المالية المالية

العارف بالله تعالى المعفورله أحمَد بن محدّالصّاوي المالكي الخاسوَفي ۱۱۷۵ - ۱۲٤۱ ه عادل

نفسية الماليان

للامِامَين العَظيمَين الجَلاكبن المَعلَّى وَالجِلال السَّيُوطي للمَامين العَظيمَين الجَلاك السَّيُوطي

القرز الكه يم مَضبُوط بالشَّك الكامِل

الجزء الرّابع

الطبعة الأخيرة راجع تصميحها فضيلة الشيخ على محمّد الضباع شيخ القراء والمقارئ بالديارالمصريّة

وار الجيل بيوت

سم الله الرحمن الرحم

وسمي سورة المؤمن لقوله
في أننائها - وقال رجل
مؤمن - وسورة الطول
لافتتاحها به في أوصاف
البارى تعالى ، واعلم أنه
ورد في فضل الحواميم
أحاديث كثيرة : مهاقوله
صلى الله عليه وملم
ومنه الكلشي وعرب وإن
ومنه الكلشي وعرب القرآن وان
ومنه القرآن ذوات حم هن
روضات حسان مخصبات

## بِنِيَمُ الْإِنْكُا الْجَكَرُ الْجَكَمُّنُ (سورة غافر مكية)

## إلا «الذين يجادلون » الآيتين ، خس وثمانون آيه

(بِيْم ِ اللهُ الرَّهُمْنِ الرَّحِيم ِ . حُمَّ ) الله أعلم بمراده به (تَـ نُوْ بِلُ الْسَكِتَابِ) القرآن مبتدأ ( مِنَ أَبِلُهُ ) خبره ( الْمَزِيزِ ) في ملكه ( الْمَلِيم ) بخلقه ( غَافِرِ الدَّنْبِ ) للمؤمنين ( وَقَا بِل التَّوْبِ ) لمم مصدر ( شَديد الْمِقَابِ ) للسكافرين أى مشدَّده ( ذِي الطَّوْلِ ) أى الإنعام الواسع وهو موصوف على الدوام بكل من هذه الصفات فإضائة المشتق منها للتعريف كالأخيرة ( لاَ إِلهَ إِلاَّ هُو اللَّهِ الْمُصِيرُ ) المرجع ،

متجاورات من أحب أن يرنع في رياض الجنة فنيقرأ الحواميم » ومنها « مثل الحواميم (ما بجادل في القرآن كمثل الحبرات في الثياب » ، ومنها « لكلشيء لباب ولباب القرآن الحواميم » ومنها «الحواميم سبع وأبواب النار سبع جهنم والحطمة ولظى والسمير وسقر والهاويةوالجحيم ، فكلحميومالفيامة تقفعلى بابمن هذه الأبواب فتقول : لايدخل النارمن كان يؤمن بى ويقرؤنى فتحصل أنه يقال حواميم وآل حم وذوات حم خلافا لمن أنكر الأول ( قوله مكية ) أى وكذا بقية الحواميم (قوله إلا الذين يجادلون الخ) الصواب أن يقول إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلاكبر الآيتين وأول الآية الثانية لحلق السموات والأرض الآية لأن هانين الآيتين مما المدنيتان خلافا لما يوهمه المفسر ( قوله خمس وعُمَانُون ) وقيل ثنتان وتمانُون ( قوله حم ) بسكون اليم في قراءة العامة وقرى شذوذا بضم اليم وفتحها وكسرها . فالأول على أنه خبر لحذوف . والثانى على أنه مفعول لمحذوف ومنع من الصرف للعلمية والتأنيث أو شبه المجمة . والثالث على أنه مبنى على الكسرمبتدأ خبرم محذوف أي هذا محله مثلا (قوله الله أعلم براده ) تقدّم أن هذا القول في مثل هذا الموضع أسلم وقيل اسم من أسماء الله تعالى وقيل مفاتيح خزائنه ، وقيل اسم الله الأعظم وقيل مفاتح السور ، وقيل كل حرف منه يشير إلى كل اسم من أسمائه تعالى مبدوء بذلك ألحرف فالحاء افتتاح اسمه حميد وحليم وحكيم وهكذا والميم افتتاح اممه مالك ومجيد ومنان ، وهكذا لما روى ﴿ أَنْ أَعْرَابِيا سَأَلَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَا حَمَّ فَأَنَّا لَانَعُ فَهَا فَى لَسَانَنَا ؟ فقالَ النبي صلى الله عليه وسلم بدء أسماء وفواتح سور ﴾ ( قوله العزيز ) في مكة أشار إلى أنه من عز بمعني فهر وغلب ( قوله غافر الذنب) أي ماحيه من الصحف . واعلم أن غافر وغفار وغفور صيغ نسب على الصحيح لأن أوصافه تعالى لاتفاوت فيها بخلاف أوصاف الحوادث ( قوله وقابل التوب ) أتى بالواو إشارة إلى أنه تعالى يجمع للؤمنين بين محو الذنوب وقبول النوبة فلا تلازم بين الوصفين بل بينهما تغاير إذ يمكن محو الذنوب من غير تو بة و يمكن قبول التوبة في بعض الذنوب دون بعض ( قوله مصدر ) وقيل جمع نوبة كدوم ودومة ( قوله للسكافرين ) أى وأما العصاة و إن عوقبوا فلا يعاملهم الله بالشدة، ( قوله أي الانعام الواسع) وقيل الطول بالفتح الن ، وقيل هو الغني والسعة وكلها ترجع لما قال المفسر ( قوله وهو موصوف على الدوام الخ) هذه العبارة جواب عما يقال إن الصفات الثلاثة التي هي غافر وقابل وشديد مشتقات و إضافة الشتق لاتفيده تعريفا فكيف وقعت صفات للعرفة التي هي لفظ الجلالة . فأجاب المفسر بأن عمل ذلك ما لم يقصد بالمستق الدوام و إلا تعرف بالاضافة وفظيره ما قيل في مالك يوم الدين . وأجيب أيضا بأن السكل إبدال وهو لا يشترط فيه التبعية في التمريف ( قوله لا إله إلا هو ) يسمح أن يكون حالا لأن الجل بعد المعارف أحوال ويسمع أن يكون مستأنفا ( فوله إليه السير) أي فيجازي كل أحد يعمل .

(قوله ما يجادل في آبات الله) أى في إبطالها والطعن فيها وهذا هو الجدال الفموم وأما الجدال في نصر آبات الله بالحجج القاطمة الدى هو وظيفة الأنبياء ومن على قدمهم قهو بمدوح ومنه قوله نعالى - وجادلهم بالتي هي أحسن - (قوله فلايفررك تقلبهم الخ) الفاء واقعة في جواب شرط مقدر تقديره إذا علمت أنهم كفار فلا تحزن ولا يغررك إمهالهم فأنهم مأخوذون عن قريب وهذا نسلية له صلى الله عليه وسلم (قوله كذبت قبلهم) أى قبل أهل مكة وهو تساية له صلى الله عليه وسلم أيضا (قوله من بعدهم) أى قبل أهل مكة وهو تساية له صلى الله عليه وسلم أيضا (قوله من بعدهم) أى قبل أهل مكة وهو تساية له صلى الله عليه وسلم أيضا (قوله من بعدهم) من منه سبحانه وتعالى (قوله يركذك) أى كا وقع للأمم السابقة (قوله حقت كلت ربك) أى وجبت وثبتت . والمعنى مثل من كل إن أر يد بلفظ الكلمة خصوص قوله أنهم أصاب النار أو بدل اشتمال إن فسرت الكلمة جوله لأملائن جهنم الخ ولاشك أن الكلمة بهذا المنى مشتملة على قوله أنهم أصاب النار (قوله الذين يحملون العرش مبتدأ) من الامم الوصول مبتدأ ويجه الخ ولاشك أن الكلمة بهذا المنى مشتملة على قوله أنهم أصاب النار (قوله الذين يحملون العرش مبتدأ) أى الامم الوصول مبتدأ وجها على الضمير في محملون لايهامه أن من حوله امم الوصول معطوف على الوصول قبله وحوله صلته والتمادة وأولهم ووجه أوله ومن حوله امم الوصول معطوفا على الضمير في محملون لايهامه أن من حوله علم أن حالم أن حالة العرش أعلى طبقات الملائكة وأولهم وجه أن المؤلم أن رجل ووجه أسد ووجه أور

(مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللهِ ) القرآن ( إِلاَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ) من أهل مكة ( فَلاَ يَغْرُونَ كَ تَقَلَّمُهُمْ فِي الْبِلاَدِ) لَلْمَاشُ سَالِمِينَ فِإِن عَاقبهم النار (كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَخْرَ ابُ) كَمَاد ونمود وغيرهما ( مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَبَّتْ كُلُّ أَمَّةً بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ ) يقتلوه (وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا ) يزيلوا ( يِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْ يُهُمْ ) بالمقاب ( فَكَيْفُ كَانَ عِقَابِ ) لهم بالباطلِ لِيُدْحِضُوا ) يزيلوا ( يِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْ يُهُمْ ) بالمقاب ( فَكَيْفُ كَانَ عِقَابِ ) لهم أَن هو واقع موقعه ( وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ ) أي لأملان جهنم الآية ( عَلَى الَّذِينَ كَعْمِلُونَ الْعَرْشَ ) مبتدأ (وَمَنْ حَوْلَكُ ) كَفَرُوا أَنْهُمْ أَنْهُمَ أَنْهَابُ النَّالِي بدل من كلت (الذِينَ يَعْمِلُونَ الْعَرْشَ ) مبتدأ (وَمَنْ حَوْلَهُ ) عطف عليه (يُسَبِّحُونَ) خبره ( بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ) ملابسين للحمد: أي يقولون سبحان الله و محمده ( وَيُومْمِنُونَ بِهِ ) تمالى ببصائرهم : أي يصدقون بوحدانيته (وَيَسْتَذَفْرُ وَنَ لِلَّذِينَ آمَنُوا) ،

وردوسهم خرقت المرش وهم خسوع الرفعون أطرافهم وهم أشد خوفا من أهل السابعة وأهلها أشد خوفا من أهل السادسة ومكذا ، والمرش جوهرة خضراء وهومن أعظم المخاوفات خلقا و يكسى كل يوم ألف لون من النور ( قوله ومن حوله ) أى وهم الكرو بيون سادات الملائكة . قال وهب : إن حول العرش سبعون ألف صنف من الملائكة صف خلف صف يطوفون بالدرش يقبل هؤلاء ويدبر هؤلاء يكبر خريق و بهلل فريق ، ومن وراء هؤلاء سبعون ألف صف قيام أيديهم إلى أعناقهم واضعين لهما على عواتقهم فاذا سمعوا كبر أولئك وتهليلهم رفعوا أصواتهم فقالوا : سبحانك اللهم و بحمدك ما أعظمك وأجلك أنت الله غيرك والحلق كها إليك راجعون ومن وراء هؤلاء مائة صف من الملائكة قد وضعوا المين على اليسرى ليس منهم أحد إلا يسبح بتسبيح لا يسبحه الآخرمايين جناحى أحدهم ثلثاثة عام ومايين شحمة أذن أحدهم إلى عاتقه أر بعمائة سبحانك اللهم و بحمدك لك الحد على عفوك بعد سبحانك اللهم و بحمدك لك الحد على عفوك بعد سبحانك اللهم و بحمدك لك الحد على عفوك بعد قدرتك ( قوله ببصائرهم ) جواب عما يقال إن وصفهم بالقسبيح ينني عن وصفهم بالايمان فحافائدة ذكره عقبه . فأجاب بأن التسبيح من وظائف اللسان والايمان من وظائف القاب فأفاد فائدة لم تكن فى الأول فذكره للاعتناء بشأنه ( قوله بستغمرون لذين آمنوا ) أى يطلبون المفرة لهم ، وحكمة طلبهم المفرة لهم أنهم تسكلموا فى بنى آدم حيث قالوا أنجعل فيها من يفسعد فيها و يستفد وبها و يستفد فيها من و عند و منهم و الته و يستفد و يستفد فيها و يستفد و يستد و يستفد و يستفد و يستفد و يستفد و يستفد و يستفد و يس

أنّ من تكلم في غيره ينبني له أن يستففر له (قوله يقولون) آى في كيفية الاستففار لهم وهذه الجلة المقدرة حال من ضمير يستفرون (قوله ربنا وسعت كل شيء الحج) قدم هدفا بين يدى الدعاء توطئة له للاشارة إلى أنه ينبني للانسان أن يدعو الله تعالى وهو موقن بالإجابة ولا يتردد في الدعاء فأنه مانع من الإجابة (قوله رحمة وعلما) قدّم الرحمة على اللم لأن المقام للدعاء والرحمة مقصودة فيه بالدات وإلا فالعم سابق عليها (قوله من الشرك) أي وإن كان عليهم ذنوب (قوله واتبعوا سديلك) أي بأن آمنوا (قوله وقهم عذاب الجعيم) أي اجعل بينهم و بينه وقاية تمنعهم منه بأن توفقهم السالح الأعمال (قوله ومن صلح من آبائهم الح) أي بأن مات على غير السكفر فيدخل فيه أهل الفترة والجنون (قوله وأزواجهم) أي زوحاتهم لما ورد « إذا دخل المؤمن الجنة قال أين أي أين أي أين ولدى أين زوجى ؟ فيقال إنهم لم يعملوا عملك ، فيقول : إني كنت أهمل لي ولهم ، فيقال أدخاوهم ، فأذا اجتمع بأهله في الجنة كان أكمل لسروره واداته » (قوله فيقول : إني كنت أهمل لي وهم ، فيقال أدخاوهم ، فأذا اجتمع بأهله في الجنة كان أكمل لسروره واداته » (قوله في وأدخلهم) أي وهو أولى لأنه (ع) بسير الدعاء لهم بالدخول صريحا بخلافه على وعدتهم فانه ضمن (قوله وقهم فيقال أنه كان أكمل للسروره واداته » (قوله وقهم أي وأدخلهم ) أي وهو أولى لأنه (ع) بسير الدعاء لهم بالدخول صريحا بخلافه على وعدتهم فانه فنه فيقال أنه في وأدخلهم )

ينولون (رَبِّنَا وَسِمْتَ كُلَّ مَّىْ هُ رَحْمَةً وَعِلْمًا) أى وسع رحتك كل شي، وعلمك كل شي، وعلمك كل شي، واغفر للذين تأبُوا) من الشرك (وَأَنْبَمُوا سَبِيهَك) دِن الإسلام (وَقِيمٌ عَذَابَ الْجَحِمِ )النار (رَبِّنَا وَأَدْ خِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنِ) إِعْلَمَة (الَّتِي وَعَدْمٌ مُ وَمَنْ صَلَعَ) عطف على هم فى وأدخلهم أو فى وحدتهم (مِنْ آ بَالْهُمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَدُرً كَانِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ ) فى صنعه (وَقَيْمُ السَّبِئَاتِ) أَى عذابها (وَمَنْ تَقَ السَّبِئَاتِ يَوْمَتُولِي وَمِ القيامة (فَقَدْ رَحْتَهُ وَذَٰلِكَ هُواليَّكَ وَنَى) من قبل الملائكة وهم بمقتون أنفسهم عند دخولهم هو النار (كَلَقْتُ اللهِ ) إِيمَا كَلَمُ مُوا يُنَاكَ وَنَى) من قبل الملائكة وهم بمقتون أنفسهم عند دخولهم النار (كَلَقْتُ اللهِ ) إِيمَا كَلَمُ أَوا يُنَاكَ وَنَى) من قبل الملائكة وهم بمقتون أنفسهم عند دخولهم النار (كَلَقْتُ اللهِ ) إِيمَا كَلَمُ مُنْ الشَّكُمْ إِنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ وَعَلَمْ أَنْفُلُونُ وَالله عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ وَالله عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ وَاللهُ عَنْ اللهُ وَاللهُ عَنْ اللهُ وَاللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَعَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

السيئات) الضمير راجع للآباء والأزواج **والغر**ية (قوله يومئذ) التنوين عوض عنجملة مأخوذة من السياق والتقدير بوم إذ تدخل من تشاء الجنة ومن تشاء النار وهو بوم القيامة (قوله وذلك) أى ماذكر من الرحمة ووقاية السيئات (قوله إن اللغيه كفروا) شروع فىذكرأحوالالكفار بعد وقولممالنار إثربيان أنهم من أصماب النار (قوله وهم عقتون أنفسهم ) أي يبغضونها وبظهرون ذلك على رءوس الأشهادفيقول الواحد منهم لنفسه: مقتك يا نفسى ، فتقول

الملائكة لهم وهم فى النار: لقت الله إياكم إذ انتم فى الدنيا وقد بعث إليكم الرسل فلم تؤمنوا أنفسكم اليوم (قوله لمقت الله) أى بغضه والمراد لازمه وهو الانتقام والتعذيب لأن حقيقته محالة فى حق الله تعالى (قوله لأنهم نطفا أموات) كذا فى بعض النسخ بنصب نطفا على الحال والناسب أن يقول لأنهم كانوا أو خلقوا نطفا فان الامانة إعدام الحياة ابتداء أو بعد سبق الحياة (قوله ذلكم) مبتدأ وبأنه خبره والضمير الشأن (قوله فالحكم أنه) هذا من جملة مايقال لهم فى الآخرة بدليل قوله فى تعذيبكم وأماقوله هوالذى يريكم آيانه فكلام مستأنف منقطع عما قبله و يصح أن يكون السكلام تم بقوله و إن يشرك به تؤمنوا وقوله فالحكم أنه تفريع على ماتقدم كأنه قال إذا علمتم أن الحلق فريقان مؤمنون بكون السكلام تم بقوله و إن يشرك به تؤمنوا وقوله فالحكم أنه تفريع على ماتقدم كأنه قال إذا علمتم أن الحلق فريقان مؤمنون وكفار فلا تعترضوا فان الحسكم أنه أى القضاء بأن هؤلاء المجنة وهؤلاء المنار لله وحده الموصوف بكونه يريئا آياته فيعتبر بها من يشاء فيضل (قوله وينزل لكم) أى من أجلكم (قوله بالمطر) أى بسببه فان الماء سبب في من يشاء فيهتدى ويكذب بها من يشاء فيضل (قوله وينزل لكم) أى من أجلكم (قوله بالمطر) أى بسببه فان الماء سبب في حميم الأرزاق كما هومشاهد (قوله فادعوا الله) يطلق الدعاء على الطلب حقيقة وليس مهادا هنا باجماع بقرينة ماقبله وما بعده ،

وطى العبادة عبازاكما هذا من باب تسمية الكل باسم جزئه لأن الدعاء جرء من أجزاء العبادة ، وسميت العبادة دعاء لأنه أعظم أجزائها لما في الحديث والدعاء مخ العبادة» (قوله مخلصين) حال من فاعل ادعوا وأشار بذلك إلى أن الانسان مأمور بالعبادة فاهرا و باخلاص قلبه من أنواع الشك واشرك الأكبر وهو الكفر والأصغر فقوله من الشرك عام في الشرك الأكبر وهو الكفر والأصغر وهو الرياء (قوله ولوكره الكافرون) مبالغة فيا قبله أي اعبدوه وأخلصوا له قاو بكم هذا إذا رضى الكافرون بذلك بل ولو كرهوا أو قانلوكم ومانعوكم من عبادته (قوله أي الله عظيم الصفات) أشار بذلك إلى أن رفيع صفة مشهة خبر لحذوف أي هو منزه في صفاته عن كل نقص ، وقوله أو رافع أشار به إلى أن فعيل صيغة مبالغة عمولة عن اسم الفاعل (قوله يلتى الروح) أي الوحى ، سمى بذلك لأنه يسرى في القاوب كسريان الروح في الجسد ولذا كان لا يطرأ على النبي النسيان (قوله من أمره) بيان للروح أو حال منه أي قوله وقيل المراد بالأمر القضاء (قوله الملتى عليه) هو قاعل الانذار وهوكناية عن الموصول في قوله على من يشاء والمفعول الأول محذوف قدره المفسر بقوله الناس والمفعول الثاني هو قوله يوم التلاق (قوله بحذف الياء) أي وصلا ووقفا وقوله يوم التلاق (قوله بحذف الياء) عام تسميته وما التلق (قوله يوم هارزون) بدل من يوم التلاق بدل كل من كل ويكتب يوم هنا وفي الداريات وم التسلك (قوله يوم هارزون) بدل من يوم التلاق بدل كل من كل ويكتب يوم هنا وفي الداريات

ف قوله: يوم هم على النار منتون منتصلا لأن هم مرافوع بالابتداء فيهما فالمناسب القطع وأما في غير هذين الحيلين نحو يومهم الذي يوعدون ، يومهم موصولا لأن هم مجرور الماناسب وصله (توله أي ظاهرون لايستترون خارجون من قبورهم) فالمون الأرض إذ أي ظاهرون الأرض إذ أي قاعا صفصفا لما في عراة غرلا» (قوله لا يخفي عراقه عراقه

( نُخْلِصِينَ لَهُ اللَّهُ عَظِيمِ الصّفات، أو رافع درجات المؤمنين في الجنة ( ذُو الْمَرْشِ ) خالقه الدَّرَجَاتِ ) أي الله عظيم الصفات، أو رافع درجات المؤمنين في الجنة ( ذُو الْمَرْشِ ) خالقه ( يُلُمْ فِي الرُّوحَ ) الوحي ( مِنْ أَمْرِهِ ) أي قوله ( عَلَى مَنْ يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ ) يخو ف اللّهي عليه الناس ( يَوْمَ التَّلَاقِ) بمحذف الياء و إثباتها يوم القيامة لتلاقى أهل السماء والأرض والعابد والمبود والظالم والمظالم والمظالم فيه ( يَوْمَ هُمْ الرَزُونَ ) خارجون من قبورهم ( لاَيَخْ فَي عَلَى اللّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَن الْمُلْكُ الْيَوْمَ ) ؟ يقوله تعالى و يجيب نفسه ( إنَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَارِ ) أي المُلْكُ الْيَوْمَ اللّهُ الْيَوْمَ إِنَّ اللّهُ سَرِيعٌ الْحَسَابِ ) على اللّه عَلْمَ اللّه وَ اللّه مِنْهُمْ اللّهُ اللّهُ مَن الْمُ الرّحيل قرب ( إِذِ الْقُلُوبُ ) تُرتفع خوفاً ( لَهَ يَ ) عند اللّه المنا المن القلوب عوملت بالجع بالياء والنون معاملة أصحابها ( مَا اللظّالمِينَ ) محتثلين عَمَّا حال من القلوب عوملت بالجع بالياء والنون معاملة أصحابها ( مَا اللّهُ المِينَ )

على الله منهم شي من الحكمة في تحصيص ذلك اليوم مع أن الله لايخفي عليه شي في سائر الأيام أنهم كانوا يتوهمون في الدنيا أنهم إذا استتروا بالحيطان مثلا لآيراهم الله وفي هذا اليوم لا يتوهمون هذا التوهم (قوله لمن الملك اليوم) هذه حكاية لما يتع من السؤال والجواب حينئذ وهو كلام مستأنف واقع في جواب سؤال مقدر كأنه قيسل ماذا يكون حينئذ فقيل يقال لمن الملك الح (قوله يقوله تعالى) قيل في القيامة كما ورد « يحشر الناس على أرض بيضاء مثسل الفضة لم يعمل الله عليها فيؤس مناد ينادى لمن الملك اليوم فيقول العباد مؤمنهم وكافرهم قبه الواحد القهار »فيةول المؤمنون هذا الجواب سرورا و للذا و يقوله الكافرون غما وانقيادا وخضوعا ، وقيل بين النفختين حين تفني جميع الحلائق و يبقى الله وحمده فلا يرى غير نفسه فيقول لمن الملك اليوم فيجيب نفسه بعمد أر بعين سنة لله الواحد القهار لأنه بتى وحده وقهر خلقه (قوله اليوم تجزى كل نفس الح) إما من تمة الجواب أو لحكاية ما يقوله الله تعالى عقب جواب الحلق (قوله لاظلم اليوم) لا نافية للجنس ظلم اسمها واليوم خبرها (قوله في قدر نصف نهار ) أى ولايشغله حساب أحد عن أحد بل كل إنسان يرى أنه هو المحاسب (قوله من أزف الرحيل) من باب تعب أى دنا وقرب (قوله إذ القاوب ) بعل من يوم الآزفة والقاوب مبتدأ خبره لدى الحناجر وهو متعلق بمحذوف قدر مقوله ترتفع (قوله الحناجر) جمع حنجور كحلقوم وزنا ومعنى ، أو جمع حنجرة .

(قوله من حميم ) من زائدة في البند! (قوله ولا شفيع يطاع) أي يؤذن له في الشفاعة فيقبل (قوله إذ لاشفيع لهم أصلا) أي لامطاع ولا غيره (قوله أي لو شفعوا الخ) تفسير للفهوم على الوجه الثاني (قوله يعلم خائية الأعين ) خبر رابع عن المبتدا الذي أخبر عنه برفيع وما بعده والاضافة على معنى من أي الحائنة من الأعين (قوله يسارقنها النظر إلى عرم ) ومن جملة ذلك الرجل ينظر إلى الرأة فاذا نظر إليه أصابه غض بصره فاذا رأى منهم غفلة تدسس بالنظر فاذا نظر إليه أصابه غض بصره (قوله وما ينظر إلى الرأة فاذا نظر إليه أصابه غض بصره (قوله وما ينفو العباد من خبر وشر (قوله أي كفار مكة ) تفسير المواو في يدعون (قوله بالياء والتاء) أي فهما قراءتان سبعيتان (قوله لا بقضون بشيء) من باب التهكم بهم إذ الجملد لا يوصف بقضاء ولا يضيره (قوله إن الله هو السميع البسير) وعيد لهم على أنعالهم وأقوالهم أي فيجاز بكم بها (قوله أولم يسبعروا في الأرض ) كما بالغ في تخويف الكفار بأحوال الآخرة أردفه بتخويفهم بأحوال الدنيا فقال أولم يسيروا الخ وقوله كيف كان عاقبة الخ كيف خبركان مقدم وعاقبة اسمها والجلة في على المفعولية وقوله كانوا الخ جواب كيف والواو اسم كان والضمير المفصل وأشد خبرها (قوله فينظروا) و يجوز أن يكون منصوبا في جواب الاستفهام (آ) و وان يكون عجزوما نسقا على ماقبله (قوله غاقبة الذين كانوا من قباهم) أي حال منصوبا في جواب الاستفهام (آ) و وان يكون عجزوما نسقا على ماقبله (قوله غاقبة الذين كانوا من قباهم) أي حال

مِنْ حَرِيمٍ ) محب (وَلاَ شَفِيهِ عِيْ مُاعُ) لامفهوم الوصف إذلا شفيع لمم أصلا فا النامن شافعين ، أوله مفهوم بناء على زعمهم أن لهم شفعاء : أى لو شفعوا فرضاً لم يقبلوا (يَهُ لَمُ ) أى الله ( حَائِنةَ الْأَعْينِ ) مسارقتها النظر إلى محرّم (وَمَا تُحْفِي الصَّدُورُ) القلوب (وَاللهُ يَقْضِى بِالْحَقَ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ) يَسْبدون : أى كفار مكة بالياء والتاء (مِنْ دُونِهِ )وهم الأصنام (لاَ يَقْضُونَ بِشَيْءً ) فكيف يعبدون شركاء فله ( إِنَّ اللهُ هُو السَّمِيهُ ) لأقوالهم ( الْبَصِيرُ ) بأفعالهم ( أَوَ لَمَ عَسِيرُوا يَسْورُوا كَيْفَ كَانُ عَاقِبَةُ الّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلُومُ كَانُوا هُمْ أَشَدً مِنْهُمُ وَقَلَ اللهِ عَنْ فَرُوا كَيْفَ كَانُ وَاقَى مَنْ مَصانع وقصور ( فَأَخَذَهُمُ أَللهُ ) أهلكمم وفي قراءة منكم ( قُوَّ قَ وَآ ثَارًا فِي الأرْضِ ) من مصانع وقصور ( فَأَخَذَهُمُ أَللهُ ) أهلكمم وفي قراءة منكم ( قُوَّ قَ وَآ ثَارًا فِي الأرْضِ ) من مصانع وقصور ( فَأَخَذَهُمُ أَللهُ ) أهلكمم وفي قراءة منكم ( قُوَّ قَ وَآ ثَارًا فِي الأرْضِ ) عذابه ( ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتُ تَأْتِيمِمْ رُسُلُهُمْ وَلَا يَالَهُ مَنِ اللهُ مِنْ وَاقَ ) عذابه ( ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتُ تَأْتُهُمْ رُسُلُهُمْ وَاقَ مَاكُونَ وَهُمَاكُونَ وَهَاكُونَ وَقَارُونَ وَقَالُونَ وَقَلَيْكَ وَالْمَاعَةُ وَالْمَقَعُونُ ) ،

من قبلهم من الأمم المسكفة لرسلهم كعاد ونمود وأضرابهم (قوله رفى قراءة منكم) أي بالالتغاتمن الغيبة إلى الحطاب (قوله وآثارافي الأرض) عطف على قوة (قوله من مصانع) أى أماكن في الأرض تخزن ليهالثياه كالصهاريج (قوله وماكان للم الخ) لمم خبر كان مقدم وواق اسمها مؤخرعي زيادةمن ومن الله متعلق بواق ومن فيهابتدائية ومفعول واق محذوف قدره بقوله عذابه وكان للاستمرار

أى ليس لهم واتى أبدا (قوله ذلك) اى أخدهم بسبب أنهم كانت الح (قوله ولقد أبدا (قوله ذلك) اى أخدهم بسبب أنهم كانت الح (قوله ولقد أسليته صلى الله عليه وسلم وزيادة فى الاحتجاج لى من كفرمن أمته (قوله وسلطان مبين) قيل الراد به نفس الآيات فالمطف مم ادف و إنما التغاير باعتبار اله توانين وقيل المزاد به بعض الآيات وهو العصا واليد وحينتذ فيكون من عطف الحاص على العام والنكتة الاعتناء بهما (قوله إلى فرحون وهامان وقارون) خصهم بالذكر لأنهم الرؤساء فان فرعون كان ملسكا وهامان وزيره وقارون صاحب الأموال والكنوز و إنما جمعه الله معهما لأنه شاركهما في المكفر والتكذيب في آخر الأمر و إن آمن أولا فان فعله آخرا دل على أنه مطبوع على المكفر كابليس (قوله فقالوا) نسبة القول لقارون باعتبار آخر الأمر (قوله هوساحر) أشار بذلك إلى أن ساحر خبر لحذوف وكذاب عطف على ساحر والمعنى ساحر والمعنى الماحر فيا أظهر من العجزات كذاب فيا ادعاه أنه من عند الله (قوله قالوا اقتاوا أبناء الذين آمنوا الح) أى أع أعبدوا عليم ما كنتم تفعلونه برم فهذا القتل غير القتل الأول لأن فرعون بعد ولادة موسى أحسك عن قتل الأولاد فلما بعث الله موسى وعجزعن ممارضته أعاد القتل في الأولاد لمين الناس من الايمان واثلا يكثر جمهم فيكيدوه فأرسل الله عليهم أنواع العذاب كالضفادع والقمل والهم ويطوفان إلى ان خرجوا من مصر فأغرقهم الله تعالى وجعل كيدهم في تحورهم .

(قوله استبقوا فساءهم) أى بناتهم المخدمة (قوله هلاك) أى ضياع و بطلان الأينى عنهم شيئًا (قوله الأنهم كأنوا يكذونه عن قتله في حكمة منعهم له عن قتله وجوه: أولها أن المانع له من قتله الرجل المؤمن الآتى ذكره فكان صاحب سر فرعون وكان يتعيل فى منع فرعون من قتله . ثانيها أنهم منعوه من قتله احتقارا له فكانواية ولون إنه ساحر ضعيف فان قتلته قالت الناس اتهم قتاوه لعجزهم عن معارضته. ثالثها خوفهم على فرعون الأنهم كانوا يعلمون أنه إن تعرض لموسى بسوء أخذ حالا رابعها ليشتغل عنهم بمخاصمة موسى لأن شأن الملوك إذا لم يجدوا ما يشتغاون به تعرضوا لرعاياهم (قوله وليدع ربه) اللام للأم وهوأم تعجيز فى زعم فرعون (قوله فتتبعونه) المناسب أن يحذف النون (قوله وفى قراءة أو الح) تحصل أن القراآت أربع سبعيات رفع الفساد ونصبه مع الواو أو أو (قوله وقال موسى إنى عذت) بادغام الذال فى التاء و إظهارها قراءتان سبعيان (قوله من كل متكبر) لم يسم فرعون بل ذكره فى ضمن المتكبرين لتعميم الاستعادة والتقبيح على فرعون أنه متكبر متجبر (قوله وقال رجل متحبر) بأ يا التحاً موسى إلى مولاه تعلى قيض له من يخاصم عنه هذا اللعين (٧) قال ابن عباس: لم يكن من

آل فوعون مؤمن غيره وغيرام أة فرعون وغير المؤمن الذي قال لموسى إنّ اللاً يأتمرون بك ايقتلوك الخءوفي الحديث «الصديقون حبيب النجار مؤمن آليس ومؤمن آل نرعون الذى قال أنقتاون رجلا أن يقول ربى الله والثالث أبو بكر الصديق وهو أفضلهم » وكان اسم الرجل حزقيل وقيلشمعان بفتح العجمة بوزن سلمان (قوله قيلهو ابن عمه ) وقيسل كان من بني إسرائيل يكتم إعانه من آل فرعون (قوله أى لأن يقول الح ) أى لأجل هذا القول منغير

استبقوا (نِسَاءهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكِأْفِرِينَ إِلاَّ فِي صَلالِ) هلاك (وَقَالَ فِرْ عَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى) لأَنهم كانوا بكفونه عن قتله (وَلْيَدْعُ رَبَّهُ) لَمِنعه منى (إِنِّي أَخَافُ أَنْ بُبَدِّلَ دِينَـكُمْ) من عبادتكم إيلى فتنبعونه (وَأَنْ بُظُهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ) من قتل وغيره ، وفي قرآءة أو ، وفي أخرى بفتح الياء والهاء وضم الدال (وَقَالَ مُوسَى ) لقومه وقد سمع ذلك ( إِنِّي عُذتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرً لاَ بُولِمِنَ بِيوْم الدال (وَقَالَ مُوسَى ) لقومه وقد سمع ذلك ( إِنِّي عُذتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرً لاَ بُولِمْ مِنْ أَلْ فِرْعَوْنَ) وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلَّ مُتَكَبِّرٍ لاَ بُولِمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَمَا يَدِي كَذَبُهُ ) أَى مُور كذبه قيل هو ابن عه ( بَكُثُمُ إِيمَا أَنَهُ أَنَّقَتُهُ لُونَ رَجُلًا أَنْ) أَى لأن ( بَقُولَ رَبِّي اللهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَمَا يَدِي كَذِبُهُ ) أَى صَرِر كذبه اللهُ عَلَى مُومَ عَلَى مُومَ اللهُ وَقَدْ بَاعَلَى مَنْ المَداب عاجلا ( إِنَّ اللهُ لاَيَهُ مَا اللهُ وَاللهُ وَلَى مُومَ اللّهُ مَا أَنْ هُو مُومَ اللّهُ عَنْ مَنْ هُو مُسْرِفٌ ) مشرك (كَذَّابُ ) مفتر (يَا قَوْم لَكُمُ الْمُدُلِ عَلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَى مُومَ مُشْرِفٌ ) أَرْض مصر (قَمَنُ بَنْصُرُ نَا مَنْ بَأُسِ اللهِ ) عذابه إن قتلتم أولياء ( إِنَّ اللهُ لاَيَهُ فَى اللهُ عَنْ اللهُ وَقَالَ اللهُ وَقَالَ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَقَالَ اللّهُ مِنْ أَنْ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَقَالَ اللّهِ مَنْ مَثْلُ وَقَالَ اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى المُولِ وَقَالَ اللّهِ عَلَى الْمَلْ وَلَى اللّهُ وَقَالَ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ وَقَالَ اللّهُ عَنْ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى المَالِ عَلَى المُعْلَى وَمَا أَلْهُ وَيَا اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَقَالَ اللّهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الله

تأملوت فكر (قوله وقد جاءكم بالبينات) الجاة حالية من فاعل يقول (فوله بعض الذي يعدكم) أي إن لم يصبكم كاه فلا أقل من أن يصيبكم بعضه إن تعرضتها بسوء (قوله إن الله لايهدى من هومسرف كذاب) هذا من الكلام المؤجه إلى موسى وفرعون فالأول معناه أن الله هدى موسى إلى الاتيان بالمعجزات ومن كان كذلك فلا يكون مسرفا كذابا فموسى ليس بمسرف ولا كذاب والثانى معناه أن فرعون مسرف فى عزمه على قتل موسى كذاب فى ادعائه الألوهية وحيند فالله لايهدى من هذا وصفه (قوله ياقوم لكم الملك الح) أى فلا تفسدوا أمركم ولا تتعرضوا لبأس الله بقتل هذا الرجل (قوله حال) أى من الضمير فى لكم (قوله قال فرعون) أى بعد أن سمع تلك النصيحة ولم يقبلها (قوله أى ما أسير عليكم إلا بما أسير به على نفسى) أى فلا أظهر لكم أمرا وأكتم عنكم غيره (قوله وما أهديكم إلا سبيل الرشاد) أى ما أدعوكم إلا إلى طريق الهدي في فلا أن الكلام على حذف مضاف .

( قوله عادة ) تضير الهأب . والمعنى جنواء الأمر الذي اعتادوه واستمروا عليه وهو كفره ( قوله وما الله يريد ظلما العباد ) أى فلا يعاقبهم بغير ذنب ( قوله و ياقوم إلى خانف عليكم الخ ) لما خوفهم بالعذاب الدنيوى شرع يخوفهم بالعذاب الأخروى ( قوله بحذف الياء ) أى فى الوصل والوقف فالقرأ ات أر بع سبعيات وهمذا فى الخفظ وأما فى الحط فحدوفة لاغير ( قوله وغير ذلك ) من جملته أن ينادى ألا إن فلانا سعد سعادة لايشق بعدها أبدا ، وفلانا شق شقاوة لايسعد بعدها أبدا ، وأن ينادى حين يذبح الموت : يا أهل الجنة خلود بلاموت ، ويا أهل النار خلود بلاموت ، ويا أهل النار خلود بلاموت ، وأن ينادى بعض الظالمين بعضا بالويل وأن ينادى المؤمن : هاؤم اقرموا كتابيه ، وينادى الكافر : ياليتني لم أوت كتابيه ، وأن ينادى بعض الظالمين بعضا بالويل والشبور ، فهذه الأمور كلها تقع فى هذا اليوم ( قوله مدبرين عن موقف الحساب إلى النار ) أى لأنهم إذا صعوا زفير النار أدبروا هار بين فلا يأتون قطرا من الأقطار إلا وجدوا الملائكة صفوفا فيرجعوا إلى مكانهم ( قوله مالكم من الله ) الجلة من عاصم مبتدأ ومن زائدة ومن الله متعاق بعاصم ( قوله فماله من عادى ) باثبات الياء وحذفها فى الوقف حالية وقوله من عاصم مبتدأ ومن زائدة ومن الله متعاق بعاصم ( قوله في الحم موسف الح ) المتبادر أنه من كلام و عذفها فى الوصل مع حذفها فى الحط على كل حال ( قوله في اقد حام كم يوسف الح ) المتبادر أنه من كلام و عذفها فى الوصل مع حذفها في الحساب إلى الوسل مع حذفها في الحساب في الحلاء على كل حال ( قوله في الحكم يوسف الح ) المتبادر أنه من كلام

عادة من كفر قبلهم من تعذيبهم في الدنيا (وَمَا اللهُ يُرِيدُ ظُلُماً لِلْمِبِادِ. وَيَا قَوْم إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التّناكِ ) بحذف الياء و إثباتها : أي يوم القيامة يكثر فيه مداء أصحاب الجنة أصحاب النار و بالمكس والنداء بالسعادة لأهلها و بالشقاوة لأهلها وغير ذلك ( يَوْمَ تُولُونَ مُدْ بِرِينَ ) عن موقف الحساب إلى النار (مَا لَكُمْ مِنَ اللهِ ) أي من عذابه (مِنْ عَاصِم ) مانع (وَمَنْ يُضَلِلِ اللهُ فَاللهُ مِنْ هَادِي . وَلَقَدْ جَاء كُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ ) أي من قبل موسى وهو يوسف بن يعقوب في قول عمر إلى زمن موسى ، أو يوسف بن إبراهم بن يوسف ابن يعقوب في قول ( بالبَيِّنَاتِ ) بالمعجزات الظاهرات ( فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكْ بِمَا جَاء كُمْ بيوسفوغيره ( كَذُلِكَ) أي من غير برهان (اَنْ يَبَعْمَثُ اللهُ مُنْ بَعْدُهُ وَسُولًا) أي فان تزالوا كافر بن بيوسفوغيره ( كَذُلِكَ) أي مثل إضلالهم (اِنْ يَبَعْمَثُ اللهُ مَنْ هُوَ مُمْ رِفَ ) مشرك (مُرْتَابُ ) شاك بيوسفوغيره ( كَذُلِكَ) أي مثل إضلالهم (اِنْ يَبَعْمَثُ اللهُ مَنْ هُو مُمْ رِفَ ) مشرك (مُرْتَابُ ) شاك فيا شهدت به البينات ( اللّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللهِ ) معجزاته مبتدأ (بِنَيْرِ سُلُهَانِ ) برهان فيا شهدت به البينات ( اللّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللهِ ) معجزاته مبتدأ (بِنَيْرِ سُلُهانِ ) برهان ( أَنْيَهُمُ كُنُ قَلْ بِمُ مَا اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ الله وهو يَتكبر ماحبه و بالعكس وكل على القراءتين لمهوم الضلال جميع القلب لا لعموم القلوب القلب تكبر صاحبه و بالعكس وكل على القراءتين لمهوم الضلال جميع القلب لا لعموم القالوب

الرجل المؤمن وقيل من کلام موسی ( قوله عمر إلى زمن موسى) هذا القول لم يوافقه عليـــه أحد من المفسرين لأن ین یوسف وموسی أربعمائة سنة فالصواب أن يقول عمر إلى زمن فرعون فان فرعون أدركه وعمر إلى أن أدرك موسى وعمر بوزن فرح ونمر وضرب وهو لازم ويتعسدي بالتضعيف (قوله أو يوسف ابن إبراهيم) أي فيوسف هــذا سبط يوسف بن يعقوب أرسله الله إلى

القبط فأقام فيهم عشرين سنة نبيا (قوله شارتم في شك) أى شما زالت أصولكم (وقال أوله أى فلن ترالوا كافرين بيوسف وغيره) أنى بهذا دفعا لما يتبادر من ظاهر الآية أنهم كانوا مؤمنين بيوسف وندموا على فراقه بل كانوا كفارا به وانقيادهم له خوفا من سطوته بهم وطمعا في جاهه الدنيوى (قوله الذين يجادلون الح) من كلام الرجل المؤمن وقيل ابتداء كلام من الله تعالى (قوله أناهم) صفة لسلطان (قوله خبرالبتدا) هذا أحسن الأعاريب في هذا المقام وقوله مقتا تمييز عن الفاعل أى كبر مقت جدالهم وعند ظرف لسكبر ومقت الله إياهم سخطه و إنزال العذاب بهم (قوله مثل إضلالهم) عن القاسب أن يقول مثل ذلك الطبع (قوله بتنوين قلب ودونه) أى فهما قراءتان سبعيتان (قوله ومق تسكبر القلب الح) أشار بذلك إلى التوفيق بين القراءتين لأنه يازم من اتصاف القلب بالكبر اتصاف الشخص به لأن القلب سلطان الأعضاء في فسد فسدت (قوله المموم الضلال جميع القاب) أى جميع أجزائه فلم يبق فيه عمل يقبل الهدي وهذا على خلاف القاعدة في كل فان قاعدتها أنها إذا دخلت على نكرة مفردة أو معرفة مجوعة تكون لعموم الأفراد، وإذا وخلت على معرفة مفردة تكون لعموم الأفراد، وإذا

و إيما أريد هذا المعنى و إن كان عالفا للقاعدة للبالغة في وصول الضلال لقلوبهم ويمكنه منها (قوله وقال فرعون) أى معرضا عن كلام المؤمن (قوله بناء عاليا) أى مفردا طويلا ضخما وتقدّمت قصته في سورة القصص (قوله طرقها) أى أبواجها الموصلة إليها وحكمة التسكرار في أسباب التفخيم والتعظيم أن الشيء إذا أبهم ثم وضح كان أدخل في اعظيم شأنه (قوله عطفا على أبلغ) أى فيكون داخلا في حيز الترجى (قوله و بالنصب جوابا لابن) أى فهومنسوب بأن مضمرة بعد الفاء كةوله ؛ بانق سيرى عنقا فسيحا إلى سلمان فنسة يحا وقيل إنه منسوب في جواب الترجى والقراء تان سبعيتان (قوله إلى إله موسى) أى أنظر إليه وأظلم على حاله (قوله تحويها) أى تلبيسا وتخليطا على قومه و إلا فهو يعرف و يعتقد أن موسى صادق في جميع ماقاله -(قوله وكذلك) أى مثل ذلك التريين (قوله بفتح الصاد وضمها) أى فهما قراء تان سبعيتان (قوله وقال الذي آمن) هو الرجل الؤمن وقيل الراد به موسى عليه السلام (قوله اتبعون) أى امتثالوا ما آمركم به (قوله باثبات الياء وحدفها) أى وها سبعيتان وهذا في اللفظ وأما في الحظ فهى محذوفة لاغرب لأنها من ياآت الزوائد (قوله باثبات الياء وحدفها) أى تمتع قليل يسير لا بقاء له (قوله دار القرار) أى الثبات (ه) ولا تحقل عنها (قوله من عمل (قوله تعم يزول) أى تمتع قليل يسير لا بقاء له (قوله دار القرار) أى الثبات (ه) ولا تحقل عنها (قوله من عمل

سيئة ) أي ولم يتب منها (قوله وهو مؤمن) الجلة حالية (قوله بضم الياء الخ ) أي وهما سبعیتان (قوله پرزقون فيها بغير حساب ) أي وما ورد من أن الحسنة بعشر أمثالها فهذا في ابتداء الأم عند الماسبة على الأعمال فاذا تم الحساب تفضل اقد على عباده بما لاعين رأت ولاأذن سمعت ولاخطر على قلب بشر ( قوله بلا تبعة) أى فرزق أهل الجنة لايتوقف على دفع

(وَقَالَ فِرْحَوْنُ يَاهَامَانُ أَبْنِ لِي صَرْحًا) بِنَاءَعَالِيا (اَمَالَى أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ. أَسْبَابَ السَّمُواتِ اللَّهِ مُوسَى طَرَقُهَا الموصلة إليها ( وَأَطَّلِمَ ) بالرفع عطفًا على أبلغ و بالنصب جوابا لابن ( إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَ إِنِّي لَا ظُلَمُهُ ) أَى موسى ( كَاذَ بًا ) فى أن له إلها غيرى قال فرعون ذلك تمويها (وَكَذَلِكَ رَبِّ لَفِرْعَوْنَ سُوهُ عَمَـلِهِ وَصَدَّ عَنِ السَّبِيلِ ) طريق الهدي بفتح الصاد وضمها (وَمَا كَيْدُ فَرْعَوْنَ إِلاَّ فِي تَبَابِ ) خسار ( وَقَالَ الَّذِي آ مَنَ يَاقَوْمِ أَنَهُ وَهُو يَهُو يَبَابُ الياء وحذفها ( أَهْدِ كُمْ سَبِيلَ الرَّسَادِ ) تقدم ( يَاقَوْم إِنَّهَا هٰذِهِ الْحَيَّةُ الدُّنِيا مَتَاعُ ) تمتع يزول ( وَإِنَّ الآخِرَةَ فِي دَارُ الْقَرَارِ قَمَنُ عَمِلَ سَيِّنَةً فَلَا يُجُزَى إِلاَّ مِثْلُهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِمًا مِنْ ذَكَر الآخِرَةَ فِي دَارُ الْقَرَارِ قَمَنَ عَمِلَ سَيِّنَةً فَلَا يُجُزَى إِلاَّ مِثْلُهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِمًا مِنْ ذَكَر الْقَوْرَ عَلَى اللَّهُ وَقُعُونَ فَي إِلَّا مِثْلُهَا وَمَنْ عَمِلَ سَيِّنَةً فَلَا يَجْزَى إِلاَّ مِثْلُهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِمًا مِنْ ذَكُونَ الْهُ اللَّهُ وَقُونَ فَهُو مُومُونَ مُوامِنَ عَمِلَ سَيِّنَةً فَلَا يَعْزَى إِلاَ مِثْلُهَا وَمَن عَلَى اللَّهُ وَقُونَ فَي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمُونَ الْهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَمُونَ أَوْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ اللَّهُ وَأَنَّ مَرَدَقًا ) مرجمنا ( إِلَى اللَّهُ وَأَنْ النَّارِ فَي اللَّهُ وَأَنَّ مَرَدَّنَا ) مرجمنا ( إِلَى اللَّهُ وَأَنْ اللَّهُ وَأَنْ مَنَ دُونَا ) إذا عاينتم العذاب ، المُشرِفِينَ ) المحافر بن ( هُمْ أُصَحَابُ النَّارِ . فَسَتَذُ كُرُونَ ) إذا عاينتم العذاب ،

غن بلى يتندمون نصاحاليا من العلل صافيا من السكدر جعلنا الله من أهل الجاء بمنه وكرمه (قوله وياقوم مالى أدعوكم الخافى بالواو فى النداء الأول والثالث لأنه كلام مستقل مستأنف وتركها من الثانى لأنه من تعاقات السكلام الأول والعطف يقتضى المغايرة وقوله مالى أى أى أى شيء ثبت لى فها مبتدأ والجار والمجرور خبر عنه وقوله أدعوكم حال والاستفهام التعجب وعط العجب هو قوله وتدعوني إلى الناركاء قال اهجب من هذه الحال أدعوكم إلى النجاة والحير وتدعوني إلى الناركاء قال اهجب من هذه الحال أدعوكم إلى النجاة والحير وتدعوني إلى النار والسر (قوله تدعوني لأكفر الخ) هذا بدل من قوله تدعوني الأول بدل مفصل من مجل (قوله ما ليس لى به) أى بوجوده والمراد في المعلوم من أصله (قوله وأتا أدعوكم) راجع لقوله أدعوكم إلى النجاة (قوله إلى العزيز النفار) أى إلى عبادته وامتكال أوامره واجتناب نواهيه (قوله لاجرم) لا نافية وجرم فعل ماض بمني حق وقوله أما تدعوني إليه حقا ومي كلة في الأصل بمزلة استجابة دعوة آلهتكم (قوله حقا) مفعول لهذوف دل هليه لاجرم والمني حق ماقدعوني إليه حقا ومي كلة في الأصل بمزلة لابد ثم تحولت إلى معني القسم (قوله أنما تدعوني) ما اسم موصول فحقها أن خصل من النون و إما وصلت بها تبعا لابع من القسم (قوله أنما تدعوني) أى لاشفاعة لها دنيا ولا أخرى، وقبل المعني السحف (قوله أي استجابة دعوة) أى لاشفاعة لها دنيا ولا أخرى، وقبل المعني السحف (قوله أي استجابة دعوة) أى لاشفاعة لها دنيا ولا أخرى، وقبل المعني المعني المعني السحف (قوله أي استجابة دعوة) أى لاشفاعة لها دنيا ولا أخرى، وقبل المعني المعني المعني المعني المعنية للمعني المعني المعني المعني المعني المعني المعني المعني المعنية للمعني المعني المعني المعني المعني المعنية ا

ليست له دعوة إلى عبادته لأن الأصنام لاتدعى الربوبية ولا تدعو إلى عبادة نفسها وفى الآخرة تتبرأ من عبادها (قوله ما أقول لكم) أى من النصيحة (قوله لما توعدوه) أى ففر هار با إلى جبل فأرسل فرعون خلفه أنفا ليقتلوه فوجدوه يسلى والوحوش صفوف حوله فأكلت السباع بعضهم ورجع بعضهم هار با فقتله فرعون (قوله فوقاه الله سبئات ما مكروا) أى شدائد مكرهم وقد نجى اقد تعالى ذلك الرجل مع موسى من الفرق أيضا (قوله قومهمهه) أى ولم يصرح به لأنه أولى منهم بذلك (قوله ثم النار) أتى بثم إشارة إلى أنه كلام مستأ ف والنار مبتدأ وجملة يعرضون عليها خبره ، والمعنى تعرض أرواحهم من حين موتهم إلى قيام الساعة على النار لما روى «إن أرواح الكفار في جوف طير سود تغدو على جهنم وتروح كل يوم مرتين فذلك عرضها» (قوله و يوم تقوم الساعة) إما معمول لادخلوا أو لحذوف تقديره يقال لهم يوم تقوم الساعة ادخلوا وعايه فذلك عرضها» (قوله وفي قراءة) أى وهي سبعية أيضًا فعلى القراءة الأولى يكون المنادي على حدف ياء النداء وعلى الثانية عرض وهذا

( مَاأَقُولُ اَكُمْ وَأَوْرَضُ أَمْرِي إِلَى اللهِ إِنَّ اللهَ بَصِيرٌ بِالْمِبَادِ ) قالُ ذلك لما توعدوه عخالفته دينهم ( فَوَقَاهُ اللهُ سَيِّمَاتِ مَامَكُرُوا ) به من القتل (وَحَاقَ) بزل ( بِآلِ فَرْعَوْنَ) قومه معه (سُوه الْقَذَابِ ) الغرق ، ثم (النَّارُ يُمْرَضُونَ عَلَيْهَا ) يحرقون بها (غُدُوا وَعَشيًا ) صباحا ومساء ( وَيَوْمَ نَقُومُ السَّاعَةُ ) يقال ( اُدْخُلُوا ) يا ( آلَ فَرْعَوْنَ ) وَفَى قواءة بفتح الْمُمرة وكسر الخاء أمر الملائكة ( أَشَدً القَذَابِ ) عذاب جهنم ( وَ ) اذكر ( إِذْ يَتَعَاجُونَ ) يتخاصم الكفار ( فِي النَّارِ فَيقُولُ الشَّمَنَاء اللّذِينَ اَسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا ) جمع نابع ( فَهَلَ النَّذِينَ الشَّيَكَبُرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا ) جمع نابع ( فَهَلَ أَنْتُم مُمُنْوُنَ) دافعون (عَنَّا نَصِيبًا) جزءا (مِنَ النَّارِ . قَالَ اللَّذِينَ اَسْتَكَبُرُوا إِنَّا اللَّذِينَ النَّارِ وَقَالَ اللَّذِينَ أَسْتَكُبُرُوا إِنَّا اللَّذِينَ أَنْ اللهِ بَوْرًا إِنَّا اللَّذِينَ أَنْ اللهِ إِنَّ الْمَدَابِ المُؤْمِنِينَ المِنْ وَاللَّوْنِ النَارِ ( وَقَالَ اللَّذِينَ فِي النَّارِ فَوَالَ الْمَامِرِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

دخول واستيطان (قوله فيقول الضعفاء) تفصيل للتخاصم (قوله جمسع تابع) كحدم وخادم (قوله دافعون) أشار بذلك إلى أن مغنون مضمن معنى دافعون فنصب نضيباء و يصح أن يضمن معنى حاماون ومن النار صفة لنصيبا (قوله إنا كلفيها) أى فاو الستطعنا لدفعنا عن أنفسنا فكيف تدفع عنكم (قوله إنّ الله قد حكم بين العباد) أي فلا منى أحد عن أحد شيئًا ( قوله وقال الدين في النار) أي من الضعفاء والستكبرين جميعا حين حصل لهم اليأس من تحمل

بعضهم عن بعض (قوله لحزنة جهنم) أتى بالظاهر في محل الضمير تقبيحا عليهم المحتل وقوله أى قدر يوم أشار بذلك إلى أنه ليس أو لبيان محلهم فيها (قوله يوما من العذاب) أي يخذف عنا شيئا من العذاب في يوم وقوله أى قدر يوم أشار بذلك إلى أنه ليس في الآخرة ليل ولا نهار (قوله قالوا أولم تك تأتيكم الحى المقسود من ذلك إلزامهم الحجة والتو بيبخ على تفر يطهم (قوله قالوا بلى) أتونا فكذ بناهم وتقدّم أمهم فبل الدخول ينكرون و بعده يقرون (قوله فانا لانشفع لسكافر) أى لتحتم خاوده في النار فالشفاعة لاتفيد شيئا (قوله انعدام) أى من الإجابة (قوله إنا لننصر رسلنا) أى بالحجة والظفر على الأعداء وإن وقع لهم بعض امتحان فالمبرة بالعواقب وغالب لأمم (قوله ويوم يقوم الأشهاد) مقطوف على قوله في الحياة الدنيا والمعنى ننصرهم في الدنيا والآخرة (قوله جمع شاهد) أى ويسح أن يكون جمع شهيد قال تعالى سفكيف إذا جثنا من كل أمة شهيد \_ (قوله وهم الملائكة) أى والأنبياء والمؤمنون أما اللائكة فهم الكرام الكاتبون يشهدون نما شاهدوا وأما الأنبياء فانهم يحضرون يوم القيامة يشهدون على أعهم وأما المؤمنون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقشهد على باقى الأمم يوم القيامة (قوله يوم لاينفع) بعدل من يوم الأول .

(توله بالياء والتاء) أى فهما سبعيتان (قوله لواعتذروا) جواب عماية ل مقتصى الآية أنهم يذكرون أعذارهم إلا أنها لانفعهم وحينئذ يكون بينها و بين الآية الأخرى وهي ولايؤذن لهم فيعتذرون تذف نأجاب بأن معنى لواعتذروا فرضا لاتنفهم معذرتهم فهذه الآية على سبيل الفرض والتقدير (قوله ولقد آتينا موسى الهدى) هذا مرب على قوله إنا لننصر رساناً و لذين آهنوا في الحياة الدنيا و يوم يقوم الأشهاد فهذا من النصر الدنيوي الوصل للنصر الأخروي (قوله من بعد موسى) أى إلى نزول عبسى فانه الله الانجيل ناسخة لبعض أحكام التوراة (قوله الكتاب) لم يعبر عنه في جانب بني إسرائيل بالهدى كا عبر في جانب موسى إشارة إلى أنه لم يكن هدى لجيهم بل هدى لمن آمن وصدّق ووبال لمن طغى وكفر (قوله هاديا) أشار بذلك إلى أن هدى حال من الكتاب وكذا قوله وذكرى (قوله فاصبر إنّ وعد الله حق) هذا نتيجة ماقبله أى إذا علمت أن الله ناسر لرسله في الدنيا والآخرة فاصبر حتى يأتيك النصر من ربك (قوله واستففر لذنبك) أى اطلب المففرة من ربك لذنبك والمقسود من هذا الأم تعليم الأنها و إلا فرسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم من الذنوب جميعا صغائر أو كبائر قبل النبوة من هذا على التحقيق كجميع الانبياء و إلى هذا أشار الفسر بقوله ليستن ك في المناس أى يقتدى بك وأجيب أيضا

أن الكلام على حذف مضاف والتقدير واستغفر لذن أمتك و إنا أضيف الذنب له لا نه شفيدم لمم وأمرهم متعلق به فاذا لم يسع في غفرانه في الدنيا أنعبه في الآخرة قال تعالى \_ عزيز عليه ماعنتم \_ وكل هذا تشريف لهذه الائمة الحمدية فقد تشرفت بأمور: منها أن نبيها مأمور بالاستغفار لما ، ومنها مسلاة الله وملائكته عليها وغيرذك. وأجيب أيضا بأن المراد بالذنبخلاف الأولى وسمى

الياء والتاء ( الظالمِينَ مَهْذِرَ تُهُمُ ) عَذَرَهم لو اعتذروا ( وَكَهُمُ اللَّهٰ لَهُ ) أى المعد من الرحمة ( وَكَهُمُ سُوه اللَّارِ) الآخرة : أى شدة عذابها ( وَلَقَدْ آ تَيْنَا مُوسَى الْهُدَى) التوراة والمعجزات ( وَأُورَ ثَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ) من بعد موسى ( الْسَكِتَابَ ) التوراة (هُدَى) هاديًا ( وَذَكْرى كَا وَالْوَلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللْ

ذنبا بالنسبة لمقامه من باب حسنات الأبرار سيئات المقر بين (قوله صل) إنما فسر التسبيح بالصلاة لقرينة قوله بعد بالعشى والابكار (قوله وهو من بعد الزوال) أى وفيه أربع صاوات الظهر والعصر والغرب والعشاء وقوله والابكار أى وهو من الفجر إلى الزوال وفيه صلاة واحدة وهى الصبح فلذاك قال الصاوات الحمس (قوله إن الذين يجادلون في آيات الله بغير الحياب بيان لتفصيل أن جدالهم ناشى من الحقد الذي في صدورهم وفيا تقدّم بين عاقبة جدالهم وما أعد لهم في نظير وقوله بند بيان لتفصيل أن جدالهم وما أعد لهم في نظير وقوله بند بيالغيه الطان أتاهم) وصف كاشف إذ تستحيل المجادلة في آيات الله بسلطان (قوله إن في صدورهم) خبر إن (قوله مأهم ببالغيه) هذا وعد حسن من الله تعالى بأن المشكبر لا يبلغ ما أمله بكبره و إنما يجعل كيده في نحره (قوله فاستعذ بالله) أى تحسن بالله من كيدهم والتجي إليه في دفع مكرهم (قوله إنه هو السميع البسير) تعليل لما قبله (قوله لحلق السموات الح) أى سبعا طباقا على هذا الوجه الشاهد (قوله ابتداء) أى من غير سبق مثال (قوله أكبر) أى أعظم بحسب العادة و إلا فالكل بالنسبة إليه تعالى لا تفاوت فيه بين الصغير والكبير بدءا و إعادة (قوله ولكن أكنر الناس لا يعلمون) أى والا قل يعلم وهو من آمن (قوله فهم كالا عمى الح) هذا نقيجة ماقبله وهو دخول على قوله وما يستوى الا عمى الح (قوله ولا الذين آمنواع البلاغة .

(قوله فيه زيادة لا) أى للتوكيد لطول الكلام بالصلة ( قوله قليلا ما يتذكرون) قايلاً صفة لموســوف محذوف مفعول مطلق أى يتذكرون تذكرا قليلا وما زائدة لتوكيد الةلة ( قوله بالياء والتاء ) أى فهما قراءتان سبعيتان ( قوله أى تذكرهم قليلا) هكذا بالنصب على الحال والحبر محذوف والتقدير يحصل حال كونه قليلا (قوله لاريب فيها) أي لوضوح الأدلة على حصولها ( قوله واكنّ أكثر الناس لا يؤمنون بها ) أى جحدا وعنادا والأقل يؤمنون لقيام الدليسل العقلي والشرعيّ على أنه تعالى قادر على كلّ شيء وأخبر على ألسنة رسله أنه كما بدأنا يعيدنا فاو جوز تخلفه للزم إما كذب خبره تعالى أو عجزه وكلاهما محال تنزه الله عنه ( قوله وقال ر بكم ادعونى أستجب لكم ) الدعاء فى الأصل السؤال والتضرع إلى الله تعالى في الحوائج الدنيوية والأخروية الجليلة والحقيرة ، ومنه ماورد «ليسأل أحدكم ربه حاجته كلهاحق في شسع نعله إذا انقطع» وقوله أستجب لكم أى أجبكم فما طلبتم لما ورد ﴿ إذا قال العبديا ربُّ قال الله لبيك يا عبدي ﴿ . إِنْ قات إن قوله أستجب لكم وعد بالإجابة ووعده لايتخلف مع أنه مشاهد أن الإنسان قد يدعو ولا يستجاب به . أجيب بأن الدعاء له شروط فاذا تخلُّف بعضها تخلفت الاجابة : منها إقبال العبــد بكايته على الله وقت الدعاء بحيث لايحصل فى قلبه غير ربه وأن لا يكون لمفاســد وأن لا يكون فيه قطيعة رحم وأن لايستعجل الاجابة وأن يكون موقنا بها فإذا كان الدعاء بهــذه الشروط كان حقيقا بالاجابة فاما أن يعجلها له و إما أن يؤخرها له فالاجابة على مراده تعالى وحينثذ فالذى ينبغي للانسان أن يدعو الله-ولذا ورد « مامن رجل يدعو الله تعالى بدعاء إلا استحبب له فاما أن تعالى و يفوض له الامم في الاجابة (11)

يمجل له في الدنيا و إماأن فيه زيادة لا (قَلْمِلاً مَا يَتَذَ كُرُّ ونَ) يتعظون بالياء والتاء أي تذكرهم قليلا جداً (إن السَّاعة يؤخر له في الآخرة و إما لَآنِيةَ \* لاَ رَبُّ ) شك ( فِيها وَلَكِن أَ كُنْرَ النَّاسِ لاَ يُؤْمِنُونَ ) بها ( وَقَالَ رَبُّكُمُ أن يكفر عنه من ذنو به بقدر مادعا مالم يدع بائم أرقطيعة رحمأو يستعجل قالوا يارسول الله وكيف يستعجل ا قال يقول والدعاء من خمسائص هذه الأمة لما حكى عن

أَذْءُونِي أَسْقَجِبُ لَكُمْ ) أَى أعبدوني أَثبكم بقرينة ما بعده ( إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكَلْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُون) بفتح الياء وضم الخاء وبالعكس (جَهَنَّمَ ۖ دَاخِرِ بنَ) صاغر بن (اللهُ الَّذِي جَمَلَ لَكُمُ الَّا يُلَ لِقَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ) إسناد الإبصار إليه مجازى لأنه يبصر دَعُونَ فِمَا اسْتَجَابِ لِي ﴾ فيه ( إِنَّ اللهُ لَذُو فَضْلِ مَلَى النَّاسِ وَلَكِينِ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَشْكُرُونَ ) الله ا فلا يۇمنو**ن** .

كعب الأحبار قال: أعطيت هذه الآمة ثلاثًا لم تعطهن

أمة قبلهم إلا نبي كان إذا أرسل نبي قبل له أنت شاهد على أمتك ، وقال تعالى لهذه الأمة \_ للكونوا شهداء على الناس ح وكان يقال للنبي ليس عليك في الدين من حرج ، وقال تعالى لهذه الا مة \_ وما جعل عليكم في الدين من حرج \_ وكان يقال للنبي ادعني أستجب لك ، وقال لهذه الأممة ـ ادعوني أستجب لـكم ـ وقد يطلق الدعاء على مطلق العبادة عجازا من إطلاق الحاص و إرادة العام وهما تفسيران للدعاء هنا مشي المفسر على الثاني وعبر عنها بالدعاء إشارة إلى أن المقصود من العبادة الدل والحضوع والفقر والسكنة والدعاء مشعر بذلك (قوله بقرينة مابعده ) أي وهو قوله إن الذين يستكبرون عن عبادل الح فتحصل أن في الآية تفسيرين أحدهما حقيقة والثاني مجاز اختار المفسر الثاني لوجود القرينسة ويصح إرادة الحقيقة لأنها الاُصل (قوله بفتح الياء وضم الحاء) أي والقراءان سبعيتان (قوله صاغرين) أي أذلاء فمن أنف واستكبر في الدنيا ألبس ثوب الذلُّ في الآخرة ، ومن تواضِّع وتذلل في الدنيا ألبس ثوب العز والفخر في الآخرة ، فباب الذل والانكسار من أعظم الا بواب الموصلة إلى الله تعالى لما حكى عن سسيدى أحمد الرفاعي أنه قال : طرقت الا بواب الوصلة إلى الله تعالى فوجدتها مزدحمة إلا بأب الفال والانسكسار . وورد أن داود سأل ربه فقال : يار بنا كيف الوصول إليك ؟ قال يا داود خل نفسك وتعال ( ڤوله الله الدى جعل لكم الديل الخ ) هذا من جملة الأدلةِ على باهم قدرته كأنه قال لايليق منكم أن تتركوا عبادة من هذه أفعاله (قوله مجازي) أي عالمي من إسناد الشيء إلى زمانه (قوله لذو فضل) أي جود و إحسان (قوله ولكتي أكثر الناس) أي وهم الكفار وكان حقا على الناس جميعهم أن يشكروا الله تعالى و يوحدوه . (قوله ذلكم) الاشارة مبتدأ والله وركم رخالق كل شيء ولا إله إلا هو أخبار أربعة له (قوله فأني تؤفكون) من الأفك بفتح الهمزة وهو الصرف وأما الإفك بالكسر فهو الكذب (قوله كذلك يؤفك الخ) هذه تسلية له صلى الله عليه وسلم والعنى لا يحزن يا محمد ولا خصوصية لامتك بل من قبلهم كذلك (قوله أفك الله بن المجبول ، وأشار بذلك إلى أن الضارع بمنى الماضى ماتى به مضارعا استحضارا الصورة الغريبة (قوله الله الذي جعل لكم الأرض قرارا) هذا من جملة أدلة توحيده (قوله قرارا) أي محل قرار أي سكون مع كونها في غابة الثقل لا بمسك لهما إلا قدرة الله تعالى (قوله فأحسن صوركم) أي صوركم أحسن تصوير حيث جعلكم منتصى القامة بادى البشرة متناسى الأعضاء بمشون على رجلين وجمل على الواجهة من أعلى وعلى الأقذار من أسفل فسبحان الحسكيم العليم (قوله ورزقكم من الطيبات) على رجلين وجمل على الواجهة من أعلى وعلى الأقذار من أسفل فسبحان الحسيم العليم (قوله ورزقكم من الطيبات) هو الحي أي الحياة الذائية التي لا فناء لها ولا انقضاء (قوله اعبدوه) تقدّم أنه أحد تفسير بن و يسح إرادة الآخر وهو السؤال والتضرع ، والمعنى إذا علمتم أن الله مالك اللك المتصرف فيه دون غيره فاسألوه في جميع ماتحتاجون لأن خير اله نيا السؤال والتخرة عنده دون غسيره (قوله عليمين) حال وقوله الدين مفعول للخلصين والمعي غير مشركين غيره لا ظاهرا ولا باطنا واله الحد لله رب العالمين) يحدمل أنه من كلام العباد فهو مقول للخلصين والمعي غير مشركين غيره حال والمني قائلين ذلك والم القول (١٩٤) عندوف حال والمني قائلين ذلك والمنا القول (١٩٤) عدوف حال والمني قائلين ذلك

(ذَلِكُمْ اللهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءُ لا إِلهَ إِلاَ هُو فَا لَى نُو فَكُونَ) فَكَيف تَصَرَفُونَ عِن الإيمان مع قيام البرهان (كذَلِكَ يُو فَكُ ) أَى مثل أَفْكُ هِوْلاً أَفْكُ ( الَّذِينَ كَانُوا اللهَ عَن الإيمان مع قيام البرهان (كذَلِكَ يُو فَكُ ) أَى مثل أَفْكُ هُولاً أَفْكُ ( اللهَ عَلَا اللهَ عَناه ) سَعْفاً ( وَصَوَّرَ كُمْ فَأَحْسَنَ صُورَ كُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمُ اللهُ وَبَّكُمُ اللهُ وَمَنَا الطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمُ اللهُ وَيَرَقَ كُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمُ اللهُ وَبَّكُمُ اللهُ وَمَنَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

لما ورد عن ابن عباس و من قال لا إله إلا الله ، فليقل على أثرها الحدقة رب العالمين فهو إشارة الحدولا يعد به شكورا الحد ولا يعد به شكورا وأماالكافر فعمله يذهب أنه مستأنف من كلامه الحد (قوله قل إنى نهيت الحد (قوله قل إنى نهيت الح) أمر الله تعالى نبيه

آن يحاطب قومه بدلك زجرا لهم حيث استمروا على عبادة غير لله بعد ظهور الاداه العقلية وانتقلية (قوله لما جاءنى) أى حين جاءنى ( قوله دلائل التوحيد) الأدلة العقلية والنقلية ( قوله وأمرت أن أسلم الح) إمامن الاسلام بمنى الانقياد أو بمنى الخاوص وعلى كل فالمفعول محذوف تقديره على الأول أسئم أممى له وعلى الثانى أخاص قلى من عبادة غيره تعالى ( قوله هو الذى خلقكم من تراب الح) لما ذكر فيا تقدّم من جملة أدلة توحيده أر بعة أشياء من دلائل الآفاق وهى الليل التهار والأرض والسهاء وثلاثة من دلائل الأنفس وهى التصوير وحسن الصورة ورزق الطيبات ذكرهنا كيفية خلق الا نفس البنداء وانتهاء ( توله بخاق أبيكم آدمالخ ) أى فالكلام على حذف مضاف و يصح إبقاء الكلام على ظاهره باعتبار أن أصل النطقة النذاء وهو ناشى من التراب ( قوله ثم من علقة ) أى بعد مضى أر بعين يوما ( قوله ثم يخرجكم طفلا ) أجمل هنا في المرات وضلها في سورة المؤمنون في قوله – ولقد خلقنا الانسان من سلالهمن طين – الح أى فهنا حذف مر بتين المناه من الكاف في العارى عن اللحم ( قوله بمعنى اطفالا ) إنما أوله بالجمع لتحصل المطابقة بين الحال وصاحبها فان طفلا حال من الكاف في خرجكم فالحال مفردة لفظا جمع معنى لائن لفظ الطفل يقع على الذكر والؤنث والمفرد والجمع ، ومن ذلك قوله تعالى – أوالد فل نفوله ثم ينقيكم لتباغوا ) أشار بذلك إلى أن قوله لتباغوا متعلق بمحذوف وهو معطوف على قوله نخرجكم ألدن فالمفرد والمؤلوب ) معطوف على لتباغوا ) أشار بذلك إلى أن قوله لتباغوا متعلق بمحذوف وهو معطوف على لتباغوا ) معطوف على لتباغوا ) معطوف على لتباغوا ) معطوف على لتباغوا ) معطوف على لتباغوا ( قوله بضم الشين وكسرها ) أى فهما قراءتان سبعيتان .

(قوله فعل ذلك بكم لتعيشوا) قدره إشارة إلى أن قوله ولتباغوا معطوف على محذوف وهما علمتان والمعلوم ماتقدم من الأفغال الصادرة منسه تعالى (قوله وقتا محدودا) أى وهو وقت الموت (قوله ولعلسكم تعقلون) معطوف على قوله لتبلغوا ويستح أن يكون معطوفا على محذوف تقديره فعل ذلك لتتدبروا ولعلسكم تعقلون (قوله هو الذي يحيى ويميت) هذا نقيجة ماقبسله وقوله فاذا قضى أمرا مرتب على ماتقدم والعنى من ثبت أنهذه أفعاله علم أنه لايعسر عليه شيء ولا يتوقف إلا على تعلق إرادته به فاد القول بضم النون) أى على أنه خبر لمبتدا محذوف أى فهو يكون (قوله وفتحها) أى فهو منصوب بأن مضمرة وجوبا بسد فاء السببية الواقعة فى جواب الأمر والقراء تان سبعيتان (قوله عقب الارادة التي هي معنى القول المذكور) والأوضح أن يقول وهذا القول المذكور كناية عن سرعة الايجاد فالمعني إن أراد إيجاد شي وجسد سريعا من غير توقف على شي و إلا فكلام وهذا القول المذكور كناية عن سرعة الايجاد فالمعني إن أراد إيجاده فيوجد وهذا لامعني له (قوله ألم تر إلى الذين يجاداون الح) المفسر يقتضى أن معنى الآية فإذا أراد إيجاد شي وبيان لعاقبة أمرهم (نوله الذين كذبوا) إما بدل من الوصول قاله فهو هذا تعجب من أحوالهم الشفيعة (على الدين كذبوا) إما بدل من الوصول قاله فهو

فعل ذلك بكم لتميشوا ( وَلِتَبُّ أَمُوا أَجَلاً مُسَمَّى ) وقتا محدودا ( وَلَمَلَّكُمْ تَمَمَّلُونَ ) دلائل التوحيد فتومنون ( هُوَ اللَّذِي يُحْدِي وَ يُمِيتُ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا ) أُواد إيجاد شي. ( عَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ ) بضم النون وفتحها بتقديران : أي يوجد عقب الإرادة التي هي معنى القول المذكور (أَلَمُ عَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللهِ ) القرآن (أَنَّى ) كيف (يُصْرَفُونَ ) عن الإيمان ( الذينَ كَذَبُو إِلْكَاكُونَ ) عقو بة تكذيبهم ( إِذَ الاَ عُلاَلُ فِي أَعْنَاقِمْ ) والبعث وهم كفار مكة ( فَسَوْفَ يَعَدْهُونَ ) عقو بة تكذيبهم ( إِذَ الاَ عُلالُ فِي أَعْنَاقِهُمْ ) إلا عطف على الأغلال فتكون في الأعناق أو مبتدأ خبره محذوف إذ بعني إذا ( وَالسَّلاَسِلُ ) عطف على الأغلال فتكون في الأعناق أو مبتدأ خبره محذوف أن في أرجلهم أو خبره ( يُشْعَبُونَ ) أي بجرون بها ( فِي الْحَيْمِ ) أي جهم ( مُمَّ فِي النَّارِ ) يُشْعَرُونَ ) يوقدون ( مُمَّ قيل كُمُمْ ) تبكينا ( أَيْنَ مَا كُنْتُمُ \* تَشْرِكُونَ . مِنْ دُونِ الله وقون الأصنام ( قَالُوا ضَلُوا ) غابوا ( عَنَّ ) فلا نواهم ( بَانْ لَمْ نَدُعُوا مَنْ قَبْلُ شَيْنًا ) معه وهي الأصنام ( قَالُوا ضَلُوا ) غابوا ( عَنَّ ) فلا نواهم ( بَانْ لَمْ نَدُعُوا مَنْ قَبْلُ شَيْنًا) أنكروا عبادتهم إياها نم أحضرت قال تعالى : إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهم : أي وقودها ( كَذَلِكُمْ ) المذاب ( عِمَا كُنْتُمْ \* تَفْرَ حُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْمُونِيَ ) و يقال لهم أيضاً ( ذَلِكُمْ ) المذاب ( فِي الْحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْمُونَ ) من الإشراك وإنكار البعث ( وَ بَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ ) تتوسعون في المعاصى ،

في محـل جر أو في محل نصب أو رفع على الذم (قوله من التوحيد) أي وسائر الكتب والشرائع (قوله إذ بعسني إذا ) جوابعما يقال إن سوف للاستقبال وإذ للماضي وحينئذ فلايصح تعلق الماضى بالمستقبل فأجاب بأنهامستعملة فى الاستقبال مجازا والسوغ الاشارة إلى أنهذا الأمرمحتق وواقع (قوله عطف على الأغلال) أى وقوله فىأعناقهم خبر عنهما (قولهأومبتدأ الخ) أى وجملة يسحبون حال من الضمير الستكن في الظرف أومستأنفة واقعة

فى جواب سؤال مقدر كأنه قيل فمادا عالم فقيل يسحبون فى الحيم (قوله أو خبره يسحبون) (ادخاوا أى وعليه فالرابط محذوف قدره بقوله بها فتحصل أن المعنى أن الأغلال والسلاسل في أرجلهم و يسحبون فى جهنم على وجوههم وهذا على الاعرابين الأولين وعلى النالث فالعنى أن الأغلال فى أعناقهم والسلاسل فى أرجلهم و يسحبون فى جهنم وكل صحيح (قوله أى جهنم) وقبل الحيم الماء الحار (قوله يسجرون) أى يعذبون بأنواع العذاب (قوله ثم قيل لهم) التعبير بالماضى لتحقق الوقوع (قوله أين ما كنتم) ترسم أين مفصولة من ما (قوله وهى الأصنام) تفسير لما (قوله بل لم نكن تدعوا من قبل شيئا) هذا فى أول الأمر يتبرون من عبادة الأصنام لرجاء أنه ينفعهم فهو إضراب عن قوله ضاوا عنا وهذا قبل أن تقون بهم آلهتهم (قوله ثم أحضرت) جواب عما يقال إن حمل الآية على هذا الوجه يخالف قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون فأجاب بأنهم أولا تضل عنهم آلهتهم و يتبرون ثم تحضر وتقرن بهم (قوله و يقال لهم أيضا) أى توسيخا و بيخا (قوله تتوسمون فى المحصية و كثرة المال وضياعه فى الهرمات فالمرح شدة الفرح و بيخا الوهيد نصيب .

(توله ادخاوا أبواب جهنم) عطف على قوله ذا كم الح داخل في حيز القول المقدر (قوله فبلس منوى التكبرين) لم يقل فبلس مدخل المتكبرين لأن الدخول لايدوم و إيما يدوم المنوى وإذا خصه بالذم (قوله فاصبر إن وعد الله حق) هذا تسلية من الله فهو لنبيه صلى الله عليه وسلم ووعد حسن بالنصر له على أعدائه (قوله بعذابهم) أى وسمى وعدا بالنظر الكونه نصرا المنبي فهو في الحقيقة وعد ووعيد (قوله فيه) خبر مقدم و إن الشرطية مبتدأ مؤخر وقوله مدغمة حالمن إن ولم يذكر الدغم فيه وهو ما الزائدة وقوله تؤكد معنى الشرط أى التعليق وقوله أول الفعل حال من ما الزائدة والمعنى حال كونها واقعة في آخر الفعل الشرط وقوله والنون تؤكد أى تؤكد الفعل خذف المؤكد بالفتح وقوله آخره حال من النون أى حال كونها واقعة في آخر الفعل فتحصل أن هنا مؤكدين بالكسر وهما ما والنون ومؤكدين بالفتح وهما التعليق وفعل الشرط (قوله بعض الذي نعدهم) مغمول نرينك الثاني والكاف مفعول أول (قوله وجواب الشرط) أى الأول (قوله أو تتوقينك) عطف على قوله نرينك (قوله فالجواب المذكور للمعطوف فقط) أى ولا يسمح أن يكون جوابا عن الأول لأن من المصاوم أن جواب الشرط مسبب عن فعله ولا يحسن أن يكون اقتقام الله منهم في الآخرة مسببا عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم تعذيبهم في الهدنيا وفي الحقيقة قوله فالينا يرجعون دليل الجواب والجواب عدوف أيضا والتقدير فلا يفوتهم (١٥) (قوله واقد أرسلنا رسلامن قوله فالينا يرجعون دليل الجواب والجواب عدوف أيضا والتقدير فلا يفوتهم (١٥) (قوله واقد أرسلنا رسلامن

قبلك الح ) هذا تسلية له صلى الله عليه وسلم كأن الله تعالى يقول له إنا قد وآسلنا قبلك رسلا وآسلنا قبلك رسيروا على قومهم وصبروا على أداهم فتأس بهم وقوله رسلا المراد بهم مايشمل الأنبياء (قوله منهم من أىذكرنا القرآن وهم خسة وعشرون القرآن وهم خسة وعشرون القوله ومنهم من انقصص عليك) أى لم نذكر لك

(أَدْخُلُوا أَبُواَبَ جَهَمَّ خَالِدِينَ فِيها فَبِيْسَ مَثُوى) مأوى ( الْمُتَكَبِّرِينَ . فَاصْبِرْ إِنَ وَعْدَ الله ) بِعذابهم (حَقْ فَإِمَّا نُرِينَكَ ) فِيه إِن الشرط أول الفعل والنون تؤكد آخره ( بَهْضَ الَّذِي نَهِدُهُمْ ) به من العذاب في حياتك وجواب الشرط عذوف : أي فذاك (أو نَتَوَقَّينَكَ) قبل تعذيبهم ( فَإِلَيْنَا يُرْ جَهُونَ ) فنعذبهم أشد العذاب فالحواب اللذكور للمعطوف فقط ( وَلَقَدْ أَرْ سَلْفَا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ أَوْ نَتَوَقَينَكَ ) روى أنه تعالى بعث عانية آلاف نبي أر بعة قصَصْفَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ فَرْ بَعْ أَوْ بِعِهُ إِلَيْ اللهِ بَعْ أَمْرُ الله على عَلَيْهِ الله الله الله وأربعة آلاف من سائر الناس ( وَمَا كَانَ لِرَسُول ) منهم ( أَنْ يَانِي بَا يَهْ إِلاَ عِإِذْنِ اللهِ ) لأنهم عبيد مر بو بون ( فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ الله ) بنزول العذاب على الكفار ( قَمْنِي ) بين الرسل ومكذيبها ( بِالْحَقِّ وَخَسِرَ مُنَاكِ اللهُ الذِي جَمَلَ اللهُ الأَنْهَا والخَسران الناس وهم خاسرون في كل وقت قبل ذلك ( الله الذي جَمَلَ الكُمُ الْأَنْهَامَ ) فيل الإبل خاصة هنا والظاهر والبقر والنم ،

ورحمة بأمتك لئلا بعجزوا عن حفظه و بهذا التقدير الحدام ماقد يتوهم آن الني صلى الله عليه وسلم . ساو لأمته في عدم علم ماعدا الحسة والعشرين فتحصل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج من الدنيا حق علم جميع الأنبياء تفسيلا كيف لا وهم عاوقون منه وصاوا خلفه ليلة الاسراء في بيت المقدس ولكنه من العلم المكتوم و إنما ترك بيان قصصهم للأمة رحمة بهم فلم يكافهم إلا بما يطيقون (قوله روى) في عبارة غيره قبل والصحيح ماروى عن أبى ذرقال «قلت يارسول الله كم عدة الأنبياء قال مائة ألف وأر بعة وعشرون ألفا الرسل من ذلك ثلثائة وخمسة عشر جما غفيرا (قوله وما كان لرسول) أى ماصح وما استقام (قوله إلا باذن الله) أى بارادته (توله مربو بون) أى مملوكون والماؤك لايستطيع أن يأتي بأمم إلا باذن سيده وهذا رد على قريش حيث قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجمل لذا العسفا ذهبا وغير ذلك بما تقدم تفصيله في سورة الاسراء (قوله فاذا جاء أمم الله ) أى حكمه وقضاؤه والمعنظهر و برز حكمه بنزول العذاب بهم (قوله وخسر هنالك المبطلون) الحكمة في خنم هذه الآية بالمبطلون وختم السورة بالمكافرون أنه ذكر هنا الحق فكان مقابلته بالباطل أنسب وهناك ذكر الايمان فكان هما الذي كفر أنسب (قوله أي ظهر القضاء الخ) دفع بذلك ما يقال إنهم خاصرون من قبل يوم القيامة فأجاب بأن المراد ظهر الذي كان عفيا (قوله قبل الابل خاصة) أى لأنها هي التي يوجد فيها جميع المنافع الآنية .

(قوله التركبوا منها الخ) هده الآية لطبر قوله تعالى في النحل والأنعام خلقها لسكم يها دف الآية (قوله وعليها في البرالخ) أفرد الحمل عما قبله لكونه مناية عظيمة وقرن بينها و بين الفلك لما بينهما من شدة المناسبة حق سميت الابل سفائن البر وعبر بالاستعلاء هنا في جانب الفلك وفي قصة نوح عبر بالغلرفية حيث قال تعالى: وقال اركبوا فيها لما قبل إن سفينة نوح كانت منطاة فظاهرها كباطنها فالحاق مظروفون فيها وما عداها فالشأن فيها أنها غسير مغطاة فالحلق على ظاهرها (قوله فأى آيات الله الخ) أى منصوب بتنكرون قدم لكونه له صدرالسكلام (قوله وقد كبرائ أشهر من تأنيثه) أى فلم يقل آية آيات الله وذلك الأن النفرة في الأسهاء الجامدة بين المؤنث والمذكر غريب وهي في أي أغرب البهامها (قوله أفلم يسميروا) الهمزة داخلة على عدوف والفاء عاطفة عليه والتقدير أهجزوا فلم بسروا على سميروا الخوالاستفهام إنكارى وتقدم نظيره غير مرة (قوله كانوا أكثر

منهم) كلاممستأ نف مبين ﴿ لِلَمْ ۚ كَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْ كُلُونَ . وَلَـكُمْ مِنْهَا مَنَارِفَعُ ﴾ من الدرُّ والنسل والوبر والصوف لمبدإ أحوالمر فكوعواقبها ( وَالِتَبْلَهُوا عَلَيْهُا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ) هي حمل الأثقال إلى البلاد (وَعَلَيْهَا ) في البر ( وَعَلَى (قوله وآثارا) عطف على الْفُلْكِ) السفن في البحر (تُحْمَرُونَ . وَيُريِكُمْ آيَاتِهِ ۖ فَأَىَّ آيَاتِ اللَّهِ ) الدالة على وحدا بيته قوة (قوله بن مصانع) أى أماكن تخزن فيها ( تُنْكِرُونَ ) استفهام تو بهخ ، وتذكير أي أشهر من تأنيثه ( أَفَلَم \* يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ المياه كالصّهار يج ( قوله فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَأَنَ عَلَقِيَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَأَنُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَاراً والقصور) أي الأماكن فِي الْأَرْضِ ِ) من مصانع وقصور ( فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ . فَلَمَّا جَاءَتُهُمُ رُسُلُهُمُ المرتفعة (قوله فما أغنى بِالْبَيِّنَاتِ ) المعجزات الظاهرات ( فَرِحُوا ) أَى الكفار ( بِمَا عِنْدَهُمْ ) أَى الرسل ( مِنَ عنهم ما كانوا يكسبون) ماالأولى نافية أواستفهامية الْعِلْمِ) فرح استهزاء وضحك منكرين له ( وَحَالَ ) نزل ( بِهُمْ مَا كَأَنُوا بِهِ يَسْتَهُزْ ِ وَنَ ) أى والثانيسة موصولة أو العذاب ( وَلَمَنَّا رَأُوا بَأْسَنَا ) أي شدة عذابنا ( قَالُوا آ مَنَّا ۚ بِٱللَّهِ وَخْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا مصدرية (قوله فسرح بِهِ مُشْرِكِينَ . فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَكًا رِأُوا كَأْسَنَا سُنَّتَ اللهِ ) نصبه على المصدر بفعل استهزاء) أى سخرية حيث لم يأخذوه بالقبول مقدر من لفظه ( أَلَى قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ ) في الأمم أن لاينفسهم الايمان وقت نزول المذاب ويتثلوا أمراقه ويجتنبوا (وَخَسِرَ هُنَالِكَ أَسَكَأَفِرُ ونَ) تبين خسرانهم لكل أحد وهم خاسرون في كل وقت قبل ذلك . نواهيسه يدل على هذا (سورة حم السجدة) المعنى قوله: وحاق بهــم

مكية ثلاث وخسون آية

(بِسْم ِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيم ِ . حُمَّ ) الله أعلم بمراده به ( تَدَنْزِ بِلُ مِنَ الرَّخِفْنِ الرَّحِيم ِ) مبتدأ (كِتَابُ ) خبره ( فُصَّلَتُ آ يَاتُهُ ) ،

بالعذاب الموعود به قال المهم إن كان هذا هو الحق من عندك الآية بينت الله عن أهل مكة : و إذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك الآية (قوله بأسنا) أى فى الدنيا (قوله بغمل مقدر من لفظه ) أى والتقدير سن الله تعالى بهم سنة من قبلهم (قوله التى قد خلت ) أى مضت وسبقت (قوله وخسر هنالك الكافرون) أى وقت رؤيتهم العداب (قوله تبين خسراتهم ) أى ظهر ما كان خافيا وهو جواب عن سؤال مقدر كالدى قبله .

ما کانوا به پستهزوون

(قوله أى العذاب) أى

فكانوا يعدونهم به لو لم يؤمنــــوا فيستهزئون

[سورة فصلت] مبتدأ وثلاث وخمسون آية خبر أولى ومكية خبرنان وتسمى أيضا سورة حم السجدة وسورة المصابيح وسورة السجدة (قوله الله أعلم بمراده به) نقدم غير مرة أن هذا القول أسلم (قوله من الرحمن الرحمن الرحمة القيامة (قوله مبتدأ) على وسوغ نزول القرآن من أكبر النع ولا شك أن النع من مظهر تجلى الرحمة فالقرآن نعمة باقية إلى يوتم القيامة (قوله مبتدأ) عى وسوغ الابتداء به عمله في الجار والمجرور بعده على حد: ورغبة في الحبر خبر (قوله كتاب خبره) أي وفصلت آياته نعت المخبر.

( قوله بينت بالأحكام) أى ميزت ووضحت لفظا ومعنى فاللفظ فى أعلى طبقات البسلاغة معجز لجميع الحلق ، والمعنى كالوغة والوعيد والقصص والأحكام وغمير ذلك من العالى المختلفة ، فاذا تأملت فى القرآن تجد بعض آياً ه متعلقا بذات الله وصفاته به يعضها متعلقا بسجائب خلقه من السموات والأرض وعافيهما ، و بعضها متعلقا بالمواعظ والنصائح وغير ذلك . قال البوصيرى فى ذلك العنى : فلا تعسمة ولا تحصى عجائبها ولاتسام على الا كثار بالسأم

(قوله حال من كتاب ) أى كل من قرآ نا وعربيا فتكون حالا مؤسسة ويصح أن يكون الحال افظ قرآ نا وعربيا صفته ) (قوله بصفته ) أى الكتاب ، والمعنى أن السق غلجي ، الحال منه مع كونه نكرة وصفه بما بعده (قوله متعلق بفصلت) أى والمعنى بينت ووضحت لهؤلاء (قوله يفهمون ذاك ) أى تفاصيل آياته (قوله وهم العرب) أى و إنما خصوا بالذكر لأنهم يفهمونها بلا واسطة لكون القرآن نزل بلغتهم ، وأما غديره فلايفهم القرآن إلا بواسطتهم (قوله صفة قرآنا) ويصح أن يكو الحالين من كتاب وهذاعلى قراءة الجهور وقرى الرفع شذوذا على أنه خبر لمحذوف أى هو بشير ونذير أو فعت لمكتاب (قوله فأعرض أكثره) أى تمكيرا وعنادا واستفيد منه أن الأقل لم يعرض بل خضع وانقاد وآمن وذلك كأبى بعسكر وأضرابه وأعرض أكثرهم) أى تمكيرا وعنادا واستفيد منه أن الأقل لم يعرض بل خضع وانقاد وآمن وذلك كأبى بعسكر وأضرابه (قوله وقالوا) معطوف على فأعرض وقوله قلو بنا في أكنة جمع كنان وهو ما يجعل فيه السهام و يسمى جعبة بفتح الجيم ويجمع على جاب (قوله مما تدعونا إليه) ما واقعة على التوحيد والفعل مرفوع بضمة مقدرة على الواو والفاعل مستتر ويجمع على جاب (قوله بما تدعونا إليه) ما واقعة على التوحيد والفعل مرفوع بضمة مقدرة على الواو والفاعل مستتر تقدره أنت و نامفهوله (قوله بى آذاننا وقر) شبهوا أسماعهم بآذان فيها (١٧) صمم من حيث إنها تمج الحق

ولاتميل إلى استاعه (وله ومن بيننا و بينك حجاب) من لابتداء الفياية ، والعدى أن المجاب ناشى من جهتنا فلا نستطيع التوصيل لما عنسدك والحجاب ناشى من جهتمك فلا تستطيع التوصيل لما عندنا فنحن معذورون

في عدم الباتك لوجود الما لع من جهتما ومن جهتك (قوله خلاف) اي محاله في الدين (قوله فاعمل على دينك) أي استمر عايم وقوله إننا عاملون أي مستمرون على ديننا (قوله قل إيما أنا بشرمنا حكم) هذا ردّ لما زعموا من الحجاب كأنه فال دعواكم الحجاب باطلة لا أصل لها لأني بشر من جنسكم تعرفون حالى وطبي وأعرف حالكم وطبعكم فلست مغايرا حق يكون بيني و بينكم حجاب وتباين واست بداع لسكم إلى شيء لاتقبله العقول والأسماع بل أنا داع لسكم إلى توحيد خالقكم وموجدكم الذي قامت عليه الأدلة العقلية والنقلية (قوله فاستقيموا إليه) ضمنه معني وجهوا فعداه ما لي (قوله واستغفروه) أي مما أنتم عليه من سوء العقيدة وفيه إشارة إلى أن الاستقامة لاتتم إلابالاستغفار والندم على مامضي بحيث يكره أن يعود الكفر كما يكره الوقوع في النار (قوله وويل المشركين) مبتدأ وخبره وسوغ الابتداء به قصد الدعاء (قوله الذي لا يؤتون الزكاة) إنما خص منع الزكاة وقونه بالكفر بالآخرة لأن المال أخو الروح فاذا بذله الإنسان في سييل الله كان دليلا على قوته وثباته في الدين قال تعالى : ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتفاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم الخ أي يثبتون أنفسهم ، ولذا كان صلى الله عليه وسلم يؤلف حديث العهد بالايمان بالمال ، وقائل أبو بكر ما نبي الزكاة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ، في كان صلى الله عليه وسلم ، في هذه الآية تخويف وتحذير للؤمنين من منع الزكاة وتحضيض على أدائها ، وقال ابن عباس : هم الذين لايقولون لا إله إلا الله ومن الشرك بالتوحيد . فان قلت على تفسير الجمهور يشكل بأن الآية مكية والزكاة فرضت بالمدينة فلم يكن هناك أم بالزكاة حتى يذم مافعها . والحواب أن المراد بالزكاة صرف المال في مراضى الله تعالى في مراضى الله تعالى في مراضى الله تعالى في مراضى الله تعالى في مراضى الله في مراضى الله تعالى في مراضى الله تعالى في مراضى الله تعالى في مراضى الله والمنالى في مراضى الله في مراضى الله في مراضى الله تعالى في مراضى الله تعالى في مراضى الله تعالى المواحد المالى في مراضى الله تعالى الله في مراضى الله تعالى المواحد الماله في مراضى الله تعالى المواحد الماله في مراضى الله الهوري المواحد المواحد

(قوله إنّ الذين آمنواوهماوا السالحات الح) ذكر تعالى وعدا أحد نفاس و عيدالشركين جريا على عادته سبعاته وتعالى في كثابه (وله غير ممنون مقطوع) أى بل هو دائم مستمر بدوام الله ، وهذا أحد نفاسير في هذه الآية وقيل غيرمنتوس ، وقيل غيرمنون به عليهم فلا يعدد لله ولاملائكته عليهمالنم في الجنة و يطالبهم بشكرها لا نقطاع التكليف بالموت ، وأيضا نفوس أهل الجنة مطهرة فلا ترال تشكر الله تعالى وإن كان غيير مطاوب منهم تقذا وفرحا بنم الله تعالى ولأن الجنة دار ضيافة مو لانا تعالى والكريم لا يعدد نعمه على أضيافه (قوله قل أثنكم) قدم الاستفهام على التأكيد لأن له صدر الكلام وهو استفهام إنكار وتشفيع و إن واللام لتأكيسد الانكار ، والمعنى أنتم تعلمون أنه لاشريك له في العالم العلوى والسفلي فكيف تجعلون له شريكا 1 ? (قوله و إدخال ألف آخ) المناسب أن يقول وتركه لأن القراآت السبعية هنا أربع لا اثنتان كما يوهمه كلامه (قوله في يومين) قال ابن عباس : إنّ الله سبحانه وتعالى خلق يوما فسهاه يوم الأحد ثم خلق ثانيا فسهاه الاثنين ثم خلق ثالثا فسهاه الثلاثاء ثم خلق رابعا فسهاه الأربعاء م خلق العلم والحوش والسباع والموام والآفات يوم الحبل يوم اللاز بعاء ، وخلق الطير والوحوش والسباع والموام والآفات يوم الحبس ، وخلق الانسان يوم الخميم وهذا هوالصحيح وقد مشى عليه المفسر ، وقيل إن مبدأ الحلق السبت ، وهذا هوالصحيح وقد مشى عليه المفسر ، وقيل إن مبدأ الحلق السبت ، وهذا الوصول وأنى الم المالمين ) اسم الاشارة إلى أن الحاطب مفردا إشارة إلى أن الحاطب على مسبب (قوله ذلك رب العالمين ) اسم الاشارة عائد على الموصول وأنى بالحطاب مفردا إشارة إلى أن الحاطب هل المناسب على مسبب (قوله ذلك رب العالمين ) اسم الاشارة إلى أن الحاطب على الموصول وأنى

إِنَّ النَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أُجْرَ عَيْرُ مَمْنُونِ) مقطوع (قُلْ أُنِيَّكُمْ) بتحقيق الهمزة الثانية وتسهيلها و إِدخَال أَلف بينها بوجهيها وبين الأولى ( لَتَكُفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْاَرْضَ فِي بَوْمَيْنِ ) الأحد والاثنين ( وَتَجْهَلُونَ لَهُ أُنْدَاداً ) شركاء ( ذَٰلِكَ رَبُّ ) الأرْف ماليق الله وجم لاختلاف أنواعه بالياء والنون تفليبا للمقلاء ( أَلما كَينَ ) جمع عالم وهو ماسوى الله وجمع لاختلاف أنواعه بالياء والنون تفليبا للمقلاء ( وَجَمَلَ ) مستأنف ولا يجوز عطفه على صلة الذي للفاصل الأجنبي ( فِيها رَوَامِي ) جبالأ ثوابت ( مِنْ فَوْقِها وَ بَارَكَ فِيها ) بكثرة المياه والزوع والضروع ( وَقَدَّرَ ) قسم ( فِيها أَوْرَاتَهَا ) للناس والبهامُ ( فِي ) تمام ( أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ ) أَى الجمل وما ذكر معه ،

يصدق على كل ماسوى الله والجمع لابد أن يكون له أفراد ثلاثه فأكثر. فأجاب بأنه جمع باعتبار أنواعه (قوله بالياء والنون) إشارة لسؤال آخر فلوأني بالواو لكان أوضح . وحاصل هذ أوضح . وحاصل هذ ألحم خاص بالعدقلاء والعالم غير عاقل . فأجاب غير عاقل . فأجاب

بقوله تغليبا الخ (قوله مستانف الخ) هده العبارة في بعض السنخ وهي معترضة بأنه لا محذور في الفصل بين المتعاطفين بالجل المعترضة ولا يقال إنه وقع بين أجزاء صلة الموصول لأنه يقال الموصول فد استوفى صاته و يغتفر في التابع مالاينتفر في المتبوع ، فالأولى إسقاط هذه العبارة كا هو في بعض النسخ وقوله الفاصل أي وهوقوله : وتجعلون الخ فانه معطوف على تكفرون فليس من أجزاء الصلة (قوله من فوقها) الحكمة في قوله من فوقها أنه تعالى لوجعل لها رواسي من تحتها لتوهم أنها هي التي أمسكتها عن النزول ، فجل الله الجبال فوقها ليعلم الانسان أن الأرض وما عليها عسكة بقدرة الله تعالى (قوله وقدر فيها أقواتها) قال محمد بن كعب: قدر الأقوات قبل أن يخلق الحلق والأبدان فخص كمل قوت بقطر من الأقطار، وأضاف القوت إلى الأرض لكونه متولدا منها وناشئا فيها وذلك أنه تعالى جعل كل بلدة معدة النوس في التجارة واكتساب الأموال وجميع ماخلقه الله لايترس عن حاجة المحتاجين ولوزادت الحلق أضافا ، و إنما ينقص توصل بضهم إليه فلايجد له ما يحيفيه وفي الأرض أضاف كفايته (قوله في تمام أر بعة أيام) أشار بذلك إلى أن الكلام على حذف مضاف دفعا لما يتوهم أن الأيام تمانية يومان في خاق الأرض وأر بعة في خلق الأقوات ويومان في خاق السموات فينافي قوله تعالى : ولقد خلقنا السموات والارض وما بينهما في ستة أيام ، والحكمة في تقدير هده المسموات فينافي قوله تعالى قاله قدر على خلق كله العباد التمهل والثودة والتأنى في الأمور والبعد من العجلة .

(قوله في يوم الثلاثاء) بفتح الثاء وضمها (قوله السائلين) متعلق بسواء ، والعني مستوية السائلين: أي جواب السائلين فيها سواء الايتغير السائل بزيادة ولا نقص (قوله قصد إلى السباء) أى أراد ، والمعني تعلقت إرادته بخلق السمرات (قوله وحم دخان) المراد به مخار الماء وذلك أن العرش كان على الماء قبل خلق السموات والأرض ، ثم أحدث الله في ذلك الماء اضطرابا فأز بد وار تفع خرج منه دخان فار نفع وعلا فحلق منه السموات ، وأما الزبد فبق على وجه الماء فحلق منه الببوسة وأحدث منه الأرض (قوله فقال لهما الح ) اختلف في قول الله للأرض والسموات وجوابهما له فقيسل هو حقيقة وأجابتاه بلسان المقال ولاما نع منه لأن القادر الا يعجزه شئ فلق فيهما الحياة والعقل والكلام وتسكمتا ، ويؤيده ماروى أنه نطق من الأرض موضع الله فيهما حرمة ، وقيل إن معني القول في حق الله تعالى ظهور تأثير قدرته وسكلاها كنابة عن الطاعة والانقياد (قوله فيه تغليب المذكر العاقل) أى حيث جمعوا حمعه (قوله فتضاهن) تفصيل لتكوين السهاء (قوله أي صيرها سبع سموات) أشار بذلك إلى أن قضى مضمن معني صدير فسبع مفعول به (قوله وفها خاق آدم) ظاهره أن آدم خلق في نفس اليوم الذي خلقت فيه السموات وهو خلاف المشهور (١٩) من أن بين خلق آدم وخلقها ظاهره أن آدم خلق في نفس اليوم الذي خلقة فيها السماء (قوله أي من أن بين خلق آدم وخلقها

الوفامن السنين. وأجيب بائن الـــراد أنه خلق في مثل ذلك اليوم كا تقول ولدهمد يوم الاثنين وتوفى يوم الاثنين (قوله ووافق ماهنا الخ ) أي بتقدير المضاف السابق والشهور أن الأيامالست بقدر أيام الدنيبا وقير كل يوم منها بقدر ألف سنةمن أيام الدنيافتكون الستة الأيام بقدر الستة الآلاف سنة . إن قلت إن اليوم عبارة عن الليل والنهار وذاك بحصل بطاوع الشمس وغروبها

في يوم الثلاثاء والأربعاء (سَوَاء) منصوب على المصدر أي استوت الأربعة استواء لا تزيد ولا تنقص ( السّائيلين ) عن خلق الأرض بما فيها (ثُمَّ اسْتَوَى ) قصد ( إلى السّماء وَحِيَ دُ-َانُ ) بخار موقع ( فَقَالَ كُلَا وَ اللّم شَلَا ) إلى مرادى منكا ( طَوْعاً أَوْ كَرْها ) في موضع الحال أي طائعتين أو مكرهتين ( قالتا أَتَيْنا ) بمن فينا ( طَائعين ) فيه تقليب المذكر الماقل ، أو نزلتا لخطابهما منزلته (فَقَتْ لَهُنَ ) الضمير برجع إلى السماء لأنها في معنى الجمع الآيلة الله أي صيرها ( سَبْعَ صَمُواتِ فِي يَوْمَيْنِ) الحيس والجمعة فرغ منها في آخر ساهة منه وفيها اليه أي صيرها ( سَبْعَ صَمُواتٍ فِي يَوْمَيْنِ) الحيس والجمعة فرغ منها في آخر ساهة منه وفيها خلق آدم ولذلك لم يقل ، هنا سواء ووافق ماهنا آيات : خلق السموات والأرض في ستة أيام في آدم ولذلك لم يقل ، هنا سواء ووافق ماهنا آيات : خلق السموات والأرض في ستة أيام ( وَأَوْحَى فِي كُلِّ صَمَاه أَمْرَهَا ) الذي أمر به من فيها من الطاعة والعبادة ( وَزَيِّنَا السّماء الدُّنْيَا بَعَمَابِيحَ ) بنجوم (وَحِفظاً ) منصوب بفعله المقدو أي حفظناها من استراق الشياطين السمع بالشهب ( ذَلِكَ تَقَدِيرُ الْمَزِيزِ ) في ملكه ( الْمَلِمِ ) بخلقه ( وَإِنْ أَهُورَضُوا ) أي كفار مكة عن الإيمان بعد هذا البيان ،

وقبل خلق السموات لا يعقل حصول اليوم فضلا عن تسميته بالأحد وبحوه . أجيب بأن الله تعالى قدر مقدارا خلق فيه الأرض وسماه الأحد والاثنين ومقدارا خلق فيه الاثوات وسماه الثلاثاء والاثرياء وهكذا فالقسمية للقادير التي خلقت فيها الله الأرض وسماه الأحد والاثنيات المفيدة أن الأرض خلقت قبل السموات فيخالف آية النازيمات المفيدة أن الأرض خلقت بعد السوات قال تعالى أأنتم أشد خلقا أم السهاء بناها إلى أن قال والأرض بعد ذلك دحاها . وأجيب بأن الله تعالى خلق الارض أو لا في يومين كروية ثم خلق بعدها السهاء ثم بعد خلق السهاء دحا الارض و بسطها كلق الجميع في ستة أيام والدحى بعد ذلك فلا تفاقض ، واستشكل ذلك الرازى وأجاب عنه بما لاطائل تحته (قوله وأوحى في كل سماء أمرها) الوحى كناية عن التكوين (قوله الذي أم به من فيها الح) وقبل المعنى خلق فيها شمسها وقرها ونجومها وأفلاكها وخلق في كل سماء خلقها من الملائكة والحلق الذي فيها من البحار وجبال البرد والثلج (قوله بقمله المقدر) أى وهو معطوف على زينا (قوله ذلك) أى لمذكور بتفاصيله (قوله فان أعرضوا) مرتب على قوله فيا تقدم قل أثنكم لتكفرون الخ . والمعنى بين المحمد لقومك طريق الرشاد وأظهر لهم الحجج القاطعة الدالة على ذلك فان أعرضوا بعد إقامة الحجج و بيان الهدى غوفهم بعذاب مثل عذاب من تقدمهم من الائم لائه جوت عادة الله تعالى أن لا يعدب أمة إلا بعد طلوع شمس الحق لهم وإعراضهم بعذاب مثل عذاب من تقدمهم من الائم لائه جوت عادة الله تعالى أن لا يعدب أمة إلا بعد طلوع شمس الحق لهم وإعراضهم بعذاب مثل عذاب من تقدمهم من الائم لائه جوت عادة الله تعالى أن لا يعذب أمة إلا بعد طلوع شمس الحق لهم وإعراضهم بعذاب مثل عذاب من تقدمهم من الائم لائه جوت عادة الله تعالى أن لايعدب أما المور شعم الحقوق المهم المناه على المناه المهم المناه المناه على المناه المناه المناه عنه الحقول المناه المناه المناه على المناه المناه المناه المناه عن المناه المناه المناه عن المناه المناه المناه المناه المناه عن المناه المناه المناه عن المناه ال

عنه وفي قوله أعرضوا التفات من خطابهم بقوله أتنصيم إلى الغيبة إشارة إلى أنهم كا أعرضوا جوزوابالأعراض والالتفات من خطابهم لأن الخطاب شأن من يرجى إقباله وهم ليسوا كذلك (قوله فقل أنذرتكم) عبر بالماضى إشارة إلى تحققه وحسوله (قوله صاعقة) هى فى الأصل الصيحة التي يحسل بها الهلاك أوقطعة نارتنزل من السباء معها رعد شديد ، والمراد هنا العذاب الهلك وقرى شدودا صعقة بغير ألف مع سكون العين فى الموضعين وقوله مثل صاعقة عاد وعود التشبيه فى مطلق الملاك و إن حان هلاك عاد وعود عاما وهلاك هذه الأمة خاص بيعض أفرادهم فهو تشبيه جزئى بكلى و بهذا اندفع ماقد يقال إن العذاب انسام لا يأتى لهدف الأمة لما ورد فى الأحديث الصحيحة من أمن الأمة من ذلك . وأجيب أيضا بأنه لا مازم من التخويف الحسول بالفعل ، وحينشذ فالمنى أنتم ارتكبتم أمورا تستحقون عليها مازل بعاد وعود (قوله إذ جاءتهم) ظرف لمساعقة الثانية . والعني سعقتهم وقت مجىء رسلهم إليهم والضمير في جاءتهم عائد على عاد وعود ، وقوله الرسل ، الراد بهم هود وصالح ومن قبلهما من الرسل وهم نوح و إدريس وشيث وآدم لعصن مجىء هود وصالح لهاتين القبيلتين حقيق ومجىء من قبلهما لماتين القبيلتين باعتبار اللازم لأن كل رسول قد جاء بالتوحيد وتكذيب واحد تكذيب للجميع (قوله أي مقبلين عليهم) أي وهم هود وصالح وقوله ومدبرين عنهم أي وهم الرسل الذين تقدموا على هود وصالح وهو لف و نشر مرتب (قوله ألا تعبدوا ألى يسح أن تكون أن محفة هم ألى من الشقيلة واسمها ضمير الشأن أو مصدرية أو تفسيرية وحكلام المفسر أن تكون أن محفة هود أن محفود أله المفسر الشأن أو مصدرية أو تفسيرية وحكلام المفسر

( فَقُلُ أَنْذَرْ تَكُمْ ) خُوْفَكُمْ (صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةً عَلَا وَ ثَمُودَ) أَى عذابا بِهِلْكُمْ مثل الذي أهلكهم ( إِذْ جَاءَتُهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَغِنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِيمْ ) أَى مقبلين عليهم ومدبرين عنهم فكفروا كما سيأتى والإهلاك في زمنه فقط ( أَنْ ) أَى بأن ( لاَ تَعْبُدُوا إِلاَّ اللهُ قَالُوا لَوْ شَاعِرَ بَنَا لاَنْزَلَ ) علينا (مَلاَئِكَةً قَوْنًا عِمَا أَرْسِلْتُمْ بِهِ) على زعم كم (كَافِرُونَ . فَأَمَّا عَادُ قَاسَتَكُبُرُوا فِي الْأَرْضِ بِفَيْدِ الْحَقِّ وَقَالُوا) لما خوفوا بالعذاب (مَنْ أَشَرُ مِنَا أَمَّا عَلَى الْعَلَى وَاحِدم يقلع الصخرة العظيمة من الجبل يجعلها حيث يشاء ( أَوَ لَمَ تُوَقًّ ) أَى لا أحد ، كان واحدم يقلع الصخرة العظيمة من الجبل يجعلها حيث يشاء ( أَوَ لَمَ تَرَوْا ) يعلموا ( أَنَّ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ هُوَ أَشَدُ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآياتِنَا ) المعجزات تَرَوْا ) يعلموا ( أَنَّ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ وَا أَشَدُ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآياتِنَا ) المعجزات ( يَخْدُدُونَ . فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهُمْ رِيْعَاصَرُ عَمَلَ ) باردة شديدة الصوت بلا مطر ( فِي أَيَّامِ يَعِسَاتِ ) المحرر الحاء وسكونها : مشئومات عليم ،

ر بنا إرسال رسول لجعله ملكا لابشرا ، وهذا

يشـر للعنيين الأولين

حيث قدر الباء ولا ناهية

فىالأوجه الثلاثة و يصح أن تسكون نافيسة أيضا

في الوجه الثاني والفعل

منصوب بأن حذفت منه

النون الناصبولا النافية لاعنع عمل أن في الفعل

(قوله قالوا) أى عاد وعود

لمود وصالح (قوله لوشاء

ر بنا)أى إنزال ملائكته بالرسالة فنعول شاء

محذوف ، وللعن لوشاء

توصل منهم لانكار الرسالة لزعمهم أنها لا تكون البشر (قوله على زعمكم) أى و إلا فهم ينكرون رسالتهما (قوله فأما عاد فاستكبروا في الأرض) أى تعظموا على أهلها واستعاوا فيها وهذا شروع في حكاية مايخص كل طائفة من القبائح والعذاب بعد الاجمال في كفرهم (قوله من أشد منا قرق) أى فنحن نقدر على دفع العذاب عن أنفسنا بقوتنا . قال ابن عباس : إن أطولهم كان مائة ذراع وأقصرهم كان ستين ذراعا (قوله يجملها) أى يضعها حيث شاء (قوله أولم روا الح) هذه الجملة ممترضة بين المعطوف والعطوف عليه خوطب بها النبي صلى الله عليه وسلم التعجيب من مقالتهم الشنيعة والهمزة داخلة على محذوف والواو عاطفة عليه والتقدير أيقولون ذلك ولم يروا (قوله وكانوا باياننا يجحدون) ضمنه معنى يكفرون فعداه بالباء وهو والواو على قوله فاستكبروا (قوله صرصرا) من الصر وهو البرد أومن الصرير وهو التصويت بشدة والمفسر جمع بينهما (قوله بحكسر الحاء وسكونها) أى فهما قراءتان سبعيتان قيل ها صفة مشبهة والسكون للتخفيف كأشر وفرح ، وقيل إنه بالسكون مصدر وصف به (قوله مشئومات) أى غير مباركات من الشؤم ضد المين ، وهو تفسير لكل من القراءتين وكانت آخر شوّال صبح الأر بعاء إلى غروب الأر بعاء التي تليها ، وذلك سبع ليال وثمانية أيام حسوما . قال ابن عباس : ماعذ قوم إلا في يوم الأر بعاء إلى غروب الأر بعاء التي تليها ، وذلك سبع ليال وثمانية أيام حسوما . قال ابن عباس : ماعذ قوم إلا في يوم الأر بعاء .

(قوله عذاب الحزى) أى العذاب الحزى فهو من إضافة الموصوف لصفته وقوله الدل وصف به العذاب مبالغة و إلا طقمه أن يوصف به أصاب العذاب (قوله وأما تمود فهديناهم) شروع في ذكر أحوال الطائفة الثانية (قوله بينا لهم طريق المدى) أى فالمراد بالمداية الدلاة لا الوصول بالفعل (قوله على الحدى) أى الايمان (قوله الهين) أى الموقع في الاهائة والدل (قوله بما كانوا يحسبون) أى من الكفر وتكذيب نبيهم (قوله ونجينا الذين آمنوا) أى مع صالح وكانوا أربعة آلاف وتقدم في الأعراف أنه عمول أنه أيضاكا تقدم لنا في الأعراف أنه عالم كان مع هود قال تعالى - فأنجيناه والذين آمنوا معه برحمة منا - وكانوا أربعة آلاف أيضاكا تقدم لنا في الأعراف أنه عالم في المدن وقوله أنه نائب فائب أعلى والقراء ان سبعيتان (قوله أعداء على أنه نائب فائب فاعل والقراء ان سبعيتان (قوله أعداء على أنه ما لذا لا أنها عاقبة حشره (قوله يساقون) وفسره البيضاوى بحبس أولم على آخرهم حق يجتمعوا ولاينافي ماقاله المفسر عبر عنه بالنار الأنها عاقبة حشره (قوله يساقون) وفسره البيضاوى بحبس أولم على آخرهم حق يجتمعوا ولاينافي ماقاله المفسر فان المراد يساق آخرهم ليلحق أولمم فيحسل الاجهاع والازد حلم حق يكون على القدم ألف قدم (قوله زائدة) أى للتأكيد و إنما أن المراد يساق آخرهم ليلحق أولم فيحسل الاجهاع والازد حلم حق يكون على القدم ألف قدم (قوله زائدة) أى للتأكيد و إنما أن المراد يساق آخرهم ليلحق أولم من يعلق الله فيها النطق والفه والفهم أكده لأنهم ينسكرون مضمون الكلام (قوله شهد عليهم سمهم الخ)أى بأن (٢١) يخلق الله فيها النطق والفه والفه

والادراك كالمسان فتقر بما نعلته من العاصى حقيقة وهو التحقيق ، وقيسل النطق على نالية عن ظهور المعاصى النتونة على فروج الزناة من غيرفهم ولا إدراك ، عن من غيرفهم ولا إدراك ، عن أنس بن مالك قال وكنا عليه وسلم فضحك فقال عليه وسلم فضحك ؟ قلنا ما تدرون م أضحك ؟ قلنا عاطبة العبد و به فيقول بارب ألم تجرني من الظلم يارب ألم تجرني من الظلم يعالم الله المناسبة العبد و به فيقول بارب ألم تجرني من الظلم يعالم الله الله على الله الله يعالم يعالم الله يعالم يعالم الله يعالم الله يعالم يعالم الله يعالم يعالم يعالم الله يعالم يعا

(لِنُدِيقَهُمْ عَذَابَ الْحِرْى ) الذل ( فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الآخِرَةِ أَخْزَى ) أشد ( وَهُمُ لَا يَنْصَرُونَ) بَهَ عَهِمْ (وَأَمَّا مُحُودُ فَهَدَّيْنَاهُمُ ) بينا لهم طريق المدى ( فَا سَتَحَبُوا الْعَمَى) اختاروا الْكُور ( فَلَى الْمُدَى فَأَ خَذَتَهُمْ صَاءِقَة الْمَذَابِ الْمُونِ اللهين ( عِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ . وَنَجَيْناً ) منها ( اللّذِينَ آ مَنُوا وَكَانُوا يَقَفُونَ ) الله ( وَ ) اذكر ( بَوْمَ يُحْشَرُ ) بالياء والنون المفتوحة وضم الشين وفتح الهمزة ( أَعْدَاهُ الله إِلَى النَّارِ فَهُمْ بُوزَءُونَ ) يساقون ( حَقَى إِذَا مَا ) زائدة (جَاعُوهَا يَهُ مَدَّعُهُمْ وَجُلُودُهُمْ مِنَاكُمُ مُنَافِعًا يَمْمَلُونَ . وَقَالُوا يَجْلُودُهُمْ رَامُ مَهُمْ أَوَّلُ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللهُ اللّهُ اللّهَ وَمَن كلام الجلود ، وقيل هو من كلام الله تعالى كالذي بعده وموقعه مَرَّة وَ إِلَيْهُ بُرُ جَعُونَ ) قيل هومن كلام الجلود ، وقيل هو من كلام الله تعالى كالذي بعده وموقعه قريب مما قبله بأن القادر على إنشائكم ابتداء و إعادتكم بعد الموت أحياء قادر على إنطاق جلود كم وأعضائكم ( وَمَا كُذَيُ مُ اللّهُ اللّهُ عَلَى النَّهُ اللّهُ عَلَى النَّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى النَّهُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَى النَّهُ اللّهُ عَلَى المَّاسَلُمُ مَنَ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى النَّهُ اللّهُ عَلَى النَّهُ مَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى كَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى النَّهُ اللّهُ وَقَنُوا بالبَعْث ( وَمَا كُذُمُ \* وَلَا جُلُودُ كُمْ ) لأنكم لم نوقنوا بالبَعث ( وَلَكِنْ ظَنَنُمُ مُن النَّهُ اللّهُ وَلَا أَلُونُ كُمْ ) لأنكم لم نوقنوا بالبَعث ( وَلَكِنْ ظَنَنْمُ \*) ،

فيقول بنى قال فيقول فاتى لا اجيز اليوم على نفسى إلا شاهدا منى قال فيقول كنى بنفسك اليوم عليك حسيبا وبالكرام الكاتبين البررة عليك شهودا قال فيختم على فيسه ويقال لأركانه انطق فتنطق باعماله ، ثم يخلى بينه و بينها فيقول بعدا لكن وسحقا فعنكن كن تحنت أناضل » (قوله وجاودهم) المراد بها مطلق الجوارح فيكون من عطف العام على الحاص ، وقيل المراد بالجاود خصوص الفروج و يكون التعبير عنها بالجاود من باب الكتابة و يكون هذا في شهادة الزنا وحيند فالآية فيها الوعيد الشديد على إنيان الزنا والاقرب الأول (قوله وقالوا لجاودهم) أى تو بيخا و تعجبا من هذا الاثم الغريب (قوله قالوا أنطقنا الله الخ) أى جوابا لهم واعتذارا عما صدر منهم (قوله ترجعون) أى تردون إليه بالبعث وعبر بالمضارع مع أن المقالة بعد الرجوع بالفعل لأن المراد بالرجوع البحث ومايترتب عليه من العذاب الدائم والعذاب مستقبل بالنسبة لمقالتهم (قوله قيد هو) أى قوله وهو خلقكم الخ (قوله كالذى بعده) أى وهو قوله وما كنتم تستترون (قوله وموقعه ) أى مناسبته قوله وهو خلقكم ووجه مناسبته له فى المعنى أنه يقر به من العقول من حيث إن القادر على الابدا، والاعادة قادر على إلطاقها (قوله وما كنتم تستترون) أى تستخفون من هؤلاء الشهود وهو لايكون إلابترك الفعل بالمكاية والاعادة قادر على إلطاقها (قوله وما كنتم تستترون) أى تستخفون من هؤلاء الشهود وهو لايكون إلابترك الفعل بالمكاية والاعادة قادر على الدنسان في حركانه وسكنانه (قوله من أن يشهد ) أشار بذلك إلى أن قوله أن يشهد في محل نصب بنزع

الحافض و يصح أن يكون مفعولا لأجله والتقدير محافة أن يشهد الح ( قوله عنه استتاركم ) أي من الناس ( قوله أن اقه لايملم كثيراً ) المراد به ما أخفوه عن الناس من الأعمال فظنوا أن علم الله مساولهم الحلق فكل ماسمتروه عن الناس لايمامه الله (قوله ودلكم ظنكم الخ) اعملم أن الظن قسمان حسن وقبيح فالجسن أن يظن العبد المؤمن بالله عز وجل الرحمة والاحسان والحير ، فني الحديث ﴿ أَنا عَنْدَ ظَنْ عَبِـدَى ﴾ والقبيح أن يظن بالله نقصا في ذاته أو صفاته أو أفعاله (قوله فأصبحتم من الحاسرين ) نتيجة ماقبسله (قوله فان يصبروا فالنار مثوى لهم ) إن قلت إن النار مأوى لهم صبروا أولا ، فما وجه التقييد بالصبر ؟ . أجيب بأن في الآية حذفا والتقدير فان يصبروا أو لايصبروا فالنار مثوى لهم و إنما حذف المقابل للعلم به لأنه إذا كانت لهم النار مع الصــبر فهي لهم مع عدمه بالأولى ، بخلاف الدنيا فأن الانسان مع الصــبر ربمــا تخف مصيبته أو يعوض خيرا ومع عدمه يزاد فيها و ينضب الله عليه ( قوله أى الرضا ) وقيل العبي الرجوع إلى مايحبون (قوله المرضيين) أى المرضى عايهم (قبوله وقيضنا لهم) أى لكفار مكة ومعنى سببنا هيأنا و بعثناً والمعنى سببنا لهم قرناء يلازمونهم ويستولون عليهم استيلاء القيض وهو قتامر البيض على البيض (قوله فزينوا لهم) أى القبائح (قوله مابين وقيل مابين أيديهم من أمر الآخرة وماخلهم من أمر الدنبا . قال القشيرى: أيديهم من أمر الدنيا الح)

عند استتاركم ( أَنَّ اللَّهَ لَا يَمِ لَمُ كَنْبِراً مِمَّا تَمْ مَلُونَ . وَذَٰلِكُمْ) مبتدأ ( ظَنْكُمُ ) بدل منه ( الَّذِي ظُنَفْتُم ﴿ إِرَبِّكُمْ ) نعت والخبر ( أَرْدَا كُمْ ) أَى أَهَلَكُم ( أَفَاصْبَيْعَتُم مِنَ الْخَاصِرِ بنَ . فَإِنْ أَصْبِرُوا ) على العذاب ( فَالنَّارُ مَثْرٌى ) مأوى ( كَمُمْ وَإِنْ يَسْتَمْتِبُوا ) يطلبوا العتبي أي الرضا ( وَ فَ الْهُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ ) المرضيين (وَقَيَّضْنَا) سِبنا ( كَلُمْ تُوزَنَاء) من الشياطين (فَرَأَيْنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ) من أص الدنيا واتباع الشهوات (وَمَا خَافْهُمْ) من أمر الآخرة بقولهم لابعث ولا حساب (وَحَقٌّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ) بالمذاب وهو لأملأن جهم الآية ( فِي ) جَلَّة ( أَمَ يَقَدُ خَلَتْ ) هلكت ( مِنْ قَبْلُومْ مِنَ الْجِئْ وَالْإِنْسِ إِنَّاهُمْ كَانُوا خَامِر بِنَ . وَقَالَ الَّذِينَ كُفَرُ وا ) عند قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ( لاَتَسْمَعُوا لِمُذَا الْقُرُ آنِ وَالْغَوْ الْفِيهِ ) ائتوا باللفط ونحو. وصيحوا في زمن قراءته ( لَمَلَكُمْ تَغَلْبُونَ ) فيسكت عن القراءة ، قال الله تعالى فيهم (فَكَنُدِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُ وا عَذَا مًا شَدِيداً وَلَنَجْز يَمَّهُمُ أَسْوَأَ الَّذِي كُمَّا نُوا يَعْدَمَلُونَ ﴾ ،

منه النفس وبئس القرين يدعوه اليوم إلى مافيـــه الهلاك ويشهد عليه غداء وإذا أراد الله بعبد خيرا قيض له قرنا خر يعينونه على الطاعة ويحملونه عايها ويدعونه إليها، وفي الحديث ﴿ إِذَا أراد الله بعدد شرا قيض له قبسن موته شيطانا

إذا أراد الله بعبد سوءا

قيض له إخوان ســوء

وقرناء سوء يحملونه على

الخالفات ويدعونه إليها ومن ذاك الشيطان وأشر

فلا ري حسنا إلا قبحه عنده ولا قبيخا إلاحسنه عنده وعن

۱ی عائشة قالت « إذا أرالله بالوالى خيرا جعل له وزير صدق إن نسى ذكره وإن ذكر أعانه ، وإذا أراد غير ذلك جعل له وزير سوء إن نسى لم يذكره و إن ذكر لم يعنه » وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « مابعث الله من ني ولااستخلف منخليفة إلاكانت له بطانة أتأمره بالمعروف وتحضه عليه و بطانة نأمره بالشروتحضه عايه والمعصوم منعصمه الله تعالى ( قوله وحق عليهم القول) أي ثبت وتحقق ( قوله في أمم) حال من الضمير في عليهم والمعنى كائنين في جملة بم (قوله قد خلت) صفة لأم (قوله هلكت) المناسب أن يتول مضت (قوله إنهم كأنوا خاسرين) تعليل لاستحقاقهم العذاب (قوله وقال الذين كغروا) أي من كفار مكة و إنما قالوا ذلك لأنه لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ يستميل القلوب بقراءته فيصني إليها المؤمن والكافر فخافوا أن يتبعه الناس ( قوله والغوا فيه ) اللغو الكلام الذي لافائدة فيه وهو بفتح لغين في قراءة العامة من انمي كفرح وقرى منذوذا بضم الهين من لغا يلغو كدعاً يدعو ومنه حديث «أنصت فقد لغوت» (قوله باللفط) بسكون الغين وفتحها وهو كلام فيه جلبة واختلاط (قوله لعلسكم نغلبون) أى فى القول فاذا غلبتموه سكت لأنه لم يكن مأمورا حينقة بقتالهم (قوله قال تعالى فيهم) أى في شأنهم (قوله الذين كفرواً) أي استمر وا على الكفر وماتوا عليه .

(قوله أى أقبح جزاء عملهم) أشار بذلك إلى أن الكلام على حذف مضاف دفعا لما قد يتوهم أنهم بجزون بنفس عملهم الذي عماوه في الدنيا كالكفر مثلا والعني أن السّهزئين برسول الله يجازون بأقبح جزاء أعمالهم وفي هذه الآية وعيد لكل من يفعل اللغط في حال قواءة القرآن ويشقش على القارئ و يخلط عليه فانه حرام باجماع إن لم يقصد إبطال النفع بالقرآن محواهة فيه و إلا فهو كافر (قوله ذلك) أى المذكور من الأمرين كما قال المفسر (قوله بتحقيق الهمزة الثانية) أى الكائنة أول أعداء والقراء بان يكون ببدلا من جزاء ورد بأن البدل يصح حاوله للبدل منه علم وهنا لا يصح لأنه يصبر التقدير ذلك النار و يصح أن يكون مبتدأ ولهم فيها دار الحلد خبره و يسح أن يكون مبتدأ ولهم فيها دار الحلد خبره و يسح أن يكون بنتزع من أمر ذى صفة أمما و يسح أن يكون خبر مبتدإ محذوف (قوله لهم فيها دار الحلد) في الكلام تجريد وهو أن ينتزع من أمر ذى صفة أمما أخر موافقا له في تلك الصفة على سبيل المبالغة فقد انتزع من النار دارا أخرى سماهادار الحلد، والمعنى أن الدار نفسها هو الحلا (قوله منصوب على المسدر بفعله المتدر) والتقدير يجزون جزاء (قوله بآياننا) الباء إمازائدة أو ضمن بجحدون معنى يكفرون فعداه بالباء (قوله في النار) حال من فاعل قال (قوله أرنا) أصله أرتينا فالراء فاء الكامة والهمزة الثانية عينها وسقطت الهمزة الياء لامها حذفت الياء البناء الفعل على حذفها ونقلت حركة الهمزة (كرا)) كلما ويشاكن قبلها فسيقطت الهمزة والياء لامها حذفت الياء الناء النعل على حذفها ونقلت حركة الهمزة (كرا)) كلما كن قبلها فسيقطت الهمزة (كرا) كلما والما كن قبلها فسيقطت المهزة (كرا) المها حذفت الياء النعل على حذفها ونقلت حركة الهمزة (كرا) كلما كن قبلها فسيقطت المهزة المهدة المها حذفت الياء المناه المنواء المهرة (كرا) كلما كراه المهرة الم

وصار وزنه افنا وهي بصرية تعدت بالهمزة المفعول الثانى الذى هو الامم الموصول ومفعولها الأول الفسمير والمعنى صيرنا رائين بأ يسارا الح أوله من الجن والإنس) مسينا جنى و إنسى كا أي لأن الشيطان على قال تعالى و كذاك جعلنا قال تعالى و كذاك جعلنا المكل نبى عدوًا شياطين الجن لا نهم أصل الضلال المحلور والقتل)

أَى أَقبِح جزاء عَمَلَهُم ( وَٰ لِكَ ) المذاب الشديد وأسوأ الجزاء ( جَزَاه أَءَدَاء اللهِ ) بتحقيق الهمزة الثانية و إبدالها واوا ( النّارُ ) عطف بيان للجزاء المخبر به عن ذلك ( كَهُمْ فِيها دَارُ الْخُلْدِ ) أَى إِقامة لاانتقال منها ( جَزَاء) منصوب على المصدر بغمله المقدر ( عَاكَانُوا بِا يَاتِناً ) الغرآن (يَجْعَدُونَ . وَقَالَ الَّذِينَ كَـفَرُ وا) في النار ( رَبّنا أَرِنا اللّهَ يْنِ أَصَلاَنا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ ) أَى إبليس وقابيل سنّا السكفر والقتل ( جَمْلُهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِناً ) في النار (لِيهَكُوناً مِنَ اللهِ عَيْنَ اللهُ ثُمَّ اللهُ عَمْ اللهُ عَلَيْهِ ) أَى أَسْد عذابا منا (إنَّ الّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اللهُ عَمْ اللهِ عليهم ( نَشَنَزَلُ عَلَيْهِمُ اللّهَ يُكُ ) عند الموت (أَنْ) بأن ( لاَ يَخَافُوا ) من الموت مما وجب عليهم ( نَشَنَزَلُ عَلَيْهِمُ الْمَلاَئِ كَهُ ) عند الموت (أَنْ) بأن ( لاَ يَخَافُوا ) من الموت وَمَا بعده ( وَلا تَحْزَنُوا ) على ما خَلْقَمَ من أَهل وَولد فنحن نخلفكم فيه (وَأَ بشرُ وا بِالْجَنْقِ الْمَائِينَ ) أَى نحفظكم فيها (وَفِي الْآخِرَةِ ) اللّهَ يَكُنْهُمُ مُن أُو الِيكُو كُمْ فِي الْخَيْوَ الدُّنْيَا ) أَى نحفظكم فيها (وَفِي الْآخِرَةِ ) أَى نكون ممكم فيها حتى تدخلوا الجنة وَلهُ اللهُ فَيْهَا مَنْ مُن مُن أَوْلِ الْجَنْقُ الْحَلَى الْهُ وَلَا مَنْ مَكُونُ ممكم فيها حتى تدخلوا الجنة وَ

لف وشر مرب فقابيل قبل أخاه هابيل فهو أوّل من سنّ القتل و إبايس أول من كفر بالله ( قرله تجعلهما تحت أقدامنا ) أى إماحة يقة فيكو ان أشد عذابا منا فقستنى قلو بنا أو هو كناية عن كونهم في الدرك الأسفل ( فوله ليكونا من الأسفلين) أى في دركات اننار (قوله إنّ الذين قالوا ربنا الله الح ) شروع في بيان حال المؤمنين إثر بيان وعيد الكافرين ، والمعنى قالوا ربنا الله اعتماقاً بربو بيته و إقرارا بوحدانيته ( قوله نم استقاموا ) أى ظاهرا و باطنا بأن فعلوا المأمورات واجتنبوا النهيات وداموا على ذلك إلى المات . قال عمر بن الحطاب : الاستقامة أن تستقيم على الأمر والذي ولا مانع من الجمع والمراد ابن عباس نزلت هذه الآية في أبي بكر الصديق ( قوله عند الموت ) أى أو عند الحروج من القبر ولا مانع من الجمع والمراد ملائكة الرحمة تأتيم بما يعتمل المعنيين الأولين ، والحوف عنم يلحق النفس لتوقع مكروه في المستقبل ، والحزن غم يلحقها لنوات نفع في الماضي (قوله وأشروا بالجنة) أى وهي دار الكرامة التي فيها من النعيم الدائم والسرور ما لاعين رأت يلحقها لنوات نفع في الماضي (قوله وأشروا بالجنة) أى وهي دار الكرامة التي فيها من النعيم الدائم والسرور ما لاعين رأت يلحقها أذوات نفع في الماضي (قوله القيلة أي يحتمل أن يكون هذا من كلام الله تعالى وهو ولى المؤمنين ومولاه و يحتمل أن بكون من كلام الله تعالى وهو ولى المؤمنين ومولاه و يحتمل أن يكون من مكل في الآخرة فلا نفارقيكم حتى تدخلوا الجنة .

(قوله ماتدعون) من الدعاء بمني الطلب وهو أعم من الأول والمعني لكم كل ماتشتهون وكل ماتطلبون ولولم يكن مشهى كالرت العلية والفضائل السفية ( قوله متصوب بجعل مقدرا ) ويصح أن يكون حالا من قوله ما تدعون ( قوله من غفور رحيم) متعلق بتدعون أو صفة لذلا وخص هذين الوصفين دون شديد العقاب مثلا إشارة إلى مزيد السرور لهم و إكرامهم وأنه تعالى يعاملهم بالمفقرة والرحمة و يتجلى لهم بأوصاف الجال دون أوصاف الجلال ( قوله ومن أحسن قولا الخ ) قيل نزلت هذه الآية في رسول الله على الله عليه وسلم لأنه هو الذي جمع تلك الأوصاف لأن الداعين إلى الله تعالى أقسام ، فهم ما الداعون إلى الله بالأحكام إلى الله بالتوحيد قولا كالأشعري والمائر بدى ومن بهما إلى يوم القيامة وفعلا كالجاهدين ، ومنهم الداعون إلى الله تعالى بزوال الحجب الكائنة على القاوب لمشاهدة علام الغيوب يحيث يكون دائما في خمرة الله ايس في قلبه سواه كالجنيد وأضرابه من الصوفية أهل الحقيلة ، ومنهم من يدعو الغيوب يحيث يكون دائما في خمرة الله ايس في قلبه سواه كالجنيد وأضرابه من الصوفية أهل الحقيلة ، ومنهم من يدعو التي الله تعالى بالاعلام بأداء الفرائف كالمؤذين ، وهذه الأقسام عجوعة في النبي عليه السلاة والسلام متفرقة في أصابه ، نم انتقال من بعده وهكذا إلى يوم القيامة لقوله في الحديث الشريف ه لانزال طائفة من أمن ظاهرين على الحق لا يضره من خالفهم حق يأتى أم الله وهم على ذلك » ( قوله بالتوحيد ) أى وفروعه و إنما خصه لأنه وأس الأمور وأساسها للمور وأساسها كان قوله و يؤثر في القاوب ، وأمامن كان بحلاف ذلك فلا يكون قوله مقبولا ولا يؤثر في القاوب ولا تنبغي صبته . قال العارف : وياحجر السن أما تستحى اله ولا يدلك على الله مقاله ، وقال بعضهم : أتنهى الأناس ولاتنتهى من ناحق القوم يالكم وياحجر السن أما تستحى المناك كان توله وياحجر السن أما تستحى المناك كان توله وياحجر السن أما تستحى الله على القدمقاله ، وقال بعضهم : أتنهى الأناس ولاتنتهى من ناحق القوم يالكم وياحجر السن أما تستحى المناك كان توله وياحجر السن أما تستحى الانتها كلى كان قوله فروم كله في نفسه فلا يؤثر في غيره وياد عبر السن أما تستحى المناك كان قوله على القدمة المقاله ، وقال بعدولا ويؤثر في القادم ولا يؤثر في غيره كان المارف :

بالأولى قال بعضهم:
يأيها الرجل المعلم غيره
هلالنفسك كانذا التعليم
تصف الدواء لذى السقام
وذى الضنا

کیا یصــج به وأنت سقیم

( وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ ) تطلبون ( نُزُلاً ) رزقا مهيأ منصوب بجعل مقدراً ( مِنْ غَفُورِ رَحِيمٍ ) أَى الله ( وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً ) أَى لا أحد أحسن قولا ( يِمَنْ دَعَا إِلَى اللهِ ) بالتوحيد ( وَعَمِلَ سَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ . وَلاَ تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلاَ السَّيِّقَةُ ) في جزئياتهما لأن بعضهما فوق بعض (أَدْفَعُ) السِيئة ( بِالَّتِي ) أَى بالخصلة التي (هِيَ أَحْسَنُ ) كالفضب بالصبروا لحهل بالحلم والإساءة بالعفو ( فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ عَدَاوَةٌ وَالتِي اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ المَالِمُ اللهِ اللهِ

كأنه

ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فاذا انتهت عنه فأنت حكيم فهناك يسمع ماتقول ويشتنى بالقول منك وينفع التعليم لاتنه عن خلق وتأتى مثله عار عليك إذا فعلت عظيم

وبالجاة فالدعوة إلى الله لاتنفع إلا من قلب ناصح وأعظم الداعين إلى الله تعالى الأولياء المسلسكون الذين يوصلون الحلق إلى طريق الحق وهم موجودون في كل زمن غير أنه لا يجتمع بهم ولا يعرفهم إلا من لحفله الله تعالى بفضله كا قال بمض العارفين: الأولياء عرائس محترة ولايرى العرائس الحجرمون نفعنا الله بهم أجعين (قوله وقال إنني من المسلمين) أى تحتانا بنعمة ربه وفرحا بالإسسلام (قوله ولا السيئة) يحتمل أن لازائدة المتوكيد لاأن الاستواء لا يكون من واحد بل من اثنين كأنه قال لا تستوى الحسنة مع السيئة بل الحسنة خير والسيئة شر و يحتمل أن لا أصلية ، والمعنى لا تستوى مماتب الحسنات بل بعضها أعلى من بعض فأعلى الناس من ارتكب أعلى الجسنات ، وأدنى الناس من ارتكب أعلى المبيئات والمدا مامشى عليه المفسر (قوله ادفع بالتي هي أحسن) أى حيث فعلت معك سيئة ادفعها بخصلة هي أحسن (قوله كانفف بالحسر الخ) أى أعلى المراتب أن تعطى من حرمك ، وتصل من قطمك ، وتعفو عمن ظامك ، وقد كان هذا خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم (قوله فاذا الذي بينك و بينه عداوة الخ) إذا فجائية ظرف لمني التشبيه فعاملها معنوى مؤخر والجاة صلة الموسول وكانه الخ خعر لموسول والمهنى فاذا فعلت مع عدوك ماذكر فاجأك في الحضرة انقلابه وصيرورته مبتدأ مؤخر والجاة لصديق الذي لم سبق منه عداوة .

(قُوله هَأَنه ولى حَبِم) الحَبِم يَطِلَق على الماء الحارِ وعلى القريب الذي تهتم لأَمَره وهوالراد هنا (قوله فيصير عدوّك كالصديق القريب) هذا تفسير لمعنى الولى الحميم، فالولى القريب ، والحميم القريب العهديق فهوأخص من الولى . قال بعضهم في وصفه :
إن أخاك الحق من كان معك \_ ومن يضر نفسه لينفعك

ومن إذا ريب الزمان صدّعك شنت فيك شمسله ليجمعك (قوله في محبته) هذا هو وجه الشبه (قوله إذا فعلت ذلك) أى الإحسان للعدو (قوله التي هي أحسن) الأوضح أن يقول وهي مقابلة الاساءة بالاحسان (قوله ثواب عظيم) وقيل الراد بالحظ الجلق الحسن وكال النفس (قوله و إما ينزغنك الخ) المراد بالنزغ الوسوسة ، والمعني و إن يوسوس لك الشيطان بعرك ما أمرت به فاستعذ بالله أى اطاب التحصن من شره ، ومن جملة وسوسته الغضب فانه ر بما يحمله على ارتكاب منهى عنه فاذا حصل عنده فايد فعه بالاستعاذة فان لم يزل فليدفعه بالسكون ثم بالجاوس إن كان قائما ثم بالاضطجاع إن كان جالسا فان لم يزل بعد ذلك ذهب من السكان الذي هو به (قوله إنه هو السميع العليم) تعليل لما قبله وفي هذه الآية دليل على استعمال التعودات في الصباح والمساء لأن الانسان يعنهما لايخاو من نرغات شيطانية ، فلذلك ورد في الأحاديث وفي كلام العارفين كثرة التعود في هذين الوقتين فندبر (قوله ومن آياته) (٢٥) خبره قدم والليل وماعطف عليه

كَأَنَهُ وَلِي عَبِيمٌ )أَى فيصيرعدو لَكَ كَالصَديق القربِب في محبته إذا فعلت ذلك فالذي مبتدأ وكأنه الخبر و إذا ظرف لمعنى التشبيه ( وَمَا يُلَقَّاهاً ) أَى يَوْتَى الخصلة التي هي أحسن ( إِلاَ الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهاً إِلاَّ ذُو حَظَمٌ ) ثواب ( عَظِيمٍ . وَإِمَّا ) فيه إدغام نون إن الشرطية في ما الزائدة ( يَنْزَعَنَكَ مِنَ الشَّيْطَانِ مَنْ عُ ) أَى يصرفكِ عن الخصلة وغيرها من الخير صارف ( فَاسْتَمَدْ بِاللهِ ) جواب الشرط وجواب الأمر محذوف أى يدفعه عنك ( إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ ) للقول ( الْعَلِيمُ ) بالفعل ( وَمِنْ آ يَاتِهِ اللَّيْلُ وَالْهَارَ وَالشَّامُ سُوالُهُ مَرُ لاَ تَسْجُدُوا لِلهِ الْذِي خَاهَهُنَ ) أَى الآيات الأربع (إِنْ كُنْتُمُ إِيَّاهُ مَعْهُوا للهِ الْذِي خَاهَهُنَ ) أَى الآيات الأربع (إِنْ كُنْتُمُ إِيَّاهُ مَعْهُوا لَهُ الْذِي خَاهَهُنَ ) أَى الآيات الأربع (إِنْ كُنْتُمُ وَاللّهُ مِنْ وَالنَّهُ مِنْ وَالنَّهُ مِنْ وَالنَّهُ مِنْ وَالنَّهُ مِنْ وَالنَّهُ وَالْمُ مِنْ وَالنَّهُ وَالْمُ مِنْ وَالنَّهُ مِنْ وَالنَّهُ وَالْمُ مُنْهُ وَالْمُ مِنْ وَالنَّهُ وَالْمُ مُنْ وَالْمُ مِنْ وَاللّهُ مَنْ وَاللّهُ مِنْ وَاللّهُ وَالْمُ مِنْ وَاللّهُ مَنْ وَاللّهُ مُنْ وَاللّهُ مِنْ وَاللّهُ وَلَى مُولِ وَمِنْ آ يَاتِهِ أَنْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى مُنْ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَى مُنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى كُلّ مُنْهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ اللّهُ وَلَ

مبتدأ مؤخر والمعنى ومن دلائل قدرته وانفراده بالالوهية الليل الخ أى ظهور كل من هدد الأربع (قوله لانسجدوا للشمس ولا للقمر ) الشخصهما بالذكر لائن الكفار عبدوهما من دون الله (قوله أى الآيات الأربع ) و إنما عبر الأناث مع النها مذكر والعادة عنها بضمير الاناث مع أن غالبها مذكر والعادة نظرا للفظ الآيات فان مفرده آية وهو مؤنث

(قوله إن كنتم إياه تعبدون) أى تفردونه بالعبادة فاتركوا عبادة غبرة (قوله فان استكبروا) أى تكبروا وعاندوا حيث جعلوا ما به الهدى والدلالة على توحيد الله إلها معبودا (قوله فالذين عند ربك) علة لجواب الشرط الهذوف والتقدير فلا تنعدم العبادة لأن الذين الخ والعندية عندية مكانة وشرف لا كان فهو كما تقول عند الملك من الجند كذا وكذا (قوله يسبحون له بالليل والنهار) هذا من مجاراة الكفار و إلا فلو ترك جميع الحلق عبادته لم ينقص من ملكه شيء لما في الحديث و يا عبادى لو أن أولكم وآخركم و إنسكم وجنكم كانوا على أفحر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا » (قوله ومن آياته) خبر مقدم وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مبتدأ مؤخر والتقدير ومن آياته رؤيتك الأرض الخ (قوله يابسة) أى فالارض الحاشعة هي الغبراء التيليس بها نبات استعبر لها حال الحاشع وهو الذل والتقاصر (قوله اهترت وربت) أى تحركت حركة عظيمة شديدة بسرعة وارتفع ترابها وعلا فالآية باقية على أصلها خلافا لمن قال أن فيها ظبا والتقدير ربت واهترت (قوله لحي الموتى) أى يبعثهم (قوله إن الذبن يلحدون في آياتنا ) أى يميلون عن الاستقامة في الدين و يطعنون في آياتنا بالتحريف والائ كاذبه .

(قوله من ألحد ولحد) أشار بذلك إلى أن هنا قراء بين سبعيتين وها ضم الياء وكسرالحاء من ألحد رباعيا وقتح الياء والحاء من ألحد ولمنه المحد في القبر لأنه أميل إلى ناحية منه (قوله فنجازيهم) أى بأصالهم (قوله أم من يأتي آمنا) عدل عن مقتضى الظاهر حيث لم يغل أم من يدخل الجنة تصريحا بحسول الأمن لهم وانتفاء الحرف عنهم (قوله تهديد لهم) أى السكفار وزيادة مسرة المؤمنين (قوله إن الذين كفروا الح ) خبر إن محذوف قتره المفسر بقوله خبزيهم وهو أحد أعاريب وهو أسهلها ، وقيل إنه جملة لايأتيه الباطل الح والعائد محذوف ، والتقدير لايأنيه الباطل منهم ، والحمن لا يبلغون مراده فيه بل هو محوظ منهم ، وقيل إن الحبر قوله ما يقال الى الح والعائد محذوف ، والتقدير ما يقال الى في شائم ، وقيل غير ذلك (قوله خاجه من الذكر ، والمعن كفروا بالقرآن حين جاءهم ، والحال أنه كتاب يرد المعارض و يقهره ، قال البوصيرى :

كم جدّات كلـات الله من جدل فيه وكم خصم البرهان من خصم

(قوله منيسع) فعيل بمعنى فأعل: أي مانع المعارض عن الحوض فيه ويسمح أن يفسر العزز بعديم المثال (قوله أي ليس فبله كتاب يكذبه الخ) أي لا يتطرق (٢٦) اليه الباطل من جهة من الجهات بل حميسع ما فيه صدق مطابق للواقع

ليس بعده كتاب أصلا وليس قبله ما يقدح فيه وفي كلام المفسرلف ونشر مسقش فقوله ليس قبله بعده راجع لمايين يديه (قوله من الذي يضع الشيء في المسكيم المسكيم المسكيم المسكيم في السليلة صلى الله عليه وسلم على ما يسيبه من التكذيب) أي من أذي الكفار (قوله من التكذيب) أي من أقوله إن بك الدومغفرة ألمورية المسليلة وقوعه وقوعه وقوعه المسليلة وقوعه المسليلة وقوعه المسليلة وقوعه المسليلة المسليلة وقوعه المسليلة ال

الح ) هذاهو المقول ، والمعنى ماية ال لك من أجل حصول التكديب ووقوعه منهم إلا قولا (ولقد مثل ماقبيل للرسل من قبلك وهو إن ر بك لذومغفرة الح (قوله ولوجعلناه قرآ نا أعجميا) لقولهم هلا نزل القرآن بلغة العجم (قوله لقالوا لولا فصلت آياته ) أى بلسان نفهمه وهو لسان العرب ، وقوله أأعجمى الح جملة مستقلة عن جملة مقولهم ، والمعنى أنهم طلبوا أولا نزوله باغة العجم فرد الله عليهم بقوله وقالوا لولا فصلت آياته – أى جاءت بلغة العرب وأخبر الله تعالى أنه لوجاءهم بلغة العجم لادّعوا النفاف بين كونه بلغة العجم وكون الجائى به عويها وغرضهم بذلك إنكار كون القرآن من عندالة على أى حال والأعجمى بقال للكلام الذى لا يفهم وللتكام به والياء للبالغة فى الوصف كأحرى وأعجمى خبر لحذوف قدّره المفصر بقوله أقرآن الح وكذاقوله وعربي (قوله بتحقيق الهمزة الثانية ) أى من غير ألف بينهماء وقوله وقلبها ألفا: أى مدونه مدا لازما وهاتان قواءتان، وقوله باشباع ودونه سبعية والسواب أن يقول وتسهيل الثانية باشباع ودونه فالإشباع وبقيت قراءة خامسة سبعية أيضا وهي إسقاط الهمزة الأولى (قوله قل هوللذين آمنوا) أى صدقوا به وأدهنواله (قوله وشفاء من الجهل) أى ومن الأمراض الحسية والمعنوية الظاهرية والساطنية (قوله قل هوللذين آمنوا) أى صدقوا به وأدهم أي المنادية التحادي الوجود والمعادين مبتدأ وفى آذانهم خبرمقهم ووقرمبتدا من طرخر والجهلة خبرالمهتدا الأول (قوله فلا يسمعونه) أى لوج د الحجاب على قلو بهم ظلايوفقون لاتباعه (قوله أى هم كالمتادى الح) مؤخر والجهلة خبرالمهتدا الأول (قوله فلا يسمعونه) أى لوج د الحجاب على قلو بهم ظلايوفقون لاتباعه (قوله أى هم كالمتادى الح)

أى فالكلام فيه استطرة تمثيلية حيث شبه حالهم فى عدم قبول المواعظ و إعراضهم عن القرآن ومافيه بحال من يناهج من مكان بعيد والجامع عدم الفهم فى كل ( قوله ولقد آ ببنا موسى الكتاب ) كلام مستأخف سبق لبيان أن الاختلاف فى شأن الكتب عادة قديمة غير مختص بقومك وهو تسلية له صلى الله هليه وسلم ، والمعنى لاتحزن على اختلاف قوملك فى كتابك تلك اختلف من قبلهم فى كتابهم ( قوله لقضى بينهم ) أى مجل لهم العذاب فى الدنيا ( قوله الى شك منه ) أى من أجل الحالفة ، وقوله صرب : أى مورث شكا آخر ( قوله فلنفسه عمل ) أشار بذلك إلى أن الجار والمجرور متعلق بمحذوف و يصح أن يكون خبرا لحذوف . أى فعمله السالح لنفسه ، والجاة على كل حال جواب الشرط إن جعلت من شرطية أوخبر لها إن جعلت موسولة و كذايقال فى الجلة بعدها ( قوله أى بذى ظلم ) جواب عمايقال إن الآية لم تنفأصل الظلم ، فأجاب بأن ظلام صيفة نسبة لامبالفة فى ملك الغير ولا ملك لا عد معه فكيف يتصور إثباته حق يحتاج لنفيه ، أجيب بأن المراد بالظلم المنفى فى الآيه سديم المطبح في ملك الغير ولا ملك لا عد معه فكيف يتصور إثباته حق يحتاج لنفيه ، أجيب بأن المراد بالظلم المنفى فى الآيه سديم المطبح لاحقيقة الظلم و إنما سماه ظلما تفضلا منه و إحسانا كأن الله تعالى يقول الاأدخل أحدا النار من غير ذب فان فعلت ذلك كنت لاحقيقة الظلم وهو مستحيل على هد علم جواب السؤال عن ظالما وهو مستحيل على حد كتب ر بكم على نفسه الرحمة فتدبر ( قوله إليه يرد علم الساعة ) أى أنه يرد علم جواب السؤال عن الساعة وهذه الآية بمنى قوله تعالى – قل إعما عند ربى الا يجابها لوقتها الساعة وهذه الآية بمنى قوله تعالى – قل إعما عند ربى الا يجابها لوقتها الساعة وهذه الآية بمنى قوله تعالى – قل إعما عامها عند ربى الا يجابها لوقتها الساعة وهذه الآية عنى على المعنى تعيين وقت

جيئها لايعلمه الاالحد تعالى وتقدّم ذلك عنسد قوله إن الله عنسده علم الساحة الحصر من تقديم الجار والمسنى لايفيد علمه غيره تعالى فلا ينافي علمه غيره تعالى فلا ينافي عليه وسلم لم يخرج من الدنيا حسق الحلع على ما كان وما يكون وماهو الساعة ولكن أمربكها له المساعة ولكن أمربكها المساعة ولكن المساعة ولكنا المس

(وَلَهَدُ آ نَبُنَا مُوسَى الْكَتَابَ ) التوراة ( فَاخَتَلَفَ فِيهِ ) بالتصديق والتكذيب كالقرآن ( وَلَوْ لا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ ) بتأخير الحساب والجزاء الخلائق إلى يوم القيامة (اَقُضِي الْبَنَهُمْ ) في الدنيا فيا اختلفوا فيه (وَإِنَّهُمْ ) أي المكذبين به (لَبِي شَكَّ مِنْهُ مُربِبِ ) موقع في الريبة ( مَنْ حَمِلَ صَالِمًا فَلَنَفْسِهِ ) عمل ( وَمَنْ أَسَاء فَعَلَيْهَا ) أي فضرر إساءته على نفسه (وَمَارَ بُكَ بِظُلًا مِثْقَالَ ذرة (إلَيْهِ على نفسه (وَمَارَ بُكَ بِظُلًا مِثْقَالَ ذرة (إلَيْهِ بُرُدَةً عِلْمُ السَّاعَةِ ) متى تكون لايمله غيره ( وَمَا تَغُرُّجُ مِنْ تَمَرَقٍ) وفي قواءة نموات ( مِن أَرَدُ عِلْمُ السَّاعَةِ ) متى تكون لايمله غيره ( وَمَا تَغُرُّجُ مِنْ تَمَرَقٍ) وفي قواءة نموات ( مِن أَنْ مَا مِنْ اللهُ الل

فلا يفيد السائل عنه شيئة (قوله من نمرة) المراد الجنس، وقوله فى قراءة: أى وهى سبعية إيضا والجمع ظاهر (قوله جمع كم كسر الكاف) أى وهو ما يغطى الثمرة من النور والزهر و يجمع أيضا على أكمة وكام وأما ما يغطى اليد من القميص فبالضم وجمعه أكام ، وقيل ما يغطى الثمرة بالضم والكسر وما يغطى اليد بالضم فقط (قوله وما يحمل من أنى ولا تضع الخ) أى يعلم قدر أيام الحل وساعاته وكونه ذكرا أو أثى واحدا أومتعدا وغيرذلك و يعلم وقت وضعه ومكانه (قوله إلا بعلمه) استثناء مفرغ من عموم الأحوال ، والتقدير وما يحدث شى من خروج ثمرة أوحمل حامل أو وضعها إلا ملتبسا بعلمه فقد حذف من الأولين لدلالة الثالث عليه . إن قلت قد يعلم ذلك بعض الحلق من أصحاب الكشف و بعض الكهنة والمنجمين . أجيب بأن صاحب الكشف علمه با لجمام من الله تعالى لبعض جزئيات فقط ، وأما الكهنة والمنجمون فعلمهم مستند لأمورظنية قد تصيب والغااب عليها الحطأ (قوله أين شركافى) أى برحمكم وفيه تقريع وتهكم به (قوله قالوا) أى يقولون وعبر بالماضى لتحقق الوقوع (فوله الآن) أشار بذلك إلى أن المراد الإنشاء لاالإخبار عماسبق فالجلة خبرية لفظا إنشائية معنى و يصبح أن يراد الاخبار لتنزيلهم علمه تعالى بحائم منزلة إعلامهم به فأخبروا وقالوا آذاك (قوله وضل عنهم ما كانوا يدعون) أى غاب نفعهم عنهم فلا يشفمون لهم ولا ينصرونهم وهذا فى المحشر وأما فى المنار فيجمعون معهم (قوله من عيص) أى فرار ومهرب من النار (قوله والنفى) أى وهوما، وقوله فى الموضعين : أى وها مامنا ومالهم (قوله معهم (قوله من عيص) أى فرار ومهرب من النار (قوله والعامل المعلق هو وهوما، وقوله فى الموضعين : أى وها مامنا ومالهم (قوله معاني عن العمل) التعليق إيطال العمل الفظا لاعلا والعامل المعلق هو

آذن وظنّ ( قوله وجملة النين) أى فى الموضمين ( قوله سدّت مسدَّ المفعولين) أى الأول والثانى لظنوا والثالث لآذا فانه يتعدّى لللائه كأعلم وأرى والمفعول الأول السكاف ( قوله لا يسأم الإسان) المرادبه جنس السكافر كايأتى فى المفسر ( قوله ص دعاء الحير ) السعدر مضاف لمفعوله ( قوله وغيرها ) أى كالولد ونحوه من خير الدنيا ( قوله فيثوس قنوط ) خبران لمبتدا محذرف : أى فهو ، قبل اليأس والقنوط مقرادفان وجمع بينهما للتأكيد ، وقبل اليأس قطع الرجاء من رحمة الله والقنوط إظهار آثاره على ظاهر البدن و يطلق اليأس على العلم كما فى قوله تعالى \_ أفلم يوأ م الدين آمنوا به ويلس من باب فهم وقنط من باب جلس ودخل وطرب ( قوله وما بعده ) أى وهو قوله : ولئن أدقناه إلى قوله : للحسى ، وأما قوله : فلننبئن الخ تصريح فى الكائرين لا يحتاج التنبيه عليه ( قوله ليقولن هذا لي ) جواب القسم وجواب الشرط يجذوف اسد جواب القسم مسده القاعدة المذكورة فى قول ابن ما الله : واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم ( قوله أى بعملى ) أى يمالى من الفضل والسجاعة والتدبير ( قوله وما أظن الساعة قائمة ) أى تقوم ( قوله ولئن رجعت إلى ربي ) أى كم تقول الرسل على فرض صدقهم وقدأ كدت هذه الجلة بأمور في التعنت : منها القسم و إن وتقديم الظرف والجاروالمجرور ( قوله فانذبئن الذين كفروا) حدقهم وقدأ الساما أو كافرا ولكنه مشكل بالنسة جواب لتول الكافر ولئن ( توله فانذبئن الذين كفروا) المنافر والمن الكافر ولئن رجعت الحرور ( قوله من القصل النسة جواب لتول الكافر ولئن ( كافرا ولكنه مشكل بالنسة جواب لتول الكافر ولئن ولئن

وجلة النفي سدّت مسد المفعولين ( لاَ يَسْبُمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاء الْخَيْرِ ) أَى لا يَرَال يَسْلُ رَبِه المال والصحة وغيرها ( وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُ ) النقر والشدة ( فَيَنُوسٌ قَنُوطٌ ) من رحمة الله وهذا وما بعده في الحكافر بن ( وَابَنْ ) لام قسم ( أَذَقْنَاهُ ) آتيناه ( رَحْمةً ) غنى وصحة (مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاء ) شدة و بلاه ( مَسَّنَهُ لَيَنُولَنَّ هٰذَا لِي ) أَى بعملي ( وَمَا أَظُنُ السَّاعَةَ فَأَمَّهُ وَلَئَنْ ) لام قسم ( رُحِمْتُ إِلَى رَبِّى إِنَّ لِي عَيْدَهُ لَا يُحسُنى ) أَى الجنة ( فَلَمْنَهُ النَّاعَة فَالمَّهُ وَلَئَنْ اللَّهِ فَلَ اللَّهِ فَلَى اللَّهُ وَلَكُونَ اللَّهُ وَلَكُونُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّم فِي الفعلين لام قسم ( وَإِذَا كَفَرُونُ وَاللَّه بِجَانِيهِ ) ثنى عطفه متبختراً ، وفي أَنْهَمُ مُنْ عَذَاب غَلِيظٍ ) عدد واللام في الفعلين لام قسم ( وَإِذَا مَدَّهُ الشَّرُ فَذُو دُعَاء عَرِيضٍ ) كثير ( قُلْ أَ رَأَيْتُمُ فِي أَنْ كَانَ ) أَنْه القرآن ( مِنْ عِنْد اللهِ ) كا قال النبي ( ثُمَّ كَفَرْثُمْ بِهِ مِنْ ) أَى لا أحد ( أَضَلُ بِمَنْ الْمَوْقُ فِي شِقَاقَ ) خلاف ( بَهِيدٍ ) عن الحق أوقع هذا موقع منكم بيانا لحالهم ( سَنُويهِمْ آيَاتِهُ فِي الْآفَقِ ) أقطار السمارات والأرض من النبرات والنبات والأشجار ( وَفِي أَنْسُهُمْ ) ،

للكافر فانه تقدّم أنه عند مس السركان يشوسا قنوطاوهنا أفادا نه ذودعا، عريض في قتضى أنه راج ملف المتناقض ، وأجيب بأنه يكن حمل ما تقدّم على السكل لكن الأوقات الكل لكن الأوقات يكونون آيسين و بعض يكونون آيسين و بعض يكونون راجين (قوله وناء بجانبه) بتقديم الألف على الهمزة بوزن قال ، وقوله وفي قراءة :

أى وهي سهيمة أيضا ، وقوله بتقديم الهمزة : أى على الألف بوزن رمى والنون مقدمة من من من من المسلم المنها ، وقوله بتقديم الهمزة : أى على الألف بوزن رمى والنون مقدمة المسلم على المكثرة كالطول يقال أطال فلان الكلام وأعرض في الدعاء إذا أكثر (قوله قل أرأيتم) رأى في الأصل علمية أو بصرية أطلق العم أوالابصار وأريد ما ما بنشأ عنه وهو الحبر ثم أطلق الاستفهام على العم أو الإبصار وأريد منه طلب الاخبار ففيه مجازان (قوله كاقال النبي) المناسب إسقاطه (قوله أى الأحد) أشار بذلك إلى أن الاستفهام إنكارى (قوله أوقع هذا) أى قوله : من هوفي شقاق بعيد (قوله سنريهم آياتنا في الآفق ) الضمير عائد على كفار مكة ، والمعنى سنرى كفار مكة دلائل قدر تناحال كونها في الآفاق جمع أفق كأعناق وعنق ويقال أفق هندتين كم وأعلام (قوله من النبرات) أى الشهيس والقمر والنجوم، وقوله والأشجار والنبات : أى والرياح والأمطار والبحار وغيرذلك من العجائب العلومة والسفلية (قوله وفي أنفسهم) أى كالقهم أولا نطفا ثم علقا ثم مضفا ثم عظاما ثم يعظيهم القوة شيئاف شيئا وهكذا ، واستشكل ظاهر الآية بأن السين تدل على تخليص مدتهم في البطون يخرجهم إلى فضاء الدنيا ضعافا ثم يعظيهم القوة شيئاف شيئا وهكذا ، واستشكل ظاهر الآية بأن السين تدل على تخليص المضار ها ففيه وعد المتبر ووعيد لغيره الأن حكمة هذه الآيات النظر والتأمل والاعتبار فهن اعتبر بهذه الآيات فقد سعد ومن تركي وأسرارها ففيه وعد المتبر وعيد لغيره الأن حكمة هذه الآيات النظر والتأمل والاعتبار فهن اعتبر بهذه الآيات فقد سعد ومن تركي

فقد شق (قوله من الطيف الصنعة و بديع الحكمة) من ذلك ماخلقه وأبدعه في نفس الانسان كالأكل والشرب بدخل من مكان واحدو يميز ذلك خارجا من مكانين محتلفين لا يختلط أحدها بالآخر، والبصر فأنه ينظر به من الساء إلى الأرض مسيرة خسائة عام والسمع فأنه يفرق به بين الأصوات المختلفة وغيرذلك وهذا ماقرر به الفسرالآية . وهناك احتالات أخرمنها أن المراد بالآيات ما أخبرهم به الذي صلى الله عليه وسلم من الحوادث الآنية، والمواد بالآفاق فتحالةرى له ولحلفائه من بعده الذي لم منه لا تعدم من خلفا الأرض قبلهم ، والمراد بأنفسهم فتح مكة وملكهم وقد تحقق ذلك لرسول الله وخلفائه من بعده ، ومنها أن المراد بالآيات وقائع الأمم السابقة ، والمراد بأنفسهم ماحصل لهم يوم بدر من القتل والأسر ، ومنها غير ذلك (قولة أولم يكف بر بك الح) الهمزة داخلة على محذوف و لواو عاطفة عليه والتقدير أتحزن على إنكارهم ومعارضتهم لك ولم يكفك ربك والاستفهام إنكارى والباء زائدة في الفاعل والمفمول محذوف تقديره يكذك وأن وما دخلت عليمه في تأويل مصدر بدل من الفاعل بدل من كل ، والمن أتحزن على كفره ولم يكفك شهادة ر بك الك وعليهم والمفسر قرر الآية بتقرير آخر والمؤدى واحد حيث حمل الآية إخبارا عن حالهم وعليه فالموني ألم يعتبروا ولم يكفهم شهادة ر بك لك بالصدق وعليهم بالتكذيب (قوله لانكارهم البعث ولا البعث) أى بألسنتهم، والدي أن الدليل لنا على كونهم في شك من نقاء ر بهم (٢٩) إذكارهم بألسنتهم المبعث ولا البعث) أى بألسنتهم، والدي أن الدليل لنا على كونهم في شك من نقاء ر بهم (٢٩) إنكارهم بالسنتهم المبعث ولا

من لطيف الصنعة و بديع الحسكمة (حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَهُ) أَى القرآن ( الْحَقُّ ) المنزل من الله بالبعث والحساب والعقاب فيعاقبون على كفرهم به وبالجائى به (أَوَلَمُ مَيَكُف بِرَ بِلْكَ) فاعل يكف ( أَنَهُ كُلِّ كُلِّ شَيْءُ شَهِيدٌ ) بدل منه ، أَى أَو لم يكفهم فى صدقك أَن ر بك لايغيب عنه شىء ما ( أَلا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ ) شك ( مِنْ لِقَاء رَبِّهِمْ ) لإنكارهم البعث (أَلاَ إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ ) شك ( مِنْ لِقَاء رَبِّهِمْ ) لإنكارهم البعث (أَلاَ إِنَّهُ ) تعالى ( بِكُلِّ شَيَء مُحِيطٌ ) علماً وقدرة فيجازيهم بكفرهم.

(ســورة الشوري)

مكية إلا: قل لا أسألكم الآيات الأربع ، ثلاث وخسون آية

﴿ بِسُم ِ اللَّهِ الرَّاحَٰنِ الرَّحِيمِ . حَمْ عَالَى ٓ ﴾ الله أعلم بمراده به (كذَّ لِكَ ) أى مثل ذلك الإيحاء ( يُوحِى إلَيْكَ ، وَ ) أوحى ( إلَى الذِينَ مِنْ قَبْدُلِكَ ٱللهُ ) ،

يقال إن عندهم جزما في قاو بهم بعدم البعث لأننا نقول لادليل لهم عليه حق يحصل الجزم بالأوهام أو وساوس شيطانية والحجة القطعية إنما مى على البعث وهكذا سائر عقائدال كفرفتدر (قوله ألا إنه بكل شي محيط) تسلية له صلى الله عليسه وسلم والمعنى لا تحزن على كفرهم فان الله عيط بكل شي فلا يعزب عنه مثقال ذر ة في السموات

ولا فى الأرض ومن لازمه أنَّه يجاز يهم فلذَّك قال المفسر فيجازيهم .

[ سورة الشورى ] بالتعريف وتسمى أيضا سورة شورى من غيرتعريف وسورة حمّ عسق وسورة عسق وسورة حمّ سق (قوله إلا قل له لله المسال الله عباده وينتهى إلى عايم بذات الصدور، وقيل فيها من المدى أيضا قوله – والذبن إذا أصابهم البني هم ينتصرون ، إلى قوله : من سبيل – (قوله حمّ عسق) أجمع القرّاء على أن حمّ مفصولة من عسق في الحط وعلى أن كهيدص متصلة ببعضها والحسكمة في ذلك أن حمّ عسق فصلت لما قيل إنهما اسمان للسورة وأيضا ليطابق سائر الحواميم (قوله أى مثل ذلك الايحاء) أشار بذلك إلى أن الكاف في محل نصب على المفعولية المطلقة ، والمعني يوحى إلى قولها إلى الذين من قبلك إيحاء مثل ذلك الايحاء في المعنى لما ورد عن أبن عباس : ليس من نبئ صاحب كتاب إلا وقد أوحى إليه حمّ عسق ، ووجه المشابهة أن الموحى به في الكل يرجع لأمور ثلاثة التوحيد والذبوة والبعث فهذا القدر مشترك بين الترآن وغيره من الكتب (قوله يوحى إليك) جمهور القراء على أنه بالياء مبنيا للفاعل والله فاعله، رقرأ ابن كثير بالبناء للفعول ونائب الفاعل إما ضمير عائد على كذلك أو الجار والمجرور، وقوله – الله العزيز الحكيم – فاعل بفعل عذوف كأنه قيل من يوحيه ؟ فقيل يوحيه الله نظير يسبح له فيها بالفدو والآصال رجال وقرى شذوذا بالنون مبنيا للفاعل ولفظ الجلالة بدل من الضمير في نوحى الواقع فاعلا (قوله وأوحى الى الذين من قبلك) أشار بذلك الى أن يوحى مستعمل ولفظ الجلالة بدل من الضمير في نوحى الواقع فاعلا (قوله وأوحى الى الذين من قبلك) أشار بذلك الى أن يوحى مستعمل

قى حقيقته ومجازه فهو مستعمل فى الستقبل بالنظر لما لم بنزل عليه من القرآن حينته وفى الساخى بالهنظر لما أثرل على السعول فهو فاعل الإيحاء) أى على قراءة الجهور وأما على قراءة البناء المفعول فهو فاعل بفعل مفعل محذوف وعلى قراءة النون فهو بدل من ضمير نوجى (قوله وهو العلى على خلقه) أى المنزه عن صفات خلقه (قوله العظيم) أى المنفرد بالسكرياء والعظمة (قوله بالنون الح) ظاهره أن القراءات أربع من ضرب اثنتين في اثنتين وليس كذلك بل هى ثلاثة فقط سبعيات لأن من قرأ تكاد بالناء الفوقية يجوز فى ينفطرن الوجهين ومن قرأ يكاد بالياء التنحية لايقرأ ينفطرن إلا بالناء مع التشديد (قوئه أى تنشق كل واحدة) أى تسقط السابعة فوق السادسة والسادسة فوق الحامسة وهكذا إلى أن يسقط الجيع فوق الأرض وتنشق وتخر الجيال هذا والتقييد بالفوقية أبلغ فى مزيد الهيبة والجلال (قوله فوق القرم تليها) أشار بذلك إلى أن الضمير فى وقهن عائد على السموات ويسح عوده على فوق السكفار والمشركين أو على الأرضين ولدا يدل على ذاك ما تقدّم فى سورة صم (قوله والملائكة يسبحون الخ) هذا كلام مستأنف سيق لبيان فغيل بن آدم (قوله من المؤمنين) أى والمراد بالملائكة حملة العرش ومن حوله بدليل ماتقدم فى غافر فحمل المطابق على المقيد ، وقيل المراد مطلق من المؤمنين) أى والمراد بالملائكة حملة العرش ومن حوله بدليل ماتقدم فى غافر فحمل المطابق على المهيد ، وقيل المراد مطلق الملائكة و بن فى الأرض العموم (٣٠٠) فيشمل جمع الحيوانات ، والمراد بالاستغفار طلب الأرزق ودفع البلاء الملائكة و بن فى الأرض العموم (٣٠٠)

فاعل الإيجاء (الْمَزَيزُ) في ملكه (الحَكِيمُ) في صنعه (لَهُ مَافِي السَّمْرُ اَتَ وَمَا فِي الأَرْضِ) ملكا وخلقاً وعبيداً (وَهُوَ الْمَائِيُّ) على خلقه (الْمَظِيمُ ) الكبير (تَكَادُ) بالتاء والياء (السَّمُوَاتُ يَنْفَطِرْنَ) بالنون ، وفي قراءة بالتاء والتشديد (مِنْ فَرْقِهِنَّ) أي تنشق كل واحدة فوق التي تليها من عظمة الله تعالى (وَا لَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدُ رَبِّهِمْ )أي ملابسين للحمد (وَيَسْتَفْفُرُونَ لِمَانَ فِي الْارْضِ) من المؤمنين (أَلاَ إِنَّ اللهَ هُوَ اللهَفُورُ ) لأوليائه (الرَّحِيمُ ) بهم (وَالَّذِينَ النَّخُدُوامِنِ دُونِهِ)أي الأصنام (أو لِياء ، اللهُ حَفيظُ ) محص (عَلَيْهِمْ) ليجازيهم (وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلِ) تحصل المعالوب منهم ماعليك إلا البلاغ (وَكَذَلَاكَ) ليجازيهم (وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلِ) تحصل المعالوب منهم ماعليك إلا البلاغ (وَكَذَلَاكَ) مثل مثل ذلك الايعاء (أوْ حَيْنَا إلَيْكَ قُرُ أَلَّ عَرَبِيًا لِتُنذِرَ) تخوف (أُمَّ اللهُ يُحَوَّفُ أَمَّالُهُ يَعْمَ فيه الخلائق ، مثل مكة وسائر الناس (وَتُنذُرَ) الناس (يَوْمَ الجُمْعِ ) أي وم القيامة تجمع فيه الخلائق ،

وكل محيح ولذلك قال بعض العارفين: أنسح عبادالله لعبادالله الملائكة الله المساطين (قوله ألا أداة استفتاح يؤتى بهالتأكيد ما بعدها وقد وصف ما بعدها وقد وصف بالمغفرة والرحمة وأكد ذلك بألا الاستفتاحية وإنرالجلة الاحية تفضلا

منه و إحسانا للاشارة إلى أن رحمه غلبت غضبه (قوله أي الأصنام)

منه و إحسانا للاشارة إلى أن رحمه غلبت غضبه (قوله أولياء ، والمعنى والذين اتخذوا الأصنام آلمة معبودة فائلين : مانعبدهم إلا ليقر بونا إلى الله زلق ، يدل عليه الآية الأخرى ، وأما الأولياء بمعنى المتولين خدمة ربهم وتولاهم بحبته ومعرفته فمحبتهم والتعلق بهم من جملة طاعة الله لأنهم الوسسيلة لنا إلى الله ورسوله وليست محبتنا لهم وتوسلنا بهم شركا إلا إذا كانت على وحه العبدة كالسجود مثلا واعتقاد أنهم يؤثرون بذواتهم في نفع أو ضر خلافا للخوارج الضالين المضابن حيث زعموا أن كل من توسل إلى الله بأحد سواه فهو مشرك (قوله الله حفيظ) أى ضابط لهم ولأعمالهم فلا يغيب عنه شيء منها ولا يفلتون منه مفحول به والمقدير وأوحينا إليك قرآنا عربيا إيحاء كذلك واسم الاشارة عائد على الايحاء المتقدم في قوله \_ كذلك يوحى مفحول به والمقدير وأوحينا إليك مثل ذلك الايحاء حال كونه قرآنا عربيا (قوله أم القرى) سميت بذلك لأنها أول بلد خلقها الله وشرفها ولذا بعث لها أصل الحاق وأشرفهم وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الشرى معيت بذلك لأنها أول بلد خلقها الله وشرفها ولذا بعث لها أصل الحاق وأشرفهم وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالبشارة أيضا لأنه في ذلك الوقت كفار (قوله يوم الجمع) هو المنعول الثانى والأول محذوف قدره المفسر بقوله الناس عكس الفعل الأول ، فائه قد ذكر المفعول الأول وحذف الثانى قديره المفار الفسر بقوله الناس عكس الفعل الأول ، فائه قد ذكر المفعول الأول وحذف الثانى تقديره المفار

في الآية احتبالك حيث حذف من كل فطير ما أثبته في الآخر (قوله الارب فيه) حال من يوم الجنم (قوله فريق) إما ميخه أ في كل خبره الجار والمجرور بعده والسق غيلابتداه بالنكرة وقوعها في معرض التفسيل وهو الأولى أو مبتدأ خبره محذوف تقديره منهم أو خبر لمبتدإ محذوف أي هم (قوله في الجنة) المواد بها دار الثواب فتم جميع الجنان وقوله وفريق في السعير المواد به دار العذاب بجميع طباقها ، فالجنة لمن لم ينصف بالكفر من الثقلين إنساو جناوالنار لمن اتسف بالكفر من المكافين إنسا وجها (قوله ولوشاه اقد) مفعول شاء محذوف تقديره جملهم أمة واحدة ، والعني أن الأمركه قد فلايستل هما يفعل لحكة سبقت بأن خاق جنة وخلق لها أهلا وخلق فارا وخلق لها أهلا (قوله وهو الاسلام) أي أو الكفر (قوله ولكن يدخل من يشاء في رحمته ، وكان مقتضى الظاهر أن يقال ويدخل من يشاء في غضبه وحدل عنه إلى ما ذكر إشارة إلى دفع توهم أن لهم شفيعا فيرحمته ، وكان مقتضى الظاهر أن يقال ويدخل من يشاء في غضبه وعدل عنه إلى ما ذكر إشارة إلى دفع توهم أن لهم شفيعا وضيرا في الآخرة ، وأما دخولهم في النصب فأم ملاء لا يحتاج النص عليه (قوله الكافرون) تفسير الخالم الكبائر من أمق» الكفر ، وأما الظالمون بمنى العاصين بغير الكفر ظهم ضير يدفع عنهم العذاب لما في الحديث وشفاعتي لأهل الكبائر من أمق» هذا أحد أوجه في أم المنقطعة وهو أنها تقدر ببل والهمزة ويسح تقديرها ( ٢٠٠٠) 

بل وحدها أو الهمزة وحدها

( لاَرَيْبَ) شك ( فِيهِ ، فَرِيقٌ ) منهم (فِي الْجَنَةِ ، وَفَرِيق فِي السَّمِيرِ ) النار (وَاَوْشَاء اللهُ لَجَمَلُهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً ) أَى عَلَى دَبِن واحد وهو الاسلام (وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاه فِي رَحْقَةِ مِ وَاللهَّا اللهِ اللهُ وَهُو يُحْدِينَ أَيْ اللهُ وَاللهُ وَهُو يُحْدِينَ اللهُ وَاللهُ وَهُو يَحْدِينَ أَلُو اللهُ اللهُ

(قوله أى لبس المتخدون أولياء) أى فالنق منصب على المفعول الثانى (قوله فالله هوالولى) أى المعبود والجلة المعرفة الطرفية المعرفة الطرفية بحق إلا المدهمالي ، إن قلت مقتضى الحصرها أن لفظ الولى لا يتصف به المخاوق ومقتضى آية ـ ألا أن أولياء الله لا خوف إن أولياء الله لا خوف

عليهم ولاهم يحزنون - أنه يتصف به المفاوق و كيف الجمع ينهما ؟ أجيب بأن معني الولى هنا المعبود بحق وذلك لا يتصف به غيره تعالى ، وأما الولى في على الآية في عناه المنهمك في طاعة الله تعالى المتولى الله أموره وتقدم ذلك ( توله والفاء لجرد العطف ) أى عطف ما بعدها على ماقبلها ورد بذلك على الزعشرى القائل إن الفاء واقعة في جواب شرط مقدر : أي إن أرادوا وليا بحق فاقد هو الولى . قال أبو حيان لاحاجة إلى هذا التقدير لتمام الكلام بدونه ( قوله وما اختلفتم فيه من شيء ) ما مبتدأ شرطية أو موصولة ومن شيء بيان لما وقوله فحكه إلى الله خبر المبتدإ ( قوله وغيره ) أى كأمور الدنيا ( قوله يفسل بينكم ) أى فيدخل الهي الجنة والمبطل النار ( قوله ذلكم ) اسم الإشارة مبتدأ أخبر عنه بأخبار أولها لفظ الجلالة وآخرها شرع لكم من أنفسكم ) من الدين ( قوله عليه توكات ) أى فوضت أمورى ( قوله مبدعهما ) أى على غير مثال سابق ( قوله جمل لكم من أنفسكم ) أى جنسكم وقوله أزواجا : أى نساء ( قوله حيث خلق حواء من ضلع آدم ) أى اليسرى وهو نام فلما اسقيقظ ورآها سكن ومال إليها ومديده إليها ، فقال الهزيكة مه يا آدم ، قال الم وقد خلقها الله ؟ فقال حق تؤدى مهرها ، قال يارب وماذا حتى تصلى على حيد ثلاث مرات . وفي رواية كما رام آدم القرب منها طلبت منسه المهر ، فقال يارب وماذا أعطيها " فقال يا آدم صل على حبيب محمد بن عبد الله عشرين عمرة ، فلما فعل ماأمر به خطب الله له خطبة النكاح م قال الشهدوا يا ملائكي وحملة عرشى أنى زوجت أمق حواء من عبدى آدم والضلع بوزن عنب وحمل فالضاد مكسورة والملام إما مفتوحة أو ساكنة وفعلة ضلع من باب نعب اهوج ، ومن باب نعج ، ومن باب نعج ، ومن باب نعج ، ومن باب نعج ، ومن باب نعم ومن باب نعم ، ومن باب نعم ، ومن باب نعم ور

(قوله ومن الأنعام أزواجا) أى أصنافا (قوله أى يكثركم بسببه) أشار بذلك إلى أن قى السببية والضمير فى فيه عائد على الجمل المأخوذ من جعل (قوله والضمير للا السب) أى وهو السكاف فى يغرؤكم (قوله الكاف زائدة) أى المتأكيد وهذا أحد العاقل وغيره فى ضمير واحد فسكان مقتضى الظاهر أن يقال يغرؤكم و يذرؤها (قوله الكاف زائدة) أى المتأكيد وهذا أحد أجوبة عن سؤال مقدر وهوأن ظاهر الآية يوهم ثبوت المثل له تعالى وهو عال الآنه يصير التقدير ليس مثل مثله شيء فنق المائلة عن مئل فامثله مثل وهو هو مع أن إثبات المثل له عالى عال. فأجاب الفستر بأن السكاف زائدة والتقدير ليس مثله شيء ، وهذا الجواب أسهل الأجوبة فى هذا المقام . وأجيب أيضا بأن المثل بمن الصفة وحينئذ فالتقدير ليس مثل صفته شيء . وأجيب أيضا بأن السكاف أصلية والسكلام من قابيل المنابة كقولهم مثلك الايبخل وليس الأخى زيد أخ فنق المائلة عن المثل مبالغة فى نفيها عنه هو لأن العرب تقيم قبيل الكناية كقولهم مثلك الايبخل وليس الأخى زيد أخ فنق المائلة عن المثل مبالغة فى نفيها عنه هو لأن العرب تقيم وغيرهما أى كالجواهر المستخرجة من الأرض (قوله إنه بكل شيء عايم) تعليل لماقبله (قوله من المطر الخ) بيان الخزائن وقوله وغيرهما أى كالجواهر المستخرجة من الأرض (قوله إنه بكل شيء عايم) تعليل لماقبله (قوله شرع لكم) الحملاب لأمة محد وغيرهما أى كالجواهر المستخرجة من الأرض (قوله إنه بكل شيء عايم) تعليل لماقبله (قوله شرع لكم) الحملاب لأمة عمد صلى الله عايه وسلم ، والمعنى بين لكم في الأمة عمد والمعنى بين لكم في المؤلمة عليه وسلم ، والمعنى بين لكم في الأمه عليه وسلم ، والمعنى بين لكم في المؤلمة عليه وسلم ، والمعنى بين لكم في المؤلمة عليه وسلم الله عايم وسلم الله عايم وسلم الله عايم وسلم الله عايم وسلم الله عليه وسلم ، والمعنى بين الكم وبعل لكم وينا قوله والمعالم والمنابع والمنى بين الكم وينا والعدا والمعالم وينا والعد المؤلمة عليه وسلم ، والمعنى بين الكم وينا والمدالكم وينا قوله والمعالم والمعالم والمعالم والمعالم والمها والمعالم والم

وَمِنَ الْأَنْهَامِ أَزْوَاجًا) ذكوراً و إناثا ( يَذْرَوْ كُمْ ) بالمعجمة يخلقكم ( فَيهِ ) في الجمل المذكور : أي بكثركم بسببه بالتوالد والضمير للأناسي والأنعام بالتغليب ( لَيْسَ كَمِثْ لِهِ فَيْ ) المكاف زائدة لأنه تعالى لامثل له ( وَهُو َ السَّمِيْتُ ) لما يقال ( الْبَصِيرُ ) لما يعمل ( لَهُ مَقَالِيدُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ ) أي مفانيح خزائهما من المظر والنبات وغيرها ( يَبُّسُطُ الرِّرْقَ ) يوسعه ( كَنَ يَشَاه ) امتحانا ( وَيَقَدْرُ ) يضيقه لمن يشاء ابتلاء ( إنَّهُ بَكُلُّ شَيْء الرِّرْقَ ) يوسعه ( كَنَ يَشَاه ) امتحانا ( وَيَقَدْرُ ) يضيقه لمن يشاء ابتلاء ( إنَّهُ بَكُلُّ شَيْء عَلَيْمَ مَنَ الدِّينِ مَاوَمَى بِهِ نُوحًا ) هو أول أنبياء الشريعة (وَالَّذِي أُوحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُومَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلاَ تَتَفَرُّ وَوا فيهِ ) هذا إلَّهُ عَلىه وسلم وهو التوحيد ( كَبُرَ ) عظم ( عَلَى الْمَشْرِ كِينَ مَانَدْعُوهُمُ إلَيْهِ ) من التوحيد ،

قبل وهو تفصيل الما أجل أولاف قوله: كذلك يوحى إليك و إلى الذين من قبلك (قوله ماوصى به نوحا الح) خص هؤلاء بالذكر لأنهسم أكابر الأنبيساء وأولوا العزم وأسحاب الشرائع المعظمة المستقلة المتجددة فكان كل من هؤلاء الرسل له شرع جديد، وأما من عداهم من الرسسل إنا

كان يبعث بتبليغ شرع من قبله فمن بين نوح و إبراهيم وهما هود وصالح بعثا بتبليغ شرع نوح و إنحا في الله ومن بين إبراهيم وموسى بعثوا بتبليغ شرع هراهيم وكذا من بين موسى وعيسى بعثوا بتبليغ شرع موسى و إنحا لم يذكر من قبلهم لأنه لم يكن قبل نوح أحكام مشروعة ، لأن آدم كان شرعه التوحيد ومصالح المعاش ، واستمر ذلك الأمم إلى نوح فبعثه الله تعالى بتحريم الأمهات والبنات والأخوات ووظف عليه الواجبات وأوضح له الآداب والدياتات ، ولم يزل ذلك الأمم يتا كد بالرسل و يتناصر بالأنبياء واحدا بعد واحد وشريعة إثر شريعة حتى ختمها الله بخيرالملل ملتنا على لسان أكرم الرسل نبينا محد صلى الله عليه وسلم ، فتبين بهذا أن شرعنا معشر الأمة المحمدية قد جمع جميعالشرائع المتقدمة (نوله هوأول أنبياء الشريعة ) أى فهذا حكمة بدئه بنوح وأيضا لتقدمه فى الزمان (قوله والذى أوحينا إليك) أنى بالاسم الموصول الذى هو أصل الموصولات وعبر فى جانبه صلى الله عليه وسلم بالإيحاء تعظما لشائه وردا على المشركين المسكرين بعثته صلى الله عليه وسلم ولم خبر لهذوف تقسديره هو إقامة الدين أوفى على نصب بدل من مفعول شرع ، والمراد بإقامة الدين تعسديل أركانه وحفظه والمواظم من ذلك فان المراد به جميع الشريعة أصولا وفروعا وانما قتصر على الدين وأساسه (قوله كبرطى المشركين) فهو أعم من ذلك فان المراد به جميع الشريعة أصولا وفروعا وانما اقتصر على الدين وأسله بن وأساسه (قوله كبرطى المشركين) في شقى عليه (قوله من التوحيد) اقتصر عليه لائه هماد الدين و إلاها بدعوهم إليه عام يشمل جميع الأصول والفروع .

( قوله الله يحتى إليه) من الاجتباء وهو اصطفاء الله العبد وثوفيقه لما يرضاه وتحصيصه بالفيوضات الربالية (قوله من ينهب) ضمنه معنى يقبل أو يميل فعداه بإلى (قوله وما تفر قوا) الضمير عائد على أهل الأديان المتقدمين من أول الزمان إلى آخره كا قال الفسر ، والمراد بأهل الأديان أم الأنبياء المتقدمين كأمة نوح وأمة هود وأمة صالح وغييره ، وأخذ الفسر العموم من محوع روايات عن ابن عباس وغيره فني رواية عنه أن المراد بهم قريش ، والمراد بالعلم محمد دليله قوله تعالى : فلما جاء عما ماعرفوا كفروا به ، وقوله تعالى : فلما جاء عما ماعرفوا كفروا به ، وقوله تعالى : فلما جاء عما المراد بهم أهل الكتاب بدليل قوله : وما تفرق الدين أو توا الكتاب إلا من بعد ماجاء تهم البينة ، وفي رواية غيره أن المراد أم الأنبياء المتقدمين (قوله العلم بالتوحيد) أى بأن قامت عليهم الحجج والبراهين من النبي المرسل إليهم (قوله بغيا مفعول لأجله) أى تفر قوا من أجل حصول البني بينهم الدي المناد في الكفر ( قوله بتأخير الجزاء ) أى إلى يوم القيامة ، وأما الدنيا فليست دار جزاء لشق ولا سعيد . إن قلت إن كفار الأمم الماضية قد نزل بهم أنواع من العذاب كالصيحة والحسف والمنح وغير ذلك ، أجيب بأنه ليس بجزاء بل هو علامة الجزاء والحزى (قوله أورثوا) فعل مبني الفعول والفاعل الله تعالى (قوله وهم اليهود والنصارى) تفسير الذين بل هو علامة الجزاء والحزى (قوله أورثوا) فعل مبني الفعول والفاعل الله تعالى (قوله وهم اليهود والنصارى) تفسير الذين أورثوا الكتاب ، وحيند فالمراد بالكتاب التوراة والانجيل والضمير (٣٣٠) في بعده عائد على أصولم المتفرقين

فالحق، وقيل معنى من بعده من قبلهم ويكون الضمير حينئذ عائدا على مشرك مكة ، وقيل المراد بالذين أورثوا الكتاب مشركو العرب والمراد في من بعدهم عائد على اليهود والنصارى (قوله في شك) المراد به هنا الشبهات والضلالات (قوله الشبهات والضلالات (قوله متعلى الجار والمجرور متعلى الجار والمجرور متعلى بادع والتقدير

(اللهُ يَجْمَدِي إِلَيْهِ) إلى التوحيد ( مَنْ يَشَاه وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُمْيِبُ ) يُقبِل إلى طاعته (وَمَاتَفَرَّقُوا) أَيَ أَهْل الأَديان في الدين بأن وحد بعض وكفر بعض (إِلاَّ مِنْ بَمْدِ مَا جَاءَهُمُ الْهِلْمُ ) بالتوحيد (بَهْهاً) من الكافرين (بَهْنَهُمْ وَلَوْلاَ كَلِيَةٌ سَبَمَتْ مِنْ رَبِّكَ) بتأخير الجزاء (إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى) يوم القيامة (لَقُضِي بَيْنَهُمْ) بتعذيب الكافرين في الدنيا (وَإِنَّ اللَّذِينَ أُورِثُوا السَّمَّاتِ مِنْ بَهْدِهِمْ) وهم اليهود والنصاري (لَـفِي شَكَّ مِنْهُ) من محد صلى الله عليه وسلم السَّمَّاتِ مِنْ بَهْدِهِمْ) وهم اليهود والنصاري (لَـفِي شَكَّ مِنْهُ) من محد صلى الله عليه وسلم (مُربِب ) موقع في الريبة (فَالِذِلِكَ ) التوحيد (فَادْعُ) يا مجد الناس (وَاسْتَقَمْ) عليه (كَمَا أُمِنْ تَوَلاَ تَنَبِّعُ أَمْرَانُ كَمُ أَنْوَلَ كَمُ أَعْمَالُ كُمْ ) فَي الحَمْ (اللهُ مُربِّعُ مَنْهُ أَنْ لَا اللهُ مِنْ كِتَابُ وَأَمْرِثُ كُمْ النَامُ وَمَعْ بَيْنَامُ ) في الحَمْ (اللهُ مُربِّعُ مَنْهُ أَنْ أَنْ اللهُ مُنْ كِتَابُ وَأَمْرِثُ كُمْ اللهُ عَلِيهُ اللهُ عَلِيهُ اللهُ عَلِيهُ فَيْ المُعْرَبُ فَي المُعْرِبُ فَي المُعْرِبُ فَي المُعْرِبُ اللهُ مُنْ يَعْمَلُ اللهُ عَلْمُ اللهُ وَاللهُ مُنْ بَعْدُ اللهُ وَمَالُكُمْ بَعْنَا وَاللهُ مُنْ المُعْرِبُ اللهُ اللهُ وَاللهُ مُنْ اللهُ وَرَائِكُمْ أَنَا أَمُولُ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ بَيْنَا وَاللهُ فَي المُعْرِبُ اللهُ وَمَالُ اللهُ عَلَى المُعْرِبُ اللهُ وَمُؤْمَنُ فَي المُعْرِبُ اللهُ وَمَالِ اللهُ وَاللّهُ مِنْ اللهُ وَاللّهُ مُنْ المُعْرِبُ وَمُ المِود (حُجَّتُهُمْ ،

فادع الناس لذلك التوحيد الذي تقدم ذكره في قوله: شرع لكم من الدين (قوله واستقم) الاستقامة لزوم النهج القويم (قوله كا أمرت) أي من تقوى الله حق تقاله وعبادته حق العبادة ومن هنا شاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال «شيبتني هود وأخوانها» فسبب شببه خوفه من عدم قيامه بما أمر به ولكن خفف الله عنه وعن أمته بقوله : فاتقوا الله مااستطعتم وقوله كا أمرت الكاف بمنى مثل ، والمعنى استقم استقامة مثل الذي أمرت به أي موافقة له (قوله ولانتبع أعواءهم) أي حيث قالوا اعبد آلمتنا سنة ونحن نعبد إلحك سنة (قوله من كتاب) بيان لما ، والمعنى آمنت بكل كتاب أنزله الله تعالى وهذه الآية بمنى قوله تعالى : كل آمن باقله وملائكته وكتب الخ (قوله أي بأن أعدل) أشار بذلك إلى أن اللام بمعنى الباء وأن المصدرية مقدرة والفعل منصوب بها (قوله فكل يجازي بعمله) أي من خبر وشر (قوله هذا قبل أن يؤمر بالجهاد) أشار بذلك إلى أن هذه الآية منسوخة بقوله : قاناوا الذين لا يؤمنون بالله ولاباليوم الآخر الآية ، وقيل ليست منسوخة بل المراد من الآية أن الحق قد ظهر والحجه فامت فلم يبق إلا العناد و بعد العناد لاحجة ولاجد ال (قوله وإليه المصير) أي فيجازي كل أحد بعمله من خبر وشر (قوله والذين عامله من بعد مااستجيب له) أي من بعد خول عاجون في الله ) الكلام على حذف مضاف والمفعول محذوف كما شارلذلك المفسر (قوله من بعد مااستجيب له) أي من بعد خول المسين والتاء زائدتان (قوله وهم البهود) تفسير الموسول ، عسوى حرابع ] الناس في دينه وأجابوا دعوته فالسين والتاء زائدتان (قوله وهم البهود) تفسير الموسول ،

(قوله داخة) من الادحاض وهو الازلاق ، يقال دحضت رجله أى زلقت والراد هنا الابطال (قوله ولهم عذاب شديد) أى والآخرة (قوله متعلق بأنزل) أى والباء لملابسة (قوله والبزان العسدل) أى وسمى العسدل ميزانا لأن الميزان يحصل به الانصاف والعدل فهو من تسمية المسبب باسم السبب و إنزاله الأمر به ، وقيل المراد بالميزان نفسه الذى يوزن به والمراد بانزاله إنزال الالهام بعمله والأمر بالوزن به ، وقيسل الميزان محمد صلى الله عليه وسسلم يقضى بينكم بكتاب الله (قوله بمايدر يك) الاستفهام إنكارى ، والمدى لاسبب يوصلك للعلم بقر بها إلا الوحى الذى ينزل عليك (قوله أى إنيانها قريب) قدر المضاف ليصح الاخبار بالمذكر عن المؤنث (قوله ولعل معاق الفن عن العمل) التعليق إبطال العمل لفظا لامحلا بسبب توسط أداة المسمر الكلام (قوله أوما بعده سد مسد المفعولين) أى الثانى والثالث وأما الأول فهوالكاف و يتعين جعل أو بحنى الواو ميث حدف من كل نظير ماأثبته في الاسخون منها وقوله : والذين آمنوا مشفقون منها أى فلايستعجاون بها فني الآية احتباك حيث حدف من كل نظير ماأثبته في الاسخو (قوله إنها الحق) أى كائنة وحاصلة لامحالة (قوله في الساعة) أى في إنيانها (قوله الى ضلال بسيد) أى عن الاهتداء (قوله الله لطيف بهم في العرض والمحاسبة ، وقيل يلطف بهم في الورق من وجهين : أحدهما أنه جمل رزقك من الطيبات . والثانى معناه لطيف مهم والده واحده فتبذره (عوله) في الطيف من إذا لجنا إليه أحد من عباده قبله وأقبس عليه ،

دَاحِضَةُ ) باطلة (عِنْدِ رَبِّهِمْ وَعَلَمْهُمْ عَضَبْ وَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ. اللهُ الَّذِي أَ نُولَ الْكِتَابَ) القرآن ( بِالْحَقِّ) متعلق بأنول ( وَا لْمِيزَانَ) العدل (وَمَا يُدْرِيكَ) يعلمك (لَمَلَّ السَّاعَةَ) أي إتيانها ( تَوْيِبْ ) ولعل معلَّق للفعل عن العمل أو ما بعده سد مسد المفعولين ( يَسْتَمْجُلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُولِمنُونَ بِهَا ) يقولون متى تأتى ظنًا منهم أنها غير آتية ( وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفَتُونَ ) خانفون ( مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُ أَلاَ إِنَّ الَّذِينَ يُعَارُونَ ) يجادلون ( فِي السَّاعَةِ آخِي ضَلَالٍ بَهِيدِ . اللهُ لَهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ) بَرَّهُم وفاجرهم حيث لم يهلكهم جوعا بما ساها و ( وَهُو النُونِ ) على مراده ( الْهِزِيزُ ) بمعاصيهم ( يَرُ وُقُ مَنْ يَشَاهُ ) من كل منهم مايشاه ( وَهُو النُونِ ) أي كسبها وهو النواب الفالب على أمره ( مَنْ كَانَ يُرِيدُ ) بعمله ( حَرْثُ الْآخِرَةِ ) أي كسبها وهو النواب ( نَرِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ) بالتضعيف فيه الحسنة إلى العشرة وأكثر ،

وفي الحدبث ﴿ إِن الله على القبور الله على القبور الدوارس فيقول الله عز وجل أعملت صورهم و بق عليهم العذاب وأنا اللطيف وأنا أرحم الراحمين خففوا عنهم ﴾ ، وقيل اللطيف الذي ينشر من عباده المناقب و يستر عليهسم المناقب و يستر عليهسم المنافب ، ومنه حديث المنالب ، ومنه حديث و يامن أظهر الجميل وستر

القبيح »، وقيل هو الذي يقبل القليل و يبذل الجزيل، وقيل هو الذي يجبر الكسير ، وقيل هو الذي المسير ويسرالعسير ، وقيل هو الذي العدله ولا يرجى الافضله ، وقيل هوالذي يعين على الحدمة و يكتر المدحة ، وقيل هو الذي لا يعاجل من عصاه ولا يخيب من رجاه ، وقيل هو الذي لا يردّ سائله ولا يؤيس آمله ، وقيل هو الذي يعفو عمن يهفو ، وقيل هو الذي يرحم من لا يرحم نفسه ، وقيل هو الذي أوقد في أسرار العارفين من المشاهدة سراجا وجعل لهم الصراط المستقيم منها الذي وأجزل لهم من سحائب بر " ه ماء مجاجا . و بالجلة فهذا الاسم جامع لمعاني الأسهاء الجالية فيذبني العاقل الاكثارمن ذكره سيا إذا قصد بذكره رضار به فان له السعادة دنيا وأخرى و يكني همو يهما لما ورد « اعمل لوجه واحد يكفك كل الأوجه » (قوله من المن منهم ) بيان لمن ، والمعني أن الذي يشاء رزقه هو كل منهم (قوله من كان يربد حرث الاخرة الح) الحرث في الأصل إلقاء البذر في الأرض و يطلق على الزرع الحاصل منه ثم استعمل في ثمرات الاعمال وتتاهجها على سبيل الاستعارة حيث شبهت ثمرات الأمهال بالغلال الحاصلة من البذر بجامع حصول العمل والتعب في كل فان من أنمب نفسه أيام البذر واشتفل بالحرث والزرع الحاصلة من أنمب نفسه في الدنيا وعمل ابتفاء وجه ربه فانه يجد ثمرات أعماله في الآخرة ومنها هنا حديث « الدنيا مزرعة الاخرة » وهذه الا يق عامة لبيان حال الخاص في عمله لوجه الله والذي يطاب بعمله أعراض ومنها هنا حديث « الدنيا مزرعة الاحرة » وهذه الا يع عام المراد به خدمته في الدنيا صلاة أوسوما أوغيرها كالمسي على العيال ، وحيفة فالمداد على النية الحسنة إذ بها تسير العادات عبادات (قوله الحسنة) منصوب بالمصور الذي هوالتصفيف .

(قوله ومن كان يريد حرث الدنيا الخ) على بعمله وخدمته والعنى من صرف نيته للدنيا وجعل همله وخدمته لها نعطيه ماقسم له منها و يعدذلك ايس له فى الآخرة حظ ولا نسيب ، فالدى ينبنى الشخص أن يسمى فيا يرضى ربه و يقصد بعمله وجه خالقه وسيده يحصل له غنى الدنيا والآخرة ومن معنى هذه الآية حديث «إعاالأعمال بالنيات و إنما لكل امرى مانوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ماهاجر إليه» وحديث «أوحى الله إلى الدنيا يادنيا من خدمنى فاخدميه ومن خدمك فاستخدميه (قوله ماقسم له) مفعول نؤته (قوله وما له فى الآخرة من نسيب) أى حظ فى النعيم . واعلم أن اللقام فيه تفصيل فان تجرد عمله للدنيا وقدم السي فيها على الايمان فهو مخله فى الآخرة فيم أصلا وأما إن كان النفر يط فيا عدا الايمان كأن يرائى بعمله قصداً لطلب الدنيا فهومسلم عاص فى الآخرة غير كامل (قوله أم لهم شركاه) قدرها الفسر ببل الق للانتقال من قصة إلى قصة وقدرها غيره ببل والممزة التي التوليي والتولي يعوه مرحوا لهم شركاه والمهرة على الدين ماوصى به نوحا (قوله عم شاطينم) أى الذين شاركوم فى الكفر والمسيان (قوله شرعوا لهم) إسناد الشرع إلى الشياطين مجاز من الاسناد للسبب لأنها سبب إضاد لهم (قوله لقضى بينهم) أى حكم بين الكفار والمؤمنين بأن يعذب الكفار ويثيب المؤمنين ولكن (١٥٥) حكم الله وقضى في سابق أزله أن حكم بين الكفار والمؤمنين بأن يعذب الكفار ويثيب المؤمنين ولكن (١٥٥) حكم الله وقفى في سابق أزله

أن الثواب والمقاب يكونان يوم القيامة (قوله ترى الظالمين) خطاب الكل من تتأتى منه الرؤية حالكونهم خائفين فيذلك حلاونهم خائفين فيذلك عبداب الله (قوله أن يجازوا عليها) أشار يبذلك إلى أن الكلام على يذلك إلى أن الكلام على حداف مضاف أى من جزاء ما كسبوا (قوله جزاء ما كسبوا (قوله المالة) أى أشار المالة)

(وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنيَا نُواتِهِ مِنْهَا) بلا تضعيف ماقسم له (وَمَالَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ فَصِيبٍ. أَمْ) بل (هُمْ ) لكفار مكة (شُرَكاه) هم شياطيهم (شَرَعُوا) أى الشركاء (هَمُمْ ) للكفار (مِنَ اللَّهِ بنِ ) الفاسد (مَالَمُ كَاذَنْ بِهِ اللهُ ) كالشرك و إنكار البعث (وَلَوْ لاَ كَلِيهُ الْفَصْلِ ) أى القضاء السابق بأن الجزاء في يوم القيامة (لَقَضِي بَيْفَهُمْ) وبين المؤمنين بالتعذيب لهم في الدنيا (وَإِنَّ الظَّالِمِينَ ) الكافرين (هُمُ عَذَابٌ أَلِيمٌ) مؤلم (رَبِّ عَلَيْهِ اللهُ المِينَ ) في الدنيا من السيئات (رَبِّ عَلَيْهِ اللهُ ا

يشفقوا (قوله والذين آمنوا) مبتدأ خبره في روضات الجنات (قوله أنزهها بالنسبة إلى من دومهم) أى فروضة الجنسة أعلاها وأطيبها وفيه إشارة إلى أن الذين آمنوا ولم يعملوا الصالحات في الجنة غير أنهم ليسوا في الأعلى ولافي الأطيب (قوله عند ربهم) غرف ليشامون والعندية مجازية (قوله الفضل السكبير) أى الذي لايوصف لأن الله تعالى بجلاله وعظمته وصفه بالسكبر فمن الحوادث (قوله ذلك) مبتدأ والذي يبشر خبره والعائد محذوف قدره للفسر بقوله به عنف الجار فاقسل الضمير وهذا طي الصحيح من أنها اسم موصول وأما على رأى يونس من أنها مصدرية فلا تحتاج إلى عائد والتقدير عنده ذلك تبشير الله عباده (قوله من البشارة) أى وهي الحسير السار (قوله محففا ومثقلا) أى فهما قراء أن سبعينان (قوله عند ذلك تبشير الله عباده (قوله من البشارة) أى وهي الحسير السار (قوله محففا ومثقلا) أى فهما قراء أن سبعينان (قوله على الأسالكم عليه أجرا) أى قل يامجد لامتك، لا أطلب منكم أجرا في نظير تبليغي الرسالة وتبشيري إياكم ولا خسوصية له على الله عليه وسلم بذلك بل جميع الأنبياء لايسالون الأجرة لأن سؤال الأجرة على الأمور الأخروية نقص في حق غيرالأنبياء فأولى الأنبياء (قوله إلا المودة في القربي) اختلفه المفسرون في معني هذه الآية على ثلاثة أقوال: الأول عن إي عباس أن الذي عن عالى أن الله عليه أجرا إلا المودة في القربي ، أى ما بين و بينكم من القرابة ، والمعني إن لم تقبعوني فاحفظه عق القربي و القربي من القرابة ، والمعني إن لم تقبعوني فاحفظه عق القربي و القربي و المالكم عليه أجرا إلا المودة في القربي ، أى ما بيني و بينكم من القرابة ، والمعني إن لم تقبعوني فاحفظه عق القربي و مالوا

رحمى ولا تؤذونى يمد عليكم نفعها ألما فى الحديث ﴿ الرحم معلقة بالعرش تقول اللهم صل من وصلى واقطع من قطعنى ﴾ فشمرته عائدة عليهم لاعلى النبي صلى الله عليه وسلم . الثاني عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة لم يكن في يده سمعة فقالت الأنصار إن هذا الرجل هداكم وهو ابن أختكم وأجاركم فى بلدكم فاجمعوا له طائفة من أموالكم ففعلوا ثم آتوه بها فردها عليهم ونزلت الآبة وحينتذ فالحطاب للأنسار . الثالث عن الحسن أن معناه إلا أن تجعاوا محبتكم ومودنكم محصورة في التقرب إلى الله يطاعته وخدمته لالفرض دنيوي، فالقر في على الأول القرابة بمعنى الرحم وعلى الثانى بمعنى الأقارب وعلى الثالث بمعنى القرب والتقرب. واعلم أن طلب الأجر على التبليغ لايجوز لوجره : الأول تبرى الأنبياء جميعا منه ، الثانى أن التبليخ واجب وطلب الأجرة على أداء الواجب لايكيق بأفراد الأمة فنسلا عن الأنبياء ، الثالث أن النبؤة أمرها عظيم والدنيا و إن عظمت حقيرة لاتزن جناح بعوضة ولا يليق طلب الحسيس فى دفع الشر في وغير ذلك . إن قلت حيث كان الأمركذلك فمـا معنى الاستثناء فى الآية . أجيب بجوابين : الأول أن هذا من تأكيد المدح بمـا يشبه الدم على حد قول الشاعر :

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فاول من قراع الكتائب

فالمعنى لا أطلب إلا هذا وهو في الحقيقة ليس بأجر لأن الودة بين السلمين واجبــة خصوصا في حق أشرافهم وحينتذ فيكون الاستثناء متصلاً بالنظر للظاهر الثانى أن الاستثناء منقطع كا قال الفسر وحينتذ فالكلام تم عند قوله قل لا أسألكم عليه أجرا ثم قال إلا الودّة فى القر بى أى أذكركم قرابق ، والمراد بقرابته قيل فاطمة وعلى وابناهما وقيل هم آل على وآل عقيل وآ لجعفر بن أرقم عن النبي صلى الله عايه وسلم أنه قال «إنى تارك فيكم الثقلين كتاب (٢٦) وآل عباس لما روى عن زيد

فإن له في كل بطن من قويش قرابة ( وَمَنْ يَقْتَرِفْ ) بِكَنْسِب ( حَسَنَةً ) طاعة ( نَزْ دْ لَهُ ا فِيهَا جُسْنًا ) بتضعيفُها ( إِنَّ ٱللهَ عَفَوُّ رْ ) للذنوب ( شَكَوُر " ) للقليل فيضاعفه ( أَمْ ) بل ( يَتُولُونَ أَفْتَرَى عَلَى أَلْهِ كَذِبًا ) بنسبة القرآن إلى الله تمالى ( وَإِنْ يَشَا إِ اللهُ يَخْدَيمُ ) ر بط ( عَلَى قَلْبِكِ ) بالصبر على أذاهم بهذا القوّل وغيره وقد نمل ( وَ يَمْحُ ٱللهُ الْبَاطِلَ ) عباس، وقيل هم الذين تحرم الذي قالوه ( وَيُحِيِّقُ الْحَقُّ ) يثبته ( بِكَلِمَاتِهِ ) المنزلة على نبيه ( إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ) عما في القلوب ( وَهُو َ الَّذِي بَقَبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ ) منهم (وَيَعْفُوا عَنِ السَّيِّئَاتِ ) المتاب منها (وَ يَمْلَمُ مَايَغُمْلُونَ ) ،

وعلى الثانى للأنضار والعبرة بعموم اللفظ لأن رحم النبي رحم لكل مؤمن

الله وأهــل بيتي أذكركم

الله في أهل بيق قيل لزيد

ابن أرقم فمن أهل بيته

فقال هم آل على وآل

عقيل وآل جعفر وآل

عليهم الزكاة وقيل غير

ذلك فتحصل أن الجطاب

على القول الأول لقريش

بالمياء لقوله تعالى:النبيّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم،فمحبة أهلالبيت فيها السعادة والسيادة دنيا وأخرى والمرء يحشر مع من أحب وقوله فى القر بى الظرفية مجازية . والمعنى إلا الودّة العظيمة الحصورة فى القر بى و إنما لم يعدها باللام لئلا يتوهم زيادة اللام فيكون الكلام خاليا من البسلاغة فالتعبير بني للبالغة إشارة إلى أنهم جعلوا محلًا للودّة وهم لهـا أهل (قوله فان له فى كل بطن ) أى قبيلة (قوله من قريش ) أى وهم أولاد النضر بن كنانة أحسد أجداده صلى الله عليه وسلم ( قوله حسنة ) فسرها ابن عباس بالمودّة لآل محمد صلى الله عليه وسلم (قوله بتضعيفها ) أى من عشرة إلى سبعين إلى سبعاتة إلى غير ذلك (قوله شكور للقليل) أى يقبلٍ و يثيب عليه (قوله وقد فعل) أى ختم على قلبه صلى الله عليه وسلم بأن صبره على ماذكر فدل كلامه على أن مشيئة الحتم هنا مقطوع بوقوعها (قوله و يمح الله الباطل) كلام مستأنف غير داخل في حيزالشرط لأنه تعالى يمحو الباطل مطلقا (قوله بكلماً م) أي القرآن (قوله بما في القاوب) أشار بذلك إلى أنه أطلق الجل وأراد الحال (قوله وهو الذي يقبل التوبة عن عباده) التوبة الانتقال من الأحوال المذمومة إلى الأحوال الحمودة ولهاشروط ثلاثة الاقلاع عن العصية والندم على فعلها والعزم على أن لا يعود إليها أبدا فان كانت المصية متعلقة بحق آدمى فيز ادعلى هذه الثلاثة را بعوهو استسماح صاحب الحق و يكنى عند مالك براءة الجبهول فلايشترط عنده أن يعين له ذلك الحق فأذا تاب بالشروط وقدرالله عليه الوقوع في الدنب مرة أخرى فأنه يتوب ولايقسط من رحمة الله تمالي ولا ترجع عليه دنو به التي تاب منها (قوله منهم ) أشار بذلك إلى أن عن بمني من والتبول بمني الأخذ (قوله للتاب منها) أي ويسم أن الراد ولولم تب فمن صفاته تعالى أنه يقبل تو بة التائب و يعفّو عن سيئات من لم يتب إذ لايسال عما يقعل

(قوله بالياء والناء) أي فهما قراءتان سبعيتان (قوله يجيبهم إلى مايسألون) أشار بذلك إلى أنالسين والناء زامدتان والموصول مغمول به والفاعل ضمير يعود على الله تعالى (قوله لبغوا جميعهم) دفع بذلك مايقال إن البسني حاصل بالفعل فكيف يسمح انتفاؤه . فأجاب بأن اللازم المنتني هو بني جَمِيعهم ، والملزوم بسط الرزق للجميع و إلا فبني البعض و بسط الرزق للبعض حاصل في كل زمن (قوله أي طغوا في الأرض) أي لأن الله تعالى لوسوى في الرزق بين جميع عباده لامتنع كون البعض محتاجًا للبعض ، وذلك يوجب خراب العـــالم وفساد نظامه فأفعال الله تعــالى لاتخاو عن مصالح و إن لم يجب على الله فعلها فقد يعلم من حال عبد أنه لو يبسط عليه الرزق قاده ذلك إلى الفساد فيزوى عنه الدنيا مصلحة له ، فني حديث الس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فما يرويه عن ربه تبارك وتعالى « إن من عبادي المؤمنين من يسألني الباب من العبادة و إني عليم أتى لو أعطيته إياه لدخله العجب فأفسده ، و إن من عبادي الؤمنين من لايصلحه إلا الغني ولو أفقرته لأفسده الفقر ، و إن من عبادي المؤمنيين من لايصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لأنسده الغني ، و إني لأدبر عبادي لعلمي بقاوبهم فأني عليم خبير » ثم قال أنس اللهم إنى من عبادك المؤمنين الذين لايصلحهم إلا الغني فلا نفقرني برحمتك (قوله بالتخفيف والتشديد) أي فهما قراءتان سبعيتان (قوله فيبسطها لبعض دون بعض) أي ويبسطها للبعض أحيانا ويضيقها عليه أحيانا فلا يسأل عما يفعل (قوله إنه بعبادَه خبير بصير) تعليل لما قبله . والمعنى عليم بالبواطن (٣٧) والظواهر (قوله وهو الذي ينزل)

بالتخفيف والتشـــديد بالياء والتاء (وَيَسْ مَجِيبُ الَّذِينَ آ مَنُوا وَتَعَلِّوا الصالِحَاتِ) يجيبهم إلى ما يسألون (وَيَز يدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَالْسَكَافِرُونَ كَمُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ . وَلَوْ بَسَطَ اللهُ الرِّزْقَ لِمِبَادِهِ ) جميعهم (لَبَغَوْا) جميعهم أى طغوا ( فِي الْأَرْضِ وَلَكِينَ مُنْزِلُ ) بالتخفيف والتشديد من الأرزاق ( بَقِدَرِ كَمَا يَشَاهُ ) فيبسطها لبعض عباده دون بعض وينشأ عن البسط البغي ﴿ إِنَّهُ عِبَادِهِ خَبِيرٌ ۖ ومضارعها بفتح النون بَصِيرٌ". وَهُو الَّذِي أَينْز لُ الغَيْثَ ) المطر (مَنْ بَمَدْمَا قَنَطُوا) ينسوامن نزوله (وَ يَنْشُرُ رَ حَمَتَهُ) وبه قرى في التــواتر يبسط مطره (وَهُوَ الْوَلِيُّ ) المحسن للمؤمنين ( الْحَمِيدُ ) المحمود عندهم (وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ فتحصل أنه في الضارع السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَ ) خلق ( مَا بَثَّ ) فرق ونشر ﴿ فِيهِما مِنْ دَا بَّقِي ) هي ما يدب على الأَرْضُ مِن الناسُ وغيرهم ( وَهُو َ عَلَى خَمْعِهِمْ ) للحشر ( إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ۖ ) في الصمير تغليب العاقل على غيره ( وَ مَا أَصاَ بَكُمْ ) خطاب للمؤمنين ،

قراءتان سبعيتان (قوله من بعد ماقنطوا) العامة على فتح النــون وقرىء شذوذا بكسرالنون قرى بالوجهيين قراءة سبعية وفي الماضي لم يقرأ في السبع إلا بالفتح والكسر قراءة شاذة

و إن كان لغة فيه (قوله يبسط مطره) آشار بذلك إلى أن المطر سمى باسمين الغيث لأنه يغيث من الشدائد والرحمة لأنه رحمة و إحسان للخاق و يصح أن يراد بالرحمة البركات أي بركات الغيث ومنافعه في كل شي من السهل والجبل والنبات والحيوان وحينتذ فيكون عطفه على ماقبله من عطف السبب على السبب (قوله المحمود عندهم) أي وعند جميع المخاوقات ، و إنما خص الومنيين تشريفا لهم (قوله ومن آياته) أي دلائل قدرته وعجائب وحدانيتم ( قوله خلق السموات والأرض) أي فانهما بذاتهما وصفاتهما يدلان على اتصاف خالقهما بالكمالات قال تعالى : أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها الآية (قوله وخلق مابث) أشار بذلك إلى أن قوله ومابث معطوف على السموات مسلط عبيه خلق و يصح أن يكون في محل رفع عطف على خلق (قوله هي مايدب على الأرض) أشار بذلك إلى أن المراد في أحدها فهو سن إطلاق المثني على المفرد كما في قولة تعالى : يخرج منهما اللؤاؤ والمرجان، و إنما يخرجانمن أحدها وهو الملح، وهذا أسلم وأحسن مما قيل إن الآية باقية على ظاهرها ولا مانع من أن الله تعالى خلق حيوانات في السموات يمشون فيها كمشي الاناسي على الأرض لأن ذلك بعيد من الافهام لكونه على خلاف العرف العام (قوله إذا يشاء) متعلق بجمعهم وقدير خبر الضمير وعلى جمعهم متعلق بقدير والمعنى وهو قدير على جمهم في أي وقت شاء وهو معنى قوله تعالى : إنما أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون فمتي أراد الله شيئا أبرزه بقدرته (تواه في الضمير) أي وهو قوله على جمعهم ولو لم يرد التغليب لقال على جمعها ( قوله خطاب المؤمنين) أي وأما مصائب الحكفار في الدنيا فتعجيل لبعض العقاب لهم .

(توله من مصيبه) بيان لما وقوله فيما كسبت أيديكم جواب الشرط إن جعلت ماشرطية أوخبر المبتدا إن جعلت موصولة وقرنت بالفاء لما في المبتدإ من مدى الشرط وهذا على ثبوت الفاء ، وأما على قراءة حذفها فالأولى جعلها خبرا وما موصولة وجعلها شرطية يلزم عليه حذف الفاء في جوابه وهو شاذ والقراءتان سبعيتان (قوله و يعفواعن كثير) من تمة قوله : فيما كسبت أيديكم . والمعني أن الذبوب قسمان قسم تعجل العقوبة عليه في الدنيا بالمسائب وقسم يعفو عنه فلا يعاقب عليه بها وما يعفو عنه أكثر قال على بن أي طالب هذه الآية أرجى آية في كتاب الله عز وجل و إذا كان يكفر عني فيمسائب و يعفوعن كثير فأى شئ يبقى بعد كفارته وعفوه ، وقد روى هذا المعنى مرفوعا عنه رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على بن أبي طالب ألا أخبركم بأفضل آية في كتاب الله حدثنا بها النبي صلى الله عليه وسلم : وما أصا بكم من مصيبة فيما كسبت أيديكم والله أكرم من أن يثني عليكم العقو بة في الآخرة وماعفا ما أصابكم من مرض أو عقوبة أو بلاء في الدنيا فيما كسبت أيديكم والله أكرم من أن يثني عليكم العقو بة في الآخرة وماعفا اختلاج عرق ولا خدش عود ولا نكتة حجر إلا بذب وما يعفو الله عنده أكثر » وقال الحسن دخلنا على عمران بن حسين اختلاج عرق ولا خدش عود ولا نكتة حجر إلا بذب وما يعفو الله عنده أكثر » وقال الحسن دخلنا على عمران بن حسين أحب الناس إلى الله قال تعالى : وما أما بكم من مصيبة فيا كسبت أيديكم فهذا مما كسبت يدى وعفو ربى عما بقى أكثر ، وقال عكرمة : مامن نكبة أصابت (٢٨٠) عبدا فما فوقها إلا بذنب لم يكن الله ليغفره إلا بها أو لنيل درجة لم يكن أحد الناس نكبة أصابت (٢٨٠) عبدا فما ضورة الإ بكن الله ليغفره إلا بها أو لنيل درجة لم يكن الله المهن نكبة أصابت (٢٨٠)

ليوصله إليها إلابهاوروى أن رجللا قال لموسى الدلى في حاجة يقضيها لى هو أعلم بها فنعل موسى فلما ترك إذا هو بالرجل قدمن قالسبع للمها وقتله فقال موسى بارب مابال هذا فقال الله نعانى ياموسى انه سألى درجة عامت أنه لايلمنها

(مِنْ مُصِيبَةٍ) بلية وشدة ( فَجَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ ) أَى كَسَبَتْ مِن الذَّوب ، وعبر بالأيدى لأن أكثر الأفعال تزاول بها ( وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ) منها فلا يجازى عليها وهو تعالى أكرم من أَن يثنى الجزاء فى الآخرة وأمّا غير المذَّنبين في يصيبهم فى الدنيا لرفع درجاتهم فى الآخرة ( وَمَا أَنْتُمْ ) يا مشركين ( يَمُعْجُوزِينَ ) الله هر با ( فِى الْأَرْضِ ) فتفوتونه ( وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ ) أَى غيره ( مِنْ وَلِي وَلا نَصِيرٍ ) يدفع عذابه عنكم ( وَمِنْ آ يَا تِهِ الجُورارِ ) السفن ( فِى الْبَحْرِ كَالْأَعْلامِ ) كالجبال فى العظم ( إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّبِحَ فَيَظُلَانَ ) يصرن ( رَوَاكِدَ ) نوابت لا تجرى ( مَلَى ظَهْرُ هِ إِنَّ فِى ذَٰ لِكَ لَآياتٍ الرِّبِحَ فَيَظُلَانَ ) يصرن ( رَوَاكِدَ ) نوابت لا تجرى ( مَلَى ظَهْرُ هِ إِنَّ فِى ذَٰ لِكَ لَآياتٍ

بعمله فأصبته بما ترى لأجعله وسيّلة له في نيل تلك الدرجة لحكل

(قوله وهو تعالى أكرم الخ) متعلق بقوله فيما كسبت أيديكم أكان المناسب تقديمه بلصقه (قوله من أن يثني الجزاء في الآخرة) أى حيالاً نبياء والأطفال أى من أن يعيد الجزاء بالعتوبة في الآخرة لأن السكريم لا يعاقب مرتين (قوله وأما غير المذنبين) أى كالأنبياء والأطفال والمجانبين (قوله لوفع درجاتهم) وقيل في الأطفال إن مصائبهم لتسكفير سيئات أبويهم وفي الحقيقة رفع درجات لهم وتوسط وتوله يامشركون لأن المنادى يبني على ما يرفع به وهو برفع بالواه وتوله بمعجزين الله) أى فارتين من عذابه (قوله ومن آياته) أى أدلة توحيده وعجائب قدرته (قوله الجوار) بحذف الياء خطا لأثنها من يتر آت الزوائد و إثباتها في الفظ وصلا ووقفا وحذفها كذلك أربع قراءات سبعيات (قوله السفن) استشكل بأن ظاهم الآية يوهم حذف الموصوف و إبقاء صفته مع أن الجرى ليس من الصفات الخاصة بالموصوف وهو السفن وحينئذ ولا يجوز حذفه وفي النعت يقل أبي يحوز حذفه وفي النعت يقل المحبوز حذفه لعدم عامه قال ابن مالك : ومامن المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه وفي النعت يقل الموصوف ولا أجر الصفة بحرى الجوامد بأن تغاب عايها الاسمية كالا بطح والأبرق والا أجرع و إلا جاز حذف الموصوف ولذلك فسر الجوار بالسفن ولم يقل أى السفن الجارية (قوله فيظلن) بفتيح اللام في قراءة العامة من ظلل بكسرها الموصوف ولذلك فسر الجوار بالسفن ولم يقل أى السفن الجارية (قوله فيظلن) بفتيح اللام في قراءة العامة من ظلل بكسرها المعبورة في ليل أو نهار، وليس المراد معناها وهو إنصاف الخبر عنه بالحير نهارا (قوله رواكد) جمع راكد يقال ركد الماء ركودا من باب قعد سكن و يوصف به الربح والسفينة وكل شيء سكن بعد تحركه .

رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الايمان فاستجابوا له ونف عليهم التي عصر طيبا قبل الهجرة (قوله أجابوه إلى مادعاهم الح) أى طي لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشار المفسر إلى أن السمين والناء زائدتان (قوله وأقاموا الصلاة) أى أدوها بشروطها وآدابها (قوله وأمرهم شورى بينهم) والشورى مصدر شاورته أى شاركته في الرأى كالبشرى وكانب الانصار قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أمرا تشاوروا فيه ثم عملوا عليه فمدحهم الله تعالى به وأمره صلى الله عليه وسلم بذلك قال تعالى - وشاورهم في الأمر - تأليفا لقلوب أصحابه وذلك في الأمور الاجتهادية كالحروب ونحوها ولم يكن يشاورهم في الأحكام لأنها متزلة من عند الله تعالى وكانت الصحابة بعده صلى الله عليه وسلم يتشاورون في المهمات من أمور الدين والدنيا وأول لأنها متزلة من عند الله تعالى وكانت الصحابة بعده صلى الله عليه وسلم يتشاورون في المهمات من أمور الدين والدنيا وأول مأتشاور فيه الصحابة الحلافة لأن النبي لم ينص عليها فوقع بينهم اختلاف ، ثم اجتمعوا وتشاوروا فيه فقال ممر نرض لدنيانا مارضيه النبي لديننا فوافقوه على ذلك و بالجلة فالشورى أمرها عظيم قال الحسن ماتشاور قوم قط إلاهدوا إلى أرشد أمورهم ، مارضيه النبي لديننا فوافقوه على ذلك و أبلجلة فالشورى أمرها عظيم قال الحسن ماتشاور قوم قط إلاهدوا إلى أرشد أمورهم ، وفي الحديث «إذا كان أمراؤكم خياركم وأغنياؤكم سحاؤكم وأموركم إلى نسائكم فيطن الأرض خير لكم من ظهرها » (قوله أمراؤكم شراركم وأغنياؤكم في عليه وأموركم إلى نسائكم فيطن الأرض خير لكم من ظهرها » (قوله أمراؤكم شراركم وأغنياؤكم في في فيله في فيله وأمركم إلى نسائكم فيطن الأرض خير لكم من ظهرها » (قوله

ومما رزقناهم ينفقون ) أى في وجوه البر وكانوا يقدمون غييرهم عليهم قال تعالى في وصفهم ــ ويؤثرون على أنفسهم ولوكان بهم خصاصة \_ ( قوله ومن ذكرصنف) أى المؤمنون التقدمون فتحصل أنالله تعالى جعل المؤمنسين صنفين : صنفا يعفون عمن ظلمهم وقد ذكرهم الله تعالى في قوله \_ و إذا ما غضبوا هم يغفرون \_ وصنفا ينتقمون ممن ظامهم وقد ذكرهم الله في قوله \_ والذين إذا

أصابهم البني هم ينتصرون \_ (قوله هم ينتصرون) هذا في الاعراب كقوله \_ وإذا ماغضبوا هم ولحلن ولمن يغفرون \_ سواء بسواء و يزيدهنا أنه يصح أن يكونهم توكيدا للضمير المنصوب في أصابهم وحيند ففيه الفصل بين المؤكد والمؤكد بالفاعل (قوله وهذا) أي قوله مثلها وقوله من الجراحات أي وغيرها من سائر الحقوق التي يمكن استيفاؤها (قوله قال بعضهم) هو مجاهد والسدى (قوله فمن عفا) الفاء للتفريع أي إذا كان الواجب في الجزاء رعاية المماثلة فالأولى العفو والاصلاح لتعذر المماثلة غالبا (قوله وأصلح الود يينه و بين العفو عنه) أشار بذلك إلى أن الاصلاح من تمام العفو وفيه تحريض وحث طي العفو فان أمره عظيم وفيه تفويض الأمر إلى الله تعالى والله لايخيب من قوض الأمر إليه (قوله أي البادئين بالظلم) أي الدين فعلوا الظلم ابتداء (قوله ولمن انتصر بعد ظلمه) اللام للابتداء ومن شرطية وجهلة فا ولئك الح جواب الشرط أو موصولة مبتداً وقوله فا ولئك خبره ودخلت الفاء لشبه الموصول بالشرط (قوله أي ظلم الظلم إياه) أشار بذلك إلى أن المسدر مضاف بالمعمول وفي هذه الآية اشارة إلى أن المطوم أن يا خذ حقه بمن ظلمه بنفسه وهو جائز بشرط أن لا يزيد على حقه وأن يامن من ولاة الأمور وأن يكون حقه ثابتا (قوله فا ولئك ماعليهم من سبيل) أي لأنهم فعلوا ماهو جائز لهم (قوله بشير الحق) قيد به اشارة إلى أن المور وأن الحق) قيد به اشارة إلى أن المؤلم ولم يشير الحق) قيد به اشارة إلى أن قد يكون مصعو با طحق كا إذا أخذ حقه مع التجاوز فيه ه

( لحوله لكل صبار ) أى كثير التسبر على البلايا عظيم الشكر على العطايا ( قوله عطف على يسكن ) أى فالمعنى إن يشه يسكن الربح فيركدن أو يعصفها فيغرقن ولامفهوم له بل قد يغرقها الله بيبب آخر كقلع لوح أو غير ذلك ( قوله بعصف الربح بأهلهن ) أى اشتدادها و إنما قيد به و إن كانت أسباب الغرق كثيرة نظرا للشائن والغالب ( قوله أى أهلهن ) تفسير للواو في كسبوا العائد على أهل السفن المعلوم من السياق (قوله و يعف عن حكثير ) قرأ العامة بالجزم عطفا على جواب الشرط واستسكل بأنه يلزم عليه دخول العفو ف حيز المشيئة مع أنه اخبار عن العنو من غير شرط المشيئة . وأجيب بأن الجزم من حيث الصورة الظاهر ية لامن حيث المعنى وقرى شذوذاو يعفو بالرفع والنصب أماقراءة الرفع فهى محتملة لوجهين : الأول الاستشناف الثانى الحجم وزيدت الواو للاشباع كزيادتها في من يتقى ويصبر وأما قراءة النصب فهى على إضار أن بعد الواو قال ابن مالك : والفعل من بعد الجزا إن يقترن بالفا أو الواو بتثليث قمن والفعل من بعد الجزا إن يقترن بالفا أو الواو بتثليث قمن والفعل من بعد الجزا إن يقترن بالفا أو الواو بتثليث قمن والفعل من بعد الجزا إن يقترن بالفا أو الواو بتثليث قمن والفعل من بعد الجزا إن يقترن بالفا أو الواو بتثليث قمن والفعل من بعد الجزا إن يقترن بالفا أو الواو بتثليث قمن ويتولي في قوله والمناورة الفعل من بعد الجزا إن يقترن بالفا أو الواو بتثليث قمن والمها في قوله والمها و المناورة الفعل من بعد الجزا إن يقترن بالفا أو الواو بتثليث قمن والمناورة الفعل من بعد الجزا إن يقترن بالفا أو الواو بقاله والمها و

(قوله من أثاث الدنيا)
أى منافعها من ما كل
ومشربوملبسومنكح
ومركب وغيرذلك واحده
أثاثة وقيل لاواحدله من
لفظه (قوله ثم يزول)
المتاع هو مايتمتع به تمتعا
ينتضى (قوله للذين آمنوا)
عليه (قوله وطى و بهم
أى اتصفوا بالإيمان وماتوا
يتوكاون) أى يعتقدون
إليه ولاضار ولانافع سواه

لِكُلِّ صَبَّارِ شَكُورٍ) هو المؤمن يصبر في الشدة و يشكر في الرخاء (أَوْ يُو بِيَهُنَّ) عطف على يسكن أَى يغرقهن بعصف الربح بأهاهن ( عَمَا كَسَبُوا ) أَى أهاهن من الذبوب ( وَيَمْفُ مِنْ كَثِيرٍ ) منها فلا يغرق أهله ( وَيَمْلَمُ ) بالرفع مستأنف و بالنصب معطوف على تعليل مقدر أى يغرقهم لينتقم منهم و يعلم ( الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ تحييص ) مهرب من العذاب وجملة النفي سدت مسد مفعولي يعلم والنفي معلق عن العمل ( فَسَا أُوتِيبُمُ ) خطاب المؤمنين وغيرهم ( مِنْ شَيْه ) من أثاث الدنيا ( فَتَاعُ الْخَيَاةِ الدُّنْيَا ) يتمتع به فيها عمل المؤمنين وغيرهم ( مِنْ شَيْه ) من أثاث الدنيا ( فَتَاعُ الْخَيَاةِ الدُّنْيَا ) يتمتع به فيها ثم يزول ( وَمَا عِنْدَ اللهِ ) من الثواب ( خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكُلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ) ويعطف عليه ( وَالَّذِينَ يَجْتَذِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفُواحِشَ ) موجبات الحدود من عطف ويعطف عليه ( وَالَّذِينَ يَجْتَذِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفُوَاحِشَ ) موجبات الحدود من عطف البعض على الكل ( وَإِذَا مَاغَضِبُوا هُمْ يَهْفِرُونَ ) يتجاوزون ( وَالَّذِينَ أَسْتَجَابُوا لَوَبَيْمُ ) ،

والتوكل بهذا الهنى شرط في صحة الايمان وأما إن أريد به آفويض الأمور إليه والاعتماد عليه في جميع ما ينزل بالشخص فليس شرطا في صحته بل هو وصف كامل الايمان وليس مرادا هنا لأن ماعند الله من الثواب يكون لعموم المؤمنين (قوله ويعطف عليه) أى على قوله للذين آمنوا (قوله يجتنبون كبائر الاثم) هي كل ماورد فيها حد أووعيد (قوله من عطف البعض على العام لأن من السكبائر مافيه الوعيد ولاحد فيه كالفيبة والنميمة والعجب والرياء (قوله وإذا ماغضبوا الح ) إذا ظرف منصوب بيغفرون مجرد عن معنى الشرط وما صلة وهم مبتدأ و يعفرون خسره والجلة معطوفة على السلة والتقدير والله ين يجتنبون وهم يغفرون عطف جملة اسمية على فعلية و يصح أن تكون إذا شرطية وما صلة وغضبوا فعلى الشرط فشاذ لحلوه فعل الشرط وهم تأ كيد الواو و يغفرون جواب الشرط وأما جعل هم يعفرون جملة من مبتدإ وخبر جواب الشرط فشاذ لحلوه من الفاء ولا ينبغي حمل التبذيل عليه والمعنى أن مكارم الأخلاق التبحاوز والحلم عند حصول الغضب ولكن يشترط أن يكون الحلم عند حصول الغضب ولكن يشترط أن يكون الحلم عند حصول الغضب ولكن يشترط أن يكون الحلم عند حضول الغضب ولم وعليه قول الإمام الشافي: عمر عمل بالمروءة ولاواجبًا و إلا فالغضب مطلوب كما إذا انتهسكت حرمات الله فالواجب الغضب لا الحلم وعليه قول الإمام الشاعر:

إذا قيــل حلم قل فللجلم موضع وحلم الفق فى غير موضعه جهل وبالجلم موضع المناه على الموصول المتقدم وهذه الآية نزلت فى الأنسار دعاهم المراجلة فــكل مقام له مقال (قوله والذين استجابوا لربهم ) معطوف على الموصول المتقدم وهذه الآية نزلت فى الأنسار دعاهم

(قوله ولمن صبر الح) عطف على قوله: ولمن انتصر بعد ظلمه ، وجلة إنما السبيل الخ اعتراض وكرر الصبر اهتاما به وتر عيبا فيه و إشارة إلى أنه محود العاقبة وهو أولى إن لم يترتب عليه مفسدة و إلا كان الانتصار أولى (قوله لمن عزم الأمور) أى من الأمور الى امن الله بها وأكد عليها (قوله ومن يسلل الله) أى يمنعه عن الهدى (قوله وترى الظالمين) خطاب لكل من تتأتى منه الرؤية وهى بسرية والجلة بعدها حال (قوله لما رأوا العذاب) عبر عنه بالماضى إشارة لتحقق الوقوع (قوله يعرضون عليها) حال وكذا قوله : خاشعين (قوله أى النار) أى العلومة من دلالة العذاب عليها (قوله من الذل) متعلق بخاشعين : أى من أجل الله القول واقع في النار الح في النار الح في أنفسهم (قوله يوم القيامة) غرف لحسروا والقول واقع في الدنيا أوظرف لقال فهو واقع يوم القيامة وعبر بالماضى لتحقق الوقوع (قوله بتخليدهم (ع) في النار الح) الف ونصر

مرتب (قوله وما كان لمم) خبر مقدم ومن أولياء اسمها مؤخر ومن زائدة و ينصرونهم صفة لأولداء (قوله استجيبوالربكم) السين والتاء زائدتان كا أشارله الفسر بقوله إ: أجيبوه ، والعني أجيبوا داعي ربكم وأطيعوه فها يأمركم به من التوحيد والعبادة ( قوله من قبل أن يأتى يوم الخ ) أى أطيعوا في ألدنيا التي هي ظرف للامحمأل والايمان قبلأن يأنى بوم الحسرة والندامة فأنه إذاجاء لايرده الله ففيه وعيد للكافرين (قوله لايرده)أشار بذلك إلى أن قوله من الله متعلق عرد (قوله من ملجأ) أي مفر ومهرب (قوله إنكار لذنو بكم)أى لأنها مكتوبة

( وَ لَمَنْ صَبَرَ ) فلم ينتصر ( وَغَفَرَ ) تجاوز ( إِنَّ ذَٰلِكً ) الصبر والتجاوز ( لِمَنْ عَزْم ِ الْأَمُورِ ) أى معزوماتها بمعنى للطلوبات شرعا (وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ ۖ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِي مِنْ بَعْدِهِ ) أَى أحد يلى هدايته بعد إضلال الله إليه ( وَ رَسَى الظَّالِلِينَ لَكَا رَأُوا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدِ ) إلى الدنيا (مِنْ سَبِيلِ ) طريق ( وَرَرَ أَهُمْ بُمْرَ ضُونَ عَلَيْهَا ) أى النار (خَاشِمِينَ ) خاثفين متواضمينُ ( مِنَ الذُّلُّ يَنْظُرُ ونَ ) إليها ( مِنْ طَرْف خَفِي ٍ ) ضميف النظر مسارقة ومن ابتدائية أو بمنى الباء (وقالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْهُمُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْدَيِهَامَةِ ﴾ بتخليدهم في النار وعدم وصولهم إلى الحور المدة لهم في الجنة لو آمنوا والموصول خبر إِنَّ ( أَلاَ إِنَّ الظَّالِمِينَ ) السكافرين ( فِي عَذَابِ مُقِيمٍ ) دائم هو من مَقُول الله تعالى ( وَمَا كَانَ كَهُمْ مِنْ أَوْلِياً يَنْصُرُ وَنَهُمْ مِنْ دُونِ اللهِ ) أَى غيره بدفع عذابه عنهم ( وَمَنْ يُضْلِل اللهُ مَالَهُ مِنْ سَبِيلٍ) طريق إلى الحق في ألدنيا و إلى الجنة في الآخرة (أَسْتَجِيبُوا لِرَ بُسُكُمْ) أجيبوه بالتوحيد والعُبادة ( مِنْ قَبْلِ أَنْ كَأْتِي َ يَوْمْ ) هو يوم القيامة ( لاَ مَرَدٌّ لَهُ مِنَ أَقْهِ ) أَى أَنه إِذَا أَتَى بِهِ لِابِرِد (مَا لَـكُمْ مِنْ مَلْجَلٍ) تَاجِئُونَ إِلَيْهِ (يَوْمَنْفِذِ وَمَا أَـكُمْ مِنْ نَكَيِيرٍ) إنكار لذنوبكم ( فَإِنْ أَعْرَضُوا ) عن الاجابة ( فَمَا أَرْمَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ -َهَيِظًا ) تحفظ أعمالهم بأن توافق المطلب منهم ( إِنْ ) ما ( عَلَيْكَ إِلاَّ الْبَلاَعُ ) وهذا قبل الأمر بالجهاد ( وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانِ. مِنَّا رَحْمَةً ) نعمة كالنني والصحة ( فَرِحَ بِهَا وَإِنْ تُعْيِبُهُمْ ) الضمير للانسان ٥

ق صائفكم تشهدبها الملائكة والجوارح ، والراد إنكار افع و إلا فالكفار أولاينكرون الدنوب طمعا في العلوثم لما لم يجدوا علما يقرون ، وما قاله الفسر أوضح بما قاله غيره إن المراد بالنكير الناصر الذي ينصرهم لاغناء قوله من ملجاً عنه (قوله فما أرسلناك عليهم حفيظا) هذه الجلة تعليل للجواب الهذوف ، والتقدير فلا تحزن أو لاعتاب عليك أو لا تسكلف بحى الأنا ما أرسلناك الخ (قوله بأن توافق) أي أعمالهم الصادرة منهم ، وقوله المطلوب منهم : أى الأعمال المظاوبة منهم كالايمان والطاعة ، والمعنى لم نرسلك لتخلق الهدى في قاويهم وتجعل أعمالهم موافقة للوجه الذي طلبناه منهم (قوله وهذا قبل الأم بالجهاد) اسم الإشارة عالمه على الحصر ، والمعنى أن هذا الحصر منسوخ لأنه بعد الأمر بالجهاد عليه البلاغ والقتال (قوله و إنا إذا أذقنا الإنسان الح) الحكمة في تصدير النعمة بإذا والبلاء بإن الإشارة إلى أن النعمة محققة الحصول بخلاف البلاء لأن رحمة الله تغلب الإنسان الح) الحكمة في تصدير النعمة بإذا والبلاء بإن الإشارة إلى أن فرح بطر وتسكير (قوله الضمير) أي في تصبهم [7] - صاوي - رابع]

(عوله باعتبار الجنس) أى الاستغراق فيمعه باعتبار المعنى (قوله بما الله عن حسنة الهن الله وما أصابك من سيئة المن نفسك سلماصى والنجمة تكون بحض فضل الله . قال تعالى – ما أصابك من حسنة الهن الله وما أصابك من سيئة الهن نفسك فالواجب على الإنسان إذا أعطاء الله نعمة أن يشكره عليها و يصرفها فيايرضيه و إذا أصيب بمصيبة فليصبر عليها و يحمده عليها فلطها تكون كفارة لما اقترفه (قوله لله ملك السموات والأرض) أى يتصرف فيهما كيف يشاء (قوله ينهب) من وهب كوضع والصدر وهبابسكون الهاء وفتحها وهبه الوهب والموهبة بكسرالهاء من حيرها (قوله ينهب) من وهب كوضع والصدر وهبابسكون الهاء وفتحها وهوالمطاء من غير مقابل ولا عوض (قوله لمن يشاء) أى الآباء والأمهات (قوله من الأولاد) متعلق بيهب لابيان لمى فيهما عبارة عن الآباء والأمهات (قوله إنائا) قدمهن إشارة إلى أنه يفعل مايشاء لامايشاء لامايشاء من فارة عن الأباث بمايشاؤه هو و نكرهن لا يحطاط رتبتهن عن الله كور ولذا عرف الله كور وقدمهم آخرا (قوله أى يجعلهم ذكرانا و إنائا) أشار بذلك إلى أن ذكرانا عمال المرأة وقوله ولا يولد له : أى إذا كان رجلا فالمقيم هوالذى لا يولد له ذكرا أو أنائا يريد لوطا وشعبا عليهما السلام لأنهما لم يكن له المالذ كور أو يزوجهم ذكرانا و إنائا يريد عمدا الله كان وابائا يريد إراهيم عليه السلام لأنه لم يكن له إلا الذكور أو يزوجهم ذكرانا و إنائا يريد عمدا صلى الله كان له وعبدالله و إراهم ومن البنات ويهب لمن يشاء الله كان له وعبدالله و إراهم ومن البنات أربع ومن البنات أن بعد على المناه كان له اله كان له المناه كان اله من البنين ثلاثة على الصحيح القامم وعبدالله و إراهم ومن البنات أربع من البنين علية عليه السلام لأنه على الصحيح القامم وعبدالله و إراهم ومن البنات أربع ومن البنات أن من البنين علية عليه السلام لأنه على المناه عوبدالله و إراهم ومن البنات أن من البنين على المناه على المناه عبدالله و إراهم ومن البنات أن المناه المناه كان الهده كان الهده كاله والمناه كان الهده كان المناه كان المناه كان الهده كان الهده كان الهده كان المناه كان المناه كان الهده كان المناه كان الهده كان المناه كان المناه كان كان المناه كان ال

(قوله أن يكامه) أن وما إلا أن (يُوميلَ رَسُولاً) ملكا كَبريل (فَيُوحِيَ هخلت عليه فى تأويل أى الله (كما يَشَاه) الله (إنَّهُ عَلِيُّ) عن صفات مصدر اسم كان (قوله أشار بذلك إلى أن وحيا منصوب على الاستثناء المفرغ إلا أن يوحى إليه وحيا)

زيف ورقية وأمكانوم

وفاطمة ، و يجعل من يشاء

عقيا يريد عي وعيسي عليهما السلام انتهى

ولكن حمل الآبة على

العموم أولى لأن المرادبيان

نفاذ قدرته تعمالي في

السكائنات كخف يشساء

إلا أن يوسى إليه وحياً اسر بدلك إلى الأنبياء (قوله في الدساماء المارع الإشارة والرسالة والسكتابة وكل ما ألقيته إلى غيرك ليملمه ثم غلب استعماله فعايلتي إلى الأنبياء (قوله في المنام) أى فرؤيا الأنبياء حق وذلك لما وقع للخليل حين أمم بذيح ولده في المنام ولرسول اقد حين رأى أنه يدخل مكة فصدق الله رؤياها ، وقوله أو بالإلهام : أى الالقاء في القاوب لابواسطة ملك وقد يقع الالهام لنير الأنبياء كالأولياء غير أن إلهام الأولياء لامانع من اختسلاط الشيطان به لأنهم غير معسومين بخلاف الأنبياء فالهامهم محفوظ منه (قوله أو إلامن وراء حجاب) أشار بذلك إلى أن من وراء حجاب معطوف على وحيا باعتبار متعلقه تقديره الا أن يوحى إليه أو يكلمه (قوله ولا يراه) أشار بذلك إلى أن المراد من الحجاب لازمه وهو عدم الرؤية والحجاب وصف العبد لاومف الرب (قوله كا وقع السيد موسى) أى في جميع مناجاته كما تقدم مفصلا (قوله أو يرسل رسولا) برفع اللام وكذا يوحى ونصبهما قراء تان سبعيتان فالرفع خبر لهذوف : أى هو يرسل والنصب على أنه معطوف على وحيا بإضهار أن ماك الله ابن ماك

و إن على اسم خالص فعل عطف نصبه أن ثابتا أو منحذف و إن على اسم خالص فعل عطف نصبه أن ثابتا أو منحذف و أن عليه وسلم ( قوله الحجريل) أدخلت السكاف غيره كاسرافيل وملك الجبال فان الله تعالى أرسل كلا إلى رسول الله صبى الله عليه وسلم ( قوله على عن صفات الحدثين ) أى منزه ومقدس عنها (قوله حكيم في صنعه) أي يضع التي في علم .

(قوله أي مثل إيحاثنا إلى غيرك الح ) القشبيه في معلق الإيحاء والإرسال الأنه صلى الله عليه وسلم وقع له الشكائم والوؤية علاف بالى بالى الأنبياء غير نبينا صلى علاف بالى الأنبياء فهو من تشبيه الأكل بالمكامل بسابقية الكامل في الوجود فالحصر المتقدّم بالنسبة اللا نبياء غير نبينا صلى الله عليه وسلم فلايقال إن الآية تقل على أن الوحى منحصر في هذه الثلاثة ولايشمل الكلام مشافهة مع أنه وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم (قوله هو القرآن) هذا أحد تفاسير في الروح ، وقيل هو الرحمة ، وقيل الوحى ، وقيل الكتاب ، وقيل جبريل (قوله به تحيا القاوب) أى فشبه القرآن بالوح من حيث إن كلا به الحياة فالقرآن به حياة الأرواح والروح بها حياة الأشباح (قوله من أصرفا) من نبعيضية حال ، والمعنى حال كون هذا القرآن بعض ما نوحيه إليك لأنه ورد أنه أعطى القرآن ومثله معه (قوله ما الكتاب ، والمعنى جواب هذا الاستفهام (قوله ولا الإيمان) إن قلت ما الكتاب الكلام على حذف مضاف ؛ أى جواب ما الكتاب ، والمعنى جواب هذا الاستفهام (قوله ولا الإيمان) إن قلت في يقال في حق نبينا عليه الصلاة والسلام ولا الإيمان مع أنه كان يتعبد قبل البعثة وحاشاه أن يعبد الله مع جهله بمسوده ، خيف يقال في حق نبينا عليه الصلاة والسلام ولا الإيمان مع أنه كان يتعبد قبل البعثة وحاشاه أن يعبد الله مع جهله بمسوده ، أب المسلام والراد بالإيمان الاسلام (قوله والننى معاق) (قوله والنه الاستفهام الأنه متأخر

أى مثل إيحائنا إلى غيرك من الرسل (أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ) يامحد (رُوحًا) هو القرآن به تحيا القلوب (مِنْ أَمْرِ نَا) الذي توحيه إليك (مَا كُنْتَ تَدْرِي) تعرف من قبل الوحي إليك (مَا الْسَكِتَابُ) القرآن (وَلاَ الْإِيمَانُ) أي شرائعه ومعالمه والنني معلق للفعل عن العمل أو مابعده سد مسد المفعولين (وَلَّكِنْ جَمَلْنَاهُ) أي الروح أو الكتاب ( نُوراً نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاه مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي) تدعو بالوحي إليك ( إِلَى صِرَاطٍ) طريق ( مُسْتَقِيمٍ) دين الاسلام (صِرَاطِ أَقَٰه الَّذِي لَهُ مَانِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الأَرْضِ) ملكا وخلقاً وعبيداً ( أَلاَ إِلَي أَنَّهُ تَصْيِرُ الْأُمُورُ ) ترجع .

(سـورة الزخرف)

مكية ، ونيل إلا نوله تمالى « واسأل من أرسلنا » الآية ، تسع وثمانون آية

عن النني وهوالعان الفعل عن العمل لفظا (قوله أو بعني الواو (قوله نهدى به) صفة لنورا لأن بالنور الاهتداء في الظلمات الحسية فكذا القرآن المعنوية به في الظلمات الموصلة بدليل قوله من الموصلة بدليل قوله من المان أي تدلواللغمول عذوف أي كلمكاف فتحصل أن المعنى أن يا محد عليك

التبلاغ والدلالة و إدامة الحجيج ونحن نحاق المحداية والتوفيق في قلب من نحتاره من عبادنا (قوله دين الإسلام) أى وسمى طريقا لأنه يحصل به الوصول إلى القصود كالطريق الحسى (قوله صراط الله) بدل من صراط الأول بدل معرفة من نكرة (قوله الإلهالله تصير الأمور) الاأداة استفتاح يؤتى بها للاهتام بما بعدها والجار والمجرور متعلق بتصير قدم للحصر وأتى بهذه الجلة عقب انى قبلها إشارة إلى أن كل شيء منافه وإلى الله فاقاد بالجلة الأولى أن جميع هذه الأشياء مرجعها إليه فى كل ذرة ولحمة فلاغنى لها عنه تعالى والمراد من المفارع الدوام ، والمعنى شأنه رجوع الأمور إليه تعالى وليس المراد حقيقته لأن الائمور متعلقة به فى كل وقت فاذاعات ذلك فكل شيء لايستفنى عن الله تعالى طرفة عين ولاأقل من ذلك فاذاشاهد الانسان ذلك أورنه مقام المراقبة ورؤية عجز نفسه واضطرارها وافتقارها إلى مالكها وفي ذلك فليتنافس المتنافسون [ فائدة] قال بمهل بن أبى الجعد احترق مصحف فا عدى كله إلاقوله : ألا إلى الله تع ير الأمور وغرق مصحف فا عدى كله إلاقوله : ألا إلى تصير الأمور انتهى المراد سؤال نفس الرسل وكان ذلك لية الايسراء ابيت المقدس فتكون مكية لكونها قبل المجرة (قوله وقيل إلا قوله تعالى المراد سؤال من أرسلنا الخ ) أى كاها حتى هذه الآية بناء على أن المراد سؤال من أرسلنا الخ ) أى بناء على أن الملهنى واسأل من أمر رسلنا والمراد بهم اليهود والنصاري .

(قوله والكتاب البين) هذا هو المقسم به والقسم عليه هو قوله \_ إ ، جعلناه قرآنا عربيا \_ وهو من أبواع البلاغة حيث جعل المقسم عليه من واد واجد كأن الله تعالى يقول : ليس عندى أعظم من كلاس حق أقسم به (قوله أوجدنا السكتاب) أى صيرناه مقروه الى مجوعا سورا موصوفة بكونها عربية رحمة منا وتغزلا لعبادنا لعجزهم عن شهود الوصف القائم بنا خدوثه من حيث قيامه بالخاوقات وقدمه من حيث وصف الله به ، وقد تنزه وصفه عن الحروف والأصوات والجمع والتفرق فتدبر ودفع بذلك ماقيل إن ظاهم الآية يدل على حدوث القرآن من وجوه ثلاثة : الأول أنها تدل على أن القرآن بحمول والجمول هو المصنوع والمخاوق . والثائى أنه وصفه بكونه قرآنا والجموع بعضه لبهض مصنوع . والثالث وصفه بكونه عربيا والعربي ما كان بلفة العرب وذلك يدل على أن هدا الرازى أيضا عن ذلك أن هذا الذي ذكر يموه حق لأنكم استدلاتم بهذه الوجوه على كون الحروف المتواليات والسكامات المتعاقبة محدثة وذلك معلوم بانضر ورة وليس لكم منازع فيه (قوله و إنه مثبت الخ) أشار بذلك إلى أن الجار والمجرور خبر إن وقوله لعلى خبر ثان واعترض بأنه ينزم عليه تقديم الحبر النبر المقرون باللام على القرون باللام على القرون وقوله بها وفي جوازه خلاف فالأحسن أن الجار والمجرور متعلق بعلى ولا يقال إن لام الابتداء لها صدر الكلام لأنه يقال محل ذلك في غير باب إن كاقال ابن هشام في مغنيه لأنهافيه مؤخرة من تقديم ولهذا تسمى الزحلقة (قوله بعدل) أى من الجار والمجرور وقوله عندنا تفسير للدينا (قوله لعلى) في مغنيه لأنهافيه مؤخرة من تقديم ولهذا تسمى الزحلقة (قوله بعدل) أى من الجار والمجرور وقوله عندنا تفسير للدينا (قوله لعلى) في مغنيه لأنهافيه مؤخرة من تقديم ولهذا تسمى الزحلقة (قوله بعلى) أى من الجار والمجرور وقوله عندنا تفسير للدينا (قوله لعلى) في مؤنونه والمناز على غيره من السكتب (قوله لعلى) في من المحدود والمحدود وا

(بِسْم اللهِ الرَّمْنِ الرَّحِيم . لَحِم ) الله أعلم بمواده به ( وَالْكِتَابِ) القوآن ( المَبِينِ ) المظهرطريق المدى وه المحتاج إليه من الشريعة (إِنَّا جَمَلْنَاهُ) أُوجِدنا الْكَتَاب (فَرُ آنَا عَرَ بِيًّا) بالمفالِم اللهِ اللهِ عَلَى الشريعة (إِنَّا جَمَلْنَاهُ) أُوجِدنا الْكَتَب : أَى اللهِ عَ الْحَفوظ (لَهَ يُناً ) بدل: عندنا (لَمَلِيُّ) على الكتب قبله (حَكِيمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَ الحَفوظ (لَه يُناً ) بدل: عندنا (لَمَلِيُّ) على الكتب قبله (حَكِيمُ فو حَكمة بالفة (أَفَنَصْربُ) بمسك (عَنْكُمُ اللهِ حَلَى القوآن (صَفْعًا) إمساكا فلا تؤمرون ولا تهون لأجل (أَن كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِ فِينَ ) مشركين ؟ لا (وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِي وَلا تهون لأجل (أَن كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِ فِينَ ) مشركين ؟ لا (وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِي فِي الْأُولِينَ . وَمَا ) كان (كَاتِيمِمْ ) أَتَاهم (مِنْ نَبِي إِلاَّ كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِ هُونَ ) كاستهزاء فومك بك ، وهذا تسلية له صلى الله عليه وسلم (فَأَهُ الكُنّا أَشَدَّ مِنْهُمْ ) مِن قومك ( بَطْشًا ) قوة ( وَمَضَى ) سبق في الآيات ( مَثَلُ الأُولِينَ ) صفتهم في الإهلاك ضاقبة قومك كذلك قوة ( وَمَضَى ) سبق في الآيات ( مَثَلُ الشَّمُواتِ وَالْأَرْ مِن لَيَقُولُنَ ) ،

عدرف والفاء عاطفة عليه تقديره أنهملكم فنضرب الخ والاء تفهام إنكارى بدليل قول المنسر في آخر المبارة لاء والمنى لانهملكم بيضع الوحى ومنع إنزال أجل كونكم قومامسرفين بلتم نور ناجمام الانزال بنكث على نفسه (قوله ينكث على نفسه (قوله ألى عن إنزاله ألى عن أنزاله ألى عن إنزاله ألى إلى المن المنزالة ألى إلى المنزالة ألى إلى المنزالة ألى إلى المنزالة ألى عن إنزاله ألى إلى المنزالة ألى المنزالة ألى إلى المنزالة ألى الى المنزالة ألى الى المنزالة ألى المنزالة

المنسر إلى أنه مفعول مطاق ملاق لعامله وهو نضرب في العنى (قوله ولا تؤمرون ولا تنهون)

معن بل تصبر ون كالبهاثم (قوله أن كنتم قوما مسرفين) بكسرالهمزة على أنها شرطية وفتحها على أنها تعليلية قراءتان سبعيتان المكن يرد على القراءة الأولى أن إن تفيد الشك مع أن إسرافهم محقق ، ويجاب بأنه يؤتى بها فى مقام التحقق قصدا لتجهيل الخاطب بجعله كأنه مقرد في ثبوت الشرط شاك فيه (قوله وكم أرسلنا كم) كم خبرية بمعني عددا كثيرا مفعول مقدم لأرسلنا ومن نبى تمييز لها وفي الأولين متعلق بأرسلنا : أى في الأمم الأولين (قوله أتاهم) أشار بذلك إلى أن المضارع بمعني الماضي وعبر عنه بالمضارع استحضارا المصورة العجيبة (قوله من نبى) أى رسول بدليل قوله أرسلنا الح (قوله وهذا تسلية له) أى توله وكم أرسلنا ، والمني تسل يا يحد ولا تحزن فأنه وقع المرسل قبلك ما وقع لك (قوله أسد منهم) صفة لموصوف محذوف مفعول لأهلكنا (قوله بطشا) تمييز : أى أهلكنا قوما أشد من قومك من جهة البطش وهو شدة الأخذ (قوله سبق في الآيات) أى في القرآن غير مرة (قوله صفتهم في الإهلاك) و إنماسي مثلا لغرابته ، فإن المثل في الأصل كلام شبه مضربه بورده لغرابته (قوله وعاقبة قومك كذلك) أى الهلاك فاصبر على آذى قومك كا صبر من قبلك من الرسل على أذى فومهم وفي هذه الآيات تعليم للائمة أن يصبروا على من آذاهم لينالوا العز الأكبر تأسيا بنبيهم (قوله لام قسم) أى وقوله ليقولن جواب الشرط محذوف له لالة جواب القسم عليه وهذا على القاعدة في اجتاع التقرط والقسم من حذف جواب التأخو

إقوله حدّف منه نون الرفع ) أي لتوالى النونات ثم حدّفت الوالو لا المناح الميال وجود الدليل هليها وهو النمة (قوله خلقهن العزيز العليم ، وهذا الجواب مطابق السؤال من حيث عجزة ولو روى صدره لجىء بجملة ابتدائية بأن يقال هوالعزير العليم مثلا (قوله آخر جوابهم) أى أن ماذكر آخر جواب الكفار وأما قوله الذي جعل إلى قوله لمنقلبون فهو من كلامه تعالى زيادة في تو بيخهم على عدم التوحيد (قوله كالمهد السبق) أى الفرش له أى ولو شاء لجعلها متحركة لا يثبت عليها شي ولا يمكن الانتفاع بها فمن رحمته أن جعل الأرض قارة مسطحة ساكنة (قوله أي وجعل لكم فيها سبلا) أي بحيث تسلكون فيها إلى مقاصدكم ولو شاء لجعلها سدًا ليس فيها طرق بحيث لا يمكنكم السير فيها كا في بعض الجبال (قوله أي بتدر حاجتكم) أي فابس بقليل فلا تنتفعون به ولاكثير فيضركم (قوله فأنشرنا) في الكلام التفات من الغيبة المتكلم (قوله تخرجون) أي فانقادر على إحياء الأرض بعد موتها بالماء قادر على إحياء الحلق بعد موتها بالماء قادر على إحياء الخول وقوله الأسناف) أي الأشكال والأنواع كالحلو والحامض والأبيض والأسود والذكر والأنفي (قوله وجعل لكم من الغلك) إن قلت إنه فين شي من الأنعام بركب سوى الابل فالكاف استقسائية إلا أن يقال المواد بالأنعام مايركب من الحيوان وهوالابل والخيل والخامل والأنعام ومن الخيان وهوالابل والخيل ومن الغلك والأنعام والمنان المركب من الخلك والأنعام والمنان بالركوب (قوله ما تركبون) مفعول (قوله عالم عن الخلك والأنعام ومن الغلك والأنع

بيان له ( قوله حذف العائد اختصارا الخ) أى والمنى جعل كم من الغلك ماتر كبون فيه ومن الأنعام ماتر كبونها فهو مجرور في الأول بني منصوب في الأول بني منصوب في ظهوره) اللام التعليل أو العاقبة والعسير ورة متعلقة بجعل (قوله ذكر الضمير) أى الضاف إليه وقوله وجمع الظهر: أى الذي هو المضاف وقوله

حذف منه بون الرفع لتوالى النونات وواو الضميرلالتقاء الساكنين ( خَلَقَهُنَّ الْمَزْيِرُ الْمَلَيمُ ) آخر جوابهم: أى الله ذو العزة والعلم، زاد تعالى (الَّذِي جَمَّلَ اَكُمُ الْأَرْضَ مِهَادًا) فواشا كالهد للصبى (وَجَمَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلاً) طرقا (اَمَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ) إلى مقاصدكم في أسفاركم (وَالَّذِي نَرَّلَ مِنَ السَّهَاء مَاء بِقَدَرٍ) أى بقدر حاجتكم إليه ولم ينزله طوفانا ( فَأَنْشَرْفاً) أحيينا (بِهِ بَلْدَةً مَيْتاً كَذَٰلِكَ ) أى مثل هذا الإحياء ( نُخْرَجُونَ ) من قبوركم أحياء (وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ ) الأصناف (كُلَّهَا وَجَمَّلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ ) السفن (وَالْأَنْمَامِ) كَالإبل (مَاتَرَ كَبُونَ) حذف المائداختصاراً وهو مجرور في الأوّل: أي فيه منصوب في الثاني ( اِتَسَتَمُوا ( فَلَي ظُهُو رِهِ ) ذكر الضمير وجم الظهر نظراً للفظ ما وممناها ( ثُمَّ كُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَ يُشَعُ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْعَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هُذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُثْرِيْنِ) مطيقين (وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا كَمُنْهُ وَتَقُولُوا سُبْعَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هُذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُنْ فِينَ ) ،

نظرا النظ ما الخ لف ونشر مرتب ، والمناسب أن يقول أفرد الضمير وجمع الظهر ولو روعى معناها فيهما لقيل على ظهورها ولو روعى لفظها لقيل طيظهره (قوله ثم تذكروا) أى بقلو بكم (قوله إذا استويتم عليه) أى طيماً ركبون ففيه مراعاة افظ ماوكذا في قوله سخر اننا هذا (قوله وتقولوا سبحان الذى الح) أى تقولوا بالسنية كتجمعوا بين القلب واللسان (قوله هذا) أى الركوب من سفينة ودابة وظاهم الآية أنه يقول ذلك عند ركوب السفينة أوالدابة وهوالا ولى ، وقال بعضهم إن هذا مخصوص بالدابة ، وأما السفينة فيقول فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربى لففور رحيم وما قدروا الله حق قدره به الآية ، وفي الحديث «كان صلى الله على المنافق المنافق الركاب قال بسم الله فاذا استوى على الدابة قال الحد لله على كل حال سبحان الذى سخرلنا هذا إلى قوله و إنه إلى ربنا لمنقلبون، فاذا كان الانسان يريد السفر زاد اللهم أنت الصاحب في السفر والحايفة في الأهل والمال اللهم إنى أعوذ بك من وعماء السفر وكانة المنقلب والحور بعد الكور وسوء المنظر في الاهم والمال « ومعني الحور بعد الكور الفرقة بعد الاجماع ، وورد أن الانسان إذا قرأ هذه الاية عند ركوب الدابة تقول الدابة بارك الله فيك من مؤمن خففت عن ظهرى وأطمت ربك أنجع الله حاجتك فالذى ينبني للانسان أن لا يلمع ذكر الله خصوصا في هذه الواطن فانه معرض فيها للمناف فكم من راك سفينة انكسرت به فغرق ، وحينئذ فمنقلبه إلى الله غير من داك دابة عمرت مستعدا لفضاء الله باصلاح نفسه (قوله وماكنا له مقرنين ) الجلة حالية وهو من الايقران أو المقائرة من وهناك ومن الايقوان أو المقائرة وهو من الايقوان أو المقائد من قضائه فيكون مستعدا لفضاء الله باصلاح نفسه (قوله وماكنا له مقرنين ) الجلة حالية وهو من الايقوان أو المقائرة وماكنا له مقرنين )

(قوله لمنصرفون) أي من الدنيا إلى دار البقاء فتذكر بالحل على الدنينة والدابة الحل على الجنازة ، فالآية منبهة بالمسعد الدنيوي على الدير الأخروى ففيه إشارة الرد على منكرى البعث (قوله وجعلوا له الحخ) هذا مم تبط بقوله : ولأن سألتهم الحخ والمعنى أنهم ينسبون الحاق الله تعالى ومع ذلك يعتقدون أن له شريكا فالمقصود التأمل في عقول هؤلاء الكفرة حيث لم يغبطوا أخوالهم (قوله لأن لولد جزء الوالد) أى لأنه خارج من محه وعظامه وهدذا مناف لقولهم : خلقهن العزيز العليم لأن من شأن الوالد أن يكون مركبا والاله لبس عرك بل هو واحد في ذاته وصفاته وأفعاله وشأن الحالق أن يكون محافلا لما خلقه والولد لابد وأن يكون مماثلا لوالده لأنه جزء منه فتبين أن الولد على الله عالى وتبين أن هؤلاء السكفرة حالم متناقض غير مضبوط (قوله بين) أشار بهذا إلى أن مبين من أبان اللازم و يصح أن يقدر من أبان المتعدى بمعنى مظهر الكفر (قوله بمعنى مضبوط (قوله بين) أشار بهذا إلى أن مبين من أبان اللازم و يصح أن يقدر من أبان المتعدى بمعنى مظهر الكفر (قوله بمعنى المناقب متعلق المناقب على الله على الله أوجه كما تقدم غير ممة (قوله لنفسه) متعلق باتخذ (قوله أخاصكم) أى خصكم (قوله اللازم) بالنصب نعت لقوله وأصفاكم العطوف على اتخذ الواقع مقولا لقول محذوف فالمن أنهم قالوا : الملائكة بنات ( و له المان أنهم قالوا : الملائكة بنات ( و له المناقب ناته الله المناقب المناقب المن أنهم قالوا : الملائكة بنات ( و له المناقب الم

لَهُصرَفُونَ (وَجَمَّلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا) حيث قالوا اللائكة بنات الله تعالى لأن الولد جزء الوالد والملائكة من عباد الله تعالى (إِنَّ الْإِنسَانَ) القائل ماتقدم (لَكَفُورْ مُبَيِنْ) بين ظاهر الكفر (أمر) بمهنى همزة الإنكار والقول معدر: أى أتقولون (اعَّذَ يمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ) لنفسه (وَأَصْفا كُمْ) أخلصكم ( بِالْبنينِ) اللازم من قولكم السابق فهو من جلة المنكر (وَإِذَا بُشَرَ أَحَدُهُمْ بَمَا صَرَبَ لِلرَّحْن مَثَلًا) جعل له شبها بنسبة البنات إليه لأن الولد يشبه الوالد، المهنى إذا أخبر أحدهم بالبنت تولد له (ظلَّ) صار (وَجْهُهُ مُسُوحًا) متغيرا تغير مغتم (وَهُو كَفْلِمْ ) ممثل عمل أغا فكيف ينسب البنات إليه ؟ تعالى عن ذلك (أو ) همزة الإنكار وواو العطف بجملة أى بجملون فه (مَنْ يُنَشَّ فِي الْجُلْيَةِ) الزينة (وَهُو فِي الْجَمَامِ غَيْرُ مُمْ بَهُ لَكُونَ (وَجَمَلُوا ! لَمُلاَلِكَةَ اللّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْن إِنَاثاً مُمْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ فَا الْآخِرة فَهُ اللهُ عَلَى المقاب (وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْنُ مَاهَبَدْنَاهُمْ ) أى الملائكة فعبادتنا إيام فيرتب عليها العقاب (وَقَالُوا لَوْ شَاء الرَّحْنُ مَاهَبَدْنَاهُمْ ) أى الملائكة فعبادتنا إيام عشيئته عيوراض بها قال تعالى (مَا لَهُمْ بِذَلكَ) المقول من الرضا عبادتها (مِنْ عِلْمَ ، عَلْمَ مَا عَلْمُ مَا اللهُ اللهُ عَلَى المَالَى المَالَى (مَا لَهُمْ بِذَلكَ) المقول من الرضا عبادتها (مِنْ عِلْمَ ،

والبنون لنا (قوله فهو من جملة المنحكر) أي لعطفه على أنخذ الداخل عليه أم الق مى عمى همزة الأنكار ( قوله و إذا بشر أحدهم الخ) كلام مستأنف تقرير لماقبله وزيادة تو بيخ لهموترق في الرد عليهم (قوله بما ضرب) ماموصولة واقعة طيالأنثي بدليـــل الآية الأخرى و إذا بشر أحدهم بالأنثى وضرب بمعنى جعــــل والمفعول الأول محذوف هو العائد : أي ضربه ومثلا هو المفعول الثانى

( قوله شبها ) أشار بذلك إلى ان المثل بحق الشبه : أى المشابه وليس بمعنى الصفة النون من نشأ و بضم الياه وفتح النورية ( قوله وهو كظيم ) الجلة حالية ( قوله أو من ينشأ ) قرأ العامة بفتح الياء وسكون النون من نشأ و بضم الياء وفتح النون وتشديد الشين مبنيا للفعول أى يربى قراء ان سبعيتان وقرى شذوذا ينشأ بضم الياء مخففا و يناشأ كيقاتل مبنيا للفعول ( قوله همزة الانكار الح ) أى أنهما كلتان لا كلة واحدة هي أو التي للعطف على عدوف والتقدير أيجرءون و يسيئون الأدب و يجعلون من ينشأ الح وقوله الزينة أى أن الأن تعزين في الزينة النقصها إذ لو كلت في نفسها لما احتاجت للزينة (قوله وهو في الحصام غير مبين ) الجلة حالية والمنى غير قادر على تقرير دعواه و إقامة الحجبة لنقصان عقله وضعف رأيه ، فقلما تكامت اممأة تربد أن تشكام بحجة لهما إلا تكلمت بالحجة عليها ( قوله مظهر الحجة ) أشار بذلك إلى أنه من أبان المتعدى وسلبقا أفاد أنه من أبان اللائكة الذين هم أكمل العباد وأكرمهم على الله المراد بالجعل القول والحسكم وهو بيان أنواع أخر من كفرياتهم لأن نسبة الملائكة الذين هم أكمل العباد وأكرمهم على الله لا توقيه وعمف خسة كفر ، ورد أنهم لما قالوا ذلك سألهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما يدريكم أنها إناث قالوا محمنا في نفه من أبان الوعن نصهد أنهم لم يكذبوا فنزل ستكتب شهادتهم و يستلون (قوله وقالوا لو شاء الرحمن الح) مفعول شاء محذوف من آبائنا ونحن نصهد أنهم لم يكذبوا فنزل ستكتب شهادتهم و يستلون (قوله وقالوا لو شاء الرحمن الح) مفعول شاء محذوف من آبائنا ونحن نصهد أنهم لم يكذبوا فنزل ستكتب شهادتهم و يستلون (قوله وقالوا لو شاء الرحمن الح) مفعول شاء محذوف

أى حدم عبادة الملائكة ماعبدناهم ، وهذا استدلال منهم بنق مشبئة عدم العبادة على استناع النهى عنها لزعمهم أن التسبئة متحدة مع الرضا وهوفاسد لأن الله تعالى قد بريد مالابرضاه فهو بيان لنوع آخر من كفرياتهم فتحصل أنهم كفروا بمقالات ثلاث: هذه وقولهم الملائكة إناث وقولهم الملائكة إناث وقولهم الملائكة إلا أن قوله إن هم إلا يخرصون) قاله هنا بلفظ يخرصون وفي الجائية بلفظ يظنون لان ماهنا متصل بخلطهم الصدق بالكذب لأن قولهم غوت ونحيا صدق و إنكارهم البحث وقولهم منيهلكنا إلا الدهركذب فناسبه يخرصون وماهناك متصل بخلطهم الصدق بالكذب لأن قولهم غوت ونحيا صدق و إنكارهم البحث وقولهم منيهلكنا إلا الدهركذب فناسبه يظنون (قوله أم آيناهم كتابا من قبله) تنويع في الإنكارعليهم مرتبط بقوله : أشهدوا خلقهم (قوله أي لم يقم ذلك) أشار به إلى أن الهمزة للانكار (قوله بل قانوا إنا وجدنا الح) أي لم يأنوا بحجة عقلية ولا نقلية بل اعترفوا بأنه لامستند لهم سوى تقليد آبائهم (قوله أمة) قرأ العامة بضم الهمزة بمني الطريقة والملة ، وقرئ شنوذا بكرسرها بمني الطريقة أيضا و بالفتح للرة من الأم وهوالقصد (قوله ماشون) أشار بتقدير هذا إلى أن الجار والجرور خبر بأن وعليه فيكون مهتدون خبرا ثانيا (قوله مهتدون) قاله هنا بلفظ مهتدون وفيا يأتى بلفظ مقتدون تفننا (قوله وكذك) أن والحجة وتمسكهم بالتقليد وقوله وماأرسلنا (كالح) استثناف مبن الذلك دال على أن والأم كماذ كر من عجزهم عن الحجة وتمسكهم بالتقليد وقوله وماأرسلنا (كالح) استثناف مبن الذلك دال على

أن التقليسة فيا ينهم ملال قديم ليس لأسلافهم أيضا مستند غيره وفيسة تسلية لرسول الله (قولة مترف اسم مفعول وتفسير باللازم (قولة مثل مطلق نعت مسسدر عدوف أى قولا مشل قول قومك وقولة : إنا وحسدنا مقول القول (قولة قل لهسم) خطاب وقولة عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم القول قومك وقولة عليه وسلم القد عليه وسلم التعالية عليه وسلم القد القد المسم المسلم القد عليه وسلم القد المسم المسلم المس

إِنْ وَجُدِلِهِ ) أَى القرآن بعبادة غير الله ( فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ ) ؟ أَى لَمْ يَقَعْ ذَلِكَ ( بَلْ قَالُوا مِنْ قَجْدُ لِهِ ) أَى القرآن بعبادة غير الله ( وَإِنّا ) ماشون ( وَلَى آثارِ هِمْ مُهْقَدُونَ ) بهم وكانوا إِنّا وَجَدْ نَا آبَاء نَا عَلَى آثارِ هِمْ مُهْقَدُونَ ) بهم وكانوا يعبدون غير الله ( وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْ يَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلا قَالَ مُثْرَدُوها ) متنعموها مثل فول قومك ( إِنّا وَجَدْنا آبَاء نَا عَلَى أُمّةٍ ) ملة ( وَإِنّا عَلَى آثارِ هِمْ مُقْقَدُونَ ) متبعون ( قُلْ ) لهم ( أ ) تنبعون ذلك (وَلَوْ جِنْقُكُمْ بِأَهْدَى بِمُّا وَجَدْنَا مَا نَعْهِ آبَاء كُمْ مَنْهُ مُنْ أَنْ عَلَى الله الله تعويناً لهم ( أ ) تنبعون ذلك (وَلَوْ جِنْقُكُمْ بِأَهْدَى بِمُّا وَجَدْنُمُ عَلَيْهِ آبَاء كُمْ أَوْلَوْ إِنَّا عَلَى آنَا عَلَى اللهم ( أ ) تنبعون ذلك (وَلَوْ جِنْقُكُمْ بِأَهْدَى بِمُّا وَجَدْنُمُ عَلَيْهِ آبَاء كُمْ مَنْهُ أَنْ أَنْ عَلَى اللهم الله اللهم ( أ ) تنبعون ذلك (وَلَوْ جِنْقُكُمْ بِأَهْدَى بِمُّا وَجَدْنُمُ عَلَيْهِ آبَاء كُمْ مَنْ أَنْ مِن المُكذّبين الرسل قبلك ( كَافِرُونَ ) قال تعالى تخويفاً لهم ( فَانْقَهُمْ الله فَهُمْ ) أَى من المُكذّبين الرسل قبلك ( فَانْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقبَةُ الْمُكَذّبينَ ) واذكر فَيْهُمْ أَنَى من المُكذّبين الرسل قبلك ( فَانْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقبَةُ الْمُكذّبينَ ) واذكر فَيْهِ أَنْهُ مَنْ اللّه بَاللّه بَاللّه بَاللّه بَاللّه بَاللّه بَاللّه بَاللّه بَاللّه فَلَمْ مَنْ يُوحِدُ الله ( اَمَلَهُمْ ) إلى ربى سبهدين ( كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقبِهِ ) ذريته فلا يزال فيهم من يوحد الله ( اَمَلَهُمْ ) إلى ربى سبهدين ( كَلْمَةً بَاقِيَةً فِي عَقبِهِ ) ذريته فلا يزال فيهم من يوحد الله ( اَمَلَهُمْمُ )

أى قل لقومك يا محد النج (قوله با هدى بما وجدم الخ) اى بدين أهدى واصوب بما وجدم الخ أى من الضلالة التى ليست من الحداية في والتمبير بالتفضيل لأجل التنزل معهم و إرخاء العنان (قوله فانظر كيف كان عاقبتهم كغيرهم من المسكف بين (قوله واذكر) ققره إشارة إلى أن الظرف معمول لمجذوف وسيأتى أن قوله تومك لك فان عاقبتهم كغيرهم من المسكف بين (قوله لأبيه) تقدم الحلاف في كونه أباه حقيقة أوعمه وتوجيه كل من القولين مفصلا (قوله براء) العامة على فتح الباء والراء بعدها ألف فهمزة مصدر وقع موقع الصفة وهى برى فلا يني ولا يجمع ولا يؤنث وقوى من المنتب منها المنه وقرى من الله بين الاستثناء منقطع بناء على أنهم كانوا يشركون مع الله يضم الباء وكسرها بوزن طوال وكوام (قوله إلا الذى فطرني) يحتمل أن الاستثناء منقطع بناء على أنهم كانوا يشركون مع الله غيره وذلك أنهم كانوا يعبدون النجروذ و يحتمل أن إلاصفة بمنى غير (قوله يرشدني لهدينه) أى يدلني على أخمامه من صلاة وغيرها ودفع بذلك ما يقال إن المداية حاصلة له لسكونه عبولا على التوحيد من ألست بربكم فسكيف يعبر بالمضارع فضلا عن اقتمائه بالسين فأجاب به عن قوله: ما كنت تعرى ما السكتاب ولا الايمان. وأجيب أيضا بأن المنى سيثبتنى على المداية (قوله أى كلة التوحيد الخ) تفسير المنميد المناميد والمنه يديني على المدى . وأجيب أيضا بأن المنى سيثبتنى على المداية (قوله أى كلة التوحيد الخ) تفسير المنميد المناميد والمنه يدين على المداية (قوله أى كلة التوحيد الخ) تفسير المنميد المناميد والمنميد المناميد المناميد والمناب به عن قوله : ما كنت تعرى مهذه السكة عن المداية (قوله أى كلة التوحيد الخ) تفسير المنميد والمنميد المناميد المناميد المناميد والمنميد المناميد والمنوان إبراهيم ومنى بهذه السكامة عنه قال تعالى : وومى بها إبراهيم فيه و يعتوب

الآية (قوله أى أهل مكة) أشار بذلك إلى أن قوله ؛ لعلهم الح متعلق باذكر الدى قلره ، والمعنى اذكر يا همد لقومك ماذكر ليحسل عندهم رجوع إلى دين إبراهيم (قوله بل متعت هؤلاء) إضراب انتقالى للتوبيخ والتقريع على مأحسل منهم من عدم الاتباع واسم الاشارة عائد على الشركين السكائنين فى زمنه صلى الله عليه وسلم (قوله ولم أعاجلهم بالمقوبة) أي بل أعطيتهم نعما عظيمة وحرما آمنا يجي إليسه عمرات كل شي فلم يشكروا بل ازدادوا طفيانا فأمهلتهم ولم أهجل لهم الانتقام (قوله حتى جاءهم الحق ) غاية لهذوف والتقدير بل متعت هؤلاء فاشتفاوا بذلك التمتع حتى جاءهم الحق (قوله وقالوا لا تزل الحق ) هذا من جملة شبههم الفاسدة التى بنوا عليها إنكار نبوته صلى الله عليه وسلم ، وذلك أنهم قالوا إن الرسالة منصب شريف لا يليق إلا برجل شريف وهذا صدى غير أنهم غلطوا فى دعواهم أن الرجل الشريف هو الذي يكون كثير المال والجاه وحمد ليس كذلك فلا تأبين به رسالة الله وليس كذلك بل العسبرة بتعظيم الله لا بالمال والجاه فليس كل عظيم الدال والجاه معظما عند الله تعالى (قوله من أية منهما) أى من إحدى القريتين (قوله أى الوليد بن المفيرة) أى وقد هداه الله للسلام فأسلم وحسن إسلامه ، وكان النبي صلى الله استمر كافرا حتى هلك (قوله وهروة بن مسعود) أى وقد هداه الله للسلام فأسلم وحسن إسلامه ، وكان النبي صلى الله وسلم يشبه عيسى ابن مربم (كل) عليه السلام به رضى الله تعالى عنده أهم يتسمون) الاستفهام عليه وسلم يشبه عيسى ابن مربم (كل)

أى أهل مكة ( يَرْ جِمُونَ) عما هم عليه إلى دين إبراهيم أبهم ( بَلْ مَتَّمْتُ هُولًا هَ) المشركين ( وَآبَاءَهُمُ ) ولم أعاجلهم بالمقوبة ( حَتَّى جَاءَهُمُ الْحَقّ) القرآن (وَرَسُولُ مُبِينٌ ) مظهر لهم الأحكام الشرعية وهو محمد صلى الله عليه وسلم (وَ لَمَّ جَاءَهُمُ الْحَقّ) القرآن (قَالُوا لهٰذَا سِخْرُ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ . وَقَالُوا لَوْلاً ) هلا ( نُولِلْ لهٰذَا القرُ آنَ قَلَى رَجُلِ مِنَ الْقَرْ بَتَيْنِ ) من أَيْهُ منهما ( عَظِيم ) أَى الوليد بن المفيرة بمكة أو عروة بن مسعود الثقنى بالطائف ( أَهُمُ يَهُ سَمُونَ رَخْعَتَ رَبَّكَ ) النبوة ؟ ( نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَهِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ) فِعلنا بَعْضَهُم غنياً و بعضهم غنياً و بعضهم غنياً و بعضهم فقيراً (وَرَفَهُمْا بَعْضَهُمُ ) بالغنى (فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَاتِ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ ) الفتي ( بَعْضَ أَلَا اللهٰ الأُجرة والياء النسب وقوى بكسر السين الفنى ( وَرَخَتُ رَبِّكَ ) أَى الجنة ( خَيْرٌ مِمَّا يَهُ مَعُونَ ) في الدنيا ( وَلَوْ لاَ أَنْ بَكُونَ النَّاسُ ( وَرَخَتُ رَبِّكَ) أَى الجنة ( خَيْرٌ مِمَّا يَهُمُونَ ) في الدنيا ( وَلَوْ لاَ أَنْ بَكُونَ النَّاسُ ( أَمَّةً وَاحِدَةً ) على الكفر ( لَهُمَانَا يَنْ بَكُونُ ) في الدنيا ( وَلَوْ لاَ أَنْ بَكُونَ النَّاسُ الْمَاهُمُ عَلَى الْمُعَلَى الْمَاهُمُ عَلَى الْمُعْرِمُ عَلَى الْمَاهُمُ اللهُ الْمُونَةُ عَلَى الدُولُ الْمَاهُمُ النَّاسُ المَاهُ وَاحِدَةً ) على الكفر ( لَهُمَانًا يَلَنْ بَكُونُ ) في الدنيا ( وَلَوْ لاَ أَنْ بَكُونَ النَّاسُ الْمَاهُمُ الْمَاهُمُ الْمَاهُمُ الْمَاهُمُ الْمَاهُ الْمَاهُمُ الْمُنْ المَاهُ الْمُؤْمِنِهُمْ ) ،

إنكارى وتعجب من حالهم وتحكمهم (قوله رحمت بك) ترسم بالتاء المجرورة هنا وفي قوله ربك اتباعالرسم المسحف فيهما بالتاء المجرورة. ثالثها في البقرة: أولتك يرجون رحمت الله . رابعها في قريب من الحسنين . قريب من الحسنين . قريب من الحسنين . قاله و بركاته عليه عليه مرمة الله و بركاته عليه عليه مرمة وحمت الله و بركاته عليه عليه مرمة : رحمت الله و بركاته عليه عليه مرمة : رحمت الله و بركاته عليه عليه و بركاته عليه و بركاته عليه و بركاته و بركاته عليه و بركاته و ب

ربك . سابعها في الروم: فأنظر إلى أثر رحمت الله وماعداها برسم بالهاء والقراء في خلك المواضع السبعة في الوقف طريقان فمنهم من يقف بالهاء كسائر الها آت الداخلة على الأسماء كفاطعة وقائمة ، ومنهم من يقف بالتاء تغليبا لجانب الرسم (قوله نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا) أى فجملنا هذا غنيا وهدا فقيرا وهذا ماليكا وهذا علوكا وهذا تويا وهذا ضعيفا لاستقامة نظام العالم لا للدلالة على سعادة وشقاوة (قوله ليتخذ بعضهم بعضا سخريا) اللام للتعايل أى إن القصد من جعل الناس متفاوتين في الرزق لينتفع بعضهم ببعض ولوكانوا سواء في جميع الأحوال لم يخدم أحد أحدا فيفضى إلى خراب العالم ونساد نظامه (قوله والياء النسب) أى نسبته السخرة وهي العمل بلاأجرة ، إذا علمت ذلك فقول المفسر بالأجرة تقبيد بالنظر لصحة التعليل و يصبح أن يكون من السخرية التي هي بمعني الاستهزاء ، والمعني ليستهزي االفسيم عن بالفقير وصليه فتكون اللام للعاقبة والصيرورة (قوله وقرى بكسر السين) أى قراءة شاذة هنا جريا على عادته في السعير عن الشاذ بقرى وعن السبعي بوفي قراءة . وأما مافي المؤمنين وص فكسرالسين فها قواءة سبعية ففرق بين ماهنا ومافي السورتين الشال (قوله ولولا خوف أن يكون الناس الح كا أشار له المفسر فيا ياتي هاكي وللا خوف أن يكون الناس الح كا أشار له المفسر فيا ياتي الله ولولا خوف أن يكون الناس الح كا أشار له المفسر فيا ياتي المن حاز الكثير من المن ولولا خوف أن يكون الناس الح كا أشار له المفسر فيا ياتي

والأوضح أن يقول لولا رغبة الناس فالكفر إذا رأوا الكفار في سعة وننم مجلنا الح لأنه تعالى لا يوصف بالحوف ففرق الله الدنيا في الاسلام والكافر على حسب ماقدره لهم في الأزل . إن قلت لم لم يوسع الدنيا على السلمين حتى يسير ذلك سببا لاجتماع الناس على الاسلام فالجواب لأن الناس حيفتذ يجتمعون على الاسلام لطلب الدنيا وهو إيمان المنافقين فماقدره الله تعالى خير لأن كل من دخل الايمان فا على يقسد رضا الله فقط (قوله بدل من لن) أى بدل اشتمال (قوله و بضمهما جعا) أى على وزن رهن جع رهن فهما قراء تان سبعيتان (قوله ومعارج) جمع معرج وفتح الميم وكسرها وهو السلم (قوله وجعلنا لهم سررا) أشار بذلك إلى أن سررا معمول لمحذوف معطوف على قوله جعلنا لمن يكفر بالرحمن عطف جمل (قوله وزخوة) ذهبا وقيل الزخرف الزينة (قوله عففة من الثقيلة) أى مهملة لوجود اللام في خبرها (قوله والآخرة عند ربك المتقين) أى أن الجنة تكون لكل موحد . قال كعب وجدت في بعض كتب الله المنزلة لولا أن يحزن عبدى القومن لكا ترأس عبدى الكافر مالا كليل ولا يتصدع ولا ينبض منه عبدى القومن لكا البقاعي ولا يبعد أن يكون ما المؤمن وجنة الكافر من زخوفة الأبنية و فذه بيب السقوف وغيرها من مبادى الفتنة بأن يكون الناس أمة واحدة في الكفر قرب الساعة حق لا نقوم الساعة على من يقول الله أو في زمن الدجال لأن من يبقى إذ ذاك (ع) على الحق في عاية القلة بحيث الساعة حق لا نقوم الساعة على من يقول الله أو في زمن الدجال لأن من يبقى إذ ذاك (ع) على الحق في عاية القلة بحيث الساعة حق لا نقوم الساعة على من يقول الله أن يبقى إذ ذاك (ع) على الحق في عاية القلة بحيث الساعة حق لا نقوم الساعة على من يقول الله عالى المواقدة ونما المواقد ونما الساعة على من يقول الله المواقد المواقد الموسود ا

بدل من لمن (سَقْفًا) بفتح السين وسكون القاف و بصمهما جماً (مِنْ فِضَّة وَمَمَارِجَ) الملارج من فضة (عَلَمْ يُهَا يَظْهُرُ ونَ) يعلون إلى السطح (وَلِبُيُو بِهِمْ أَبُو اباً) من فضة (وَ) اللارج من فضة (عَلَمْ يَقَالَمُ مُونَ . وَزُخْرُ فَا) ذهباً ، المعنى لولا خوف جملنا لهم (سُرُراً) من فضة جمع سرير (عَلَمْ يُهَا يَتَّكُمْ وَنَ وَزُخْرُ فَا) ذهباً ، المعنى لولا خوف الكفر على المؤمن من إعطاء الكافر ما ذكر لأعطيناه ذلك لقلة حظ الدنيا عندنا وعدم حظه في الآخرة في النميم (وَإِنْ) محففة من الثقيلة (كُلُّ ذَلِكَ كَلًا) بالتخفيف فما زائدة و بالتشديد عمنى إلا فإن نافية (مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا) يتمتع به فيها ثم يزول (وَالآخِرَةُ ) الجنة (عِنْدَ رَبِّكُ لِلْمُتَّقِينَ . وَمَنْ يَهُشُ ) يعرض (عَنْ ذَكْرِ الرَّحْمْنِ) أي القرآن (نُقَيِّضْ) نسبب ربيط الله على المورض (عَنْ ذَكْرِ الرَّحْمْنِ) أي القرآن (نُقَيِّضْ) نسبب (لَهُ شَيْطَاناً فَهُو لَهُ قَرِينٌ ) لا يفارقه (وَإِنَّهُمْ مُهْ تَدُونَ) في الجمع رعابة معنى من (عَنْ إِذَا جَاءَنَا) العاشي بقرينه يوم القيامة (قَالَ ) له (ياً) للتغبيه (لَيْتَ بَيْشِي وَبَيْنَكَ (حَقَيْ يَدُينِي وَبَيْنَكَ ) (حَقَّ يَهُ مِنْ الله الله يقرينه يوم القيامة (قَالَ ) له (ياً) للتغبيه (لَيْتَ بَيْشِي وَبَيْنَكَ )

أنه لاعداد له في جانب الكفرة لأن كلام الماوك لا يخلو عن حقيقة و إن خرج عزج الشرط فكيف علك الماوك سبحانه انتهى وهو الاعراض والتغافل و يطلق على ضعف البصر و يطلق على ضعف البصر و وفعله عشايعشو كدعايد عو و يتغافل و هذه الآية بعن و يتغافل و هذه الآية بعن قوله تعالى و من أعرض عن قوله تعالى و من أعرض عن فرى فان له معيشة ضنكا (قوله عن ذكر الرحمن)

أضاف الذكر إلى هذا الاسم إشارة إلى ان الكاور با عراضه عن القرآن سد على نفسه باب الرحمة ولو اتبعه لعمته الرحمة (قوله نقيض) جواب السرط وفعله قوله يعش مجزوم بحذف الواو والضمة دليسل عليها (قوله فهو له قرين) أى فى الدنيا بأن يمنعه من الحلال و يحمله على فعل الحرام و ينهاه عن الطاعة و يأمره بالمعسية أو فى الآخرة إذا قام من قبره لما ورده إذا قام الكافر من قبره شفع بشيطان لايزال ممه حتى يدخله النار ، وإن المؤمن ليشفع بمك حتى يقضى الله بين خلقه و والأولى العموم (قوله و إنهم) جمع الضمير مراعاة لمعنى شيطان كما أفود أولا فى قوله فهو مراعاة المفظه (قوله و يحسبون أنهم على المحافظة والمحافزة المحافزة المح

[ ۷ - ماری - رابع ]

(قوله بعد المسرفين) اسم ليت مؤخر وفيسه تغليب المصرف على الغرب (قوله ألى مثل ما بين المسترق والمغرب) أى في أنهما لا يجتمعان ولا يقر بان منه لأنهما ضدان (قوله أنت) هو المنسوس بالاسم (قوله قال تعالى) الماضى بمنى المضارع لأن هذا القول يحصل في الآخرة (قوله أى العاشين) نفسير المحاف وقوله تمنيكم وندمكم تفسير المستمر الستتر فهو إشارة إلى أنه فاعل ينفع وهو معاوم من السياق دل عليسه قوله ياليت بيني و بينك الخ و بعضهم قال إن الفاعل هو أنكم وما في حيزها والتقدير ولن ينفعكم اليوم اشتراككم في العذاب وأتى بهذا دفعا لما قد يتوهم من أن هموم المسيبة يهونها كمسائب الدنيا فإنها إذا حمت هانت بنفعكم اليوم اشتراككم في العذاب وأتى بهذا دفعا لما قد يتوهم من أن هموم المسيبة يهونها كمسائب الدنيا فإنها إذا حمت هانت بل في الآخرة عمومها موجب لعظمها وهولها (قوله أى تبدين لكم) أى الآن في الآخرة ودفع بذلك عايقال إن الظلم وقع في الدنيا واليوم عبارة عن يوم القيامة و إذ بدل من اليوم أى بدل الماضى من الحال في اليوم و إذمع أنه مستقبل اليوم وذلك يكون يوم القيامة (قوله و إذ بدل من اليوم) أى بدل كل من كل . إن قلت لن ينفعكم عامل في اليوم وإذمع أنه مستقبل اليوم طرف حالى و إذ ظرف ماض فكيف يعمل المستقبل في الحال والماضى . أجيب بأن همله في الحال من حيث إنه قريب من طرف حالى و إذ ظرف ماض فكيف يعمل المستقبل في الحال (قوله أفائت تسمع الصم) الاستفهام إنكارى بمنى النق أى الاستقبال وتقدم أن الماضى فكيف يعمل النستفهام إنكارى بعنى النق أى

بُهُذَ الْمَشْرِقَ يَنِي ) أَى مثل بعد ما بين المشرق والمنوب ( فَبِشْ الْمَوِينُ ) أنت لى قال تعالى ( وَلَنْ يَدُهُ مَكُمُ ) أَى العاشين تمنيكم وندمكم ( الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ ) أَى تبين لَكُم ظلم بالإشراك في الدنيا ( أَنْكُمْ ) مع قرنائكم ( فِي الْمَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ) علة بتقدير اللام لعدم النفع و إذ بدل من اليوم ( أَ فَا نُتَ تُسْمِعُ الشَّمِ أَوْ تَهْدِى الْمُنَى وَمَنْ كَانَ فِي صَلال مُبِينٍ) بِهِن ؟ أَى فهم لايؤمنون ( فَإِمَّا ) فيه إدعام نون إن الشرطية في ما الزائدة ( نَذْهَبَنَّ بك ) بأن تميتك قبل تعذيبهم ( وَإِمَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ ) في الآخرة ( أَوْ تُرينَفَكَ ) في حياتك بأن تميتك قبل تعذيبهم ( وَإِمَّا مَنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ ) في الآخرة ( أَوْ تُرينَفَكَ ) في حياتك ( اللّذِي وَعَدْ أَهُمُ ) به من العذاب ( وَإِمَّا عَلَيْهِمْ ) على عذابهم ( مُقْتَدَرُونَ ) قادرون ( اللّذي وَعَدْ أَهُمُ ) به من العذاب ( وَإِمَّا عَلَيْهِمْ ) على عذابهم ( مُقْتَدَرُونَ ) قادرون الشَّول و اللّذِي وَعَدْ الرّسَلْنَا أَجْمَلْنا مِنْ دُونِ الرّسُونَ الرّسُونَ الرّسُونَ المَا عَلَى مِنْ اللّذِي وَلَا المَرْونَ الرّسُونَ وَاللّذَي وَرِينَ الرّسُونَ وَلَمْ اللّذِي وَلَوْلَ المُولِ المَر اللّه اللّذَانَ عَلَى مَنْ أَنْ أَهُمُ اللّه اللّه اللّه اللّه وعلى المراد أم من أَى أَهِل الكتابين ولم يَسْلُ على واحد من القولين لأن المراد من الأمر بالسؤال التقرير لمشركي قريش أنه لم يأت رسول من الله ولا كتاب بعبادة غير الله ،

أنت لاتسمعهم كا أشار نزلت لما كان يجتهد في دعائهم وهم لايزدادون إلا تسميا على الكفر (قوله ومن كان في ضلال مبين ) عطف على العبى ويكني في العطف تغاير العنوان وإلا فالأوصاف الشبلاثة مجتمعة في كل كافر (قوله بأن عيتك قبل تعديهم) أى نقبضك إلينا قبسل انتقامنا منهم (قوله فا: عليهم مقتدرون ) أى ولا يعجزوننا وقد وقع بهم المذاب على بده في الدنيا وطي أيدى أتباعه بعد

موته إلى يوم القيامة رلعداب الآخرة أشد (قوله فاستمسك) أى دم على الاستمساك (ولقد الكلم والمنافية والمنافية الله المنافية المنافية المنافية والمنافية المنافية المنافي

فقال صلى الدعليه وسلم قد اكتفيت » والقول الآخر لغير ابن عباس» أنهم صاوا خلفه صلى الله عليه وسلم سبعة صفوف الرساون الأثة صفوف والنبيون أربعة صفوف وكان يلى ظهر رسول الله صلى الله عليسه وسلم إبراهيم الحليل وعلى عينه إسمعيل وعلى يساره إسحق تمهومي ثم سائر المرسلين فصلى بهم ركعتين فلما انفتل قام نقال إن ربى أوحى إلى أن أسألكم هل أرسل أحدا منهم من بدعوة إلى عبادة غير الله تعالى فقالوا يا محمد إنا نضهد أنا أرسلنا أجمعين بدعوة واحدة أن لا إله إلا الله وأن ما يعبدون ابن مربم فانه مأمور أن يتبع أثرك (قوله ولقد أرسلنا موسى الحكمة في ذكر تلك القصة والتي بسدها عقب ما تقدم من مقالات المحكول تسليته صلى الله عليه وسلم فان موسى وعيسى وقع لهما من قومهما ما وقع لحمد صلى الله عليه وسلم من من مقالات الحكمة المناسرة (قوله فقال إلى رسول رب العالمين) في القصة اختصار قد بين في سورة طه والتسمس والعني فقال إلى رسول رب العالمين لتؤمن به وترسل مى بني إسرائيل (قوله فلمنا المختصار قد بين في سورة طه والتسمس والمعن فقال إلى رسول رب العالمين لتؤمن به وترسل مى بني إسرائيل (قوله فلمنا جاءهم باياتنا) مرتب على مقدر أى فطلبوا منه آية تدل على صدقه يدل عليه ما تقدم في الأعراف قال إن كنت جئت بآية خام الحرات الخولة إذا هم منها يضحكون) إذا غائمة . والعن حين جاءهم الآياتنا) عرتب على مقدر أى فطلبوا منه آية تدل على صدقه يدل عليه ما تقدم في الأعراف قال إن كنت جئت بآية فائت مها الح (قوله إذا هم منها يضحكون) إذا غائمة . والعن حين جاءهم المحداد على الآبات فاحأوا المجيء بها بالضحك فائت مها الحدد الما المحدد الما المناه المحدد المح

والسخرية من غير تأمل ولاتفكر (قوله والجراد) أى والقسمل والمنفادع والدة تمكث بوسية أيام عليهم فيستجيرون الله عليهم فيستجيرون الله فيسكشفه عنهم والأخرى شهراو يعودون للاكانو أعليه من الطغيان لم أرسل الله عليهم السنين المجدبة فاستجاروا نم عادوا للطغيان ثم دعا الله فكسفت عنهم ثم دعا عليهم بالطمس فطمست

أموالهم معزموا على قتل موسى وقومه فانتقم الله منهم بالغرق (قوله إلا هي البر من احتها) الجلة صفة لآية . والمعنى إلا في بالغة الفناية في الاعجاز بحيث يظن الناظر فيها أنها أكبر من غيرها (قوله لعلهم يرجعون) أي هماهم عليه من العكفر (قوله لأن السحر هندهم علم عظيم) أي فقصدوا بذلك تعظيمه لا نقصه بان قات إن الله تعالى قال في سورة الأعراف حكاية عنهم قالوا ياموسى ادع لنا ربك الخ فهذا يقتضى أنهم فادوه باسمه ، وهذا صريح في أنهم فادوه بيأيها الساحر فكيف الجمع بينهما . أجيب بأن الخطاب تعدد و إيما لم يلهم على ذلك رجاء أن يؤمنوا واستقسارا لعقولهم (قوله من كشف العذاب) بيان لما (قوله أخيب بأن الخطاب تعدد و إيما لم يلهم على ذلك رجاء أن يؤمنوا واستقسارا لعقولهم (قوله من كشف العذاب) بيان لما (قوله أي بنا لمهتدون) أي إن كشف العذاب عنا (قوله إذا هم ينكثون) أي في كل من من من العذاب (قوله وفادي فرعون) أي بنفسه أو بمناديه (قوله وهذه الأنهار الخ) معطوف على ملك مصر وجهة تجرى حال من اسم الاشارة (قوله أفلا تبصرون) مفعوله محذوف قدره المفسر بقوله عظمتي (قوله أم تبصرون) أشار بذلك إلى أن أم متصلة معادلة المهمزة مطلوب بها التعين مفعوله محذوف ، واعترض بأن المعادل لايحذف بعد أم إلا إن كان بعدها لانحو أتقوم أم لا أي أم لا تقوم . وأجيب بأن هذا على لامطرد (قوله وحينه أشار بذلك إلى أن قوله أنا خير الخ مسبب عن المعادل الهذوف (قوله حقير) أي لا نه يعدم وليسي له ملك ولا نفاذ أم .

(قوله ولا يكاد يبين) الجلة إما عطف على جملة هو مهين أو حال أو مستأخة (قوله المتفته) بغيم اللام وهى تعسير الراه غينا أولاما أو السين أا و (قوله التي تناولها في صغره) أى حين لطم فرعون على وجهه فاغتم اذلك وأراد قتله فمنعته زوجته وقالت له إنه صغير لا يعرف المخرة من الجرة فأن له بخر وجر فأراد أخذ المخرة فحول جبر يل يده فأخذ الجرة فأثرت في لسائه وقد حلها الله حين أرسله و إنحا وصفه فرعون بها الآن استصحابا لما كان يعرف منه (قوله فاولا ألتي عليه) أى من عند مرسله الذي يدعى أنه اللك حقيقة (قوله استغز فرعون قومه) المعنى استخف فرعون عقول قومه فأنى عليهم تلك الشبه الواهية التي أثبت بدعى أنه اللك حقيقة (قوله استغز فرعون قومه) المعنى استخف فرعون عقول قومه فأنى عليهم تلك الشبه الواهية التي أثبت بدا ألوهية نصبه وكذب موسى فأطاعوه (قوله فلما آسفونا) أصله أسفونا بهمرتين أبدلت الثانية ألفا (قوله أغضبونا) أى حيث بالغوا فى العناد والعيان (قوله فانتقمنا منهم) أى عاقبناهم (قوله فأغرقناهم أجمين) تفسير للانتقام وقد أهلكوا بحنس مانكبروا به ففيه إشارة إلى أن (عوله فانتقمنا منهم) من افتخر بشي وتعزز به غسير الله أهاكه به (قوله ومنسلا)

( وَلاَ يَكَا وُ يَهِينُ ) يظهر كلامه الثفته بالجرة التي تناولها في صغره ( هَلَوْ لاَ ) هلا ( أَ اقِيَ عَلَيْهِ ) إِن كَانَ صادقا ( أَسَاوِرَةٌ مِنْ ذَهَبِ ) جع أسورة كأغر بة جع سوار كمادتهم فيمن يسودونه أن يلبسوه أسورة ذهب ويطرقوه طوق ذهب ( أَوْ جَاء مَعَهُ الْلَازَكَهُ مُمُّتَرَ نِينَ ) متنابعين يشهدون بصدقه (فَاسْتَيَحَف ) استفز فرعون (قَوْمَهُ وَأَطَاعُوهُ) فيها يريد من تكذيب موسى ( إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ . فَلَمَّا آشَفُونَا ) أغضبونا ( أَنْتَقَمْنَا مِنْهُمُ مَنَ فَأَغُرَ وَنَاهُمُ أَجَمِينَ . فَجَمَلْنَاهُمُ سَافَاً ) جع سالف كادم وخدم أى سابقين عبرة ( وَمَثَلًا فَأَغُرُ وَنَاهُمُ أَجَمِينَ . فَجَمَلْنَاهُمُ سَافَاً ) جع سالف كادم وخدم أى سابقين عبرة ( وَمَثَلًا اللهُ خِرِينَ ) بعده بعن عبرة ( وَمَثَلًا فَرُمُ مَثَلًا ) خين خزل قوله تمالى: إنكم وما تعبدون من دون الله ( إِذَا قَوْمُك ) أى المشركون رضينا أن تكون آ لهتنا مع عبسى لأنه عُبد من دون الله ( إِذَا قَوْمُك ) أى المشركون رضينا أن تكون آ لهتنا مع عبسى لأنه عُبد من دون الله ( إِذَا قَوْمُك ) أى المشركون ( منهُ ) من المثل ( يَصَدُونَ ) يضحكون فرحا بما سموا ( وَقَانُوا أَ آلَمُتُنَا خَيْرُ أَنْمَوْنَ ) من المثل ( يَصَدُونَ ) يضحكون فرحا بما سموا ( وَقَانُوا أَ آلَمُتُنَا خَيْرُ أَنْمَوْنَ ) مديدو الحصومة ( إِنْ ) ما ( هُو ) عيسى عليه السلام ( بَلُ هُمْ قَوْمُ خَصُومُنَ ) مديدو الحصومة ( إِنْ ) ما ( هُو ) عيسى ( إِلاَ عَبْدُ أَ أَنْمَانَا عَلَيْهِ ) بالنبوة خصومة بالباطل لعلمهم أن ما لغير الماقل فلا يتناول عيسى و إلاَ عَبْدُ أَ أَنْمَانَا عَلَيْهِ ) بالنبوة فحومة والمناه على مايشاء ( وَلَوْ نَشَاه جَهُمَانًا مَذْكُمُ ) ،

معطوف على سلفا والراد بالآخرين المتسا خرون فى الزما**ن ومي الأمــة** المحمدية (قولهولماضرب ابن مريم مشلا) سبب نزملها أنه لمانزل قوله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون ألله الآية قال عبد الله بن الزبعرى وكان قبل أن يسلم أهذا لنا ولآلهتِنا أم لجميعُ الأم فقال رسول الله هو لكم ولآلهتكم ولجميع الأمم فقال قد خصمتك ورب الكعبة أليست النصارى يعبدون السيح واليهود يعبدون عزيرا وبنومليح يعبدون الملائكة فان كان هؤلاء في النار فقد رضينا أن نكون نحن وآ لمتنامهم

فسكت انتظارا للوحى نظنوا انه آلزم الحجة فضحكوا وارتفعت أصواتهم إذا علمت ذلك تعلم الاقتصار الوانع بدلكم من المفسر في القصة (قوله إذا قومك) إذا فجائية . والمعنى فاجا ضرب المثل صدودهم وفرحهم (قوله يصدون) بضم الصاد وكسرها من باب ضرب ورد قراء تان سبعيتان (قوله فرحا بما محموا) أى أن محمد اصار مغلوبا بهذا الجدال (قوله وقالوا أ آلمتنا خير عندك أم عيسى فان كان في النار فلتكن آلمتنا معه وقوله أ آلمتنا بتحقيق الهمزيين أو تسهيل الثانية بغير إدخال ألف بينهما فهما قراءتان سبعيتان فقط وقرى شذذا بهمزة واحدة بعدها ألف على لفظ الحبر (قوله فنرضي أن تكون الح) هذا تفريع على الشق الثاني (قوله إلاجدلا) مفعول من أجله أى لأجل الجدال والحراء (قوله لعلم منها أى الواقعة في قوله تعلى إنكون العرب أن ما تعبدون وعلمهم ذلك لكون القرآن نزل بلغتهم ولفة العرب أن ماتكون لعبر العاقل ومن أن الى هو إلا غبد) ردعليهم والمهنى ماعيسى إلا عبد مكرم منع عليه بالنبوة لاإله ولا ابن إله ( قوله بوجوده من غيراب ين (قوله ولو نثاء لجلنا منكم خطاب لقريش والمعنى أننا أغنيا وعنكم وعن عبادته كم غيراب أى فهو نظير آده في خاة ه من غيرابوين (قوله ولو نثاء لجلنا منكم منع عليه بالنبوة لاإله ولا ابن إله ( قوله بوجوده من غيراب) أى فهو نظير آده في خاة ه من غيرابوين (قوله ولو نثاء لجلنا منكم خطاب لقريش والمعنى أننا أغنيا وعنكم وعن عبادته كم غيراب) أى فهو نظير آده في خاة ه من غيراب و وله وله في المائمة على المنامنكم خطاب لقريش والمعنى أننا أغنيا وعنكم وعن عبادته كم غيراب أى فهو نظير آده في خاله من غيرابوين (قوله ولو نثاء لمجلنا منكم أنه المهنى أننا أغير أبوين (قوله ولو نثاء العلمان كماليوريا والمورد المؤلم المنارة المهدى أننا أغيله المنامنكم أنه المؤلم المنامنكم أنه المؤلم الم

فلو نشاء لأهلنكتاكم وجلنا بدلكم ملائكة يعبدونى فى الأرض (قوله بدلكم) أى فهو نظير قوله تعمالى ــ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة ــ وقول الشاص : جارية لم تأكل الرققـــا ولم تذق من البقول الفستقا

و يسح أن نكون من تبعيضية ، والمعنى لونشاء لجعلنا بعضكم ملائكة يخلفونكم فيها بأن يحوّل بعضكم إلى صورة الملائكة أو يله بعضكم ملائكة (قوله وإنه لعلم) أى نزوله علامة على قرب الساعة فالكلام على حذف مضاف واللام بمعنى على (قوله واتبعون) أى امتثاوا ما آمركم به (قوله ولايسدنكم الشيطان) معطوف على اتبعون فهو مقول القول وقيل من كلام الله تعالى والمعنى اتبعوا ياعبادى هديى أورسولى ولايسدنكم الشيطان الخ (قوله ولما جاء عيسى) أى أرسل لبنى اسرائيل (قوله ولأبين للعني المرائيل (قوله ولأبين للمرائيل على معطوف على قوله بالحكمة أى وجئتكم لأبين ولم يترك العاطف إشارة إلى أنه متعلق بما قبله إشعارا بالاهتمام بالقلة حق بعمل كأنه كلام برأسه (قوله بعض الذي تختلفون فيه لأن اختلافهم في أمر الدين وهو بعض ما يختلفون فيه لأن اختلافهم في أمر الدين وتكسبات الدنيا والا نبياء بعثوا لبيان الدين لالصنائع الدنيا فانها تؤخذ (٥٢) عن أهلها ، وفي الحديث

« أنتم أعلم بأمر دنياكم» (قوله فانقو الله وأطيعون) أى فما أبلغه عنه ( فوله فاختاف الأحزاب من بينهم) أى تفرقوا من بين من بعث إليهـــم من اليهود والنصاري (قوله أهو الله) هذه مقالة فرقة من النصارى تسمى اليعقوبية (قوله أو ابن الله) هذا قول فرقة منهمأ يضانسمي الرقوسية (قوله أو ثالث ثلاثة) هذا قول فرقة منهم أيضا نسمى الملكانيــة وقالت فرقة إنه عبد الله ورسوله و إنما كفرت ببعثة عمسد صلى الله عليه وسلم ، وقالت

البهود إنه ليس بنبى فانه ابن زنا لعنهم الله (قوله كلة عسداب) أى كلة معناها العداب وهو مبتداً وقوله للذين ظلموا خبره (قوله أى كفار مكة) هذا توعد لهم بالعداب إثر بيان فرحهم بجعل المسيح مثلا (قوله وهم لا يشعرون) الجلة حالية (قوله على المعصية) أى وعليه فيكون الاستثناء منقطعا و يصح أن المراد بالأخلاء الأحباب مطلقا فيكون الاستثناء متصلا (قوله متعلق بقوله بعضهم) أى والفصل بالمبتد الايضر (قوله فانهم أصدقاء) أى و يشفعون لبعضهم و يتوددون كا كانوا في الدنيا (قوله و يقال لهم) أى تشريفا وتطييبا لقلوبهم ورد أنه ينادى مناد في العرصات: ياعبادى لاخوف عايبكم البيوم فيرفع أهدل العرصة ر ووسهم ، فيقول المنادى الذين آمنوا بالماتنا وكانوا مسلمين فينكس أهدل الأديان ر ووسهم غير المسلمين (قوله ياعبادى) الاضافة للتشريف والتكريم والياء إما ساكنة أو مفتوحة أو محذوفة ثلاث قرا آت سبعيات وقد الداهم الله تعالى بأر بعة أمور: الأول نني الحوف ، والثاني نني الحزن ، والثالث الأمر بدخول الجنة ، والرابع البشارة بالسرور في قوله تحبرون (قوله لاخوف عليكم) بالرفع والتنوين في قراءة العامة وهو مبتدأ وعليكم خبره وقرى شذوذا بالفتح أو الفتح دون تنوين .

(قوله وكانوا مسلمين) أى مختصين في أمر الدين (قوله روجات) أي المؤمنات (قوله تسرون) اي يظهر أثره على وجوهكم (قوله بقصاع) جمع قسمة وهي الاناء الذي يشبع العشرة وأكبر منها الجفنة والصحفة مايشبع الحسة والماكلة مايشبع الرجلين أو الثلاثة ورد أنه يطوف على أدنى أهدل الجنة منزلة سبعون ألف غلام بسبعين ألف صحفة من ذهب يغدى عليه بها في كل واحدة منها لون ليس في صحبتها يأكل من آخرها كا يكد طعم آخرها كا يجد طعم أولها لايشبه بعضه بعضا يراح عليه بمثلها و يطوف على أرفعهم درجة كل يوم سبعمائة ألف غلام مع كل غلام صحفة من ذهب فيها لون من الطعام ليس في صاحبتها ياكل من آخرها كا ياكل من أولها و يجد طعم آخرها كا يجد طعم أولها لايشبه بعضه بعضا (قوله جمع كوب) أي كمود وأعواد (قوله لاعروة له) أي ليس له عل يمسك منه (قوله ليشرب الشارب من حيث شاء) أي لأن العروة بمنع من بعض الجهات ، وروى أنهم يؤتون بالطعام والشراب فاذا كان في آخر ذاك أنوا بالشراب الطهور فتضمر الدلك بطونهم وتفيض عرقا من جاودهم أطيب من ربيع السك قال تعالى \_ وسقاهم ربهم شراما طهورا \_ (قوله وفيها) أي الجنة (قوله ماتشتهيه الأنفس) أي من الأشياء المقولة والمسموعة والمنظورة واللموسة والمذوقة والمشمومة . روى وأن رجلا الجنة أي الجنة شات إلا فعات ، فقال أعرابي يا رسول الله أنى أحب الخبة إبل فاني أحب الابل ، فقال يا أعرابي إن أدخك في أي الجنة أمبت فيها ما اشتهت ، فقال أعرابي يا رسول الله أنى أحب الأبل ، فقال يا أعرابي إن أدخلك الله الجنة أبل فاني أحب الابل ، فقال يا أعرابي إن أدخلك الله الجنة أبل فاني أحب الأبل ، فقال يا أعرابي إن نفسك واذت عينك » وتشتهي بهاء واحدة واثفتين ينهما الله المه المنهت

الياء قراءتان سبعيتان (قوله تلاذا) أى فطعامها وشرابها لاعن عطش (قوله نظمه النظر إلى وجسه الله الحريم (قوله وتلك الجنة) مبتدأ وخبر وفيه التفات من الغيبة إلى الحطاب تشريفا لها وتلكو الحسابة للكون مناسيا

(وَ كَانُوا مُسْلِمِينَ . أَدْ خُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ) مبتدأ (وَأَزْوَاجُكُمْ) زوجاتكم (تُحْ بَرُونَ) تسرون وَتَكرمون خَبر المبتدإ ( يُطَافُ عَلَى بُهِمْ بِصِيحَافِ ) بقصاع ( مِنْ ذَهَبِ وَأَ كُوابٍ ) جمع كوب ، وهو إنا الاعروة له ليشرب الشارب من حيث شاه ( وَ فِيها مَا تَشْهَبِهِ الْأَنفُسُ ) تلذذاً (وَ نَلَّةُ الَّذِي أُورِ ثَتْهُ وَهَا بِمَا كُنْتُ لَلهُ الذَا وَ نَلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِ ثَتْهُ وَهَا بِمَا كُنْتُ لَا اللهُ الله

لتوله أور تقوها اشارة إلى أن كل وأحد من أهل الجنة عالم ببب حملكم وهذا زيادة في الاكرام لأهل الجنة عالمب بالاستقلال (قوله أور تقوها بما كنتم تعملون) أى أعطيتموها بسبب حملكم وهذا زيادة في الاكرام لأهل الجنة حيث لم يقل أور تقوها من فضلي و إن كانت في الحقيقة من فضله تعالى . قال ابن عباس: خاق الله لسكل نفس جنة وناوا فالسكاو برث تأرالسلم والسلم برث جنة الكافر (قوله يخلف بدله) أى لأنها على صفة الماء النابع لا يؤخذ منهائي " إلاخلف مكانه في الحال مثله ( قوله إن الجرمين الحكافر بن السي بالنار ومافيها على حكم عادته سبحانه وتعالى في كتابه العزيز والواد بالمجرمين الكفار الدكرهم في مقابلة المؤمنين ( قوله لا يفتر عنهم ) الجلة حالية وكذا ما بعدها والفتور السكون يقال من فقر الماء سكن حره ( قوله ساكتون ) أى فالا بلاس السكوت و يطلق على السكون يقال أبلس حكت وسكن (قوله سكوت باس) أى من رحمة الله تعالى . إن قلت إن مقتضى ماهنا أنهم يسكتون في النار ومقتضى ماهنا أنهم يسكنون في النار ومقتضى مايا في فوله و فادوا يامالك الآية أنهم يستغيثون و يشكامون فحسل التنافي بين الموضعين : أجيب بانهم يسكتون تارة و يستغيثون أخرى قا حوالهم مختلفة ( قول و لكن كانوا هم الظالمين ) العامة على نصب الظالمين خبرا لكان وهم ضمير فصل وقرى شذوذا الظالمون بالرفع على أن هم ضمير منفصل مبتدأ والظالمون خبره والجالة خسبر كان ( قوله و فادوا) التعبير بالماضى لتحتق الحصول ( قوله هو خازن النار ) أى حكير خزنها وجلسه وسط النار وقيها جسور تمرعها بهائكة المذاب فهو برى أقساها كا برى أدناها .

(قوله ليقض عليه و بك ) آلام للدعاء و يقض مجزوم بحذف الياء ، والمعنى سل ر بك أن يميتنا فهو من فحنى عليه إذا أماته (قوله لهيتنا) أى استريح بها نحن فيه (قوله بعد ألف سنة ) هذا أحد أقوال ، وقيل بعد مائة سنة ، وقبل بعد أر بعين سنة والسنة ثلاثمائة وستون يوما واليوم كأنف سنة بما تعدون (قوله مقيمون في العذاب دائما) أى لامفر لسكم منه بموت ولاغيره (قوله لقد جثنا كم الح ) يحتمل أنه من كلام الله تعالى خطاب لأهل مكة عموما مبين لسبب مك الكفار في النار وهوماشي عليه المفسر، وقوله مد ولسكن أكثركم للحق كارهون من أي وأما أقاسكم فهومؤمن يحب الحق و يحتمل أنه من كلام مالك لأهل النار جار مجرى العلة كأنه قال إنهم ما كثون لأنا جثنا كم الح ويكون معن أكثر كم كاسكم (قوله كارهون) أى لما فيه من النار جار كونه عالفا لمواكم وشهواتكم (قوله أم أبرموا أمرا) الإبرام في الأصل الفتل الهكم يقال أبرم الحبل إذا أتقن فتله ثانيا وأمافتله أولا فيسمى سحلا ثم أطلق على مطلق الاتقان والإحكام وأم منقطعة تفسر ببل والهمزة وهوانتقال من ثو بديخ أهل النار إلى تو بيخ الكفار على بعض ماحسل منهم في الدنيا (قوله في كيد محد) أى كاذ كره في قوله تعالى م و إذ عكر بك الذين كفروا ليثبتوك ما آلا ألم إلى المنار على بعض ماحسل منهم في الدنيا (قوله في كيد محد) أى كاذ كره في قوله تعالى م و إذ عكر بك الذين كفروا ليثبتوك الآلة (قوله أم يحسبون) أم منقطعة هدر ببل والهمزة الانكار

( قوله ورسلنا الخ ) الجلة حالة وقوله يكتبون ذلك: ى سرهم ونجواهم ( قوله قل إن كان للرحمن ولد) ای ان صح وثبت داك بيرهان صحيح فأنا أول من يعظم ذلك الولد و يعبده (قوله لسكن ثبّت أن لاولد له) أشار بذلك إلى أنهقياس استثنائي وقد استننى فيه نقيض المقدم بقوله لكن ثبت الخ فأتتج نقيض التالى وهو قوله فانتفت عبادته و إيضاحه أنه علق العبادة بكينونة الولد وهي محالة في نفسها فكان العاق بها محالا

(لِيهَ مَشِ عَلَيْنَا رَ أَبِكَ ) لَمِتنا ( قَالَ ) بعد ألف سنة ( إِنكَمْ مَا كِشُونَ ) مقيمون في البذاب دائما قال تعالى ( لَقَدْ جِيْنَا كُمْ ) أي أهل مكة ( بِالْحَقِّ ) على لسان الرسول ( وَالْكِنَّ أَكْمَ كُمْ لِلْعَقَ كَارِهُونَ . أَمْ أَبْرَ مُوا) أي كفار مكة أحكوا (أمْرًا) في كيد محد النبي ( فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ) محكون كيدنا في إهلا كهم ( أَمْ يَعْسَبُونَ أَنَا لاَ اَسْمَعُ سرّهُمْ وَجَوْاهُمُ ) مايسرون إلى غيرهم وما يجهرون به بينهم ( يَلَى ) نسمع ذلك ( وَرُسُلُنَا ) المفظة ( لَمَتْ يُومُ ) هندهم ( يَكُنْبُونَ ) ذلك ( قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمِنِ وَلَدُ ) فرضا ( فَأَنَا أُولُ ) المُعلقة المُما الْمَابِدِينَ ) للولد لكن ثبت أن لاولد له تعالى فانتفت عبادته ( سُبُعَتانَ رَبِّ السَّمُوات وَالْأَرْضِ رَبِّ الْمَرْشِ ) الكرسي ( عَمَّا يَسِفُونَ ) يقولون من الكذب بنسبة الولد وَاللَّرْضِ رَبِّ الْمَرْشِ ) الكرسي ( عَمَّا يَسِفُونَ ) يقولون من الكذب بنسبة الولد والله وهو يوم القيامة ( وَهُو اللَّذِي ) هو ( في السَّمَاء إله في ) بتحقيق الممزتين وأسَدُونَ ) فيه السذاب وهو يوم القيامة ( وَهُو اللَّذِي ) هو ( في السَّمَاء إله في ) بتحقيق الممزتين واسقاط الأولى وتسجيلها كالياء: أي معبود ( وَفِي الْأَرْضِ إِله في ) وكل من الظرفين متعلق وإسقاط الأولى وتسجيلها كالياء: أي معبود ( وَفِي النَّرْضِ إِله في ) وكل من الظرفين متعلق والسقاط الأولى وتسجيلها كالياء: أي معبود ( وَفِي النَّرِضِ إِله ) وكل من الظرفين متعلق والسقاط الأولى وتسجيلها كالياء: أي معبود ( وَفِي النَّرَضِ إِله ) وكل من الظرفين أنها مَاليه والنَّه عَلَى السَّمَاتِ وَالأَدْضِ وَمَا مَنْفَعُهُمُ وَعَنْدَهُ وَالنَّهُمُ ) عمالحهم ( وَتَبَارَ كُنَّ ) تعظم ( الذِي الهُ مُلْكُ السَّمُواتِ وَالْمُؤْنِ فَي وَلَيْهُمُ وَعَنْدَهُ وَعَلْمُ النَّهُ ) مَن تقوم ( وَالْمَابِي وَاللَّه وَنَهُ وَاللْه وَالله وَالله والله وا

مثلها عسل نفيهما على أبلغ الوجوه وافواها ( قوله السكرسي) المناسب بقاء الآيه على ظاهرها لان من المهاوم أن العرش غير السكرسي ( قوله العذاب ) مفعول ثان ليوعدون وفيه متعلق بالعذاب ( قوله وهو يوم القيامة ) المناسب أن يقول يوم موتهم لأن خوضهم ولا والعبهم إلى أن العائد محذوف وهو مبتدأ و إله خبره وفي السهاء متعلق باله ، و إنما حذف المبتدأ لدلالة المعنى عليه ولطول الصلة بالمعمول نظير قولك ما أنابالدى قائل لك سوءا ولايصح أن يكون الجار والحبرور خبرا مقدما و إله مبتدأ مؤخر لئلا تعرى الجلة عن رابط نظير جاء الذى في الدار زيد ( قوله بتحقيق الحمزتين الح ) أى هزة سماء وهزة إله وذكر المفسر هنا ثلاث قراءات وفي الحقيقة هي سبع سبعيات التحقيق وهي قراءة واحدة و إسقاط الممزة الأولى وتسهيلها مع القصر في صاء بقدر ألف والمد بقدر ألفين وتسهيل الثانية و إبدالها ياء مع القصر لاغير ( قوله متعلق بما بعده ) أى وهو إله لانه يمنى معبود ، والتقدير وهومعبود في الساء ومعبود في الأرض والمعبود واحد ودفع بذلك ما يتوهم من ظاهر الآية أن الاله متعدد لا أن النكرة إذا أعيدت كانت غيرا ( قوله وعنده علم الساعة ) أى علم وقت قيامها ( قوله والتاء ) أى فهو التفات من الفيبة للخطاب النهديد المهديد الله النهاء غير المابة في الساعة ) أى علم وقت قيامها ( قوله والتاء ) أى فهو التفات من الفيبة للخطاب النهديد المهديد المنات غيرا ( قوله وعنده علم الساعة ) أى علم وقت قيامها ( قوله والتاء ) أى فهو التفات من الفيبة للخطاب النهديد

والتقريع ( قوله ولا يمك الدين العم) الامتم الموسول فاعل يمك وهو إماعبارة عن مطلق المبودات غيرالله فيكون الاستئناء متصلا وهو ما نقتضيه عبارة المفسر أوعن خسوص الأصنام فيكون منقطعا (قوله أى الكفار) تفسير المواو في يدعون (قوله لأحد) قدره إشارة إلى أن مفعول الشفاعة محذوف (قوله وهم يعلمون) الضمير عائد على من والجمع باعتبار معناها (قوله والتهم ) أى العابدين مع ادّعاء الشريك (قوله ليقولن الله) جواب القسم وجواب الشرط محذوف على القاعدة (قوله أى قول محمد النبي) تفسير لكل من الضاف والضاف إليه ، وقوله ونسبه على الصدر: أى فالقول والقيل والمقالة كالهامصادر بعنى واحد وفى قواءة سبعية أيضا بالجر إما عطفا على الساعة أو أن الواو للقسم والجواب إماعذوف ، والتقدير لأفعلن بهن مأ أريد أومذ كور وهو قوله : إن هؤلاء قوم لا يؤمنون (قوله وقل سلام) خبر لحذوف : أى شأنى سلام : أى ذو سلامة منكم ومنى فهو تباعد و تبرؤ منهم فليس فى الآية مشروعية السلام على الكفار (قوله وهذا قبل أن يؤمر، ختالهم) أى فالآية منسوخة ،

[سورة الدخان مكية ] أي (٥٦) كلها وهو المتمد (قوله الآية) أي إلى قوله عائدون، وورد في فضل هذه السورة

(وَلاَ يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ) يعبدون: أَى الكفار ( مِنْ دُو نِهِ ) أَى الله ( الشَّفاَعَةَ ) لأحد ( إِلاَّ مَنْ شَهِدَ بِالْمَقِيِّ) أَى قال لا إله إلا الله ( وَهُمْ يَمْلُمُونَ ) بقلو بهم ماشهدوا به بالسنتهم وهم عيسى وعزير والملائكة فإنهم يشفعون المؤمنين ( وَلَئَنْ ) لام قسم ( سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَ يَقُولُنَّ اللهُ ) حذف منه نون الرفع وواو الصير ( وَأَنِّى يُوافَكُونَ ) يصرفون عن عبادة الله ( وَقِيلِهِ ) أَى قول محد النبي ونصبه على المصدر بفعله المقدر أَى وقال ( يَارَبُّ إِنَّ لَمُولاً هُولاً و وَوَمْ لا يُؤمنونَ ) قال تعالى ( فَاصْفَحْ ) فأعرض ( عَنْهُمْ وَقُلْ سَلامَ ) منكم وهذا قبل أَن يؤمر بقتالهم ( فَسَوْفَ يَهْمُونَ ) بالياء والتاء تهديد لهم ،

مكية ، وقيل إلا « إنا كاشفوا المذاب » الآية ، وهي ست أو سبع أو تسم وخسون آية

( بِسُم ِ اَقْهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيمِ . خُمَّ ) الله أعلم بمراده به ( وَالْكِتَابِ ) القرآن ( الْمُبِينِ ) المظهر الحلال من الحرام ( إِنَّا أَنْزَ لْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ ) هي ليلة القدر ،

أحاديث منها قوله صالى الله عليه وسارد من قرأ اللخان ليلة الجعة أصبح مغفوراله وزوجمن الحور العين ۽ ومنها قوله صلي الله عليه وسلم ﴿ من قرأ السخان ليلة الجمعة أصبح يستغفر له سبعون ألف ملك » ومنهاقوله صلى الله عليه وسلم ﴿ من قرأحم ۖ العنخان ليلة الجعمة أو يوم الجمعة بني الله له بيتا في الجنة، قال بعض العلماء ماذكره البيضاوي من الأحاديث الواردة فيفضل السور متكلم فيها إلا أحاديث صورة الدخان

وحديث يس الذى تقدّم لنا وهو « إن لـكل شي قلبا وقلب القرآن يس من قرآها

يريد بها وجه الله تعالى غفراقه له » إلى آخره وحديث سورة الواقعة وهو همن قرأسورة الواقعة فى كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا »

( قوله والكتاب ) الواو للقسم والكتاب مقسم به وجواب القسم هو قوله : إنا أنزلناه الغ ، وأما قوله إنا كنا منفرين فهو

تعليل للجواب وهو أحسن من جعل الجواب قوله : إنا كنا منفرين، وقوله : إنا أنزلناه جملة معترضة مين القسم وجوابه ( قوله

القرآن ) هذا أحد أقوال في تفسير الكتاب وهو أقواها ، وعليه فقد أقسم بالقرآن أنه أنزل القرآن في ليلة مباركة وهذا من أبلغ

الكلام الدال على غاية تعظيم القرآن كما تقول للعظيم أنشفع بك لك ، وفي الحديث « أعوذ برضاك من سخطك و بعفوك من

عقوبتك و بك منك » ، وقيل المراد بالكتاب الكتب المنزلة على الأنبياء والضمير في أنزلناه عائد على القرآن المنهوم من السياق

وقيل المراد به اللوح المحفوظ ، وقوله أنزلناه : أي أنزلنا بعض مافيه وهو القرآن ( قوله هي ليلة القدر ) هذا قول قتادة وابن

زيد وأ بغر المفسرين ، ووجه بأمور منها قوله تعالى \_ إنا أنزلناه في ليلة القدر \_ فيجب أن تكون الآيلة المباركة هي المسهاء

بليلة القدر لأن خير مافسرته بالوارد ، ومنها قوله تعالى \_ شهر ومضان الذي أنزل فيه القرآن \_ فقوله تعالى هنا \_ إنا أنزلناه الدى أنزل فيه القرآن \_ فقوله تعالى هنا \_ إنا أنزلناه المور منها قوله تعالى \_ شهر ومضان الذي أنزل فيه القرآن \_ فقوله تعالى هنا \_ إنا أنزلناه

فى ليلة مماركة \_ عجبأن تكون هذه الليلة الباركة فى رمضان فثبت انهاليلة القدر ، ومنهاقوله تعالى فى صفة ليلة القدر \_ عبرأن تكون هذه الليلة الباركة فى رمضان فثبت انهاليلة القدر .. وقال هنا \_ رحمة من ربك \_ وقال فى الملائكة والروح فيها باذن ربهم من كل أمر \_ وقال هنا \_ فيها يفرق كل أمر حكيم \_ وقال هنا \_ رحمة من ربك \_ وقال في ليلة القدر \_ سلام هى حق مطلع الفجر و إذا تقار بت الأوصاف وجب القول بأن إحدى الليلتين هى الأخرى وهذه أدلة ظاهرة واضحة على أنها ليلة القدر وهو المعتمد ، وسميت ليلة القدر لأن الله تعالى يقدر فيها ما يشاء من أمره إلى مثلها من السنة القابلة من أمر الموت والأجل والرزق و يسلم ذلك إلى مدبرات الأمور وهم إسرافيل وميكائيل وعزرائيل وجبريل عليهم السلام ، وقيل يبدأ في استنساخ ذلك من اللوح الحفوظ من ليلة النصف من شعبان و يقع الفراغ فى ليلة القدر فتدفع نسخة الأرزاق إلى ميكائيل ونسخة الحروب إلى جبريل وكذلك الزلازل والصواعق والحسف ونسخة الأعمال إلى إسماعيل صاحب سماء الدنيا وهوملك عظيم ونسخة الصائب إلى ملك الوت (قوله أوليلة النصف من شعبان) هوقول عكرمة وطائفة ، ووجه بأمور : منها أن ليلة النصف من شعبان لها أربعة أرسل الله تعالى المهادة فيها لماؤد ويشرونه بالجنة وثلاثون يؤمنونه من هذاب النار وثلاثون يدفعون عنه آفات الدنيا وعشرة يدفعون عنه مكايد الشيطان» ومنها نول الرحمة فيها لما فى الحديث و إن الله يعدد شعر أغنام بنى ومنها حسول المفرة فيها لمافى الحديث و إن الله يغفر لجيم السلمين فى تك الليلة إلاالـكاهن والساحر ومدمن الحروعات والديه والمر على الزنا» ومنها ها في الحديث و إن الله يغفر لجيم رسوله فى هذه الليلة عمام ( ٥٧ ) الشفاعة فى أمته » وذلك أنه والديم والمر على الزنا» ومنها ( إن الله تعالى رسوله فى هذه الليلة عمام ( ١٥٠ ) الشفاعة فى أمته » وذلك أنه

سأل ليلة الناك عشرمن شعبان في أمنه فأعطى الثك منها ثم سأل ليسلة الثلثين ثم سأل ليسلة الحامس عشر فأعطى الجيع إلامن شرد عن الله شرود البعير (قوله نزل فيها) أي جملة ومعنى إنزاله من اللوح الحفوط إلى

أو ليلة النصف من شعبان نزل فيها من أم الكتاب من السهاء السابعة إلى السهاء الدنيا ( إِنَا كُنَّا مُنْذِرِينَ ) محو دين به ( فِيها ) أى فى ليلة القدر ، أو ليلة النصف من شعبات ( يُفْرَ قُ ) يفصل ( كُلُّ أَمْرِ حَكِيمٍ ) محكم من الأرداق والآجال وغيرهما التي تكون فى السنة إلى مثل تلك الايلة ( أَمْرًا ) فرقا ( مِنْ هِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسَايِنَ ) الوسل محداً ومن قبله ( رَحْقة ) رأفة بالمرسل إليهم ( مِنْ وَ بلّك إِنَّهُ هُو السّيميع ) لأقوالهم ( المُدلم ) لأفعالهم ( رَبُّ السّمُوات والأرض ، وما تبينهُما ) برفع رب خبر ثالث و بجره بدل من ربك ( إِنْ كُنتُمْ ) يا أهل مكة ( مُوقِنِينَ ) بأنه تعالى رب السموات والأرض ،

السهاء الدنيا أن جبريل أملاه منه على ملائكة سماء الدنيا فكتبوه في صحف وكانت عندهم في محل من تلك السهاء يسمى بيت العزة ، ثم نجمته الملائكة المذكورون على جبريل في عشرين سنة ينزل بها طى النبي صلى الله عليه وسلم بحسب الوقائع والحوادث (قوله إنا كنا منذرين) المراد من كان الاستمرار والدوام: أي شأننا وعادتنا الإندار والتخويف وهذه الجلة علة للانزال وكونه في ليلة مباركة مناه أن يخاف منه (قوله فيها يفرق) هذه الجلة المباركة المناه في ليلة مباركة لأن شأننا الإندار، وهذا القرآن عظيم أنزل في ليلة مباركة شأنه أن يخاف منه (قوله فيها يفرق) أي مبين و يظهر لللائكة الموكلين بالتصرف (قوله فيها يفرق) أي مبيم لاتفييرقيه ولا تبديل (قوله فوقا) أشار بذلك إلى أن أمرا منصوب على المصدرية بفعل ملاق له في المنى كقمت (قوله عكم) أي مبيم لاتفييرقيه ولا تبديل (قوله فوقا) أشار بذلك إلى أن أمرا منصوب على المصدرية بفعل ملاق له في المنى كقمت حال كونه مأمورابه و بصح أن يكون مفعولا لأجله وعامله أنزلناه ، والتقدير أنزلناه لأمرا لحلق: أي شأنهم بمنى أن فيه مصالح دينهم ودنياهم ، قال تمالي مافوطنا في الكتاب من شي (قوله من عندنا) صفة لأمرا (قوله إنا كنامرسلين) جلة مستأنفة قصد بها مان تحكه الانزال في ليلة مباركة وكونه أمرا (قوله من حدنا) صفة لأمرا (قوله إنا كنامرسلين) جلة مستأنفة قصد بها ولها مرسدين وهو الأقرب و يصح أن يكون منصوبا بفعل مخدوف: أي رحمناهم رحمة و يصح أن يكون حالا من ضمهم مرسلين أي وهما مرسدين وهو الأقرب و يصح أن يكون منصوبا بفعل عدوف: أي رحمناهم رحمة و يصح أن يكون حالا من ضمهم ملك في المنزوب والمنام المنامر واله عبران وقوله رب خبران كالمال المنسر فنه إشارة لهذا الاعراب فالامراب المنامر والمن عنه إشارة لهذا الاعراب فالامراب المناب والتناب المناب والتمامر فنه إشارة لهذا الاعراب فالامراب والمراب عراك والسميح العلي المقبل القبله وإن حرف توكيد وضب والهاء المهاوهوضم من المالي المناب والتمام المراب عبراك والسميح العلي المالي المورات كان المناب والمام المالي المناب والمام المالي المالي المالي المالي المالي المالية ال

(قوله فأيقنوا) قدره إشارة إلى آن جواب الشرط محذوف والجالة الشرطية معترضة بين الأخبار فان قوله لاإله إلاهو خبر رابع ( قوله ر بكم ورب آبائكم ) بالرفع فى قراءة العامة على أنه بعدل أو بيان أو نعت لرب السموات والأرض فى قراءة من رفعه وقرى شنوذا بالجر والنصب فالأول على أنه نعت لرب السموات فى قراءة من جره والثانى على المدح ( قوله بل هم فى شك ) إضراب عن محذوف ، والمعنى فليسوا موقنين بلهم فى شك وقوله يلعبون حال أى حال كونهم يلعبون بظواهرهم من الأقوال والأفعال والمراد بلعبهم انهما كهم فى الفانى و إعراضهم عن الباقى قال تعالى \_ إنما الحياة الدنيا لعب \_ (قوله فقال اللهم أعنى عليهم بسبع) أى سنين ، هذا مفرع على محذوف أشار له الفسر بقوله استهزاه أى فلما استهزءوا به وكثر عنادهم دعا عليهم بقوله اللهم أعنى عليهم أى على هداهم وفى الحقيقة هو دعاء لهم لأن من شأن النفوس أنها إذا شبعث وكثر عليها الحير تكبرت وطفت و بغت فاذا جاعت أى على هداهم وفى الحقيقة هو دعاء لهم لأن من شأن النفوس أنها إذا شبعث وكثر عليها الحير تكبرت وطفت و بغت فاذا جاعت واشت بها الألم ذلت وصفرت ورجعت للحق أنت الله لاإله غيرك، ومن هنا كانت تربية العارفين نفوسهم بالجوع (قوله قال تعالى) أى فالقاها فى بحر الجوع فذلت وقالت أنت الله لاإله غيرك، ومن هنا كانت تربية العارفين نفوسهم بالجوع (قوله قال تعالى) أى إلياها عنه وعامله فارتقب (قوله بدخان) الدخان بوزن غراب وجبل ورمان : الغبار والجع أدخنة ودواخن ودواخين السماء ) مفهول به وعامله فارتقب (قوله بدخان) الدخان بوزن غراب وجبل ورمان : الغبار والجع أدخية ودواخن ودواخين والتلاوة بوزن غراب (قوله كهيئة

فأيقنوا بأن محمداً رسوله (لاَ إِلهَ إِلاَ هُوَ يُحْدِي وَ يُمِيتُ رَبَّكُمْ وَرَبُ آ بَائِكُمُ الْأُوَّلِينَ.

اَنْ هُمْ فِي شَكُ ) مِن البعث ( يَلْمَبُونَ ) استهزاء بَكَ يامحمد، فقال اللهم أعنى عليهم بسبع كسبع يوسف، قال تعالى ( فَارْتَقِبْ ) لهم ( يَوْمَ تَأْتِى السَّمَا هِ مِدُخَانِ مُبِينِ ) فأجدبت الأرض واشتد بهم الجوع إلى أن رأوا من شدته كهيئة الدخان بين السماء والأرض (يَفْشَى النَّاسَ ) فقالوا ( هٰذَا عَذَابُ أَ لِمُ \* . رَبِّنَا المُشفِ عَنَّا الْهَذَابَ إِنَّا مُوْمِنُونَ ) مصدقون النَّاسَ ) فقالوا ( هٰذَا عَذَابُ أَ لِمُ \* . رَبِّنَا المُشفِع الإيمان عند نزول العذاب ( وَقَدْ نبيك ، قال تعالى ( أَ نَّى كَمُمُ الذِّ كُرَى ) أى لاينفعهم الإيمان عند نزول العذاب ( وَقَدْ جَاءهُمْ رَسُولٌ مُبِينِ الرسالة ( ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُمَّدً \* ) أى يعلمه القرآن بشر جَاءهُمْ رَسُولٌ مُبِينِ ) بين الرسالة ( ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُمَّدً \* ) أى يعلمه القرآن بشر جَاءهُمْ رَسُولٌ مُبينِ ) أي الجوع عنكم زمنا (قليلًا) فكشف عنهم ( إنَّا كُمْ عَالِدُونَ ) عَلَيْدُونَ ) لَي كُفرَكُمْ فعادوا إليه ، اذكر (يَوْمَ نَبُطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُثْرَى) هو يوم بدر ( إنَّا مُفْتَقِمُونَ )

الهنان) أشار بذلك إلى أشار بذلك إلى أشار بذلك إلى الله الدحقية الهنان بل رأوا شيئا وهوقول ابن عباس ومقاتل اشتد الأمر عليهم جاءه أبو سفيان فقال: يا عمد و إن قومك قد هلكوا و إن قومك قد هلكوا فادع الله أن يكشف غدها عنهم فدعالهم بالمطرفنزل

واستمر عليهم سبعة أيام حتى مضرروا من كثرته جاء أبوسفيان وطلب منه أن يدعو برفعه فدعا مهم فارتفع وقال ابن عمر وأبو هريرة وزيد بن على والحسن إنه دخان حقيقة يظهر فى العالم فى آخر الزمان يكون علامة على قرب الساعة يملائما بين الشرق والمغرب وما بين السباء والأرض يمكث أربعين يوما وليلة ، أما المؤمن فيصيبه كالزكام ، وأما الكافر فيصير كالسكران فيملا جوفه و يخرج من منخر به وأذنيه ودبره وتكون الأرض كلها كبيت أوقدت فيه النار (قوله يغشى الناس) صفة ثانية له خان والراد بهم قريش وأمثالهم على ماقاله المفسر وعلى القول الآخر يكون المراد بالناس جميع الموجودين في ذلك الوقت من المؤمنين والسكفار (قوله إنامؤمنون) هذا وعدمنهم بالايمان وقد أخلفوه وليس المراد أنهم آمنوا حقيقة ثم ارتدوا (قوله أي لا ينفيهم الايمان الخيان عند كشف العذاب عنهم فهو استبعاد لايمانهم (قوله وقالوا معلى) أى قالوا فى حق النبى عليه السلام تارة إنه يعلمه غلام أمجمى وقالوا تارة إنه مجنون وتقدم فى سورة النحل فى قوله به إنحان الذي عليه السلام يدخل عليهما و يسمع مايقرآنه ، فقال الكفار إنما يعلمه بشر فرد لله تعالى عليهم التوراة والانجيل فكان النبى عليه السلام يدخل عليهما و يسمع مايقرآنه ، فقال الكفار إنما يعلمه بشر فرد لله تعالى عليهم التوراة والانجيل فكان النبى عليه السلام يدخل عليهما و يسمع مايقرآنه ، فقال الكفار إنما يعلمه بشر فرد لله تعالى عليهم قليلا) قيل إلى يوم بدر ، وقيل إلى ما بتى من أعمارهم (قوله فعادوا إليه) أى استمرة وا عليمه لائه لم يوجد منهم إيمان المفعل (قوله اذ كر يوم نبطش) أشار بذلك إلى أن يم ينصوب بحذوف ، و يصح أن يكون يعلا من يوم تأتى .

( قوله بلونا ) أى امتحنا ، والمعنى فعلنا بهم الهل الما، يعن باقبال النبع عليهم منا ومقابلتهم لهما بالكفر والطغيان ( قوله قبلهم ) أشار بذاك ده لما وهم من ظاهر الآية أن الابتلاء لحصوص قوم فرعون . فأجاب بأن المراد هو وقومه (قوله وجاءهم) هو من جماة المعنى فن بله (قوله كريم على الله) أى عزيز عليه حيث اختصه بالرسالة والكلام وهذا ردّ لقول فرعون أم أنا خير من هذا الذي هومهين كأنه قال : حاشا ،وسى من الهانة بل هو كريم عزيز على ربه (قوله أى بأن ) أشار بذلك إلى أنّ أن مصدرية و يعيم أن مكون مفسرة وأن الكون مخفة من الثقيلة (قوله عباد الله ) مشى المفسر على أن مفعول أدوا محذوف وعباد الله منادى وعلى! فالمراد بعباد الله فرعون وقومه وقيل إن عباد الله مفعول لأدوا ، والمراد بهم بنو إسرافيل ومعنى تأديتهم إياهم إطلاقهم من الأمير يشير إلى هذا قوله تعالى في سورة الشعراء - أن أرسل معنا بنى إسرائيل - بهم بنو إسرافيل ومعنى تأديتهم إياهم إطلاقهم من الأمير يشير إلى هذا قوله تعالى في سورة الشعراء - أن أرسل معنا بنى إسرائيل - وعلى كلا القولين فالحطاب فى أدوا لفرعون يوقومه (قوله إنى لكم رسول أمين) تعليل للاثم وقوله على ما أرسلن الله به فلا أز بهدولا أنتص وذكر الأمانة بعد الرسالة و إن كانت تستلزمها إشارة إلى أنها بأمين عريف ينبنى الاعتناء به (قوله وأن لا تعلوا على الله ) عطف على قوله أن أدوا (قوله تنجبروا على الله) فسر العالى بالتحبر وفندره غيره بالتكبر والبنى والافتراء والتعاطم والاستكبار وكاها معان أدوا (قوله تنجبروا على الله) قرارة على الله الله الله وهن هذه بالتكبر والمنى والمن والافتراء والتعاطم والاستكبار وكاها معان أن أدوا (قوله آن قوله إنى آتيكم )

تعليل النهى (قسوله فتوعدوه بالرجم) ظاهره أنه حين قال إلى آتيكم بسلطان مبين توعدوه بالرجم ولم يتمهاوا مع أنه بالرجم ولم يتمهاوا مع أنه فأت بها إن كنت من الصادقين ومصت ينهم الصادقين ومصت ينهم بلعجزات الباهرة ثم لما تعدوه دعاعليهم وحينئذ بين ماهنا و بين فيكون بين ماهنا و بين القصة ذكرت هنا جماة

وفي ماتقدم د كرت مبسوطة ود كرالشي مفصلا نم مجملا أثبت في النفس ( قوله أن ترجمون ) الياء فيه وفي قوله فاعتزلون من ياءات الزوائد لاتثبت في الرسم وأما في الله فيجوز إثباتها وحذفها حالة الوصل فقط وأما الوقف فيتمين حذفها (قوله و إن لم تؤمنوا لي اللام بمعني الباء و يصبح أن تمكون لام العلة ، والمعني إن لم تصدقوني ولم نؤمنوا باقد لأجل برهاني الخ ( قوله فاركوا أداى) أي لاتتعرضوا لي بسوء (قوله فدعا ر به) عطف على متدر قدره بقوله فلم يتركوه وقوله إن هؤلاء الخ تعريض بالدعاء كأنه قال : فافعل ما يليق بهم و إن بفتح الحمزة في تراهة العامة وقرى شدوذا بكسرها على إضار القول ( قوله بقطع الهمزة ووصلها ) أي فهما قراءتان سبعيتان ولفتان جيدتان : الأولى من أسرى ، والثانية من سرى قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده - وقال تعالى - والليل إذا يسر - والاسراء السير ليلا وحينتذ فذكر الليل تأكيد بغير اللفظ ( قوله إذا قطعته أنت وأصحابك ) هذا تعلي لوسى بما يفعله في سيره قبل أن يسير ، والمعني إداسرت بهم وتبعك العدو ووصلت إلى البحر وأم ناك بضر به ودخلتم فيه ونجوتم منه فاتركه بحاله ولا تضربه بعصاك فيلتم بل أبقه على حاله ليدخله فرعون وقومه فينطبق عليهم بضربه ودخلتم فيه ونجوتم منه فاتركه بحاله ولا تضربه ودهوا إما بمني سكن وإما بمني انفرج والمفسر جمع بهما ( قوله الممأن بذلك ) أي بقوله إنهم جند مغرقون والضمير في اطمأن عائد على موسى (قوله كم تركوا من جنات ) كم مفعول لوله فاطمأن بذلك ) أي بقوله إنهم حند مغرقون والضمير في اطمأن عائد على موسى (قوله كم تركوا من جنات ) كم مفعول لوله فاطمأن بذلك ) أي بقوله إنهم مند مغرقون والضمير في اطمأن عائد على موسى (قوله كم تركوا أمورا كثيرة بينها بقوله من جنات الخ (قوله مجلس حسن) أي عاهم مزينة مخلفه حسنت ) كم مفعول لوكرا ، والمنعن تركوا أمورا كثيرة بينها بقوله ومن حنات الخ (قوله بعلس حسن) أي عاهم مزينة مخلفه مساهدة كاهومشاهد

فى منازل الماوك الآن (قوله متعة) أى أمور يختعون بها و ينتفعون بها كالملابس والمراكب (قوله فاكهين) العامة بالألف وقرى شدوذا بغير آلف ومعنى الأولى ناعمين كما قال الفنسر: أى متنعمين ومعنى الثانية مستخفين ومستهزئين بنعمة الله (قوله خبر مبتدا) أى والوقف على كذلك والجلة معترضة لتوكيد ما قبلها (قوله أى الأمر) أى وهو إهلاك فرعون وقومه (قوله وأورثناها) معطوف على كم تركوا ، والمعنى تركوا أمورا كثيرة وأورثنا الله الأمور بنى إسرائيل (قوله أى بنى إسرائيل) وقد رجعوا إلى مصر بعد هلاك فرعون . إن قلت كيف قال الله تعالى \_ وأورثناها قوما آخرين \_ مع أنه تقدم أن أمو الهم طمست ومسخت حجارة ، قلت لمل الجواب أنها بعد غرقهم أعيدت كما كانت إكراما لبنى إسرائيل فين رجعوا وجدوها كما كانت قبل الطمس (قوله شما بكت عليهم الساء والأرض) اختلف فى البكاء فقيل حقيقة ، وعليه فقيل هو واقع من ذات المسموات والأرض ويؤيده ماورد «مامن مؤه ن إلا وله فى السهاء بابان باب ينزل منه رزقه و باب يدخل منه كلامه وعمله فاذا مات فقداه فيبكيان على المؤمن أر بعين مباحا قال أبو يحيى فعجبت من قوله ، فقال أنعجب وما للأرض لاتبكى على عبد يعمرها بالركوع والسجود وما للسهاء لاتبكى عبد عبد كان لتكبيره وتسبيحه فيها دوى كدوى النحل ، وقبل على حذف مضاف أى أهل السموات والأرض ، وقبل إن بكاها حرة أطرافهما ويؤيده الله تعالى المتحد الها السموات والأرض ، وقبل إن بكاها حرة أطرافهما ويؤيده الله تعالى عنهما بكت علمه السهاء السهاء السهاء المها وقبل إن

(وَنَهُمْهُ) مِتِمَةً (كَانُوا فِيهَافَا كَهِينَ) ناعين (كَذَلِكَ) خبر مبتدا أَى الأمر (وَأُورَ ثَنَاهَا) أَى أَمُوالُمُم ( فَوَمَّا آخَرِينَ ) أَى بنى إمرائيل ( فَمَا بَكَتْ عَلَيْهُمُ السَّاء (وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ) المؤمنين يبكى عليهم بموتهم مصلاهم من الأرض ومصمد علهم من السياء (وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ) مؤخرين المتو بة ( وَلَقَدْ بَجَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْمُذَابِ اللهِينِ ) قتل الأبناء واستخدام النساء (مِنْ فِرْعَوْنَ ) قيل بدل من العذاب بتقدير مضاف أى عذاب ، وقيل حال من العذاب ( إِنَّهُ كَانَ عَالِياً مِنَ الْمُشرِ فِينَ . وَلَقَدَ أُخْتَرْ نَاهُمُ ) أى بنى إسرائيل ( عَلَى عِلْمَ اللهذاب ( إِنَّهُ كَانَ عَالِياً مِنَ الْمُشرِ فِينَ . وَلَقَدَ أُخْتَرْ نَاهُمُ ) أى بنى إسرائيل ( عَلَى عِلْمَ مَنَ الله عَلَى زَمَانَهُم أَى العقلاء ( وَآ نَيْنَاهُمُ مِنَ الْآيَاتِ مَا فَيهِ بَلُونًا مَنْ عَلَى الْمَا لَينَ ) أى عالمي زَمَانَهُم أَى العقلاء ( وَآ نَيْنَاهُمُ مِنَ الْآيَاتِ مَا فَيهِ بَلُونًا مَبُونَ ) نعمة ظاهرة من فلق البحر والمن والسلوى وغيرها (إنَّ هُولُاءً) أَى كفار مكة (لَيَقُولُونَ مَنُ هِيَ ) ما الموتة التي بعدها الحياة (إلاَّ مَوْ تَدَنَا اللّهُ وَلَى الْمَا نَعْنُ بِمُنْ أَنْ مَنْ أَلُولَى ) أَى وَمَ نطف (وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ ) بمعوثين أحياء بعد الثانية ،

وبكاؤها حرتها وقول عمد ابن سبرين أخبرونا أن الحرة الق تكون مع الشفق لم تكن حق قتل الحسين على رضى الله تعالى عنه . وقال سليان القاضى مطرئادها يوم قتل الحسين مطرئادها يوم قتل الحسين عدم الاكتراث وعدم المالاة بهم (قوله ولقد نجينا بني إسرائيل) هسذا من جملة تعداد النم على بني إسرائيل والقسود من المرائيل والقسود من

ذلك تسليته صلى الله عليه وسلم وتبشيره بأنه سينجيه وقومه المؤمنين من أيدى المشركين (فأنوا فانهم لم يبلغوا في التجبر مثل فرعون وقومه (قوله وقيل حال من العذاب) أى متعلق بمحذوف ، والمعنى واقعا من جهة فرعون (قوله من المسرفين) خبر ثان لكان ، والمهنى من المتجاوزين الحد (قوله على على بعنى مع وقوله على العالمين على على بابها للاستعلاء فاختلف معناها فحينتذ فجاز تعلقهما بعامل واحد وهو اخترنا (قوله بحالهم) أى بكونهم أهلا للاصطفاء لكون أكثر الأنبياء منهم (قوله أى عالمي زمانهم) دفع بذلك ما يقال إن ظاهرالآية يدل على كون بنى إسرائيل أفضل من كل العالمين مع أن أمة محمد أفضل منهم فدفع ذلك بأن المواد بالعالمين عالمو زمانهم فلا ينافى أن أمة محمد أفضل منهم (قوله المقلاء) المناسب أن يقول الثقلين ، فان من جملة العقلاء الملائكة و بنو إسرائيل ليسوا أفضل منهم (قوله من الآيات) بيان مقدم على المين (قوله نعمة ظاهرة) هذا تفسير المبلاء فان البلاء معناه الاختبار وهو يكون بالحن و بالنم هل يصبر أولا وهل يشكر أولا (قوله موتة تعقبها حياة دل عليه قوله تعالى – كيف تحقيرا لهم وازدراء بهم (قوله ليقولون) أى جوابا لما قبل لهم بالموت المهم بالمرة القريب تحقيرا لهم وازدراء بهم (قوله ليقولون) أى جوابا لما قبل لهم إنكم تموتون عنهم قالوا وسلم لنا أن وتة تعقبها حياة لكن المراد بها الأولى وهى حال النطفة لا الثانية التى ينقضى بها العمر فانها لاتعقبها حياة (قوله وما تحين بمبعوثين –

(قوله فأتوا باباتنا) أى أحيوهم لنا ليخبرونا بصدقكم (قوله أهم خير) أى فى أمور الدنيا (قوله أم قوم نبيع) هو نبيع الحجرى أبو كرب ، واسمه أسعد وإليه تنسب الأنمار بنى الحيرة بكسر الحاء بعدهامثناة تحتية وراء مهماة : مدينة بقرب السكوفة و في صمرقند وأراد غزو البيت وتخريب للدينة فأخبر بأنها مهاجر نبى اسمه أحمد فكف عنهما وكسا البيت بالحجرة وكتب كتابا وأودعه عند أهل المدينة وكانوا يتوارثونه كابرا عن كابر إلى أن هاجر النبي صلى الله عايه وسلم فدفعوه إليه يفال إن وليكتاب عند أبى أبوب خاله بن زيد ، وفيه شهدت على أحمد أنه رسول من الله بارئ النسم فاو مد عمرى إلى عمره لكت وزير اله وابن عم ، أما بعد : فأنى آمنت بك و بكتابك الدى ينزل عليك وأنا على دينك وسنتك وآمنت بربك ورب كل شيء وآمنت بكل ما جاء من ربك من شرائيم الاسلام ، فإن أدركتك فيها ونعمت ، و إن لم أدركك فاشفع لى ولا تنسن يوم القيامة فانى من أمتك الأولين ، و بايعتك قبل مجيئك وأنا على ملتك وملة أبيك إبراهيم عليه السلام ، ثم ختم الكتاب ونقش عليه : لله الأمر من قبل ومن بعد ، وكتب على عنوانه ؛ إلى محد بن عبد الله نبى الدى بعث فيه النبيين ورسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم من تبع الأول ، وكان من اليوم الذى مات فيه تبع إلى اليوم الذى بعث فيه النبي صلى الله وسلم أن شبع الأول ، وكان من اليوم الذى مات فيه تبع إلى اليوم الذى بعث فيه النبي صلى الله وسلم أن سنة لابزيدولاية من الأول ، وكان من اليوم الذى مات فيه تبع إلى اليوم الذى فالقول الأول لابن عباس عليه وسلم أنه سنة لابزيدولاية من الورك أن من اليوم الذى مات فيه تبع إلى اليوم الذى فالقول الأول الإبن عباس

والثانى لمائشة رضى الله عنهما، وكان ملكا من الملك وكان قومه كهانا وكان معهم قوم من أهل الكتاب فأمم الفريقين أن يقرب كل فريق منهم قربانا أفعلوا فتقبل الله قبلهم) عطف على قوم تبع وقوله إهلكناهمال من المعطوف والمعطوف والمعطوف على عليه السموات والأرض الخ) عنه هذا دليل على صحة الحشر السموات والأرض الخ)

( يَفَاتُواْ بِهَا بَاتُناً ) أحياء ( إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ ) أنا نبعث بعد موتننا: أَى نحيا ، قال تعالى ( أَهُمْ خَيْرُ أَمْ قَوْمُ تُبَعِيمٍ ) هو نبى أو رجل صالح ( وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلُهِمْ ) من الأمم ( أه لمَ خُناهُمُ ) بكفرهم والمعنى ليسوا أقوى منهم وأهلكوا ( إ بُهُمْ كَانُوا نَجْرِ مِينَ . وَمَا خَلَقْنَا السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمُ الْآمِينِينَ ) بحلق ذلك حال ( مَاخَلَقْنَاهُمَا ) وما بينهما ( إلاَ بِالْحَقِّ ) وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمُ الْآمِينِينَ ) بحلق ذلك حال ( مَاخَلَقْنَاهُمَا ) وما بينهما ( إلاَ بِالْحَقِّ ) أَى عقين فى ذلك ليستدل به على قدرتنا ووحدانيتنا وغير ذلك ( وَلَكِنَّ أَكُرْمَهُمُ ) أَى كفار مكة (لاَيهُمُونَ , إِنَّ يَوْمَ الْفَصْل ) يوم القيامة يفصل الله فيه بين العباد ( مِيقاً بُهُمُ أَنْجَمَهُمُ ) من العذاب الدائم ( يَوْمَ لاَيهُنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلًى ) بقرابة أو صداقة : أَى لايدفع عنه ( شَيْقًا ) من العذاب (وَلاَ هُمْ يُنْصَرُونَ ) يمنعون منه ويوم بدل من يوم الفصل ( إلاَّ مَن رَحِمَ اللهُ ) وهم المؤمنون فإنه يشفع بعضهم لبعض بإذن الله ( إنَّهُ هُوَ الْمَزِيزُ ) الغالب رَحِمَ اللهُ عن الكفار (الرَّحِيمُ ) بالمؤمنين ( إِنَّ شَجَرَتَ الرَّقُومِ ) هي من أخبث الشجرالر في انتقامه من الحذال في الجميم (طَمَامُ الأَرْقِيمِ ) أبي جهل وأسحاب ذوى الإنهم الكبير ( كَالْمُهُلِ ) بتهامة ينتها الله تعالى في الجميم (طَمَامُ الأَرْمِ ) أبي جهل وأسحاب ذوى الإنهم الكبير ( كالْمُهُلِ )

ووقوعه ، وذلك أن الله تعالى خلق النوع الانسانى وخلق له ماقى الأرض جميعا وكافه بالايمان والطاعة فآمن البعض وكفر البعض ، وحتم الله فى سابق أزله أن النعيم للؤمن والعقاب النكافر وذلك لا يكون فى الدنيا لعدم الاعتداد بها فحينذ لابد من البعث لتجزى كل نفس بما كسبت (قوله وما بينهما) أى بين الجنسين (قوله حال) أى وهى لا يستغنى عنها (قوله أى عقين فى ذلك) أى لنا فيه حكمة وقد بينها المفسر بقوله ليستدل به الخ (قوله لا يعلمون) أى ليس عندهم علم بالسكاية أى للسكفار والنعيم الدائم الاضافة على معنى اللام (قوله ميقاتهم) أى موعدهم والمراد جميع الحق (قوله لاعداب الدائم) أى للسكفار والنعيم الدائم للمؤمنين (قوله يوم لايغنى مولى) الولى يطلق على المعتق بالسكسر والفتح وابن اليم والذصر والجار والحليف (قوله بقرابة) أى بسببها (قوله ولا هم ينصرون) النسمير للولى وجمع باعتبار العنى وهذه الجلة توكيد لما قبلها والمعنى لاينى قريب عن قريب إلا المؤمنين قانه يؤذن لهم فى الشفاعة فيشفهون لبعضهم وهو مامشى عليه الاستثناء متصلا والمعنى لاينى قريب عن قريب إلا المؤمنين قانه يؤذن لهم فى الشفاعة فيشفهون لبعضهم وهو مامشى عليه المنسر ويسح أن يكون منقطعا أى ولسكن من رحم الله لاينالهم مايح الجون فيه إلى من ينفعهم من الخلوتين (قوله إنه هو الديز بز الخ) العذبز الخ) العلم لما قبله (قوله إن شجرت الزقوم) ترسم شجرت بالنا، المجرورة فى هذا الموضع دون غيره من القرآن الديز بز الخ) العلم لما قبله (قوله إن شجرت الزقوم) ترسم شجرت بالنا، المجرورة فى هذا الموضع دون غيره من القرآن

و يوقف عليه بالهاء والتاء وأما غير هذا الموضع فترسم بالهاء و يوقف عليه بالهاء لاغير والزقوم يعلق على نبات بالبادية له زهر ياسمين الشكل طعام أهل النار و يطلق على شجر له ثمر كالتمر وله دهن عظيم المنافع عجيب الفعل في تحليل الرياح الباددة وأصاف البلغم وأوجاع المفاصل وعرق النسا والربح الساقطة في الورك يشرب زنة سبمة دراهم ثلاثة أيام وربما أقام الزمن والمقعدين و يقال أصله الاهلياج الكابلي (قوله أى كدردى الزيت الأسود) هذا أحد سعاني الهل و يطلق على القيح والصديد والنحاس المذاب (قوله و بالتحانية) أى فهما قراءتان سبعيتان (قوله حال من الهل) الأظهر أنه حال من طعام الآن المراد وصف الطعام الشبه بالمهل بالفليان الاوصف المهل لأنه الايتصف بذلك (قوله كفلي الحيم) صفة المصدر عدوف أى تغلي غليا مثل غلي الحيم (قوله كسر الته وضمها) أى فهما قراءتان سبعيتان من باب صرب ونصر (قوله جرو بغلظة) أى أو اضر بوه بالمثلة وهي بفتحتين العصا الضخمة من الحديد لها رأس (قوله ثم صبوا فوق رأسه) أى ليكون عيطا بجميع جسده (قوله من الحيم الذى الح) أى فاذا صب عليه لحيم فقد صب عليه عذابه وشدته (قوله ويقال له ذق) الأمم للاهانة والتحقير (قوله الحيم الذى الح) بفتح الممزة على معنى التعليل وكسرها على الاستشناف المفيسد للعلة قراءتان سبعيتان ووصفه بهذين الوصفين للمرك بفتح الممزة على معنى التعليل وكسرها على الاستشناف المفيسد للعلة قراءتان سبعيتان ووصفه بهذين الوصفين للمرك بفتح الممزة على معنى التعليل وقوله ما كنتم به تمترون) الجمع باعتبار المن والاستهزاء (قوله وقولك) تفسير لتوله بزعمك وقوله مايين جبليها أى مكة (قوله ماكنتم به تمترون) الجمع عامام الأثيم الأن المراد جنس الأديم (قوله

أَى كَدُرُدِى الزيت الأسود خبر أن ( يَغْلِي فِي الْبُطُونِ ) بالفوقانية خبر ألث و بالتحتانية حال من المهل ( كَفَـنْ الْحَوْمِ ) الماء الشديد الحرارة ( خُذُوهُ ) يقال للزبانية خذوا الأثيم ( فَاعْتَاوُهُ ) بكسر التاء وضمها : جروه بغاظة وشدة ( إلى سَوَاء الْجَحِيمِ ) وسط النار ( ثُمَّ صُبُرا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْخَمِيمِ ) أى من الحَبِمِ الذي لايفارقه العذاب جو أبلغ بما في آية : يصب من فوق رموسهم الحميم ، ويقال له (دُقُ ) أى العذاب ( إنَّكَ أَنْتَ العزيزُ الْكَرِيمُ ) بزعك وقولك مايين جبليها أعز وأكرم مني ، ويقال لهم (إنَّ هٰذَا) الذي ترون من العذاب ( مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَمْتَوُونَ ) فيه تشكون (إنَّ الْمُتَقِينَ فِي مَقَامِ ) مجلس (أمين ) يؤمن فيه الخوف (في جَمَّاتِ) بساتين (وَعْيُونِ ، يَلْبُسُونَ مِنْ سُنْدُس وَإِسْتَبْرَقَ) أى مارق من الديباج وما غلظ منه ( مُتَقَامِلِينَ) حال: أي لا ينظر بعضِهم إلى قفا بعض لدوران الأسرة من الديباج وما غلظ منه ( مُتَقَامِلِينَ) حال: أي لا ينظر بعضِهم إلى قفا بعض لدوران الأسرة منه ( كَذَلِكَ ) يقدر قبله الأمر ( وَزَوَّ جْمَاهُمُ ) ،

جرت عادة الله تعالى فى الحوال أهل النار أتبعه أحوال أهل النار أتبعه بذكر أحوال الجنة وقوله المتقين أى الشرك بأن مانوا على التوحيد وهذا أعم من أن يكونوا فى أعلى مراتب التقوى وهى تقوى الأغيار بأن لا يخطر الفير ببالهم أو أوسطها وهى تقوى المعاصى بفعل الطاعات أو أدناها وهى تقوى مجسرد الشرك

بالايمان (قوله في مقام) بفتح الميم وضمها قرائان سبعيتان فالفتح هو موضع القيام ومكانه من المنفس ولا تتزعج من والضم موضع الاقامة والمسكث (قوله يؤمن فيه الحوف) أى من الحاق والحالق والمعنى تطمئن فيه النفس ولا تتزعج من شيء أصلا فأهل الجنة آمنون من غضب الله ومن جميع مايؤذى في البدن والأهل والمنال وآمنون من خطور الأكدلر ببلهم (قوله في جنات الحي ) بدل من مقام وتقديمه عليه من باب تقديم التخلية على التحلية لأن الأمن من المخاوف تخلية وكونهم في جنات وعيون الخ تحليفة (قوله وعيون) أى أنهار تجرى تحت القصور (قوله يلبسون) خبر آخر لان أو مستأنف (قوله أى مارق من الديباج الح) لف ونصر ممتب والديباج هوالحرير. إن قلت كيف يكون لبس الفليظ من الحرير نعيا في الجنة مع أنه في الجنة مع أنه في الدنيا ربحا كان غير نبيم أ. أجيب بأن غليظ حرير الجنة ليس كفليظ حرير الدنيا بل هو أعلى على أن من غليظ حرير الحذي مايؤلف و ينع به كا قطيفة مثلا (قوله متقابلين) أى يواجه بعضهم بعضا ليحصل الانس لبعضهم بعضا من غليظ حرير الحذي المنظر إلى وجه الله الكريم وأما عنده فينسون النعيم بل ومقابلة إخوانهم لكونه أهلى نعيم الجنة رتبة ومن هنا قبل إن حكمة المقابلة في حلى الله تعالى وقطعا للشواغل (قوله منا قبل إن خدم والجلة مع الى قتا بعض) أى لأن النظر للقفا عما يحزن والحزن في الجنة (قوله يقد مقابلة الأمر) أى فهو مبتدا أى لا ينظر بعضهم إلى قتا بعض) أى لأن النظر للقفا عما يحزن ولاحزن في الجنة (قوله يقدر قبله الأمر) أى فهو مبتدا أى لا ينظر بعضهم إلى قتا بعض) أى لأن النظر لقفا عما يحزن ولاحزن في الجنة (قوله يقدر قبله الأمر) أى فهو مبتدا وقوله كذلك خبره والجلة معترضة لتقرير ماقبلها (قوله وزورجناهم) عطف على قوله يلبسون .

( أوله من الأزويج ) أى وهو جعل التيء زوجاً والمعنى جعلناهم النمين فقوله أوتر هم مرادف له وليس الراد بالترويج الانكاح بالمقد فانه لاقائل به (قوله عين ) جمع عيناء وأصله عين بغم العين وسكون الياء فكسرت العين لتصح الياء ( قوله بنساء بيض ) تفسير المحور وقوله واسعات الأعين تفسير لعين وهدفا على أن الراد بالحور البياض مطلقا وقيل الحور شدة بياض العين وشبدة سوادها ، واختلف هل الأفضل في الجنة نساء الدنيا أو الحور العين ! والحق أن نساء الدنيا أفنسل لما روى أن الآدميات أفضل من الحور العين بسبعين ألف ضعف (قوله يدهون ) حال من الحماء في زوجناهم (قوله لا يذوقون ) حال من الحماء في زوجناهم (قوله لا يذوقون ) حال من المحمير في آمنين ( قوله قال بعضهم ) هو الطبرى و بهذا اندفع ماقيل كيف قال في صفة أهل الجنة ذلك مع أنهم لم يذوقوه فيها أصلا وهذا القول و إن حكان يدفع الاشكال إلا أن جميء إلا بمنى بعد لم يرد و بعضهم يجمل الاستثناء منقطعا والمعني لكن الموتة الأولى قد ذاقوها ( قوله منصوب بنفضل ) أى على أنه مفعول مطاق ( قوله الفوز العظيم ) أى لا أن جماء الماره وظفر بالمطاوب ( قوله فأعما يسرناه بلسانك ) هدفا إجمال لما فصل في السورة كأنه قال ذكر قومك بهذا الكتاب المبن فاننا سهلنا علمك تلاوته وتبلبغه إلهم ( قوله ) هذا الكتاب المبن فاننا سهلنا علمك تلاوته وتبلبغه إلهم ( قوله ) كنهم لايؤمنون ) دخول على

من التزويج أوقرناهم ( بحُور عِين ) نساء بيض واسمات الأعين حسانها (يَدْعُونَ ) يطلبون الخدم ( فِيهاً) أَى الجِنة أَن يَاتُوا (بِكُلِّ فَا كِيةَ ) منها (آمنينَ ) من انقطاعها ومضرتها ومن كل مخوف حال (لا يَدُوقُونَ فِيها الْمَوْتَ إِلاَّ الْمُوْتَةَ الْأُولَى) أَى التي في الدنيا بعد حياتهم فيها ، قال بعضهم إلا بمنى بعد (وَوَقْيهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ . فَضْلاً ) مصدر بمنى تفضلا منصوب بتفضل مقدياً (مِنْ رَبَّكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمَظِيمُ . فَإِنَّمَ يَتَدُرُونَ ) يتمظون فيؤمنون القرآن ( بِلِسَانِكَ ) بلغتك لتفهمه العرب منك (لَمَلَّهُمْ يَتَذَ كُرُونَ ) يتمظون فيؤمنون الكرم بجهاده . الأمر بجهاده .

(سىورة الجاثية)

مكية إلا «قل للذين آمنوا» الآية ، وهي ست أو سبع وثلاثون آية (بِسْمِ اللهِ اللهُ الل

قوله فارتقب (قسوله فارتقب إنهم مي تقبون) فارتقب إنهم مي تقبون أشار الفسر إلى أن مقبول كل عذوف قدر الأول بقوله هلاكك (قدوله بجهادهم) أي فهومنسوخ لأن معنى ارتقب أمهلهم من غير قتال حق يحكم الله يبنك و ينهم .

[سسورة الجائية] مميت باسم كلسة منها وهى قوله وترى كل أمة جائية ، وتسمى سسورة الشريعسة لقوله فها ثم جعلناك على شريعسة

(قوله مكية إلا قوله قل للذين آمنوا الخ) أي إلى قوله أيام الله وهو قول ابن عباس وقتادة قالا : إنها نزلت بالمدينة في عمر ابن الحطاب رضى الله عنه عابه عبد الله بن أنى فأراد همر قتله فنزلت وقيل مكية كلها حق هذه الآية فانها نزلت في همر أيضا شتمه رجل في مكة من الكفارفأراد قتله فنزلت ثم نسخت بآية الجهاد (قوله من الله خبره) أي متعلق بمحذوف تقديره كان (قوله العزيز في ملكه) أي الغالب على أمره (قوله الحكيم في صنعه) أي الذي يضع الشيء في علمه فاقتضت حكمته تعالى إنزال أشرف الكتب وهوالقرآن على أشرف المنبيد وهو محد صلى الله عليه وسلم (قوله إن في السموات والأرض الخ) ذكر أن الانسان إذا تأمل في السموات والأرض وأنه لابد لهما من صانع آمن و إذا نظر في خلق نفسه ونحوها ازداد يقينا و إذا نظر في سائر الحوادث كمل عقله واستعكم علمه (قوله أي في خلقهما) أشار بذلك إلى أن الكلام على حذف مضاف يدل نظر في سائر الحوادث كمل عقله واستعكم علمه (قوله أي في خلقهما) أشار بذلك إلى أن الكلام على حذف مضاف يدل نظر في سائر الحوادث كمل عقله واستعكم علمه (قوله أي في خلقهما) أشار بذلك إلى أن الكلام على حذف مضاف يدل عليه التصم يح به في سورة البقرة في قوله إن في خلق السموات والأرض ، وما في سورة آل عمران إن في خلق السموات والأرض وأنه المنام إن وأما ما يأتى في قوله آيات المقوم بوقتوني والأنه اسم إن وأما ما يأتى في قوله آيات المقوم بوقتوني

وآیات اقوم بعقاون فنیه قراء تان سبعیتان الرقع والنصب بالسکسرة فاریع علی أن قوله فی خلقهم خبر مقیدم وآنیات سبعها مؤخر و الجالة معطوفة علی جملة إن فی السموات والنصب علی آن آیات معطوف علی آیات الأول الذی هواسم إن وقوله و و الفقال معطوف علی قوله فی السموات والأرض الواقع خبرا لاین ففیه العطف علی محمولی عامل واحد و هوجائز باتفاقی (قوله و خلق ماییش) أشار بذلك إلی أنه معطوف علی خلقه کم المجرور بنی علی حذف مضاف (قوله می مایدب) أی یتحر اله (قوله و فله مایدب) أی یتحر اله (قوله و فله المختلاف اللیل والنهار) أشار الفسر إلی أن حرف المجرور بنی علی حذف مضاف (قوله تباته (قوله بعد موتها) أی یبسها (قوله و باردة و حارة) لف و نشر مشوش و ترك السبا واله بور قالو باح أر بع (قوله تلك آیات اقه) مبتدأ و خبر و جهاة تناوها حال (قوله الا آیات الذ کورة) أی وهی السموات والأرض و ما بعدها (قوله متعلق بنتاو) أی علی أنه عامل فیه مع کونه حالا والباء الملابسة (قوله أی (قوله رق قراءة)) أی

أى فى خلق كل منكم من نطقة نم علقة نم مضغة إلى أن صار إنسانا ( وَ) خلق ( مَا يَبُثُ ) يَفِرِق فى الأرض ( مِنْ دَابَةٍ ) هى ما يلب على الأرض من الناس وغيرهم ( آيات التو م يُونِوُن ) بالبث ( وَ ) فى ( اختلاف الدَّيل والنَّهارِ ) دهابهما ومجيئهما ( وَ مَا أَنْرَلَ اللهُ يَوْمَوْن مِنَ الشّاء مِنْ رِزْق ) مطر لأنه سبب الرزق ( فَاحْيا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتها وَ وَعَمْرِيفِ مِنَ الشّاء مِنْ رِزْق ) المدليل فيومنون الرّياح ) تقليبها مرة جنوبا ومرة شمالا وباردة وحارة ( آيات التوم يقفيلُون ) الدليل فيومنون ( وَ الله على وحدانبته ( نَتْلُوها ) نقصها ( وَ الله كورة ( آيات الله كورة ( آيات الله ) حجبه الله الله على وحدانبته ( نَتْلُوها ) نقصها ( عَلَيْكَ بالحَق ) متعلق بنتلو ( وَ أَيات الله ) حجبه الله الله على وحدانبته ( وَرُلُ ) كله عذاب ( الكراً عليك عنائبون ) أى كفار مكة أى لا يؤمنون وفى قراءة بالناء (وَرُلُ ) كله عذاب ( الكراً أَقَالُك ) كذاب ( أَ يُهم ) كثير الإنم ( يَشْمَعُ آيَات الله ) القرآن ( تَشْمَعُ الله عنائبون ) أى القرآن ( شَمْنًا الله فَيْدُوا الله عنائبون ) أى القرآن ( شَمْنًا الله فَيْدُوا ا ) أى مهزوءاً بها ( أُولِيك ) على الدنيا مؤلم ( وَإِذَا عَلِمَ مِنْ الله الله الله الله الله الله الله النها والمعال ( شَيْنًا وَلا مَا المُخَدُوا مِنْ دُونِ الله ) أى الأصنام ( أُولِياء وَ لَكُمُ عَذَاب عَيْلِم " . خذا ) أى القرآف ( مُذَيْ الله ) أى المدللة ( وَالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دُونِ الله ) من المنالة ( وَالَذِينَ كَفَرُوا مِنْ وَرَا الله ) عنائبو ( وَالَذِينَ كَفَرُوا مِنْ وَرَا الله ) من المنالة ( وَالَذِينَ كَفَرُوا مِنْ وَرَا الله ) من المنالة ( وَالَذِينَ كَفَرُوا مِنْ وَمَلْ الْمَاهِ ( أَلِيمُ ) من المنالة ووالدِينَ كَفَرُوا مِنْ وَجْزِي ) أى عذاب ( أَرْلِمْ )

ومي سبعية أيضا (قوله كلة عداب أي فيطلق على العذاب ويطلق على وادفيجهم (قوله كذاب) أى كثير الكذب على الله وعلى خاقمه (قوله كثيرالإثم) أى المعامى (قوله يسمع آيات الله ) إما مستأنف أوحال من الضمير في أثيم ( قوله تنلى عليه ) حال من آیات اقد (قوله ثم یصر ّ على كفره ) ثم للترتيب الرتىء والمعنىأن إصراره على الكفرحاصل بعد تقرير الأدلة المذكورة وسماعه إياها (قوله كأن لم يسمعها) كأن مخفف خذف منها ضمير الشأن , الجملة إمامستأنفة أوحال (قوله فبشره بعذاب أليم)

سهاه بشارة تهكما بهم لأن البشارة هي الحبرااسار (قوله واذا علم من آياتنا شيئا) آي إذا بلغه شي المن البشارة هي الحبرااسار (قوله واذا علم من آياتنا شيئا وهومذكر مواعلة لمعناه وهوالآية و يصح عوده على آياتنا أقاهم وحدى (قوله اتخذها هزوا) أن الضمير مع أنه عائد على شيئا وهومذكر مماعاة لمعناه وهوالآية و يصح عوده على آياتنا (قوله أي الأفاكون) جمع باعتبار معنى الأفاك وراهي أولا لفظه فأفرد (قوله أي أمامهم) أشار بذلك إلى أن الوراة كايطلق على الحاف يطلق على الأمام كالجون يستعمل في الأبيض والآسود على سبيل الاشتراك (قوله ماكسبوا) ما إمام مصدرية أي كسبهم أو موصولة أي الدى كسبوه ، وهذان الوجهان يجريان في قوله ولاما اتخذوا ، ومقتضى عبارة المفسر أنها فيهما موصولة حيث قال في الأول من المال وقال في الثاني أي الأسستام (قوله هذا هدى) أي لمن أذهن له واتبعه وهم المؤمنون وو بالموردة المؤمنين ولا يزيد الطالمين إلا خمارا هـ و بالموردة المؤمنين ولا يزيد الطالمين إلا خمارا هـ و

(قوله الله الدى حفر لكم البعر) أى حاوا وملحاً ، والمن ذلة وسهل لكم السير فيه بأن جعله أملس الظاهر مستويا شغاط يحمل السن ولايمنع النوص فيه (قوله باذنه) أى إرادته ومشيئته ولوشاء لم تجر (قوله بالتجارة) أى والحج والغزو وغسير ذلك من الصالح الدينية والدنيوية (قوله ولعلم تشكرون) أى تصرفون النم في مصارفها (قوله وغيره) أى كالملائكة فانهم مسخرون لأهل الأرض يدبرون معاشهم وهذا سر قوله تعالى : ولقد كرمنا بني آدم الآية (قوله تأكيد) أى حال مؤكدة (قوله حال) أى من ما ويصح أن يكون صفة لجيعا ، والمعنى على الأقل سخراكم هذه الأشياء كائنة منه أى مخلوقة له وعلى الثانى جميعاً كائنا منه تعالى (قوله يتفكرون) أى يتأملون في تلك الآيات (قوله قل للدين آمنوا يغمروا ألح) المراد المنفوطم تحمل أذاهم وعدم مقابلتهم بمثل مافعلوا . واختلف في هذه الآية فقيل مدنية وعليه فسبب تزولها كما قال ابن عباس المهم كانوا في غزوة بني الصطلق تزلوا على بئر يقال له المريسيع فأرسل عبد الله بن أي غلامه يستق الماء فأبطأ عليه ، فلما أناه قال غلام عمرة مدعلى طرف البئر في الرك حدا يستقى حق ملا قرب النبي صلى الله عليه وسلم وقرب أي بكر أنه قال عبد الله مامنكنا ومثل هؤلاء إلا كما قيسل : سمن كليك يأ كلك ، فبلغ ذلك عمر فاشتمل بسيفه يريد التوجه له فنزلن هذه الآية ، وقبل مكة وعلمه فسيد تزولها كما قال مقاتل أن رجلا من في غفار (١٥) شتم عمر بمكة فهم عمر أن

ببطش به فنزلت ، أوكما السدى إن اسا من أحمال الله صلى الله عليه وسلم من أهل من المشركين قبل أن من المشركين قبل أن وأمروا بالجهاد فشكوا ذلك لرسول الله صلى الله ذكره المفسر فيسه إلى همذا الأخير (قوله لا يرجون أيام الله ) أي لا يتوقعون وقائمه من قولمسم أيام الله )

( اَللهُ الذِي سَخْرَ لَكُمُ الْبَخْرَ نِتَجْرِي الْفَلْكُ) السفن ( فيه بِأَمْرِهِ ) بإذنه ( وَلِتَبْتُهُوا ) تطلبوا بالتجارة (مِنْ فَصْلِهِ وَلَمَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ : وَسَخَرَ لَكُمْ مَافِي السَّمُواتِ) من شمس وقر ونجوم وماء وغيره ( وَمَا فِي الْأَرْضِ ) من دانة وشجر ونبات وأنهار وغيره ، أى خلق ذلك لمنافعكم ( جَمِيماً ) تأكيد ( مِنْهُ ) حال أى سخرها كائنة منه تعالى ( إنَّ فِي ذٰلِكَ لَا بَاتِ نِقَوْم بِيَتَهُ كُرُونَ ) فيها فيؤمنون ( قُلْ اللَّذِينَ آ مَنُوا يَهْفِرُ وا اللَّذِينَ لاَيَرْجُونَ ) يخافون ( أَيَّا مَ اللهُ وَي قراءة بالنون ( قَوْمًا عَمَا كا نُوا يَكْسِبُونَ ) من الغفر للكفار بجهادهم (ليَجْزِي ) أى الله وفي قراءة بالنون (قَوْمًا عَمَا كا نُوا يَكْسِبُونَ ) من الغفر للكفار أذاهم ( مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلْمَنْفِيهِ ) عمل ( وَمَنْ أَسَاء فَمَلَيْماً ) أَسَاء ( ثُمُ اللهُ اللهُ وَلَى قراءة بالنون ( وَمَنْ أَساء فَمَلَيْماً ) أَسَاء ( ثُمُ اللهُ اللهُ وَلَى قراءة بالنون ( وَمَنْ أَساء فَمَلَيْماً ) أَسَاء ( ثُمُ اللهُ اللهُ وَلَى تَبْكُمُ اللهُ اللهُ وَلَى قراءة والسَيْء ( وَلَقَدْ آ تَيْنًا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ ) التوراة أَنْ الْمُهُ مِنَ الطَيْبَاتِ ) الجلالات ( وَالنَّهُ مِنْ الطَيْبَاتِ ) الجلالات

وقائمهم وهدا مامشى عليه المفسر، وقيل إن الرجاء باق على معناه الاسلى، والمراد بالايام مطلق الأوقات، والمعنى لايؤملون الأوقات القرقات التي جعل الله فيها نصرالمؤمنين وثوابهم (قوله أى اغفروا المكفار) أشار بذلك إلى أن مقول القول محذوف دل عليه قوله ينفروا فهو مجزوم لكونه جواب أمن محذوف والتقدير قل لهم اغفروا ينفروا (قوله وهذا قبسل الأس بجهادهم) أى فهو منسوخ با ية القائل وهذا على أنها مكية ، وأما على أنها مدنية فالكف عن المنافقين خوف أن يقول الشركون إن مجدا يقتل أصحابه حتى جاء الاذن بتمبيزهم، وقيل إبها ليست منسوخة بل هى محمولة على ترك المنافرعة والتجاوز فيها يصدرعنهم من المكلام المؤذى (قوله ليجزى قوما) علمة لما قبله والقوم هم المؤمنون وهومامشى عليه المفسر، وقيل الكافرون، وقيل كل المكافرون ، وقيل كل المنفول منهما فالتنكير إما المتعظيم أوالتحقير أوالتنويع (قوله وفي قراءة بالنون) أى وهي سبعية أيضا (قوله أذاهم) مفعول المنفول الواقع مصدرا (قوله من عمل صالحا فلنفسه) جلة مستأنفة لبيان كيفية الجزاء (قوله وتقد آنينا بني إسرائيل الحمال المنفول فلم يشكروا بل أصروا على المكتاب والنبم العظيمة فلم يشكروا بل أصروا على المحقيقة كتب بني إسرائيسل ثلاثة التوراة والانجيل والزبور (قوله والحكم) أى الفصل بين فان فيها أحكام شرعهم و إلافني الحقيقة كتب بني إسرائيسل ثلاثة التوراة والانجيل والزبور (قوله والحكم) أى الفصل بين فان فيها أحكام شرعهم و إلافني الحقيقة كتب بني إسرائيسل ثلاثة التوراة والانجيل والزبور (قوله والحكم) أى الفصل بين فها أحكام شرعهم و إلافني الحقيقة كتب بني إسرائيسل ثلاثة التوراة والانجيل والزبور (قوله والحكم) أى الفصل بين

(قوله كالمن والسلوى) أى فى أيام التيه (قوله العقلاء) تقدم مافيه وأن الأولى التعبير بالفطين (الوله وآ تيناهم) أى بنى إسرائيل فى التورّاة ، والمعنى بينا لهم فيه أمر الشريعة وأمر محد صلى الله عليه وسلم وأنهم يؤمنون به إن ظهر بينهم كما أشار له المفسر (قواله فيها اختلفوا فى بعثته الح) أى وقد كانوا قبل ذلك متفقين فلما جاهم العلم والشرع فى كتابهم اختلفوا وكان مقتضاه أن يدوم لهم الاتفاق (قوله يقضى بينهم) أى بالمؤلخذة والحجازاة (قوله ثم جعلناك على شريعة) السكاف مفعول أول لجملنا وعلى شريعة هو المفعول الثانى ، والشريعة تظلق على مورد الناس من الماء وعلى الذهب والله ، والمراد هنا ماشرعه الله لعباده من الدين ، سمى شريعة لأنه يقصد ويلجأ إليه كما يلجأ إلى الماء من العين وهى ملة الاسلام التي كان عليها إبراهيم ولاشك أن الله تعالى لم بفاير بين كل منهما هنا ، والمعن والمساح في رؤساء قر بش الشرائع فى التوحيد والمسكارم والمساح في رؤساء قر بش

 حيث قالوا ارجع إلى دين آبائك فانهم كانوا أفضل منكوأسن (قوله إنهم لن يغنوا عنك) تعليل لما قبله وقوله و إن الظالمين عطف طي ماقبله من تمة التعليل (قوله أولياء بعض) أي في الدنيا ولا ولي لمم في الآخرة يزيل عنهم العقاب (قوله واقد ولى المتقين) أى فى الدنيا والآخرة لأنهسم انقوا العرك (قوله هذا بسائر) مبتدأ وخبر وجمع الحبر باعتبارأن البندأ مشاربه إلى ما تقدم من الا مات ولاشك أنهجم (قولهمعالم جمع معلم وهو في الأسل الأثرالدي يستدل به على الطريق، والمراد هناأن

الله الآيات تبصرالناس في الاحكام وتدلهم عليها (قوله وهدى) أى من الضلالة (قوله ورحمة) أى إحسان اى القوله لقوم يوقنون) أى يطلبون اليقين ، وأما الكفارفهو وبال وخسران عليهم (قوله أم بمفي همزة الانكار) أى فهي منقطعة تقدر تارة بالهمزة وحدها أو ببل وحدها أو بهما معا ، والمراد إنكار الحسبان أى الظن ، والمعنى لا ينبني أن يكون والافالظن قلا وقع الفعل (قوله الذين اجترحوا السبئات) فاعل حسوجهة أن يجعلهم الح سادة مسد المفعولين ، والمراد بالاجتراح الاكتساب كما قال المفسر ومنه الجوارح قال الكلي : الدين اجترحوا السبئات عتبة وشيبة ابنا ربيعة والوليدين عتبة والدين آمنوا وعملوا السالحات على وحمرة وعبيدة بن الحرث رضى الله عنهم حين برزوا إليهم يوم بدرفقتلوهم ، وقيل نزلت في قوم من المسركين قالوا إنهم يعظون في الآخرة خبرا بما يعطاه المؤمن كما أخبر الله عنهم في قوله : وأثن رجعت إلى ربي إن لى عنسده للحسني (قوله سسواء خبر) أى على قراءة الرفع ، وقرأ بعض السبعة بالنصب على الحال (قوله والجلة) أى من المبتدا والحبر (قوله بدل من الكاف ) أما الداخلة على الموصول (قوله أي ليس الأمركذك) أشار بذلك إلى أن هزة الانكار النه

وكان الناسب الفسر تقديم هذا مى قوله ساء ما يحكون فانه مرتبط بما قبله . والعنى أم حسبوا أن نجعلهم كانين مثلهم مستويا محيام وبماتهم كلا لايستوون فى شي منها فان هؤلاء فى عز الايمان والطاعة وشرفهما فى الهيا وفى رحمة الله ورضوانه فى الممات وأولئك فى ذل الكفر والعاصى وهوانهما فى الهيا وفى اعنة الله والعذاب الخلد فى الممات ، ولا يعتبر توسسعة العيش فى الدنيا فانها بحسب القسمة الأزلية المؤمن والكافر ولكل دابة (قوله أى بئس حكماً الح) مقتضى هذا الحل أن مايميز وحينئذ فالها مستر وهو ينافى حكونها مصدرية لأنها فى تلك الحالة تمكون فاعلا فالمناسب لجملها مصدرية أن يقول ساء الحكم حكمهم (قوله وخلق الله السموات الح) من تحمة قوله أم حسب الذين اجترحوا السيئات الح وهو كالدليل له كأنه قال لايستوى المؤمن الله فالله خلق السموات والأرض بالحق أى العبر والاستدلال ولم يترك العباد سدى وجازى كل نفس بما كسبت فلا يستوى جزاء للؤمن بجزاء الكافر (قوله متعلق بخلق) أى على أنه حال من الفاعل أو المفعول (قوله ليدل طى قدرته الح) قدره إشارة إلى أن قوله ولتجزى عطف على علة محدوفة (قوله وهم) أى النفوس الدلول عليها بقوله كل نفس بما في المذاب على مايستحقه الكافر (قوله أخبرى) تقدم أن نفس جازين حيث أطاق الرقية وأراد الإخبار ثم أطلق الاستفهام على الإخبار وأراد الأم به وقوله من اتخذ إلمه الخ مفعول فيه عبازين حيث أطاق الرقية وأراد الإخبار ثم أطلق الاستفهام على الإخبار وأراد الأم به وقوله من اتخذ إلمه الخ مفعول أول لرأيت . والمنى ترك متابعة الهدى إلى مطاوعة الهوى فكأنه (١٠) يعبده (قوله من حجر) أى وغيره

كالشمس والقمر من كل معبود غسير الله عاقل الكفر الله هو العبادة بأن يتقرب إليه. وأما زيارة السالحين والأنبياء فليس من قبيل العبادة لهم بل هي من المولياء التسبب في نفع الغير والسلام على والسلام على والسلام على والسلام على والسلام على ولا شك أن ذلك الغير بذلك والسلام المنبود والسلام على ولا شك أن ذلك الغير بذلك

أى بنس حكما حكهم هذا (وَخَلَقَ اللهُ السَّمُو اتِ ، وَ) خلق (الْأَرْضَ بِالْحَقُ) متملق بخلق ليدل على قدرته ووحدانيته ( وَلِتُجْزَى كُنُ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتْ ) من المَاصِي والطاعات فلا يساوى الكافر المؤمن (وَهُمُ لاَيُظُلُهُونَ . أَفَرَأَيْتَ) أخبرنى (مَنِ انْحَذَ إِلْمَهُ هَوْلهُ) مايهواه من حجر بعد حجر براه أحسن (وَأَضَلَّهُ اللهُ عَلَى عِلْمٍ) منه تعالى : أى عالما بأنه من أهل الضلالة قبل خلقه (وَخَتَمَ عَلَى صَمْمهِ وَقَلْبِهِ) فلم يسمع المدى ولم يعقله (وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ فَشَاوَةً) ظلمة فلم يبصر المدى و يقدر هنا المفعول الثانى لوأيت أبهتدى (فَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعَدِ اللهُ ) أى بعد إضلاله إياه أى لايهتدى (أَفَلاَ تَذَّ كَرُونَ) تتعظون فيه إدغام إحدى التاءين في الذال (وَقَالُوا) أى منكرو البعث (مَا هِيَ ) أى الحياة ( إلاَّ حَيَاتُنَا ) التي في ( اللهُ نَيا في الزمان ، قال تعالى (وَمَا كُمُمْ بِذَهِكَ )

ينتفع به والمتسبب له مناه، لما ورد (إن اللك يقول له ولك منادلك و آل الأم إلى أن زيارة الصالحين والتوسل بهم من جاة طاعة الله وصاحبها عبوب قد لأن أحب هباد الله إلى اقد أنفهم لعباده وصدق عليم أنهم يساون ما أم، الله به أن يوصل فلمست معصية فضلا عن كونها شركا كما اعتقده ذوو الجهل المركب والعقيدة الزائنة (قوله أى عالما بأنه من أهل الضلالة) أشار بذك أن قوله على علم حال من الفاعل و يصح أن يكون حالا من المفعول . والمعنى أضاره في حال كونه عالما بالحق فير جاهل به فهو أشد قبحا (قوله غشاوة) بكسر الغين أو بفتحها مع سكون الشين وحذف الألف أو بالعين المهملة (قوله و يقدر هنا المفعول الثاني عن وقد وضهم الله تعالى باثر بعة أوصاف الاول قوله انخذ الح . الثاني قوله وأضاء الح . الثالث قوله وختم الح . الرابع قوله وجعل الح ذكل وصف منها مقتض للضلالة بلا يمكن إصال المدى إليه بوجه من الوجوه (قوله إحدى التامين) أى الثانية وجعل الحياة) بيان لمرجع الضمير و يقال هذا الضمير ضمير القصة (قوله أى يحوت بعض الح) دفع بذلك ما يقال إن توله عوت فيحا فيها عقديم وتا خير أى نحيا و نحوت نحو الذي يحيينا و يميتنا ، ولذلك رد عليهم وقوله أى مرور الزمان) أى فكان الجاهلية يقولون والم بها حكنا يها كنا وهو الذي يحيينا و يميتنا ، ولذلك رد عليهم يتوله وسلم « كان أهل الجاهلية يقولون والم بها حكنا إلا الليل والنهل وهو الذي يحيينا و يميتنا ، ولميتنا و يميتنا و يسمون الده من الحد عليهم يحوله صلى الله عليه وسلم « كان أهل الجاهلية يقولون والم بها حكانا إلا الليل والنهار وهو الذي يحيينا و يميتنا و يسمور الدمان المياد المناه المناه المناه المناه المياد المناه ال

فقال تمالى يؤذين ابن آهم بسب الدهر وأنا الدهر بيدى الأمر أقاب الليل والتهاري. والحاصل أن فرقة من الكفار بسمون الدهرة ينسبون الفعل ضرا ونفعا للزمان فرد عليهم بما تقسده (قوله المقول) أى وهو قولهم ماهى إلا حياتنا الدنيا الخ (قوله واضحات) أى ظاهرات (قوله حال) أى من آياتنا (قوله ما كان حجتهم) بالنصب خبركان ، وقوله إلا أن قالوا اسمها أى إلا قوله واضحات أى ظاهرات (قوله قل الله يحييكم) مو تحقيم وسميتها حجة على سبيل التهكم أو على حسب زهمهم (قوله التوا بآبائنا) أى الذين مانوا قبلنا (قوله قل الله يحييكم) رد لقولهم وما يهلكنا إلا الدهر (قوله وهم) أى الأحكر وجمع باعتبار الدين (قوله ولله ملك السموات والأرض) تعميم بعد تخصيص (قوله ويوم تقوم الساعة) ظرف لقوله يخسر وقوله يومئذ بدل من يوم قبله التوكيد والتنوين في يومئذ عوض عن جلة مقدرة والتقدير يومئذ تقوم الساعة فهو بدل توكيدي (قوله أى يظهر خسراتهم) جواب عما يقال إن خسراتهم من الأزل (قوله ورى كل أمة جائية) رأى بصرية وكل مفعولها وجائية حال ، واختلف هل الجي خاص بالكفار و به قال يحيى بن سلام ، وقيل عام المؤمن والكافر انتظارا المحساب يؤيده ماورد: إن في القيامة لساعة هي عشر سنين يخر الناس فيها جثاة على ركبهم حق إن إبراهيم عليه السلام ينادى: لا أمالك اليوم إلا نفسى ، وذلك لأن الحضية في ذلك اليوم حضرة جلال فالجيم يعطونه حقه من الحوف والهيبة إلى أن يحصل التمييز ، والجثو وضع الركب بالأرض مع رفع الأليسة وضع القدمين و يطاق على الجاوس (١٨) على أطراف القدمين مع وضع الركب بالأرض ، وكل من العنبين يدل وضت القدمين و يطاق على الجاوس (١٨)

المقول (مِنْ عِلْمَ إِنْ) مَا (هُمْ إِلَا يَظُنُّونَ . وَإِذَا تُنْ لَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا) مِن القرآن الله له على قدرتنا على البعث (بَيِّنَاتٍ) واضحات حال (مَا كَانَ حُجَّبَهُمُ إِلاَّ أَنْ قَالُوا اثْتُوا بِآبَائِنا) أحياء (إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ ) أنا نبعث (قُلِ اللهُ يُعْيِيكُمْ) حين كنتم نطفاً (ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْهَمُكُمْ) أحياء (إِلَى يَوْمِ الْقَيَامَةِ لاَرَيْبَ) شك (فِيهِ وَلَلْكِنَّ أَكَثَرَ النَّاسِ) وهم الفائلون ما ذكر (لاَيعُلْهُونَ . وَلَيْهُ مُلْكُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ) يبدل منه (يَوْمَ مَثْذِيَخْمَرُ الْمَبْطُونَ) الكافرون أى يظهرخسرانهم بأن يصيروا إلى النار (وَرَى كُلُّ أَمَّةٍ) أَى أَهُلُهُ السَّمَاقُونَ أَمَّةً تُدْعَى إِلَى كِتَا بِهَا) كتاب أعالها ويقال لهم (الْيَوْمَ بُحُزُوْنَ مَا كُنْتُمْ تَهُمْ أُونَ) أي جزاءه (هٰذَا كِتَابُنَا) دِبُوانِ الحفظة (يَنْطِقُ وَيقال لهم (الْيَوْمَ بُحُزُوْنَ مَا كُنْتُمْ أَهُمَالُونَ) أي جزاءه (هٰذَا كِتَابُنَا) دِبُوانِ الحفظة (يَنْطِقُ وَيقالُهُ مِنْ الْحَقَلِقُ إِنَّا كُنَا تَسْتَغُونَ مَا مُعْرَوْنَ مَا كُنْتُمْ وَمُعْلَى اللهُ وَلَى كُنَا اللَّهُ مِنْ الْمَوْنَ الْحَفْلَة (يَنْطِقُ وَعَلَى النَّهُ وَيَا الْمَالِقَ وَلَى كَتَابُهُ مَا اللَّهُ مِنْ الْمُقَالَةُ إِنَّا كُنَا اللَّهُ مِنْ الْمَالَةُ وَلَا السَّالِ الْمَالَعُونَ . فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُونَ وَعَلَى الْمُعَلِيقُ وَمُ الْمُؤْنَ ، فَأَمَّا اللَّذِينَ آمَنُونَ ، فَأَمَّا اللَّذِينَ آمَنُونَ ، وَالْمَا اللَّذِينَ آمَنُونَ ، وَمُعَلَولَ الطَّالِقُ السَالَةُ وَلَى الْمُؤْلُونَ السَّالِ السَّالِكُونَ الْمَوْنَ الْمُؤْلُونَ اللَّهُ اللَّذِينَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ اللَّهُ اللَّذِينَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ اللَّهُ اللَّذِينَ الْمُؤْلُونَ اللَّهُ اللَّذُ الْمُؤْلُونَ الْمُؤُلُونَ اللَّهُ اللَّذِي الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلُونَ اللَّهُ اللْمُؤْلُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُو

على كونه مستوفزا غير مط، أن وقوله أو مجتمعة أولحكاية الحلاف وقيل معناه متميزة وقيسل خاضعة (قوله كل أمة) بالرفع في قراءة العامسة مبتدأ وتدعى خبرها (قوله تدعى إلى كتابها) أضيف لهسم الكتاب إعتبار أنه مشتمل على أهمالهم (قوله و يقال لهم) قدره إشارة إلى أن الجلة مقولة لقول عسذوف

واليوم معمول لتجزون وم كنتم مفعوله النابي وتاتب العاعل مفعول المبين المبين المبين المبين المبين المراقب المبين المراقب المراق

(قوله المبين) أي الحالص من الفوائب (قوله فيقال لهم) قدره اشارة إلى أن جواب أما محذوف (قوله أفلم نكن آياته الحمزة داخلة على محذوف والغاء عاطفة عليه: أى أثركتم الايمان بالرسل فلم تسكن الخ (قوله وإذا قبل إن وعد الله حق) حق ) عذا من جملة مايقال لهم وحيفئذ فيصير العنى وكنتم إذا قبل لسكم إن وعد الله حق الخ (قوله إن وعد الله حق) بكسر إن فى قراءة العامة لحكايتها بالقول وقرى شذوذا بفتحها إجراء القول بحرى الظن فى لغة سليم (قوله بالرفع والنصب) أى فهما قراءتان سبعيتان فالرفع على الابتداء وجملة لاريب فيها خبره والنصب عطفا على اسم إن (قوله ماندرى ما الساعة) هذا على سبيل الاستغراب والاستبعاد (قوله إن قطن إلاظنا) إن قلت ما الجمع بين ماهنا وماتقدم فى قوله إن مى إلاحياتنا الدنيا به فان ماتقهم أثبت أنهم جازمون بعدم البحث وهنا أفاد أنهم شاكون فيه ، و يمكن الجواب بأن الكفار لعلهم افترقوا فرقت بازمة بنى البحث وفرقة متحيرة فيه (قوله قال المبدد الخ) جواب عما يقال إن ظاهر الآية وقوع المفلق المتناء مفرغا مع أن المقرر فى النحو أنه يجوز تفريغ العامل لما بعده من جميع المعولات إلا المفعول المطلق فلايقال ماضر بت الاضر با لاتحاد مورد النق والاثبات لأنه يصير فى قوة (١٩٣) ماضر بت إلا ضربت ولافائدة فى ذلك فلايقال ماضر بت الاضر با لاتحاد مورد النق والاثبات لأنه يصير فى قوة (١٩٣) ماضر بت إلا ضربت ولافائدة فى ذلك

فأجاب المفسر بأن الآية مؤولة بائن مورد النني محسذوف تقديره نحن ومورد الاثبات كونه يظر ظنا فكلمة إلا مؤخرة من تقديم والمعنى حصر أنفسهم في الظن ونني ماعداه (قوله وما نحن بستيقنين ) مبالغة في نني ماعدد الظن عنهم (قوله أي جزاؤها) أشار بذلك إلى أن الكلام على حسذف مضاف (قوله نترككم في النار) أشار بذلك إلى أن المراد من النسيان الترك مجازا لأن الترك

مسبب عن السيان فان من نسى شيئا تركه قسمى السبب باسم المسبب لاستحالة حقيقة النسيان عليه تعالى (قوله أى تركم العمل للقائه) أشار بذلك إلى أنه من اضافة المصدر إلى ظرفه على حد مكر الليل ، وفى الكلام حذف قلمره المفسر بقوله العمل والمعنى تركم العمل للقاء الله في يومكم هذا ، ولايصح أن يكون من إضافة المصدر لمفعوله لأن التو بينع على نسيان مافى اليوم من الجزاء لاعلى نفس اليوم (قوله ذلكم) أى العذاب الدائم (قوله با نكم اتخذتم الخ) أى بسبب اتخاذكم (قوله فاليوم لا يخرجون الح) فيه المتفات من الخطاب للغيبة ونكتته الاشارة إلى أنهم ساقطون عن رتبة الحطاب لموانهم (قوله بالبناء للفاعسل والمفعول) أى فهما قراءتان سبعيتان (قوله لا نها لا تنفع يومشذ) أى ، وأما ألحظاب لموانهم (قوله على وفاء وعده في المكذيين) في الدنيا فالتوبة والطاعة افعان ، فالدى يفبني للعاقل المبادرة لذلك قبل الفؤات (قوله على وفاء وعده في المكذيين) أى والمؤمنيين ، وإنما اقتصر على المكذيين دفعا ، لما يتوهم أنه تعالى إنما يحمد على الفضل فافاد أنه كا يحمد على الفضل يحمد على المدل ، لأن أوصافه تعالى جميلة (قوله ورب بدل) أى في المواضع الثلاثة ، و يسمح أن يحكون في المغلل الملالة.

( فوله وله السكرياء) أى آثارها لأن وصف السكرياء قائم بذاته تعالى و إنما نظهر آثارها في السموات والأرض من التصرف والقهر فتصرفه سبحانه وتعالى لا يعلم قدره غيره ولا يبلغ الواصفون صفته ( قوله حال) و يصح أن يتعلق بنفس السكبرياء لأنه مصدر (قوله وهوالعزيز الحسكيم) أى الغالب الذى يضع الشي في عله وسعرة الأحقاف] سيأتى أن الأحقاف واد باليمن كانت فيه منازل عاد ، وقيل إنه جمع حقف وهوالتلمن المرمن ، ولامنافاة بين القولين إذ لامانع من كون التلال في منازل عاد ( قوله إلاقوله تعالى : قل أرأيتم الح) أى بناء على أن الشاهد هبد الله بن سلام إذ لم يظهر منه التصديق بانقرآن إلا بالمدينة وأما على أن المراد به موسى عليه السلام فلا تسكون مدنية (قوله الثلاث آبات) أى وآخرها قوله : أساطير الأولين ، وحيفئذ فجملة الآيات المستثنيات خس (قوله وهو أربع أوخس الح) هذا الحلاف مبن على آن حم تمد آية مستقلة أولا (قوله ( ٧٠)) الله أعلم براده به ) تقدم غير مرة أن هذا القول هو الأسلم وهو طريقة السلف

( وَلَهُ الكِبْرِيَاهِ ) المظمة (فِي السَّمْوَ اتِ وَالْأَرْضِ ) حال : أَي كَائِنة فِيهِمَا ( وَهُوَ الْمُزِيزُ الْمُكِيمُ ) تَقَدَم .

## (سىدورة الاحقاف)

مكية إلا قوله تمالى « قل أرأيتم إن كان من عندالله » الآية و إلا « فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل الآية » و إلا « ووصينا الانسان بوالديه » الثلاث آيات وهى أربع أو خس وثلاثون آية

(بِسْمِ أَفَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ . حُمَّ ) الله أعلم بمراده به ( تَنْوِيلُ الْكِتَابِ) القرآن مبتدأ (مِنَ اللهِ ) خبره ( الْمَزِيزِ ) في ملكه ( الْحَكِيمِ ) في صنعه ( مَاخَلَقْنَا السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضُ وَمَا رَبِّهُمَ إِلاَّ ) خلقا ( بِالْحَقِّ ) ليدل على قدرتنا ووحدانيتنا ( وَأَجَلِ مُسَمَّى ) الى فيناههما يوم الفيامة ( وَاللَّذِينَ كَفَرُ وا حَمَّا أَنْذِرُ وا) خَوْفوا به من المذاب ( مُمْر ضُونَ . وَلُ أَرَأَيْتُم ) أخبروني ( مَانَدُعُونَ ) تعبدون ( مِنْ دُونِ اللهِ ) أي الأصنام مفعول أوّل ( أَرُونِي ) أخبروني تأكيد ( مَاذَا خَلَقُوا ) مفعول ثان ( مِنَ الْأَرْضِ ) بيان ما ( أَمْ كَمُمُ شِرْ لَكُ ) مشاركة (في خاق ( السَّمُواتِ ) مع الله وأم بمني همزة الإنكار ( أَنْتُونِي بِكِتَابِ ) منزل ( مِنْ قَبْلِ هٰذَا ) القرآن ( أَوْ أَثَارَةً ) بقية ( مِنْ عِلْمٍ ) يؤثر عن الأوّلين بصحة دواكم في عبادة الأصنام أنها تقر بكم إلى الله ،

فى تفويض علم التشابه قد تمالی ( قوله من الله ) أى لم يخترعه من نفسه ولم ينقله من بشر ولامن جني كماقال الكفار (قوله الحكيم في صنعه) أي الذي أتقن كلشي وقوله إلابالحق) هذا هومنصب النني وهو صفة لمصدر محذوف كما قدره المفسر ( قوله ليدل على قدرتنا ووحدانیتنا ) أی و باقی الصفات الكمالية وتنزهه عن النق أص لأن بالحاق يعرفالحق لأن كلصنعة تدل على وجود صانعها واتصافه بصفات الكمان (قوله وأجل مسمى) عطف على الحق والكلام على حذف مضاف : أي وإلا بتقدير أجل سمي

لأن الأجل نفسه متائز عن الخلق وفيه رد على الفلاسفة القائلين بقدم العالم (قوله والذين كغروا) مبتدأ ومعرضون والم اسم موصول والعائد عنوف قدره المفسر بقوله به والأولى أن يقدر منصو با لاختلاف الجار للوصول وللعائد بأن يقول خوفوه (قوله تاكيد) أى لقوله أرأيتم (قوله مفعول ثان) أى أن الجلة الاستفهامية سَدت مسد المفعول الثانى (قوله بيان ما) أشار بذلك إلى أن ما استفهام وذا اسم موصول خبرها وخلقو اصلة الموصول و يصح أن ماذا اسم استفهام مفهول لحلقوا (قوله بين مهزة الانكار) أى و بل الاضرابية فهى منقطعة (قوله التيوني بكتاب) الأمم التبكيت وفيه إشارة إلى نفي الدليل العقلى (قوله من قبل هذا) صفة لكتاب والجار والجرور متعلق بمحذوف قدره المفسر خاصا بقول منزل والمناسب أن يقدره عاما من مادة السكون (قوله أو أثارة) مصدر على وزن كفالة وقوله من علم صفة لإثارة وهى مشتقة من الأثر الذي هو الرواية والعلامة أو من أثرت الشيء أثيره اثارة استخرجت بثيته ، والمن اثنوني برواية أو علامة أو بقية من الأثر الذي هو الرواية والعلامة أو من أثرت الشيء أثيره اثارة استخرجت بثيته ، والمن اثنوني برواية أو علامة أو بقية

من علم يؤثر عن الأنبياء والصلحاء (قوله إن كتم صافين) شرط حدّف جوابه لدالة ماقبله عليه: أى فالتونى (قوله ومن الحل الح) مبتدأ وخبر (قوله من الايستجيب) من نكرة موصوفة بالجلة بعدها أو اسم موصول وما بعدها صلها وهي معمولة ليدعوا ، والمعنى الأحد أضل من شخص يعبد شيئا الايجيبه أو الشيء الذي الايجيبه ولا ينفعه في الدنيا والآخرة (قوله إلى يوم القيامة) الفاية داخلة في المنيا وهو كناية عن عدم الاستجابة في الدنيا والآخرة (قوله وهم الأصنام) عبر عنهم بضميرالمقادء مجاراة لما يزهمه الكفار (قوله الأنسام) عبر عنهم بضميرالمقادء مجاراة من القيور (قوله جاحدين) أى منكرين وهذا نظير قوله أعالى - وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون - (قوله حال) أى من القيور (قوله جاحدين) أى منكرين وهذا نظير قوله أعالى - وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون - (قوله حال) أى من أيانا (قوله قال الدين كفروا) أظهر في مقام الإضار لبيان وصفهم بالكفر ووصف الآيات بالحق و إلا فمقتضى الظاهر قالوا لها (قوله أم يقولون الخ) ترق في الانكار وانتقال إلى ماهو أشنع (قوله فرضا) أى على من الله شبئا) أى فهو ماهو أشنع (قوله فرضا) أى على من الله شبئا) أى فهو ماهو أشنع (قوله فرضا) أى على من الله شبئا) أى فهو ماهو أشنع (قوله فرضا) أى على من الله شبئا) أى فهو

التولى أموري ولا أحد يقدر على ادفع ما أصابق منه غيره ( قوله هو أعلم ما تفیضون فیه ) أی مخوضون وتقدحون في القرآن بتولكم هو شعر هوسحر وغيرذلك ( قوله كى بەشھىدابىنى دىنىكم) أى فيشهد لى بالمدق والبلاغ وعليكما تكذيب والانكار (قوله الرحيم به) المناسب أن يقول الرحيم بعباده ليحسن ترتيب قوله فلم يعاجلكم الخ عليه ( قوله فلم يعاجلكم بالعقوبة ) أى بل أمهلكم لتتوبوا وترجعواهما أنتم عليه ففية وعدحسن بالمغفرة فلتائبين والرحمة

(إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ ) في دعواكم (وَمَنْ ) استفام بمنى النفي: أي لا أحد (أَضَلُ بِمِنَّ لَدُمُوا) يعبد (مِنْ دُونِ اللهِ ) أي غيره (مَنْ لاَ يَسْقَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِهَامَةِ ) وهم الأصنام لايجيبون عابديهم إلى شيء يسألونه أبداً (وَهُمْ عَنْ دُعَاتُهِمْ ) عبادتهم (غَافِلُونَ) لأنهم جاد لايعقلون (وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا ) أي الأصنام (كَلُمُ ) لعابديهم (أعداء وكَانُوا بِعِبادَتهِمْ ) بعبادة عابديهم (كَافِرِينَ) جاحدين (وَإِذَا تَشْلَى عَلَيْهِمْ) أي أهل مكة وكَانُوا بِعِبادَتهِمْ هُذَا سِحْرُ مُبينُ ) بين ظاهرات حال (قَالَ اللّذِينَ كَفَرُوا ) منهم (اللّهَوَقُ ) أي القرآن (يَمُولُونَ أَنْ اللّهَ اللّهَ عَلَيْهِمْ ) أي القرآن أي القرآن (عَلَمُ اللهُ إِنِ أَفْهُرَ مُبينٌ ) بين ظاهر (أَمُّ) بمنى بل وهمزة الإنكار (يَمُولُونَ أَنْ اللّهَ اللهُ ) أي القرآن أي القرآن أي القرآن أي القرآن فيه ) تقولون في القرآن أي القرآن أي القرآن أي القرآن فيه ) تقولون في القرآن أي القرآن أي القرآن فيه ) تعلى (شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُو الْفَهُورُ ) لمن تاب (الرّحيمُ ) به فلم أي القرآن أي بي على اللهو بة (قُلُ مَا كُفتُ بِدُ عَلَى اللهُ (مِنَ الرُّسُلِ ) أي أول مرسل قد سبق قبلي يساجلكم بالمقو بة (قُلْ مَا كُفتُ بِدُعَا ) بديعاً (مِنَ الرُّسُلِ ) أي أول مرسل قد سبق قبل أم أقتل كما ضل بالأنبياء قبل أم ترموني بالحبارة أم يخسف بكم كالمكذبين قبلكم (إِنْ ) ما (أَنْبِكُ إِلَا مَا يُومِني إِلَى القرآن ولا أبتدع من عندي شيئًا ،

بحميع العباد إشاره إلى أن حلم الله ورحمته شاملة لهم مع عظم جرمهم ( فوله بديعا ) اشار بذلك إلى أن بدعا صفة كمن وحقيق وهو من الابتداع والاختراع ويصح أن يكون مصدرا على حذف مضاف : أى ذا بدع وقرى شذوذا بكسر الباء وفتح الدال جمع بدعة : أى ما كنت صاحب بدع و بفتح الباء وكسرالدال وصف كذر ( قوله وما أدرى ما يفعل بى ولا بكم ) ما استفهامية مبتدأ والجلة بعدها خبرها وهى معلقة لأدرى عن العمل فهى سادة مسد مفعولها ، ولما نزات هذه الآية فرح المشركون والمنافقون وقالوا كيف نتبع ببيالايدرى ما يفعل به ولابنا وأنه لافضل له علينا ولولاأنه ابتدع الذى يقوله من تلقاء نفسه لأخبره الذى بعثه بما يفعله به فنسخت هذه الآية وأرغم الله أنف الكفار بنزول قوله تعالى - لينفراك الله ما تقدم من ذنبك وما نأخر الآيات ، فقالت الصحابة هنينا الك ياوسول الله لقد بين الله لك ما يفعل بك فليت شعرنا ماهو فاعل بنا ؟ فنزات - لبدخل المؤمنين والمراقبة عليه وسل من الدنيا حق أعلمه الله المنات في أوائل الاسلام قبل بيان ما ل النب والمؤمنين والكافرين و إلا فماخرج صل الله عليه وسل من الدنيا حق أعلمه الله

فى القرآن ما يحصل له والمؤمنين والسكافرين فى الدنيا والآخرة إجالا وهبيلا ( توله وما أما إلا تدير مبين ) الحصر إضافى لا منذر عن الد لا يحترع من ملقاء نفسى فلا ينافى أنه بضير أيضا ( قوله ماذا حالسكم ) أشار بذلك إلى أن مقعولى أرأيتم عدونان دلت عليهما الجلة ( قوله جلة حالية ) أى وكذا ما بعدها من الجل الثلاث و يسمح جعل الجل الأر بعة معطوفات على فعل الشرط فقول الفسر فيا يأتى بما عطف عليه يعنى من الجل الأربع فيه تلفيق و يمكن أن يجاب بأن المراد العطف المنوى وقوله هو عبد اقد بن سلام ) وقيل الشاهدموسى وشهادته مافى التوراة من فعته صلى الله عليه وسلم ( قوله أى عليه ) أشار بذلك إلى أن مثل صلة ( قوله ألستم ظالمين ) المناسب المفسر تقدير الفاء لأن الجلة التى فعلها جامد إذا وقعت جوابا المشرط لزمت الفاء ( قوله وقال الذين كفروا الح ) هذا من جلة قبائع السكفار زهما منهم أن عز الآخرة تابع لمز الدنيا ولم يعلموا أن رحمة الله . وقعله ان من يساء ولاسيا من لم تسكن الدنيا أ كبر همه ومبلغ علمه ، ورد أن القائل ذلك جلة من العرب وهم بنو عام وغطفان وأسد وأشجع لما أسلم جهيئة ومزينة وأسلم وغفار ( قوله أى في حقهم ) أشار بذلك إلى أن اللام بمن في و يسمح وده على القرآن أو طى الرسول وكايا معان ( وله لو كان الايمان الخيان الح ) شار بذلك إلى أن الضمير في كان عائد على الايمان و يسمح عوده على القرآن أو طى الرسول وكايا معان ( كان الايمان الايمان الما عمن في المقاه الناهر الماله الناهر المعان المناهر في الديمان المعان المناهر في المناهر في النات من الحطاب إلى النيبة وكان مقتضى الظاهر أو طى الرسول وكايا معان ( كان مقتضى الظاهر المناه المان ( كان مقتضى الظاهر ) الناه النيبة وكان مقتضى الظاهر المول وكايا معان ( كان ما المناه و كان مقتضى المناه الما المالي الديمان و كان مقتضى المناه المالي النيبة وكان مقتضى المناهر المناه المناه الفياد المناه المناه وكان مقتضى المناه المناه المناهر المناه المناه المالية وكان مناه المناه ال

( وَمَا أَنَا إِلاَ نَذِيرٌ مُبِينٌ ) بين الإندار ( قَلْ أَرَأَيْتُمْ ) أخبروني ماذا جالكم ( إِنْ كَانَ ) أَى القرآن ( مِنْ عِنْدِ اللهِ وَكَفَرْتُمْ بهِ ) جَلَة حالية ( وَشَهِدَ شَاهِدْ مِنْ بني إِسْرَائِيلَ ) هو عبد الله بن سلام ( عَلَى بِثْلِهِ ) أَى عليه أنه من عند الله ( فَآمَنَ ) الشاهد ( وَأَسْتَكَبَرُ ثُمْ ) نَكَبرَتُم عن الإيمان وجواب الشرط بما عطف عليه ألستم ظالمين ؟ دل عليه ( إِنَّ اللهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمُ الظَّالِمِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آ مَنُوا ) أَى في حقهم ( لَوْ كَانَ ) الإيمان ( خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْدِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا ) أَى القائلون ( به ) أَى بالقرآن ( فَسَيَقُولُونَ هَذَا ) أَى القرآن ( كِتَابُ مُصَدِّقٌ ) للتوراة أَى القرآن ( كِتَابُ مُصَدِّقٌ ) للمؤمنين به حالان ( وَهٰذَا ) أَى القرآن ( كِتَابُ مُصَدِّقٌ ) للكتب قبله ( إِمَاماً وَرَحْمَةً ) للمؤمنين به حالان ( وَهٰذَا ) أَى القرآن ( كِتَابُ مُصَدِّقٌ ) للكتب قبله ( إِمَاماً وَرَحْمَةً ) للمؤمنين به حالان ( وَهٰذَا ) أَى القرآن ( كِتَابُ مُصَدِّقٌ ) للكتب قبله ( إِمَاماً وَرَحْمَةً ) للمؤمنين ( إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُنَا اللهُ ثَمْ اللهُ قَامُوا ) على الطاحة ( فَلاَ فَوْنَ هَا يَعْهُمُ وَلاَ هُو مُ يَعْزَنُونَ . .

فى السه عائد على ماعاد عليه ضمير كان (قوله و إذ لم يهتدوا به ) ظرف لحنوف تقسديره زادوا فسيقولون عاملا فيه الفعل مستقبلالأن ما بعد الفاه لا يعمل فياقبلها وبين الفعل مستقبل لأن ما بعد في الاستقبال تضاد الماضى والاستقبال تضاد للماضى (قوله إفك قديم) أي من قول الأقدمين أتى به هوونسبه إلى الله تعالى

ماسبقتمونا إليه والضميرأ

فهو كقولهم أساطير الأولين ( قوله ومن قبله ) خبر مقدم وكتاب
مبتدأ مؤخر والجلة حالية أومستأنفة وهورد لقولهم هذا إفك قديم ، والمني لا يسيح كونه إفكا قديما مع كونكم سلمتم كتاب
موسى ورجعتم إلى حكمه فإن القرآن مصدق لكتاب موسى وغيره وفيه قصص المتقدمين من الرسل وغيرهم والمتأخرين ( قوله
حالان ) أى من كتاب موسى ( قولة مصدق المكتب قبله ) أى كتاب موسى وغيره من باقى الكتب السهاوية ( قوله حال
من الضمير في مصدق ) و يسيح أن يكون حالا من كتاب وعر بيا صفة السانا ( قوله لينذر ) متعلق بمصدق فهومرفوع
الحسنين ) أشار الفسر بتقدير الضمير إلى أنه خبر لمبتد إعذوف و الجلة حالية و يسبح أن يكون معطوفا على مصدق فهومرفوع
بضمة مقدرة منع من ظهورها التعذر أو منصوب عطف على على قوله لينذر كأنه قال للانذار والبشارة ( قوله إن الدين قالوا
ر بنا الله ) أى وحدوا ربهم ، وقوله ثم استقاموا الاستقامة في العلم والعمل وآتى بثم إشارة إلى أن اعتبار العلم والعمل إيا
يكون بعد التوحيد والدلالة على الاستمرار على الاستقامة فلبس المراد حسول الاستقامة مدة ثم يرجع الخالفات (قوله فلا خوف
يكون بعد التوحيد والدلالة على الاستمرار على الانهاية له فيأمنون من الفتانات وسؤال الملكين وعذاب القبر وهول الوقف والنار
( قوله ولاه يحزنون ) أى على ما فاتهم في الهنها .

(قوله أولئك أصاب الجنة) أى مى لهم بالأصالة (قوله حال) أى من ضمير آصاب الجنة (قوله ووصينا الانسان بوالدين لماكان حق الوالدين مطاوبا بعد حق الله تعالى ذكر الوصية بهما إثر ما يتعلق بحقوقه تعالى ومناسبة ذكر الوصية بالوالدين عقب ذكر صفات أهل الجنة وأهل النار لأن الانسان يختلف حاله مع أبو به فقد يبرهما فيكون ملحقا بأهل الجنة وقد يعتهما فيكون ملحقا بأهل الخار (قوله وفي قراءة) أى سبعية أيضا (قوله أى أمرناه الخ) تفسير لسكل من القراء تين على اللف والنسر الشوش والحسن والإحسان بمنى واحد وهو جمال القول والفعل بأن يعظمهما و يوقرهما قولا وفعلا (قوله حملته أمه الح) علة لقوله وصبنا ، واقتصر على ذكر الأم لأن حقها أعظم ولذلك قبل إن لها ثلثى الأجر (قوله كرها) بفتح الكاف وضمها قراءتان سبعيتان ومعناها واحد (قوله أى على مشقة) أى في أثناء الحل إذ لامشقة في أوله (قوله وحله) أى مدة حمله ، وقوله ثلاثون شهرا خبر قوله حمله على حذف مضاف (قوله إن أمه حملت به ستة ) أى من الشهور ، وقوله أرضعته الباقى : أى من الثلاثين وهو أر بعة وعشرون أو أحد وعشرون ، قيل إن الآية عامة في كل إنسان ، وقيل إنها خاصة بمن نزلت في حقه وهو أبو بكر الصديق رضى الله عنه لما روى : أن أمه حملت به ستة أشهر وأرضعته أحدا وعشرين شهرا (قوله غاية لجلة مقدرة) أى معطوفة (سمى) طيقوله ووضعته أومستأنفة تسعة أشهر وأرضعته أحدا وعشرين شهرا (قوله غاية لجلة مقدرة) أى معطوفة (سمى) طيقوله ووضعته أومستأنفة تسعة أشهر وأرضعته أحدا وعشرين شهرا (قوله غاية لجلة مقدرة) أى معطوفة (سمى)

(قوله أقله ثلاث وثلاثون سنة) أى لأن هذا الوقت هوالوقت الذى يكل فيه بدن الانسان (قوله الخ) أى وآخرها قوله : و إنى من المسلمين (قوله نزل) أى المذكور من قوله نعالى وحاصل ذلك أن أبا بكر وصل وهوابن عمل الله عليه وسلم وهوابن عمل الله عليه وسلم ابن عشرين سنة والني صلى الله عليه وسلم ابن عشرين سنة والني صلى الله عليه وسلم ابن عشرين سنة منزلوا ليسه سدرة فقعد منزلا فيسه سدرة فقعد منزلا فيسه سدرة فقعد

أُولْئِكَ أَسْحَابُ الْجُنَّةِ خَالِدِ بَنَ فِيهاً ) حال (جَزَاء) منصوب على المصدر بفعله المقدر أُولَئِكَ أَسْعَابُ الْجُزُون ( بَمَا كَانُوايَهُ مَلُونَ . وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَ الْعَيْهِ حُسْنًا) وفي قراءة إحسانا . أَى أمرناه أَن يحسن إليهما فنصب إحسانا على المصدر بفعله المقدر أومثله حسنا (حَمَلَتُهُ أَمَّهُ كُوهُ هَا وَوَضَمَتُهُ كُوهاً ) أَى على مشقة ( وَحَمُّلُهُ وَفِيمَالُهُ ) من الرضاع ( ثَلَاثُونَ شَهْرًا ) ستة أشهر أقل مدة الحمل والباقى أكثرمدة الرضاع ، وقيل إن حملت به سيتة أو تسعة أرضمته الباقى ( حَتَّى ) غاية لجلة مقدرة أى وعاش حتى ( إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ ) هو كال قوته وعقله ورأيه ، اقله ثلاث وثلاثون سنة أو ثلاثون ( وَبَلَغَ أَرْ بَهِينَ سَنَةً ) أى تمامها وهو أكثر الأشد ( قَالَ رَبِّ ) الح نزل فى أبى بكر الصديق لما بلغ أر بعين سنة بعد سنتين من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم آمن به ثم آمِن أبواه ثم ابنه عبد الرحمن وابن عبد الرحمن أبو عتيق (أوز غني ) أله عليه وسلم آمن به ثم آمِن أبواه ثم ابنه عبد الرحمن وابن عبد الرحمن أبو عتيق (أوز غني ) ألمدنى ( أَنْ أَشْكُورَ نِهُ مَدَّكُ الَّتِي أَنْمَاتُ ) بها ( عَلَى وَالَذِي ) وهو التوحيد ( وَأَنْ أَشْكُورَ نِهُ مَاهُ) فأعتق تسمة من المؤمنين يعذبون فى الله ، ( وَأَصُابِحُ لِى فِي فُرَدَّ بِقِي)

النبي صلى الله عليه وسلم فى ظلها ومضى أبو بكر إلى واهب هذاك فسأله عن الدين ، فقال له الراهب من الرجل الله ى فل السدرة ؟ فقال هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ، فقال الراهب هذا والله نبى وما استظل تحتها بعد عيسى أحد إلا هذا وهو نبى آخر الزمان ، فوقع فى قلب أبى بكر اليقين والتصديق وكان لايفارق النبي صلى الله عليه وسلم فى سفر ولاحضر ، فلما بلغ رسول الله أر بعين سنة وأكرمه الله تعالى بنبوته واختصه برسالته آمن به أبو بكر الصديق رضى الله عنه وصدقه وهو ابن عمان وثلاثين سنة ، فلما بلغ أر بعين سنة دعا ربه عز وجل فقال ـ رب أوزعنى ـ الآية (قوله ثم آمن أبواه) أي أبوه عام بن عمره ، وكنبته أبو قحافة وأمه أم الحبر بنت صخر بن عمره (قوله وابن عبد الرحمن) أي واسمه محمد ، وكلهم أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يجتمع هدا لأحد من الصحابة غير أبى بكر وامرأة أبيه اسمها قيسلة (قوله ألهمنى) أي رغبني ووفقني (قوله فأعتق تسعة) أي الهندام من أيدى الكفار وخلصهم من أداهم فهو عيسق صورى ولم يرد شيئا من الحبر إلا أعانه الله عليه (قوله وأصلح لى فى ذريق ) أي اجعل الصلاح ساريا فيهم ، وعجر ببني إشارة إلى أنهم كالظرف للصلاح للم المحكنه منهم ،

(قوله فكلهم مؤمنون) أى فالصلاح مقول بالتشكيك يتحقق بأصل الايمان و يتزايدون فيه على حسب مرائبهم (قوله أي قائلو هذا القول) أشار بذلك إلى أن العسبرة بعموم اللفظ لابخصوص السبب (قوله الذين يتقبل) هو ويتجاوز بالياء مبنيا للفعول أو بالنون مبنيا للفاعل قراء ان سبعيتان وقري شذوذا بالياء مبنيا للفاعل (قوله بعنى حسن) أشار بذلك إلى أن اسم التفضيل ليس على بابه (قوله حال) أى من ضمير عنهم (قوله وعد الصدق) مصدر منصوب بفعله المقدر أى وعدم الله وعد الصدق (قوله الذي كانوا يوعدون) أى في الدنيا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم (قوله والذي قال لوالديه الح) اسم الموسول معمول لمحذوف تقديره اذكر يا محمد لتومك الشخص الذي قال لوالديه الح و يحتمل أنه مبتدأ خبره قوله أولئك الدين حق عليهم القول الح والمراد منه الجنس لاشخص معين واذا أخبر عنه بالجمع مراعاة لمعناه فهى واردة في كل شخص كافر عاق لوالديه المسلمين وهذا هوالصحيح خلافا لمن شذ وقال إن هذه الآية نزات في حق عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق قبل إسلامه فانه كان من أفاضل الصحابة وخيارهم وقد كذبت الصديقة من قال ذلك و يرده أيضا قوله تعالى أولئك الذين حق عليهم القول الح (قوله وفي قراءة بالاذعام) ال عليهم القول وفي قراءة بالاذعام) الروله وفي قراءة بالاذعام) أى وم سبعية أيضا (قوله بكسرالفاء) أى مع التنوين وتركه وقوله وفتحها الحرفية قوله وفت قراءة بالاذعام) أن وم سبعية أيضا (قوله بكسرالفاء) أى مع التنوين وتركه وقوله وفتحها

فكاهم مؤمنون ( إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْسُلْمِينَ . أُولِيْكَ ) أَى قائلو هذا القول أبو بكر وغيره ( الذِينَ يُتَمَبِّلُ عَنْهُمُ أَحْسَنُ ) بمعنى حسن ( مَا عَمِلُوا وَيُتَجَاوَزُ عَنَ صَيِّعًا َيِهِمُ فِي أَسِحَكِ الْجَنَّةِ ) حال : أَى كَائنين في جملتهم ( وَعْدَ الصَّدْقِ اللَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ) فِي قوله تمالى : وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات ( وَالَّذِي قَالَ لِوَالْمِدَيْهِ ) وفي قواءة بالإدغام أريد به الجنس ( أَفَ وَاءة بالادغام ( أَنْ أُخْرَجَ ) مِن القبر ( وَقَدْ خَلَتْ القرُونُ ) الأَم منكا ( أَتَعَدَا نِنِي ) وفي قواءة بالادغام ( أَنْ أُخْرَجَ ) مِن القبر ( وَقَدْ خَلَتْ القرُونُ ) الأَم الله لَمْ تَرْجُع ( وَ بِللَّكَ ) أَى هلا كَانَ بَعني هلكت ( آمِنْ ) بالبعث ( إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقْ فَيَهُولُ اللهُ مَنْ اللهِ عَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ الله

أى من غـــير تنوين فالقراآت ثلاث سبعيات وهو مصدر أف يُؤف أفا بمعنى نتنا وقبحا أوهواسم صوت يدل على أنضجر أو امم فعيل عمني أنضجر والغسر أشار لاثنين مها بقوله بمعنى مصدر و بقوله أنضجر منكما (قوله أي نتنا) النيتن القيدارة والرائحة الكريهة وهو كناية عن" عمدم الرضا بغلهما والتضجر منهما (قوله وفي قراءة ) أي عي سبعية أيضًا (قوله أن أخرج) هذا هوللوعود به والباء محذوفة أي بأن

أخرج وحذف الجار مع أن مطرد (قوله وقد خات القرون من قبلى)
الجلمة حالية (قوله ولم تخرج من القبور) أى زعما منه أن الحروج من القبور لوكان صدقا لحسل قبل انقضاء الدنيا (قوله ولم يخرج من القبور) أى زعما منه أن الحروج من القبور لوكان صدقا لحسل قبل المتعدية بنفسها، قال ولم يستغيثان الله العرب أو المرات الاستغيثون ربكم، وإن يستغيثوا ينائوا، فاستغاثه الدى من شيعته (قوله يسألانه الغوث) أى إغاثة ذلك الوله بتوفيقه لاسلام (قوله ويلك) معمول لمحذوف قدره المفسر بقوله ويقولون الح وذلك الهذوف حال من فاعل يستغيثان، والمعنى يستغيثان الله حال كونهما قائلين ويلك (قوله آمن) أى صدق واعترف فهو فعل أمر (قوله إن وعد الله حق) جملة مستأغفة أو تعليل غنا قبلها (قوله أكاذيهم) أى اخترعوها من غير أن يكون لها أصل (قوله في أم) حال من ضمير عليهم والمعنى عبيهم القول في عداد أمم الخ (قوله إنهم كانوا خاسرين) أى كافرين ابتداء وانتهاء (قوله ولكل) خبر مقدم ودرجات ميتدا مؤخر ، والمعنى لكل شخص من المؤمنين والكفار (قوله درجات) في الكلام تغليب لأن مماتب أهل النار يقال لها ميتدا مؤخر ، والمعنى لكل شخص من المؤمنين والكفار (قوله درجات) في الكلام تغليب لأن مماتب أهل النار يقال لها ميتدا مؤخر ، والمعنى لكل شخص من المؤمنين والكفار (قوله درجات) في الكلام تغليب لأن مماتب أهل النار يقال لها ميتدا مؤخر ، والمعنى لكل شخص من المؤمنين والكفار (قوله درجات) في الكلام تغليب لأن مماتب أهل النار يقال لها

(قوله مما عملوا) أي من أجل ما عملوا من خبر وشر (قوله وليوفيهم ) عطف علة على معاول والمعنى جازاهم بذلك ليوفيهم (قوله أى جزاءها ) أشار بذلك إلى أن الكلام على حدة ف مضاف (قوله ينقِص للؤمنين ) أى من درجاتهم بل قد يزاد لهم فيها (قوله و يزاد للكفار) أى في دركاتهم بل قد يخفف عن بعضهم كأبي طالب وأبي لهب (قوله و يوم يعرض الخ) يوم معمول لحذوف قدره المفسر بقوله يقال لهم الخ والمعني يقال لهمأذهبتم الخ وقت عرضهم علىالنار (قوله بأن تسكشف لهم) أشار بذلك إلى أن الكلام فيه قلب والأصل ويوم تعرض الناوعلى الذين كَفُروا أي يكشف لهم عنها وأتى به كذلك لأن عرض الشخص على النار أشد في إهانته من عرض النار عليه لأن عرضه عليها يفيد أنه كالحطب المجعول للاحراق و إبما كان فيسه قلب لأن للعروض عليه شأنه العلم والاطلاع والنارليست كذلك وقيل الراد بالعرض العذاب وحينتذ فليس فيه قلب وقد أفاد هذا العنى المفسر آخرا بقوله و يعذبون بها (قوله يقال لهم) هذا المقدارعامل في جملة أذهبتم وناصب ليوم عى الظرفية (قوله أذهبتم طيبانكم) أى ماقدر لكم من الستلذات فقد استوفيتموه في الدنيا فلم يبق لكم حظ تأخذونه في الآخرة (قوله بهمزة الخ) أشار المفسر **لحس قراآت تحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية بألف بينهما على الوجهين وتركه وهمزة واحاءة وأجمل فى ذلك فقوله بهمزة مى** إحدى القراآت الحس وقوله وبهمزتين أي محققتين بندير مد بينهما ثانيتها (٧٥) قوله و بهمزة ومدة الناسب

و بهمزتين محققتين ومدة ﴿ رَمُّنَّا مَمِلُوا ﴾ أى المؤمنون من الطاعات والكافرون من المعاصى ﴿ وَلِيْوَ فَهِمُمْ ﴾ أى الله وفي وهى ثالثتها وقوله وبهما قراءة بالنون ( أُعْمَا لَهُمْ ) أَى جزاءها ( وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ ) شَيئًا ينقص للمؤمنين و يزاد المكفار ( وَيَوْمَ إِنْمُرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلَى النَّارِ ) بأن تكشف لهم يقال لهم ( أَذْهَبْتُمُ ) بهمزة وبهمزتين وبهمزة ومدة وبهما وتسهيل الثانية (طَيِّبَاتِكُمْ) باشتغال كم بلذتكم ( فِي جَمَاتِكُمُ الدُّنْمَا وَأَسْتَمْتَعَدَّتُمْ ) تمتعتم (مِهَا فَالْيَوْمَ تُجُزَّوْنَ عَذَابَ الْمُونِ ) أي الحوان ( بِمَا كُنْدُتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ) تَتَكَبُرُونَ ( فِي الْأَرْضِ بِغَبْرِ الْلَقِّ رَبِمَا كُنْتُمْ تَشْنُعُونَ ) به وتعذبون بها (وَأَذْ كُرْ أَخَا عَادٍ) هو هود عليه السلام (إذْ) الح بدل اشتال (أَنْذَرَ قَوْمَهُ) خوفهم ( بِالْأَحْقَافِ ) واد بالبمن به منازلهم ( وَقَدْ خَلَتِ النُّمَذُو ُ ) مضت الرسل ( مِنْ كَبْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ) أَى من قبل هود ومن جده إلى أقوامهم ( أَنْ) أَى بأن قال ( لاَ تَهُ بُدُوا إِلَّا اللَّهُ ) وجملة وقد خلت ،

وتسهيل الثانية أى بمدة ودونها فقدتمت الحس (قوله أي الهوان ) أشار بذلك إلى أنه من إضافة الموصوف لصفته (قوله بغير الحقّ) وصفكاشف لأن الاستكبار لايكون إلا بغير الحق فان الكرياء وصف قد وحده (قوله به) متعلق بتستكبرون وتفسقون وقدره إشارة إلى أن العائد محدوف

و يصح أن تُكُون مصدرية أي بكونهم مستكبرين فاسقين والمراد بالاستكبارالفواحش الباطنية وبالفسق العواحش الظاهرية ( قوله و يعذبون بها ) عطف على يعرض عطف تفسير فهو تفسير آخرالعرض فالمناسب تقديمة وعلى بمعني الباء (قوله واذكر أخا عاد ) أي في النسب لافي الدين لأن هودا هو وقومه ينتسبون لعاد (قوله هو هود ) أي ابن عبد الله بن رباح وتقدم ذكره تفصيلا فى سورة هود (قوله بدل اشتمال) أى فالمقصود ذكر قصته مع قومه للاعتبار بها (قوله بالأحقاف) حال من قومه أى أنذرهم والحال أنهم مقيمون بالأحقاف (قوله واد باليمن ) أى فهو علم على الوادى لاجمع وقوله ومنازلهم تفسيرآخر وعليه فهو جمع حقف وهو الرمل المستطيل وتقدم القولان في أول السورة وقيـــل إن الأحقاف جبل بالشام (قوله وقد خلت النذر ) الواو اعتراضية والحلو بالنسبة لزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وآتى بهذه الجلة لبيان أن إنذار هود لعاد وقع مثله للرسل المتقدمين عليه والمتأخرين عنه فلم يكن مختصا بهود و يحتمل أن معى قوله وقد خلت النذرالخ أى مضى لك ذكرهم فى القرآن مرارا فلا حاجة للاعادة فهو ذكر لباقى القصص إجمالا نظير قوله فيا تقدم وقد مضى مثل الأولين فتدبر (قوله أى من قبسل هود الخ ) لف وشر مرتب والذين قبله أر بعة آدم وشيث و إدر يس ونوح والذين عده كسالح و إبراهيم و إسماعيل و إسحق وسَائِرُ أَنْبِياء بني إسرائيل(قوله إلى أقوامهم)متعلق عضت لتضمنه معني مرسلين (قولهأي أن ) أشار مذلك إلى أن مامصدرية أو مخففة من الثقيلة والباء ألقدرة للتصوير. (قوله مفترضة) آى بين الاندار ومعموله (قوله إنى آخاف) علة لقوله أن لا تعبدوا (قوله عظيم) بالجرّ صفة ليوم ووصف اليوم بالعظم لشدة هو له (قوله قالوا أجتننا) أى جوابا لا بذاره (قوله إن كنت من الصادقين) شرط حذف جوابه لدلالة ما قبله عليه (قوله إنما العلم عند الله ) أى علم وقت إنيان العذاب عند الله فلا علم لى بوقته ولا مدخل لى فى تستعجاله (قوله وأبلغكم ما أرسلت به إليكم) أى إن وظيفتى نبليفكم لا الانيان بالعسذاب إذ ليس فى طاقتى وأبلغكم بسكون الباء وتخفيف اللام وبفتحها وتشديد اللام مكسورة قراءتان سبعيتان (قوله ولكنى) بسكون الياء وفتحها قراءتان سبعيتان (قوله أى ماهو العذاب) أشار بذلك إلى أن الضمير فى رأوه عائد على ما فى قوله ما تعدنا (قوله سحابا عرض) أى فالمعارض هو السحاب الذى بعرض فى الأفتى (قوله مستقبل أوديتهم) أى متوجها إليها والاضافة لفظية المتخفيف وكذا هى قوله عطرنا ولذا وقع المضاف فى الوضعين صفة المنكرة وهى عارضا وعارض (قوله أى محطر إيانا) أى يأتينا بالمطر (قوله قال تعالى) أشار بذلك إلى أن قوله بل هو الأولى

معترضة (إنِّى أَخَافُ عَلَيْكُمْ) إِن عبدتم غيرالله (عَذَابَ يَوْم عَظِيم قَالُوا أَجِيْنَنَا لِيَا أَنِكَ عَن آلِمَتِنَا ) لتصرفنا عن حادثها ( فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا ) من الدذاب على عبادتها ( إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ) في أَنه إِنْها ( قَالَ ) هود ( إِنَّمَا الْهِلْم عِنْدَ الله ) هو الذي يعلم متى يأتيكم العذاب ( وَأَبْلَهُ كُمْ مَا أَرْسِلْتُ بِهِ ) إِلِيكم (وَلَكِنِي أَرْبِكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ) باستمجالكم العذاب ( فَلَمَّ ارَّوْفُ ) أَي ما هو العذاب ( عَارِضًا ) سحابا عرض في أفق الساء ( مُسْتَنَبْهِلَ العذاب ( فَلَمَّ ارَأُوهُ ) أَي ما هو العذاب ( عَارِضًا ) سحابا عرض في أفق الساء ( مُسْتَنَبْهِلَ العذاب ( وَجَنَهُ عَلَى الله الله الله الله الله ( الله هُو مَا اسْتَمَهُ الله عَن الله الله الله الله الله الله من ما ( فِيها عَذَابُ أَلِيم ") مؤلم ( تُدَمَّرُ ) تهلك ( كُلَّ شَيْه ) مو العذاب ( وَجَنَهُ مُن مُن ما ( فِيها عَذَابُ أَلِيم ") مؤلم ( تُدَمَّرُ ) تهلك ( كُلَّ شَيْه ) وصناره وأموالهم بأن طارت بذلك بين الساء والأرض ومزقته ، و بق هود ومن آمن معه وصناره وأموالهم بأن طارت بذلك بين الساء والأرض ومزقته ، و بق هود ومن آمن معه غيره ( وَلَقَدْ مَكَا هُمُ مَنا ) في الذي ( إِنْ ) نافية أو زائدة (مَكَانًا كُمْ ) يا أهل مكة ( فِيه) عنوه أو الله ( وَجَمَلْنَا هُمُ مَنِهَ ) في الذي ( أَنْ فَيْدَ أَنُهُمْ مَنْ شَيْه ) أي شيئًا من الإغناء ومن زائدة ( إِنْ ) من القوة والمال ( وَجَمَلْنَا هُمْ مَنْ أَمْ مَنْ شَيْه ) أي شيئًا من الإغناء ومن زائدة ( إِذْ )

(قوله بدل من ما) أي أوخبر لمحذوف : أي مي أليم) الجملة صفة لريح وكذا قوله تدمى ( قوله أى كلشى أراد إهلاكه بها ) تفسير لقوله بأمر ربها (قوله فأهلكت رجالهم) قدرهذا ليعطف عليه قوله فأصبحوا الخ روى أن هودا لما أحس بالريح أخسذ الؤمنين ووضعهم في حظيرة وقيل خط حولهم خطا فكانت الريح لاتعدوا لحطوجاءت الريح فأمالت الأحقاف على الكفرة فكأنو أيحتها سبمع ليال ونمانية أيام

بسمع لهم أنين ثم كشفت عنهم الرمل واحتملتهم فقذفتهم في البحر (قوله و بقي هود ومن آمن معه) أى وهم أربعة آلاف وكانت الربح تأتيهم لينة باردة طيبة والربح التي تصبب قومه شديدة عاصفة مهلكة ومي معجزة عظيمة لهود عليه السلام (قوله فأصبحوا) أى صاروا (قوله لاترى إلا مساكنهم) بناء الخطاب ونصب المساكن و بياءالفيبة مبينا الفعول ورفع مساكن على أنه نائب الفاعل قراءتان سبعيتان ، والمعنى فصاروا لايرى إلاأثر مساكنهم لأن الربح لم تبق منها إلا الآثار والمساكن معطلة (قوله كما جزيناهم) أى عادا (قوله ولقد مكناهم) أى عادا (قوله في الذي) أشار به إلى أن ما موصولة (قوله تافية) أى بعنيما ولم يؤت بلفظها دفعا لثقل التكرار ويكون المعنى ولقد مكنا عادا في الذي لم تحكنا عادا في مثل الذي مكناكم فيه و يصح أن تكون شرطية وجوابها عدوف والتقدير ولقد مكناهم في الذي إن مكناكم فيه طغيتم و بغيتم وأوضحها أولها (قوله وجعلنا لهم صمعا الخ) أفرد السمع عدوف والتقدير ولقد مكناهم في الذي إن مكناكم فيه طغيتم و بغيتم وأوضحها أولها (قوله وجعلنا لهم صمعا الخ) أفرد السمع بذلك إلى أن من شيء مفمول مطلق منصوب بفتحة مقدرة منع من ظهورها حركة حرف الجرائة .

(قوله معمولة لأغنى) أى لنفيه فإن التعليل للنق ، والمعنى انتنى نفع هده الحواس عنهم لأنهم كأنوا يجحدون الحج (لوله واقله أهلكنا ماحولكم) الحطاب لأهل مكة (قوله من القرى) أى أهاها (قوله هلا) أشار بذلك إلى أن لولا تخضيضية (قوله ومفعول اتخذوا الحج أى والمدنى فهلادفع عنهم العداب الأصنام الذين أتخذوهم قربانا آلهة والمقصود تو بيخهم (قوله وآلهة بدل منه ) هدذا أحد أعاريب و يصح أن يكون آلهة الثانى وقربانا حال أو مفعول من أجله (قوله بل ضاوا عنهم ) إضراب انتقالى من ننى الدفع عنهم إلى غيبتها عنهم بالكلية ، والمدنى لم يحضروا عندهم فضلا عن كونهم يدفعون عنهم العذاب (قوله إفكهم) قرأ العامة بكسر الهمزة وهو مصدر أنك يأفك إنكاء وقرى شذوذا بفتح الهمزة وهو مصدر له أيضا و بفتحات فعلا ماضيا (قوله وما مصدرية) أى وافتراؤهم وهو الأحسن لتناسب العطوفين (قوله أى فيه) أى فذف الجار فاتصل الضمير ثم حذف ولو قال أى يفتر ونه لكان أوضح (قوله و إذ صرفنا إليك نفرا من الجن أى اذكر يامجمد لقومك قسة صرفنا إليك نفرا من الجن ليعتبروا فان رسالتك عامة للانس والجن واللائكة وجميع الحلق ، لكن إرساله لما عداهم والجن إرسال تكليف إحماعا ، وإرساله لملائكة قبل إرسال تكليف بما يليق بهم ، وقبل إرسال تشريف وإرساله لما عداهم من الحيوانات غير العاقلة والجماعات إرسال تشريف ورحمة (قوله نفرا) النفر (٧٧) بفتحتين والنفر والنفير من الحيوانات غير العاقلة والجماحة المرسال تشريف ورحمة (قوله نفرا) النفر (٧٧)

ثلاثة رجال إلى عشرة (قوله نصيبين) أى وهى قرية بالبين (قوله أو جن نينوى مكسورة فياء ساكنة فنسون فألف مقصورة هى قرية الموسل (قوله وكان صلى السواب أن يقول وكان السواب أن يقول وكان ببطن نخلة لأنه هوالذى بطن نخل فهوالمكان الذى طن في طريق الطائف، وأما بطن نخل فهوالمكان الذى طن فيه صلاة الخوف وهو صلى الموالم المن فيه صلاة الخوف وهو

معمولة لأغنى وأشر بت معنى التعليل (كَانُوا يَجْتَدُونَ بِآيَاتِ اللهِ) حججه البينة (وَحَاقَ) نزل (بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهُوْ بُونَ) أَى العذاب (وَلَقَدْ أَهْلَكُنا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى) أَى مِن أَهلها كشود وعاد وقوم لوط (وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ) كررنا الحجج البينات (لَمَلَهُمْ يَرْجِهُونَ. فَلَوْ لاً) هلا (نَصَرَهُمُ ) بدفع العذاب عنهم (الَّذِينَ أَتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ) أَى غيره (قُو بَاناً ) متقربا بهم إلى الله (آلِهَةً ) معه وهم الأصنام ومفعول اتخذ الأول ضمير عذوف يعود على الموصول أى هم وقربانا الثانى وآلهة بدل منه (بَلْ ضَلوا) غابوا (عَنْهُمْ) عند نزول العذاب (وَذَ لِكَ ) أَى اتخاذهم الأصنام آلمة قربانا (إِفْكُومُمْ) كذبهم عند نزول العذاب (وَذَ لِكَ ) أَى اتخاذهم الأصنام آلمة قربانا (إِفْكُونَ ) يكذبون وما مصدرية أو موصولة والعائد عدوف أَى فيه (وَ) اذكر (إِذْ صَرَفْنَا) أَمَلنا (إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ أَجْنُ ) جَنْ نصيبين بالين أو جن نينوى وكانوا سبعة أو تسعة وكان صلى الله عليه وسلم بطن نخل سطى بأصحابه الفجر رواه الشيخان .

على مرحلتين من المدينة (قوله يصلى بأصحابه الفجر) فيسه شي إذ لم يثبت أنه كان معه من الصحابة إلا زيد بن حارثة وهذه الواقعة كانت قبل فرض الصاوات ، فالصواب أن يقول : كان يصلى فى جوف الليل وعبارة المواهب ثم خرج عليه السلام إلى الطائف بعد موت خديجة بثلاثة أشهر في ليال بقين من شوال سنة عشر من النبوة لما ناله من قريش بعد موت أبى طالب وكان معه زيد بن حارثة فأقام به شهرا يدعو أشراف ثقيف إلى الله تعالى فل يجيبوه وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم يسبونه ولما انصرف عليه السلام عن أهل الطائف راجعا إلى مكة نزل نخلة وهوموضع على ليلة بهن مكة صرف الله المعاقم من جن نصيبين وكان عليه السلام قد قام فى جوف الليل يصلى الح واعلم أن العلماء ذكروا فى سبب هذه الواقعة قولين : أحدها أن الجن كانت تسترق السمع فلمارجوا ومنعوا من الساء حين بعث النبي قالوا ماهذا إلا لشي عدث فى الأرض فذهبوا فيها يطلبون السبب وكان قد اتفق أن النبي صلى الله عليه وسلم فى الحديث عشرة من النبوة لما أيس بمن أهل مكة خرج إلى الطائف يدعوهم إلى الاسلام فلم يجيبوه فالمها الله عليه وسلم أن ينذر الجن و يدعوهم إلى الله و عليه فلم يكن اجتماعه بالحق مقصودا للارسال ، ثانهما أن حراسة الساء بالرجم بالشهب فسم في نذر الجن و يدعوهم إلى الله و ينه أعليهم القرآن فصرف الله إليه نفر المنهم يستمعون القرآن فرامنهم يستمعون القرآن فصرف الله إليه نفر المنهم يستمعون القرآن فرامنهم يستمعون القرآن فصرف الله إليه نفر المنهم يستمعون القرآن في المنه الله المنهم يستمعون القرآن في المنهم المنهم المنهم المنهم المنهم المنهم يستمعون القرآن في المنه المنه المنه المنهم المنهم المنهم يستمعون القرآن في المنهم المنهم المنهم المنهم المنهم المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنهم المنه ا

و منذرون قومهم وذلك لآن الجن مكافون لهم الثواب وعليهم العقاب ويدخلون الجنة ويأكلون فيها ويشربون كالانس فانتهض النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وقال « إنى أمرت أن أقرأ على الجن الليلة القرآن فأ يكم يتبعنى فأطرقوا فتبعه عبدالله بن مسعود قال عبد الله بن مسعود ولم يحضر معه أحد غيرى قال فانطلقنا حق إذا كنا بأطي مكة دخل النبي شعبا يقال له شعب الحجون وخط لى خطا وأمرنى أن أجلس فيه وقال لى لانخرج حتى أعود إليك فالطلق حتى وصل إليهم فافتتح القرآن فجعات أرى أمثال الفسور تهوى وممعت لفطا شديدا حق خفت على نبي الله وغشيته أسودة كشيرة حالت بيني و بينسه حق لم أممع صوته عم طفقوا يتقطعون مثل قطع السحاب ذاهبين ففرغ النبي منهم مع الفجر فانطلق إلى ققال لى قد نمت فقلت لاوالله ولسكن همت أن آتى إليك لحوف عليك فقال النبي صلى الله عليه وسلم له لوخرجت لم آمن عليك أن يتخطفك بعضهم فأولدك جن نصيبين فقلت يارسول الله صحت لغطاشديدا فقال إن الجن اختصموا في قتيل قتل بينهم فتحاكموا إلى فقضيت بينهم بالحق وكان عدة هؤلاء اثني عشر ألفا» وروى عن أنس قال «كنتعند النبي صلى اللهعليه وسلم وهو بظاهر المدينة إذ أقبل شيح يتوكأ على عكازة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لنغمة جني فقال الشيخ أجل يارسول الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أي الجن أنت قال إنى هام بن هيم بن لاقيس بن إبليس فقال له الني كم أنى عليك من العمر فقال أكات عمر الدنيا إلا القليل كنت حين قتل هابيل غلاما بن أعوام فكنت أشرف على الآكام وأصطاد الهام وأجعله بين الأنام فقال السي بلس العمل فقال يارسول الله دعني من العتب فاني بمن آمن مع نوح عليه السلام وعانبته في دعوته فبكي وأ بكاني ، وقال والله إني لمن النادمين وأعوذ بالله أن أكون من الجاهلين وأتيت هودا فعاتبته في دعوته فبكي وأيكاني ، وقال والله إني (VA)

لمن النادمين وأعوذ بالله أن أكون من الجاهلين ولقيت إبراهيم وآمنت به وکنت بینیه و بین الأرض إذ رمى به في فسبقته إلى قعره ولقيت

( يَسْتَمَعُونَ الْقُرُ آنُ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا ) أَى قال بعضهم لبعض (أَ نُصِتُوا) اصغوا لاستهاعه ( فَلَمَّا قُصْمِيَ ) فرغ من قراءته ( وَلَّوْا ) رجموا ( إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ ) مُحوفين قومهم المذاب إِن لَمْ يَوْمَنُوا وَكَانُوا يَهُودا وقد أُسلموا ( قَالُوا يَاقُو مَنَا إِنَّا سَمِمْنَا كَتِمَا إِنَّا لَيْعَالِمُ اللَّهُ الْعَرْآنَ المنجنيق وكنت معــه الله المن بعد مُوسَى مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْدِ ) أَى تقدمه كالتوراة (بَهْدِي إِلَى الْحَقّ) فالنار إذالق فيهاوكنت الإسلام ( وَ إِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ ) أى طريقه ( يَاقَوْ مَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ ٱللهِ ) محمدا صلى الله مع يوسف إذَّ ألقى في الجب العليه وسلم إلى الإيمـان ﴿ وَآمِنُوا بِهِ ،

يغفر) موسى بن عمران وكنتمع عيسى ابن مريم عليهما السلام فقال لى إن لقيت محدا فاقر أعليه السلام قال أنس فقال النبي وعليــه السلام وعليك السلام بإهام ماحاجتك فقال إن موسى علمني التوراة و إن عيسي علمني الانجيل فعلمني القرآن قال أنس فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم سورة الواقعة وعم يتساءلون و إذا الشمس كورت وقل بأيها الكافرون وسورة الاخلاص والمعودتين ولا منافاة بين هذه القصص فاهل الواقعة تعددت فاحداها كان فيها زيد بن حارثة والأخرى كان فيها عبد الله بن مسعود والأخرى كانفيها أنس بن مالك كما أن قراءة القرآن عليهم تعددت (قوله يستمعون القرآن) جمعه مراعاة لمعنى النفر ولو راعى لفظه لقال يستمع (قوله فلما حضروه) أي القرآن والرسول (قوله اصغوا) بكسر الهمزة وفتح الغين من باب رمى أو بفتح الهمزة وضم الغين من الرباعي (قوله فلما قضي) بالبناء للفعول في قراءة العامة وقرى شذوذا بالبناء للفاعل فالأولى تؤيد عود الضمير على القرآن والثانية تؤيد عوده على الرسول (قوله ولوا إلى قومهم منذرين) أي بأمر الرسول عايه السلاملأنه جعلهم رسلا إلى قومهم (قوله وكانوا يهودا) أى وقد أسلموا فى هذه الواقعة وأسلمن قومهم حين رجعوا إليهم وأنذر وهم سبعون - وقال العلماء أن الجن فيهم اليهود والنصارى والمجوس وعبهة الأصنام ، وفي مسلميهم مبتدعة ومن يقول بالقدر وحلق القرآن ونحو ذلك من المذاهب والبدع . وروى أنهم أصناف ثلاثة سنف لهمأ جنحة يطيرون بها وصنف على صورة الحيات والكلاب وصنف يحلون و يظعنون . واختلف في مؤمني الجن فقيل لأنواب لهم إلا النجاة من النار وعليه أبو حنيفة والليث و بعد تجاتهم من النار يقال لهم كونواترابا وقال الأثمة الثلاثة يدخلون الجنة ويأكلون ويشربون ويتنعمون وقيل إنهم يكونون حول الجنة في ربض ورحاب وليسوا فيها (قوله كالتوراة) أي والانجيل والزبور وغيرهما (قوله أي طريقه) أي الإسلام وهو الانقياد وطريقه الأعمال كالسلاة والسوم (قوله يغفر لكم) جواب الأمر (قوله و يجركم) أى يخلصكم و ينجكم (قوله ومن لا يجب الحي من شرطية وجوابها قوله فليس بمعجزالخ (قوله أولياء أولئك) هنا همزتان مضمومتان من كلتين وليس فى القرآن محل لاجتماعهما غير هذا (قوله أولئك الخ ) هذا آخر كلام الجن الذين سمعوا القرآن (قوله أو لم يروا الخ) رجوع لتوجيه الكلام إلى أهل مكة وغيرهم بعد نقر يرقسة الجن والهمزة داخلة على محذوف والواو عاطفة عليه تقديره أثركوا التفكر ولم يروا (قوله لم يعجز عنه) أى لم يضعف ولم يتعب (قوله وزيدت الباء فيسه الخ) جواب عما يقال إن الباء لا تزاد إلا في خبر ليس وما كا قال ابن مالك به و يعسد ما وليس جر البا الحبر به و إن للاثبات (قوله لأن العكلام الخ) حاصل الجواب أنها واقعة في خبر ليس تأويلا (قوله بلي) هي جواب الذي و يصير بها إثباتا بخلاف نع فانها تقرر ماقبلها نفيا أو إثباتا (قوله و يوم يعرض الذين كفروا الح) هذا إشارة لبدض ما يحصل في يوم البعث من الأهوال إثر بيان إثباته وتقرره (قوله يقال لهم) قدره إشارة إلى أن يوم ظرف لمحذوف و إلى أن قوله ألبس هذا بالحق مقول لقول محذوف (قوله وربنا) الواو للقدم ، و إنما أحكدوا كلامهم بالقسم طمعا في الحلاص حيث اعترفوا بالحق (قوله بما كنتم تكفرون) (عم) أي بسبب كفركم (قوله فاصبر الخ)

هذا تسلية لهصلى الله عليه وسلم والصبر تلقىالمكاره والشدائد بالرضاوالتسليم (قوله كاصيرأولوا العزم). الكاف بمعنى مثل صفة لهــدر محذوف وما مصدرية والتقدير صبرا مثل صبرأولى العزم (قوله فکلهم ذوو عزم) أي حزم وكمال وثبات وصبر على الشدائد وقوله وقيل مى التبعيض في كلامه إشارة لقولين في تفسير أولى العزم منجملة أقوال شق وقيلهم نجباء الرسل الذكورون في سـورة

يَهُمُونَ ) الله ( اَكُمُ مِنْ ذَنُو بِكُمُ ) أَى بَعَضَها لأَن مَهَا المظالم ولا تغفر إلا برضا أصحابه (وَيُحُو كُمْ مِنْ عَذَابِ أَرِيمٍ ) مَوْ لم ( وَمَنْ لا يُجِبْ دَاعِيَ الله فَايَسْ بِمُهُ جَزِ فِي الأَرْضِ) أَى الله (أَوْلِيلَه) أَى الله (أَوْلِيلَه) أَى الله (أَوْلِيلَه) أَى الله (أَوْلِيلَه) أَن الله الله بالمرب منه فيفوته ( وَلَيْسَ لَه ) لمن لا يجب (مِنْ دُونِهِ ) أَى الله (أَوْلِيلَه) أَنصار يدفعون عنه العذاب ( أُولِيْكَ ) الذين لم يجيبوا ( فِي صَلاَل مُبِينِ ) بيّن ظاهر ( أَوَلَمَ لا يَعْبَ وَا) يعلموا أَى منكرو البعث ( أَنَ الله الله الله بقادر ( عَلَى أَنْ لا يعبر عنه ( بقادر ) خبر أنَّ وزيدت الباء فيه لأن الكلام في قوة أليس الله بقادر ( عَلَى أَنْ يَحْدِينَ ) لمُحْدِي الله بقادر ( عَلَى أَنْ الله بقادر ) عَلَى الله بقادر ( عَلَى أَنْ عَلَى كُلُّ شَيْء فَدَير " . وَيَوْمَ مَ يُعْرَضُ لَالله فَيْ وَرَبِقَالُ الله وَلَا الله الله بقاد ( مِنَ السَالله عَلَى الله عَلَه الله الله بقاد ( مِنَ الله الله فَيْ وَرَبِقُ الله الله الله عَلَه الله عَلَه الله الله عَلَه عَلَه الله عَلَه عَلَه عَلَه عَرَما ، وقيل للبيعيض فليس منهم آدَم لقوله تعالى : ولم نجد له عزما ، ولا يونس لقوله تعالى : ولم نجد له عزما ، ولا يونس لقوله تعالى : ولا تكن كصاحب الحوت ،

الأنعام عمانية عشر إبراهيم و إسحاق و يعقوب ونوح وداود وسلمان وأيوب و يوسف وموسى وهرون وزكر ياو يحيى وعيسى و إلياس و إسمعيل واليسع و يونس ولوط ، وقيل مم اثنا عشر نبيا أرساوا إلى بنى إسرائيل بالشام فعسوم فأوحى الله إلى الأنبياء إلى مرسل عذابي إلى عصاة بنى إسرائيل فشق ذلك على الرسلين فأوحى الله إليهم اختاروا لأنفسكم إن شئتم أنزلت بكم العذاب وأنجيت بنى إسرائيل و إن شئتم نجيتم وأنزلت العذاب ببنى إسرائيل فتشاوروا بينهم فاجتمع رأيهم على أن ينزل بهم العذاب وينجى الله بنى إسرائيل وأنزل العذاب بأولئك الرسل وذلك أنه سلط عليهم ملوك الأرض فمنهم من فشر بالمناشير ومنهم من سلخ جلدة رأسه ووجهه ومنهم من صلب على الحشب حتى مات ، ومنهم من أحرق بالنار ، وقيل أولو العزم أر بعة إبراهيم مسبر على فقد نفسه وذبح ولده وموسى صبر على أذى قومه ووثق بربه حين قال له تومه إنا لمدركون فقال العزم أر بعة إبراهيم مسبر على فقد نفسه وذبح ولده وموسى صبر على أذى قومه ووثق بربه حين قال له تومه إنا لمدركون فقال للمناف وداود صسبر على البكا من أجل خطيئته حتى نبت من دموعه الشجر فقعد نحت ظله وعيسى لم ينع لبنة ، وقال إنها معسبرة فاعبروها ولا تعمروها فكائن اقد تعالى يقول لنبيه كن صادقا واثقا بربك مهتها بما سلف لبنة على لبنة ، وقال إنها معسبرة فاعبروها ولا تعمروها فكائن اقد تعالى يقول لنبيه كن صادقا واثقا بربك مهتها بما سلف لبنة زاهدا في الدنيا وقيل أولو العزم خسة نوح و إبراهيم وموسى وعيسى ومحد صلى الله عليهم وسلم وهوالعتمد لأنهم أصاب الشرائع (قوله ولم تجد له عزم) أى تاما لأن إرادتنا أكل من الشجرة غلبت إرادته عدم الأكل منها والافكل نبي احب عزم غير

أنهم يتفاوتون فيه على حسب مراتبهم قال ثقالى: ثلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض (قوله ولا تستعجل لهم) اى لأجلهم والمفعول حذوف قدره المفسر بقوله تزول العذاب (قوله قيل كائنة ضجرالخ) المناسب حذف كأن كما في عبارة غيره (قوله فانه نازل بهم ) أى ولو في الآخرة (قوله يوم يرون) ظرف لقوله لم يلبثوا الخ (قوله الطوله) تعليل لقوله لم يلبثوا مقدم عليسه (قوله إلا ساعة من نهار) أى لأن مامضى عليهم من الزمان كأنهم لم يروه لانقضائه (قوله هذا القرآن بلاغ) أشار بذلك إلى أن قوله بلاغ خبر لمحذوف (قوله تبليغ من الله إليكم) أى بلغكم الله إياه فا منوا به أوالمعنى موصل من عمل به وآمن إلى المسرجات العلى لما ورد «يقال له اقرأ وارق» و يؤنسه في قيره وموصل من لم يعمل به إلى الدركات السفلى (قوله فهل يهلك الا انقوم الفاسقون) أى لا يكون الهلاك والدمار إلا للكافرين، وأما من مات على الإيمان ولوعاصيا فهو فاثر ولايقال له هالك وهذه الآية أرجى آية في القرآن إذ فيها تطميع في سعة فضل الله ورحمته .

فائدة — نقل القرطبي عن ابن عباس أن الرأة إذا تعسر وضعها تكتب ها تان الآيتان والسكامتان في صحفة ثم تغسل وتسقى منها فانها تلدسريعا ، وهي : بسم ألله الرحمن الرحيم لاإله إلا الله العليم الحليم السكريم سبحان الله رب السموات ورب الأرض ورب العرش العظيم كانهم يوم يرون مايوعدون لم يابشوا ورب العرش العظيم كانهم يوم يرون مايوعدون لم يابشوا

إلا ساعة من نهار بلاغ فهـــــل يهلك إلا القوم الفاسقون اه .

( وَلاَ تَسْتَهُ عُجِلٌ كُمُمُ ) لقومك نزول الفذاب بهم قيل كأنه ضجر منهم فأحب نزول المذاب بهم قام بالصبر وترك الاستعجال للمذاب فإنه نازل بهم لا محالة ( كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَايُوعَدُونَ ) من العذاب في الآخرة لطوله ( لمَ يَلْبَثُوا ) في الدنيا في ظنهم ( إِلاَّ ساَعَةً مِنْ عَالَمُ ) مذا القرآن ( بَلَاغُ ) تبليغ من الله إليكم ( فَهَلُ ) أي لا ( يُهُ لَكُ ) عند رؤية المذاب ( إِلاَّ الْقَوْمُ الْفَاسَقُونَ ) أي الكافرون .

## (ســورة القتال)

مدنية إلا « وكأين من قرية » الآية أو مكية ، وهي ثمان أو تسع وثلاثون آية ( بِسِيْم ِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ . الَّذِينَ كَفَرُوا ) من أهل مكة ( وَصَدُوا ) غيرهم ( عَنْ سَبِيلِ اللهِ ) أى الإيمان ( أضلُ ) أحبط ( أعْمَاكُمُ ) كإطمام الطمام وصلة الأرحام فلا يرون لها في الآخرة ثوابًا و يجزون بها في الدنيا من فضله تمالى ،

[سورة القتال]
وتسمى سورة محسد
صلى الله عليه وسلم لذكر
هدذا الاسم فيها وسورة
النين كفروا لبدئها بهذا
اللفظ (قوله مدنية الخ)
هذا القول منقول عن
ابن عباس وقوله : إلا
وكائين الخ أى فانها
نزلت بعد حجة الوداع
حين خرج من محة
وجعسل ينظر إلى البيت

وهو يبكى حزنا على فراقه وهذا مبنى على آن السكى مانزل قبل الهجرة والمدنى مانزل بعدها ولو بأرض مكة ورد مانزل بكة ولو بعد الهجرة وهوضعيف، والصحيح أن المكى مانزل قبل الهجرة والمدنى مانزل بعدها ولو بأرض مكة ورد أيضا مأنه فى حجة الوداع خرج منها مختارا ولم يكن عنده حزن لسكونها صارت دار إسلام، وحينئذ فلا يظهر الوعيد الذى فى الآية، وقيل إنها تزلت لما حرج من مكة إلى الغار مهاجرا، وعايه فسكونها مكية ظاهر وهوالصحيح وسيأتى إيضاحه فى تفسيرها (قوله أومكية) هذا القول بالنظر نغالها وهو صعيف (قوله ثمان أوتسع الخ) وقيسل أر بعون آية، والحلاف فى قوله: حتى تضع الحرب أوزارها، وقوله: لذة الشار بين هل كل آية مستقلة أومن تمه ماقبلها (قوله الدين كموا) مبتدأ، وقوله: أضل أعمالهم خبيره، ومناسبة هده الآية لآخر الأحقاف ظاهرة وذلك كان قائلا قال كيف يهلك القوم الفاسقين ولم أعمال صالحة كاطعام الطعام ونحوه والله سبحانه وتعالى لايضيع أجرالحسنين ؟ . فأجاب بأن الفاسقين هم الذين حكفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم وأبطلها (قوله فلا يرون لها في الآخرة ثوابا) أى لقوله تعالى : وقددمنا إلى ماهملوا من عمل فيعلناه هباء منثورا (قوله ويجزون بها في الهدنيا) أى بأن يوسع لهم في المال ويزاد لهم في الولد والعافية وفير ذلك حيث لم يقطعوا بها غرا ولارياه .

( قوله والدين آمنوا) أى صدقوا بقاو بهم ونطقوا بالسنتهم وقوله: وهماوا السالحات العطف يقتضى المغايرة فاستفيد معه أن العمل السالح لبس داخلا في حقيقة الإيمان بل هو شرط كال كا هو هنارالأشاعرة (قوله و آمنوا بما نزل الخ ) عطف خاص على عام والذكتة تعظيمه والاعتناء بشأنه إشارة إلى أن الايمان لايتم بدونه وقدا أكده بقوله: وهو الحق أى الثابت الذي ينسخ غيره وهولاينسع (قوله وهوالحق من ربهم) جهة معقضة سيقت لبيان المنزل (قوله غفر لهم سيئاتهم) أى عاها من صف الملائدكة (قوله وأصلح بالهم) البال يطلق على الحال والشأن والأمر وكلها بمنى واحد ، والمنى أصلح أحوالهم الدنيوية بتوفيقهم الا همال السالحة والأخروية بتجانهم من النار و أدخالهم الجنة (قوله فلايسونه) أى لايسرون على معصيته أعم من أن لانقع منهم أصلا أونقع ولكن لايصر ون عليها (قوله ذلك) مبتدأ وقوله بأن الدين الخ خبر (قوله الشيطان) وقيل الباطل المكفر (قوله الحق القرآن) وتيل الحق الايمان (قوله كذلك يضرب الله للناس أمثالهم) المثل فى الأصل القول السائر المشبه مضربه يمورده كقولهم: السيف ضيعت اللهن . والمكلاب على البقر ، وليس مراداهنا بل الراد الأمورالعجيبة نشبيها له بالمثل فى النوارة الأودية إلى التحجيبة نشبيها له المثل فى النوارة الأودية إلى التحجيبة نشبيها له المثل فى النوارة الأودية إلى التحجيبة نشبيها له المثال فى النوارة الأودية إلى التحجيبة نشبيها له المثل فى النوارة الأودية إلى التحجيبة نشبيها له المثل فى النوارة الأودية إلى التحجيبة نشبيها له المثل فى النوارة الأودية إلى التحجيبة والمؤلف النوارة الأودية إلى التحجيبة والمؤلفة المؤلفة والمؤلفة المؤلفة المؤلفة والمؤلفة المؤلفة المؤلفة والمؤلفة والمؤلفة المؤلفة والمؤلفة والمؤل

اقيتم الخ) الفاء للفصيحة لكونها أفسحت عن جواب شرط مقدر تقديره إداعامتم أحوال الؤمنين وأنهمأ حبابالله وأحوال الكافرين وأنهم أعداء اقته فالواجب على أحباب الله أن يقاتلوا أعداء الله (قوله بدل من اللفظ بفعله) أي فهونائد عن الفعل في المعني والعسمل على الصحيح، وقيسل في المعنى دون العمل والأصل فاخير بوا الرقاب ضربا حذفالفعل وأتىبالممدر محله وأضيف إلى مفعول

(وَالَّذِينَ آمَنُوا ) أَى الأنصار وغيرهم (وَعَهُوا الصَّالِحاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُولًا عَلَى مَحَدً ) أَى القرآن (وَهُوَ الْحَقُ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَرَ عَنْهُمْ ) خَفر لَم (سَيَّنَا بَعِمْ وَأَصْلَحَ بَا لَمُمْ ) أَى مالم فلا يعمبونه ( ذَلِكَ ) أَى إضلال الأعمال وتكنير السيئات ( بِأَنَّ ) بسبب أن ( الَّذِينَ كَفَرُوا اتَبَمُوا الْبَاطِلَ ) الشيطان ( وَأَنْ الَّذِينَ آمَنُوا اَتَبَمُوا الْحَقَ ) القرآن ( مِنْ رَبِّهِمْ كَذَلِكَ ) أَى مثل ذلك البيان ( يَضْرِبُ اللهُ لِانَّاسِ أَمْثاَ لَهُمْ ) يبين أحوالهم أى فالكافر يحبط عمله والمؤمن يغفر زلله ( فَإِذَا لَيْهِتُمُ اللَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمَوْبَ الرَّقَابِ اللهِ الفالب أَى فاضر بوا وقابهم أَى اقتلوهم وعبر بضرب الرقاب لأن الفالب في القتل أَنْ يكون بضرب الرقبة ( حَتَى إذَا أَعْمَثْتُهُ وَهُمْ ) كَثْرَتم فيهم القتل ( فَشُدُوا ) في فالمروم وشدوا ( الْوَثَاقَ ) مابوثق به الأسرى ( فَإِمَّا مَنَا بَمْدُ ) مصدر بدل من اللفظ بفعله : أَى تمنون عليهم بإطلاقهم من غير شيء ( وَإِمَّا فَذَاء ) أَى تفادونهم بدل من اللفظ بفعله : أَى تمنون عليهم بإطلاقهم من غير شيء ( وَإِمَّا فَذَاء ) أَى تفادونهم بال أو أسرى مسلمين ( حَتَى تَضَعَ الْحَرْبُ ) أَى أَهُمَا (أُوزَارَهَا ) أَنْقَالَهَا من السلاح عيره بأن يسلم الكفار أو يدخلوا فى العهد ،

انفعل وهو الرقاب وهو عامل في النظرف أيضا (قوله أي اقتلوهم) أي فاراد بضرب ارقاب مطلق ألقتل على أي حالة كانت لاخصوص ضرب الرقاب (قوله حتى إذا أشخنتموهم) حتى ابتدائية ، والمعنى فاذا أعجزتموهم بأي وجه من الوجوء إما بحشرة القتل فيهم وهو الغالب أو بقطع الماء عنهم أو بأخذ أسلحتهم أوضير ذلك فأصروهم (قوله أي فأمسكوا) أشار بذلك إلى أن في الكلام تذهير جلتين الإمساك عن القتل والأسر (قوله بعد) أي بعد أصرهم وشد وثاقهم ، والمعنى أن المسلمين بعد عامله والتقدير فاما أن تمنوا منا وإما أن تغدوا فداء (قوله بعد) أي بعد أصرهم وشد وثاقهم ، والمعنى أن المسلمين بعد القدرة على الكفار يخيرون فيهم بين أمور أر بعة : القتل والن والمداء والاسترقاق ، وهذا في الرجال المجزية وعند والصبيان فايس فيهم إلا المن والفداء والاسترقاق ، وهذا التفسيل للامام الشافي وهند مالك يزاد في حق الرجال المجزية وعند أي حنيفة ليس إلا القتل أوالاسترقاق ، وأما الن والفداء فينسوخان بعد غزوة بدر (قوله أوأساري) بالضم والفتح أو بغت في حنيفة ليس إلا القتال لانفضاض شوكة الكفر فني الكلام على حذف مضاف (قوله بأن يسلم الكفار) أي فالمراد بوضع آلة القتال ثرك القتال لانفضاض شوكة الكفر فني الكلام استعارة تبعية حيث شبه ترك القتال بوضع آلته واشتق بوضع تترك .

( قوله وهذه غاية القتل) أى المذكور في قوله : فضرب الرقاب وقوله والأسرأى المذكور في قوله : فشدُّوا الوثاق (قوله ماذكر) أى من انقتل والأسر وما بعدهما (قوله بغيرقتال) أى كالحسف (قوله ليبلو بعضكم ببعض) أى فيظهر لعباده حال السادق في الإيمان من غيره قال تعالى : ولنبلونكم حق نعلم الجاهدين منكم والسابرين (قوله والذين قتلوا) مبتدأ وقوله : فلن يضل أهمالهم خبره (قوله وفي قراءة عالموا) أى وهي سبعية أيضا مفسرة القراءة الأولى وحينشذ فليس المراد قتلوا بالفعل بل المراد قاتلوا قتلوا أولا (قوله وقد فشا الخ) الجلة حالية وقوله القتل ورد أنهم سبعون وقوله والجراحات أى لكثير والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فهذا الوعد الحسن لكل من قاتل في سبيل الله لنصر دينه إلى يوم القيامة قتل أوجرح أوسلم (قوله فين يضل أعمالهم) أى سواء نشأت منهم أو تسببوا فيها (قوله إلى ماينفهم) أى فالذي ينفعهم في الدنيا العمل السالح والاخلاص فيه يضل أعمالم بدر فقال اعملوا ماشلتم فقد غفرت لكم » وليس فيه توهم إباحة الماصي لأهل بدر بل المعني كما أفنيتم نفوسكم على أحمل بدر فقال اعملوا ماشلتم في رضاى جازيتكم بالحفظ عما يوجب سخطي فاشتريت نفوسكم فصارت لى راضية ممضبة في محبتي وخرجتم عن شهواتكم في رضاى جازيتكم بالحفظ عما يوجب سخطي فاشتريت نفوسكم فصارت لى راضية ممضبة قال تعالى : إن الله اشترى من العارف ابن وفا يقوله : فل تعالى : إن الله اشترى من العارف ابن وفا يقوله : قال تعالى : إن الله اشترى من العارف ابن وفا يقوله : قال تعالى : إن الله اشترى من العارف ابن وفا يقوله :

وهذه غاية للقتل والأصر ( دَلِكَ ) خبر مبتدا مقدر : أى الأمر فيهم ماذكر ( وَ وَ يَشَاهِ اللهُ لاَنْتَصَرَ مِنْهُمْ ) بغير قتال ( وَلَكِنْ ) أُمركم به ( لِيَبْلوَ بَهْضَكُمْ بِيَهْضِ ) منهم فى القتال فيصير من قتل منكم إلى الجنة ومنهم إلى النار ( وَالَّذِينَ قُتِلُوا ) وفى قواءة قاتلوا ، الآية نزلت يوم أحد وقد فشا فى المسلمين القتل والجراحات ( في سَبِيل الله فَلَنْ يُضِلً ) يحبط ( أَعْمَاهُمُ مُ سَبَهْدِيهِمْ ) فى الدنيا والآخرة إلى ماينفعهم ( وَيُصَلِّحُ بَا لَهُمْ ) حالهم فيهما وما فى الدنيا لمن لم يقتل وأدرجوا فى قتلوا تغليباً ( وَيُدْ خِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّ فَهَا ) بينها ( لَهُمْ ) فيهتدون إلى مساكنهم منها وأزواجهم وخدمهم من غير استدلال ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آ مَنُوا إِنْ تَنْصُرُ وَا اللهَ ) أى دينه ورسوله ( يَنْصُرُ كُمْ ) على عدو كم ( وَيُثَبَّتُ أَقْدَامَكُمْ ) يثبتكم فى المقترك ( وَالَّذِينَ كَفَرُوا ) من أهل مكة مبتدأ خبره تمسوا يدل عليه ( فَتَصُّلًا فَمُ مَا أَى هلاكا وخيبة من الله ( وَأَصَلًا أَعْمَا لَهُمْ عَطف على تمسوا يدل عليه ( فَتَصُّلًا فَمُ الْمُمْ ) أى هلاكا وخيبة من الله ( وَأَصَلًا أَعْمَا لَهُمْ عَطف على تمسوا ،

الفرض أنهم قتلوا بالفعل وأجيب بأن ذلك يحصل في الدنيا لمن لم يقتل وعبر بالدين قتلوا تغليبا لهمم أولأتهم قتاوا حكماً بالنية . وأجيب أيضا بان المراد بالذين فتلوا الذين وقع منهم لمقتال اعم من أن يقتلوا بالفعل أولابدليل القراءة الأخرى (قوله فيهتدون إلى مساكنهم الخ) أي إذا دخلوها يتفرقون إلى منازلهم فهم أعرف بها سن أهل الجمعة إذا انصرفوا إلى منازلهمو يؤيد هذا المعنى قوله عليهالصلاة والسلام ﴿ يَحَاصَ المؤمنونَ مِنَ النارفيحبسون علىقنطرة بين الجنة والنارحي إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة فوالدي نفس محمد بيده لاحدهم أهدى بمنزله في الجنة من منزله الذي كان فى الدنيا » وماورد ﴿ إِن العبد المؤمن لا يخرج من الدنيا حتى يشاهد مسكنه في الجنة وما أعده الله له من النعيم ﴿ يفتح له طاقة في قبره يشاهد ذلك مادام في ألبررخ وأن أرواح الشهداء في حواصل طيور خضر في الجنة وأرواح الأنبياء في قناديل من ذهب معلقة في العرش تسرح وتأوى إليها، وقيل معنى :عر فها لهم طيبها لهم من العرف وهوطيب الرائحة (قوله يتبتكم) أشار بذلك إلى أن المراد بالأقدام الفوات بقمامها وعبرعنها بالأقدام لأن الثبات والتزلزل يظهران فيها (قوله خبره تعسوا الح) أشار بذلك إلى أن الفاء في قوله فتعسا داخلة على محذوف هو الحبر وتعسا مفعول مطلق المذلك المحذوف وحينتذ فالمناسب للفسر أن يقدر الحبر بعد الفاء (قوله أي هلاكا وخيبة لهم) هذان قولانمن عشرة أقوال في معنى التمس ، وقيل خزيا لهم ، وقيل شقاء لهم ، وقيل شتما لهم من الله ، وفيل قبحا لهم ، وقيل رغما لهم ، وقيل شرا لهم ، وقيل شتوة لهم ، وقيل النعس الانحطاط والعثار وكلها معان متقاربة **وهو** في الأصل أن يخرّ لوجهة وَالنكس أن لايستقل بعد سقطته حتى يسقط هوثانية وهي أشد من الأولي وضيه الانتعاش وهوقيام من سقط

وبسد الفنا في اقد كن [

نمامك لاجهــل وفعلك

(قوله وما في الدنيا) أي

من الهداية وإصلاح

الحال وقوله لمن لم يقتل جواب عمايقال كيف قال

سيهديهم ويصلح بالهمم

يعنى في الدنيسا مع أن

كمفها تشا

لاوزر

(تواه ذلك) مبتناً خبره الجار والمجرور بعده و يصبح أن يكون اسم الاشارة خبر مبتدا محدوف أى الأمر ذلك (قوله المشتمل على التكاليف) أى فهذا وجه كراهتهم له وذلك لأن في التكاليف رك الملاذ والشهوات والنفوس الحبية تسكره ذلك وتحب إرخاء العنان لها في الشهوات فمن تبع نفسه من كل وجه كفر فعلى الانسان أن يجاهد نفسه حتى تصير معتادة لما يرضاه الله تعالى فني الحديث « لا يكل إيمان أحدكم حتى يكون هواه ما بعا لما لجئت به به فالأصل في النفوس الحسة لا يجر لصاحبها خيوا ولا تسمى إلافيا يغضب الله فاذا شمر الانسان عن ساعد الجد والاجتهاد وخالف هوى نفسه سكن وهجها واضمحات شهوتها فاذا دام ذلك حسن حالها وصارت جميلة الأخلاق مطمئنة بخالقها نسأل الله أن يملكنا نفوسسنا ولا يسلطها علينا (قوله أفلم يسيروا) الهمزة داخلة على محذوف والفاء عاطفة عليه والتقدير أجبنوا وتركوا السير فلم يسميروا (قوله دمم الله عليهم) المفاول محذوف قدره الفسر بقوله أنفسهم الخ (قوله وللكافرين) أى السائرين على قدم من قبلهم من الكفار وقوله أمثالها مقابلة الجمع بالجمع تقتضى القسمة على الآحاد أى إن لكل واحد من هؤلاء الكفار عاقبة كعاقبة من تقدمه من الكفار أو الكفر به أشد وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من حميم الأنبياء وشرعه (٨٣) جامع لجميع الشرائع فالكفر به أشد وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من حميم الأنبياء وشرعه (٨٣) جامع لجميع الشرائع فالكفر به

وشرعه كفر بجميع اشرائع فبسبب ذلك عظم عَذَابُ الكافر به ( قوله وأن الكافرين لا مولى لهم ) أي لاناصر لحسيم ولامعين ولامغيث وأماقوله تعالى \_ ثم ردوا إلى الله مولاهم الحسق \_ فالمراد بالمولى المالك فلم يحصل تناف (قوله إنّالله يدخل الذين آمنوا الخ ) بيان لثمرة ولايته تعالى للؤمنين في الآخرة (قوله كا تأكل الأنعام) الكاف في محل نصب إما نعث لمسدر محذوف أى أكلا مثل

أكل الانعام أو حال أى أكلا حال كونه مثل أكل الا تعام (قوله والنارمثوى لهم) مبتداً وخبر (قوله وكأين من قرية الخيرية وهى في على رفع مبتداً ومن قرية تمييز لها وقوله هى أشد صفة لقرية وقوله القار أخرجتك صفة اقريتك وقوله أهلكناهم خبر البتدل وسبب نوول هذه الآية أنه لماخرج صلى الله عليه وسلم من الكان الفار التفت إلى مكة وقال أنت أحب بلاد الله إلى ونولاأن الشركين لم يخرجوني لم أخرج منك. فيزلت هذه الآية تسلية له صلى الله عليه وسلم ، والعنى لا يحزن على خروجك من بلدك فان الله يعزك و يذلهم فليس خروجك من مكة إلا تحروجة آدم من حيث إنه حصل له العزالعظيم وحصل لا بليس الذى تسبب في إخراجه الحزى العظيم (قوله أريد أهلها) أى فهو بجاز في الظرف حيث أطلق الحل وأريد الحال فيه لا بجاز بالحذف (قوله التي أخرجتك) هذا الوصف للاحتراز عن قريته التي تحكون وطنه فيا يستقبل وهي المهان في ها وله أكن على بينة الح والدائلة الملورين والممرة داخلة تقريع على قوله أهلكناهم) أى فيكذلك نفعل بأهل قرينك فاصبر كاصبر رسل أهل تلك القرى (قوله فلا ناصر لهم) تقريع على قوله أهلكناهم (قوله ألهن كان على بينة الح) شروع في بيان أخوال المؤمنين والكافرين والممرة داخلة تقديف والغاء عاطفة عليه والتقدير أليس الام كاذكر فمن كان على بينة الح والتعبيد بعلى إشارة إلى تمكنهم من المحدول الموافية عليه والتقدير أليس الام كاذكر فمن كان على بينة الح والتعبيد بعلى إشارة إلى تمكنهم من المحدول الموافية عليه والتقدير أليس الام كاذكر فمن كان على بينة الح والتعبيد بعلى إشارة إلى تمكنهم من المحدول والغاء عاطفة عليه والتقدير أليس الام كاذكر فمن كان على بينة الح والتعبيد بعلى إشارة إلى تمكنهم من المحدول المورة والغاء عاطفة عليه والتقدير أليس الام كاد كر فمن كان على بينة الح والتعبيد بعلى إشارة إلى تمكنهم من المحدول والمورة داخلة عليه والتقدير أليس الام كاد كر فمن كان على بينة الح والتعبيد بعلى إشارة إلى تمكنهم من المحدول والمورة داخلة المحدول المورة داخلة المحدول والمورة داخلة المحدول المورة داخلة المحدول والمورة داخلة المورة داخلة المحدول المورة داخلة المحدول والمورة داخلة المحدول والمورة داخلة المحدول والمورة داخلة المحدول المورة داخلة المحدول والمورة داخلة المحدول والمورة داخلة المحدول والمورة داخلة والمورة داخلة المورة داخلة المورة داخلة المورة داخلة والمورة داخلة المورة داخلة المورة داخ

﴿ قُولُهُ وَانْبُوا أَهُواءُهُم ﴾ فيه مراعاة معن منكا روعي لفظها فيما سبق ﴿ قُولُهُ مثل الجنة ﴾ تفصيل لبيان محاسن الجنة وكيفية أنهارها المتندّمة في قوله تجرى من تحتها الأنهار (قوله أي صفة الجنة) أشار بذلك إلى أن الراد بالمثل الصفة فكأنه قال وصف الجنة كذا وكذا فليس في الكلام مشبه ومشبه به (قوله التي وعد التقون) الراد من لم يحكم الشرع بكفره فيشمل عصاة المؤمنين وأهل الفترة وأولاد الكفار الدين ماتوا قبل الباوج (قوله المستركة بين داخليها) أى فهو بيان لمطلق نعيم الجنة المشترك بين أعلى أهل الجنة وأدناهم وأما خصيل ما لسكل فريق فسيأتى في سورة الواقعة (قوله خبره فيها أنهار الخ) فيه أن الأعاريب وقيل إن مثل الجنة مبتدأ خبره كمن هو خالد في الناروني الكلام حذف مضاف وهمزة الانكار وألتقدير أمثل أهل الجنة كمن هو خالد في النار وقوله فيها أنهار إما حال من الجنة أو خبر لمبتدإ محذوف أي هي فيها أنهار وقيل غير ذلك ( قوله غبر آسن بالمد والقصر) أي وهما قراءتان سبعيتان (قوله كضارب) أي ففعله أسن يأسن كضرب يضرب وقوله وحذر أي ففعله أسن يأسن كحذر يحذر ( قوله لم يتغير طعمه ) أي فلا يعود حامضًا ولا مكروه الطع ( قوله الدة الشار بين ) أي ليس فيها الأرجل بالدرس ولا الأيدى بالعصر وليس في شربها ذهاب عقل بل هي لحرد (A£) ( حوضة ولا مرارة ولم تدنسها

الالتذاذ . إن قلت لم لم ﴿ وَأَنَّبَهُوا أَهُو اءهُمْ ﴾ في عبادة الأوثان أي لا مماثلة بينهما (مَثَلُ ) أي صفة ﴿ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ ﴾ المشتركة بين داخليها مبتدأ خبره ﴿ فِيهَا أَنْهَارُ مِنْ مَاهُ غَيْرِ آسِنِ ﴾ بالمد والتصر كضارب وحذر أى غير متغير بخلاف ماء الدنيا فيتغير بمارض (وَأَ نَهَارُ مِنْ لَـ بَنِ لَمَ ۖ يَتَغَـَّيُّوْ طَمْنُهُ ﴾ بخلاف لبن الدنيا لخروجه من الضروع ﴿ وَأَنْهَارُ مِنْ خَفْرٍ لَذَّةٍ ﴾ لذيذة ( لِلشَّارِبِينَ) بخلاف خر الدنيا فإنها كريهة عند الشرب (وَأَنْهَارُ مِنْ عَسَلِ مُمَنَّى) بخلاف عسل الدنيا فإنه بخروجه من بطون النحل يخالطه الشمع وغيره ( وَكُمُّمْ رَفِّهَا ) أصناف ( مِنْ كُلُّ الثُّمْرَاتِ وَمَفْنُورَةٌ مِنْ رِّبُهِمْ ) فهو راضَ عنهم مع إحسانه إليهم بما ذكر بخلاف سيد العبيد في الدنيا فإنه قد يكون مع إحسانه إليهم ساخطًا عليهم (كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ) خبر مبتدإ مقدر: أي أمن هو في هذا النعيم ( وَسُقُوا مَاء حَمِيماً ) أي شديد الحرارة ( فَقَطَّمَ أَمْماء هُمْ ) أي مصار ينهم فخرجت من أدبارهم ، وهو جمع ممي بالقصر وألفه عن ياء لقولهم معيان ( وَمِنْهُمْ ) أَى الكَفَارِ ( مَنْ بَسْةَمِهِ عُ إِلَيْكَ ) في خطبة الجمعة

كراهة طع ، وأما الطعم واللون فلا يختلفسان باختلاف الناس فلم يكن التصريح بالتعميم مزيد

يقل في جانب اللبن لم يتغير

طعمه للطاعمين وفى العسل

مصنى للناظرين . أجيب بأن اللذة تختلف باختلاف

الأشخاص فربطعام يلتذ

شخص ويعافه الآخر ،

فلذا قال لذة الشارين بأسرهم ولأن الحمركويهة

الطم في الدنيا فقال الدة

أي ليس في خمر الأخرة

فائدة ( قوله لديدة ) أشار بذلك لدفع ماقيل إن للهة مصدر بمعنى الالنداد فلا يصم وصف الحرّ به لسكونها اسم عين . فأجاب المفسر بأنها نؤول بالمشتق على حدّ زيد عدل ( قوله من عسل مصني ) يجوز في العسل التذكير والدَّانيث والقرآن جاء على التذكير (قوله يخالطه الشمع وغيره) أي كفضلات النخل (قوله ولهم) خبر مقدّم وقوله فيها متعلق بما تعلق به الخبر والمبتدأ محذوف قدره بقوله أصناف وقوله من كل الثمرات نعت للبتدإ المحذوف والمعنى لهم فى الجنة أنواع متعدّدة من كل الثمرات فالتفاح أنواع والرمان أنواع وهكذا (قوله فهو راض عنهم الح) دفع بذلك ما يقال إن المغفرة تشكون قبل دخول الجنة والآية تقتضي أنها فيها . فأجاب المفسر بأن المراد بالمغفرة الرضا وهو يكون في الجنة، وإيضاحه أنه يرفع عنهم التكاليف فيما يأكانه ويشر بونه بخلاف الدنيا فان مأكولهـا ومشروبها يترنب عليه الحساب والعقاب ونعيم الجنة لاحساب عليه ولاعقاب فيه (قوله خبر مبتدإ مقدّر) أي إن قوله كمن هو خالد في النار خبر لمحذوف والاستفهام اللانكار أي لايستوي من هو في هــذا النعيم المتيم بمن هو خالد في النار ( قوله وســقوا ) معطوف على خالد عطف صلة فعليسة على صلة اسمية (قوله في خطبة الجمعة ) أي فهذه الآيات مدنيات وحينئذ فتسكون مستثنيًات من التول بأن السور مكية : (قوله وهم المنافقون) نفسير لمن (قوله استهزاه) علة لقالوا فالاستفهام إنسكارى ، والمعنى لم يقل شيئه يعتقد به فلا عبرة بحوله (قوله آنفا) حال والمعنى ماذا قال مؤتنفا : أى مبتدئا ومخترعا (قوله بالمد والقصر) أى فهما قراء أن سبعينان (قوله أى الساعة) أى فا نفا ظرف حالى بمعنى الآن وهو أحد استعمالين فيه والثانى أنه اسم فاعل بمعنى مؤتنفا كا تقدم (قوله أى لانرجع إليه) أى إلى قوله الذى قاله آنفا أى لانعمل به (قوله أولئك) مبتدأ وقوله الذين طبع الله الخ خبره (قوله والذين احتدوا الح) لما بين الله حال المناققين وأنهم لاينتفعون بما يسمعون بين حال الثومنيين وأنهم ينتفعون بما يسمعون (قوله ألمنهم مايتقون به النار) أى خاق فيهم التقوى الحاصة ، وهي ترك متابعة الهوى والتنزه عما سوى الله تعالى وصرف القلب إلى مايرصى الله (قوله فهل ينظرون) أى ينتظرون جزاء أهمالهم فالمراد انتظار الجزاء لا انتظار الموت فانه يأتيهم قبل عبيها (قوله أن تأتيهم بفتة) أى فقد قرب قيامها (قوله فقد جاء أشراطها) كالعلة لقوله فهل ينظرون الح لأن ظهور أشراط الشيء موجب لانتظاره ، ورد عن حذيفة والبراء بن عازب «كنا نتذاكر الساعة إذ أشرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال ماتنذا كرون قلنا نتذاكر الساعة . قال إنها لانقوم حتى تروا قبلها عشر آيات اللمنان ودابة الأرض وخسفا بالمشرق وخسفا بالمفرب وخسفا بحزيرة العرب ، والدجال وطاوع (١٥٥) الشمس من مغربها ، ويأجوج وخسفا بالمشرق وخسفا بالمفرب وخسفا بعزيرة العرب ، والدجال وطاوع (١٥٥) الشمس من مغربها ، ويأجوج

ومأجوج ونزول عيسى ونارا تخرج من عدن و وارا تخرج من عدن و التهى (قولهمنها بعثة الني علماتها السفرى بعثة الني على الله وسلم عليه ، وقد حصل بالفعل . وأما العلامات عبر عن الجيع بالماضى لتحقق الوقوع على حد لتحقق الوقوع على حد أمر الله (قوله فأنى مبتدأ مؤخر ، وإذا وما بعسدها معترض وجوابها محذوف دل عايه

وهم المنافقون ( حَقَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكِ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ) لعلماء الصحابة منهم ابن مسعود وابن عباس اسنهزاء وسخرية ( مَاذَا قَالَ آنِفاً ) بالمد والقصر أى الساعة أى لا ترجع إليه (أوليْكَ الَّذِينَ طَبَعَ الله عَلَى قُلُو بهن ) بالكفر (وَاتَبَعُوا أَهُو اعهُمْ) في النفاق ( وَالَّذِينَ اَهْتَدَوا) وهم المؤمنون ( زَادَهُمْ ) الله ( هُدَى وَآتَاهُمْ تَمُو اهُمْ ) أهمهم ما يتقون به النار ( فَهَلْ يَنْظُرُونَ ) ما ينتظرون أى كفار مكة ( إِلاَّ السَّاعَة أَنْ تَأْزَبَهُمْ ) بدل اشتال من الساعة أى ليس الأمر إلا أن تأتيهم ( بَنْتَةً ) فِحَاة ( فَقَدْ جَاء أَثْمَرَ اطْهَا ) علاماتها : منها بعثة النبي صلى الله عليه وصلم وانشقاق القمر والدخان ( فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَ بُهمْ ) الساعة ( ذَكْرَاهُمْ ) تذكرهم ؟ أى لا ينفعهم ( فَاعْلَى الله الله ذلك مع عصمته لتستن به أشته بذلك النافع في القيامة ( وَاسْتَغْفَرْ لِذَنْبِكَ ) لأجله ، قيل له ذلك مع عصمته لتستن به أشته وقد فعله قال صلى الله عليه وسلم ه إلى لأستغفر الله في كل يوم ما ثة مرة » ( وَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ ) فيه إكرام لهم بأم نبيهم بالاستغفار لهم ،

مقبله ، والمعنى كيف لهم انتذكر إذا جاء تهم الساعة فكيف يتذكرون (قوله فاعلم أنه لا إله إلا الله) مرتب على ماقبله كأنه قال إذا علمت أنه لا ينفع التذكر إذا حضرت الساعة فدم على ما أنت عليه من العلم بالوحدانية فانه النافع يوم القيامة وعبر بالعلم اشارة إلى أن غيره لا يكفى التوحيد كالظن والشك والوهم . واعلم أن العلم وانب : الأولى اليعلم بالدليل ولوجمليا و يسمى علم يقين وهذا هو المطاوب في التوحيد الذي يخرج به المكاف من ورطة التقليد وهو الجزم من غير دليل وفيه خلاف . الثانية العلم معمر اقبة الله و يسمى عين يقين . الثالثة العلم عائداها هدة و يسمى حق يقين وفي هذه المراتب فليتنافس المتنافسون (قوله أى دم يا محمد الحلى أى فالحطاب له صلى الله عايد وهو المراتب فلي الله إلا الله أى لامعيود بحق إلا الله (قوله النافع في القيامة) أى لما ورد «من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله المحسمة من الذبوب ، ومن المعلوم أن دعاء مستجاب ، فق استغفاره في تحدى بنعمة الله عليه وهي عصمته من الذبوب وتعليم للأمة أن يقتدوا به ، وقيل المراد بذنبه خلاف الأولى مثل ماوقع منه في أسارى بدروفي إذنه للناققين بالتخلف عن الجماد في وذب بحسب مقامه ورجبته وقيل المراد بذنبه ذب أهل يبته في هذه الآية همرى للاثمة حيث أمر صلى الله عليه وسلم أن يستغفر الذبو بهم وهو الشفيع الحجاب فيهم (قوله وقد فعله) أى الاستغفار الذنبه والمؤمنين هدرى للاثمة حيث أمر صلى الله عليه وسلم أن يستغفر الذبو بهم وهو الشفيع الحجاب فيهم (قوله وقد فعله) أى الاستغفار الذنبه والمؤمنين

والمؤمنات ورد في الحديث ﴿إنه ليغان على قالى حتى أستغفرالله في اليومَ مائةمرة، وفيرواية ﴿ نُو بُوا إلى ربكم فواقه إني لأنوب إلى ربى عزَّ وجلَّ في اليوم مائة مرة» وفي رواية ﴿ إنِّي لأستغفر الله وآتوب إليه في اليوم سبعين مرة» وفي رواية ﴿أَكْثُمُ من ذلك» وقوله في الحديث «إنه ليغان على قلي» الفين التغطية والستر ويسمى به الفيم الرقيق الذي يغشي السهاء، والمراد به آتوار تغشى قلبه صلى الله عليه وسلم وسبب استغفاره منها أنه صلى الله عليــه وسلم دائمًـا يترقى فى الكمالات فكلما ارتقى إلى مقام رأى أن الذي كان فيه بالنسبة للذي ارتقي إليه ذنبا فيستغفر الله منه (قوله والله يعلم متقلبكم ومثواكم) أشار المفسر إلى أن معنى متقلبكم متصرفكم لأشغالكم بالنهار ومعنى مثواكم مأواكم إلى مضاجعكم بالليل وهو أحمد تفاسير فى هذه الآية ، وقيل متقلبكم من أصلاب الآباء إلى أرحام الأمهات و بطونهن ومثواكم في الدنيا وفي القبور ، وقيل متقلبكم في الدنيا ومثواكم مصبركم فى الآخرة إلى الجنة أو النار (قوله والحطاب المؤمنين وغيرهم) أى ولنكن خطاب المؤمنين إرشاد لهم إلى مفام المراقبة لله تعالى وهي أن يشاهد الانسان أن الله مطلع عليسه في كل لمحة وطرفة وحركة وسكون وهسذا سر والله معكم أينما كنتم وهو مطاب العارفين وكنز الراسخين. قال العارف ابن الفارض:

أنانا مع الأحباب رؤيتك التي (٨٦) إليها قـــاوب الأولياء نسارع وقال العارف الدسوقي :

> قد كان في القلب أهواء مفرقة

فاستجمعت مسفر رأتك العين أهوائى

تركتالناس دنياهمودينهم شغلا بحبيك باديني ودنيائي

وفيه فليتنافس التنافسون وخطاب غيرهم تخويف ونحذير (قوله ويقول الذين آمنوا الخ) أي حين اشتدكرب السلمين من أذى الشركين عنوا الأمر بالجهاد وافقههم

نا مرتم وتوليتم أمر الأمة . .

في الظاهر على هذا التمني المنافقون ، فهذه

( وَٱللَّهُ ۚ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ ) متصرفكم لأشغالكم بالنهار ( وَمَثْوَاكُمْ ) مأواكم ِ إلى مضاجعكم بالليل: أى هو عالم بجميع أحوالكم لايخني عايه شىء منها فاحذروه والخطاب للمؤمنين وغيرهم. ( وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا ) طلباً للجهاد ( لَوْ لاَ ) هلا ( 'نزُّلَتْ سُورَةٌ ) فيها ذكر الجهاد ( فَإِذَا أَنْزِلَتْ سُورَةُ مُحْكَمَةً ) أَى لم ينسخ منها شيء ( وَذُكِرَ فِيها الْقِيَّالُ ) أَى طلبه (رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُو بِهِمْ مَرَضٌ ) أَى شك وهم المنافقون ( يَنْظُرُ ونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَفْشِيُّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ﴾ خوفًا منه وكراهية له أى فهم يخافون من القتال ويكرهونه ﴿ فَأَوْ لَى كَمُمْ ﴾ مبتدأ خبره ( طَاعَة ۗ وَقُوالٌ مَعْرُ وَفَ ) أَى حسن لك ( فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ ) أَى فرض القتال ( فَلَوْ صَدَقُوا أَللَهُ ) في الإيمان والطاعة ( لَـكَأَنَ خَيْرًا لَهُمْ ) وجملة لوجواب إذا ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ ۚ ﴾ بكسر السين وفتحها وفيه التفات عن الفيبة إلى الخطاب : أى لملكم ﴿ إِنَّ أَوَ لَيْتُمُ ﴾ أعرضتم عن الإيمان ،

(ان

الآيات من هنا إلى آخر السورة مدنيات قطُّعا ولو على القول بأن السورة مكية لاأن القتال لم يشرع إلا بها وكذا النَّفاق لم يظهر إلا بها (قوله أي طلبه) أي ذكر فيها الأمر به والحث عنيه (قوله أي شك) وقيل ضعف في الدين (قوله نظر المغشى عليه ) أي نظرا مثــل نظر المقشى عليه والمغنى تشخص أبصارهم كالشخص الدي حضره الموت (قوله خوفا منــه) أى الموت (قوله فأولى لهم) أي الحق والواجب لهم: أي عليهم طاعة الخ هذا مامشي عليمه المفسر وهو أوضع ماقيل في هذا المقام (قوله أي حسن) تفسير لمعروف ، وقوله لك متعلق بكل من طاعة وقول معروف والمعني الواجب عليهم أن يطيعوك ويخاطبوك بالقول الحسن (قوله وجمالة لو) أي مع جوابُها (قوله بكسر السين وفتحها) أي فهما قراءتان سبعيتان (قوله وفيسه التفات) أي لتأكيد التو بييخ (قوله أي لعلكم الخ) تفسسير لعسي، ولم يذكر تفسير الاستفهام وهوالتقوير ، والمعنى قروا بأنه يتوقع منكم إن توليتم الح والتوقع في الآية جار على لسان من يشاهــــد حرصهم على الدنياً وتفريطهم في الدين لا قُله لا نه هو الحالق لهم العالم با حوالهم ﴿ قُولُهُ أَعْرَضُتُمْ عَنَ الْأَيْمَانَ ﴾ تفسير للتولي ، وقيسل معناه

(قوله أن تفدوا) خبر عسى والشرط معترض بينهما وجوابه محذوف لدلاله فهل عسيم عليه (قوله أولئك) مبتدآ خبره قوله: الذين اعنهم الله (قوله فالسمهم وأعمى أبصارهم) أى فلا يهتدون إلى سبل الرشاد (قوله أفلا يتدبرون القرآن) أى يتفكرون فل معانيه فيهتدون وهذه الآية لتقرير ماقبلها كأنه قال أولئك الذين لعنهمالله: أى أبعدهم عنه فجعلهم لايسمعون النصيحة ولا يبصرون طريقة الإسلام فقسب عن ذلك كونهم لايتدبرون القرآن (قوله أم على قاوب الح) أم منقطعة بمعنى بل وهو انتقال من تو بيخهم على غدم التدبر إلى تو بيخهم بكون قاوبهم مقفلة لا تقبل التدبر والتفكر (قوله لهم) صفة لقلوب (قوله إن الذين ارتدوا على أدبارهم) أى رجعوا إلى ما كانوا عليه من الكفر وهم المنافقون الموصوفون بما تقدّم دل عليه قوله بالنفاق ، وقبل هم اليهود ، وقبل أهل الكتابين داموا على الكفر به عليه السلاة والسلام بعد ماوجدوا نعته في كتابهم (قوله من بعد مانبين لهم الهدى) أى الطريق القويم بالأدلة والحجج الظاهرة (قوله بضم أوله) أى وكسر ثالثه وقتح الياء والجار والمجرور نائب الفاعل ، وقوله و بفتحه واللام: أى مبنيا (٨٧) للفاعل والفاعل ضمير يعود على

الشيطان وها قراءان سبعيتان (قوله والملي الشميطان الخ) جواب عن سؤال مقدر تقديره الإملاء معناه الامهال وهو لا يكون إلا من الله لأنه الفاعل المختار فكيف ينسب للشيطان فأجاب بأن المملى حقيقة هو الله وأسند للشيطان باعتبار أنه جار على يديه الأنه يوسوس لمم سعة الأجل (قوله أى الشركين) أى والقائل هم اليهود أو المنافقون كأحكىالله عنهم ذلك في سورة الحشر بقوله ألم بر إلى الدين نافقوا الآيات (قوله سنطيمكم في بعض الأمر) أي في بعض

ما تامروننابه كالقعود عن الجهاد وتنبيط المسلمين عنه ويحوذلك لاى كاه لأنهم لا بوافقونهم في إظهار الكفر (قوله و بكسرها) أى فلائكة أى وها قراءتان سبعيتان (قوله فكيف) خبر لهذوف قدره بقوله حالهم (قوله يضر بون وجوههم وأدبارهم) أى فلائكة العذاب تأتيهم عند قبض أرواحهم بمقامع من حديد يضر بون بها وجوههم وأدبارهم (قوله على الحالة المذكورة) أى وهى التوفى مع ضرب الوجوه والأدبار (قوله بأنهم اتبعوا الخ) راجع لضرب الوجوه ، وقوله : وكرهوا رضوانه راجع لضرب الأدبار (قوله ما أسخط الله) أى من الايمان وغيره من الطاعات (قوله أم حسب الأدبار (قوله ما أسخط الله) أى من الكيمان وغيره من الطاعات (قوله أم حسب الدين الخ) أى وهم المنافقون المتقدم ذكرهم (قوله أحقادهم) جمع حقد وهوالانطواء على العداوة والبغضاء (قوله عرفنا كهم) أى فالاداءة علمية لا بصرية (قوله وكررت اللام) أى فى قوله فلعرفتهم المتأكيد ، والمعنى لوأردنا لدلناك على المنافقين صرفتهم بسياه ، ورد عن ابن مسعود قال «خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمد الله وأتى عليه ، ثم قال إن منكم منافقين بسياه ، ورد عن ابن مسعود قال «خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمد الله وأتى عليه ، ثم قال إن منكم منافقين بسياه ، ورد عن ابن مسعود قال «خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمد الله وأتى عليه ، ثم قال إن منكم منافقين بسياه ، ورد عن ابن مسعود قال «خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمد الله وأتى عليه ، ثم قال إن منكم منافقين بسياه ، مورد عن ابن مسعود قال «خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمد الله وأتى عليه ، ثم قال إن منكم منافقين به مع ستة وثلاثين به .

( قُولَه فَى لَحْنَ الْقُولُ ) اللَّمِن يَقَالُ عَلَى مَعْنِينِ أُحَدَّهُما صَرَفَ السَّكلامِ عِنْ الْأَعْرَابِ إِلَى الْحُمَّةِ وَالثَّانِي السَّكلامِ عَيْثُ بكون للسكلام ظاهر وباطن فيكون ظاهره تعظيا وباطنه تحقيرا وهو المراد هنا ، ومعنى الآية و إنك يا جمد لتعرفق النافقين فيا يعرضونه بك من القول الذي ظاهره إيمان وإسلام وبالهنه كفر وسب (قوله بما فيه تهجين أمر السلمين) التهجين التقبيح والتعبيب فكأنوا يصطاحون فيا بينهم على ألفاظ يخاطبون بها الرسول ظاهرها حسن ويعنون بها القبيح كقولهم راعنا وتقدّم الكلام على ذلك في سورة البقرة (قوله واقد يعلم أعمالكم) أي فيجاز يكم بحسب قسدكم ففيه وعد ووعيد (قوله بالجهاد وغيره) أي من سائر المشاق كما قال تعالى \_ ولنباونكم بشيء من الحوف والجوع \_ الآية (قوله علم ظهور) أي علما يشاهده خلقنا مطابقا لماهو في علمنا الأزلى: أي فتظهر سرائرهم بين عبادنا (قوله في ثلاثتها) وفي نسخة في الأفعال الثلاثة وه لنباونكم ونعلم ونباو وهما قراءتان سبعيتان ( قوله طريق الحق ) أي وهو دين الإسلام ( قوله خالفوه ) أي خرجوا عن طاعته ( قوله لن يضروا الله شيبًا ) هذه الجلة خبر إن والكلام إما طي ظاهره ، والمعني إن كفرهم لايضر إلا أنفسهم وتعالى الله عن أن يسل له من خلقه ضرّ أونغم لما في الحديث القدسي ﴿ ياعبادي إنكم لَنْ تقدروا على ضرى فتضروني ﴾ إلى آخره أوعلى حذف مضاف : أي لن يضروا رسول الدلسمته منهم ( قوله في الطعمين من أصحاب بدر ) أي في المطعمين الطعام للكفار يوم بدر ، وذلك أن أغنياء الكفار كانوايعينون فقراءهم علىحرب رسولالله وأصحابه كأبى جهل وأضرابه ، وهذه الآية بمعنى ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها \_ الآية وسبب ذلك قوله تعالى \_ إن الدين كفروا (AA)

(فِ َ لَمْنِ الْقَوْلِ) أَى معناه إذا تَكلموا عندك بأن يعرُّضوا بما فيه تهجين أمر السلمين (وَاللهُ أ يَعْدُكُمُ ۗ أَعْمَالَكُمْ . وَلَذَبْلُوَ نَكُمْ ) نختبر نكم بالجهاد وفيره (حَتَّى نَمْكُمَ ) على ظهور (الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّا بِرِينَ ﴾ في الجهاد وغيره ( وَنَبْلُوا ) نظهر ( أُخْبَارَكُمْ ) من طاعتكم وعصيانكم في الجَهاد وغيره بالياء والنون في الأفعال الثلاثة ( إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُ وا وَصَدُّوا عَنْ سَبيلِ اللهِ ) طريق الحق ( وَشَاقُوا الرَّسُولَ ) خالفوه ( مِنْ بَعْدِ مَا تَبَـيُّنَ كَهُمُ الْمُدَى ) هو معنى سبيلَ الله ( لَنْ يَضُرُّوا اللهُ شَيئًا وَسَيُحْ بط أَعْمَاكُهُمْ ) يَبطلها من صدَّة ونجوها فلا يرون لهـا في الآخرة ثوابا ، نزلت في المطعمين من أصحاب بدر أو في قريظة والنصير (يـٰ أَيُّما الَّذِينَ آمَنُوا أَطْيِعُوا اللهَ وَأَطْيِعُوا الرَّسُولَ وَلاَ تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ) بالمعاصى مثلا (إِنَّ الَّذِينَ

أن قريشا خرجت لغزوة بدر بأجمعها وكان العام عام قحط وجدب وكان أغنياؤهم يطعمونالجيش فأول من نحر لهم حين خروجهممن مكة أبوجهل نحر لهم عشر جزر ثم صفوان تسعا بعسفان ثم سهل عشرا بقديد ومالوا منه إلى نحو البحر فضاوا فأقاموا يوماً فنحر لهم الكَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ):

طريقه شيبة تسعائم أصبحوا بالأبواء فنحر مقيس الجمحي تسما ونحر العباس عشرا ونحر الحرث تسعا ونحر أبو البخترى على ماء بدر عشرا ونحر مقيس عليه تسعا ثم شغلهم الحرب فأكلوا من أزوادهم ( توله أو في قريظة والنضير) أي فكانوا ينفقون على قريش ليستعينوا بهم على عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فآل أمرهم إلى أن أخرج بني النضير من ديارهم وغزا قر يظة فقتل كبارهم وأسر نساءهم وذراريهم ولمتنفعهم قريش بشيء (قوله يا أيها الذين آمنوا الح ) لما ذكر أجوال الكفار ومخالفتهم لرسول الله أمر المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله ، وبالجلة فهذه السورةاشتملت على ذكر أوصاف المؤمنين والكافرين على أحسن ترتيب (قوله بالماصي مثلا) أي كالردة فانها تبطل جميع الأهمال الصالحة من أصلها والعجب والرياء فانهما يبطلان ثواب الأعمال والمق والأذى فانهما يبطلان ثواب الصدقاتوالمن مذموم إلا من الله على عباده والرسول على أمته والشيخ على تلميذه والواله على وله ه فليس بمذموم ، وأما باقي العاصي فلا تبطل ثواب الأعمال الصالحة خلافا للمتزلة القائلين بأن الكُّبائر تحبط الأعمال كالردة وردّ كلامهم بقوله تعالى ــ و ينفر مادون ذلك لمن يشاء ــ وأخذ بعض الأءَّة من هذه الآية أنه يحرم علىالشُّخصَ قطع الأعمال السالحة ولونفلا كالصلاة والصوم . والحاصل أن الأصل في النوافل أنها لا نازم بالشروع عند جميع الأمَّة ، واستنى مالك وأبوحنيفة سبعا منها تازم بالشروع نظمها ابن عرفة من المالكية مسلاة وصوم ثم حج وعمرة طواف حكوف والقملم تحتا بغوله :

وفي غيرها كالوقف والطهر خبرن فمن شاء فليقطع ومن شاء تمما

## من النوافل سبع تأزم الشارع أخذا قداك عما قاله الشارع صوم صلاة عكوف حجه الرابع طوافه عمرة إحرامه السابع

(قوله وهم كفار) الجلة حالية (قوله فلن ينفر الله لهم) خبر إن (قوله في أصحاب القليب) هو بتر في بدر ألقيت فيه القتلى من المكفار لمكن حكمها عام في كل كافر مات على كفره (قوله فلا تهنوا) الفاء فصيحة وقمت في جواب شرط مقدر: أى إذا نهين المكفار لمكن حكمها عام في كل كافر مات على كفره (قوله فلا تهنوا (قوله بفتح السين وكسرها) أى فهما قراء أن سبعيتان وهذه الآية قيل ناسخة لآية و و إن جنحوا السلم فأجنح لها له لأن الله منع من الميل إلى الصلح إذالم يكن بالمسلمين حاجة إليه وقيل إنهما نزلتا في وقتين مختلفين فيجوز الصلح عنسد الضرورة والاحتياج إليه ولا يجوز عند القدرة والاستعداد فهذه الآية المتقدمة (قوله وأنتم الأعلون) الجلة حالية ، وكذا قوله والله معكم (قوله لام الفعل) أى وأصله الأعلورن بواوين الأولى لام الفعل والثانية واو الجمع تحرك الواو الأولى وانفتح ماقبلها قلبت ألها فالتق ساكنان فذف الألف (قوله بالمون والنصر) أى فالمراد معية معنوية (قوله ينقصكم) أى أو يفرد كم عنها لأن الترة تطلق بالمعنيين يقال وتره حقه يتره وترانقصه وأوتر أرضه بمن أفرده (قوله إنما الحياة الدنيا لعد ولمو) اللعب ما شغل الإنسان وليس كنره وترانقصه وأوتر أرضه بمن أفرده (قوله إنما الحياة الدنيا لعد ولمو) المعالية المناس وليس كناس وليس

فيه منفعة في الحال ولا في المآل ، واللهو ما يشغل الانسان عن مهمات نفسه (قوله ولا يأمركم الموالكم) أي الموالكم في الزكاة بل أموالكم في الزكاة بل أمركم باخراج بعضها والمؤلفة فيحفكم) عطف على الشرط والمخالجا أي الشرط والمخالجا أي حق يستأصاها (قوله يبالغ في طلبها) أي ويخرج أضغانكم لدين

الإسلام) ى احقادكم و بغضكم لدين الإسلام وذاك لان الإسان جبل على عبة الاموال ومن نوزع في حبيبه ظهرت سرائره فمن رحمته على عباده عدم التشديد عليهم في التكاليف (قوله ها أتم) ها للتنبيسه وأتم مبتدأ وعؤلاء منادى وحرف النداء معذوف ققره المفسر وتدهون خبره وجهلة النداء معترضة بين المبتدإ والحبر (قوله فمنكم من يبخل) أى ومنكم من يجود وحذف هذا القابل لأن المراد الاستدلال على البخل (قوله يقال بخل عليه وعنه) أى فيتعدى بعلى إذاضمن معنى شعح و بعن إذا ضمن معنى أمسك (قوله وأنتم الفقراء إليه) أى في جميع الأحوال (قوله وإن تتولوا) إما خطاب السحابة والقصود منه التخويف لأنه لم يصل أحد من بعدهم لرتبتهم والشرطية لا تقتضى الوقوع أو خطاب المنافقين والتبديل حاصل بالفعل . واختلف في القوم السقيدلين فروى عن أبي هريرة قال و تلا رسول الله هذه الآية \_ و إن تتولوا يستبدل قوما عيركم ثم لا يكونوا أمثالكم قالوا ومن يستبدل بنا \_ وكان سلمان جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فضرب رسول فله عليه وسلم خذ سلمان ، فقال هذا وأصحابه والذي نفس محمد بيده لوكان الايمان منوطا بالثريا لتناوله وجل من فارس والروم ، وقيل الأنصار ، وقيل الملائكة ، وقيل التابعون ، وقيل من شاء من سائر الناس ، وود وأنه لما نولة من الدنيا » .

[سورة الفتح] سبب نرولها «أن رسول الله صلى الله عليه وسلمخرج في السنة السادسة بألف وأربعمائة من أصحابه قاصدين مكة للاعتمار ، فأحرموا بالعمرة من ذى الحليفة وساق صلى الله عليه وسلم سبعين بدنة هديا للحرم وساق القوم سبعمائة ، فلما وصاوا للحديبية وهي قربة بينها و بين مَكَّة مرحلة أرسل عثمان إلى مَكَّة ليخبر أهلها بأن رسول الله يريد زيارة بيت الله الحرام ولم يكن قاصدا حر با ، فلمـا ذهب عثمان حبسوه عندهم ، فأشاع إبليس فى الصحابة أن عثمان قتل ، فبايـع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه على أنهم يدخلون مكة حربا ، فلما بلغ المشركين ذلك أخذهم الرعب وأطلقوا عثمان وطلبوا الصلح من رسول اقدصلىالله عليه وسلم على أن يأتى فى العام القابل و يعدخُلها و يقيم فيها ثلاثة أيام ، فتحلل هو وأصحابه هناك بالحلق وذبح ما ساقوه من الهدى ، ثم رجموا يعاوهم الحزن والسكاّنة ، فأراد الله تسليتهم و إذهاب الحزن عنهم فأنزل الله عليمه جهو سائر ليلا فى رجوعه وهو بكراع الغميم وهو واد أمامعسفان بينمكةوالمدينة : إنا فتحنا لك فتحا مبينا إلى آخر السورة ، فقال صلى الله هليه وسلم : لقد أنزلت على" الليلة سورة هي أحب إلى" مما طلعت عليسه الشمس ، ثم قرأ ــ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ــ فقال السلمون : هنيئا مريئا لك يارسول الله لقد بين الله لك مايفعل بك فماذا يفعل بنا ؟ فنزلت عليه \_ ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من تحتها الأنهار \_ حتى بلغ فوزا عظيما (قوله مدنية) أى لكونها نزلت بعد الهجرة (قوله إنا فتحنا لك الح) الغتج هوالظفر بالبلاد عنوة أوصلحا فشبهالظفر بالبلاد بفتح الباب المفلق بجامع التمكن فى كل واستعير اسم المشبه به للشبه واشتق من الفتح فتحنا بمعنى ظفرنا : أى مكناك من البلاد وحذف العمول ليؤذن بالعموم ، وأسسند إلى نون العظمة اعتناء بشأن الأمر لايتبسر إلا بارادة الله وتوفيقه (قوله قضينا بفتح مكة وغيرها) أى كخيبر (4 • ) الفتح و إشارة إلى أن هذ؛

> (ســورة العتح) مدنية ، تسع وعشرون آية

﴿ بِسُمِ ٱللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ . إِنَّا فَتَحْمَا لَكَ ﴾ قضينا بفتح مكة وغيرها المستقبل فى عنوة بجهادك ( فَتَحَا مُبِيناً ) بيُّناً ظاهراً (لِيَهْفُرِ َ لَكَ ٱللهُ ) بجهادك (مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخُرٌ ) منه لترغب أمَّتك في الجهاد ، وهو مؤوَّل لعصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالدليل المقلى القاطع ،

وجنين والطائف ونحوها وهو جواب عما يقال إن الآية نزلت في رجوعه من الحديبية عامست ومكة لم تفتح إلا فيالسنة الثامنة فكيف عبر بالماضي . فأجاب بأن التعبير بالماضي بالنسبة للقضاء الأزلى ، والمعنى حكمنا لك في الأزل

بالفتح المبين وحينتذ فالتعبير بالماضي حقيقة . وأجيب أيضا

من بأن التعبير بالماضي مجاز لتحقق الوقوع نظير ونفخ في الصور . وأجيب أيضا بأن الفتح على حقيقته وأن المراد به صلح الحديبية لآنه أصاب فيه ما لم يصب في غيره . قال الزهرى : لقد كان فتح الحديبية أعظم الفتوح وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليها فى ألف وأر بعمائة ، فامـا وقع الصلح مشى الناس بعضهم على بعض وعلموا وصمعوا عن اقه ، فمـا أراد أحد الاسلام إلا تمكن منه فما مضت تلك السنتان إلا والمسلمون قد جاءوا إلى مكة فى عشرة آلاف . وقال الشعبي فى قوله ــ إنا فتحنا لك فتحا مبينا \_ هو فتح الحديبية لقد أصاب فيها ما لم يصب في غزوة غيرها غفر الله ماتقدم من ذنبـــه وما تأخر و بو يع بيعة الرضوان وأطعموا نخل خيبر و بلغ الهدى محله وظهرت الروم على فارس وفرحت المؤمنون بظهور أهل الكتاب على الحبوس اه ( قوله عنوة) هذا مذهب مالك وأبي حنيفة نظرا لكون النبي وأصحابه دخاوها قهرا ووقوع القتل من بعض الصحّابة كخاله بن الوليد وأصحابه في جهة أسفلها ومذهب الشافي أنها فتحت صلحا نظرا للظاهر وهو عدم حصول القتال من النبي وتأمينه أباسغيان وهذا الحلاف يكاد أن يكون لفظيا ( قوله بجهادك ) متعلق بقوله بفتح مكة وهو جواب عما يقال إن الفتح ناشي من الله والمنفرة تكون الشخص فكيف تترتب عليه و إنما الشأن أن تترتب على ما يكون من الشخص . فأجاب بأن الفتح و إن كان من 🐔 لمكنه ترتب على فعل النبي وهو الجهاد فصح أن يترتب على الفتح المغفرة بهذا الاعتبار (قوله لترغب أمتك) علة لترتب العفران على الفتح (قوله وهو مؤول) أى إن إسـناد الدنب له صلى الله عليه وسلم مؤول إما بأن المراد ذنوب أمتك أو هو من باب حسنات الأبرار سسيئات للقرَّيين أو بأن المراد بالغفران الاحلة بينه و بين الذنوب فلا تصدر منه لأن الغفر هو الستر، والستر

إما بين العبد والدنب أو بين الدنب وعذابه فاللائق بالأنبياء الأول و بالأم الثانى . إن قلت إن عصمة النبي عليه الصلام والسلام والمنوب حاصلة بالفعل قبل النبوة و بعدها فكيف تكون حم تبة طى جهاده . أجيب بأن الرتب إظهارها للخاق لاهى نفسها (قوله من الدنوب) أى صغيرها وكبيرها عمدها وسهوها قبل النبوة و بعدها (قوله للعلة الغائية) أى وهى المترتبة على آخر الفعل وليست علة باعثة لاستحالة الأغراض على الله تعلى في الأفعال والأحكام (قوله لاسبب) أى لأن السبب مايضاف إليه الحكم كالزوال لوجوب اظهر والمغفرة ليست كذلك (قوله بالفتح المذكور) أى وهو فتح مكة وغيرها بجهادك (قوله ينبتك عليه) أى يديك و يقويك غليه أو المراد يزيدك في المحداية باتباع الشريعة وأحكام الدين (قوله لاذل معه) أى لا في الدنيا ولا وصف المنصر وتوضيح جوابه أن فعيلا صيغة نسبة: أى نصرا منسو با للمز (قوله لاذل معه) أى لا في الدنيا ولا في الأخرة وأمامطلق نصر فيكون حق لبعض الكفار في الدنيا (قوله في قلوب المؤمنين) أى هم أهل الحديبية حين بايعوا رسول في الأخرة وأمامطلق نصر فيكون حق لبعض الكفار في الدنيا في الدنيا في النفوس و يزيغ القاوب من صد في الكفار ورجوع الصحابة دون باوغ مقصود فل يرجع منهم أحد عن الإيمان بعد أن هاج النفوس و يزيغ القاوب من صد المكفار ورجوع الصحابة دون باوغ مقصود فل يرجع منهم أحد عن الإيمان بعد أن هاج النفوس كنت تحدثنا أنا سنأتي المها الدنية في ديننا إذا ؟ قال إلى ، قات ألمنا على الدنية في ديننا إذا ؟ قال إلى رسول الله واسمى وهو ناصرى ، قلت أوليس كنت تحدثنا أنا سنأتي قال بلى ، قات فل نعل ها فل فانك ( ( ٩ ٩ ) ) وقوف في ، قال فاتيت الله عنه قال فاتيت النبي من قال فائك ( ( ٩ ٩ ) ) وقوف في ، قال فائيت الله عاله والموف به ، قال فائيك ( و ١٩ ) وقوف في ، قال فائيت و قال فائيت النبي ، قات قال في و قالوف به ، قال فائيت و قال فائيت و قال فائي و قال فائيك ( و ١٩ ) وقولوف به ، قال فائيت و قال فائية و قال فائيت و قال فائية و قالوب فائية و قال ف

أبا بكو ، فقلت يا أبا بكو السهداني الله حقا؟ قال بلى فقلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل ؟ قال بلى، فقلت فلم نعطى الدنية فحديننا إذ اقال أيها الرجل إنه وهوناصره فاستمسك بأص، ولا تخالفه فوالله إنه على الحق ، قلت أو ليس كان يحدثنا أنا سنأتى

من الذنوب ، واللام للعلة الغائية فمدخولها مسبب لاسبب (وَ يُتِمِ ) بالفتح المذكور ( نِمْمَتَهُ ) إنسامه ( عَلَيْكَ وَبَهْدَ يَكَ ) به ( صِرَاطاً ) طر بقاً ( مُسْتَقِياً ) يثبتك عليه وهو دين الإسلام ( وَيَنْصُرَكَ اللهُ ) به ( نَصْراً عَزِيزاً ) ذا حن لاذل معه ( هُو َ الَّذِي أَ نُولَ السَّكِينَةَ ) الطمأنينة (في قُلُوب اللَّوْمنِينَ إِيَرْ دَادُوا إِعَاناً مَعَ إِعالَى مِ ) بشرائع الدين كلا إلى واحدة منها آمنوا بها منها الجهاد ( وَلِلهِ جُنُودُ السَّمُو اتِ وَالْأَرْضِ ) فلو أراد نصر دينه بغيركم لفعل ( وَكَانَ اللهُ عَلِياً ) بخلقه ( حَكِياً ) في صنعه : أي لم يزل متصفاً بذلك ( إِيدُخِلَ ) متعلق ( وَكَانَ اللهُ عَلَياً ) بخلقه ( حَكِياً ) في صنعه : أي لم يزل متصفاً بذلك ( إِيدُخِلَ ) متعلق عبدوف : أي أم بالجهاد (ا أو منين وَا لمُومناتِ جَنَّاتِ تَعْرِي مِنْ تَعْقِياً الأَنْهَارُ خَالِدِينَ عَمْ اللهُ أَنْ وَرَا عَظِياً فَوْ أَوْلَ خَالِدِينَ وَالْمُوالِينَ عَنْدَ اللهِ فَوْ زَا عَظِياً فَيْمَا الْمُهَا عَمْ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ فَوْ زَا عَظِياً فَيْمَا الْمُعَالِّينَ وَالْمَانِينَ وَالْمُوالِينَ عَنْدَ اللهِ فَوْ زَا عَظِياً فَيْمَانَعَ اللّهُ فَيْمَانَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ الله

البيت فنطوف به ؟ قال بلى قا خبرك اما نأتيه العام ، قات لا ، قال فانك آنيه فنطوف به . قال العلماء لم يكن سؤال حمر شكا بلطلبا لكشف ماخنى عليه وحنا على إذلال الكفار وظهور الاسلام كاهو معروف من شدته وسلابته في الدين ، وأماجواب أني بكر المطابق لجواب النبي صلى الله عليه وسلم فهو من الدلائل الظاهرة على عظيم فضله وبارع علمه وزيادة عرفانه ورسوخه رضى الله عنهما وعنابهما (قوله بيرائع الدين) متعلق بايمانا وقوله مع إعانهم متعلق بحذوف أى باقه ورسوله (قوله ولله ولله بينه جنود السموات والأرض) اختلف في المراد بجنود السموات والأرض فقيل هم ملائكة السموات والأرض ، وقيل إن جنود السموات الملائكة وجنود الأرض الحيوانات ، وقيل إن جنود السموات مثل السواعق والصيحة والحجارة وجنود الأرض مثل الزلازل والحسف والغرق وبحوذلك وكل صحيح (قوله لفعل) أي لكنه لم يفعل بل أنزل السكينة على الؤمنين ليكون إهلاك الأعداء بأيديهم ليحصل لم الشرف والعز دنيا وأخرى (قوله متعلق, بمحذوف) أى لا بفتحنا أى لئلا يازم عليه عمل الفعل في حرف جر متحدى اللفظ والمنفى من غير عطف ولا بدل ولا توكيد (فوله و بكفر عنهم سيئاتهم) أى يمحوها وهو معطوف على قوله ليدخل المؤمنين الخ عطف سبب على مسبب فذخول الجنة ، سب ابن تكفير السيئات وقدم الادخال في الله كر على التكفير مسارعة إلى بيان عطف سبب على مسبب فذخول الجنة ، عبد ابن تكفير السيئات وقدم الادخال في الله كر على التسكفير مسارعة إلى بيان ما هو المطلب الأعلى (قوله وكان ذلك) أي المذه كور من الادخال والتكفير (قوله عند الله) على ما هو المال فلما قدم عليه صارحالا : أى كائنا عند الله ، : أى في علمه وضائه (قوله و يعذب المنافق لظنه إعانه .

(قوله ظن السوء) إما من إضافة الموصوف لسفته على مذهب السكوفيين أو أن السوء صفة لموصوف محدرف آي ظن الاحم السوء فخف المضاف إليه وأقيمت صفته مقامه (قوله جنيج السين وضمها) أى فالفتح اللهم والفتاب والحزيمة والعرز (قوله في الواضع الثلاثة) أى هدنين والثالث قوله فيا يأتى وظننتم ظن السوء وهو سبق قلم، والصواب أن يقول في الموضع الثانى، وأما الأول والثالث فليس فيهما إلا الفتح باتفاق السبعة (قوله عليهم دائرة السوء) إما إخبار عن وقوعه بهم أو دعاء عليهم كأن الله يقول سلونى بنولكم عليهم دائرة السوء، والهائرة عبارة عن الحط المحيط بالمركز ثم استعمات في الحادثة المحيطة عن وقعت عليه ، والجامع الاحاطة في كل (قوله وغضب الله عايهم) عطف على قوله عليهم دائرة السوء (قوله وقد جنود السموات والأرض الح) ذكر هذه الآية أولا في معرض الحلق والندبير فذيلها بقوله: عليا حكيا، وذكرها ثانيا في معرض الانتقام فذيلها بقوله: عايا حكيا، وذكرها ثانيا في معرض الانتقام فذيلها بقوله: عايا حكيا، وذكرها ثانيا في معرض (قوله إنا أرسلناك الح) أمتنان منه تعالى عليه صلى الله عليه وسلم حيث شرفه بالرسالة و بعثه إلى كافة الحاق شاهدا على أعمال أمته (قوله شاهدا على أمتنان منه تعالى عليه صلى الله عليه وسلم حيث شرفه بالرسالة و بعثه إلى كافة الحاق شاهدا على أعمال أمته (قوله شاهدا على أمتك) أى بالطاعة والعصيان (قوله ليؤمنوا بالله) متعلق بأرسلناك (قوله بالياء والتاء) أى فادا فهما قراءان سبعيتان (قوله (قوله سبعيتان (قوله ) أى شدوذا (قوله وضميرها لله الح) أى فهما احتمالان: أى فادا

وَالْمُنَافَقَاتَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِينَ بِاللهِ ظنَّ السَّوْء) بهتج السينوضها في المواضع الثلاثة ظنوا أنه لا ينصر محمداً صلى الله عليه وسلم والمؤمنين (عَلَيْهِمْ دَائْرَةُ السَّوء) بالذل والمذاب (وَغَضِبَ اللهُ عَلَمْهُمْ وَلَعَتَهُمْ ) أبعدهم (وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَمَّ وَسَاءَتْ مَصِيراً) والمذاب (وَغَضِبَ اللهُ عَلَمْهُ وَلَعَتَهُمْ ) أبعدهم (وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَمَّ وَسَاءَتْ مَصِيراً) أي مرجماً (وَلِلهِ جُنُودُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللهُ عَزِيزاً) في ملكه (حَكِياً) في صنعه: أي لم يزل متصفاً بذلك (إنَّنا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا) على أمتك في القيامة (وَمُبَشِّراً) لهم في الدنيا بالجنة (وَنَذَيراً) منذراً محوفا فيها من عمل سوءا بالنار (لِيُوامِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ) في الدنيا والتاء فيه وفي الثلاثة بعده (وَيُمَزَّرُوهُ) بنصروه وقرىء بزايين مع الفوقانية (وَيُوتَوَّرُهُ مُنَ اللهُ وَرَسُولِهِ اللهِ وَلَيْسَبَّوهُ وَضَيرهُ اللهُ أو لرسوله (وَيُسَبِّحُوهُ) أي الله (بُكْرَةً وَأُصِيلاً) بالفداة والرشي (إنَّ اللهُ بن يُبَايِمُونَ اللهُ ) هو نحو: من يطع الرسول اللّذِينَ يُبَايِمُونَكَ ) بيعة الرضوان بالحديبية (إنَّ مَا يُبَايِمُونَ اللهَ ) هو نحو: من يطع الرسول فقد أطاع الله (بَدُ اللهُ فَوْقَ أَيْدِيم مُ ) التي بايعوا بها النبي ، أي هو تعالى مطلع على مبايعتهم فيجازيهم عليها (فَمَنْ نَكَمْتُ) نقض البيعة (فَإِمَّا يَنْكُثُ) :

أردت الجرى على وتيرة واحدة جعلنها كأنها عائدة على على وأما قوله وتسبحوه فهو عائد على الله قولا واحدا و يؤخذ من هذه الآية أن من القصرطى تعظيم الله وحده أو على تعظيم الرسول المؤمن من جمع بين تعظيم ولكن التعظيم ولكن التعظيم في كل المحسية فتعظيم الله تنزيهه ووصفه بالكالات وتعظيم ووصفه بالكالات وتعظيم ووصفه بالكالات وتعظيم ووصفه بالكالات وتعظيم والمحلدة

رسوله اعتقاد أنه رسول الله حقا وصدقا لكانه الخلق بشيرا وبديرا إلى غير دلك من أوصافه يرجع السنية وشمائله الرضية (قوله إن الذين ببايعو نك الخي ) لما ذكر سبحانه وتعالى أنه أرسله بشيرا ونديرا بين أن متابعته له وطاعته طاعة له وذلك يشعر بعظيم منزلته وقدره عند ربه ، والبيعة فى الأصل العقد الذى يعقده الانسان على نفسه من بذل الطاعة للامام والوفاء بالعهد الذى النزمه له ، والمراد بها هنا بيعة الرضوان بالحديبية ، وهى قرية ليست كبيرة بينها و بين مكة أقل من مرحلة أو مرحة سميت ببئر هناك . واختلف فيها فقيل من الحروب الحل و يجوز فيها النخفيف والقشديد (قوله إنما يبايعون الله) اعلم أن في هذا المقام استعارة تصريحية تبعية ومكنية وتخييلية ومشاكلة فالتبعية في الفعل وهو يبايعون وذلك لأن المبايعة معناها مبادلة الممال بالمال فشبه المعاهدة على دفع الأنفس في سبيل الله المرضاة الله بدفع السلع في نظير الأموال واستعير اسم الشبه به للشبه واشتق من البيع يبايعون بمنى يعاهدون على دفع أنفسهم في سبيل الله ، والممكنية في فعلهم بملك الجلالة ، وذلك لأن المتعاهدين إذا كان هناك ثالث يضع يده فوق يديهما ليحفظهما نشبه اطلاع الله ومجازاته على فعلهم بملك وضع يده على بعده على بعد أميره ورعيته وطوى ذكو ألشبه بهورمز له بشي من لوازمه وهو اليد فاثباتها تخييل ، والمشاكلة لله كوضع يده على بعده (قوله هو نحو من يطع الرسول الخ) أى من حيث إنه في المنى يرجع له وفيه إشارة إلى أنه تعالى منزه عن الجواري

(قوله يرجع وبال نقفه) أشار بدلك إلى أن في السكلام حدف مضافين (قوله بالياء والنون) أى وها قراء ان سبعيتان (قوله أجرا صطبا) أى وهو الجنة وهذه الآية و إن كان سبب نزولها بيعة الرضوان إلا أن العبرة بعموم اللفظ فيشمل مبايعة الامام على الطاعة والوفاء بالعهد ومبايعة الشيخ العارف على عبة الله ورسوله والتزام شروطه وآدابه ومن هنا استعمل مشايخ السوقية هدفه الآية هند أخذ العهد على المريد (قوله سيقول لك الخلفون الخ) أى وهم غفار ومزينة وجهينة وأشجع ، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد السير إلى مكف عام الحديبية معتمرا طلب من الاعراب وأهل البوادى حول المدينة أن يخرجوا معه حذرا من قريش أن يتعرضوا له بحرب ويصدوه عن البيت فأحرم بالعمرة وساق الحدى ليعم الناس أنه لايريد حر بافتثاقل عنه كثير من الاعراب وتخلفوا عنه وقالوا يذهب إلى قوم قد غزوه في عقر داره بالمدينة وقتالوا أصحابه (قوله حول المدينة) حل من الاعراب أو صدفة لهم (قوله إذا رجعت منها) ظرف ليقول (قوله وأهلونا) أى النساء والسبيان فانا لو تركناهم المناع المال (قوله فهم كاذبون عناء عن ضياع المال (قوله فهم كاذبون والتفريط في العيال (قوله فهم كاذبون والمناء والعبال (قوله فهم كاذبون والمناء والعبال (قوله فهم كاذبون والناء لم يكن لنا من يقوم بهم وأنت قد نهيت عن ضياع المال (قوله فهم كاذبون والتفريط في العيال (قوله فهم كاذبون

في اعتذارهم) أي وطلب الاستففار (قوله قل فمن علك لكم الح ) أي فن عنعكم من مشيئته وقضائه (قوله إن أراد بكم ضرا). أى كقتل وهزيمة ونحوها (قوله بفتح الضاد وضمها) أى فهما قراء تان سبعيتان (قوله بلكان الله يما تعملون خبيرا) ترق في الرد عليهم (قوله للانتقال من غرض إلى آخر) أي فأضرب عن تكذيبهم في اعتذارهم إلى إيعادهم بجزاء أعمالهممن التخلف والاعتدار الباطل ثم أضرب عنبيان بطلان اعتذارهم إلى بيان ماحملهم على التخلف وهــذا على

رجع وبال نقضه ( عَلَى نَهْ مِهِ وَمَنْ أَوْ فَى بَمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللّٰهَ فَسَيُونْمِهِ ) بالياء والنون (أَجْرًا عَظَياً . سَيَمُوكُ لَكَ الْمُحَافَّرُنَ مِنَ الْأَهْرَابِ ) حول المدبنة : أَى الذَّنِ خلفهما لله عن معبنك لماطلبتهم ليخرجوا معك إلى مكة خوفا من تعرّض فريش هى عام الحديبية إذا رجت منها ( شَعَلَتْنَا أَمُوالُنَا وَأَهْلُونا ) عن الخروج معك ( فَاسْتَهْفِرْ لَنَا ) الله من ترك الخروج معك قال تعالى مكذباً لهم ( يَقُولُونَ بِالْسِنَةِمِمْ ) أَى من طلب الاستغفار وما قبله ( مَالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ) فيم كاذبون في اعتذارهم ( قُلُ فَيْنَ ) استغهام بمنى النفي أى لا أحد ( يَدْلِكُ لَكُمْ مِنَ أَلَّهُ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًا ) بفتح الضاد وضها (أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَدُا ) بفتح الضاد وضها (أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَدُا اللهُ بَعْ كَانَ اللهُ مِي النفي الموضعين أَنَى المُنتقال من غرض إلى آخر ( طَنَفْتُمُ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَا لُومُمِنُونَ إِلَى أَهْلِهِمْ أَبْدًا فَلَا يَعْدِهُ ( وَنَفَنَدُمُ فَلَى السَوْء ) وَالْمُونُ عَبْدا وفيه الله بهذا الله بهذا الله بهذا الله بهذا اللهن ( وَمَنْ لَمُ السَوْء ) فَهُمْ الْمُورُ اللهِ مَالُونُ اللّٰهُ وَرَسُولِهِ فَلُو بَكُمْ ) أَى أَنْهم بسَنَاصلون بالقتل فلا يرجعوه ( وَفَلْمَنْمُ فَلَى السَّوْء ) هُمْ أَنْ أَنْ أَنْ يَشْهُولُ اللهُ عَنُورًا وَقَلْهُ مُلْكُ السَّمُونَ اللهِ يَعْد الله بهذا الله بهذا الله الشّور ا وَمَنْ لَمُ وَرَالُ الشَّور عَنْ اللّٰهُ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَحْدُنَا لِلْكَافِرِينَ سَمِيرًا ) فاراً شديدة ( وَقِلْهُ مُلْكُ السَّمُونَ اللهُ السَّمُونَ اللهُ مَالُكُ السَّمُونَ اللهُ مَنْ اللهُ وَرَسُولُو مَا اللهُ اللهُ اللهُ وَرَالُولُهُ اللهُ اللهُ

سبيل الترقى فى الرد عليهم (قوله بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول) اى لا يرجع إلى المدينة وسبب ظنهم ذلك اعتقادهم عظمة المشركين وحقارة المؤمنين حتى قالوا ماهم فى قريش إلا أكلة رجل (قوله جمع بائر) أى كائل وحول وقيل البور مصدر بمعنى الهلاك (قوله ومن لم يؤمن بالله ورسوله) لما بين حال المتخلفين عن رسول الله و بين حال ظنهم الفاسد وأنه يفضى بصاحب إلى الكفر حرضهم على الايمان والتوبة على سبيل العموم ومن إما شرطية أوموصولة والاسم الظاهر قائم مقام العائد وقوله فانا أعتدنا للكافرين سعيرا دليل الجواب أوالخبر (قوله نارا شديدة) أى فالمراد جميع طبقات الذار لا الطبقة المسهاة بذلك (قوله وقد ملك السموات والأرض) أى يتصرف فيهما كيف يشاء (قوله بغفرلمن يشاء) هذا قطع لطمعهم فى استنفاره صلى الله عليه وسلم لهم كأن الله يقول لهم لايستحق أحد عندى شيئا و إيما أغفر الن أريد وأعذب من أريد ، وقد سبقت حكمتى أن المغفرة وسلم لم كأن الله يقول لهم لايستحق أحد عندى شيئا و إيما أغفر الن أريد وأعذب من أريد ، وقد سبقت حكمتى أن المغفرة ماهم في استفاره عما يحصل المؤمنين وانتعذب المكافرين فلانظمعوا فى المغفرة مادمتم كفارا (قوله سيقول المخلفون الخ) هذا من جملة الإخبار عما يحصل منهم (قوله إذا انطلقتم) ظرف كما قبله ، والمعنى يقولون عند انطلافكم الخ .

(قوله می مغانم خیبر) أی وذاك أن المؤمنسين لما انصرفوا من الحديبية على صلح من غير قتال ولم يصيبوا من الغانم شبها وعدم الله عند وجل فتح خيبر وجعل مغانها لمن شهد الحديبية خاصة عوضا عن غنائم أهل مكة حيث انصرفوا عنهم ولم يصيبوا منهم شبها وكان المتولى القسمة بخيبر جبار بن صخر الأنصاری من بني سلمة وزيد بن حارثة من بني النجار كانا حاسبين قاسمين وأم صلى الله عايسه وسلم بالتسم لمن حضر من أهل الحديبية ومن غاب ولم يضب منهم عنها غير جابر بن عبد الله فقسم له صلى الله عليه وسلم كسهم من حضر (قوله ذرونا) أى دعونا وهذا الفهل هجر مصدره وماضيه واسم فاعله استغناء بمادة ترك وأصل مادته وذر يذر وذرا نهو واذر والأم منه ذر وهذه الجلة مقول القول (قوله يريدون) إمامستا نف أو حال من الخلفون (قوله أن يبدلواكلام الله) أى يفيروا وعد الله الذى وعد أهل الحديبية به من جعل غنائم خيبر لهم عوضا عن فتح مكة في ذلك المام (قوله وفي قراءة) أى وهي سبعية أيضا (قوله قل لن تتبعونا) نني في معني النهي للبالغة (قوله كذلكم) أى مثل هذا التول وهو لن تتبعونا (قوله قل الله) أى حكم بأن غنيمة خيبر لمن شهد الحديبية ليس لغيرهم فيها نصيب (قوله فسيقولون) أى عند سماعهم النهي (قوله بل تحسدونا) أى فليس هذا النهي حكما من الله تعالى بل هو حسد منكم لنا فسيقولون) أى عند سماعهم النهي (قوله بل تحسدونا) أى فليس هذا النهي حكما من الله تعناه رد منهم أن يكون فسيقولون) أى عند شماعهم النهي (قوله بل تحسدونا) أى فليس هذا النهي حكما من الله تعناه رد منهم أن يكون فسيقولون) أى عند شماعهم النهي (قوله بل تحسدونا) أى فليس هذا النهي حكما من الله تعناه رد منهم أن يكون

هى مغانم خيبر ( اِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا ) اتركونا ( نَدَّبِهُ كُمْ ) لنأخذ منها ( يُريدُونَ ) بذلك ( أَنْ بُبَدِّلُوا كَلاَمَ اللهِ ) وفى قراءة كلم الله بكسر اللام أى مواعيده بغنائم خيبر أهل الحديبية خاصة ( قُلْ اَنْ نَدَّبِهُ وَلَا كَذَا كُمْ قَالَ اللهُ مِنْ قَبْلُ ) أى قبل عودنا ( فَسَيَعُولُونَ الحديبية خاصة ( قُلْ اَنْ نَتَبِهُ وَلَا كَذَا كُمْ قَالَ اللهُ مِنْ قَبْلُ ) أى قبل عودنا ( فَسَيعُولُونَ ) مِن الدين اللهِ قَلْمِلًا ) أن نصيب معكم من الفنائم فقلتم ذلك ( بَلْ كَانُوا لاَ يَفَقَهُونَ ) من الدين ( إِلاَ قَلْمِلاً ) منهم ( قُلْ اللهُ عَنْ مِنَ الأَعْرَابِ ) المذكورين اختباراً ( سَتَدُعُونَ إِلَى قَوْمُ أُولِي ) أصحاب ( بَأْسُ شَدِيدٍ ) قبل هم بنو حنيفة أصحاب المجامة ، وقبل فارس والروم ( تَقَا رَلُو بَي اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَرَاحُ وَلَا عَلَى اللهُ عَرَاحُ وَلَا عَلَى اللهُ عَرَاحُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَرَاحُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَرَاحُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُو

حكم الله أن لايتبعوهم وإثبات الحسد والشائى اضراب عن ومسفهم باطافة الحسد إلى المؤمنين وهو الجهل وقلة الفهم وصفهم بهذا الاسم إشعارا (قوله قبلهم بنوحنيفة) بن وهم جماعة مسيامة أي وهم جماعة مسيامة الكذاب والداعي للخلفين على قتالهم حينئذا بو بكر عليه وسلم (قوله أسهاب عليه وسلم (قوله أسهاب عليه وسلم (قوله أسهاب

البحامة) اسم لبلاد في المين ولامراة كانت بها و يقال لها زرقاء كانت بها و يقال لها زرقاء كانت بها و يقال لها زرقاء كانت بها و يقال الما زرقاء كانت بها و يقال الله في هوازن وغطفان تبصر الرك من مسيرة ثلاثة أيام (قوله وقيل فارس والروم) أى والداعي لهم همر بن الحطاب وقيل إن ذلك في هوازن وغطفان يوم حنين والداعي لهم رسول الله . وأجيب بأنه لابعد إذ قوله مي أبدا ولن تقاتلوا ، هي عدوا وحينتذ فيبعد أن ذلك في غزوة حنين والداعي لهم رسول الله . وأجيب بأنه لابعد إذ قوله لن تخرجوا ، هي أبدا الح إنما نزلت بعد الفتح في غزوة تبوك فتحصل أن الأقوال ثلاثة وكل صحيح (قوله أو هم يسلمون) أشار بذلك إلى أن الجملة مستا نفة وليست أو بمعني الي أو إلا لنصب الفعل بحذف النون ومعني يسلمون ينقادون ولو بعقد الجزية فان الروم صارى وفارس مجوس وكل منهما يقر بالجزية وأما بالنسبة لبني حنيفة فمعناه يسلمون بالفعل لأنهم كانوا مي تدين والرتد لا يقر بالجزية با إما السيف أو الاسلام (قوله كما توليتم من قبل) أى في الحديبية (قوله ليس على الأعمى حرج) نزلت لما قال أهل ازمانة والعاهة والآفة كيف بنا يارسول الله حين سموا قوله تعالى و إن تتولوا الخ (قوله في ترك الجهاد) أى في التخلف عن الجهاد وهذه بأعدار ظاهرة وذلك لأن الأعمى لا يمكنه الكر ولا الفروكذلك الأعرج والريض ومثل هذه الأعذار الققر عن الجهاد والم هذه الأعدار القروم على مالحه وأشغاله التي تعوق عن الجهاد وكله هذا مالم يغجا العدو و إلا وجب على كل بما يمكنه الذي لا يمكن صاحبه أن يقضى مصالحه وأشغاله التي تعوق عن الجهاد وكله هذا مالم يغجا العدو و إلا وجب على كل بما يمكنه .

المنيا وفائل علم على الله على الما الكافرين غير راض عنهم فلهم الحدلان في الدنيا والآخرة. وكان سبب هذه البيعة على ماذكره عدين إسحق عن أهل العلم أن رسول الله عليه وسلم دعا خراش بن أمية الحزاى حين زل الحديبية فبعثه إلى قريش محد بن إسحق عن أهل العلم أن رسول الله عليه وسلم دعا خراش بن أمية الحزاى حين زل الحديبية فبعثه إلى قريش محكة وحمله على جمله صلى الله عليه وسلم وأرادوا قتله فمنعتهم الأحابيش خلوا سبيله فأتى لرسول الله فأخره فدعا رسول الله عمر بن الحطاب ليبعثه إلى مكة فقال بارسول الله عمر بن الحطاب ليبعثه إلى مكة فقال بارسول الله إلى أخاف على رجل هو أقربها من لوجود عشيرته فيها وهو عنمان بن عفان فدعا رسول الله صلى الله على الها وغاظتي عليها ولحكن أدلك على رجل هو أقربها من لوجود عشيرته فيها وهو عنمان بن عفان فدعا رسول الله صلى الله عليه أي الله على أن يبشر المستضعفين بمكة بالفتح قريبا وأن الله سيظهر دين فرج عثمان وتوجه إلى مكة وكتب له كتابا بعثه معه وأمره أن يبشر المستضعفين بمكة بالفتح قريبا وأن الله سيظهر دين فرج عثمان وتوجه إلى مكة فوجد قريشا قدل عن فرسه وحمله بين يديه ثم ردنه وأجاره عي الغرسالة رسول الله على الله عليه وسلم وقرأ عليهم الكتاب واحدا أن يدخلها فنزل عن وند عله بن يديه ثم ردنه وأجاره عن الناس من نطوف بالبيت فطف به قال ما كنت لأفعل حتى يطوف أن يدخلها فنزل عن الله عليه وسلم وقالوا لعنهان إن شقت أن تطوف بالبيت فطف به قال ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله عليه الله عليه وسلم وقد كان السلمون قالوا هنيه الهنان خلص المناب علمه الله عليه وسلم وقد كان السلمون قالوا هنيه الفنان خلص المناب علم الله عليه وسلم وقد كان السلمون قالوا هنيه الفنان خلص المناب على البيت وطاف به دو انافقال المناب به دو تنافقال المول الله عليه وسلم وقد كان السلمون قالوا هنيه المنان خلص كله المناب الله ودكان السلمون قالوا هنيه المنان خلص كله كله البيت وطاف به دو تنافقال المهون قالوا هنيه المنان خلص كله كله البيت وطاف به دو تنافقال المهون قالوا هنيه المنان خلص كله البيت والله المناب والمناب المناب ا

صلى الله عليه وسلم إن ظنى به أن لايطوف حق يطوف معناو بشر عثمان الستضعفين واحتبسته قريش عندها فبلغ رسول الله والسلمين أن عثمان قد قتل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لانبرح حتى نناجز القوم ودعا الناس إلى البيعة

الياء والنون (عذَا بَا اليّا . لقدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِمُونِكَ ) بالحديبية ( يحت الشَّجَرَة ) هي سمرة وهم ألف وثلثها ثه أو أكثر شم بايعهم على أن يناجزوا قر يشاً وأن لا يفروا من للوت ( فَمَا مِ اللهُ (مَا فِي قُلُومِهِمْ ) من الصدق والوظاء ( كَأْ نُزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَآثَا بَهُمْ فَتَحًا قَرِيباً) هو فتح خيبر بمد انصرافهم من الحديبية (وَمَفَا نِمَ كَثِيرَةً يَا خُذُونَها) من خيبر (وَكَانَ لللهُ عَزِيرًا -كِيًا) أي لم يزل متصفاً بذلك (وَعَدَ كُمُ اللهُ مَفَانِمَ كَثِيرَةً النّاسِ مَنْ الْحَدُونَهَا ) من الفتوحات ( فَمَجَلَّ لَكُمْ لَاذِهِ ) غنيمة خيبر ( وَكُفَ أَيْدِيَ النّاسِ عَنْكُونَهَا ) في عيالكم ،

فكات بيمه الرضوان عت الشجرة ووضع البي صلى الله عليه وسلم شماله في يمينه وقال هده عن عنمان وهذا يشعر بأن النبي قد علم بنور النبوة أن عنمان لم يقتل حق بايع عنه . وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما بايع الناس اللهم إن عنمان في حاجتك وحاجة رسولك فضرب باحدى يديه على الأخرى فكانت يده لعنمان خيرا من أيديهم لأنفسهم ولما سمع المشركون عبده البيعة خافوا و بعثوا بعثمان وجماعة من السلمين وكانوا عشرة دخاوا مكة باذنه صلى الله عليه وسلم (قوله إذ يبايعونك) ظرف لرضى وعبر بسيغة المضارع استحضارا لصورة المبايعة (قوله تحت الشجرة) معمول ليبايعونك (قوله هم محرة) بضم الميم من شجر الطلح وهو الموزكما عليه جمهور المفسرين فى قوله تعالى : وطلح منضود وهذه الشجرة قد أخفيت لئلا يحسل الافتتان بها ، وروى أن عمر بلغه أن قوما يأتون الشجرة و يسلون عندها فتوعدهم ثم أمر بقطعها فقطعت (قوله أو أو أحتر) قيل وأر بهمائة وهوالصحيح وقيل خمسائة (قوله على أن يناجزوا قريشا) أى يقاتلوهم (قوله فعلم ملى قلو بهم) معطوف على يبايسونك فى بعد انصرافهم من الحديبية) أى فى ذى الحجة فاقام صلى الله عليه وسلم بالمدينة بقيته و بعض الحرم ثم خرج إلى خيبر فى بقسة الحرم سنة سبع (قوله ومفائم) معطوف على فتحا و يأخذونها صفة لمفائم أو حال منها (قوله وعدكم الله) الالتفات إلى وهوائن و بلاد كسرى والروم (قوله غنيمة خيبر) مقتضى ماتقدم من أن السورة نزلت كابها فيرجوعه من الحديبية أن يكون وهوله فحل المحديدية أن يكون أله فحل المح هذه من التعبير بالماضى عن المستقبل لتحقق وقوعه ومن الاخبار بالغيب (قوله فى عيالكم) أى عن عيالمكم والجار والجرور بدل من قوله عنكم وللراد بالناس أهل خيج وحلفاؤهم من في أسد وغطفان .

(قوله لما خرجتم) أى الحديبية وقوله وهمت بهم اليهود أى يهود خيبر هموا بأخذ عيال النبي والصحابة من المدينة في غيبة النبئ المحدينية وكان هوالسبب في أخذ خيبر (قوله عطف على مقدر) هذا أحدقولين والآخر أنها زائدة وعليه فيكون تعليلا لقوله كف (قوله آية المؤمنين) أى أمارة يعرفون بهاصدق الرسول صلى اقد عليه وسلم في وعده إيام عندالرجوع من الحديبية بقال الغنائم (قوله أى طريق التوكل عليه) فسر الصراط المستقيم بماذ كرلأن الحاصل من الحديبية أقام بالمدينة بقية ذى الحجة و بعض تنبيه مدخ الى خيبر في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من الحديبية أقام بالمدينة بقية ذى الحجة و بعض الحرم ثم خرج إلى خيبر في بقية الهرم سنة سبع وكان إذا غزا قوما ينتظر الصباح فان سمع أذانا كف عنهم و إن لم يسمع أذانا المحمد ولم يسمع أذانا رك عليهم غوجوا بمكاتلهم ومساحيم ، فلما رأوا النبي سلى الله عليه وسلم قالوا محمد والحيس أى الجيش ، فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم قال : اقد أكبر خر بت خبير إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صسباح المنفر بن ، وعن سلمة بن الأكوع قال «خرجنا إلى خيبر مع رسول الله عليه وسلم فجمل همى عامر بر تجز بالقوم : المنفر بن ، وعن سلمة بن الأكوع قال «خرجنا إلى خيبر مع رسول الله عليه وسلم فجمل همى عامر بر تجز بالقوم : المنفر بن ، وعن سلمة بن الأكوع قال «خرجنا إلى خيبر مع رسول الله عليه وسلم فجمل همى عامر بر تجز بالقوم : المنفر بن ، وعن سلمة بن الأكوع قال «خرجنا إلى خيبر مع رسول الله عليه وسلم فجمل همى عامر بر تجز بالقوم : الله المنفرينا ولا تصدقنا ولاصلينا

ونحن عن فضلك مااستغنبنا فنبت الأقدام إن لاقينا وأنزلن سكينة علينا

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا ؟ قال أنا عامرةال غفر لك ربكةال ومااستغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لانسان يخصه إلا استشهد قال فنادى عمر بن الحطاب وهو على جل له ياني الله لولا متعتنا بعام قال فلما قدمنا خيبر قدم ملكهم مهجب يخطر بسيفه يقول : قد علمت خيبر أنى السلاح بطل مجرب إذا الحروب أقبلت تلتهب قال و برز له عمى عامر فال : (٩٩) قد علمت خيبر أنى عامر شاكى السلاح بطل مغام

قال فاختلفا بضر بتيهما فوقع سيف مرحب في ترس عامر وذهب عامر يسفل له فرجع سيفه على نفسه فقطع أكحله فكانت فيها نفسه رضى الله عنه

لما خرجتم وهمت بهسم اليهود فقذف الله فى قلوبهم الرعب ( وَلِيَّكُونَ) أَى المعجلة عطف على مقدر أَى لتشكروه ( آيَةً لِلْمُوْمِنِينَ ) فى نصرهم ( وَبَهِدِيكُمْ صِرَاطًا مُسْتَةَئِبًا) أَى طريق التوكل عليسه وتفويض الأمر إليه تعالى ( وَأُخْرَى ) صفة مغانم مقدراً ،

قال سلمة فخرجت فاذا نفرمن آصاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون بطل عمل عامر قتل نفسه مبتدأ فأتبت رسول الله عليه وسلم وأنا أبكى فقلت بإرسول الله بطل عمل عمى عامر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال ذلك قلت ناس من أصحابك قال كذب من قال ذلك بل له يأجره مر نين ء ثم أرسلنى إلى على وهوأرمد فقال الأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله قال فأتبت علياً فجئت به أقوده وهوأرمد حتى أتبت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فبصتى في عينيه فبرأ وأعطاه الراية وخرج مرحب فقال :

قد علمت خيبر أنى مرحب شاكى السلاح بطل مجرب إذا الحروب أقبلت تلتهب

فقال على رضى الله عنه :

أنا الذي ممتني أمي حيدره كليث غابات كريه المنظره أوفيهم بالصاع كيل السندره

قال فضرب مرحبا فقتله ثم كان الفتح على يده و أخرجه مسلم بهذا اللفظ وفى رواية أخرى «أنه خرج بعد مرحب أخوه ياسر وهو يرتجز فخرج إليه الزبير بن العوام فقالت أمه صفية بفت عبد المطلب أيقتل ابنى يارسول الله قال بل ابنك يقتله إن شاء الله ثم الثقيافة تله الزبير ثم لم يزل رسول الله يفتح الحصون ويقتل المقاتلة ويسي الدرية و يحوز الأموال فجمع السبى فجاء دحية فقال يارسول الله أعدى جارية من السبى قال اذهب فخذ جارية فأخام مهنية بنت حيى الله النبي سلى الله عليه وسلم أعطيت دحية صفية بنت حيى سبدة قريظة والنبير لاتصلح إلالك قال ادعوه فجاء بها فلما نظر إليها النبي سلى الله عليه وسلم وتزوجها ، فلما دخل بها وأى في عينيها أثر خضرة فسألها عن سببها فقال إلى وأي في عينيها أثر خضرة فسألها عن سببها فقال إلى وأيت في المنام وأنا عروس بكنانة بن الربيع أن قرا وقع في حجرى نقصصت رؤياى على زوجي نقال ماهذا المنات ثمنيت ملك الحجاز عجدا ثم لطم وجهى لطمة اخضرت منها عيني فلما ظهر رسول الله على خيج أراد إخراج اليهود منها

فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم بها طى أن يكفوهم العمل ولهم نصف الثمر فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقركم بها طى ذلك ماشئنا فقروا بها حتى أجلاهم عمر فى إمارته إلى تيماء وأريحاء ، قال محمد بن إسحق لما سمع أهل فدلك بما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعاملهم طى النصف كأهل خيبر فأهل فكانت يبيرهم و يخاوا له الأموال ففعل بهم ثم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعاملهم طى النصف كأهل خيبر فأهل فكانت خيبر المسلميين وكانت فدك خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم لم يجابوا عليها بخيل ولاركاب ، فأما اطمأن رسول الله عليه وسلم أن يعاملهم على النصف كأهل خيبر فأها أمرسول الله عليه وسلم لأنهم لم يجابوا عليها بخيل ولاركاب ، فأما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله عليه وسلم فقيل لها الدراع فأكثرت فيهاالسم وصت سائر الشاة ثم جاءت بها فلما وضعتها بين يدى رسول الله عليه وسلم نقط في ابتامها ، وأما رسول الله فلفظها ثم قال إن هذا العظم يخبرنى أنه مسموم ثم دعا بها فاعترفت فقال فأما بشر فأساغها : يعنى ابتامها ، وأما رسول الله فلفظها ثم قال إن هذا العظم يخبرنى أنه مسموم ثم دعا بها فاعترفت فقال ما حملك على ذلك ؟ فقالت باغت من قومى مالم يخف عليك فقات إن كان ملكا استرحنا منه و إن كان نبيا فسيخبر فتجاوز ما رسول الله عليه وسلم ومات بشر على فيه فقال في فيه فقال على على الله عليه والم ومات بشر عارالت أكلة خيبر مول الله صلى الله عليه وسلم ومات بشر على مرضه الذى توفى فيه فقال في الأم بشر مازالت أكلة خيبر

مبتدأ (لَمْ تَمَدْرُواعَلَيْم) هي من فارس والروم (قَدْ أَحَاطَ اللهُ بِهَا) علم أنهاستكون لهم (وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرًا) أي لم يزل متصفا بذلك (وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا) بالحديبية (لَوَلَوْ الْأَدْبَارَ مُمَّ لاَيجِدُونَ وَلِيًا) يحرمهم (وَلاَ نَصِيرًا. سُنَّة الله) مصدر مؤكد لمضمون الجلة قبله: من هزيمة الكافرين ونصر المؤمنين ، أي سن الله ذلك سنة (الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّة اللهِ تَبْدِيلاً) منه (وَهُوَ اللّذِي كُفَ أَيْدِيَهُمْ عَنْهُمْ بِبَعْلَن مَكَةً ) بالحديبية (مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَ كُمْ عَلَيْمِمْ) فإن نمانين منهم طافوا بمسكركم ليصيبوا منكم فأخذوا وأتى بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفا عنهم وخلى سبيلهم فكان ذلك سبب الصلح (وَكَانَ اللهُ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرًا) بالله والتاء ، أي لم يزل متصفا بذلك (هُمُ الَّذِينَ كَفَرُ وا وَصَدَّو كُمْ عَنِ الْمُسْجِدِ الْخَرَامِ) بالله والتاء ، أي لم يزل متصفا بذلك (هُمُ الَّذِينَ كَفَرُ وا وَصَدَّو كُمْ عَنِ الْمُسُولِ إليه (وَا لَمَدَى) معطوف على كُمْ (مَعْكُوفًا) محبوسا حال (أَنْ يَبْلُغَ تَعِلَهُ)

قارس والروم) أى وبلق الأفظار ( قوله قد أحاط الله بها ) أى أعدها لكم فى قضائه وقدره فهى محسورة لانفونكم ( قوله أى لم يزل متصفا ) أشار بذلك إلى أن المراد من كان الاستمرار ( قوله ولوقائلكم الدين كفروا ) أى وهم أهل مكة ومن وانقهم وقد كانوا اجتمعوا وجمعوا الجيوش وقدموا خالد بن الوليد إلى كراع الغميم ولم يكن أسلم حينئذ فحا شعر بهم خالد حق إذاهم بقترة الجيش أى بغبار أثرهم فانطاق بركض نذيرا لقريش ( قوله لولوا الأدبار ) أى مضوا منهزمين ( قوله من على هزيمة الكافرين) من بيانية (قوله التي قد خات ) أى مضت وقوله من قبل أى فيمن مضى من الأمم ( قوله تبديلا منه ) أى من الله تعالى ، والمحنى أن الله لايبدل ولايف برسفته وطريقته من فصر الؤمنين وخذلان الكافرين ( قوله الحديثية ) بيان لبطن مكة ، والمراد بمكة الحرم والحديثية تقدم فيها الحلاف هل هى منه أو بعضها فعلى الأقل التعبير بالبطن ظاهم وعلى الثاني فالمراد بالبطن الملاصق والحباور (قوله من بعد أن أظفر كم) أى أظهر كم فتعديته بعلى ظاهمة ( قوله سبب الصلح ) أى لعلمهم أن هذا الأمر لايقع إلا من قادر على قتالهم غير مكترث بهم (قوله بالياء والتاء ) أى فهما قراءتان سبعيتان (قوله معطوف على كم ) أى الضمر النصوب فى صدور كم وهوأحسن الأعار يب (قوله بالياء والتاء ) أى فهما قراءتان سبعيتان (قوله معطوف على كم ) أى الضمر النصوب فى صدور كم وهوأحسن الأعار يب (قوله بالياء والتاء ) أى فالعكرف الاحتباس ومنه الاعتكاف الشهور وهو حبس النفس على ماتكره مع ملازمة المسجد .

(قوله أى مكانه) أى المهود وهومنى الحرم بالحج والروة المحرم بالعمرة وهوالأفضل و إلا فالحرم كله على النحر (قوله بدل اشتال) أى من الهدى ، والمهنى صدوا بلاغ الهدى محله و يصح أن يكون على إسقاط الخافض أى عن أن يباغ المدى عله والجار والمجرور إما مته ق بسدوكم أو بمحكوفا (قوله موجودون) هوخبر المبتدا (قوله بدل اشتمال من هم) أى والمسى المتعلموا وطأهم و يصح أن يكون بدلا من رجال ونساء ، والمهنى ولولا وطء رجال ونساء (قوله إثم) أى مكروه كالتأسف عليهم أوالمراد بالاثيم حقيقته بسبب ترك التحفظ (قوله بغير علم منكم به) أى بالقتل (قوله وجواب لولا محدوف) أى والعنى لولا كراهة أن تهاكوا ناسا مؤمنين بين أظهر الكفار حال كونكم جاهلين بهم فيصيبكم باهلاكهم مكروه لما كف أيديكم عنهم (قوله حيثنه) أى عام الحديبية (قوله ليدخل الله الح ) علم الماقل (قوله تعيزوا) أى تفرقوا وانفردوا ولكن لم يتميزوا بل اختلط أى وكالمشركين والأصول المشركون بالفروع السلمين كالدرارى الذين علم الله إسلامهم فلم يحصل العذاب (قوله الأنفة) المستضعفون بالمشركين والأصول المشركون بالفروع السلمين كالدرارى الذين علم الله إسلامهم فلم يحصل العذاب (قوله الأنفة) عدم منحدر يقال حميت من كذا حمية ، وحمية الجاهلية عدم الإذعان الدى ونصرة الباطل (هم) (قوله فائزل الله سكينته) معطوف على شئ .قدر أى فضاقت صدور بفترة نا لدى ونصرة الباطل (هم) (قوله فائزل الله سكينته) معطوف على شئ .قدر أى فضاقت صدور عدم الإذعان الدى ونصرة الباطل (هم) (قوله فائزل الله سكينته) معطوف على شئ .قدر أى فضاقت صدور

أى مكانه الذي ينحر فيه عادة وهو الحرم بدل اشتال (وَلَوْلاً رِجَالٌ مُوْمِنُونَ وَنِسَاءُ مُوْمِنَاتٌ) موجودون بمكة مع الكفار (لمَ تَمْلَهُوهُمْ) بصفة الإيمان (أَنْ تَطَنُّوهُمْ) أَى تَعْتَلُومُ مع الكفار لو أذن لكم في الفتح ، بدل اشتال من هم (فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّهُ) أَى تَعْتَلُومُ مع الكفار لو أذن لكم في الفتح ، بدل اشتال من هم (فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّهُ) أَى إنم (مَنْدِ عِلْمٍ) منكم به وضائر الفيبة الصنفين بتغليب الذكور ، وجواب لولامحذوف أى لأذن لكم في الفتح لكن لم يؤذن فيه حينئذ (ليدُخِلَ اللهُ في رَجْمَعُمِ مَنْ يَشَاه) كالمؤمنين المذكور بن (اَوْ تَزَيَّلُوا) تميزوا عن الكفار (لَمَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ) من أهل مكة حينئذ بأن نأذن لكم في فتحها (عَذَابًا أَلِيبًا) مؤلما (إِذْ جَعَلَ) متعلق بمذبنا (اللَّذِينَ كَفَرُوا) فاعل (في قُلُوبِهِمُ الْمَامِيَّةُ) الأنفة من الشيء (حَمِيَّة الْجَاهِلِيَّة) بدل من الحية وهي صدهم النبي وأسحابه عن السجد الحرام (فَأَنْزَلَ اللهُ مُسَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ بدل من الحية وهي صدهم النبي وأسحابه عن السجد الحرام (فَأَنْزَلَ اللهُ مَالحَقَالَ كفار حتى بقاتلوم وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ) فصالحوهم على أن يعودوامن قابل ولم يلحقهم من الحية مالحق الكفار حتى بقاتلوم وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ) فصالحوهم على أن يعودوامن قابل ولم يلحقهم من الحية مالحق الكفار حتى بقاتلوم

السلمين واشتد الكرب على م فأنزل الخ . روى على م أنزل الخ . روى الله حلى الله عليه وسلم لما فزل الحديثية بعثت قريش مهيل بن عمرو القرشي وحو يطب بن عبدالعزى ومكرز بن حفص بن ومكرز بن حفص بن على النبي صلى الله عليه وسلم أن برجع من علمه وسلم أن برجع من علمه قريش مكة من العام قريش مكة من العام القابل ثلاثة أيام فنعال

ذاك وكتبوا بينهم كتابا فقال عليه الصلاة والسلام لعلى رضى الله عنه : 

ا كتب بسم الله الرحمن الرحيم فقالوا ما نعرف هذا اكتب باسمك اللهم ثم قال اكتب هسذا ماصالح عليه محمد رسول الله عليه عد بن عبد الله أهل مكة فقالوا لوكنا نعلم أنك رسول الله ماصددناك عن البيت وما فاتلناك اكتب هذا ماصالح عليه عمد بن عبد الله أهل مكة فقال صلى الله عليه وسلم اكتب مايريدون فهم المؤمنون أن يأبوا ذلك و يبطشوا بهم فأنزل الله السكينة عابم فتوقروا وحله وا (قوله على أن يعودوا من قابل) أى وعلى وضع الحرب عشر سنين . قال البراء صالحوهم على اللائة أشياء : على أن من أتاهم من المشركين مسلما ردّوه إليهم ومن أتاهم من المسلمين لم يردّوه وعلى أن يدخلها من قابل ويقيم فيها ثلاثة أيام ولايدخلها بسلاح فكتب بذلك كتابا ، فلما فرغ من قضية الكتاب قال لأصحابه قوموا وانحروا ثم احلقوا فوالله ماقام منهم أحد حتى قال ذلك ثلاث ممات افلا لم يقم منهم أحد لما حصل لهم من النم قام فدخل على أم سلمة فقد كر لما مالتي من الناس فقالت له يانبي الله اخرج ولا تكلم أحدا منهم حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك ، فخرج فقمل فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل يحلق بعضهم بعضا » وروى ثابت عن أنس أن قريشا صالحوا النبي سلى الله عليه فقمل فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل يحلق بعضهم بعضا » وروى ثابت عن أنس أن قريشا صالحوا النبي سلى الله عليه وسلم واشترطوا أن من جاء منهم فسيجعل الله فرجا وغرجا . روى أنه بعد عقد الصلم جاء أنو جدل بن سهل بن عمرو بقيوده ها اليهم فأبده الله ومنجاء منهم فسيجعل الله فرجا وغرجا . روى أنه بعد عقد الصلم جاء أنو جدل بن سهل بن عمرو بقيوده

قد اغلت وخرج من أسفل مكة حتى رمى بندسه بين أظهر السلمين ، فقال له سهيل هذا يا تحد أول من أقاضيك عليه أن ترده إلى تقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لم نقض السكاب بعدقال فوالله إذا لا أصالحك على شيء أبدا قال النبي صلى الله عليه وسلم فأجره لي قال ما أنا بغاعل ثم جعل سهيل يجره ليرده إلى قريش فقال أبو جندل أى محسر السلمين أرد إلى الشركين وقد جثت مسلما ألا تروك مالقيت ، وكان قد عذب في الله عذابا شديدا وفي الحديث أن رسول الله عليه وسلم قال « يا أبا جندل احتسب فان الله جاعل الك ولمن معك من المستضعفين فرجا و خرجا إنا عقدنا بيننا و بين القوم صلحا وعقدا و إنا الانعدر فقام عمر وتر كلم بكام طويل منه ما تقدم لنا عند قوله هوالذي أنزل السكينة في قالوب المؤمنين ثم بعد رجوع رسول الله وأحليه إلى المدينة جاءه الأو بسير عتبة بن أسد من قريش مسلما فأرسلوا في طلبه رجلين فسلمه لهما النبي صلى الله عليه وسلم قائد وأبو بسير سيف البحر وجلس هناك فبلغ ذلك أبا جندل وأصحابه من المستضعفين فلحقوا به حتى تسكملوا أحدها وفر عنه الله عليه وسلم تناشده الله والرحم با نه لا يرسل إليهم من أناه منهم مسلما فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم تناشده الله والرحم با نه لا يرسل إليهم من أناه منهم مسلما وأبطاوا هيذا الشرط فارسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبى بسير وأبى جندل ومن معهما فالمحضرهم المدينة (قوله وألزمهم وأبطاوا هيذا الشرط فارسل النبي صلى الله عليه وسلم تناشده الله والرحم با نه لا يرسل إليه إلاالله) هذه رواية وأبطاوا هيذا الشرط فارسل الزم إلى الما وتشريف والمواد تقوى الشرك (قوله لا إله إلاالله) هذه رواية كلمة التقوى) أى اختار لهم فو إلزام إكرام وتشريف والمواد تقوى الشرك (قوله لا إله إلالله) هذه رواية

(وَأَلْزَمَهُمُ) أَى المؤمنين (كَلِمَةَ التَّنُوَى) لا إِلَه إِلا الله محمد رسول الله ، وأضيفت إلى التقوى لأنها سبها (وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا) بالكلمة من الكفار (وَأَهْلَهَا) عَطف تفسيرى (وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْء عَلِيًا ) أَى لم يزل متصفاً بذلك، ومن معلومه تعالى أنهم أهلها (لَقَدْ صَدَقَ اللهُ رَسُولَهُ الرُّوايا بِالحُقِّ ) رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى النوم عام الحديبية قبل خروجه أنه يدخل مكة هو وأصحابه آمنين و يحلقون و يقصرون فأخبر بذلك أصحابه فغرحوا فلما خرجوا معه وصدهم الكفار بالحديبية ورجعوا وشق عليهم ذلك وراب بعض المنافقين نزلت ، وقوله بالحق متعلق بصدق أو حال من الرؤيا وما بعدها تفسيرها (لَقَدْخُلنَّ الْمُشْجِدَ الْحُرَامَ وَوَله بالحق متعلق بصدق أو حال من الرؤيا وما بعدها تفسيرها (لَقَدْخُلنَّ الْمُشْجِدَ الْحُرَامَ إِنْ شَاءَ اللهُ ) للتبرّك (آمنين عُملةً فِن رُمُوسَكُمْ ) أى جميع شعورها (وَمُقَصِّرِينَ) بعض شعورها وها حالان مقدرتان (لاَ تَعَافُونَ ) أبداً (فَعَلِمَ ) في الصلح ( مَا لمَ نَعَلَمُوا) ،

أبي بن كعب، وقيل إنها لا إله إلا الله وحده لا سريك له له الملك وله قدير، وقيل إنها بسم الله قدير، وقيل إنها بسم الله وكانوا أحق بها) أى في علم الله لا أنه اختارهم لا حق بها أوالضميرى) أى لا حق بها أوالضميرى بها للتقوى (قوله لقد صدق الله رسوله الرؤيا) أى

جعل رؤياه صادفة محققة لم يدخلها الشيطان لأنه معصوم منه هو وجميع الأنبياء وتأخيرها لاينافي كونها حقا وصدقا فظير رؤيا يوسف الصديق أن أحد عشر كوكبا والشمس والقمر ساجدون له فتأخرت الزمن الطويل و بعد ذلك تحققت (قوله وراب بعض المنافقين) أى ارتاب حيث قال عبد الله بن أبي وعبدالله بن نفيل ورفاعة بن الحرث والله ماحلقنا ولا قصرنا ولا , أينا المسجد الحرام (قوله أوحال من الرؤيا) أى فهو متعاقى بمحذوف والتقدير ملتبسة بالحق و يصح أن يكون بالحق قسما وجوابه لتدخلن الخ وعليه فالوقف على قوله الرؤيا وعي ماقبله فالوقف على قوله بالحق و يصح أن يكون بالحق قسم محذوف (قوله لتدخلن الخ وعليه فالوقف على قوله الرؤيا وعي ماقبله فالوقف على قوله بالحق و يصح أن التمليق إلى حواب عمل يقال إن الله تعالى خالق للاشياء كلها و هو عالم بها قبل وقوعها فكيف وقع منه التعليق بالمثيثة بع أن التعليق إلى يكون من الخبر المتردد أو الشاك في وقوع المعلق والمه منزه عن ذلك فأجاب بأن المقصود التبرك لا التعليق و يجاب أيضا بأن المشبئة باعتبار المجموع فالقضاء مبرم لاتعليق فيه المشبئة باعتبار المجموع فالقضاء مبرم لاتعليق فيه ويجاب أيضا بأنه حكاية عن كلام الله المناله المنال الدخول هو حال الاحرام وهو لايتا في معه حلق ولا تقصير (قوله لا لاتخافون أبدا) أشار بذلك أن غرام مقوله آمنين والمني آمنون في حال الاحرام وهو لايتا في معه حلق ولا تقديم (قوله لا نخافون أبدا) أشار بذلك إلى أنه غير مكرر مع قوله آمنين والمني آمنون في حال اللحول وحال المكث وحال ولا تقدير والم المكثور والمنالة المناف في حال المكور وحال المكثور والمنه وقوله لانخافون أبدا) أشار بذلك إلى أنه غير مكرر مع قوله آمنين والمني آمنون في حال اللحول وحال المكثور والمن والمن المنافرة في حال المكثور وحال المكثور والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة وحال المكثور والمن المنافرة والمن المنون في حال اللمخول وحال المكثور والمنافرة والمنافرة

الحروج وقد كان عند أهل مكة أنه يحرم قتال من أحرم ومن دخل الحرم فأفاد أنه يبتى أمنيم بعد خروجهم من الاحرام ( قوله من الصلاح ) أى وهو حفظ دماء السلمين الستضعفين (قوله من دون ذلك ) أى قبله ( قوله هر فتح خيبر ) وقيل هو صلح الحديبية وقيل هو فتح مكة ( قوله هو الذى أرسل رسوله ) تأكيد لتصديق الله رؤياه والعنى حيث جعله رسولا فلا ير يه خلاف الحق ( قوله بالهدى ) أى القرآن أو المعجزات ( قوله ليظهره على الدين كله ) أى ليعليه على جميع الأديان فينسخ ما كان حقا و يظهر فساد ما كان باطلا ( قوله بما ذكر ) أى بالهدى ودين الحق ( قوله كا قال ) أشار بذلك إلى أن قوله محد . سول الله مؤكد لقوله هو الذى أرسل رسوله ( قوله لا يرحمونهم ) أى لاير أفون بهم وذلك لأن الله أمم هم بالفلظة على بمن من شهديدهم على الكفار أنهم كان يتحرزون من ثيابهم أن تمس أبدانهم ( توله رحماء بينهم ) أى فكان الواحد عليهم إذ رأى أخاه فى الدين صافحه وعانقه ( قوله تراهم ركعا ) إما خبر آخر أومستأنف ، والمعي نهم فى النهار على الأعداء أسود وفى الليسل ركع سجود ( قوله حالان ) أى من مفعول تراهم ( قوله مستأنف ) أى واقع فى جواب سؤال مقدر كأنه قيل ماذا يريدون بركوعهم وسجودهم ، ( ه • ١) فاعيسل يتغون لح ( قوله سياهم فى وجوههم من أثر السجود )

من الصلاح ( فَجَمَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ ) أَى الدخول ( فَتَحَّا قَرِبِهَا ) هو فَتِح خيبر وتحققت الرَّوْيَا فَى المام القابل ( هُوَ اللّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ فَي الْمُدَى وَدِينَ الْحُنَّ لِيُطَهْرَهُ ) أَى دَينَ الحَق ( هَلَى اللّذِينَ كُلّهِ ) عَلى جميع باقي الأديان ( وَكَنْ يَاللّهِ شَهِيدًا ) أَنك مرسل بما ذكر كما قال الله تعالى ( مُحَمَّدُ ) مبتدأ ( رَسُولُ اللهِ ) خبره ( وَالَّذِينَ مَمَهُ ) أَى أَصابه من المؤمنين مبتدأ خبره ( أَشِدًّاه ) غلاظ ( عَلَى الْكُفَّارِ ) لا يرحمونهم ( رُحَاه بَيْنَهُمُ ) خبر أَن أَن متماطفون متوادون كالوالد مع الولد ( تَرَيهُمُ ) تبصرهم ( رُكَمَّاه بَيْنَهُمُ ) خالان ( يَبَتَمَّوُنَ ) مستأنف : يطلبون ( فَصْلًا مِنَ اللهِ وَرضُوا السّياهُمُ ) علامتهم مبتدأ ر في ورُجُوهِم مَ ) خبره ، وهو نور و بياض يعرفون به في الآخرة أنهم سجدوا في الدنيا (مِنْ أَثَرَ وَنُ وَاللّهُ وَرَاهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَمُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ مُ وَلَهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَولُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْلَ الللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَوْلًا اللّهُ وَلَمْ الللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلْ الللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَاللّهُ الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ والللهُ الللّهُ واللللهُ والللهُ الللللّهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللّهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللّهُ اللل

عيفيه أثر السجود » الله ، ( قوله من ضميره ) أن من ضمير ما تعاق به الحير وهو كائنة

اختاف في تلك السما،

فقيل إن مواضع سجودهم

بوم القيامة ترى كالقمر

ليلة البدر ، وقيل هو صفرة لوجوه من ســـهر

الليل ، وقيل الحشوع

الذي يظهر على الأعضاء

حق يتراءى أنهم مرضى

ولېسوا بمرضى ، وليس المراد به مايسنعه بعض

الجهلة المرائين من العلامة

في الجبهة فانه من فعل

الحوارج ، وفي الحديث

( إنى الأبنض الرجل
 وأكرهه إذا رأيت بين

(قوله المنتقل إلى الجسبر) أى رهو الجار والمجرور (قوله أى الوصف المذكور) أى وهو كونهم أشداء رحماء تراهم ركما الح سياهم في وجوهم الح (قوله مناهم في التوراة) أى وصفهم العجيب الجارى في الغرابة مجرى الأمثال (قوله مبتدأ وخبر) أى أن قوله مثاهم مبتدأ خبره قوله في التوراة ، والجلة خبر عن ذلك (قوله ومثلهم في الانجيل الح) يصح أن يكون مبتدأ خبره قوله كزرع ، وحينئذ فيوقف على قوله في التوراة ، ويكونان مثلين وعايه منى المفسر يصح أنه معطوف على مثلهم الأول وحينذ فيوقف على قوله في التوراة ، ويكونان مثلين وعايه منى المفسر يصح أنه معطوف على مثلهم الأول وحينذ فيوقف على قوله الانجيل ويكونان مثلاً واحدا في السكتايين ، وقوله كزرع خر لحذوف أى مثلهم كزرع أو ورته الح وهو كلام مستأنف (قوله بسكون الطاء وفتحها ) أى فهما قراءتان سبعيتان والشطء أفراخ النخل والزرع أو ورته (قوله فراخه ) بكسر الفاء جمع فرخ كفرع لفظا ومعنى (قوله بالمد) أى وأصله أأزره بوزن أكرمه قلبت الهمزة الثانية أنها القاعدة المعلومة وقوله والقصر : أى فهو من باب ضرب ، وها قراءتان سمعتان (قوله غلى مقول من باب استحم الطين (قوله على سوقه ) متعلق باستوى .

(قوله يعجب الزراع) الجلة حالية والمعنى حال كونه معجب (قوله فكثروا) هو ما خوذ من قوله أخرج شطأه وقوله فآزره ما خوذ من قوله فاستوى على سوقه يعجب الزراع (قوله ليغيظ بهم الكفار) ما خود من قوله فاستوى على سوقه يعجب الزراع (قوله ليغيظ بهم الكفار) تعليل لما دل عليه التشبيه كأنه قال إنحا قواهم وكثرهم ليغيظ الخ (قوله لبيان الجنس) أى لا للتبعيض كا زعمه بعضهم (قوله لمن بعدهم) أي كالتابعين وأتباعهم إلى يوم القيامة (قوله في آيات) متعلق بما تعلق به قوله لمن بعدهم ، والمعنى وهما ثابتان لمن بعد الصحابة في آيات كقوله تعالى ـ سابقوا إلى مغفرة من ربكم ، إلى قوله : أعدت الذين آمنوا بالله ورسله \_ .

[خانمة] قد جمت هذه الآية وهى قوله محمد رسول الله إلى آخر السورة جميع حروف المعجم وفى ذلك بشارة تلويحية مع مافيها من البشائر النصر محية بإجتماع أمرهم وعلو نصرهم رضى الله عنهم وحشرنا معهم نحن ووالدينا وعبينا وجميع المسلمين بمنه وكرمه . وهدذا آخر القسم الأول من القرآن وهو المطوّل وقد ختم كما ترى بسورتين هما فى الحقيقة للنبي صلى الله عليه وسلم وحاصلهما الفتح بالسيف والنصر على من قاتله ظاهراء كاختم القسم الثانى المفصل بسورتين هما نصرة له صلى الله عليه وسلم بألحال من قصده بالضر باطنا ومن أجل ذلك اتخذ العارفون هذه الآية وردا وحصنا منيعا .

[ سورة الحجرات مدنية ] أى بالأجماع وهذه أوائل السورالمسماة بالمفصل.واختلف فى تسميته بذلك فقيل لكثرة الفصل فيه بين السور ، وقيل لكون جميمه محكماً لانسخ فيه (قوله ياأيها الذين (١٠١) آمنوا) ذكر هذه اللفظة في هذه

(يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ) أَى زراعه لحسنه ، مثل الصحابة رضى الله عنهم بذلك لأنهم بد وا فى قلة وضعف فكثروا وقووا على أحسن الوجوه (ليَغْيِظَ بِمُ الْكُفَّارَ) متعلق بمحذوف دل عليه ماقبله أى شبهوا بذلك (وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالِحَاتِ مِنْهُمْ ) أى الصحابة ومن لبيان الجنس لالتبعيض لأنهم كلهم بالصفة المذكورة (مَغْفِرَةَ يَأْجُرُ اعظِيماً) الجنة وها لمن بعدهم أيضا في آيات .

## (ســـورة الحِجرات) مدنية ثمان عشرة آية

( بِسَمِ أَلَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ . يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَتُقَدَّمُوا ) مِن قَدَم بمعنى تقدم أى لاتتقدموا بقول ولا فعل ( نَبِّنَ يَدَى ِ أَلَّهِ وَرَسُولِهِ ) المبلغ عنه : أَى بغير إذنهما ،

السورة خس مرات اعتناء بشأن المؤمنين فى الأواص والنواهى نظير خطابات لقمان لابنه فى قوله يابئ ولئلايتوهم أن المخاطب النيا غير المخاطب أنيا غير المخاطب أولا وذكر يا أيها الناس مرة خطابا لمايم المؤمن والكافر لمناسبة ما يترتب عليه من قوله تعالى \_ إنا خلقنا كم من ذكر وأنى وهذه السورة جمعت آدابا ظاهرية وباطنية وأوام

ونواهى ظاهرية و باطنية عامة وخاصة فهى متضمنة لطريقة الصوفية الق من تمسك بها وصل (قوله من قدم بمنى تقدم) العامة على ضم التاء وفتح القاف وتشديد الدال مكسورة وفيها وجهان: أحدها أنه متعد حذف مفعوله اقتصارا كقولهم هو يعطى و يمنع وكاوا واشر بوا والأصل لاتقدموا مالايصلح. والثانى أنه لازم نحو وجه وتوجه ، ويعضده قراءة ابن عباس والضحاك لاتقدموا الخدفت إحدى التاءين وفى الآية استعارة تمثيلية حيث شبه تجرى الصحابة على الحكم فى أمر من أمور الدين بغير إذن من الله ورسوله بحالة من تقدم بين بدى متبوعه إذا سار فى طريقه من غير إذن فانه فى العادة مستهجن ثم استعمل فى جانب المشبه به من الألفاظ والنرض التنفير من التجرى بغير إذن الله ورسوله ومثله قوله تعالى فى حق الملائكة بالايسبقونه بالقول به أصله لايسبق قولهم قوله فمدحهم بنني السبق تنبيها على استهجان السبق أو المراد بين بدى رسول الله ، وذكر لفظ الله تعظما للرسول و إشعارا بأنه من الله بمكان يوجب إجلاله وعلى هذا فلا استعارة (قوله بقول أو فعل) مثال القول ما ذكره المفسر فى سبب النزول ومثال الفعل ماقيل فى سبب النزول أيضام في أنهم ذبحوا يوم النحر قبل رسول الله فأمم أن يعيدوا الذبح ، وقال « من ذبح قبل الصلاة فاعاهو لحم عجله لاهه ليس من النسك فى شيء وما ورد عن عاشة أنه فى النهى عن صوم يوم الشك : أى لاتصوموا قبل أن يصوم نبيكه وقال الضحاك هو عام فى القتال وشمرائع الماين أى لاتقطعوا أمها د، ن الله ورسوله وهو الأولى .

(قوله واتقوا الله ) أي في التقدم الذي نهاكم عنه (قوله على النبي ) الأولى أن يقول عند النبي ، فني الحديث وأنه قدم ركب من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا أن يؤم عليهم واحدا منهم ، فقال أبو بكر أمر القعقاع بن معبد وقال عمر بل أم الأقرع بن حابس ، فقال أبو بكر ما أزدت إلا خلافي وقال عمر ما أردت خلافك ، فتاريا أي تخاصها حتى ارتفعت أسواتهما فنزلت تلك الآيات الحمس إلى قوله غفور رحيم ﴾ ومعنى قول عمر ماأردت خلافك : أى ماأردت مخالفتك تعنتا ، و إنما أردت أن تولية الأقراع أصابح بهم ولم يظهر لك ذلك (قوله ونزل فيمن رفع صونه الح) أي كأبي بكر وعمر في القصة المذكورة كما أن قوله ونزل فيمن كان يخفض صوته عند النبيّ أى كأبى بكر وهمر حين بلغهما النهى عن رفع الصوت فصارا يخفضان صوتهما عند النبيّ كما أن قوله ، ونزل فى قوم الخ هم بنو تميم الذين تكلم فى شأنهم أبو بكر وعمر فتاخُّص أنه لما اختلف أبو بكر وهمر فى تأمير الأمير على الوفد المذكور ولم يصبرا حتى يكون رسول الله هو الذي يشير بذلك نزل قوله تعالى \_ يا أيها الذين آمنوا لانقدموا بین یدی الله ورسوله \_ الآیة ، ولما رفعا أصواتهما فی تلك القضیة نزل قوله تعالی \_ یا أیها الدین آمنوا لا ترفعوا أصوانكم \_ الآية ولماخنضا أصواتهما بعد ذلك نزل \_ إن الذين يفضون أصواتهم \_ الآية ولمانادي الركب المذكور النبي صلى الله عايه وسلم من وراء الحجرات نزل ـ إن الذين ينادونك من وراء الحجرات ـ الآيتين (قوله إذا نطقتم) أى تكامتم وقوله إذا نطق أى تكام (قوله ولا تجهروا له بالقول) لما كانت هذه الجلة كالمكررة مع ماقبلها مع أن العطف يأباه أشار المفسر إلى أن المراد بالأول إذا نُطق ونطقتم فعليكم أن لاتبالغوا بأصواتكم حدا يباله صوته بل يكون كلامكم دون كلامه ، والمراد بالثانى أنكم أصواتكم كاترفتونها فيابينكم (قوله إذا ناجيتموه) أي كلتموه وهوصامت إذا كلـموهوهوصامتفلاترفعوا (١٠٢)

(قوله بلدونذلك) راجع

لكل من النهيين أي بل

اجعماوا أصوانكم دون

صوته ودون جهر بعضكم

( وَأُنَّانُوا أَللَّهَ إِنَّ أَللَّهَ سَمِيعٌ ) لقولكم ( عَلِيمٌ ) بفعلكم ، نزلت في مجادلة أبى بكر وعر رضى الله عنهما على النبي صَلَى الله عليه وسلم في تأمِير الأقرع بنِ حابسٍ أو القعقاع بنِ معبد . وَنَوْلَ فَيْمِن رَفِع صُوتُهُ عَنْدَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( يُـأَيُّهُمَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَتَرَ فَمُوا لبعض وقوله إجلالا له أَصْوَاتَكُمْ ) إذا نطقتم ( فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ ) إذا نطق ( وَلاَ تَجَهْرَ وا لَهُ بِالْقَوْلِ ) إذا تعليل لمَا تضمنه قوله بل الجيتموه (كَجَهْر بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ) بل دون ذلك إجلالًا له (أَنْ تَعْبُطَ أَعْمَالُكُمْ دونذلك (قوله أن تحبط أعمالكم) أي يبطل ثوابها وأُنتم لأتَشْمُرُونَ ) أي خشية ذلك بالرفع والجهر المذكورين.

وقوله وأنتم لاتشعرون أي بحبوطها (قوله أي خشية ذلك) أشار به إلى أن تحبط على حذف ونزل مضاف أىخشية الحبوط والحشية منهم وقد تنازعه لاترفعوا ولاتجهروا فيكون مفعولا لأجله والعامل فيه الثابى أوالأول (قوله بالرفع والجهر) الباء سببية متعلقة باسم الاشارة لأنه واقع على الحبوط فكأنه قال أى خشية الحبوط بسبب الرفع والجهر لأن فى الرفع والجهر استخفافا بجنابه فيؤدى إلى الكفر المحبط وذلك إذا انضم له قصد الاهانة وعدم المبالاة . روى أنه لما نزلت هذه الآية قعد أبت في الطريق يبكى، فمر به عاصم بن عدى فقال ما يبكيك ياماً بت ؟ قال هذه الآية أنخوف أن تكون نزلت في وأنا رفيع الصوت على النبيّ صلى الله عليه وسلم أخاف أن يحبط عملي وأن أكون من أهل النار ، فمضى عاصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وغاب ثابتا البكاء فا تى امرأته جميلة بنت عبدالله بن أبي ابن سلول فقال لها إذا دخات بيت فرشى فسدى على الضبة بمسمار فضر بنه بمسمار ، فا تى عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فا خبره خبره ، قال اذهب فادعه لى ، فجاء عاصم إلى المكان الذي رآ. فيه فلم يجده فجاء إلى أهله فوجده في بيت الفرش ، فقال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك ، فقال اكسرالضبة ، فاثنيا رسول لله صلى لله علميه وسلم ، فقالله رسول الله صلى الله عايمهوسلم ما يبكيك يانا بت؟ فقال أناصيت وأتخوف أن تكون هذه الآية نزلت في ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة ؟ فقال رضيت بيشرى الله ورسوله لاأرفع صوتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا فأنزل الله \_ إن الذين يغضون أصواتهم \_ - الآية . قال أنس فكنا ننظر إلى رجل من أهل الجنة يمشى بين أيدينا ، فلما كان يوم اليمامة في حرب مسيامة رأى ثابت من السامين بنض انكسار وانهزمت طائفة منهم قال أفي لهؤلاء ثم قال ألبت لسالم مولى حذيفة ماكنا نقاتل أعداء الله مع رسول الله صلى إلله عليه وسلم مثل هذا ثم ثبتا وقاتلا حتى قتالا واستشهد ثابت وعليه درع فرآه رجل من الصحابة بعد موته

فى المنام وأنه قال له اعلم أن فلانا رجل من المسلمين ثرع درهى فذهب بها وهى فى احية من المسكر عند فرس يسترة في طبه وقله وضع على درعى برمة فاتت خالد بن الوليد ، فأخبره حتى يسترة درعى واثت أبا بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقل له إن على دينا حتى يقضى عنى وفلان من رقيق عتيق ، فأخبر الرجل خالدا فوجد الدرع والفرس على ماوصفه فاسترد الدرع وأخبر خاله أبا بكر بتلك الرؤيا فأجاز أبو بكر وصيته . قال مالك بن أنس لاأعلم وصية أجبزت بعد موت صاحبها بلا هذه (قوله فيمن كان يخفض صوته) أى عافة من عافقة من عالما بق وإجلالا وتعظيا (قوله أولئك الدين الح) المم الاشارة مبتدأ والموصول بعده خبر والجالة خبر إن وجملة لهم مففرة وأجر عظيم مستأنفة لبيان ما أعد لهم (قوله أولئك الدين الخيار المتحان انتعال من عنت الأديم محنا أوسعته ومنى امتحن الله قالو بهم) الامتحان انتعال من عنت الأديم محنا أوسعته ومنى امتحن الله قالو بهم المناقق السبب لطهور التقوى وسعهل (قوله أى لتظهر منهم) أى فانها لا تظهر إلا بالاصطبار على أنواع الحن والتكاليف الشاقة فالاختبار سبب لظهور التقوى لاسبب للتقوى نفسها فهو من إطلاق السبب على السبب أى فالاختبار يظهر ما كان كامنا في النفس من الحب فتدبر (قوله ونزل في قوم) أى وهم وفد بنى تهم (قوله من وراء الحجرات) أى من خارجها خافها أوقدامها لأن وراء من الأضداد تكون بمنى خاف و بمعنى قدام . قال بح هد وغيره نزلت في أعراب بني من خارجها خافها أوقدامها لأن وراء من الأضداد تكون بمنى خاف و بمعنى قدام . قال بح هد وغيره نزلت في أعراب بني أي من خارجها خافها أوقدامها لأن وراء من الأضداد تكون بمنى خاف و بمعنى قدام . قال بح هد وغيره نزلت في أعراب بني

وراء الحجرات أن اخرج الينا فان مدحنازين وذمنا شين وكانوا سبعين رجلا وكان النبي صلى الله عليه وسلم نائما للقائلة وسئل صلى الله عليه وسلم فقال من أسد الناس قتالا عور الدجال لدعوت الله عليهم أن يهلكهم الله عليهم أن يهلكهم وقيل كانوا جاءوا شفعاء في أسارى بني عنبر فأعتق

ونزل فيمن كان يخفض صوته عند النبي صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وعر وغيرها رضى الله عنهم ( إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ اُمْتَحَنَ) اختبر ( اللهُ فَلُوبَهُمْ اللِّتَقُوبَى) أى لتظهر منهم ( لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرَ عَظِيمٍ ) الجنة . ونزل فى قوم جاءوا وقت الظهيرة والنبي صلى الله عليه وسلم فى منزله فنادوه ( إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُ ونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ ) حجرات نسائه صلى الله عليه وسلم جمع حجرة ، وهى ما يحجر عليه من الأرض بحائط ونحوه كأن كل واحد منهم نادى خلف حجرة الأنهم لم يعلموه فى أى حجرة ، مناداة الأعراب بغلظة وجفاء (أَ مُنْ رُهُمُ لاَيَهُ قَلُونَ) فيا فعلوه محلك الرفيع وما يناسبه من التعظيم (وَلَو أَنَّهُمْ صَبَرُوا) أنهم فى محل رفع بالابتداءوقيل فاعل بفعل مقدر أى ثبت (حَتَى تَخُرُجَ إِلَدْ بهم لنه النبي لنكانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) لمن تاب منهم . ونزل فى الوليد بن عقبة وقد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بنى المصطاق ،

رسول الله صلى الله عليه وسلم نصفهم وفادى نصفهم ولو صبر والاعتق جميعهم بغير فداء (قوله وهي ما يحجر عليه) أي يحوط عليه للنع من الدخول (قوله كأن كل واحد منهم الخ) أتى بصيغة لاجزم فيها لأن المقام مقام احتمال وذلك لأن مناداتهم يحتمل أن تسكون كما قال المفسر أو الكل وقفوا على كل حجرة ونادوه منها (قوله مناداة الأعراب) معمول لينادونك (قوله أكثرهم لا يعقلون) المواد بالأكثر الكل لأن العرب قد تعبر بالأكثر وتريد الكل (قوله محلك الرفيع) معمول ليعقلون وفي نسخة بمحلك فيكون معمول ليعقلون وفي نسخة بمحلك فيكون معمولا لفعلوه فالحل على الأول والمكانة والرتبة على الثاني الدار المحسوسة ومعني الرفيع على الأول العلى القدر وعلى الثاني المخفوظ من إساءة الأدب لحلولك فيه فان الظرف يعظم بالمظروف ، قال الشاعر :

## وما حب الديار شففن قلى ولكن حب من سكن الديارا

(قوله أنهم فى محل رفع بالابتداء) هوقول سببويه ولا يحتاج إلى خبر لاشتال صاتبها على السند والمستد إليه وقيل الحبر محذوف وجوبا لوقوعه بعدلو (قوله أي ثبت) بيان للفعل المقدر والمعنى ثبت صبرهم وانتظارهم وهذا قول المبرد والزجاج والكوفيين ورجح بأن فيه إبقاء له على الاختصاص بالفعل (قوله لكان خيرا لهم) أى لكان الصبر خيرا لهم من الاستعجال لمافيه من حفظ الآدب وتعظيم الرسول الموجبين للثناء والثواب. قال العارفون الأدب عند الأكابر يبلغ بصاحبه إلى الدرجات العلى وسعادة الهدنيا والآخرة (قوله ونزل فى الوليد بن عقبة) بن أبي معيط أخى عنمان بن عفان لآمه وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

بعثة إلى بن الصطاق بعد الوقعة معهم واليا يجي الزكاة وكان بينه و بينهم عداوة في الجاهلية فلما مع به القوم تلقوه تعظماً الأمر رسول الله على الله عليه وسلم وقال: إنهم منعوا مدقاتهم وأرادوا قتلى فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أن يغزوهم فباغ القوم رجوعه ، فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشاتهم وأرادوا قتلى فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفؤدي إليه ما قبلنا من حق الله فيدا له في الرجوع خشينا أنه إما ردة من الطريق كتاب جاه منك لغضب غضبته علينا و إنا نعوذ بالله من غضبه وغضب رسوله فاتهمهم رسول الله و بعث خالد بن الوليد في عسكره خفية وأمره أن يخي عليهم قدومه ، وقال انظر فان رأيت منهم مايدل على إيمانهم خدم ركاة أو لهم و إن لم ترذلك فافعل فيهم ما تفعل في الكفار ففعل ذلك خالد ووافاهم عند الغروب فسمع منهم أذان صلاة المغرب والعشاء ووجدهم مجتهدين في امتثال أمرالته فأخذ منهم صدقات أموالهم ولم يرمنهم إلا الطاعة والحير وانصرف إلى رسول الله وأخبره الحبر وفرحدم مجتهدين في امتثال أمرالته فأخذ منهم صدقات أموالهم ولم يرمنهم إلا الطاعة والحير وانصرف إلى رسول الله وأخبره الحبر وفرا الناب به وأما الذين فسقوا (ع م الله علي النار سالي غير ذلك . وأجيب بأن الوليد صحابي جليل ولايليق إطلاق لفظ الفاسق عليه فان الراد به الكافر، قال تعالى سوليد توهم عن أمر ربه ، وأما الذين فسقوا (ع م الله عليه النار سالي غير ذلك . وأجيب بأن الدي وقع من الوليد توهم

مصد ًا غانهم اترة كانت يينه و بينهم في الجاهلية فرجع وقال إنهم منعوا الصدقة وهموا بقتله فهم النبي صلى الله عليه وسلم بغزوهم فجاءوا منكرين ما قاله عنهم (يُنائُهُمَّ الَّذِينَ آمَدُوا إِنْ بَاءَكُمْ فَاسِقَ بِنَبَهِ ) خبر (فَتَبَيَّنُوا ) صدته من كذبه وفي قراءة فتثبتوا من الثبات (أَنْ تَصِيبُوا قُومًا ) مفعول له ، أي خشية ذلك (بِحَهَالَةً) حال من الفاعل أي جاهابين (فَتُصْبِحُوا) تصيروا (عَلَى مَا فَعَلْمُمُ ) من الخطا بالقوم (نَادِمِينَ ) وأرسل صلى الله عليه وسلم إليهم بعد عودهم إلى بلادهم خالداً فلم ير فيهم إلا الطاعة والخير فأخبر النبي بذلك (وَاعْ لَمُوا أَنَّ فيكُمُ رَسُولَ الله ) فلا تقولوا الباطل فإن الله يخبره بالحال (اوَ يُطيمُكُمْ في كَثِيرِ مِنَ الأَمْرِ) الذي تخبرون به على خلاف الواقع فيرتب على ذلك مقتضاه (لَمَنَتِمْ ) لأثمَر دونه أَمْ السبب الله الرتب (وَلَكِنَ اللهُ حَبَّ إِلَيْ كُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ ) حسنه (في قُلُو بِكُمْ وَكَوَّ إِلَيْ حَكُمُ الْإِيمَانَ اللهُ عَايرت صفته صفة من تقدم ذكره (أُونَاكُ هُمُ ) فيه التفات عن الخطاب الإيمان الزّاشِدُونَ ) الثابتون على دينهم (فَضُلًا مِنَ اللهِ ) مصدر منصوب بفعله المقدر أى أفضل (الرَّاشِدُونَ ) الثابتون على دينهم (فَضُلًا مِنَ اللهِ ) مصدر منصوب بفعله المقدر أى أفضل (الرَّاشِدُونَ ) الثابتون على دينهم (فَضُلًا مِنَ اللهِ ) مصدر منصوب بفعله المقدر أى أفضل

وظن فترتب عليه الخطأ و إنما سماه الله فسقا تنفيرا عن هذا الفعل وزجرا عليه . و يؤخذ من الآية حرمة النميمة وتعليم كيفية ردها على صاحبها (قوله مصدقا) بتخفيف الساد: أى يأخذ الصدقات (قوله لترة) بكسر الناء وفتح الراء: أي عدارة ( قوله إن جاءكم فاسق)المقصود من الآية: أي عمام فأن التمام فاسق وليس القصود **مین** الولید فانه لیس بخاسق بلهومعا بيجليل وإن كان سبب النزول

واقعته (قوله أن تصيبوا قوماً) أى بالقتل والسبى (قوله نادمين) أى مفته ين لمنا وقع من أوبه أن تصيبوا قوماً أن فيتكم رسول الله ) أى أفلا تكذبوا عليه فان الله يعلمه ببواطنكم فتفتضحوا (قوله لو يطبعكم لخ) حال من الضمير المجرور في فيكم ، والمعنى أنه فيكم كائنا على حاله منكم يجب تغييرها وهى أنكم نودون أن يتبعكم في كثير من الحوادث ولو فعل ذلك لوقعتم في الجهل والهلاك الكن عصمه الله رحمة بكم (تولهلا تتمدونه) أى فلايا مم المغرره ، وقوله إنم التسبب : أى لا إنم الفعل لأنكم لم تفعلوا ، وقوله إلى الرتب : أى الذي يرتبه النبي صلى الله عليه وسلم على إخباركم و يضله كقتال بني المصطلق (قوله حبب إليكم الإيمان) أى الكامل وهو النصديق بالجنان والاقرار باللسان والعمل بالأركان و إذا حبب إليهم الايمان الجامع المخصال الثلاث نرم كراهتهم الأصلادها المذاك قال وكره إليكم الكن التكور الله التصديق بالجنان والفسوق الذي هو مقابلة الاقرار باللسان والعمل بالأركان والفسوق الذي هو مقابلة الاقرار باللسان والعمل الذي هو مقابلة التمان الجامع المخصل الثري تعرب المناف المقابلة العمل بالأركان (قوله استدراك عمل منافق المدة المناف المناف والمهال ويصبح أن يكون مفعولا الأجله عامله حب والم ينهما اعتراض ، وفي هذه الآية قنهم على أن هذه والمع مصدر والصدر واضال و يصبح أن يكون مفعولا الأجله عامله حب وما ينهما اعتراض ، وفي هذه الآية قنهم على أن

السعادة العظمى عبة الله ورسوله وكراحة أهل الكفر والفسوق (قوله من أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب خارا الخ) ذكر القصة مختصرة ورواها الشيخان بطولها ، وحاصلها أنه روى عن أسامة بن زيدانه صلى الله عليه وسلم ركب على حمارعليه إكاف تحته قطيفة فدكية وأردف أسامة بن زيد وراءه يعود سعد بن عبادة فى بن الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدر قال : فسارالنبي صلى الله عليه وسلم حق من على مجلس فيه عبدالله بن أي ابن ساول ، وذلك قبل أن يسلم عبدالله بن أي و إذا فى المجلس أخلاط من السلمين والمشركين عبد الله بن رواحة ، فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خر عبد الله ابن أي أنفه بردائه ثم قاللا نغبرواعلينا، فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله تعالى وقوأ عليهم القرآن وارجع إلى رحك فمن جاه في عبالسنا فانا نحب ، فقال عبدالله بن رواحة بلى يارسول الله فأغشنا به فى عبالسنا فانا نحب ، ذلك فمالبث السلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتحار بون فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا اه (قوله ومن على السلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتحار بون فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا اه (قوله ومن على الن أن ) أى وكان من الأوس (قوله والسمف) أى وهو جريد النخل إذا والله لقد آذا فى نتن حمارك (قوله فكان بين قوميهما) أى وها الأوس والخزرج (قوله والسمف) أى وهو جريد النخل إذا كان عليه الخوص فان جرد منه قبل له عسبب (قوله وقرى ) أى شذوذا ( ه + 1) (قوله فان بنت إحداها) كان عليه الخوص فان جرد منه قبل له عسبب (قوله وقرى ) أى شذوذا ( )

أى أبت النصيحة والإجابة الى حكم الله (قوله حق تفي عنسا المناية والنصب بأن مضمرة بعدها: أى إلى أن ترجع الح (قوله فأصلحوا بينهما بالانصاف) أى فلا تجوروا على إحدى الطائفتين بل احكموا بينهما بالانصاف أحكموا بينهما بالانصاف إلى أشار به الحكوا أصلط معناه عدل إلى أشار به الحالوا) أشار به الحالوا الحلوا ال

(وَنِهْمَةُ) منه (وَاقُهُ عَلِيمٌ) بهم (حَكِيمٌ) في إنهامه عليهم (وَإِنْ طَارِنَهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ)
الآية نزلت في قضية ﴿ هِي أَن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حاراً ومم على ابن أبي فبال الحار فسد ابن أبي أنفه فقال ابن رواحة واقله لبول حماره أطيب ريحا من مسكك فكان بين قوميهما ضرب بالأيدي والنعال والسعف ( اَفْتَتَلُوا) جمع نظراً إلى المعنى لأن كل طائفة جاعة وقرى اقتتلتا ( فَأَصْالِحُوا بَيْنَهُما) ثني نظراً إلى الفظ ( فَإِن بَعَتُ ) تعدت (إحْدَا مُحا عَلَى الأَخْرَى فَقَا تِلُوا الَّهِ الله فَا أَمْرِ الله ) الحق ( فَإِنْ فَاعَتْ فَأَصْالِحُوا بَيْنَهُما فَلَى الْحَوْر وَالْمَدُلُ ) بالإنصاف (وَأَنْسِطُوا) اعدلوا (إِنَّ الله يُحبُ الْمُقسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ) في الدين ( فَأَصْالِحُوا بَيْنَ أَخَوَ يُكُمُ ) إذا ننازعا وقرى وإخوتكم بالفوقانية (وَأَنَّقُوا الله المَاكَمُ مُنَا الله الله الله الله ين ( فَأَصْالِحُوا بَيْنَ أَخَوَ يُكُمُ ) إذا ننازعا وقرى وإخوتكم بالفوقانية (وَأَنَّقُوا الله المَاكَمُ مُن الله ين ( فَأَصْالِحُوا مَنْ قَرَاء فَى الله ين ( فَأَنْ الله الله ين آمَنُوا لاَ يَسْخَرُ ) الآية نزلت في وفد تميم حين سخروا من فقراء السلمين كمار وصهيب ، والسخرية الازدراء والإحتقار (قَوْمُ ) أي رجال منكم ( مِنْ قَوْم السلمين كمار وصهيب ، والسخرية الازدراء والإحتقار (قَوْم ) أي رجال منكم ( مِنْ قَوْم السلمين كمار وصهيب ، والسخرية الازدراء والإحتقار (قَوْم ) أي رجال منكم ( مِنْ قَوْم مِنْ السلمين كمار وصهيب ، والسخرية الازدراء والإحتقار (قَوْم ) أي رجال منكم ( مِنْ قَوْم مِنْ الله الله فَا الله فَيْ الله فَيْ الله فَيْ الله فَيْهُ الله فَيْ الله فَيْ الله فَيْ الله فَا الله فَيْ الل

وأما قوله تعالى ــكذبت قبالهم ثوم نوح ــ ومحوه فالمواد مايشمل النساء لكن بطريق التبسع لأن قوم كل نبي رجل ونساء ، وهي الرجال قوماً لأنهم فوامون طىالنساء ( فوله منكم ) قيد به قوم الرفوع وتركه

في الحبرور و يصبح تثبيده بكل و يثال نظيره في قوله : ولا نساء الخ ( قوله عسى أن يكونواخيرا منهم) الجلة مستأنفة لبيان العله الموجبة للنهسي ولا خبر لعسى لأنه ينني عنه فاعلها ، والعني لايحتقر أحد أحدا فلعل من يحتقر يكون عند الله أطي وأجل من احتقره، و بالجلة فينبني للانسان أن لايسخر بأخيه في الدين بل ولا بأحد من خلق الله فلعله يكون أخلص أسميرا وأنتي قلبا ممن سخربه ولقد بلغ بالسلف الصالح هذا الأمرحق قال بعضهم لورأيت رجلا يرضع عنز افضحكت منه لحشيت أن أصنع مثل ماصنع وقال عبد الله بن مسعود : البلاء موكل بالقول لوسخرت من كاب خشيت أن أحوّل كابا (قوله ولانساء من نساء) قال أنس : ﴿ نُزلَتُ فِي صَفِيةً بَنْتَ حِيى بَلْغُهَا أَنْ حَفْصَةً قَالْتُ بِنْتَ يَهُودَى فَبَكَتْ فَدَخُلُ عَلَيْهَا النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَهِي نَبَكَى ، فقال مايبكيك؟ قالت: قالت لى حفصة إنى بنت يهودى ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لابنة نبي وعمك نبي و إنك لنحت نبي فغيم تغتخرعليك ؟ ثم قال اتتى الله بإحفصة ﴾ وذكرالنساء لمزيد الإيضاح والتبيين ولدفع توهم أن هذا النهنى خاص بالرجال (قوله ولاتلمزوا أنفكم) اللز فىالأصلالإشارة بالعين ونحوها ( قوله لاتعيبوافتعابوا ) أشار بذلك إلى توجيه قوله أنفسكم وذلك لأن الانسان إذاعاب غيره عابه ذلك الغير فقد عاب الشخص نفسه بتسببه (قوله أي لايعب بعضكم بعضا) هذا توجيه آخر فسكان الأولى للفسر أن يأتى بأو ، والمني أن المؤمنين كشخصواحد فمن عاب غيره كأنه عاب نفسه ، ومن هذا المعني قول العارف : إذا شات أن تحيا سعيدا من الردى وحظك موفور وعرضك صين لسانك لا تذكر به عورة امرى ا فكلك عورات والناس ألسن وعينك إن أبدت إليسك معايبا فدعها وقل ياعين الناس أعين (۱۰٦) فعاشر معروف وسامح من اعتدى وقارق واكن بالق مى أحسن

عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ ) عند الله ( وَلا نِسَالا ) منكم ( مِنْ نِسَاء عَمَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلاَ تَلْمِزُوا أَنْهُ كُمْ ﴾ لاتعيبوا فتعابوا: أي لايعب بعضكم بعضا ﴿ وَلاَ مَنَا بَزُوا بِالْأَلْمَابِ) لايدعو بعضكم بعضاً بلقب يكرهه ومنه يافاسق باكافر ( بِنْسَ الْأَسْمُ ) أَي الشخص وسبب نزول هذه الله كور من السخرية واللمز والتنابز ( الْفُسُوقُ بَعْدُ الْإِيمَـانِ ) بدل من الاسم لإفادة أنه فسق لتكرره عادة ( وَمَنْ لَمُ ۚ يَتُبُ ) مِن ذلك ﴿ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّا لِأُونَ . بِأَهُمِمَ الْغَرِينَ آمَنُوا أَجْتَفَهُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنَّ إِنَّ بَمْضَ الظَّنِّ إِثْمَ ) أَى مؤثم ،

(قوله ولاتنابزوابالألقاب) ألنبز بفتيح الباء اللقب مطلقا حسنا أو قبيحا ثم صار مخسوسا بما يكرهه الآية كاقال جبيرة بن الضحاك الأنسارى: قدم هلينا رسولالله صلى الله

هليه وسلم وليس منارجل إلاله اسمان اوثلاثه ، فجعل رسول الله عاليه عاليه وسلم وهو بقول يافلان فيقولون مه يارسول الله إنه يغضب من هذا الاسم فأ زل الله هذه الآية ، ومن ذلك الشتم كقولك لأخيك يا كلب ياحمار ونحو ذلك والراد بهذه الألقاب ما يكرهه الخاطب ، وأما الألقاب الق صارت كالأعلام لأصحابها كالأعمش والأعرج وما أشبه ذلك فلا بأس بها إذا لم يكرهه المدعق بها، وأما الألقاب الق تشعر بالمدح فلانكره كاقيل لأني بكرعتين ولعمر فاروق ولمثمان ذوالنورين ولطى أبوزاب ولحاله سيفالله ونحوذلك (قوله بلس الامم) بلس فعل ماض والاسم فاعل ، وقوله الفسوق بدل من الاسم كاقال المفسر وعليه فالمحصوص بالذم محذوف تقديره هو والأوضح إعرابه مخصوصا بالذم والراد بالاسمالذكر المرتفع (قوله الفسوق بعد الإيمان) أى الاتصاف بالفسق بعدالاتصاف بالايمـان والمرادبالفسوق الخروج عن الطاعة(قولهلافادةأنه)أىماذ كر من السخرية الخ ( قوله لتكرره عادة ) أى أنه و إن كان المذكور صغيرة لايفسق بها لكنه فى العادة يتسكر"ر فيصير كبيرة يفسق بها (قوله فأولئك هم الظالمون)أى الضارون لأنفسهم بمعاصيهم ومخالفاتهم ، فني هذه الآيات وصف المؤمنين بالفسق والظلم و إن كان في عالب الآيات إطلاق النسق والظلم على أهل الكفر (قوله يا أيها الذين آمنو الجتنبو اكثير امن الظن )قيل زّلت في رجلين اغتابا رفيقهما وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «كان إذا غزا أو سافر ضم الرجل الحتاج إلى رجاين موسرين يخدمهما ويتقدمهما إلى النزل فيهي مما مايصلحهما من الطعام والشراب ، فضّم سلمان إلى رجلين في بعض أسفاره فتقدّم سلمان إلى النزل فغلبته عيناه فنام ولم يهيىء لهما شيئا ، فلما قدما قالا له ما صنعت شيئا ؟ قال لا غلبتني عيناى ، قالاله انطلق الى رسول الله فاطلب كنا منه طعاماً ، فياء سلمان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله طعاماً ، فقال رسول الله : انطلق إلى أسامة بن زيد ولل 4 إن كان حند، فضل طمام و إدام فليعطان ، وكان أسامة خازن طمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رحله فأتاه

وعلى رحله فأتاه فقال ماعندى شي وجع سلمان إليهما فأخبرها فقالاكان عند أسامة ولكن نجل فبعثا سلمان إلى طائفة من الصحابة فلم يجد عندهم شيئا فلما رجع قالوا لو بعثناك إلى بعر سمحة الهار ماؤها ثم انطلقا يتجسسان هل عند أسامة ماأم لحميا به رسول الله فلما جاآ إلى رسول الله قال لهما مالى أرى خضرة اللحم في أفواهكما قالا والله بارسول الله ماتناولنا يومكا هذا لحما قال ظامتها بأكل لحم سلمان وأسامة فترات الآية ، والمعنى أن الله تعالى نهى المؤمن أن يظن بأخبه الومن شراكان بسمع من أخيه المسلم كلاما لايريد به سوءا أو يدخل مدخلا لا يريد به سوءا فيراه أخوه السلم فيظن به سوءا لأن بعض الفعل قد يكون في الصورة قبيحا وفي نفس الأمم لايكون كذلك لجواز أن يكون فاعله ساهيا ويكون الرائي عنطتا ، فأما أهل السوء والفسق المتباط والتأمل في كل ظن خوف أن يقم مثل الذي يظهر منهم (قوله كثيرا من الظن ظنان احدهما إثم وهوان يظن ويتسكلم والمساق منهم ) أبي المؤمنين وقوله في محوا يظهر منهم في أي بعض الظن كثير وقوله وهم أي أهمل الحير (قوله بخلافه بالفساق منهم ) أي المؤمنين وقوله في محوا يظهر منهم في أي بعض الظن كثير وقوله وهم أي أهدل الحير (قوله ولا تجسسوا) بالفساق منهم ) أي المؤمنين وقوله في محوا يظهر منهم في أي بعض الظن كثير وقوله وهم أي أهدل الحيم المعام عنها واحد ، وقيل التحسس بالحيم البحث عما يكتم عنها والتحسس بالحاء طلب الأخبار والبحث عنها ، واختلف فقيل معناها واحد ، وقيل التحسس بالحيم البحث عما يكتم عنها عورات المامة على قرادته بالحاء طلب الأخبار والبحث عنها ، والمحل خذوا ماظهر ولا تتبعوا عورات المسامين فان من تتبع عوراتهم تقبع المورة حق ينضحه ولو في جوف يبته (قوله ولا يغتب بعضكم بسفا ) اعلمأن الغيبة ثلاثة أوجه في كتاب

الله تعالى: الغيبة والإفك والبهتان ، فأما الغيبة فهى أن تقول فى أخيك ماهو فيه ، وأما الافك فهوأن تقول فيه ما بلفك عنه ، وأما البهتان فهو أن تقول فيه ماليس فيه ، وقيل إن كلايطلق على كل وهو الشهور ، واعلم أن هذه الأمور المتقسدم

رهو كثير كفلن السوء بأهل الحير من المؤمنين وهم كثير بحلافه بالفساق منهم فلا إنم فيه في نحو ما يظهر منهم ( وَلاَ نَجَسَّسُوا ) حذف منه إحدى التاءين : لا تتبعوا عورات المسلمين ومعايبهم بالبحث عنها ( وَلاَ يَفْتَبْ بَدْفُكُمْ بَهْفَا ) لا يذكه بشيء يكرهه و إن كان فيه ( أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ خُمَ أَخِيهِ مَيْتًا ) بالتخفيف والتشديد أي لا يحسن به ؟ لا ( فَكَرِهْتُهُوهُ ) أي فاغتيابه في حياته كأكل لحمه بعد مماته وقد عرض عليكم الثاني فكرهتموه قاكرهوا الأول ( وَأَتَدُوا اللهَ ) أي عقابه في الاغتياب بأن تتو بوا منه ( إِنَّ اللهَ فَكَرَهْتُوهُ ) قابل تو به التائبين ( رَحِيم " ) بهم ،

دكرها كبائر تحتاج لتوبة وهل تفتقر لاستحلال المفتاب وتحوه أولا ؟ فقال جماعة ليس عليه استحلال بل يكفيه التو بة بينه و بين الله لأن المظلمة ماتكون فى النفس والمال ولم يأخذ من ماله ولا أصاب من بدنه ما ينقصه ، وقال جماعة يجب عليه أن يستغفر لساحبها لما ورد عن الحسن رضى الله عنه : كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته ، وقال جماعة عليه الاستحلال منها ولو إجمالا ، و يستشى من الغيبة الحرّمة سبعة أمور نظمها بعضهم بقوله :

تظلم واستغث واستفت حذر وعرف بدعة فسق المجاهر

(قوله أيحب أحدكم الخ) تمثيل لما يتاله المغتاب من عرض من اغتابه على أقبح وجه و إنما منله بهذا لأن أكل لهم الميت حرام في الدين وقبيح في النفوس (قوله بالتخفيف والتشديد) أى فهما قراءتان سبعيتان (قوله لا يحسن به) تفسير لميتا وقوله لا أثار به إلى أن الاستفهام إنكارى (قوله فكرهتموه) الضمير عائد على الأكل المفهوم من يأكل (قوله أى فاغتيابه في حياته الخ) في هذا التمثيل إشارة إلى أن عرض الانسان كاحمه ودمه لأن الانسان يتألم قلبه من قرض عرضه كما يتألم جسمه من قطع لحمه ، فاذا لم يحسن من العاقل أحكل لحم الانسان لم يحسن منه قرض عرضه بالأولى (قوله قابل تو بة التائبين) يشير به إلى أن المبالغة في تقاب للدلالة على كثرة من يتوب عليه من عباده لأنه مامن ذنب إلا و يعفو الله عنه بالتو بة إذا استوفت شروطها . واعلم أنه تعالى ختم الآيتين بذكر التوبة فقال : ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون ، وقال هنا : إن الله تقول رحيم ، لكن لما كان الابتداء بالأمى في قوله - لا يسخرقوم من قوم - ذكر النبي الذي هو قريب من النهى وفي الثانية كان الابتداء بالأمى في قوله - اجتنبوا كثيرا من الظن - ذكر الاثبات الذي هوقر يب من النهى وفي الثانية كان الابتداء بالأمى في قوله - اجتنبوا كثيرا من الظن - ذكر الاثبات الذي هوقر يب من النهى وفي الثانية كان الابتداء بالأمى في قوله - اجتنبوا كثيرا من الظن - ذكر الاثبات الذي هوقر يب من الأمى في قوله - اجتنبوا كثيرا من الظن - ذكر الاثبات الذي هوقر يب من الأمى فامل .

( توله ياأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأثني) اختلف في سبب نزول هذه الآية فقال ابن عباس : لماكان يومفتح مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا حتى علا ظهر الكعبة فأذن فقال عتاب بن أسيد بن أبي القيف الحد لله اللمي قبض أى حتى لايرى هذا اليوم ، وقال الحرث بن هشام ماوجد محمد غير هذا الغراب الأسود ،ؤذنا ، وقال سهل بن عمرو إن يرد الله شيئًا يغيره ، وقال أبوسهٰيان[نا لاأقول شيئًا أخاف أن يخبره بهرب السموات ، فأتىجبريل النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بماقالوا ، فدعاهموسألهمهما قالوا فأقروا ، فأنزل الله تعالى هذه الآية زجرا لهم عن التفاخر بالأنسابوالتكاثر بالأموال والازدراء بالفقراء وأن المدار على التقوى لأن الجميع من آدم وحوّاء و إنما الفضال بالتقوى ، وقيال نزلت في أبي هنسد حين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بني بياضــة أن يزوّجوه امرأة منهم فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم نزوّج بناتنا موالينا ، وقيل نزات في قيس بن ثابت حين قال له رجل انسح لي فقال إن ابن فلاة يقول افسح لي كناية عن استخفافه به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الناكر فلانة قال ثابت أنا بارسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر في وجوء القوم فنظر فقال له النبيّ صلى الله عليه وسلم مارأيت ؟ قال ثابت رأيت أبيض وأسود وأحمر فقال إنك لاتفضلهم إلا بالتقوى ، ونزل فيه أيضا قوله تعالى : بإأيها الذين آمنوا إذا قيل لسكم تفسحوا في المجالس الآية (قوله آدم وحوّاء) لف ونشر مرتب (قوله هوأعلى طبقات النسب) أى فالشعوب رءوس القبائل ، وسمى شعبا لتشعب القبائل منه (قوله ثم انفصارُتل آخرها) أى فالمراتب العشيرة وكل واحدة تدخل فما قبلها فالقبائل تحت الشعوب والعمائرتجت  $() \cdot ()$ ست وزاد بعضهم سابعة رهى

( يِناً يُهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقَمْناَ كُمْ مِنْ ذَكُو وَأَنْـنَى ) آدم وحوَّاء ( وَجَمَلْنا كُمْ شُمُوباً )جمع شعب بفتح الشين هو أعلى طبقات النسب ( وَقَبَا يُل ) هي دون الشعوب و بعدها العمائر ثم البطون ثم الأفحاذ ثم الفصائل آخرها ، مثاله خزية شعب كنانة قبيلة قريش عمارة بكسر المين قصى بطن هاشم نخذ المباس فصيلة (لتِّمَارَ نُوا) حذف منه إحدى التاءين ليعرف بعضكم بعضاً لالتفاخروا بعلو النسب و إنما الفخر بالتقوى (إِنَّ أَكُرَ مَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْمَا كُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ ) بكم (خَبِيرٌ ) ببواطنِكم ( قَالَتِ الْأَعْرَ البُ ) هُو مِن بني أَسد (آمَنَّا) صدقنا بقلو بنا ( قُلْ ) لهم ( لَمَ تُوَلِّمِنُوا وَلَـكِينَ قُولُوا أَسْلَمْنَا ) أَى انقدنا ظاهرًا ( وَكَمَّا ) أَى لم ( يَدْخُلِ متصلواأرحامكم وتنقسبوا الإِيمَانُ فِي قُلُو بِكُمْ ) ،

لآبائكم ( قوله و إنما الفخر بالتقوى ) أي الافتخار المحدود إنا يكون

القبائل والبطون تحت

العسمائر والأفخاذ تحت

البطون والفصائل نحت

الأفخاذ والعشمائر تحت الفصائل (قوله بحكسر

المين) أي وفتحها

ففيه الغتان لكن الأفصح

الفتح (قسوله ليعرف

بسنكم بسنا) أي

إلى على أهل الكفر بترك انشرك والتسك بالإسلام وشعائره (قوله إنّ أحسرمكم عند الله أتقاكم) أي أعزكم عند الله تعالى أ كثركم نقوى ، فهى سبب رفعــة القدر فى الدنيا والآخرة ، وافظروا إلى قوله ــ أتقاكم ــ ولم يقل أكثركم مالا ولاجاها ولا أحسنكم صورة ولا غير ذلك من الأمورالق نفى (قوله إنّ الله عليم) أى يعلم ظواهركم خبير يعلم بواطنكم فلا يخني عليه شيء ( قوله نفر من بني أسد ) أشار بذلك إلى سبب نزول هذه الا ية ، وذلك أنهم قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سنة مجدبة فأظهروا الاسلام ولم يكونوا مؤمنين فى السرّ وأفسدوا طرق للدينة بالعذرات وأغلوا أسعارها ، وكانوا يفدون و يروحون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم و يقولون أنتك العرب بأنفسها على ظهور رواحلها ونحن جئناك بالأطمال والعيال والدرارى ولم نقائلك كا قائلك بنوفلان و بنوفلان يمنون على رسول الله صلى الله عليه وسم ويريدون العسدقة و يقولون أعطنا فنزلت هــذه الا ية ( قوله صدَّفنا بقاو بنا) جواب عما يقال إن الاسلام والايمان متلازمان . فأجاب بأن النني هنا الايمان بالقلب والمثبت الانقياد ظاهرا فهما متغايران بهسذا الاعتبار ، وأما الاسلام والايمان الصرعيان المتسبران فهما متحدان ماصدقا وإن كان مفهومهما مختلفا إذ الايمان هوالتصديق القلبي بشرط النطق بالشهادتين والاسلام الانقياد الظاهري الناشي عن التصديق القلبي (قوله قل لم تؤمنوا) أي فلاتقولوا آمنا وقوله - ولكن قولوا أسلمنا - أي فسل منكم الاسلام ظاهرا فني الآية احتباك حذف من كل نظير ماأثبت في الاسخر.

(توله إلى الآن) أحده من لما لأن نفيها مختص بالحال وقوله لكنه يتوقع منكم أشار إلى أن مننى لما متوقع الحصول فغيبه بشارة لهم بأنهم سيؤمنون وقد حصل وبهذا اندفع ماقد يتوهم من أن هذه الجلة مكررة مع قوله لم تؤمنوا و إيضاح الجواب أن هذه الجلة أفادت معنى زائدا وهو ننى الأيمان مع توقع حصوله بخلاف الأولى فانها أفادت نفيه فقط (قوله بالهمز) أى من ألت من باب ضرب ونصر (قوله وتركه) أى من لات بليت كباع يبيع فحذفت منه عين الكامة وهى الياء وقيل هو من وقت يلت كوعد يعد فحذفت منه عين الكامة وهى الياء وقيل هو من وقت يلت كوعد يعد فحذفت منه فاء الكامة وهى الواو (قوله و بابداله ألفا) أى فالقراءات ثلاث سبعيات (قوله إنما المؤمنون) مبتدأ خبره قوله الذين آمنوا (قوله ثم لم يرتابوا) آتى بثم إشارة إلى أن ننى الريب لم يكن وقت حصول الايمان بل هو حاصل فها يستقبل فكا أنه ما داموا على ذلك (قوله في سبيل الله) أى طاعته (قوله فجهادهم يظهر صدق إيمانهم) أى أن الجهاد في سبيل الله دل على أنهم صادقون في الايمان وليسوا منافتين وهو (٩ ه ١) حواب عن سسؤال وهو أن العمل

(سسودة ق)

مكية إلا « ولقد خلقنا السموات والأرض » الآية فمدنية خمس وأربعون آية ( بِشَم ِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ . قَ ) الله أعلم بمراده به (وَالْقُرُ آنِ الْمَجِيدِ ) :

ليسمن الاعان فسكيف الآية وإيضاح ألجواب عنه أن المراد من الآية الايمان الكامل (قوله أولئك هم الصادقون) فيه تعريض بكذب الأعراب في ادعائهـــم الايمان فلمانزلت هاتان الاتيتان أنت الاعراب رسول الله يحلفون أنهم مؤمنون صادقون وعلم الله منهم غير ذلك فأتزل الله قل أتعلمون الله الخ (توله مضعف علم بمعنى شعر) أى وهو بهذا المعنى متعد لواحد فقط وبواسطة التضعيف يتعدى لاثنين أولهما بنفسه والثاني بحرف الجر ( قوله واقه يعمل مافي

السموات الخ) الجلة حالية (قوله يمنون عليك أن أسلموا) أى يعدون إسلامهم منة عليك (قوله من غير قتال) أى ك ولأصحابك (قوله و يقدر) أى الحافض الذى هو الباء . والحاصل أنه مقدر فى ثلاثة مؤاضع الأول منها قوله أن أسلموا الثانى قوله قل لاتمنوا على إسلامكم الثالث قوله أن هداكم فموضعان فيهما أن وموضع خال عنها (قوله أن هداكم للايمان) أى على حسب زعمكم كأنه قال إن إيمانكم على فرض حصوله منة من الله عليكم (قوله إن كنتم صادقين) شرط حذف جوابه لدلالة ماقبله عليه (قوله أن الله يعلم السموات والأرض) أى فلايخنى عليه شي فيهما (قوله بالبام) أى نظرا لقوله يمنون وما بعده وقوله والتاء أى نظرا لقوله لايمنوا وها قراءتان سبعيتان .

[سورة ق مكية] أي كلها على أحد القولين وقوله إلا ولقد خلقنا على القول الآخر فكان الناسب النسر أن بقول أو إلا ولقد خلقنا ليكون مشير النامة على العامة على العامة على قراء به السكون وقرى شذوذا البناء على الكسر والفتح والضم (قوله الله أعلم بمراد مامه)

تقدم غير مرة أن هدف القول اصح واسلم ، وقيل هو جبل عيط بالأرض من زمردة خضراء اخضرت المهاء منه وعليه طوقا السهاء عليه مقبية وما أحب الناس من زمرد كان محالساتط من ذلك الجبل وقال وهب أشرف ذو القرنين فل جبل ق حراى تحته جبالا صفارا فقال له ما أنت قال أناق قال فحاهذه الجبال حواك قال هى عروقى ومامن مدينة إلا وفيهاعرق من عروقى فادا أراد الله أن يزلزل مدينة أمرنى فحركت عرقى ذلك فترلزلت الك الأرض فقال له ياق أخبرنى بشيء من عظمة الله قال إن شأن ر بنا لهظيم و إن ورائى أرضامسيرة خسمائة عام فى خسمائة من جبال الجبعضها يحطم بعضا لولا هى لاحترقت من حرجه من مقال أزدى قال إن جبريل عليه السلام واقف بين يدى الله ترعد فرائسه يخلق الله من كل رعدة مائة أنف ملك وهو قوله تعالى يوم وهو لاء الاثكة واقنون بين يدى الله منكسون رءوسهم فاذا أذن الله لحم فى الكلام قلوا لا إله إلا الله وهو قوله تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتسكامون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا وقيل معنى ق قضى الأمركا قبل في حم حم الأم وقيل هو امم من أسمائه تعالى أقسم به ، وقيل هو اسم من أسمائه تعالى فى أوله وقيل هو امنم من أسمائه تعالى أقسم به ، وقيل هو اسم من أسمائه علي الله عليسه وسلم يقرأ في الأضحى ق كادر وقهار وقوى ولعظم فضل (٩٩٩) ناك السورة كان رسول الله صلى الله عليسه وسلم يقرأ في الأضحى ق كقادر وقوى ولعظم فضل (٩٩٩) ناك السورة كان رسول الله صلى الله عليسه وسلم يقرأ في الأضحى ق كقادر وقوى ولعظم فضل (٩٩٩)

الكريم ما آمن كفار مكة بمعمد صلى الله عليه وسلم (بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُونُ)

رسول من أنفسهم بخو فهم بالنار بعد البعث ( فقال الدكافرُونَ هٰذَا ) الإنذار ( شي الحجين عَجِيبُ . أَيْدًا ) بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما على الوجبين ( مِدْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ) نرجع ( ذٰلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ ) في غاية البعد ( قَدْ عَلَمْنا مَاتَنَقُسُ الْأَرْضُ) تأكل (مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابُ حَفِيظً ) هو اللوح المحفوظ فيه جميع الأشياء المقدرة ( بَلْ كَذَّبُوا بِالمَدِّقَ ) بالقرآن ( لَمَّا جَاءهُمْ فَهُمْ ) في شأن النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن ( أَلَّ عَبَا الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ ) بالنكواك ( وَمَالَهُا مِنْ فُرُوجٍ ) كَائَنة ( فَوْ قَهُمْ كَيْف بَمَيْنَاهَا ) بلا عمد ( وَزَيِّنَاها ) بالنكواك ( وَمَالَهَا مِنْ فُرُوجٍ ) صنف تعيم الله ( وَالْمَرْضَ ) معطوف على موضع إلى السهاء كيف ( مَدَدْنَاها ) دحوناها على وجه الماء ( وَالْمَدَّا فَيْها مَرَاسَ ) معطوف على موضع إلى السهاء كيف ( مَدَدْنَاها ) دحوناها على وجه الماء ( وَالْمَدَّانَا فِيها مَرَاهِ ) عَبَالاً تثبتها ( وَالْمُنْمُ مِنْ كُلُّ ذَوْجٍ ) صنف الماء ( وَالْمَدَيْنَا فِيها مَرَوَامِيَ ) جبالاً تثبتها ( وَالْمُنْهَا مِنْ مُنْ مُنْ أَنْهَا ) ومنف الله و رَبَاهُمَا مِنْ كُلُّ ذَوْجٍ ) صنف الله و رَبَّاهَا مَنْ مُنْ الله و رَبَاهُمَا مِنْ كُلُّ ذَوْجٍ ) صنف الله و رَبَاهِمْ مِنْ كُلُّ ذَوْجٍ ) عنف

والفطر سها وباقتربت الساعة وكان يقرؤها على: المنسبر يوم الجعة إذا خطب للنباس (قوله الكريم) أي فكل من طلب منه مقصوده وجده فیه (قوله ما آمن کفار مكة الخ ) قلىر. إشارة إلى أن جواب القسم الأعاريب (قوله بل عجبوا) إضراب عن جواب القسم المحذوف لبيان أحوالهم الشنيعة والعجب استعظام أم خني سببه وهــذا بالنسبة لعقولهم القاصرة

حيث قالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم (قوله فقال الكافرون) حكاية لبعض يبهج هجرم وأقاو يلهم الباطلة (قوله هذا شي عجب) أى يتعجب منه لأنه خارج عن طور عقولنا (قوله أنذا متنا) معمول لمحذوف قدره المفسر بقوله نرجع (قوله و إدخال ألف بينهما) أى وتركه فالقراءات أر بع سبعيات لااثفتان كاتوهمه عبارته (قوله بعيد) أى عن العادة (قوله قد علمنا ماننفص الأرض منهم) رد لاستبعادهم وتعجبهم (قوله وواللوح الحفوظ) الجملة حالية والكلام على على المواء فوق السهاء السابعة طوله مابين السهاء والأرض وعرضه مابين المشرق والغرب (قوله فيه جميع الأشياء) عتمل أن الجار والمجرور متعلق بالمحفوظ وجميع نائب فاعل به ويحتمل أنه خبر مقدم وجميع مبتدأ مؤخر (قوله بل كذبوا علم انتقال من شناعتهم إلى ماهو أشنع وهو تكذيبهم النبؤة الثابتة بالمجزات الظاهرة (قوله مربج مضطرب) أى مختلط من الماء الذين اختلط (قوله أفلم ينظروا) الهمزة داخلة على محذوف والفاء عاطفة عليه والتقدير أغفاوا وهموا على موج الدين اختلط (قوله ومالها من فروج) الجلة حالية (قوله معطوف على موجع المالهاء) أى النصوب ينتظروا وجها من الدار من الدار من الساء الخ (قوله ومالها من فروج) الجلة حالية (قوله معطوف على موجع المالهاء) أى النصوب ينتظروا وجها وعلما من الساء (قوله ومالها من فروج) الجلة حالية (قوله معطوف على موجع المالساء) أى النصوب ينتظروا وجها من الدار من الدار من العاء (قوله والهاء أى المنصوب ينظروا المناهاء) أى المنصوب ينظروا والمامن فروج) المحدد علية (قوله معطوف على موجع المالساء) أى المنصوب ينتظروا وحمله من الساء المن الساء المن الساء (قوله ومالها من فروج) المحدد علية (قوله معطوف على موجع المالساء) أى المنصوب ينتظروا المناه المناه المناه (قوله ومالها من فروج) المحدد علية المحدد المناه على المحدد المناه المناه المناه المناه المناه المناه (قوله ومالها من فروج) المحدد المناه علية المحدد على موجع المالماء المحدد المناه المناه

(قوله يبهج به) أي يسروفيه إشارة إلى أن فعيل بمن فأعل أي يحسل المسرور به (قوله مفعول له) أى لأجله و يسح أن يكوفا منصو بين على المصدرية والتقدير بصرناهم تبصرة وذكرناهم تذكرة (قوله تبصيرا منا) أى تعليا وتفهيا والتبصرة والتذكرة إما عائدان على كل من السياء والأرض . والمنى خلقنا السموات تبصرة وذكرى والأرض تبصرة وذكرى و إكتما أنه لقد وفعر مرتب فالسياء تبصرة والأرض تذكرة والفرق بينهما أن التبصرة تكون فيا آياته مستمرة والتذكرة فيا آياته متجددة (قوله رجاع إلى طاعتنا) أى ذى رجوع و إقبال هليها فالسينة النسبة لا المبالغة (قوله وحب الحصيد) قدر الفسر الزرع إشارة إلى أنه حذف الموسوف وأقيمت صفته مقامه (قوله الحسود) أى الذى شأنه أن يحمد كالبر والشعبر وفيه مجاز الأول أى الزرع اللهى يثول إلى كونه عصودا (قوله والنخل باسقات) يقال بسقت النكلة بسوقا من باب قعد طالت فهي باسقة والجمع باسقات و بواسسق و بسق الرجل بهر في علمه (قوله حال مقدرة) أى لأنها وقت الانبات لم تمكن طوالا وأفردها بالدكر المكترة منافها وزيادة ارتفاعها (قوله المحاطم فضيه) الجلة حال من النخل مترادفة أو من الضمير في باسقات (قوله رزقا العباد) منافها وزيادة ارتفاعها (قوله الحاء وقوله بحدة ميتا أى أرضا (١٩١١) حدية يابسة فاهترت وربت بذلك أحد (قوله وأحيينا به) أى بذلك الماء وقوله بحدة ميتا أى أرضا (١٩١١) حدية يابسة فاهترت وربت بذلك أحد (قوله وأحيينا به) أى بذلك الماء وقوله تبصرة وذكرى لأن التذكرة لاتكون إلا المنب في وربت بذلك

الماءوأبنت من كاروح بهيج (قوله يستوى فيه المد كر والمؤنث) جواب عن سؤال مقدر تقديره وصفها بالمذكر وفي هذا الجواب نظر لأن استواء الحواب نظر لأن استواء المدكر والمؤنث في فعيل التذكر والمؤنث في فعيل مكانا (قوله حكذلك الحروج) جلة قدم فيها خروجهم من قبورهم مثل ما تقدم من عجائب خروجهم من قبورهم مثل ما تقدم من عجائب

يبهج به لحسنه (تبغيرة) مفعول له ، أى فعلنا ذلك تبصيرا منا (وَذَكِرَى) تذكيراً (لِكُلُّ عَبْدِ مُنِيبِ) رجَّاع إلى طاعتنا (وَنَرُّ لْعَا مِنَ السَّهَاء مَله مُبَارَكاً) كثير البركة ( وَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتِ ) بساتين (وَحَبُّ) الزرع (الْحَصِيدِ) المحسود (وَالنَّخُلَ بَاسِقاتِ ) طوال حال مقدرة ( لَمَا طَلُع نَفِيدُ ) متراكب بعضه فوق بعض (رِزْقاً لِيْمِبادِ) مفعول له (وَأَخيَرَنَا فِهِ بَلْدَةً مَيْتاً) يستوى فيه المذكر والمؤنث (كَذْلِكَ )أى مثل هذا الإحياء (الْخُرُوجُ) من القبور فكيف تنكرونه والاستفهام النقرير، والمنها أنهم نظرواوعلمواما ذكر (كَذَبَتْ قَبَالَهُمُ قَوْمُ نُوحِ ) تأنيث الفعل لمنى قوم (وَأَضَابُ الرَّسُّ) هى بثركانوا مقيمين عليها بمواشيهم يعبدون الأصنام ونبيهم قبل حنظة بن صفوان وقيل غيره (وَ تَمُودُ ) قوم صالح (وَعَوْمُ ثُبُعٍ ) يعبدون الأصنام ونبيهم قبل حنظة بن صفوان وقيل غيره (وَ تَمُودُ ) قوم صالح (وَعَوْمُ مُنِعِيرً ) هود (وَفِرْعَوْنُ وَإِخُو اَنُ لُوطٍ . وَأَصَابُ الْأَيْكَةِ ) أى النيضة قوم شعيب (وَقَوْمُ مُنِعِير) هو ملككان بالبن أسلمودعا قومه إلى الإسلام فكذبوه (كُلُّ) من المذكور بن (كذبَ هو ملككان بالبن أسلمودعا قومه إلى الإسلام فكذبوه (كُلُّ) من المذكور بن (كذبَ الرُّسُدَ) كفريش،

خلق الساء وما بعدها (دوله و لاستمهام للتقرير الخ) الاولى ان يقول للانكار والتوبيخ ودوله واهن أنهم الخ غير صحيح إذ لو نظروا وهماوا لآمنوا (قوله كذبت قبلهم قوم نوح الخ) حكلام مستأنف قصد به تقرير حقيقة البث والوعيد لقريش والتسلية لرسول الله (قوله لمن قوم) أى لأنه بمنى أمة (قوله مى بر) أى خسفت تلك البهرم ماحولها فذهبت بهم و بأموالهم (قوله وقيل غميره) هو شعيب أو نبى آخر أرسل بعدرسالح لبقية من عمود (قوله وعود) ذكرهم بعمد أصحاب الرس لأن الرجع التي أهلكتهم إثر صيحة عمود (قوله وإخوان لوط) تقدم أنه ابن أخى إبراهيم وأنه هاجرمعه من العراق إلى الشام فنزل إبراهيم به سطين ونزل لوط بسدوم وأرسله الله إلى أهلها وهو أجنبي منهم ، فكيف يقال إخوانه ، أجيب بأنه تزوج نه يوسهرا لهم فالأخوة من حيث ذلك (قوله وأصحاب الأيكة) تقدم الكلام عليهم في الشعراء (قوله أى الغيضة) أى وهي الشجر الملتف وهي هذا بأل المعرفة وفي صقوا واشعراء بأل ودونها قراءتان سبعيتان (قوله هو ملك كان بالبين) وقيل نبي وهو تبع الحيرى واسمه أسعد وكنيته أبو قرن (قوله كذب الرسل) أى ولؤله كل المتموعي (قوله كذب الرسل) أى ولؤله المنططة كشيع .

( أوله فق وعيد ) مضاف لياء المتكلم حذفت الياء وجيت الكسرة دليلا عليها ( قوله فلا يضيق صدرك ) أى لما تقدّم أنه نسلية لرسول الله وتهديد لهم ( قوله أفعيينا بالحلق الأول ) الهمزة داخلة على محذوف والفاء عاطفة عليه والأصل أقسدنا الحلق الأول فسجزنا عنه حتى يحكوا بعجزنا عن الإعادة وفيه إلزام لمنكرى البعث والتي العجز ( قوله بالحاق الأول ) الباء سببية أو بمعنى عن والاستفهام إنكارى بمن الني ( قوله بل هم في لبس ) عطف على مقدّر يقتضيه السياق كأنه قبل هم غير منكر بن لقدرتنا على الحلق الأول بل هم في خلط وشبهة من خلق جديد لما فيه من مخالفة العادة وتنكير خلق لتفخيم شأنه والإشعار بخروجه عن حدود العادات ( قوله ولقد خلقنا الانسان ) المراد به الجنس الصادق بآدم وأولاده ( قوله حال بقدير نحن ) أى لأن الجلة الضارعية المثبتة إذا وقعت حالا لانقترن بالواو بل تحوى الضمير فقط فان افترنت بالواو أعر بت خبرا لهذوف وتسكون الجلة الاسمية حالا . قال ابن مالك :

## وذات بدء بمنسارع ثبت حوت ضميرا ومن الواو خات وذات واو بعدها أنو مبتدا له المنارع اجلل مستدا

( قوله مامصدرية ) أى والتقدير ونعلم وسوسة نفسه إياه و يصبع أن تكون موصولة والضمير عائد عليها والتقدير ونعلم الأم الذى تحدّث نفسه به (قوله الباء زائدة) أى فهو نظير صوت بكذا وقوله أو التعدية أى فالنفس تجمل الأنسان قائمة به الوسوسة ( قوله والضمير للانسان ) (١١٢) أى فجمل الانسان مع نفسه شخسين تجرى بينهما مكالمة ومحادّثة

(فَعَقَّ وَعِيد) وجب نزول العذاب على الجيع فلا يضيق صدرك من كفر قريش بك (أفَمَيناً بِالْهَاتِي الْأَوْلِ) أَى لم نعى به فلا نعيا بالإعادة ( الله هُمْ فِي لَبْسٍ) شك (مِنْ خَلْقِ جَدِيد) وهو البعث ( وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ ) حال بتقدير نحن ( مَا ) مصدرية ( تُوسُوسُ ) تحدث ( بِهِ ) الباء زائدة أو التعدية والضعير للانسان ( نَفْسُهُ وَ يَحْنُ أُقْرَبُ إِلَيْهِ ) بالعلم (مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ) الإضافة البيان ، والوريدان عرقان بصفحتى العنق ( إِذْ ) ناصبه اذكر مقدراً ريقاً لَوْرَيدِ ) الإضافة البيان ، والوريدان عرقان بصفحتى العنق ( إِذْ ) ناصبه اذكر مقدراً ( يَقَلْدَ قَيْ ) يَأْخِذُ ويثبت ( الْمُتَلَقَبَانِ ) الملكان الموكلان بالإنسان ما يعمله ( عَنِ الْهَمِينِ وَعَنِ الشّهَالِ ) منه ( قَمِيدٌ ) أى قاهدان وهو مبتدأ خبره ما قبله ( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلِ إِلاَّ الْوَبْدِ رَقِيبٌ ) حافظ (عَتِيدٌ ) حاضر و كل منهما بمنى المثنى .

ارة عديه وارة تحديه وهذه الوسوسة لايؤاخذ بها الانسان خيرا أو شرا وأما الحم ويكتب في الحير وأما العسرم وقد تقسدم ذلك ( قوله وتحن أقرب اليه ) أى لأن القد لا يحجبه شيء بل هو الغائم طي كل السيد بالها المارة ا

لاتخني عليه خافية فقر به تعالى من عبده اتصال تصاريفه فيه

يحيث لاينيب عنه طرفة عين قال تعالى ـ وهو معكم أيمًا كنتم ـ (قوله من حبل الوريد) هذا مثل في شدة القرب والحبل العرق (قوله والوريدان عرقان بسفحق العنق) أي مكتنفان صفحق العنق في مقدمهما يتصلان بالوتين وهو عرق متصل بالقلب ، وبالأبهر وهو عرق في الفهر ، و بالأكل وهو عرق في الدراع ، وبالنسا وهو عرق في الفخذ ، وبالأسلم وهو عرق في الحنصر من قطع من أي جهة مات صاحبه . قال القشيري في هذه الآية هيبة وفزع وخوف وروح وأنس و-حكون قلب لقوم أي بحسب تجلى الله تعالى وشهوده فاذا شهد الانسان جلال الله وهيبته وشدة بطشه وسرعة انتقامه مع شدة تمكنه منه واتصال تصاريفه به ذاب من خشية الله وإذا شهد جال الدور حمته وإحسانه أنس وفرح (قوله يأخذ ويثبت) أي يكنبان في صحيفتي الحسنات والسيئات وتلمهما لسانه ومدادهما ريقه وعلهما من الانسان نواجده (قوله مابعمله) مفعول يتلقي في صحيفتي الحسنات والسيئات وتلمهما لسانه ومدادهما ريقه وعلهما من الانسان نواجده (قوله مابعمله) مفعول يتلقي مبتدأ خبره ماقبله) أي والجلة في على نصب على الحال من التلقيان (قوله مايلفظ من قول الح) مانافية ومن زائدة في الفعول مبتدأ خبره ماقبله) أي والجلة في على نصب على الحال من التلقيان (قوله مايلفظ من قول الح) مانافية ومن زائدة في الفعول وقوله لديه خبر مقدم ورقيب مبتدأ مؤخر والجلة حالية (قوله كل منهما بمعني المنفي) أي فالمني إلا لديه ملكان موسوفان بأنهما رقيبان وعتيدان فكل منهما موسوف بأنه رقيب وعتيد وقوله حاضر أي فلا يفارقه إلا في مواضع ثلاثة في الحلاد وعند والماء المعتباء كتباها .

(قوله وجاءت سكرة الموت) أى حضرت إما بالموت فرادى وهوظاهم واقع أو دفعة غند النفخة الأولى و إنما عبر عنها بالماضى التحقق وقوعها و إشارة إلى أنها فى غاية القيب (قوله بالحق) الباء المتعدية أى أتت بالأمر الحق أى أظهرته والمواد به ما بعد الموت من أهوال الآخرة ، ومعنى كونه حقا أنه واقع لا بحالة (قوله وهو نفس الشدة ) المناسب حذف هذه العبارة الاستغناء بما قبلها عنها إلا أن يقال إن الضمير في هو عائد على أمر الآخرة والمراد بالشدة الأمر الشديد وهو أهوال الآخرة (قوله تهرب) بضم الراء من باب طلب (قوله ونفخ في الصور) عطف على قوله وجاءت سكرة الوت والصور هو القرن الذى ينفخ فيه إسرافيل لا يعلم قدره إلا الله تعالى وقد التقمه إسرافيل من حين بعث رسول الله على الحدث يدل على الزمان بالذه في المنات والمهيد على أقوال أشهرها ما قاله المفسر وقيل السائق كاتب السيئات (قوله معها سائق وشهيد) اختلف في معنى السائق والشهيد جوارحه أو أعماله وقيل غير ذلك (قوله و يقال المكافر) هذا أحد قولين ، وقبل إن القول يقع الحسلم أيضا لكن على سبيل التهنئة (١٩٧١) ، ومعنى كنت في غفلة كنت

في حجاب لم تشماهده بالبصر إذ ليس راء كمن سم فكشفنا عنك غطاءك فتهنأ بمارأيت وعل بما أعطيت من النعيم القيم (قوله فكشفنا عنك غطاءك أىحجابك وهو الغفلة والانهماك في الشهوات (قوله حاد ) أى نافذ لزوال المانع للإبسار (قوله الملك الموكل به ) أي في الدنيا لكتابة أعمساله وهو الرقيب العتيد المتقدم ذكره ، والمعنى أن الملك يقول هذا عمله المكتوب

عندى حاضر لدى ، وقيل المراد بقرينه الشيطان القيض له واسم الاشارة عائد على ذات الشخص الكافر ، والمعنى يقول الشيطان هذا الشخص الذى عندى حاضر معد ومهياً للنار (قوله هذا مالدى عدد) يصح أن تكون مانكرة موصوفة وعتيد صفتها ولدى متعلق بعتيد أى هذا شيء حاضر عندى و يصح أن تكون ماموصولة بمنى اللدى ولدى صلتها وعنيد خبر المم الاشارة (قوله أى ألق ألق الح) لما جعل المنسر الحطاب للواحد احتاج للجواب عن الثقنية في قوله ألقيا فأجب بجوابين الأول أنه تقنية بحسب الصورة والأصل أن الفعل مكرر للتوكيد فحذف النانى وعبرعنهما بضمير التقنية فعلى هذا يعرب بحذف النون والألف فاعل. الثانى أن الألف فيست للتثنية بل هى منقلبة عن نون التوكيد الحقيفة وأجرى الوصل هنا مجرى الوقف (قوله وبه قرأ الحسن) أى وهى قراءة شاذة (قوله معاند) أى معرض عن الحق مخالف وأجرى الوصل هنا مجرى الوقف (قوله وبه قرأ الحسن) أى جوابا عما ادعاء التكافر عليه بقوله هو أطفانى فالكافر أولا يقول وقال حيث الاعتذار عن التثنية (قوله قال قرينه الح) أى جوابا عما ادعاء التكافر عليه بقوله هو أطفانى بأن يقول وقال الشيطان أطفانى فيجيبه الشيطان بقوله ربنا ما أطفيته وكان الأولى للمفسر أن يقدم قوله هو أطفانى بأن يقول وقال الشيطان أطفانى فيجيبه الشيطان بقوله ربنا ما أطفيته وكان الأولى للمفسر أن يقدم قوله هو أطفانى بأن يقول وقال الشيطان أطفانى فيجيبه الشيطان بقوله ربنا ما أطفيته وكان الأولى للمفسر أن يقدم قوله هو أطفانى بأن يقول وقاله والمنانى فيجيبه الشيطان أطفانى و بنا المؤلى المفسر أن يقدم قوله هو أطفانى بأن يقول وقاله هو أطفانى و بنا المؤلى المفسر أن يقدم قوله هو أطفانى بأن يقول وقاله والمناني المؤلى المفانى و بنا المؤلى المفسر أن يقدم قوله هو أطفانى بأن يقول وقاله والمناني و والمفانى و بنا المؤلى المفسر أن يقدم قوله هو أطفانى بأن يقول وقاله والمؤلى المؤلى المفسر أن يقدم قوله هو أطفانى بأن يقول وقاله والمؤلى المؤلى المؤلى

(قوله لاتختصموا) خطاب المكافرين وقرنائهم (قوله أى مايينم الحسام هنا) أى فى موقف الحساب (قوله وقد قدمت اليكم بالوعيد) ظاهره أن الجالة حال من قوله لا تختصموا وهو مشكل بأن التقديم بالوعيد فى الدنيا والاختصام فى الآخرة . وأجيب بأن السكلام على حذف والأصل وقد ثبت الآن أتى قد قدمت إليكم الج (قوله ولابد) أى لانطمعوا آتى أبدل وعيدى فأن وعيدى للسكافرين عتم كوهدى المؤمنين (قوله مايبدل القول) المراد بالقول الوعيد بتخليد السكافر فى النار (قوله فى ذلك اليوم فاسم الاشارة عائد على يوم الحساب (قوله لاظلم اليوم) أى و إذا انتنى الظلم عنه في هذا اليوم فنى الظلم عنه في فيره أحرى ، سبحان من تغزه عن الظلم عقلا و نقلا (قوله ناصبه ظلام) أى والمن ماأنا بظلام يوم قولى لجهنم الح (قوله السقلام وأجابته جواب العقلاء وأجابته جواب العقلاء ولا مأنع من ذلك عقلا ولا شرعا لما ورد و تحاجت الجنت والنار واشتكت النار إلى ربها » فلاحاجة إلى تسكاف المجاز مع المناز من ذلك عقلا ولا شرعا لما ورد في السنة من نطق الجادات والمراد باستفهام التحقيق التقرير فالله تعالى يظرها بأنها قد امتلات (قوله وتقول بضورة الاستفهام كالسؤال)أى أجابته جوابا صورته استفهام ومعناه الحبركا أشار له المفسر بقوله بأنها قد امتلات ( وإما أجابته بصورة الاستفهام ليكون طبق السؤال لكن استفهام السؤال تقريرى واستفهام جوابها إذ كارى هما من ويدل عليه ماجاء فى الحديث من قوله صلى الله مامشى هميه المفسر، وقبل إن الاستفهام لطلب الزيادة فهو بمنى زدنى و بدل عليه ماجاء فى الحديث من قوله صلى الله هما مامشى هميه المفسر، وقبل إن الاستفهام لطلب الزيادة فهو بمنى زدنى و بدل عليه ماجاء فى الحديث من قوله صلى المذ قبها قدمه فتقول قط قط فطيه وسلم « لاتزال جهنم بلق

وعزتك فينزوى بعضها طى بعض وتقول قط قط وعزتك وكرمك ولايزال في الجنة فضل حق ينشى فضل الجنة في وفي رواية يضمالله عليها رجله يقول يضمالله عليها رجله يقول في وينزوى بعضها إلى بعض فلا يظلم الله من خلقه في الله الله من خلقه في ا

( قَالَ ) تَعَالَى : (لاَ تَحْتَصِمُوا لَدَى ) أَى ماينفع الخصام هنا (وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ ) في الدنيا ( بِالْوَعِيدِ) بالعذاب في الآخرة لو لم تؤمنوا ولاجد منه (مَايُبَدَّلُ) ينهر ( الْقُولُ لَدَى ) في ذلك ( وَمَا أَنَا بِظَلَام لِلْمَبِيدِ) فأعذبهم بنير جوم ، وظلام بمعنى ذى ظلم لقوله «لاظلم اليوم» (يَوْمَ) ناصبه ظلام ( نَقُولُ ) بالنون والياء ( لِجَهَمَّ هَلِ الْمُقَلَّتِ ) استفهام تحقيق لوعده بملها ( وَرَقَولُ ) بصورة الاستفهام كالسؤال ( هَلْ مِنْ مَزِيدٍ ) أَى فَى لا أَسْع غير ما امتلأت به أى قد امتلأت ( وَأَذْ لِفَتِ الجُنَّةُ ) قرّبت ( لِلْمُتَقِينَ ) مكانا ( غَيْرَ بَعِيدٍ ) منهم فيرونها و يقال لهم ( هَذَا ) المرَى ( مَا تُوعَدُونَ ) بالتاء والياء في الدنيا و يبدل من المقتين قوله ( لِكُلُّ أَوَّابِ ) رَجَاعِ إلى طاعة الله ( خَفِيظٍ ) ،

أحدا ، وأما الجنة فان الله ينشي لها خلقا ، انتهى ولفظ ألقدم والرجل

في الحديث من النشابه يأتى فيه مفحب السلف والحلف ، فالسلف ينزهونه عن الجارحة و يفرضون علمه قد تعالى، والحلف لم فيه كآويل: منها أن للراد بالقدم والرجل قوم من أهل النارفي علم الله لأن القدم والرجل يطلقان في اللغة على العدد الكثير من الناس فكأنه قال حتى يضع رب العزة فيها العدد الكثير من الناس الموعودين بها و يؤيده ماورد حن ابن مستعود و إن ما في النار بيت ولا سلسلة ولا مقمع ولا تابوت إلا وعليه اسم صاحمه فكل واحد من الحزنة ينتظر صاحبه الذي قد عرف اسمه وصفته فاذا استوفى ماأم به وما ينتظره ولم يبق أحد منهم قالت الحزنة : قط قط حسبنا حسبنا اكتفينا اكتفينا وحينشة فتنزوى جهنم على من فيها وتنطبق إذ لم يبق أحد ينتظر هاه . ومنها أن وضع القدم والرجل كناية عن تجلى الجلال عليها فتتصاغر وتغيق وتنزوى فتقول قط قط وهذا هو الأقرب (قوله للتقين) الراد بهم من مانوا على التوحيد (قوله مكانا) قدره المفسر إشارة إلى أن قوله غير بعيد صفة لموصوف محذوف فهومنصوب على الظرفية لقيامه مقام الظرف ولم يقل غير بعيدة إما لأنه صفة لذكر محذوف أولأن فعيلا يستوى فيه المذكر والمؤنث وأتى بهذه الجلة عقب قوله وأزلفت للتأكين الشخص . أجيب بأنه غير بعيد وعزيز غير ذليل. إن قلت إن الجنة مكان والشأن انتقال الشخص للكان لاانتقال المكان الشخص . أجيب بأنه أضاف القرب لها إكراما لمؤمنين كأن الاكرام ينقل لهم وهو كناية عن سهولة وصولهم إليها (قوله و يبدل من المثقين)

(قوله حافظ لحدوده) أي ففيظ عمل حافظ لابمعن محفوظ (قوله من خشي الرحمن) إما بدل من كل أومستأنف خبر لهذوف ( قوله خافه ولم يره) أشار بذلك إلى أن قوله بالنيب حال منالفعول والمعنى خشيه والحال أنالله غائب عنه: أي متحجب جمفة جلاله وكبريائه و يسح أن يكون حالًا من الفاعل والمعنى خشى الرحمن والحال أن الشخص غائب عن الله أي محجوب عنه (قوله أى سالمين من كل مخوف) أشار بذلك إلى أن قوله بسلام حال من فاعل ادخاوها ومي حاله مقارنة (قوله أومع سلام) أي أن دخولهم مصحوب بالسلام من بعضهم على بعض أومن الله وملائكته عليهم وحينتذ فالمعنى ادخارها مسامها عاييكم (قوله ذلك اليوم الذي حَمَل فيه الدخول الخ ) فأنَّدة هذا القول بشرى المؤمنين وطمأ نينة قلو بهم ( قوله لهم مايشاءون ) أي مايشتهون ويريدونه يحصل لهم عاجلاً وقوله فيها إما متعلق بيشاءون أو حال من ما (قوله زيادة على ماهملوا وطلبوا) أي وهو النظر إلى وجه الله الكريم لما قيل : يتجلىلهم الرب تبارك وتعالى كل ليلة جمعة في دار كرامته فهذا هو الزيد ، وقيسل إن السحانة ثمر شجرة تمر بأهل الجنة فتمطرهم الحور فيقلن نحن المزيد الذي قال الله فيه : ولدينا مزيد (قوله وكم أهاكنا الخ) كم خبرية معمولة لأهلكنا ومن قرن تمييز لـكم وقوله هم أشد منهم مبِتدأ وخبر والجلة صَفة إما لـكم أو لقرن و بطشا تمييز ، والمعني إننا العذاب بهم فسلم بجدوا

أهلكنا قرونا كثيرة أشد با'سا و بطشا من قريش ففتشوا في البلاد عند نزول (١١٥)

مخلصا (قوله فنقبــوا في البلاد) أي ساروا فيها طالبين المرب (قوله لهم أو الهبرهم) هذا يقتضي أن جملة هل من محيص استشنائية من كلامه تعالى وحينشم فالوقف على قوله في البلاد و يحكون فىالكلامحذف والتقدير ففتشوا في البلاد هار بين فلم يجدوا عاصا فهل من قرارلهم أولفيرهم ، وقيل إنها من كلامهم والتقدير قائلين هدل من عيس لنا (قوله إن في ذلك

حافظ لحدوده ( مَنْ خَشِي َ الرَّحْمٰنَ بِالْفَيْبِ ) خافه ولم بره (وَجَاء بقَلْب مُنييب) مقبل على طاعته ، ويقال المتقين أيضاً (أَذْخُلُوهَا بِسَلاَمٍ) أي سالمين من كل محوف أو مع سلام: أي سلموا وادخلوا ﴿ ذَٰ لِمِكَ ﴾ اليوم الذي حصل فيه الدخول ﴿ يَوْمُ ۖ انْظُلُودِ﴾ الدوام في الجنة ﴿ لَمُمْ مَا يَشَامُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ) زيادة على مِا عملوا وطلبوا (وَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنِ) أى أهلكنا قبل كفار قريش قرونا كثيرة من الكفار (هُمْ أَشَدُ مِنْهُمْ بَعَلْمًا) قوة (فَنَقَّبُوا) قَسُوا (فِي الْبِلَادِ . هَلْ مِنْ تَحِيمِ ) لهم أو لغيرهم من الموت فلم يجدوا (إِنَّ فِي ذُلِكَ) المذكور ( لَذِ كُرَى ) لَمْظَةً ( لِمَنْ كَأَنَ لَهُ قُلْبٌ ) عَلَى ( أَوْ أَلْـقَى السَّمْعَ ) استمع الوعظ ( وَهُوَ مَهِيدٌ) حاضر بالقلب ( وَلَقَدْ خَلَقْ مَا السَّمُواتِ وَالْأُرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةٍ أَيَّامٍ) أولها الأحد وآخرها الجمعة ( وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُنُوبٍ ) تعب ، نزل ردًّا على اليهود في قولهم إن الله استراح يوم السبت ، وانتفاء التعب عنه لتنزهه تعالى عن صفات الحلوقين ولعدم الماسة بينه وبين خيره، إنما أمره،

المذكور) أي من أول السورة إلى هنا (قوله أو ألق السمع ) أو مانعة خلو تجوز الجمع وهو المطلوب فان الموعظة لانفيسد ولا ينتفع بها صاحبها إلا إذا كان ذا عقل وأصنى بسمعه وأحضر قلبه فان لم يكن كـذلك فلا ينتفع بها (قوله استمع الوعظ) أى بكليته حق كأنه يلتي شيئًا من علو إلى أسفل (قوله وهو شهيد) الجلة حالية أى ألتي السمع والحال أنه حاضر القلب غير مشتفل جيع غيرماهو فيهوحضور القلب علىمواتب: مرتبة العامة أن يشهد الأوامر والنواعي من القاريء. ومرتبة الحاصة أن يشهد الشخص منهمأنه فيحضرة الله تعالى يأمره وينهاه أومرتبة خاصة الحاصة أن يفنوا عن حسهم ويشاهدوا أن القارى هوالله تعالى و إنما لسانه ترجمانءن اقدتعالى (قوله فيستة أيام) أي تعايما لعباده التمهل والتأنى فيالأمور و إلافلوشاء لحلق السكل فيأقل من لمح البصر (قوله من لغوب) من زائدة في الفاعل واللغوب مصدر لغب من باب دخل وتعب الاعياء والتعب والعامة عي ضم اللام وقري ع شفوذا ختجها والجلة إماحالية أومستأنفة (قوله نزل رداعلي اليهود الخ) أي فقالوا خلق الله السموات والأرض في ستة أيام أولها الأحد وآخرها الجعة ثم استراح يومالسبت واستلقى علىالدرش فلذلك تركوا العملفيه فنزلت هذه الآية ردا عليهم وتسكذبيا لهم فيقولهم استداح يوم السبت بقوله ومامسنا من لغوب (قوله ولعدمالماسة بينه و بين غيره) أي من الموجودات التي يوجدها والتعب والاعياء إنما يحسل من العلاج ومحاسة الفاعل لمفعوله كالنجار والحداد وغيرذلك وهذا إنما يكون فيأفعال الخاوتين (قوله إنما أمره) أي شأنه

(قوله إذا أراد شبئا) أى إبجاد شي أو إعدامه (قوله أن يقول له كن فيكون) أى من عبر فعل ولا معالجة عمل وهذا على حسب التقريب للعقول و إلا فني الحقيقة لاقول ولا كاف ولا نون (قوله من النشبيه) أى تشبيه الله بغيره إذ لحسبوا له الاعياء والاستراحة وغيير ذلك من كفرياتهم (قوله وسبح بحمد ربك الخ) أى حيث لم يهتدوا ولم يتبعوك فاشتغل بعبادة ربك ولا تقركها حزنا على عدم إيما نهم وذلك أن الله تعالى أمره بشيئين هداية الحاق وعبادة ربه فحيث فاته هدايتهم فلا يترك العبادة لأنه ليس مأمورا بجهادهم حينتذ (قوله صل حامدا) أشار بذلك إلى أن سبح معنام وسل إما مجاز من إطلاق الجزء على الكل أو حقيقة لأن من جملة معانى الصلاة التسبيح لما ورد عن عائشه ﴿ كنت أصلى سبحة النحى الح ﴾ (قوله بفتح الحمرة جمع دبر) أى أعقاب الصلاة من أدبرت الصلاة إذا انقضت (قوله و بحسرها مصدر أدبر) أى وللمن وقت إدبار الصلاة : أى انقضائها ﴿ ١٩٧٨﴾ وتمامها والقراءتان سبعيتان (قوله وقبل المراد حقيقة التسبيح) أى

إذا أراد شيئًا إن يقول له كن فيكون ( فَاصْبِرْ ) خطاب قنبي صلى الله عليه وسلم ( عَلَى مَايَتُولُونَ ) أَى اليهود وغيرهم من التشبيه والتكذيب (وَسَبِّح بِحَمْدِرَ بِّكَ ) صلحامداً (قَبْلَ طَلُوعِ الشَّمْسُ ) أي صلاة الصبح (وَقَبْلَ الْنُرُوبِ) أي صلاة الظهر والمصر (وَمِنَ اللَّهْل فَسَبِّخُهُ ) أَى صل المشاءين (وَأَدْبَارَ السُّجُودِ ) بفتح الممزة جمع دبر وبكسرها مصدر أدبر أى صل النوافل المسنونة عقب القرائض ، وقيل المراد حقيقة التسبيح في هذه الأوقات ملابساً المحمد (وَأَسْتَمِعُ) يا مُخاطب مقولي ( يَوْمَ يُنَادِ الْمَنَادِ ) هو إسرافيل (مِنْ مَكَانِ قَريبِ من الساء ، وهو صخرة بيت المقلس أقرب موضع من الأرض إلى الساء يقول : أيتها المظام البالية والأوصالِ المُتقطمة واللحوم المتمزَّقة والشمور المتفرقة إن الله يَأْمَرَكُنَّ أَن تجتمعن لفصل القضاء (يَوْمَ ) بدل من يوم قبله ( يَسْمَمُونَ ) أَى الخلق كلهم ( المَّيْعَةُ بِالْحُقِّ ) بالبعث وهي النفخة الثانية من إسرافيل ، و يحتمل أن تكون قبل ندائه أو بعده ( ذَٰلِكَ ) أي يوم النداء والسماع ( يَوْمُ الْخُرُوجِ ) من القبور وناصب يوم ينادى مقدرا : أى يعلمون عاقبة تَكذيبهم (إِنَّا نَعُنُ نُحْدِي وَ نَمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمُصِيرُ. يَوْمَ) بدلمن يوم قبله وما بينهما اعتراض (تَشَقَّقُ ) بتخفيف الشين وتشديدها بإدغام التاء الثانية في الأصل فيها ( الْأَرْضُ عَنْهُمُ سِرَاعاً ) جمع سريع حال من مقدر: أي فيخرجون مسرعين ( ذُلكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ ) فيه فصل بين الموصوف والصغة بمتعلقها للاختصاص وهو لا يضر وذلك إشارة إلى معنى الحشر المخبر به عنه وهو الإحياء بمد الفَناء والجمع للمرض والحساب .

لما ورد و من سبح دبر كل مسلاة ثلاثا وثلاثين وحمــد الله ثلاثا وثلاثين وكبر ثلاثا وثلاثين فذلك تسبيعة وتسعون وتمام المائة لاإله إلا الله وحده لاشريك له ، له الملك وله الحد وهو على كل شيء قدير غفرتخطاياه و إن كانت مثل زيد البحر» (قولەمقولى) أشار بذلك إلى أن مفعول استمع محذوف : أي استمع ماأقول لك في شأن أحوال يوم القيامة وقوله يوم بنادى كلام مستأنف مبين للفعول المحذوف (قوله يوم يناد) الوقف هليها إما بالياء أو بدونها قراءتان سبعيتان والمناد إما بالياء ومسلا ووقفا

أو باثباتها وصلا لا يقفا أو بحدفها وصلا ووقفا ثلاث قرا آت (قوله هو إسراديل)
هذا أحد قولين، وقيل المنادى جبريل والنافخ إسرافيل (قوله أقرب موضع من الأرض إلى السهاء) أى بائن عشر ميلا (قوله والأوصال) أى العروق (قوله بالحق حال من الواو) أى يسمعون ملتبسين بالحق أومن الصيحة أى ملتبسة بالحق وعبارة المفسر نقتضى أن الباء للتعدية (قوله و يحتمل أن تكون قبل ندائه أو بعده) هذا يقتضى أنها غيرالنداء المذكور مع أن النداء المذكور هو ما يسمع من النفخة فهذا الصنيع غير مستقيم إلا على القول بأن المنادي جبريل والنافخ إسرافيل (قوله أي يعلمون عاقبة تسكذيهم) بيان المناصب المقدر ولو قدره بلصقه لكان أولى (قوله إنا نحن نحيى) أى في الدنيا وقوله و إنينا المصير في الآخرة (قوله وما ينهما) أى وهو قوله إنا نحن نحيى وعيت و إلينا المصير (قوله بتخفيف الشين الح) أى فهما قراء تان سبعيتان في الآخرة (قوله وما ينهما) أى وهو قوله إنا نحن نحيى وعيت و إلينا المصير (قوله بتخفيف الشين الح) أى فهما قراء تان سبعيتان (قوله حالمن مقدر) ى ويصح أن يكون حالامن ضمير عنهم (قوله للاختصاص) أى الحصر والمعنى لا يقيسر ذلك إلا على الله وحده

(قوله بحن أهم يما يقولون) فيه تسلية النبي صب لله عليه وسلم (قوله بجبار) سيغة مبالغة من جبر القلائى و يقال أينها أجبر ر باعيا فهما لفتان فيه (قوله وهذا قب ل الأمر بالجهاد) أى فهو منسوخ (قوله من ينحاف وهيد) يرسم بدون ياء وفى اللفظ يقرأ باثباتها وصلا لاوقفا و بحذفها وصلا ووقفا قراءتان سبعيتان (قوله وهم المؤمنون) خصهم لأنهم المنتفعون به ، و يؤخذ من الآبة أنه ينبني للشخص أن لا يعظ إلا من يسمع وعظه و يقبله .

[سورة الداريات] وفي بعض النسخ والداريات بالواو (قوله والداريات) الواو القسم والداريات مقسم به والحاملات معلف على الجاريات والمقسم عليه هو قوله إنما توعدون لصادق وإنما أقسم بهذه الأشياء تعظيما فحسل الحاملات والمقسمات عطف على الجاريات والمقسم بهذه الأشياء تعظيما فحسل ولسكونها دلائل على باهر قدرة الله ويصبح أن يكون الكلام على حذف مضاف أى ورب هذه الأشياء طاق الأشياء (قوله تغرو التراب) أى ففعله واوى من باب عدا وأشار به إلى أن مفعول الداريات عذوف (قوله مصدر) أى مؤكد وناصبه اسم الفاعل (قوله ويقال (١١٧)) تذريه) أى ففعله يائى من باب

( أَهُنْ أَعْلَمُ مِمَا يَقُولُونَ ) أَى كَفار قريش (وَمَا أَنْتَ مَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ) تجبرهم على الإيمان وهذا قبل الأصر بالجهاد ( فَذَ حَرَّ بِالْقُرْآنِ مَنْ بَعَافُ وَعِيدٍ ) وهم المؤمنون .

(سمورة الذاريات)

مكية، سنون آية

( بِنِّم الله الرَّحْن الرَّحِم . وَالذَّارِ يَاتِ ) الرياح تلمو التراب وغيره ( ذَرُواً ) معدر، ويقال تذريه ذريا : تهب به (فَا المَامِلات ) السحب تحمل الماء (وقراً) ثقلا مفعول الحاملات ( فَا لَجُارِ يَات ) السفن تجرئ على وجه الماء ( يُسْرًا ) بسهولة مصدر في موضع الحال : أي ميسرة ( فَا لُقَدَّما تَ أَمْرًا ) الملائكة تقسم الأرزاق والأمطار وغيرها بين العباد والبلاد (إ يَّمَا تُوعَدُونَ) مامعدرية : أي إن وعدهم بالبعث وغيره ( لَمَادِقٌ ) لوعد صادق والبلاد (إ يَّمَا تُوعَدُونَ) مامعدرية : أي إن وعدهم بالبعث وغيره ( لَمَادِقُ ) لوعد صادق ( وَإِنَّ الدِّينَ ) الجزاء بعد الحساب ( لَوَاقِع ) لاعالة ( وَالسَّماء ذَات الحُبُك ) جمع حبيكة شأن الذي صلى الله عليه وسلم والقرآن ( لَنِي قَوْل نُحْدَافِن ) قيل شاعر ساحر كاهن ، شعر شأن الذي صلى الله عليه وسلم والقرآن ( لَنِي قَوْل نُحْدَافِن ) قيل شاعر ساحر كاهن ، شعر سحر كهانة ( يُوْفَكُ ) يصرف ( مَنْهُ ) عن الذي صلى الله عليه وسلم والقرآن أي عن الإيمان به ( مَنْ أَفِكَ ) صرف عن المداية في علم الله تعالى ( تَقُلِ الْخَرَّ اصُونَ ) لمن الكذابون به ( مَنْ أَفِكَ ) صرف عن المداية في علم الله تعالى ( تَقُلِ الْخَرَّ اصُونَ ) لمن الكذابون أصاب القول المختلف ( الَّذِينَ هُمْ في خَرْق ) جهل يغيرهم ،

رمی ( قوله تهب به ) راجع لكل من الواوى والياني (قوله وقرا) الوقر والثقل والحل كهها ألفاظ متحدة الوزن والعنى (قوله مفعول الحاملات) أى مفعول به للحاملات (قوله أمرا) إما مفعول به أو حال أي مأمورة· وعليه فيحتاج إلىحذف مفعول المقسمات (قوله الملائكة تقسم الأرزاق الخ ) أى ورؤساء ذلك أرَ بعـــة : جبريل وهو صاحب الوحى إلىالأنبياء وميكائيل صاحب الرزق وإسرافيل صاحب الصور وعزراثيل صاحب قبض الأرواح وما مشي عليمه

المفسر في تفسير هذه الأشياء هو الشهور ، وقيل هذه الأوصاف الأر بعة للرياح لأنها تثير السحاب ثم تحمله وتنقله ثم تجرى به ريا سهلا ثم تقسم الأمطار بتصريف السحاب (قوله أي إن وعدهم) صوابه بكاف الحطاب (قوله لواقع) أى حاصل (قوله والسماء ذات الحلك ) بضمتين في قراءة العامة وقرى بوزن إبل وسلك وجبل ونع و برق (قوله في الحلقة ) أشار به إلى أن المراد بها الطرق المعنوية للناظرين الذين يستدلون بها على توحيد الله تعالى (قوله إنكم اني قول محتلف) جواب القسم (قوله قيل شاعر الح ) المناسب أن يقول قاتم (قوله عن النبي والقرآن) أى فالضمير عائد على أحدها وفيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم أى فما من عبد كفر بك إلا اسابق كفره أزلا و يصح أن يكون الضمير عائدا على القول المذكور والمعني يصرف عن هذا القول المختلق من صرف عنه وهو من أراد الله هدايته كالمؤمنين (قوله قاسل الحراصون) هذا التركيب في الأصل مستعمل في القتل حقيقة ثم استعمل في اللمن على صبيل الاستعارة حيث شبه من فاته السعادة بالمقتول الذي فاته الحياة وطوى ذكر المشبه به وومز له بشي من لوازمه سبيل الاستعارة حيث شبه من فاته السعادة بالمقتول الذي فاته الحياة وطوى ذكر المشبه به وومز له بشي من لوازمه المراد الله

وهو القتل فاثباته تخييل (قوله يسالون أيان بوم الدين) آيان خبر مقدم و يوم الدين مبتداً مؤخر (قوله أى من جيئه) جواب عن سؤال مقدر تقديره إن الزمان لا يخبر به عن الزمان و إنما يخبر به عن الحدث . فأجاب بأن الكلام عن حذف مضاف (قوله وجوابهم) أى جواب سؤالهم و إنما أجيبوا بما لاتعيين فيه لأنهم مستهزئون لامتعلمون (قوله على النار يفتنون) عداه بهلى لتضمنه معنى يعرضون (قوله هذا) مبتدأ وقوله الذى كنتم الخ خبره (قوله إن المتقين الخ) لما بين حال الكفار وما أعد لهم في الآخرة أخذ يبين أحوال المتقين وما أعد لهم (قوله تجرى فيها) جواب هما يقال إن المتقين لم يكونوا في العيون تجرى في الجنة تكون في جهاتهم وأمكنتهم يكونوا في الغيون عكيف قال في جنات وعيون . فأجاب بأن المراد أن العيون تجرى في الجنة تكون في جهاتهم وأمكنتهم (قوله حال من الضمير في خبر إن) أى كانتون في جنات وعيون حال كونهم آخذين ما آتاهم ربهم أي راضين به (قوله من الثواب) بيان لما (قوله كانوا قليلا الخ ) تفسير للاحسان (قوله وبالأسحار) متعلق يستغفرون الهم اغفر لنا) أى تقصيرنا والباء بمعنى في والأسحار جمع ( المها غفر لنا ) أى تقصيرنا

أي

أحد حق قدرك (قوله وفي أموالهـــم حقن) أى عقتضى كرمهم جعماوه كالواجب عليهم كمسلة الأرحام ومواساة الفقسراء والمساكين والعنىأنهم بذلوا نفوسهم وأموالهم في طاعة ربهم (قوله لتعففه) أى فيظن غنيا فيحرم الصدقة وهذا على حد تفسير القانم والمعتر (فوله وفىالأرض آیات الخ ) الجار والمجرور خبر مقدم وآيات مبتدأ مؤخر وقوله وفي أنفكم خيرحذف مبتدؤه لدلالة ماقبله عليه وهوكلام

في حقك فأنه لايقدرك

مستأنف قصد به الاستدلال على قدرته تعالى ووحدانيته

وقد اشتمل على دليلين الأرض والأنفس (قوله من الجبال الخ) بيان للأرض فالمواد بها ماقابل السهاء (قوله دلالات على قلمة الله تعالى الله أى كالأطوار المذكورة فى قوله تعالى ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين الخ (قوله وما فى تركيب خلقكم الخ) أى كحسن القامة وحسن الشكل ونحو ذلك (قوله أفلا تبصرون) جملة مستأنفة قصد بها الحث على النظر والتأمل (قوله وفى السهاء رزقكم) كلام آخر قصد به الامتنان والوعد والوعيد (قوله أى المطر المسبب عنه النبات) أى فالكلام على حدف مضاف وانتقدير وفى السهاء سبب رزقكم (قوله وما توعدون) عطف عام (قوله أى مكتوب ذلك) أى ماتوعدون فهو تفسير لظرفية ماتوعدون فى السهاء وأماظرفية الموكلون الرزق فها فظاهرة إذ المطرفيها حقيقة والمدن أن جميده ماتوعدون به من خير وشر مكتوب فى السهاء تنزل به الملائكة الموكلون بدير العام على طبق ماأمروا به (قوله فورب السهاء والأرض لخ) هدذا قسم من الله تعالى على ماذكره من الرزق وغيره وأمه من النطق فى كونه حقا لايفارق الشخص فى حال من أحواله

(قولة أي ما توعدون) أي ورزقكم أيضا (قوله برفع مثل صفة) أي لحق (قوله و بفتح اللام) أي والقراء ان سبعيتان (قولة مركبة مع ما كونها مركبة مع ما تركيب مزج ككاما وطالما فيقال في إعرابها مثل ما صفة لحق مبني على السكون في على رفع ومثل ما مذاف وجهة أنكم تنطقون مضاف إليه في محل جو (قوله العني) أي معني القراء تين (قوله مثل نطقكم في حقيته) أي في كما أنه لاشك لمكم فأنسكم تنطقون يذبني لكم أن لاتشكوا في حقيته ، حكى أن وجلاجاع في مكان وليس فيه شي فقال اللهم رزاك الذي وعدتن فاتفي به فشبع وروى من غيرطعام ولا شراب (قوله هل أتاك الح) استفهام تشويق وتختم لشأن ظلك القصة ، وقيل إن هل بمني قد كما في قوله تعالى حمل أي طيالا نسان حين من الدهر و (قوله ضيف إبراهيم) الشيف في الأصل مصدر ضاف والدلك يطاق على الواحد و الجاعة (قوله المسكرمين) أي المعظمين (قوله منهم جبريل) أي على جميع الأقوال (قوله ظرف لحديث ضيف) هذا أحد أوجه في عامل الظرف . الثاني أنه منصوب بما في ضيف من معني الفعل لكونه في الأصل مصدرا . الثالث أنه منصوب بالمسكرمين ، الرابع أنه منصوب بفعل محذوف تقديره اذكر ولا يصح نصبه بأتاك لاختلاف لزمانين (قوله فقالوا سلاما) أي نسلم عليكم سلاماء وتوله قال (١٩١٥) سلام: أي عليكم سلام وعدل

إلى الرفع قصدا للاثبات فتحيته أحسن من تحيبهم (قوله توم منكرون) أى لانعرف من أى بلدة قدمواء وفي هود ــ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم \_ فمقتضاه أن إنكارهم إنما حصل بعد مجيئه لهسم بالعجل وامتناعهم من الأكل، ومقتضى ماهنا أنه قبل ذلك . وحاصل الجمع بين الموضعين أن الانكارهنا غيره فها تقدّم فما هنا محول على عدم العلم بأنهم من أيّ جهة ، وماتقدّم محمول على عدم العلم بأنهم

أى ما توعدون ( َ اَنْ مِثْلُ مَا أَنْكُمْ تَنْطِقُونَ ) برض مثل صفة وما مزيدة و بفتح اللام مركبة مع ما ، المنى مثل نطقتكم فى حقيته أى معلوميته عندكم ضرورة صدوره عنكم ( هَلْ أَنَاكَ ) خطاب للنبى صلى الله عليه وسلم ( حَدِيثُ ضَيْفِ إِنْر اهِمَ الْمُكْرَمِينَ) وهم ملائكة اثنا عشر أو عشرة أو ثلاثة منهم جبريل (إِذْ ) ظرف لحديث ضيف ( دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا ) أى هذا اللفظ (قَلْ مَ مُنسكَر وُن) لانعرفهم ، قال ذلك سَلَامًا ) أى هذا اللفظ (قَوْمُ مُنسكَر وُن) لانعرفهم ، قال ذلك فى نفسه وهو خبر مبتدا مقدر ؛ أى هؤلاء (فَراغ) مالى ( إِلَى أَهْلِهِ ) سراً ( فَجَاء بِجِدِل عَمِينِ ) وفى سورة هود بمجل حنيذ ؛ أى مشوى (فَتَرَّبُهُ إلَيْهِمْ قَالَ أَلاَ تَأْ كُلُونَ) عَرض عليم الأكل فل فلم يجيبوا ( فَأَوْجَسَ ) أضمر فى نفسه ( مِنهُمْ خيفة قَالُوا لاَ تَخَفْ) إنا رسل عليم الأكل فلم يجيبوا ( فَأَوْجَسَ ) أضمر فى نفسه ( مِنهُمْ خيفة قَالُوا لاَ تَخَفْ) إنا رسل ربك (وَبَشَّرُ وهُ بِفُلاً مَرْعَلِيم ) ذى علم كثير، هو إسخق كاذ كرفيهود ( فَأَقْبَلَتِ أُمُورًا أَنَهُ ) مسارة ( فِي صَرَّقُ ) صيحة حال ؛ أى جاءت صاغة ( فَصَكَّتْ وَجُهاً ) لطمته ( وَقَالَتْ تَجُوزُ سارة وهرها تسع وتسمون سنة وهر إبراهيم مائة سنة ، أو هره مائة وعشرون سنة وهرها راماهم مائة سنة ، أو هره مائة وعشرون سنة وهرها تسعون سنة .

دخاوا عليه لقصد الحير أوالشر ( قوله فراغ إلى اهله) أي خدمه وكان عامة ماله البقر (قوله سرا) أي في خفية من ضيفه فأن من دأب رب المغزل السكريم أن يبادر بالقرى في خفية حذرا من أن يمنعه الضيف ( قوله فقر به إليهم ) عطف على محذوف والتقدير فشواه ( قوله عرض عليهم الأكلى) أشار بذلك إلى أن ألا العرض وهو الطلب بلين ورفق كا قال الشاعر : يا ابن الكرام الاعداد فتبصرما قد حدثوك في اراء كمن سمعا

(قواء فأوجس) عطف على ما تقره الفسر (قوله خيفة) أى من عدم أكلهم فان الضيف إذالم يأكل من طعام رب المنزل يخاف منه (قوله قالوا لا تخف) أى لما ظهر لهم أمارات خوفه (قوله إا رسل ربك) أى إلى قوم لوط، وقيل مسح جبريل العجل بجناحه فقام يمسى حتى لحتى بأمه فعرفهم وأمن منهم (قوله فأقبلت امرأته) أى لما همعت البشارة المذكورة وكانت في زاوية من زوايا البيت فجاءت وقالت ماذكر (قوله سارة) بالتخفيف والتشديد لفتان (قوله صيحة) تفسير لصرة، وتقدم في هودانها ضحك : أى خاصت فلم يكن يين البشارة والولادة إلاسنة (قوله فسكت وجهها) أى ضربته بيدها مهسوطة أو بأطراف أصابهها مثل المتعب وهي عادة النساء إذا أنكرن شبئا (قوله وقالت عجوز) أى أنا عجود .

( قوله قالوا كذلك ) منصوب على الصدر بقال النائية : أى مثل ذلك القول الذي أخبرناك به \_ قال ر بك \_ أى قضي وعكم في الأول فلا تعجيمنه (قوله قال فماخطبكم) أى لما رأى من حالهم وأن اجتاعهم لم يكن لهذه البشارة فقط ( قوله لنرسل عليهم حجارة ) استدل به على أن اللائط يرجم بالأحجار وكان في تلك المدائن ستائة ألف فأدخل جبريل جناحه تحت الأرض فاقتلمها ورفعها حق سعم أهل السهاء أصواتهم ثم قلبها ثم أرسل الحجارة على من كان منهم خارجا عنها (قوله مديومة) إما حال من حجارة أوصفة ثانية لها (قوله فلي المناخرجنا من كان فيها الخ) حكاية من جهته تعالى لما جرى على قوم لوط بطريق الإجمال بعد حكاية ماجرى بين الملائكة مع إبراهيم ( قوله أى قرى قوم لوط ) أى وهي و إن لم تذكر دل عليها السياق (قوله غير بيت ) أى غيرأهل بيت ( قوله وه لوط وابنتاه ) أى وقيل كانوا ثلاثة عشر منهم ابنتاه ( قوله وصفوا بالإيمان والإسلام ) أى لأن السلم قد يكون مؤمنا وقد لا يكون ( قوله و ركنا ) أى أبقينا في القرى ( قوله علامة ) أى وهي تلك الأحجار والصخر المترا كم والماء الأسود المنتق وقوله المن عر بأرضهم ( قوله العنى وجعلنا الخ )

(الواكذلاك) أى مثل قولنا فى البشارة (قَالَ رَ بُكِ إِنّهُ هُو الْمَكِيمُ) فى صنمه (الدَلِيمُ) بخلقه (قَالَ فَلَ خَطْبُكُمْ) شأنكم (أَيْماً الْمُرْسَلُونَ. قَالُوا إِنّا أَرْسِلْناً إِلَى قَوْم مُحْ مِينَ) كَافِر بن: أى قوم لوط (لِنُرْسِلَ عَلَيْهُمْ حِجَارَةً مِنْ طَبِينٍ) مطبوخ بالنار (مُسَوَّمَةً) مملة عليها اسم من يرمى بها (عِنْدَ رَ بُّكَ ) ظرف لها (لِلْمُسْرِفِينَ) بإتيانهم الذكور مع كفره ( وَنَاخُرَجْنا مَنْ كَانَ فِيهاً) أى قرى قوم لوط (مِنَ الْمُومِنيَ) لإهلاك الكافرين ( فَلَ وَجَدْناً فِيها عَيْرَ بَيْتِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ) وهم لوط وابنتاه وصفوا بالايمان والاسلام، أى هم مصدقون بقلوبهم عاملون بجوارحهم الطاعات (وَرَ كَذا فِيها) بعد إهلاك الكافرين (آيةً) علامة على إهلاك كهم ( لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْمَذَابَ الْآلِمَ ) فلا يفعلون مثل فعلهم (وَفِي مُوسَى) علمهم علمون على فيها، المعنى وجعلنا فى قصة موسى آية ( إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ ) ملتبساً معطوف على فيها، المعنى وجعلنا فى قصة موسى آية ( إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ ) ملتبساً معطوف على فيها، المعنى وجعلنا فى قصة موسى آية ( إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ ) ملتبساً له كالركن (وَقَالَ) لموسى هو (سَاحِر أَوْ بَحْنُونَ فَأَخَذْ نَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذُ فَاهُمْ) طرحناهم (فِي الربِسُلْقَالَ مُبينِ) بمحبة واضحة ( فَتَوَلَى) أعرضَ عن الإيمان ( بر مُ كُذِيقِ ) مع جنوده لأنهم الربي البحر فنوقوا (وَهُوَ) أى فرعون (مُلِيمُ ) آت بما يلام هليه من تكذيب الرسلودعوى الربي بية (وَفِي) إهلاك (عَادِ) آية (إِذْ أَوْسَلْنَا عَلَيْمُ الرَّبِحَ الْمَيْمَ ) هي الني لاخير فيها لأنها لاتحمل المطرولا للقيح الشجر، وهي الديور (مَاتَذَذَهُ مِنْ مَا هُومَالُومَالُ (أَتَتْ عَلَيْهُ إِلَّا جَمَاتَهُ مُ كَالَّهُمْ)

أشار بذلك إلى أن الكلام طىحذف مضاف والمفعول بحذوف (قوله إذ أرسلناه) الظرف متعلق كآية المحذوف، والعني تركنا في قصة موسى علامة في وقت إرسالنا إياه ( قوله ملتبسابسلطان الخ) أشار بذلك إلى أن الجاروا لمجرور متعلق بمحمذوف حال والباء لللابسة (قوله بحجة واضحة ) أي وهي الآيات التسع (قوله كالركن) أي كركن البيت الذي بعتمد عليه فسمى الجنود ركنا لأنه يحصل بهم التقوى والاعتماد كا يعتمد على الركن(قوله وقال لموسى) أى في شأن موسى (قوله

ساحر أو مجنون) يحتمل أن وعلى ابها من لإبهام على السامع أو للشك نزل نفسه ، الآلة المحاسلة أنها بعنى الواو وهوالأحسن لأنه قالهما. قال تعالى \_ إن هذالساحر عليم \_ وقال في موضع آخر \_ إن رسوله الذي أرسل إليكم لمجنون \_ (قوله وجنوده) معطوف على مفعول أخذناه (قوله وهومليم) الجلة حالية من مفعول أخذناه (قوله آت بمايلام عليه) أشار بذلك إلى أن إسناد الملام مجازعة لى على حدّ عيشة راضية (قوله من تكذيب الرسول الخي أشار بذلك إلى أن الفعل الذي يحصل اللوم عليه مختاف باعتبار من وصف به فاندفع بذلك ما يقال كيف وصف فرعون بما وصف به ذو النون (قوله وفي إهلاك عاد الخي) في في اتقدم من تقدير المضاف والمفعول يأتي هنا (قوله هي الجنوب، عوقيل في الجنوب، عوقيل في الجنوب، عوقيل في الجنوب، عوقيل في المختوب عن والأظهر ماقاله المفسر لمافي الحديث «نصرت بالصبا وأهلك عاد بالدبور» (قوله في الذبور) هذه الحديث عاد بالدبور» (قوله في المحدولة كالرميم) هذه الحلمة في محل المفعول الثاني لتذركانه قال ما تترك شيئا إلا مجعولا كالرميم .

( وله كالتالى المتفتت) وقيل الرميم الرماد ، وقيل الثراب المدقوق والمعاثى متقاربة ( قوله فعنوا عن أصربهم ) هذا الترتيب في الذكر فقط و إلا فقول الله لهم تمتعوا متأخر عن العتو (قوله عن أصربهم ) أى المذكور في سورة هود بقوله ـ و ياقوم هذه ناقة الله لكم آية ـ الح ( قوله أى الفيحة المهلكة ) أى فصاح عليهم جبريل فهلكوا جميعا والصاعقة تطلق على نار تنزل من السهاء وهي الصيحة وهوالمراد هنا ( قوله أى بالنهار ) أشار بذلك إلى أن قوله : وهم ينظرون من النظر ، وقيل هو من الانتظار والمعنى ينتظرون ماوعدوه من العذاب ( قوله على من أهلكهم ) الناسب أن يقول وما كانوا دافعين عن أنفسهم العذاب إذ لا يتوهم انتصارهم على الله و إنما يتوهم الفرار منه ( قوله بالجر عطف على تمود ) هذا أحد أوجه وهو أقربها ( قوله و بالنصب ) أى انتصارهم على الله و إلى عن أنه مبتدأ والحبر محذوف : أى أهلكناهم ( قوله والسهاء بنيناها ) قرأ العامة بنصب السهاء على الابتداء والحبر ما بعدها والأفصح في النحو قراءة العامة لعطف وكذا قوله والأرض فرشناها ، وقرى شذوذا برفههما على الابتداء والحبر ما بعدها والأفصح في النحو قراءة العامة لعطف وكذا قوله والفعلية على النعلية ( قوله والعام ) كوننا ماتبسين بقوة و بطش الغملية على النعلية ولى الفعلية ( قوله بالفعلية ( قوله بالفعلية ( قوله بالفعلية ( قوله بالفعلية ) كوننا ماتبسين بقوة و بطش الغملية على النعلية ولى الفعلية ( قوله بالفعلية ( قوله بالفعلية ( قوله بالفعلية ) كوننا ماتبسين بقوة و بطش

لابواسطة شيء بل بقول كن ( قوله قادرون)فسر الايساع بالقادرية إشارة إلى أن قوله و إنالموسعون حال مؤكدة وهو من أوسع اللازم كأورق الشجر إذاصارذاورق ويستعمل متعديا والمفعول محذوف أي لموسعونالسهاء : إي ً جاعلوها واسعة وعليه فتكون حالا مؤسسة إذا عامت ذاك تعلم أن النسخ التي فيها لفظة لها بعد موسعون غير محيحة لأنها لاتناس إلااستعماله متعذيا والمفسر استعمله لازما حيث قال وأوسع

كالبالى المتفتت ( وَ فِي ) إهلاك ( تَمُودَ ) آية ( إِذَ قِيلَ لَهُمْ ) بعد عقر الغاقة ( تَمَتَّمُوا حَتَّى حِينِ ) أَى إِلَى انقضاء آجالَكُمْ كَا فِي آية تمتعوا فِي داركم ثلاثة أَيام ( فَمَتُوا ) تكبروا ( عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ ) أَى عن امتثاله ( فَأَخَذَتْهُمُ السَّاعِقَةُ ) بعد مضى الثلاثة أيام : أى الصيحة المهلكة ( وَهُمْ يَنْظُرُونَ ) أَى بالنهار ( فَمَا أَسْتَطَاعُوا مِنْ قِياَمٍ ) أَى ماقدروا على النهوض حين نزول المذاب ( وَمَا كَانُوا مُنتَهِرِينَ ) على من أهلكهم ( وَقَوْمَ نُوحٍ ) بالجرعطف على ثمود ، أى وفي إهلاكهم بما في السياء والأرض آية ، وبالنصب أى وأهلكنا قوم نوح امِنْ قَبَلْ ) أَى قبل إهلاك هؤلاء المذكور ين (إ تَهُمْ كَانُواقَوْ مَافَاسِقِينَ . وَالسَّا عَبَدَيْنَاهَا بِأَيْدِ ) بقوة ( وَإِنَّ كُلُّ مَنَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَنْ الله عَلَى السَّاء والأرض والشمس والقمر والسهل والجبل ( وَاللَّمْ عَنْ وَاللَّمْ عَنْ وَمِنْ كُلُّ ثَنَى الله عَنْ الله والحَبْل والسَّه والأرض والشمس والقمر والسهل والجبل ( خَلَقْ أَوْ وَ جَيْنِ ) صنفين كالذكر والأنثى والساء والأرض والشمس والقمر والسهل والجبل ( خَلَقْ أَوْ وَ جَيْنِ ) صنفين كالذكر والأنثى والساء والأرض والشمس والقمر والسهل والجبل والصيف والشتاء والحلو والحامض والنور والظلمة ( لَمَلَّكُمْ تَذَكَرُونَ ) بحذف إحدى التاء بأن تطيموه ولا تعصوه ، من عقابه بأن تطيموه ولا تعصوه ،

الرجل الخ (قوله يقال آد الرجل) على اشتد وقوى كما في المختار وبابه باع (قوله مهداها) أى فالفرش كناية عن البسط والتسوية (قوله نحن) أى فالحضوص بالمدح محذوف (قوله متعلق بقوله خلقنا) و يسح أن يكون متعلقا بمحذوف حال من نوجين لأنه نعت نكرة قدم عليها (قوله صنفين) أى أمرين متقابلين (قوله كالذكروالأنثي) أشار بتعداد الأمثلة إلى ما فشاهده فلايرد العرش والكرسي واللوح والقلمانه لم يخلق من كل إلاواحد (قوله بحذف إحدى التاءين) أى وهذه إحدى القراء تين السبعيتين والأخرى إدغام التاء الثانية في الدال (قوله ففروا إلى الله) مفرع على ماعلم من توحيد الله ، والمعنى حيث علمتم أن الله واحد لاشريك له وأنه الضار النافع المعلى المانع فالجأوا إليه واهرعوا إلى طاعته ، والفرار مراتب ففرارالهامة من الكفر والمعاصي إلى الايمان والطاعة ، فرار الحاصة من كل شاغل عن الله كالمال والوقد إلى شهود الله والانهماك في طاعته فلا يصرف جزءا من أجزائه لغيرائة لغيرائة لغيرائة في خاق العبد واحد فليكن العبد في إقباله على ربه واحدا بحيث لا يجعل في قلبه غيرحب ويه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون (قوله أي إلى ثوابه من عقابه الخ) حله على الفرار العام لأن أوام القرآن ونواهيه لعامة وبه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون (قوله أي إلى ثوابه من عقابه الخ) حله على الفرار العام لأن أوام القرآن ونواهيه لعامة وبه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون (قوله أي إلى ثوابه من عقابه الخ) حله على الفرار العام لأن أوام القرآن ونواهيه لهانه وبه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون (قوله أي إلى ثوابه من عقابه الخ) حله على الفرار العام لأن أوام القرآن ونواهيه المؤة

(قوله إلى لكم منه فغير مبين) تعليل لما قبله والضمير في منه عائد على الله والمسنى فرّوا إليه الآنى عنوف لكم منه (قوله والا تجعلوا معاقد إلى الكم منه فيرمبين فالفائر من جع الطاعة والتوحيد ، والمعنى لا تنسبوا وصف الألوهية افير الله فانه لا يستحقه غيره (قوله يقدر قبل ففرّوا قل لهم) أى فهو مقول لقول محذوف وليس بمتمين إذيسح أن تكون الفاء فسيحة ، والتقدير إذا علمتم ماتقدم من صفات الله الكالية ففروا إلى الله كا تندم (قوله كذلك) خبر مقدم وقوله ما أتى الخ مبتدأ مؤخر ، والمعنى تكذيب الأم السابقة لأبيائهم كائن كذلك أفاده المفسر (قوله إلا قالوا ساخر أو مجنون) تقدّم أن أو بمنى الواو ، وحكمة جمهم بين الوصفين أن خروجه عن عوائد هموها عليه آلواموا به) أى أوصى بعضهم بعنا بهذه المقالة واجتمعوا عليها (قوله استفهام بمعنى النفي) أى التخت تسميته ساحرا (قوله أنواموا به) أى أوصى بعضهم بعنا بهذه المقالة واجتمعوا عليها (قوله استفهام بمعنى النفي) أى فهو إنكار تعجي والمعنى ماوقع منهم نواص بذلك الأنهم لم يتلاقوا في زمان واحد (قوله بل هم قوم طاغون) إضراب عن الاستفهام فهو إنكار تعجي والمعنى ماوقع منهم على تلك المقالة (قوله فتول عنهم) أى أعرض عن خطابهم وجدالهم (قوله فما أنت بملوم) في الامراض عنه الآنية على الله قد بالمت المفاية في النصح و بذل الجهد ، ولمائزلت هذه الآية حزن رسول الله واشتد العابه وظنوا أن الهذا أن قد حضر إذ أم النبي صلى الله عليه وسلم أن

(إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرَ مُبُينَ ) بَيِن الإندار (وَلاَ تَجْمَلُوا مِعَ اللهِ إِلَمَ الْحَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبُينَ ) بِين الإندار (وَلاَ تَجْمَلُوا مِعَ اللهِ عَلَى مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولِ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبُينَ ) بقدر قبل فنر وا قل لهم (كَذَيبهم لله بقولهم إنك ساحر أو مجنون الا قالوا ) كلهم ( بِهِ ) استفهام بمعنى النني ( بَلُ تَكذيب الأم قبلهم رسلهم بقولهم ذلك ( أَتَوَاصَوْا ) كلهم ( بِهِ ) استفهام بمعنى النني ( بَلْ هُمُمْ قَوْمٌ طَاعُونَ ) جعمهم على هذا القول طنيانهم ( فَدَوَل ) أعرض ( عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ عَمُلُوم ) لأنك بلنتهم الرسالة ( وَذَكرُ ) عظ بالقرآن ( فَإِنَّ الذَّكْرَى تَنْهُمُ الْمُومِينِينَ ) مَن عَلْمُ اللهِ قَالَ بَلْنَ وَالْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ ) ولا ينافى ذلك عدم مَن علم الله الله لا يلزم وجودها كا فى قولك : بريت هذا القلم لا كتب به عبادة الكافرين لأن الغاية لا يلزم وجودها كا فى قولك : بريت هذا القلم لا كتب به فإنك قد لاتكتب به ( مَا أَرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقِ ) لى ولا لأنفسهم وغيره ،

يتولى هنهم وجرت عادة الله في الأم السابقة من أس رسولهم بالاعراض عنهم حل بهم العداب فأتزل اقد: وذكر فان فسروا بذلك والدلك قيل أنها ناسخة لما قبلها وليكن الحق أن ماقبلها منسوخ بآية السيف (قوله فان الدكرى تنفع المؤمنين) منسوخ بآية السيف (قوله فان الدكرى تنفع المؤمنين) تعليل لقوله ذكر والمعن

لاتفرك التذكير فريما انتفع به من علم الله إيمانه ، ويؤخذ من الآية أن البلاء للإنجام التفكير فريما انتفع به من علم الله إيمانه ، ويؤخذ من الآية أن البلاء فيرم التذكر وق لما ورد أن الله يطلع على عمار الساجد فيرفع العذاب عن مستحقيه (قوله إلا ليعبدون) أى الحطب الدنيا والانهماك فيها (قوله ولا ينافى ذلك) أى الحصر المذكور وهو جواب عن سؤال مقدر حاصله أن الله تعالى حصر الجين والانس في العبادة فمقتضاه أنه لا يضرج أحد عنها مع أنه شوهد كثير من الحلق كفر وترك العبادة . فأجاب الفسر بأن الله المنابة والعاقبة لاالعلة الباعثة لأن الله لا يبعثه شيء على شيء وقوله فانك قد لا تكتب به اعترض بأن هذا مسلم في أفعال المخلوقين لجهلهم بعواقب الأمور وأما في حق الله تعالى فلا يسح التخلف في فعله بل مقتضاه أنه عالم بأنهم سيعبدونه ولا بد ولا يمكن تخلفه في البعث فلا يلين للعبادة بأن ركب فيهم عقلا وحواس وجعلهم قابلين للعبادة والطاعة و بعد ذلك اختار لعبادته وطاعته من أحب منهم فلا يلزم من الصلاحية للعبادة وقوعها وما أصروا إلا ليعبدوا الله عاصين له الدين ووقيل الله على صد من أصروا إلا ليعبدوا الله عاصين له الدين موقيل معناه إلا ليوحدون فالمؤمن يوحده طوعا والكافر يوحده كرها ءوقيل إنه عام أريد به الحصوص ، والمني وما خلقت الجن والانس المؤمنين إلا ليعبدون بدليل القراءة الشاذة وما خلقت الجن والانس من أريد به الحصوص ، والمني وما خلقت الجن والانس المؤمنين إلا ليعبدون بدليل القراءة الشاذة وما خلقت الجن والانس من من وزق لي ولا لا نفسهم)دفع المفسر بقوله لي ما يتوهم من عادة سادات العبيد في احتياجهم المناسب عبيدهم فالمهي أن عادة الدادة وتعالى ليست كعادة السادات مع عبيدهم فالمهي أن عادة الدادة الهادي ليست كعادة السادات مع عبيدهم فالمهي أن عادة الدادة الهادية والمالك المالية على المناسب على المناسب على المناسب على المناسب كالمور المالم المناسبة على المن

(قوله وما أريد أن يطعمون) إن قلت إن هذا ينى عنه ماقبله . أجيب بأنه آى به لدفع توهم ماعليه سادات العبيد الأغنيله من احتياجهم للاستعانة بهم في صنع الطعام مثلا وتهيئته ونحو ذلك فكأنه قال شأن ربنا ليس كشأن السادات مع هبيدهم فليس محتاجا لعبيده في تحصيل رزق ولا في صنعه لاله ولا لغيره وهذا من تنزلات الحق سبحانه وتعالى لضعفاء المقول و إلا فيستحيّل على الله عقلا تلك الأوساف ولاينق في نفس الأمم إلا مأجوزه العقل (قوله إن الله هو الرزاق) أى بالاسم الظاهم المتفخيم والتعظيم وأكد الجلة بإن والضمير المنفسل لقطع أوهام الحلق في أمور الرزق وليقوى اعتادهم عليه (قوله المتين) العامة على رفعه وهو إما نحت الرزاق أو قدو أو خبر بعد خبر وقرى شذوذا بالجر" (قوله الشديد) أى الذى لا يطرأ عليه ضعف ولا عجز (قوله فان الذين ظلموا الخ) أى فلا تحزن على كفر قومك ونسل عنهم كما يصب الذنوب قال تعالى \_ يصب من فوق رءوسهم الحيم \_ (قوله أصابهم) أى نظائرهم من الأمم السابقة (قوله فو يل للذين كفروا) وضع الوصول موضع ضميره تسجيلا عليهم بالكفر و إشعارا بعلة الحكم (قوله شدة عذات) وقيل واد في جهنم ( ١٣٣٧) (قوله الذي يوعدون) هو مرتبط بالكفر و إشعارا بعلة الحكم (قوله شدة عذات) وقيل واد في جهنم ( ١٣٣٧) (قوله الذي يوعدون) هو مرتبط

(وَمَا أَرِيدُ أَنْ يُطْمِمُونِ) ولا أنسهم ولا غيرم (إِنَّ اللهَ هَوَ الرَّزَّ قُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ) الشديد ( عَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ) أنفسهم بالكفر من أهل مكة وغيرم ( ذَنُو باً ) نصيباً من المداب ( مِثْل ذَنُوبِ ) نصيب ( أَصَّا بِهِمْ ) الهالكين قبلهم ( فَلاَ يَسْتَمْ جُلُونِ ) بالمذاب المذاب ( مِثْل يَسْتَمْ جُلُونِ ) بالمذاب بن أخرتهم إلى يوم القيامة (فَوَيْلُ ) شدة عذاب ( لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ) في ( يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ) أي يوم القيامة .

## (ســورة الطور) مكبة ، وهي تسم وأربسون آية

(بِسِمْ اللهُ الرَّحْمِنِ الرَّحِيمِ . وَالطُّورِ) أَي الجبل الذي كُلِمُ اللهُ عليه مومى ( وَكِتَابِ مَسْطُورِ . فِي رَقَّ مَنْشُورِ ) أَى التوراة أَو القرآن ( وَالْبَيَّتِ الْمَامُورِ ) هو في الساء الثالثة أو السادسة أو السابعة بحيال الحكمبة يزوره كل يوم سبعون ألف ملك بالطواف والصلاة لا يعودون إليه أبداً ( وَالسَّقَفِ الْمُرْفُوعِ ) أَى السماء ،

بقوله تعالى فهاتقدم \_ [نما توعدون لمادق ـ الخ [ فالدة] قد تلقينا عن الصالحين فوائد في استعال هذه السورة العظيمة كهها مجربة: منها استعمالها إحدى وأربعين مرة طي وضوء فی مجلس واحسد لتفريج السجن وقضاء لدن وتيسيع الرزق والانتصار على الحصم والأمن من كل هول دنيا وأخرى واستعمالها ستين مرة عدد آياتها أباغ في تلك المطالب . [ سورة الطور مكية ]

وفى نسخة والطور ( قوله والطور الخ ) أقسم الله سبحانه وتعالى بحمسة أقسام تعظيا للقسم عليه وهو قوله إن عداب ر بك لواقع وسطيا للقسم به أيضا فان الك الأشياء الحسة عظيمة والواو في كل إما للقسم أو لله طف فياعدا الأول (قوله أى الجبل الذي كام الله عليه موسى) أى والمراد به طور سبناء وهو أحد جبال الجنة وأقسم الله به تشيريفا له وتكريما (قوله وكتاب مسطور) أى متفق الكتابة بسطور مصفوفة في حروف معرّبة جامعة لكامات متفقة (قوله في رق منشور) الرق الجلد الرقيق الذي كتب فيه ، وقيل كل ما بكتب فيه جلما كان أوغيره وهو بفتح الراء في قواءة العامة وقرى شذوذا بكسرها ، ومعني المنشرر المسلوط: أى أنه غير مطوى وغير محبور عليه ( قوله أى التوراة أو القرآن ) هذان قولان من جملة أقوال كثيرة في تنسير المسلور ، وقيل هو محانف الأعمال قال تعالى \_ ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا \_ وقيل هو في المائل الكتب المرش فوق السابعة ، وقيل هو في الرابعة ، وقيل هو في الرابعة ، وقيل هو تحت المرش فوق السابعة ، وقيل هو الكعبة نفسها وحمارتها بالحجاج والزائرين لهما لما ورد أن الله يسمره كل سنة بستانة ألف فان عجز الناس عن ذلك أنه الله بالملائكة (قوله جيال الكعبة) أى مقابلا لها بازائها على كل قول (قوله يزوره الح) بيان لتسميته معمورا (قوله أى الساباء) أى لأنها كالمنقف للأرض ، وقيل هو المرش وهو سقف الجنة .

(قوله والبحر السجور ) أي وهو البحر الهيط ومعني المسجور الممثل ُماه ، وقيل البحر السجور هو الممثلي ُ نارا لما ورد أن الله تعالى يجمِل البحاركانها يوم القيامة نارا فيزاد بها في نارجهنم ، وقيل هو بحر تحت العرش همِقه كما بين سبع سموات إلى سبع أرضين فيه ماء غليظ يقال له بحر الحيوان عطر العباد بعد النفخة الأولى منه أر بعين صباحا فينبتون من قبورهم (قوله معمول لواقع) أي والجلةالنفية مفترضة بين العامل ومعموله(قوله تنحرّ ك وتدور)أي كدورانالرحي ونجيء وتذهب ويدخل بعضها في بعض وتختلف أجزاؤها وتتكفأ بأهلها تكفأ السفينة (قوله تصير هباء منثورا) ليس تفسيرا لتسير كانوهمه عبارته بل معناه أنها تنتقل عن مكانها وتطير في الهواء ثم تقع على الأرض متفتتة كالرمل ثم تصير كالعهن: أي الصوف المندوف ثم تطيرها الرياح فتصعر هباء منثورا ، والحكمة في مور السهاء وسير الجبال الاعلام بأنه لا رجوع ولا عود إلى الدنيا وذلك لأن الأرض والسهاء وما بينهما إنمـا خلقت لعمارة الدنيا وانتفاع نبي آدم بذلك ، فلمــا لم يبق لهم هود إليها أزالهــا الله لخراب الدنيا وعمارة الآخرة فيعصل للؤمنين مزيد السرور وطمأنينة وللكافرين غاية الحزن والكوب (قوله فويل يومئذ) أي يوم تمور السهاء مورا ونسير الجبال سيرا وهو يومّ القيامة (قوله في خوض) هو في الأصل اللحول في كلّ شيء ثم غاب على الدخول في الباطل فلذا فسره به ( قوله يدعون ) العامة على فتح الدال وتشديد العين من دعه دفعه في صدره بعنف وشدة وقرى مشذوذا (١٧٤) المفتوحة من الدعاء أي يقال لهم هلموا فادخاوا النار (قوله يدفعون بعنف) بسكون الدال وتخفيف العين

( وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ ) أَى الملومِ ( إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَارْتِعْ ) لنازل بمستحقه ( مَانَهُ مِن دَا فِع ) عنه ( يَوْمَ ) معمول لواقع ( تَمُورُ السَّهَا ، مَوْراً) تتحرَّك وتدور ( وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْراً ) تصير هباء منثوراً وذلك في يوم القيامة (فَوَ يُلْ) شدة عذاب (بَوْ مَثْذِ الْمُنكذَ بِينَ) الرسل ( الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضِ ) باطل ( يَلْمَبُونَ ) أَى يَتْشَاعْلُونَ بَكْفُرِهُ ( يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَمًّا) مِدِفُمُون بِمنف بدَل من يوم تمور ، ويقال لهم تبكيتًا (هٰذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنتُمُ بِهَا تُكَذَّبُونَ . أَ فَسِعْرُ مُذَا) العذاب الذي ترون كما كنتم تقولون في الوحي هذا سحر (أَمْ أُنتُمْ \* لا تُبْمِيرُ ونَ . أَصْلُو هَا فَاصْبِرُوا) عليها ( أَوْلاَ تَصْبِرُوا ) صبركم وجزعكم ( سَوَالا عَلَيْتُكُمْ ) هل في أمن السحر أم هل الأن مبركم لا ينفكم ( إِ عَمَا تُحْزَوْنَ مَا كُنْهُمْ تَمْمَلُونَ ) أَى جزاءه ( إِنَّ الْمُقَرِينَ فِي جَنَّاتٍ وَ نَمِيمٍ . فَأَ كَهِينَ ) متلذذين ( بِمَا ) مصدرية ( آتَاهُمْ ) أُعطِاهم (رَجْهُمْ وَوَقَاهُمْ رَجْهُمْ عَذَابَ الجَحِيم ) عطفاعلي آتاهم أي بإتيانهم ووقاينهم ويقال لهم (كُلُوا وَأَشْرَ بُوا هَنيناً) حال أي مهنئين

إلى أعناقهم وتجمع نوامــــيهم إلى أقدامهم فيدفعون إلى النار (قوله كاكنتم تقولون فى الوحى) أى القرآن الجائي بالعذاب (قوله أمأنتملاتبصرون) يصح أن تكون أم متصلة معادلة للهمسزة ، والعني فى بصركم خلل والاستفهام إنكارى وتهكمي أى ليس واحدمنهما ثابتا ويصح

أى وذلك بأن نغل أيديهم

أن تكون أم منقطعة تفسر ببل والهمزة ، والمعنى أبل أنتم عمى (Lc) عن العذاب الخبر به كما كنتِم هميا عن ألحبر (قوله اصاوها) أي ذوقوا حرارتها (قوله صبركم وجزعكم سواء) أشار بذلك إلى أن سواء خبر لهذوف ويصح أن يكون مبتدأ خبره محذوف والتقدير سواء الصبر والجزع والأول أولى لأن جعل النكرة خبرا أولى من جعلها مبتدأ (قوله لأن صبركم لاينفعكم ) أي لاينزعنكم من ديوان الوحمة بخلاف الدنيا فان الصبر فيها على المكاره من أعظم موجبات الرحمة (قوله إنما تجزون ماكنتم تعملون) تعليل لاستواء الصبر وعدمه (قوله أى جزاءه) أشار بذلك إلى أن الكلام على حذف مضاف (قوله إن المتقين في جنات الخ) مقابل قوله \_ و بل يومئذ الكذّ بين \_ و إنما آتى بأوصاف المتقين عقب أوصاف المكذبين ليحصل الترغيب والترهيب كما هو غادته سبحانه وتعمالي (قوله ونعيم) أى تنج بتلك الجنات إذ لايلزم منكونه في جنات أنه يتنع بها فأفاد أنهم معكونهم فيجنات يتنعمون ويتفكهون بها (قوله فاكهين) العامة على قراءته بالألف أي ذوي فاكهة كثيرة كما يقال لاين وتأم أي ذو لبن وتمر وقري مسفوذا فكهين بغير ألف: أي متنعمين متلذين إذا علمت ذلك ، فالمناسب الفسر تفسيره بذرى فاكهة لا بمتلذذين (قوله أي باتبانهم ووقايتهم) إنما جعلها مصدرية في المطوف والمعطوف عليه لما يلزم عليه من خاو العلة في المطوف عن العائد لوجعلت موصولة والأحسن أن تجعل موصولة و يجمل قوله وقاهم معطوفًا على قوله في جنات. (قوله بما كنتم قعماون) معمصدرية والباء سببية ، والمن أن الملائمة تقول لأهل الجنسة كلوا واشربوا متهنئين بسبب هلكم وهذا من مزيد السرور والتكرمة على حسب عادة الكرام في منازلهم و إلا نذلك من فضل الله وإحسانه (قوله على سرر) جمع سرير ، قال ابن عباس زيمي سرر من ذهب مكالة بالدر والزبرجد والباقوت والسرير كما بين مكة وأيلة ، وورد أن ارتفاع السرير خمسانة عام فاذا أراد العبد أن يجاس عليها قربت منه فاذا جاس عليها عادت لى حالها وفالكلام حذف تقديره على بمارق على سرو (قوله أي قربهم) أي جعاداهم مقارنين لهن بفي ذلك إشارة إلى جواب سؤال مقدر تقديره إن الحور العين في الجنات بملوكات بلك اليمين لا بعق القارنة (قوله عظام الأعين) تنسير لعين جمع عيناء ، وأما الحور فهو من الجور وهو شدة البياض (قوله والذين آمنوا) مبتدأ خبره قوله : المجتن إنه من دونه في العمل والفروع قال تعالى : وآية لهم أنا حملنا ذرّيتهم في الفلك المسجون ، والمدى أن المؤمن إذا كان عمله أكثر ألحق به من دونه في العمل ابنا كان أواً! ، و يلحق بالدرية من الفسب المدرية بالسبب وهو الحبة المن حصل مع الحبة تعليم عما أوعمل كان أحق باللحوق كالتلامذة فانهم يلحقون بأشياخهم وأشياخ الأشياخ يلحقون بالأشياخ إن كان أحق المها الجنة الجنة سأل

أحده عن أبويه وعن زوجت وولده فيقال أنهم لم يدركوا ماأدركت فقول فيوب إلى عملت (قوله في حالام وكسرها) من فهماقراء تان سبعيتان فالأولى من باب عسل فالأولى من باب ضرب في الم هول الثانى (قوله يراد في عمل الأولاد) أي لم نأخسذ من عمر يراد في عمل الأولاد) الآباء شيئا نجعله للأولاد في فيستحقون به هسذا

( عِمَا) الباء سببية ( كَنْتُمْ تَمْمُلُونَ . مُتَكِثْيِنَ ) حال من الضير المستكن في قوله تعالى ؛ في جنات في جنات ( عَلَى سُرُر مَصْفُوفَة ) بعضها إلى جنب مض ( وَزَ وَ جَنَاهُ ، ) عطف على في جنات أي قِرِنَاهم ( يحُور عِين ) عظام الأعين حسانها ( وَالَّذِينَ آمَنُوا ) مبتدأ ( وَاتَّبَعَتُهُمُ ) معطوف على آمنوا ( ذُرَّيَّتُهُمُ ) الصفار والحبار ( يإيماني ) من الحبار ومن الآباء في الصفار والحبر ( أَلَحْقَنَا بِهِمْ ذُرَّيَّتُهُمُ ) الله كورين في الجنة فيكونون في درجتهم و إن لم يعملوا بعملهم تكرمة للآباء باجتاع الأولاد إليهم ( وَمَا أَلَقْنَاهُمُ ) بفتح اللام وكسرها : نقصناهم (مِنْ عَلَمِمْ مِنْ ) وَالله وَهَنْ هُونَ يُواخِذُ بالشر و يجازى بالخير ( وَأَمْدَ ذُنَاهُمُ ) وَدَناهم في وقت بعد وقت ( بِفَاكَهُ كَهَ وَ لَهُم مِنْ ) في الجنة ( كُلُمُ أَمْرِي مُ عِمَا كَدَبَ ) عمل من خير أو شر ( رَهِينَ ) مرهون يؤاخذ بالشر و يجازى بالخير ( وَأَمْدَ ذُنَاهُمُ ) زدناهم في وقت بعد وقت ( بِفَاكَهُ وَ لَهُم مِنْ عَلَمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ ) وإن لم يصرحوا بطلبه ( اللهُ أَنْ عُونَ ) يتعاطون ينهم ( فِهَا ) أى الجنة ( كُلُمُ ) خرا ( لا لَيْوَدُ فِهَا ) أى بَسبب شربها يقع ينهم ( وَلا تَنَاقُهُمْ ) حسنا ولطافة ( لُونُو مُ مَكُونُ ) : خرا ( لا لَيْوَدُ فِهُمَ ) للخدمة ( غِلْمَانَ ) أَرقاء ( لَهُمْ كَأَنَّهُمْ ) حسنا ولطافة ( لُونُو مُ مَكُونُ ) :

مصون فى الصدف لأنه فيها أحسن منه فى غيرها ( وَأَقْبِلَ بَهْ مُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَقَسَاءَلُونَ ) يَسْأَلُ بِعضهم بِعضا عَمَا كَانُوا عليه وما وصلوا إليه تلذذا واعترافا بالنعمة (قَالُوا) إيماء إلى علة الوصول ( إِنَّا كُنْا قَبْلُ فِي أَهْلِينَا ) فى الدنيا ( رُهُ فَقِينَ ) خانفين من عذاب الله ( وَمَنَّ الله عَلَيْهُ ) المنفرة ( وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومَ ) أى النار لدخولها فى المسام وقالوا إيماء أيضاً (إِنَّا كُنْاً مِنْ قَبْلُ ) أى فى الدنيا ( نَدْعُوهُ ) أى نعبده موحدين (إِنَّهُ ) بالكسر استثنافا و إِن كَنْ تعليلا معنى ، و بالفتح تعليلا لفظا ( هُوَ الْبَرُ ) المحسن الصادق فى وعده ( الرَّحِيمُ ) العظيم الرحة ( وَذَكَرُ ) دم على تذكير الشركين ولا نرجع عنه لقولهم لك : كاهن مجنون ( وَمَا الله عَنْهُ وَمَا أَنْتَ بِنِفْقَة رَبِّكَ ) أى بإنهامه عليك ( بِكَاهِن ) خبر ما ( وَلاَ مَجْنُون ) معطوف المفار أَمْ ) بل ( يَتُولُونَ ) هو ( شَاهِرُ مُ اللّه كَنْ و رَبْبَ الْمَنُونِ ) حوادث الدهم فيهلك كغيره من الشعراء ( قُلْ تَرَبَّعُوا ) هلاكى ( فَإِنَّى مَعَكُمْ مُنَ الْمَتُونِ ) حوادث الدهم فيهلك فضذ بوا بالسيف يوم بلر ، والتربي الانتظار ( أَمْ تَأْمُونُ مُهُمْ أَجْلَامُهُمْ ) عقولهم ( بِهِذَا ) فعذبوا بالسيف يوم بلر ، والتربي الانتظار ( أَمْ تَأْمُوهُمْ أَجْلَامُهُمْ ) على ( هُمْ قَوْمٌ طَاعُونَ ) فى قولهم له ساحر كاهن شاهم مجنون ، أى لانامرهم بذلك ( أَمْ ) بل ( هُمْ قَوْمٌ طَاعُونَ ) فى قولهم ( أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَلُهمَ ( أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَلُهمَ ( أَمْ هُمُ الْخَالَةِ ( أَنْ كَانُوا صَادِقِينَ ) فى قولهم ( أَمْ خُلَقُوا مِنْ المَتِلَة ( أَنْ وَلُمْ وَلَاقُ ( أَمْ هُمُ الْخَالَة وَلَى الْفسهم ،

نعبهده) أي أونسأله الوقاية من النار ودخول دارالقرار (قوله و بالفتح تعلیسلا لفظه ) أي والقراءتان سيبعيتان (قوله بنعمت ر بك) الباء سببية مرتبطسة بالنق الستفاد من ما ، وللعني اتتنى كونك كاهنا أو مجونا بسبب إنعام الله عديك بكمال العقل وعلق الهمة والعصمة (قوله بكاهن) أى مخبر بالأمور المغيبة من غير وحى (قوله خبرما) أي فهي حجازية والباء زائدة في خبرها (قوله أم يقولون شاعر) اعلم أن أم ذكرت في هذه الآيات خمس عشرة مرة وكلها تقسدر ببل

و لهمزة فهى الاستفهام الانكارى التوبيخى ، إذا عامت ذلك فالمناسب الفسران يقدرها في الجيم ببل والهمزة ولا رقوله حوادث الدهر) في السكلام استعارة تصريحية حيث شهت حوادث الدهر بالريب الذي هوائشك بجامع التحير وعدم البقاء على حالة واحدة في حكل ، وقيل المنون المنية الأنها بنقص العدد وتقطع المدد (قوله قل تربسوا) أمر تهديد على حد عملوا ما شكم ( قوله أم تأمرهم أحلامهم) جمع حلم يطلق على الآناة وعلى العسقل وهو المراد هنا (قرله أي قولهم له ساحر كاهن ناعر مجنون ) أي وهدذا نماقض فإن شأن السكاهن أن يكون ذا فطنة ورأى ، وشأن الشاهر والساحر كذلك ، ونسبتهم الجنون له بعد دلك مناقضة ( قوله أي الانأمرهم ) أشار بذلك إلى أن الاستفهام الستفاد من أم إنسكارى وفيسه تو بييخ أيضا ( قوله أم بل هم قوم طاغون ) المناسب المفسر أن يقسقر أم ببل والهمزة ليوافق قوله فيما يأتي والاستفهام بأم في مواضعها الح ، والمدنى الاينبني منهم هدا الطغيان ( قوله لم يختلقه ) أشار به إلى أن الاستفهام إنسكارى بمعنى النفى وله فليأتوا بحديث مثله ) جواب شرط مقتر ققره المفسر بقوله : فان قالوا اختلقه والأمر التعجيز .

( قوله ولا يمثل عاوق بدون خالق ) راجع لقوله خلقوا من عبرشي. وفوله ولا معدوم محلق راجع لقوله أم هم الحالقون ، والمعنى أنهم لو كانوا هم الحالقين لأنفسهم وأنفسهم كانت معدومة أولا لزم أن يكونوا في حلة العدم أوجدوا أنفسهم وأخرجوها من العدم فيكون للعدوم خالقا وهذا لا يعقل (قوله و إلا لآمنوا بنبيه) أى فيث لم يترب على إيقانهم باقد إقبال على توحيده وصديق نبيه جعل إيقانهم كالمعم وفيه تسلية له صلى الله عليه وسلم (قوله أم عندهم خزائن ر بك) لم يبين أن الاستفهام إنكارى مع أنه كذلك ، والمعنى ليس عندهم خزائن ر بك والمراد بخزائنه مقدوراته شبهت بها لأن خزائة الماوك بيت مهيأ بحلم أنواع مختلفة من الدخائر التي يحتاج إليها (قوله أم هم السيطرون) اعلم أنه لم يأت على وزن مفيعل إلا خسة ألفاظ أربعة صفة اسم فاعل مهيمن ومبيقر ومبيطر ومسيطر وواحد اسم جبل وهو محيمر (قوله المتسلطون) أى الفالبون على الأشياء يدبرونها كيف شاءوا (قوله ومثله بيطر) أى عالج الدواب ومنه البيطار وقوله و بيقر أى أفسد وأهلك فالحاصل أن معنى الرقيب والمبيقر المفسد والسيطر المسلط الجبار والبيطر المالج للدواب (قوله أي عليه كلام الملائكة) أشار بقله إلى أن مفعول يستمعون محذوف وفي يمنى على (قوله بزعمهم) ( على الحرا) متعلق قوله يستمعون فيه بيله إلى أن مفعول يستمعون عدوف وفي يمنى على (قوله بزعمهم) ( على الحرا) كولم المعرف فيه

( قوله إن ادعوا دلك ) أى الاستماع من الملائكة والمعنى إن فرض أنهم ادعوه فايأت مستمعهم الخ ( قوله ولشبه هــذا الزعم الخ ) أشار بذلك إلى وجه المناسبة بين الآيتين ووجه الشبه يين الزعمين أن كلا منهما فاسد وإن كان الزعم الأول فرضيها والثاني تحقيقيا لوقوعت منهم (قوله أي بزعمكم) أي دعواكم واعتقادكم (قوله ولكم البنسون ) أي لتكونوا أقوى منه فاذا كذبتم رسله تكونون

ولايعقل مخلوق بدون خالق ولا معدوم يخلق فلا بدّ لهم من خالق هو الله الواحد فلم لا يوحدونه ويؤمنون برسوله وكتابه (أُمْ خَلَقُوا السَّمُوَاتِ والْأَرْضَ) ولا يقدر على خلقهما إلاالله الخالق فلم لا يعبدونه (بَلْ لا يُوقِنُونَ) به و إلا لآمنوا بنبيّه (أَمْ عِنْدَهُمْ خَرَانُ رَبِّكَ) من النبوة والرزق وغيرها فيخصوا من شاءوا بما شاءوا (أَمْ هُمُ الْسَيْطِرُونَ) المتسلطون الجبارون وفعله سيطر ومثله بيطر و بيقر (أَمْ كُمْ سُلَّ ) مرقى إلى الساء (يَسْتَعَمُون فيهِ) أَى عليه كلام الملائكة حتى يمكنهم منازعة النبي بزههم ، إن ادّعوا ذلك (فَلْيَاتَ سُسْتَمَهُمُ ) أَى مدّى الاستاع عليه ( بُسُلطان مُهِينٍ) بمجعة بينة واضحة ، ولشبه هذا الزعم بزعهم أَن اللائكة بنات الله قال الله (أُمْ لَهُ الْبَنَاتُ) أَى بزعم ( وَلَكُمُ الْبَنُونَ) تمالى الله عما زعوه فلا يسلمون (أَمْ عِنْدَمُمُ النِّنَاتُ) أَى بزعم ( وَلَكُمُ الْبَنُونَ) تمالى الله عما رعوه فلا يسلمون (أَمْ عِنْدَمُمُ النِّنَاتُ) أَى عله ( فَهُمْ مَنْ مَعْرَمُ ) غرم ذلك ( مُثْقَلُونَ ) فلا يسلمون (أَمْ عِنْدَهُمُ النِّنَاتُ) أَى عله ( فَهُمْ مَنْ مَعْرَمُ ) غرم ذلك ( مُثْقَلُونَ ) فلا يسلمون (أَمْ عِنْدَهُمُ النِّنَاتُ) أَى عله ( فَهُمْ مَنْ مَعْرَمُ ) غرم ذلك ( مُثْقَلُونَ ) فلا يسلمون (أَمْ عِنْدَهُمُ النِّنَاتُ ) أَى علمه ( فَهُمْ مَنْ مَعْرَمُ مَ ) غرم ذلك ( مُثْقَلُونَ ) فلا يسلمون (أَمْ عَنْدَهُمُ النِّنَاتُ ) أَى علمه ( فَهُمْ مَنْ مَاهُرَمُ ) فلك حتى يَكنهم منازعة النبي في دار الندوة ( فَالَا يَنَ كَنَرُوا هُمُ الْكَيدُونَ ) المنافون الهلكون فيفظه الله منهم مُن هذا الندوة ( فَالَا يَنْ كَنَرُوا هُمُ الْكَيدُونَ الله عَمْ كُونَ ) به من الآلهة والاستفهام أَمْ في مواضعها للتقبيح والتو بيخ ( وَإِنْ يَرَوْا كُونَ كَنَدُهُمْ ) بعن الآلهة والاستفهام بم واضعها للتقبيح والتو بيخ ( وَإِنْ يَرَوْا كُونَ ) بعض الآلهة والاستفهام بم واضعها للتقبيح والتو بيخ ( وَإِنْ يَرَوْا كُونَ ) بعن الآلهة والاستفهام بمواضعها للتقبيح والتو بيخ ( وَإِنْ يَرَوْا كُونَ كَالَوَا وَالْمَاتُونَ الْمُهُ والْعَمْ وَالْمَاتُهُمُ وَالْمَاتُونَ اللهُ عَنْ الْكُونَ النَّهُ وَالْمَاتُونَ الْمَاتُونَ الْمَاتُونَ النَّهُ عَلَا اللهُ عَنْ الْمَاتُونَ الْمَاتُونَ الْمَاتُونَ الْمَاتُونَ الْمَاتُونَ الْمَاتُونَ الْم

آمنين لقوّتكم بالبين ورغمكم ضعفه بالبنات (قوله معالى الله عما زعموه) اشار بذلك إلى أن الاستفهام إنكارى (قوله أم مثقاون) أى متعبون ومنتمون لأن العادة أن من غرم شخصا مالا يكون المأخوذ منه كارها للآخذ ومنتها منه (قوله أم عندهم النيب) جبواب لقولهم نتربس به ريب المنون ، والمعنى أعندهم علم النيب بأن الرسول بموت قبلهم فهم يكتبون ذلك فوله أم يريدون كيدا) في مكرا وتحيلا في هلاكك (قوله في دار الندوة) إن قلت السورة مكية والاجتماع بدار الندوة كان ليلة الهجرة فالتقييد بها مشكل فالأوضح حذف قوله في دار الندوة لأن إرادة الكيد حاصلة منهم من نوم بعثته صلى الله عليه وسلم (قوله فالذين كفروا) أوقع الظاهم موقع المضمر تشنيعا وتقبيحا عليهم بصفة الكفر (قوله ثم أهلكهم ببدر) أى أملك رؤساءهم وهم سبعون (قوله سبحان الله عما يشركون) أى تنزه الله عما بنسبونه له من الشركة في الألوهية (قوله والاستفهام بأم) أى المقدرة ببل والهمزة أو بالهمزة وحدها وقوله في مواضعها أى وهي خسسة عشر (قوله للتقبيح والتوبيخ) أى والأنكار (قوله وإن يروا كسفا) أى على فرض حصوله فانه لم يحصل لقوله تعالى \_ وما كان الله ليغذبهم وأنت فيهم ، والمعنى لو عذبناهم بسقوط قطع من السهاء عليهم لم ينتهوا ولم رجعوا ويقولون في هذا الناؤل هنادا لمندا

واستهزاء و إغاظة للحمد إنه سسحاب مركوم ( قوله فأسقط علينا كسفا ) هذه الآية إنما وردت في قوم شعيب كا ذكر في سورة الشعراء ، فكان الأولى الفسر أن يستدل بما نزل في قريش في سورة الإسراء وهو قوله : أو تسقط السماء كما زخمت طلينا كسفا ( قوله فذرهم ) جواب شرط مقدر ، والمعني إذا بلغوا في العناد إلى هذا الحد وتبين أنهم لا يرجعون عن الكفر فدعهم ولا تلتفت لهم ( قوله يسمقون ) هكذا بثنائه الفاعل والفعول قراءتان سبعيتان ( قوله يمونون ) أى بانقضاء آجالهم في بعدر أو غيرها هذا هو الأحسن ( قوله من العذاب في الآخرة ) المراد به العذاب الدى يأتي بعد الوت ( قوله دون ذلك ) أى قبل العذاب الذي يأتيم بعد الوت وذلك صادق كما قال الفسر بالجوع والقحط والقتل يوم بدر ( قوله ولسكن أكثرهم لا يعلمون ) أى لذيين الشيطان لهم ماهم عليه والمراد بالأكثر من سبق. في علم الله شقاؤه ( قوله بمرأى منا ) أى فأطلقت الأعين وأريد لازمها وهو إيسار الشيء والإحاطة به علما وقر با فيلزم منه مزيد الحفظ المرئي الذي هو المراد ، وعبر هنا بالجمح الناسبة نون العظمة بخلاف ما ذكر في سورة طه في قوله ولتصنع على عيني ( قوله من منامك ) أى فقد ورد عن عائشة قالت : « كان إذا قام أى استيقظ ( ١٨٨) من منامه كبر عشرا وحمد الله عشرا وسبح عشرا وسبح عشرا وهلم عشرا وهدا وهلم عشرا

واستنفر عصرا وقال:

اللهم الخفر لي وارحمني

واهدنی وارزقنی وعانی وکان یتعود من خسیق

المثام يوم القيامة » وفي

رواية ﴿ كَانَ صَلَّىٰ اللهُ

عليه وسلم إذا استيقظ من منامه قرأ العشر الآيات

من آخر آل عمران »

( قوله أو من مجلسك )

عن أبي هريرة رضي الله

عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من

جلس مجلسا فسكتر فيه

لفطه فقال قبل أن يقوم سبحانك اللهم و يحمدك

فأسقط علينا كسفاً من السهاء أى تعذيباً لهم ( يَقُولُوا ) هذا ( سَحَابُ مَرْ كُومٌ ) متراكب نرتوى به ولا يؤمنوا ( فَذَرْهُمْ حَتَّى كُيلاً قُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يَصْمَقُونَ ) يموتون ( يَوْمَ لا يُفْنِي ) بدل من يومهم ( عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً وَلاَ هُمْ يُنْصَرُونَ ) يمنمون من العذاب في الآخرة (وَإِنَّ الذِينَ ظَلَمُوا ) بكفرهم ( عَذَاباً دُونَ ذَلِكَ ) أى في الدنيا قبل موتهم فهذبوا بالمجوع والقحط سبع سنين و بالقتل يوم بعدر ( وَلَكِنَ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَمْدُهُونَ ) أن العذاب بنزل بهم ( وَأَصْبِرُ لِحُكُم رَبِّكَ ) بإمهالهم ولا يضق صدرك ( وَإِنَّكَ بِأَعْيُدُناً ) بمرأى منا نراك وضغظك ( وَسَبِّحْ ) متلبساً ( بحَمْدُ رَبِّكَ ) أى قل سبحان الله و بحمده (حِينَ تَقُومُ ) من منامك أو من مجلسك ( وَمِنَ اللَّيلُ فَسَبِّحْهُ ) حَيقة أيضاً ( وَإِذْبَارَ النَّجُومِ ) مصدر أي عقب غرو بهاسبحه أيضا ، أو صل في الأول المشاءين وفي الثاني الفجر ، وقيل الصبح .

مكية ، ثنتان وستون آية ( بيشم ِ اللهِ الرَّحْيٰنِ الرَّحِيم ِ . وَالنَّجْم ِ ) اللهِ يا ( إذَا هَوَى ) فاب ،

(ســورة النجم)

أشهد أن لا إله إلا أنت (مباعد المسلم المسلم

عد و منى هوى ترل من المراج وقيل جبريل ، ومعنى هوى ترل بالوحى . واختاف فى عامل الظرف فقيل معمول لهنوف تقديره أقسم بالنجم وقت هويه واستشكل بأن فعل القسم إنشاء والانشاء حال و إذا لما يستقبل من الزمان فكيف يعمل الانشاء فى المستقبل . وأجبب بآنه يتوسع فى الظروف مالايتوسع فى غيرها أو قسد منها مجرد الظرفية الصادق بالماضى والحال واللستقبال لأنها قد تأتى للحال والمحال والمحاضى وقيل عامله حال من النجم محذوفة والتقدير أقسم بالنجم حال كونه مستقرا فى زمان مويه و يأتى فيه الاشكال والجواب المتقدمان و يجاب أيضا بأن تجمل الحال مقدرة (قوله ماضل صاحبكم) هذا هو جواب القسم وعبر بلفظ الصحبة تبكينا لهم و إشعارا بأنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم فلا يليق منهم نسبته للنقص (قوله عن طريق الهدى) أشار بذلك إلى أن الضلال مخاف الني فالضبلال فعل المعاصى والتي هو الجهل المركب وقيل الضلال في العم والتي فى الأفعال وقيل هما مترادفان (قوله من اعتقاد فاسد) أى ناشىء وحاصل (قوله عن الهوى) متعلق بينطق والدى ما يصدر نطقه عن هوى نفسه ومثله الفعل بل وجميع أحواله وهو مفرع على ما قبله لأنه إذا علم تنزهه عن الضلال والنواية تفرع عليه أنه لاينطق عن هواه قرآنا أو غيره (قوله إن هو) الضمير عائد على النطق المأخوذ من ينطق ، والعن ما يتمال وغيره ومثل النطق الفعل وجميع أحواله فهو صلى الله عليه وسلم لاينطق ولا يفمل إلا بوحى من الله تعن هوى نفسه (قوله يوحى) الجلة صفة لوحى أتى بها لونع توهم الحاز كأنه قال هو وحى حقيقة لامجرد تسمية تعالى لاعن هوى نفسه (قوله يوحى) الجلة صفة لوحى أتى بها لونع توهم الحاز كأنه قال هو وحى حقيقة لامجرد تسمية تعالى النه ) الضمير المذكور هو الفهول الأقل عائد على النبي والثانى (١٩٥) الله قدره المفسر عائد على النبي والثانى (قوله عائد) الله قدره المفسر عائد على النبي والثانى (قوله عليه عائد على النبي والثانى (قوله على الفعره المفسر عائد على النبي والثانى (قوله على الفسر المفسر عائد على النبي والثانى (قوله عائد على النبي والثانى (قوله عائد على النبي والثانى (قوله عائد على النبي والثانى المفاد وحم حقيقة لامجرد تسمية المورد على النبي والثانى (قوله عائد على النبي والنبي والثانى والمورد المفاد وحم حقيقة لامجرد تسميا

لوحى (قوله شديد التوى) صغة لموسوف عذوف قدره المفسر بقوله ملك وهو حبريل عليه السلام ومن شدة قوته اقتلاعه مدائن قوم لوط ورفعها إلى الساء وقلبها وصياحه على قوم غود وتنقده الجبل على السائدة حاصلة فيه ولو التسدة حاصلة فيه ولو

( مَاضَلُ صَاحِبُكُمْ ) محمد عليه الصلاة والسلام عن طريق الهذى ( وَمَا غَوَى ) مالابس الني وهو جهل من اعتقاد فاسد ( وَمَا يَنْطِقُ ) بما يأتيكم به ( عَن الْهُوَى ) هوى نفسه ( إِنْ ) ما ( هُو إِلاَّ وَحْنُ يُوحَى ) إليه ( عَلَمَهُ ) إياه ملك ( شَدِيدُ الْقُوسَى . ذُو مِرَّةِ ) قوة وشدة ، أو منظر حسن أى جبريل عليه السلام ( وَاسْتَوَى ) استقر ( وَهُو اللهُ فَق الْأَعْلَى ) أفق الشمس : أى عند مطلعها على صورته التي خلق عليها فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وكان أفق الشمس : بي عند مطلعها على صورته التي خلق عليها فرآه النبي صلى الله عليه صورته التي بحراء قد سد الأفق إلى المغرب فحر منشياً عليه وكان قد سأله أن يريه نفسه على صورته التي بخلق عليها فواعده بحراء فنزل جبريل له في صورة الآدميين ( ثُمَّ دَناً ) قرب منه ( فَتَدَلَى) بزاد في القرب ( فَسَكن روعه القرب ( فَسَكن روعه القرب ( فَسَكن ) من ذلك حتى أفاق وسكن روعه

تشكل صورة الآدميين لأنها لا تحكم عليهم الصورة وهذا قول الجمهور وقيل المراد به الرب سبحانه وتعالى والمراد بالقوى في حقه تعالى صفات الاقتدار كالكبرياء والعظمة (قوله وهرة) أى قوّة باطنية وعزم وسرعة حركة فغاير ماقبله فجبريل أعطاه الله قوّة ظاهرية وقوّة باطنية وقيل المرة وفور العلم وقيل الجال (قوله فاستوى) عطف على قوله عليه شديد القوى (قوله وهو بالأفق الأفلى) الجلة حالية (قوله وكان) أى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة الآدميين كاياتي إلى الأنبياء فسأله النبي صلى الله عليه وسلم أن يريه نفسه جبريل كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة الآدميين كاياتي إلى الأنبياء فسأله النبي صلى الله عليه وسلم أن يريه نفسه الله عليه والم في المرب المرب المرب المرب المرب المرب وقيل الله عليه وسلم أن يريه نفسه على الأرض وحرة بالساء ولم يره أحد من الأنبياء على صورته التي خلق عليها إلا نبينا في الكلام حقق والأصل في الكلام قدل جبريل) عطف على قوله غورة الأصلية (قوله فكان قاب قوسين) في الكلام حدق والأصل في الكلام حدق والأصل في الكلام في الكلام في الكلام على الساعة على القورة أو أدنى) أو يمنى بل نظير قوله تعالى \_ أو يزيدون \_ أو على فأصل الكلام في المنافق إذا نظرت إليه وهو في تلك الحالة تتردّد بين المقدارين (قوله تعالى \_ أو يزيدون \_ أو على فاص في المدارين (قوله حتى أفاق) غاية لحدوف أي في منه منه المه الما أفاق قال ياجبريل ماظننت أن الله خلق أحدا على مثل هذه الصورة نقال يا محد : إنما همه إليه حتى أفاق روى «أنه لما أفاق قال ياجبريل ماظننت أن الله خلق أحدا على مثل هذه الصورة نقال يا محد : إنما خفيه المهم الميه حتى أفاق روى «أنه لما أفاق قال ياجبريل ماظننت أن الله خلق أحدا على مثل هذه الصورة نقال يا محد : إنما

ما بين الشرق والمغرب، فقال صلى الله عليه وسلم: إنَّ هذا لعظيم، فقال جيريل: وما أنَّا في جنب خلق الله إلا يسير ، ولقله خلق الله إسرافيل له سمائة جناح كل جناح منها قدرجميع أجنحي و إنه ليتضاءل أحيانا مِن مخافة الله تعالى حتى يكون بقدر الوصع ﴾ أى العصفور الصفير . وهذا على كلاما لجهور . وأما عليأن الرادبه الربسبحانه وتعالى فمعني الاستواء الاستعلاء واللهر ومعنى الدُّنو والنَّدلي تجليه بصنة الجال والحبَّة لعبد،على حدُّ ماقيل في «ينزل ربناكل ليلة» (قوله فأوحى إلى عبده مأأوحي) هــذا مفرع على قوله وما ينطق عن الهوى ومشى المفسر على أن الضمير في أوحى الأول عائد على الله تعالى والراد بالعبد جبريل والضمير في أوحى الثاني عائد على جيريلوهو احتمال من ثمانية أفادها العلامة الأجهوري . وحاصلها أن يقال العتمير في أرجى الأول إما عائد على الله أو جبريل والثاني كذلك فهذه أر بع وفي كل منها إما أن يراد بالعبد جبريل أو محمد فهذه عمان اثنان منها فاسدان وهما أن يجمل الضمير في أوحي الأول عائدًا على جبريل ويراد بالعبد جبريل ســواء جعل الضمير في أوحى الثاني عائدًا على ألله أو جبرً يل و باقيها صحيح والأنسب بمقام المدح أن يعود الضمير في أوحى الأول والثاني على الله والمراد بالعبد محمد عليه الصلاة والسلام والمعنى أوحى الله إلى عبده محمد ما أوحاه الله إليه من العاوم والأسرار والمعارف التي لا يحصبها إلا معطيها بواسطة جبريل و بغير واسطته حين فارقه عند الرفرف (قوله ولم يذكر الموحى به نفخيا لشأنه) أى وإشارة إلى عمومه واختاف في هذا الموحى به فقيل مبهم لانطاع عليه و إنما يجب علينا الايمان به إجمالا وقيل هو معاوم وفى تفسسيره خلاف ، فقيل أوحى الله إليه : ألم أجدك يقيما فا و يَتك ، ألم أجدك ضالا فهديتك ، ألم أجدك عائلا فأغنيتك ، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ، وقيل أوحى الله إليه أن الجنة حرام على الأنبياء حتى تدخلها يامحمد وعلى الأم (٧٣٠) حتى تدخاها أمتك ( قوله بالنخفيف والقشديد ) أى فهما قراءتان

> سبعيتان . فالمعنى على التشديد أن ما رآه محد إستقاط الخفض والمعنى ماكذب الفؤاد فهارآه

( فَأُوْحَى ) تَعَالَى (إِلَى عَبَدُهِ) جَبَرِ بِل (مَا أُوْحَى ) جَبَر بِل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعينه مَــَدْقهُ قلبه ولم اللَّهُ وَلَمْ يَذَكُرُ المُوسَى به تفخيا لشأنه (مَاكَذَبَ) بالتخفيف والتشديد أنكر (الْهُوَّادُ) فؤادُ ينكره والتخفيف قيل النبي ( مَا رَأَى ) ببصره من صورة جبر بلَ (أَفَتُهُ رُونَهُ ) تجادلونه وتغابونه (عَلَى مَايَرَى) كذلك وقيل هو على الخطاب للمشركين المنكرين رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل ( وَلَقَدْ رَآهُ ) على صورته ( نَزْ لَةً ) مِرْة ( أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَعَى) ،

( قوله من صورة جبريل ) بيان كما رأى وهذا أحد قولين وقيل

هو الله عز وجل وعليه فقه رأى ربه مرتين مرة في مبادئ البعثة ومرة ليلة الاسراء ، واختلف في تلك الرؤية فقيل رآه بهينه حقيقة وهوقول جمهورالصحابة والتابمين منهم ابن عباس وأنس بن مالك والحسن وغيرهم وعليه قول العارف البرعي :

> وإن قابلت لفظة لن ترانى بماكذب الفؤاد فهمت معنى فموسى خرّ منشسيا عليمه وأحمد لم يكن ليزيغ ذهنا

وقيل لم يره بعينه وهو قول عائشة رضى الله عنها والصحيح الأول لأن المثبت مقدّم على النافي أو لأن عائشة لم يبلغها حديث الرؤية لكونها كانت حديثة السنّ (قوله أفتارونه) بضم التاء وبالا لف بعد الميم من ماراه جادله وغالبه أو بفتح التاء وسكون الميم من غير ألف من صيته حقه إذا عامته وجحدته إياه قراءتان سبعيتان (قوله على مايرى) أي على مارآه وهو جبريل على كلام المفسر وذات الله تعالى على كلام غيره وعبر بالمنارع استحضارا للحالة البعيدة في ذهن المخاطبين (قوله ولقد رآه) اللام للقسم وقوله مرة أشار بذلك إلى أن نزلة منصوب على الظرفية (قوله عند سدرة المنتهمي) مميت بذاى إما لانه ينتهى إليها مايهبط من فوقها ومايسعد من تحتها أو لا نه ينتهى علم الا نبياء إليها ويعزب علمهم عما وراءها أو لا ن الا محمال تغتهى إليها وتقبض منها أولانتهاء الملائكة إليها ووقوفهم عندها أولأنه ينتهى إليها أرواح الصهداء أولانه ينتهى إليها أرواح المؤمنين أولا ُنه ينتهى إليها من كان على سنة رسول الله أقوال و إضافة صدرة للنتهى إمامن إضافة الشيء إلى مكانه مالتقدير هند سدرة عندهامنتهي العاوم أو من إضافة الملك إلى المالك طيحذف الجار والمجرور أي سدرة المنتهي إليه وهوالله عز وجل ، ظل تعالى ـ وأنّ إلى ربك المنتهى ـ .

وقول الما أسرى به أى وكان قبل المجرة بسنة وأر بعة أشهر وقيل كان قبلها بثلاث سنين والرؤية الأولى كانت في بدء البعت فيين الرؤيتين بحو عشر سنين (قوله وص شجرة نبق) أى وفيها الحلى والحلوائة ارمن جميع الألوان لووضعت ورقة منها في الأرض الأضاء ت لأهلها قيل هي شجرة طوبى والصحيح أنها غيرها والنبق بكسر الباء وسكونها واختيت السدرة لهذا الأمي دون غيرها من الشجر لما قيل إن السدرة تختص بثلاثة أوصاف ظل مديد وطعام لذيذ ورائحة ذكية فشابهت الإيمان الذي يجمع قولا وعملا ونية فظلها من الايمان بمنان ألمعن لتجاوزه وطعمها بمنزلة النبية لكونه ورائحتها بمنزلة القول اظهوره قيل إن سدرة المنتهى قالت النبي صلى الله عليه وسلم استوص باخواني الأرض خيراء فقال صلى الله عليه وسلم «من قطع صدرة وأجيب بأنهسئل أبو داود عن هذا الحديث فقال هو مختصر وحاصله «من قطع صدرة فى فلاة يستظل بها ابن السبيل والبهائم وأجيب بأنهسئل أبو داود عن هذا الحديث فقال هو مختصر وحاصله «من قطع صدرة فى فلاة يستظل بها ابن السبيل والبهائم من سدرة المنتهى (قوله تأوى إليها الملائكة الح) وقيل هى الجنة التي أوى إليها آدم عليه السلام إلى أن أخرج منها وقيل لأن جبريل وميكائيل يأويان إليها فهذا وجه تسميتها جنة المأوى أولأن أهل السعادة يأوون إليها (قوله مايضي) أبهم الوصول وصلته اشارة إلى ان ماغشيها لا يحيط به إلا الله تسالى (قوله من طبر وغيره) ورد عنده صلى الله عليه وسلم أنه قال « رأيت وسلم المارة والسلام إلى سدرة المنتى وإذا ورتها كاذان الفيلة وإذا غرها كقلال ( ١٩٣٩ ) هجر فامنا غشيها من أم الله السدرة يغشاها فراش من ذهب ورأيت على كل ورقة ملكاقائما يسبح الله تعالى « وهرد أيضا أنه عليه السلاة والسلام قال « ذهب السدرة المنتى وإذا ورتها كاذان الفيلة وإذا غرها كقلال ( ١٩٣٩ ) هجر فلمنا غشيها من أم الله المنادة والسلام قال هذهب المهد والمنادة والسلام قال عليه أم المنادة والسلام قال المهد والمنادة والسلام قال هذا المؤلود ورفع المنادة والسلام قال المنادة والمنادة والسلام المنادة والسلام قال السلام المنادة والسلام قال المنادة والسلام قال المنادة والمنادة والمنادة والسلام قال المنادة والمنادة والمنادة والمنادة والمنادة والمنادة والمنادة والمنادة والمنادة والمنادة عليه المنادة والمنادة عليه المنادة والمنادة مناده المنادة والمنادة والمنادة والمنادة والمنادة المنادة والمنادة والمنادة المنادة والمنادة

تعالى ماغشيها تغيرت فما رأحد من خاق الله تعالى يقدر أن ينعتها من حسنها فأوحى إلى ماأوحى فذرض على خمسين صلاة فى كل يوم وليلة» وقيل يغشاها أنوار التجلى وقت مشاهدة النبى صلى الله عليه وسل لربه كا تجلى على الجبل

الما أسرى به فى السموات، وهى شجرة نبق عن يمين العرش لا يتجاوزها أحد من الملائكة وغيرهم ( عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَا وَى ) تأوى إليها الملائكة وأرواح الشهداء والمتقين ( إِذْ ) حين ( يَهْشَى السَّدْرَةَ مَا يَهْشَى ) من طير وغيره، و إذ معمولة لرآه ( مَا زَاغَ الْبَصَرُ ) من النبى صلى الله عليه وسلم ( وَمَا طَغَى ) أى ما مال بصره عن مرئيه المقصود له ولا جاوزه تلك الليلة ( لَقَدْ رَأَى) فيها (مِنْ آ يَاتِ رَبِّهِ الْسُكُوتِ ) أى العظام أى بعضها فرأى من عجائب الملكوت رفرفا أخضر مد أفق الدماء وجبر يل له ستمائة جناح ( أَفَرَأَيْتُمُ ،

عند مكالمة موسى لكن السدرة أقوى من الجبل فالجبل صار دكا وخر موسى صفقا ولم تتحرك السدرة ولم يتزلزل محمد صلى الله عليه وسلم (قوله مازاغ البصر) أى لم يلتفت إلى ماغشى السدرة من العجائب المتقدمة لا أن الزيغ هو الالتفات لغير الجهة التي تعنيه (قوله وماطنى) الطفيان مجاوزة الحد اللاتق كا أفاده المفسر فوصف صلى الله عليه وسلم بكال الثبات والأدب مع غرابة ماهو فيه إذ ذاك وسبق تنزيه علمه عن الضلال وعمله عن النواية ونطقه عن الحموى ونؤاده عن الشكذيب وهنا تنزيب موسره عن الزيغ والطفيان مع تأكيد ذلك وتحقيقه بالاقسام وناهيك بذلك من رب العزة جل جلاله ثناء (قوله لقد رأى) الملام في جواب قسم محذوف (قوله السكبرى) أفاد المفسر أن من للنبعيض وهو مفعول لرأى والسكبرى صفة لآيات ووصفه بوصف المؤنثة الواحدة لجواز وحسنه مراعاة الفاصلة وفسر السكبرى بالعظام اشارة إلى أنه ايس المعنى على التفضيل المدم حصر تلك الآيات ووصف العظم مقول بالقشكيك فيها فيذهب السامع فيها كل مذهب فتدبر (قوله رفرفا) قبل هو في الأصل ماندلى على الأمرة من غالى الثبياب ومن أعالى الفسطاط مروى « أن رسول الله صلى الله عليه من الحدم بين يدى الله عدر المؤنف فتناوله من جبريل وطار به إلى العرش حق وقف به بين يدى ربه ثم لما حان الانصراف تناوله فطار به حتى أداء الي جبريل وطار به إلى العرش حق وقف به بين يدى ربه ثم لما حان الانصراف تناوله فطار به حتى أداء الإمور في محل الدنو والقرب كما أن البراق دابة يركبها الأنبياء مخصوصة بذلك في الأرض (قوله أفرأيتم) استفهام انكارى قصد به توبيخ المدر في محل الدنو والقرب كما أن البراق دابة يركبها الأنبياء مخصوصة بذلك في الأرض (قوله أفرأيتم) استفهام انكارى قصد به توبيخ المدر والله على انفراده تعالى بالالوهية والعظمة قد به توبيخ وجل .

( قوله اللات) امم صنم كان فى جوف الكعبة وقيل كان لتقيف بالطائف وقيل امم رجل كان يلت السويق و يطعمه الحاج وكان يجلس عند حجر فلما مات سمى الحجر باسمه وعبد من دون الله وأل فى اللات زائدة زيادة لازمة كما قال ابن مالك :

وقد تزاد لازما كاللات وتاؤه قبل أصلية وعليه فأصله ليت ، وقبل زائدة وعليه فأصله لوى يلوى كأنهم كانوا يلوون أعناقهم إليها يسوون : أى يعتسكفون عليها و يترتب على القوايين الوقف عليها فبعض القراء يقف عليها بالهاء على القول بزيادتها و بهضهم بالتاء على القول بعدم زيادتها (قوله والعزى) تأنيث الأعز كالفضلي والأفضل وهي اسم صنم وقبل شجرة سمر لخطفان كانوا يعبدونها فبعث إليها رسول الله على الله عليه وسلم خالد بن الوليد فقطعها (قوله ومناة) إما بالهمزة بعد الألف أو بالألف وحدها قراءتان سبعيتان إما مشتقة من النوء وهو المطر لأنهم كانوا يستمطرون عندها الأنواء أو من مني عني أي صب لأن دماء النسك كانت تصب عندها (قوله اللتين قبلها) أي فالثالثة إماصفة بالنظر للفظ أو بالنظر للرتبة والمعني أن رتبتها عندهم منحطة عن اللتين قبلها (قوله صفة فم للثالثة) أي لأنها بمعني المتاشرة والعزى شجرة انقطفان ومناة صخرة كانت أي أن الثلاثة أصنام من حجارة كانت فيجوف السكتبة ، وقبل اللات التقيف بالطائف والعزى من العزيز ومناة من من الله فذيل وخزاعة أولثقيف (١٣٢)

شذوذا فِتْ الْمُحَادُ وَسَكُونُ الياء (قوله وجار عليه) عطف تفسير وهذا المعنى ليكل (فقه من القرآت الثلاث (قوله ما المذكورات) أى الأصنام المذكورات من حيث وصفها بالألوهيــة والمعنى ليس لهما من وصف الالاوهيـة التي أثبتموها لهما إلا لفظها وأما معناها فهى خلية عنه لا نها من أحقر المخلوقات وأدلها (قوله أى سميتم بها) دفع بذلك ما يقال إن الاسمى و إنما يسمى بها فكيف قال سميتموها فأجاب بأن الكلام من باب الحذف والايصال والمفعول الاول عدوف قدره يقوله أصناما (قوله أنتم) ضمير فصل به توصلا لعطف وآباؤكم على الضمير المنفصل وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافهل بالضمير المنفصل

(قوله إن يتبعون إلا الظن) التفت من خطابهم إلى الغيبة إشعارا بأن كثرة قبائحهم اقتضت الاعراض عهم (قوله مما زير لهم) بيان لما (قوله ولقد جاءهم من ربهم الحدى) الجلة حالية من فاعل يتبعون والمعنى يتبعون الظن وهوى النفس في حالة تغافى ذلك هو مجىء الحدى من عند ربهم (قوله بالبرهان) حال من الحدى والباء لللابسة والراد بالبرهان المعجزات (قوله أم للانسان ما يمنى أممنة طعة تقسر ببل والحدزة والاستفهام إنكارى والمعنى ليس للانسان ما يتمنى بل يعامل بضده حيث تبعهواه وخرج عن حدود الشرع فالمراد بالانسان السكافر وهذه الآية تجر بذيلها على من يلتجى الغير الله طلبا الفانى و يتبع نفسه في ما تطلبه فليس له ما يتمنى قال العارف:

لاتتبع النفس في هواها ١ إن اتباع الموى هوان

وأما أهل الصدق مع ربهم فلهم ما يتمنون وفوق ذلك لوعد الله الذى لا يخلف (قوله فيله الآخرة والأولى) كالدليل لما قبله والمعنى أنه تعلى لا يعطى ما فيهما إلا لمن اتبع هداه وترك هواه لأنه مالك للدنيا والآخرة (قوله وكم من ملك الخ) هذا تقنيط للكفار من تعاق آمالهم بشفاعة معبوداتهم لهم (قوله أى وكثير من الملائكة الح) أشار بذلك إلى أن كم خبرية بمعنى كثيرا وقوله وما أكرمهم عند الله) جلة تعجبية جىء بها للدلالة على تصريف الملائكة وزيادة تعظيمهم ومع ذلك فلا تغنى شفاعتهم عنهم شيئا (قوله لمن يشاء) أى فيمن يشاء (قوله ومعلوم أنها لاتوجسد منهم) راجع لتوله ولا يشفعون والقصد من ذلك التوفيق بين الآيتين فى توقف السفاعة على الاذن (قوله إن الذين لا يؤمنون بالآخرة) أي وهم مشركو العرب. إن قلت كيف يقال إمهم غير مؤمنين بالآخرة مع أنهم يقولون هؤلاء شفعاقنا عند الله. أجيب بأنهم غير جازمين بالآخرة بدليسل قوله تعالى حكاية عنهم وما أظن الساعة قائمة وائن رجعت إلى ربى إن لى عنده الحسنى و إنما اتخذوهم شفعاء على سبيل الاحتمال . وأجيب أيضا بأنهم لا يؤمنون بالآخرة على الوجه الدى بينته الرسل (قوله تسمية الأنثى) أى تسمية الاناث وذلك أنهم رأوا في الملائكة تاء الثانيث وصح عنده أن يقال سجدت الملائكة فقالوا (١٣٣٠) الملائكة إناث وجعلوهم بنات الله في المالاتكة تاء الثانيث وصح عنده أن يقال سجدت الملائكة فقالوا (١٣٣٤) الملائكة إناث وجعلوهم بنات الله في الملائكة تاء الثانيث وصح عنده أن يقال سجدت الملائكة فقالوا (١٣٣٤) الملائكة إناث وجعلوهم بنات الله

لكونهم لاأب لهم ولا أم ولا أم م بنات الله (توله إن يتبعون إلا الظن) أى لأنهم لم يشاهدوا خلقهم ولم يسمعوا ماقالوه من من رسول ولم يروه فى كتاب بل عولوا على محرد ظنهم الفاسد ولو أذعنوا التوحيد ونفعه (قوله أى التوحيد ونفعه (قوله أى الحال من بمعنى عن العلم العلم العلم المار بذلك الحال أن من بمعنى عن والحق بمعنى العلم العلم العلم الحال أن من بمعنى عن والحق بمعنى العلم (قوله الحال الحال

( فَ اللّٰهِ الْآخِرَةُ وَ الْأُولَى ) أَى الدنيا فلا يقع فيهما إلا ما يريده تعالى ( وَ كَمْ مِنْ مَاكُ ) أَى وكثير من الملائكة ( في السَّمُوَاتِ ) وما أكرمهم عند الله ( لاَ تُضْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إلاّ مِنْ بَعْد أَنْ يَأْذَنَ الله ) لهم فيها ( لَمِنْ يَشَاه ) من عباده ( وَيَرْضَى ) عنه لقوله : ولا يشفعون إلا لمن ارتفى، ومعلوم أنها لا توجد منهم إلا بعد الإذن فيها: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ( إِنَّ اللَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةَ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ نَسْمِيَةً الْأَدْنَى ) حيث قالوا هم بنات الله ( وَمَا كَهُمْ بِهِ ) بهذا المقول ( مِنْ عَلْ إِنْ ) ما ( يَتَّبِعُونَ ) فيه (إِلاَّ الظَّنَ ) وهذا الذي تخيلوه ( وَإِنَّ الظَّنَ لاَ يَغْفِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ) أَى عن العملم فيما المطلوب فيه العلم ( وَاللهُ مَنْ مَنْ تَوَلَى عَنْ ذَكُونَا ) أَى القرآن ( وَلَمْ يُرُدُ إلاَّ الْحَيْوَةَ الدُّنْيَا ) وهذا وبل الأمر بالجهاد ( ذَلِكَ ) أَى طلب الدنيا ( مَبْلَغَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ ) أَى نهاية علمهم أَن آثروا الدنيا على الآخرة ( إنَّ رَبَّكَ هُو أَعْلَمُ مِنْ الْمَالِي وَهُو اَعْلَمُ مِنَ الْعَلَقِ وَهُو الْحَلْمُ مَنْ الْعِلْمُ وَاللّهُ لَذَكَ ) أَى عالم بهما فيجازيهما ( وَلِلهُ مَا فِي السَّهُ التَّ وَمَا فِي الْأَرْضِ ) أَى هو مالكَ لَذلك ، عالم علم ما فيجازيهما ( وَلِلهُ مَا فِي السَّهُ وَاتِ وَمَافِي الْأَرْضِ ) أَى هو مالكَ لَذلك ،

فيما المطاوب فيه العصل أن الأمر الذي يطلب فيه العلم وهو الاعتقاديات بخلاف العمليات فالظن فيها كاف لاختلاف الأغة في الفروع الفقهية فتحصل أن الأمور الاعتقادية كمعرفة الله تعالى ومعرفة الرسل وما آنوا به لابد فيها من الجزم الطابق للحق عن دليل ولا يكني فيها الظن ، وأما الأمور العملية كفروع الدين فيكني فيها غلبة الظن (قوله فأعرض عمن تولى) أي اترك دعوته والاهتمام بشأنه فانه لاتفيد دعوته إلا عنادا و إصرارا على الباطل (قوله وهذا قبل الأم بالجهاد) أي اترك دعوته والاهتمام بشأنه فانه لاتفيد دعوته الإعناد وإصرارا على الباطل (قوله وهذا قبل الأم القتال بل هي موافقة لها وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الأول كان مأمورا بالدعاء بالحكة والموعظة الحسنة فلما عارضوا أم بازالة شبههم والجواب عنها فقيل له: وجادلهم بالتي هي أحسن ثم لما لم ينفع ذلك فيهم قيسل له أعرض عنهم ولا تقابلهم بالدليل والبرهان فانهم لاينتفعون به وقائلهم فشمرة الاعراض القتال وقد يقال إن الخيلاف لفظي فمن أراد بالاعراض الكف عن مجادلتهم ومعاملتهم بالتي هي أحسن قال بالنسخ ومن أراد بالاعراض عنهم ترك جدالهم ومعاملتهم بالاعراض والمدى أن الله على عداه ، ومن هنا خاف العارفون من سوء بالاعراض والمدى أن الله عالم ما خاف العارفون من سوء بالاعراض والمدى أن الله على أن الله الله و المهتدى فيجاز به على هداه ، ومن هنا خاف العارفون من سوء المائة أن الله على أن الله على أن الله الله و المهتدى فيجاز به على هداه ، ومن هنا خاف العارفون من سوء المائن أن الله المائن أن الله و المهتدى فيجاز به على هداه ، ومن هنا خاف العارفون من سوء المائن أن الله الله و المهتدى فيجاز به على أنها المهدى أنه المهدى أنه المهدى أنه الله و المهدى أنه المهدى المهدى أنه المهدى أنه المهدى أنه المهدى أنه المهدى أنه المهدى

(قوله ومنه الضال والمهندى ) دفع بذلك مايقال كيف يجعل الجزاء علة الله مأفى السموات والأرض مع أنه ثابت لله تعالى بالدات فأجاب بأنه علة لحذوف دل عليه قوله ملك السموات والأرض (قوله ليجزى الذين أساءوا الح ) أشار بذلك إلى أن اللام متعلقة بمحذوف قدره بقوله يضل من يشاء الخ و يصبح أن تكون اللام للعاقبة والصمير ورة والعني أن عاقبة أمر الحلق أن يكون فيهم الحسن والسيء فيجازي الحسن بالاحسان والمسيء بالاساءة (قوله و بين الحسنين الح) أي فالذين يجتنبون بدل أو عطف بيان أو نعت للذين أحسنوا أو مفعول لمحذوف تقديره أعني أو خــبر لمحذوف تقديره هم الذين الخ (قوله كبائر الاثم) جمع كبيرة وهي ماورد فيها وغيد أو حسد (قوله والفواحش) إما عطف مرادف إن أريد بها الكبائر أو خاص إن أريد بها ماترتب عليه عظيم مفسدة كالقتل والزنا والسرقة ونحو ذلك (فوله إلا اللم) هو فى الأصلأن ينم بالشيء ولم يرتكبه والراد به فعل الصغائر (قوله كالنظرة) أي وكالكذب الذي لاحد فيسه ولم يترتب عليه إفساد بين الناس وهجر المسلم فوق ثلاث والتبختر في الشي ونحو ذلك ﴿ ١٣٤) ﴿ (قُولُهُ إِنِّ رَبُّكُ وَاسْعَ الْمُفْرَةُ ﴾ تعليل لقوله إلا اللم والعني أن عدم

ومنه الضال والمهندى يضل من يشاء و يهدى من يشاء ( لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا عِمَا عَمِلُوا ) من الشرك وغيره ( وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا ) بالتوحيد وغيره من الطاعات ( بِالْحُسْنَى ) أَي الجنة ، و بيَّن لحسنين بقوله ( الَّذِينَ يَجْتَنبِهُونَ كَبَائُرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلاَّ الَّمَمَ) هو صفار الذوب كالنظرة والقبلة واللمسة فهو استثناء منقطع ، والمني لكن اللم ينفر باجتناب الكبائرُ ﴿ إِنَّ رَبُّكَ وَاسِعُ الْمُفْهِرَةِ ﴾ بذلك و بقبول التوبة . ونزل فيمن كان يقول صلاتنا صيامنا حجنا ( هُوَ أَعْلَمُ ) أَى عَالَمُ ( بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ) أَى خلق أَباكم آدم من التراب (وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِيَّةً ") جمع جنين (في بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمْ فَلَا تُزَّ كُوا أَنفُسَكُمْ) لا تمد حوها أى على سبيل الإعباب ، أمَّا على سبيل الاعتراف بالنعمة فحسن ( هُوَ أَعْلَمُ ) أي عالم ( يَمَن أَتَّتَى . أَفَرَأُ يْتَ الَّذِي تَوَلَّى) عن الإيمان: أي ارتد لماعير به وقال إنى خشيت عقاب الله فضمن له المعيِّر له أن يحمل عنه عــذاب الله إن رجع إلى شركه وأعطاه من ماله كذا فرجم ( وَأَعْطَى قَلِيلًا ) من المال المسمى (وَأَ كُدلى )منع الباقي مأخوذ من الكدية، وهي أرض (قوله لاتمدحوها) أى الصلحرة تمنع حافر البثر إذا وصل إليها من الحفر (أُعِنْدَهُ عِلْمُ الْفَيْبِ فَهُوَ يَرَى يعلم من جملته أن غيره يتحمل عنه عذاب الآخرة ، لا ، وهو الوايد بن المفيرة ،

لالكونها ليست ذنبا بل لسعة مغفرة الله (قوله بذلك) أي باجتناب الكبائر (قوله أي عالم) أشار بذلك إلى أنه ليس الراد مسيغة التفضيل (قوله إذ أنشأكم من الأرض ) أي فهو عالم بتفاصيل أموركم حين ابتدأ خلق أبيكم آدم من التراب وحين صوركم فى الأرحام (قوله جميع جنسين ) سمى بذلك لاستتاره في بطن أمــه لاثنوا عليها ولاتشهدوا لهما بالحكال والتقي فان

النفس خسسة إذا مدحت اغترت وتكبرت فالذي ينبغي الشخص

الواخدة على الصغائر

هضم النفس وذلها واستخفافها (قوله أما على سبيل الاعتراف بالنعمة فحسن ) أي ولذا قيسل السرة بالطاعة طاعة وذكرها شكر ، قال تعالى : وأما بعمة ربك فحدَّث (قوله هو أعلم بمن اتقى) أى بمن أخاص في طاعته وتَّقواهَ فينتفع بها ويثاب عليها وأما الرّائي فلا ينتفع بطاعته بل يعاقب عليها لأن الرياء يحبط العمل (قوله أي ارتد) أي بعــــد أن أسلم بالفعل وهذا أحد قولين وقيل قارب الاسلام ولم يسلم بالفعل (قوله وأعطاه من ماله ) الضمير الستتر في أعطى عائد على الذي تولى والبارز عائد طي الذي ضمن له عذاب الله فتحصل أن الضامن جعل على المتولى شيئين : الرجوع إلى الشرك، وأن يدفع له عددا معينا من ماله ، وجمل على نفسه هو شيئًا واحدا وهو ضمان عذاب الله (قوله وأكدى ) هو فى الأصل من أكدى الخافر إذا أصاب كدية منعته من الحفر ومثله أجبل أىصادف جبلا منعه من الحفر ثم استعمل فى كل من طلب منه شي فلم يعطه (قوله أعمده علم الغيب ) استفهام إنكارى بمنى النق أى ايس عنده علم الغيب (قوله فهو يرى ) عطف على قوله أعنده علم الغيب فهى

داخلة في حيز الاستفهام (قوله وهو الوليد بن المغيرة) أي وهو قول مقاتل وعليه الأكثر.

وقوله أو غيره الله عنون له أن يحمل عنه العذاب فلم يذكروا تعيينه (قوله أم لميغيا بما فالدى ثولى وأعطى قليلا والمعنى وأمل الله يفره وضمن له أن يحمل عنه العذاب فلم يذكروا تعيينه (قوله أم لميغيا بما في صحف موسى الخرجي يفتر بما قبل له وقدم موسى لقرب عهده منهم وخص هذين الرسولين لأنهم والمعنى أجنون الرجل بذب غيره ف كان الرجل إذا قتل وظفر أهل المقتول بأي القاتل أو ابنه أو أخيه أو عمه أو خاله قتلوه حتى جاءهم إبراهيم فنهاهم عن ذلك و بلغهم عن الله أن لانزر وازرة وزر أخرى (قوله بم ما أص به) أى من تبليغ الرسالة وقيامه بالضيفان وخدمته إياهم بنفسه ف كان يخرج يتلق الضيفان من مسافة فرمنج فان وجد الضيفان أكرمهم وأكل معهم و إلا نوى السوم وصبره في النار وذيم واده ، وقيل الراد وفي سهام الاسلام وهى ثلاثون عشرة في التواب أن السلمين والسلمات وعشرة في المؤمنون تد أفلح المؤمنون ، وقيل المراد وفي بكامات كان يقوض إذا أصبح وإذا أمسى فسبحان الله حين بمسون إلى تظهرون ، والمعنى أنه ما أمره الله بعن إلا وفي به (قوله وبيان ما) أى فقوله أن لانزر في على جر بدل من ما فيقوله بما في صحف موسى و يصبح رفعه على أنه خبر لحذوف أى هو أن يعرض ما أى فقوله أن لازر ونصبه على أنه منه ولم الوزر ، وليس المراد وبيان ما) أى فقوله وأن إلى ربك المنتهي وما بعده وهى نمائية ضم لئلاث قبلها فتسكون الجلة أحد عشر شيئا ، وأما على فتح مرة أن في قوله وأن إلى ربك المنتهي وما بعده وهى نمائية ضم لئلاث قبلها فتسكون الجلة أحد عشر شيئا ، وأما على فتح مرة أن في قوله وأن إلى ربك المنتهي وما بعده وهى نمائية ضم لئلاث قبلها فتسكون الجلة أحد عشر شيئا ، وأما على فتح هذة أن في قوله وأن إلى ربك المنتهي وما بعده وهى نمائية ضم لئلاث قبلها فتسكون الجلة أحد عشر شيئا ، وأما على فتح هرة أن في هذه وأن إلى ربك المنتهي وما بعده وهى نمائية ضم لئلاث قبلها فتسكون الجلة أحد عشر شيئا ، وأما على قراء قبل المناد به قوله وأن إلى ربك المناد المراد المولد المؤلد قبلها فتسكون الجلة أحد عشر شيئا ، وأما على قراء الكسر في هذه المراد المؤلد المؤلد المؤلد المؤلد المؤلد البيان بالثلاث قبلها فتسكون الجلة أحد عشر شيئا ، وأما طي

الأول فقط (قوله وأن عففة من الثقيلة) أي واسمها محذوف هو ضمير الشأن ولا تزر هو الحبر (قوله رأن ليس للانسان إلاماسمي) استشكل هذا الحصر بأمور: منها أن الدال على الحير كفاعله. ومنها وأتبعناهم ذريانهم

أو غيره وجملة أعنده الفعول الثانى لرأيت بمعنى أخبرنى (أمْ) بل (لمَ يُنبَأُ بِمَا فِي صُفِ مُوسَى) أسفار التوراة أو صحف قبلها (وَ) صحف (إِرْ اهِيمَ الَّذِي وَفَّ) ثمم ما أصر به نحو را إذا ابتلى إبراهيم ربَّه بكلمات فأتمهن ، وبيان ما (أنْ لاَ تَز رُ وَاز رَهُ وَرْرَ أُخْرَى) الح وأن مخففة من الثقيلة : أى أنه لا تحمل نفس ذنب غيرها (وَأَنْ) أَى أنه (لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلاَّ مَاسَمَى) من خير فليس له من سمى غيره الخيرشيء (وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى) أَى ببصر في الآخرة (ثُمَّ يُجُزَاهُ الْجَزَاء الْأَوْنَى) الأكل يقال جزيته سعيه و بسعيه (وَأَنَّ) بالفتح عطفا في الآخرة (ثُمَّ يُجُزَاهُ الْجَزَاء الْأَوْنَى) الأكل يقال جزيته سعيه و بسعيه (وَأَنَّ) بالفتح عطفا

باعان . ومنها وإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلامن ثلاث إلى قوله أو ولد صالح يدعوله ومنها غير ذلك . قال الشيخ تن الدين أبو العباس أحمد بن تجية من اعتقد أن الانسان لاينتفع إلا بعمله فقد خرق الاجماع وذلك باطل من وجوه كثيرة . أحدها أن الانسان يفتفع بدعاء غيره وهو انتفاع بعمل الغير . ثانيها أن النبي صلى الله عليسه وسلم يشفع لأهل الموقف في الحساب ثم لأهل الجنة في دخولها . ثالثها لأهل الكبائر في الحروج من النار . وابعها أن الملائسكة يدعون و يستغفرون لن في الأرض . خامسها أن اللائسكة يدعون و يستغفرون لن في الأرض . عامسها أن الله تعمل آبائهم . سادسها أن أولاد المؤمنين وهذا انتفاع بغير عملهم . سادسها أن أولاد المؤمنين المينيمين وكان أبوها صالحا . ثامنها أن الميت يفتفع بالسدقة يدخلون الجنة بعمل آبائهم . سابعها قال تعالى في قصة الفلامين اليتمين وكان أبوها صالحا . ثامنها أن الميت يفتفع بالسدقة عنه و بالعمق بنص السنة والاجمع . تاسعها أن الحج المفروض يسقط عن الميت بحجوليه عنه بنصرها المدينقد امتنع صلى المنذور أو السوم المنذور يسقط عن الميت بعمل غيره بنص الهنة وهوانتفاع بعمل الغير . حادى عاشرها المدينقد امتنع صلى اله عليه وسلم من السلاة عليه حتى قضى دينه أبو قتادة وقضى دين الآخر على بن أبى طالب وانتفع بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم المناه والمنان المراد المنان المداورة عبية إن كان صالح وقبيحة إن كان سبتا ليكون صرورا المؤمن وحزنا الكافر (قوله أي بحزاه) الضمير المرفوع عائد على أسعي المنان والمنصوب عائد على السمى (قوله الجزاء الأوفى) مصدر مبين النوع (قوله يقال جزيته سعيه الح) أشار بذلك إلى أن بعدى المفعول الثاني بنفسه و بحرف الجراؤه المافتح عطفا) أي على قؤله أن لائزر وازرة الح وعليه فيكون من جها الإنسان والمنصور المناد الثاني بنفسه و بحرف الجراؤه المافتح عطفا) أي على قؤله أن لائزر وازرة الح وعليه فيكون من جها المؤلى المناد والمناد المناد والمؤلم المنافي وعليه فيكون من جها

مائى صحف موسى و إبراهيم (قوله وقرئ بالكسر استثناقا) أى وغليه فيكون زائدا على مافى صحف موسى و إبراهيم لأن القرآن فيه مافى الصحف وزيادة (قوله وكذا مابعدها) أى من قوله وأنه هو أضحك وأبكى إلى قوله وأنه أهلك عادا الأولى والكسر شاذ (قوله إلى رُ بك المنتهى) أى منتهى أمر الحلق ومرجعهم إليه تعالى وهذا كالدليل لقوله تم يجزاه الجزاء الأوفى لأنه إليه المنتهى فى الأمور كابها و إذا كان كذلك فينبنى للانسان أن يرجع إلى ربه فى أموره كابها ولا يعول على شيء من الأشياء لأنه الآخذ بالنواصى . واختلف فى المخاطب بقوله وأن إلى ربك المنتهى فقيل كل عاقل وقيل موسى المنتهى فقيل كل عاقل وقيل موسى المنتهى فقيل كل عاقل وقيل موسى وأما على قراءة المنتح فقيل كل عاقل وقيل موسى وإبراهيم على سبيل التوزيع لأنه عكى عن صحفهما (قوله أفرحه) أشار بذلك إلى أن الضحك مستعمل فى حقيقته وكذا البكا وأن مفعول كل من الفعلين محذوف (قوله وأنه خلق الزوجين الخ) الحكمة في إسقاط ضمير الفصل فى هذا و إثباته فى قوله وأنه هو أضحك وأ بكى وأنه هو أمات وأحيا الاشارة له فع توهم أن المخلوق مدخلا فى الاضحاك والابكاء والاماتة والاحياء فأكده بالفسل ولما لم يحصل فى حق الذكر (۱۳۳) والائلى والأنى وما بعده توهم أن للغير مدخلا لم يؤكده بضمير الفصل (قوله بالفسل وله الفسل فى حق الذكر (۱۳۳)) والأن والم بعده توهم أن المغير عدم الفسل فى حق الذكر (۱۳۵))

وقرى بالكسر استفنافا وكذا ما بعدها فلا يكون مضون الجل في الصحف على الثانى (إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى) المرجع والمصير بعد الموت فيجازيهم (وَأَنَّهُ هُوَ أَضَّمَكَ) من شاء أفرحه (وَأَبْهُ كُنَ الْمُنْتَ ) في الدنيا (وَأَخْيَا) المبعث (وَأَنَّهُ خُوَ أَمَاتَ) في الدنيا (وَأَخْيَا) المبعث (وَأَنَّهُ خُوَ النَّقَ الزَّوْجَيْنِ) المسنفين (الذَّكرَ وَالاَنْتَى مِنْ نُطْفَةً ) منى (إِذَا نُحْنَى العب بعد الخاقة في الرحم (وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشَأَةَ) بالمد والقصر (الأُخرى) الخلقة الأخرى البعث بعد الخاقة الأولى (وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى) الناس بالكفاية بالإموال (وَأَقْنَى) أعطى المال المتخذ قنية (وَأَنَّهُ الْاللَّهُ وَنَ وَاءة بإدغام التنوين في اللام وضمها بلا همز هي قوم هود والأخرى قوم صالح الأولى) وفي قواءة بإدغام التنوين في اللام وضمها بلا همز هي قوم هود والأخرى قوم صالح (وَ تُمُودًا) بالصرف اسم للأب و بلا صرف القبيلة وهو معطوف على عادا ( فَمَا أَبْقَى) منهم أحدًا (وَقَوْمَ مُوحٍ مِنْ قَبْلُ) أى قبل عاد وتمود أهلكنام (إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظُلَمَ منهم أحدًا (وَقَوْمَ مُوحٍ مِنْ قَبْلُ) أى قبل عاد وتمود أهلكنام (إنَّهُمُ كَانُوا هُمْ أَظُلَمَ وَأُطْفَى) من عاد وثمود أطول لبث نوح فيهم ألف سنة إلا خسين عاماً وهم مع عدم إيمانهم به يؤذونه ويضر بونه (وَالْمُونَكَمَة) وهي قوى قوى قوم لوط (أَهْوَى) أسقطها بعد رفعها إلى الساء به يؤذونه ويضر بونه (وَالْمُونَكَمَة) وهي قوى قوى قوم لوط (أَهْوَى) أسقطها بعد رفعها إلى الساء به يؤذونه ويضر بونه (وَالْمُونَكَمَةً)

وأن عليه النشأة الاخرى)أى بحكم الوعد الكان في قوله إنا يحن نحى ونميت إذ لابجب عليه تعالى فعل شي ولا ركة (قوله بالمد والقصر) أى فهمــا قراءتان سبعيتان (قوله أعطى المال المتخذ قنية ) أي الذى يدوم عند صاحبه (قوله رب الشعرى) اعلم أن الشيغرى في لنبان العرب كوكبان أحدها الشعرى العبور وتسمى الشعرى اليمانية تطلع بعد الجوزاء في شدة

الحركانت تعبدها خزاعة من العرب وأول من سن عبادتها رجل من ساداتهم يقال له أبوكبشة وهي المرادة في الآية والثاني الشعرى الغميصاء بضم الغين وفتح الميم من النمص بفتحتين وهو سيلان دمع العين (قوله بادغام التنوين) أي بعد قلبه لاما وقوله في اللام أي لام التعريف وقوله وضمها أي بنقل حركة همزة أولى إليها وقوله ملا همز أي اللواو التي بعد اللام المدغم فيها التنوين و بق قراءة ثالثة سبعية أيضا وهي هذه القراءة بعينها إلا أن الواوالمذكورة تقلب همزة ساكنة (قوله هي قوم هود) أي وسميت أولى لتقدمها في الزمان على عاد الثانية التي قوم صالح وهم عمودف على عاد الأولى بالربيم الصرصر والثانية بسبحة جبريل وتسمى كل من القبيلتين عادا لاأن جدهم واحسد وهو عاد بن إرم بن سام ابن نوح عليه السلام (قوله وهو معطوف على عادا) أي و يسح نصبه بغمل محذوف تقديره وأهاك عمودا وليس منصوبا بأيق لائن مابعد الفاء لايعمل فإتباها (قوله أهلكناهم) صوابه أهلكهم وأشار بذلك إلى أن قوله وقوم نوح منصوب فعل مخذوف و يصح عطفه على ماقبله (قوله إنهم كانواهم أظلم وأطنى من فيرهم (قوله يؤذونه و يضر بونه) أي حتى بنص عليه فاذا أفاق قال رب اغفر عوده على النرق الثلاث. والمنى أظلم وأطنى من فيرهم (قوله يؤذونه و يضر بونه) أي حتى بنص عليه فاذا أفاق قال رب اغفر عوده على النرق الثلاث. والمنى أظلم وأطنى من فيرهم (قوله يؤذونه و يضر بونه) أي حتى بنص عليه فاذا أفاق قال رب اغفر عوده على النوق (قوله والؤنه كم) منصوب بأهوى قدم وعاية المناصة ، ومعنى المؤقفكة المنقلبة لائن الانتقاك الانقلاب

(قوله مقاوبة) حال من ضمير اسقطها (قوله فنشاها) أى البسها وكساها والفاعل ضمير عالمه على الله تعالى ، وقوله ما فيشى مفعول به (قوله تهويلا) أى تفخيا وتعظيا ، وللعن غشاها أصما عظيا من حجارة وغيرها محا لايسع العقول وصفه (قولة وفى هود في هود في الحجر في الحجر في الحجر في الحجر في الحجر في الحجر في الما اللها اللها اللها اللها اللها اللها عليها بدل قوله عليها (قوله فيأى ) الباء ظرفية متعلقة بتمارى وللعنى في أى آلاء ربك تتسكك (قوله أيها الإنسان) أى مطلقا ، وقيل الراد به الوليد بن المغيرة ، وقيل الحطاب النبي والمراد غيره (قوله هذا تذير من النذر الأولى) النذير بمن المنفر والتنوين المتفخيم (قوله أزفت الآزفة) أزف من باب تعب دنا وقرب (قوله قر بت القيامة) أى الموسوفة بالقرب فهى المنفسيا قريبة من يوم خلق ألله المنها لأن كل آت قريب وقد ازدادت قربا ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه من أمارات الساعة كاهومعاوم (قوله نفس كاشفة) أشار بذلك إلى أن كاشفة صفة لموسوف محذوف (قوله أي الخر أزاله ، والمعنى ليس المعر أزاله ، والمعنى ليس المعر أزاله ، والمعنى ليس المعرف من كشف النبيء عرف حقيقته و يسم أن يكون من كشف

(ســورة القمر)

مكية إلا « سيهزم الجمع » الآية ، وهي خس وخسون آية ( بينم ِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِم ِ . أَفْتَرَبَتِ السَّاعَةُ ) قربت القيامة ( وَأَنْشَقَّ الْقَمَرُ ) انفلق فلقتين على أبى قبيس ،

لهامزيل غيره تعالى لكنه لم يفعل ذلك لأنه سبق في علمه وقوعها (قوله أفمن هــذا الحديث) متعلق بتعجبون (قوله تحكذيبا) قيد به لأن التعجب قد يكون استحسانا وكذا يقال في قوله استهزاء ( توله وأنتم سامدون ) إما مستأنف أو حال ( قوله لاهون غافاون ) أي-فالسمود اللهو والغفلة ، وقيل الاعراض والاستكبار ( قسوله فاسجدوا لله ) بحتمل أن المراد به سسجود الصلاة وهو ماعليه مالك ومحتمل أن المراد سجود

النلاوة وبه اخذ الشافي وابوحنيفة ، ويؤيده ماروى أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في النجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجنّ والإنس إلاأبي بن خلف رفع كمغا من تراب على جبهته وقال يكني هذا ( قوله واعبدوا) عطف عام على خاص، وقوله : ولا تسجدوا للائسنام الح أخذه من لام الاختصاص ومن السياق .

[ سورة القدر ] جميع فواصل آياتها على الراء الساكنة (قوله الآية) أى وآخرها و يولون الدبر (قوله قربت القيامة) أشار بذلك إلى أن الفعل المزيد بعنى الحبرد و إنما آتى بالمزيد مبالغة لأن زيادة السناء تدل على زيادة المعنى ، والمراد بالقيام خروج الناس من القبور ، وله أصاء كثيرة الحاقة والواقعة ويوم الدين ويوم الجزاء وغير ذلك (قوله وانشق القمر) اعلم أنه يسمى قرا بعد ثلاث من الشهر وقبلها هلالا إلى أر بعة عشر وليلتها يسمى بدرا (قوله فلقتين) تثنية فلقة بالكسر كقطعة وزنا ومعنى والانشقاق كان قبل الهجرة بخمس سنين وهل كان ليلة أر بعة عشر من الشهر أولا لم يثبت ، وأماقول البوصيرى : شق عن صدره وشق له البد رومن شرط كل شرط جزاء

[ ۱۸ - صاوى - رابع ] قان كان عن نقل صبح فهو مقبول لأنه حجة و إلا فتسميته بدرا مجاز

وماذ كره المفسر من أنه انفاق بالفعل هو المشهور ، وقيل المغي سينشق الثمر إذا قامت الليامة لأن السهاء تنشق حينئذ بما فيها ، وقيل إن المني ظهر الأمر واتضح (قوله وقعيتمان) هو جبل مقابل أبي قبيس (قوله وقد سئلها) الجحلة حالية والسئول إما مطلق آية أو خصوص انشقاق القمر روايتان (قوله فقال اشهدوا) أي بأتى رسول الله ولست بساحر كما ترجمون (قوله يعرضوا) أي عن الإيمان بها (قوله هذا سحر) أشار بذلك إلى أن سحر خبر لهذوف (قوله قوى أودائم) هذان قولان من أربعة أقوال ، والثالث أن معناه من بشع لانقدر أن نسيغه كما لانسيخ أربعة أقوال ، والثالث أن معناه ذاهب لا يبقى مأخوذ من المرور ، والرابع أن معناه من بشع لانقدر أن نسيغه كما لانسيخ حلة مستأنفة مركبة من مبتدا وخبر قاطعة لأطماعهم الكاذبة ، والعني كل أمر من الأمور منته إلى فاية يستقرعلها إن خبرا غير وإن شرا فصر (قوله مستقر بأهله) الباء بمني اللام ، والعني ثابت لأهله ماينشا عنه من ثواب وعقاب (قوله أواسم مكان) غير وإن شرا فسر (قوله مستقر بأهله) الباء بمني اللام ، والعني ثابت لأهله ماينشا عنه من ثواب وعقاب (قوله أواسم مكان) معموس فأبدلوها إلى حرف مجهور والتاء حرف مهموس فأبدلوها إلى حرف عهور والتاء حرف مهموس فأبدلوها إلى حرف عهور والتاء حرف مهموس فأبدلوها إلى حرف على الله عنه الناء وهوالدال وكانقل تاء الافتعال دالا بعدالزاى كذلك مهموس فأبدلوها إلى حرف

تقلب دالا بعد الدال والدال والدال الدال الدال الدال وازدد وادكر دالا بق الدال وادكر وادكر وادكر ( قوله وما موصولة أو

( قوله وما موسولة أو موصوفة ) أى وهى فاعل بجاءومن الأنباء حال منها (قوله أو بدل كل من كل أو بدل اشتمال ( قوله بالفة تامة ) تمن النذر ) حذفت الياء فظ لالتقاء الساكنين وتعذف في الحط اتباعا للفظ ولرسم المسحف (قوله أى الأمور المنذرة للمم) أى كما وقع للائم

وقسية مان آية له صلى الله عليه وسلم وقد سئلها فقال اشهدوا ، رواه الشيخان ( وَإِنْ يَرَ وَا )

أى كفار قريش (آية ) معجزة له صلى الله عليه وسلم ( يُعْرِضُوا وَيَهُولُوا ) هذا (سِخْرُ ( مُسْتَمِرٌ ) قوى ، من المرة القوة أو دائم (وَ كَذَّ بُوا ) النهي صلى الله عليه وسلم (وَأَتَبْتُوا أَهُو اءهُمُ )

في الباطل ( وَ كُلُّ أَمْرٍ ) من الحير والشر ( مُسْتَمَرٌ ) بأهله في الجنة أو النار ( وَلَقَدْ جَاءهُمُ مِنَ الْأَنْبَاء ) أخبار إهلاك الأمم المكذبة رسلهم ( مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ ) لهم ، اسم مصدر أو اسم مكان والدال بدل من تاء الافتعال وازدجرته وزجرته: نهيته بغلظة وما موصوفة أو موصوفة أو موصوفة ( حِكْمَة ) خبر مبتدإ محذوف أو بدل من ما أو من مزدجر ( بَافِية ) تامة ( فَ ا تَمُن ) تغفغ فيهم ( النَّذُذُر ) جمع نذير بمعني منذر أي الأمور المنذرة لهم ، وما للنني أو للاستفهام الإنكاري وهي على الثاني مفعول مقدم (فَتَوَلَ عَنْهُمُ ) هو فائدة ما قبله ونم به الكلام (بَوْمَ يَدُعُ الدَّاعِ ) هو إسرفيل وناصب يوم يخرجون بعده (إلى شَقْه نُكُو ) بضم المكلام (بَوْمَ يَدُعُ الدَّاعِ ) مقدره النفوس لشدته وهو الحساب (خَشْمًا ) ذليلا وفي قواءة خُشَّماً بضم الحاء وفتح الشين مشددة (أَبْمَارُهُمُ ) حال من فاعل ( يَخْرُجُونَ ) أي الناس (مِنَ الْأَجْدَاثِ ) القبور ( كَأَ بُهُمُ مُسَددة (أَبْمَارُهُمُ ) حال من فاعل ( يَخْرُجُونَ ) أي الناس (مِنَ الْأَجْدَاثِ ) القبور ( كَأَ بُهُمُ مُورَادُ مُنْتَشِرَ ) ،

السابقة من العذاب (قوله مفعول مقدم) أى مفعول به ، والمغي فأى شيء من الأشياء الايدرون النافعة تمنى النذر ، أو مفعول مطلق والمعنى فأى إغناء تمنى النذر (قوله فتول عنهم) قيل منسوخة بآية السيف ، وقيل غير منسوخة بن معناها فتول عنهم ولا تكامهم بل قاتلهم (قوله هوقائدة ماقبله) أى نتيجته وثمرته (قوله يوم يدع الداع) حذف الوار من يدع لفظا لالتقاء الساكنين وخطاتبها لرسم المسحف وللفظ وحذفت الياء من الداع خطا لأنها من ياءات الزوائد وأما فى اللفظ فقرى في السبع باثباتها وحذفها وكذايقال في الداع الآتي (قوله هو إصرافيل) هذا أحد قولين ، وقيل هو جبريل يقول في ندائه أينها العظام البالية والأوصال المتقطعة واللحوم المتفرقة والشعور المتمزقة إن الله يأم كن أن تجتمعن لفصل القضاء (قوله وناصب يوم يخرجون بعده) أى أو عذوف تقديره اذكر (قوله بضم الكاف الح) أى وهماقراء تان سبعيتان (قوله تنكره النفوس) أى خم جدن المؤمنين حينتذ يكونون آمنين (قوله وفى قراءة) أى وهم سبعية أيضا (قوله حال) أى قوله خاشعا وأبسارهم فاعل به وأسند الحشوع الا مسار لأنه يظهر فيها أكثر من بقية البدن (قوله أى الناس) أى مؤمنهم وكافرهم خاشعا وأبسارهم فاعل به وأسند الحشوع الا مسار لأنه يظهر فيها أكثر من بقية البدن (قوله أى الناس) أى مؤمنهم وكافرهم فوله من الأحداث ) جمع جدث بفتحتين كفرس وأفراس (قوله كأثهم جراد منتصر) أى فى الكثرة والانتشار فى الأمكان الح المنتمر) أى فى الكثرة والانتشار فى الأمكان

(قوله الايدرون آين يدهبون الخ) اعلم آن الناس حين الحروج من القبور شبهوا في هذه الآية بالجراد المنتشر وفي الآية الأخرى بالفراش المبثوث ، فمن حيث تحيرهم وتداخل بعضهم في بعض شبهوا بالفراش المبثوث ، ومن حيث انتشارهم وقصدهم الجهة التي يجتمعون فيها شبهوا بالجراد المنتشر ، إذا علمت ذلك فما قاله المفسر الإيناسب تشبيههم بالجراد بل بالفراش هكذا قالوا فتدبر (قوله مادين أعناقهم الخ) أي فمني مهطمين ماذين الأعناق مع سرعة المشي (قوله يقول الكافرون الخ) استشناف وقع جوابا همافشاً من وصف اليوم بالأهوال وشدائدها كأنه قبل فما يقول الكافر حينشذ (قوله كما في الدّثر) أي فن الدّثر ما يقيد أن الصعوبة والشدة لحسوس الكافر (قوله كذبت قبلهم قوم نوح) تفصيل لما أجمل أولا في قوله - ولقد جاءهم من الآنباء مافيه مزد جرا (قوله لمفني قوم) أي وهو الأمة (قوله فكذبوا عبدنا) تفصيل لقوله - كذبت قبلهم قوم نوح - فالمكذب والمكذب في الوضعين واحد (قوله وازد جر) عطف على قالوا ، والمعني قالوا مجنون وانتهروه (قوله وغيره)أي كالضرب والحنق فكانوا يضربونه و يختقونه حتى ينشي عليه فيتركونه فاذا أفاق قال - اللهم اغفر لقوى فانهم لا يعلمون - (قوله فدعار به) أي بعد يضربونه و يختقونه حتى ينشي عليه فيتركونه فاذا أفاق قال - اللهم اغفر لقوى فانهم لا يعلمون - (قوله فدعار به) أي بعد صبره عليهم الزمن الطو بل فحكث فيهم ألف سنة إلا خسسين عاما يعالجهم (١٩٠٩) فلم يفد فيهم شيئا (قوله أني

مغاوب) بفتيع الحمزة في قراءة العامة على حكابة المعنى ولوحكي اللفظ لقال إنهمغاوب وقرىء شذوذا بكسر الهمزة على إضهار القول، والمعنى فدعار به قائلًا إنى مفاوب ( قوله فانتصر) أي انتقم لي منهم وذلك بعدياسه من إيمانهم حيث أوحى اقد إليه : أنه أن يؤمن من قومك إلامن قدآمن ودعا عليهم أيضا بقوله \_ رب لا تفر على الأرض من الكافرين ديارات و بقوله ـ فافتـح بيني و بينهم فتحا ونجني ومن معي من

لايدرون أين يذهبون من الخوف والحيرة والجلة حال من فاعل يخرجون وكذا قوله (مُهُطِينِ) أى مسرعين مادِّين أعناقهم ( إِلَى اللَّاعِ بِقُولُ السَكَافِرُونَ ) منهم ( هٰذَا يَوْمُ عَسِرٌ ) أَى صعب على السكافرين كما في المدثر: يوم عسير على السكافرين (كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ) قبل قو يش ( قَوْمُ نُوحٍ ) تأنيث الفعل لمنى قوم ( فَسَكَذَّبُوا عَبْدُنَا ) نوحا ( وَقَالُوا عَبْدُونَ وَ وَيَقَرُنُ اللّهَ عَنْهُمَ أَنِّى ) بالفتح أى بأنى ( مَهْلُوبٌ فَانْتَصِرْ فَنَعَمِرْ ) بالفتح أى بأنى ( مَهْلُوبٌ فَانْتَصِرْ فَنَعَمَرْ ) بالتخفيف والتشديد ( أَبُو اب السَّهَ و يَحَاهُ مُنْهُمِرٍ ) منصب انسبابا شديداً وَفَنَجُونًا ) بالتخفيف والتشديد ( أَبُو اب السَّهَا و يَحَاهُ مُنْهُمِرٍ ) منصب انسبابا شديداً ( وَخَهُنَا ) بالتخفيف والتشديد ( أَبُو اب السَّهَا و يَحَاهُ مُنْهُمِرٍ ) منصب انسبابا شديداً ( وَخَهُرْنَا الْأَرْضَ مُيُونًا ) تنبع ( فَالْدَعَ قَلْ الْمُلهُ وَ وَحَهُلنَاهُ ) ماه الساء والأرض ( عَلَى أَمْرٍ ) حال ( قَدْ قُدرَ ) قضى به فى الأزل وهو هلاكهم غرقا ( وَحَهُلنَاهُ ) أى نوحا ( عَلَى ) سفينة ( فَدْ قُدرَ ) قضى به فى الأزل وهو هلاكهم غرقا ( وَحَهُلنَاهُ ) أى نوحا ( عَلَى ) سفينة ( فَدْ قُدرَ ) قضى به فى الأزل وهو هاتشد به الألواح من المسامير وغيرها واحدها دسار ككتاب ( نَجْرِي بِأَعْيُونَا ) بمرأى منا : أى محاوظة ( جَزَاء ) منصوب بفعل مقدر أى أغرقوا التصار ا ( لِكَنْ كَانَ كُفْرَ ) وهونوح صلى الله عليه وسلم وقرى كفر بيناء الفاعل: أى أغرقوا عقاباً لهم ( وَلَقَدُهُ تَرَ كُنَاهَا ) أبنينا هذه الفعلة ( آ يَةً ) لمن يعتبر بها : أى شاع خبرها واستمر ( فَهَلْ مَنْ مُدَّ كُولُ ) معتبر ومتعظ بها وأصله مذتكر أبدات التاء دالا مهملة ،

المؤمنين \_ ( أوله ففتحنا) عطف على محدوف تقديره فاستجبناله (قوله بالتخفيف والتشديد) أى فهماقراءتان سبعيتان (قوله أبواب السهاء) أي جميعها ويؤخذ من ذلك أن السهاء لها أبواب حقيقة نفتح وتفاق وهو كذلك (قوله بماء) الباء التعدية مبالغة حيث جمل الماء كالآلة التي يفتح بها (قوله منهمر) المنهمر الغزير النازل بقوة (قوله و فجرنا الأرض عيونا) تمييز محول عن الفعول لأن أصله وفجرنا عيون الأرض (قوله تنبع) أى تخرج من العين ومك الماء يصب من السهاء وينبع من الأرض أربعين يوما قيل كان ماء السهاء باردا مثل الثلج وماء الأرض جاراه ثل الحيم وهل كان ماء السهاء أكثر أوماء الأرض أومستويين أقوال (قوله فالتق الماء) أى جنسه الصادق عاء السهاء والأرض (قوله وغيرها) أى كالصفائح والحشب الذى تسمر قيه الألواح والحيوط و نحوها (قوله جمع دسار) وقيل جمع دسر بسكون السين كسقف وسقف (قوله تجرى) صفة ثانية الموصوف الحذوف (قوله بأعيننا) حال من ضمير تجرى وقيل جمع دسر بسكون السين كسقف وسقف (قوله وهو نوح) أى لأنه نعمة كفروها إذ كل نبي نعمة على أمته (قوله وقوله وقوله وقيل من السفينة بناء على أنها بقيت على الجودى زمنا مديدا أى شذوذا (قوله هذه الغمة) أى وهى الغرق على هذا الوجه ، وقيل هى السفينة بناء على أنها بقيت على الجودى زمنا مديدا أى شذوذا (قوله هذه الأمة (قوله معتبر ومتعظ بها) أى يعتبر بما صنع الق يقوم نوح فيقرك المصية و يفعل الطاعة .

(قوله وكذا المعجمة) أى الدال التي قبل الناء أبدات دالا مهملة وقوله وأدخمت أى الدال المهملة المنقلبة عن المعجمة وقوله فيها أى في الدال المنقلبة عن الناء (قوله وتغر) بإثبات الياء لفظا وحذفها قراء تانسبعيتان ، وأما في الرمم فلا تثبت لأنه من يات الزوائد وكذا يقال في المواضع الآنية (قوله وكيف خبركان) أى فهى ناقسة وعذابي اسمها (قوله وهي السؤال عن الحال) أى فاذا أردت أن تختبر حال شخص تقول له كيف أنت أصميح أم سقيم مثلا (قوله بوقوع عذابه تعالى الخ) أى أنه في غاية المعسدل فلا ظلم فيه ولا جور (قوله سهلناه المحفظ) أى أعنا عليه من أراد حفظه فهل من طالب لحفظه فيهان عليه ولا ويوسم من كتاب يقرأ عن ظهرقلب إلاالقرآن ولم يكن هذا المني إسرائيل ولم يكونوا يقرءون التوراة إلانظرا غيرموسي وهيون ويوشع بن نون وعزير صاوات الله وسلامه عليهم أجمين ، ومن أجل ذلك افتتنوا بعزير لما كتب لهم التوراة عن ظهرقلب حين أحرقت ، ومن هذا المعنى قول الله عزوجل في الحديث القدسي : وجمات من أمتك أقواما قلوبهم أناجيلهم (قوله أوهيأناه المنذكر) أى بأن أودعنا فيه أنواع المواعظ والعبر ، وبالجلة فقد جبل الله القرآن مهيا ومسهلا لمن يربد حفظ اللفظ أوحفظ المعنى أوالا تما به فهو رأس سعادة الدنيا والآخرة (قوله والاستفهام بمنى الأمر) أى فهو التحضيض (قوله أى احفظوه والانتفاط به فهو رأس سعادة الدنيا والآخرة (قوله والاستفهام بمنى الأمر) أى فهو التحضيض (قوله أى احفظوه وانعظوا به) أى ليكل لكم

وكذا المعجمة وأدغت فيها (مَكَيْفَ كَانَ عَذَا بِي وَنُذُرٍ) أَى لِمَنْدارى استفهام تقرير وكيف خبركان وهي السؤال عن الحال والمعني عمل المخاطبين على الإقرار بوقوع عذابه تعالى بالمكذبين لنوح موقعه (وَلَقَدُ يَسَرْنَا الْقُرْ آنَ اللهِ لَّرِي ) سهلناه المحفظ وهيأناه المتذكر (فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ) متعظ به وحافظ له والاستفهام بمعنى الأَص أى احفظوه واتعظوا به وليس يحفظ من كتب الله عن ظهر القلب غيره (كَذَّبَتْ عَادُ) نبيهم هوداً فعذبوا (فَكَيْتَ كَانَ عَذَا بِي وَنُدُر ) أَى إنذارى لهم بالعذاب قبل نزوله أى وقع موقعه وقد بينه بقوله (إنّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحاً صرْمَرًا) أى شديدة الصوت (في يَوْم خَسُ ) شؤم (مُسْتَمَرِ ) والمُ الشؤم أو قويه وكان يوم الأربعاء آخر الشهر (تَهْزِعُ النّاسَ) تقلعهم من حفر الأرض المندسين فيها وتصرعهم على ردوسهم فهدق وقابهم فتبين الرأس عن الجسد (كَأَبُهُمْ) وحالهم ماذكر (أعجادُ) :

ومن جع بين الأمرين الموال الم

فتعذيبه لهم عدل منه تعالى لانه أنذرهم أولا على لسان نبيم فلم يؤمنوا ، وذلك لأنه جرت عادة الله تعالى أصول أنه لا يؤاخذ عبدا بغير جرم تغزلا منه تعالى و إلافلو آخذ عباده بغير جرم لا يسمى ظالما لأنه تصبر فى ملكه والظلم التصرف فى ملك الغير بغير إذنه (فوله وقد بينه بقوله الح) أشار بذلك إلى أن قوله : إنا أرسلنا الح تفصيل لما أجمل أولا (قوله شؤم) أى إلى الأبد عليهم وهو يوم مبارك على هود ومن تبعه فهو يوم نحس على السكافرين و يوم مبارك على المؤمنين (قوله أوقويه) أى فهو مأخوذ من المرة وهى القوة وفى الحقيقة هودائم الشؤم قويه (قوله آخر الشهر) أى شهر شوال المثمان بقين منه واستمر إلى غروب الشمس من يوم الأر بعاء آخره ، والمعنى أنه أناهم العداب يوم الأر بعاء آخره ، والمعنى أنه أناهم العداب يوم الأر بعاء والباقى من شوال ثمانية أيام فاستمر عليهم لآخره ، قال تعالى في سورة الحاقة : سخرها عليهم سبع ليال وتمانية أيام حسوما ، إذا علم تد ذلك فليس المراد بقول المفسر آخر الشهر أن يوم نزول العذاب كان آخر الشهر بل هو منتهاه (قوله تنزع الناس) أظهر في مقام الاضهار ليكون صريحا في عموم الذكور والإناث و إلا فمقتفى الظاهر تنزعهم (قوله الندسين فيها) أى فقد روى أنهم دخلوا في الشعاب والحفر وتمسك بعضهم بعض تنزعتهم الريح منها وصرعتهم موتى (قوله وحالهم ماذكر) الجلة حالية من ضمير كأنهم وفيه إشارة إلى أن قوله كأنهم حال من الناس مقدرة ، وذلك لأنهم حين إخراجهم من الحفر المهوروا كأعجاز النخل بل كانوا كذلك بعد ماحصل لهم ماذكر .

(قوله أصول مخل) المراد بها النخل بهامها من أولها لآخرها ماعدا الفروع ، والمعن كا مهم نخل قد قطعت روسه (قوله منقلع) تفسير كمنقس وفيه إشارة إلى قوتهم وثبات أجسامهم في الأرض ف كا نهم لعظم أجسامهم وكال قوتهم يقصدون مقاومة الربح فلم يستطيعوا لآنها لشدتها تقلعهم كا تقلع النخل من الأرض (قوله وذكرهنا) أى حيث قال منقعر ولم يقل منقعرة وقوله وأنث في الحاقة أى حيث قال خاوية ولم يقل خاو (قوله في الوضعين) أى فهنا الفاصلة على الراء وهناك على الحاء (قوله في الوضعين) أى فهنا الفاصلة على الراء وهناك على الحاء وجهين (قوله في تفديد عندير عمني الرسل المنذرين لهم وجمعهم لأن من كذب رسولا فقد كذب جميع الرسل (قوله تفسير النذر، والثاني أنه جمع نذير عمني الرسل المنذرين لهم وجمعهم لأن من كذب رسولا فقد كذب جميع الرسل (قوله منصوب على الاستفهام بمني النق) أى فهو إنكارى منصوب على الاستفهام بمني النق) أى فهو إنكارى (قوله والاستفهام بمني النقل ألف بينهما الح) (قوله وإدخال ألف بينهما الح)

أى فالقـــراآت أر مع سبعيّات (قوله من بيننا) حال من الهاء في عليه ، والمعنى أخص بالرسالة منفردا من بيننا وفينا من هو أكثر منه مالا وأحسن حالا (قوله أي لم يوح إليه) أشار بذلك إلى أن الاستفهام إنكاري ( قوله قال تعالى ) أي وعيدا لمسم ووعدا له ( قوله أي في الآخرة ) هذا أحد قولين في تفسير الفيد، وقيل الراديه بوم نزول العذاب الدى حل بهم في الدنيا (قوله من الكذاب) مبتدأ وخبر والجلة سدت مسد الفعولين ، والمعنى سيعامون غداأي فريق

أصول ( يَحْلُ مُنْقَدِر ) منقطع ساقط على الأرض ، وشبهوا بالنخل لطولهم وذكر هنا وأنث في الحاقه نخل خاوية مراعاة للفواصل في الموضيين (فكيف كان عَذَا بِي وَنُدُرِ. وَلَقَدْ يَسَرْنَا الْمُرْآنَ لِلَّذِكْرِ مِهَا نَدِيهِم صالح إن لم يؤمنوا به و ينبعوه ( نَقَالُوا أَبَشَرًا ) منصوب على الاشتغال التي أنذرهم بهانبيهم صالح إن لم يؤمنوا به و ينبعوه ( نَقَالُوا أَبَشَرًا ) منصوب على الاشتغال (مِنَّا وَاحِدًا) صفتان لبشراً ( نَقَبِمهُ ) مفسر للغمل الناصب له والاستغهام بمنى النني ، المنى كيف نتبعه ونحن جماعة كثيرة وهو واحد منا وليس بمك: أي لانبعه ( إنَّا إذا ) أي إن انبعناه (لَنِي ضَلَال) ذهاب عن الصواب (وَسُمُر) جنون (عَلَيْقِي) بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية و إدخال ألف بينهما علي الوجهين وتركه ( الذَّكُو ) الوجي ( عَلَيْهِ مِنْ بَهِيْنَا ) أي الثانية و إدخال ألف بينهما علي الوجهين وتركه ( الذَّكُو ) الوجي ( عَلَيْهِ مِنْ بَهِيْنَا ) أي الثانية و إدخال ألف بينهما علي الوجهين وتركه ( الذَّكُو ) الوجي ( عَلَيْهِ مِنْ بَهِيْنَا ) أي الثانية و إدخال ألف بينهما علي الوجهين وتركه ( الذَّكُو ) الوجي ( عَلَيْهِ مِنْ بَهِيْنَا ) أي النانية و إدخال ألف بينهما علي الوجهين وتركه ( الذَّكُو ) الوجي ( أَشِرَ ) متكبر بطر قال تعالى الثانية و إدخال ألف بينهما علي الوجهين موتركه ( الذَّكُو ) الوجي ( أَشِرَ ) متكبر بطر قال تعالى لنختبرهم (فَارْ نَقَيْهُمُ ) في الآخرة ( مَن الْحَدَة الله المنون وما يصنع بهم (وَأَصْطَبُو) الطاء بدل لنختبرهم (فَارْ نَقَيْهُمُ ) يا صالح: أي انتظر ماهم صانعون وما يصنع بهم (وَأَصْطَبُو) الطاء بدل من تاء الافتمال أي اصبر على أذاه ( وَنَبَتُهُمُ أَنَّ الْمَاءَ قَرْمَهُمَ مَ ويوم لها ( كُلُّ شِرْب ) نصيب من الماء ( مُعْتَصَرُ ) يحضره القوم ومهم ، والناقة فيوم لهم ويوم لها ( كُلُّ شِرْب ) نصيب من الماء ( مُعْتَصَرُ ) يحضره القوم ومهم ، والناقة يوم لهم ويوم القادواعلى ذلك ثم ماده فهموا بقتل الناقة ،

هوالكداب الأشر أهوهم أو صالح عايه السلام (قوله إنا مرسلوا الناقة) استثناف مسوق لبيان مبادى الوعود به من العذاب وذلك لأنه جرت عادة الله تعالى أنه إذا أراد تعذيب قوم اقترحوا آية ولم يؤمنوا بها ، ورد أنهم قالوا اصالح عليه السلام تريد أن نعرف الحق منا بأن ندعو آلمتنا وتدعو إلهك فمن أجابه إلمه علمنا أنه الحق ، فدعوا أونا بم فلم تجبهم فقالوا ادع أنت فقال فلما ريدون ؟ قالوا تخرج لنا من هذه الصخرة ناقة عشراء وبراء ، فأجابهم إلى ذلك بشرط الإيمان فوعدوه بذلك وأكدوا فكدوا فكذبوا ثانيا بعد ماكذبوا أولا فى أن آلهتهم تجيبهم (قوله من الهضبة) بفتح الهاء وسكون الضاد وهو الجبل المنبسط على الأرض و يجمع على هضب وهضاب (قوله فتنة لهم) مفعول لأجله (قوله بدل من تاء الافتعال) أى لوتوعها إثر حرف من حروف الاطباق وهو الصاد (توله ونبئهم) أى أخبرهم (قوله أن الماء) أى وهوماء بثرهم الذى كانوا بشر بون منه (قوله قسمة بينهم و بين الناقة ) ظاهره أن الضمير في بينهم واقع عليهم فقط وأن فى الكلام حذف الواو مع باعطفت ، والأسهل أن الضمير وقع عليهم وعلى الناقة على سعيل التغليب (قواه و يوم لها) أى فكانت لانبتي شيئا فى البئر و يومها يكتفون بلبنها

(قوله فنادوا صاحبهم) مرب على مدوف فقره دوله نهادوا على ذلك الح ، والعنى أنهم بقوا على ذلك مدة ثم ماوا من ضيق الماء والمزعى عليهم وعلى مو اشيهم فأجه وا على قتلها فقال بعضهم لبعض نكمن المناقة حيث غر إذا صدرت عن المناء ، فاجتمعوا وكمن لها قدار بن سائف في أصل شجرة في طريقها التي تمر بها فرماها فقطع عضلة ساقها فوقعت وأحدثت ورغت رغاءة واحدة ثم نحوها (قوله موافقة لهم) قصد بذلك الجع بين ماهنا ومافي الشعراء حيث قال فعقروها فتحصل أن مباشرة القتل كان منه لكن باجاههم عليه (قوله إنا أرسلنا عليهم صيحة) أى صاح بهم جبريل في اليوم الرابع من عقرالناقة وذلك أن عقرها يوم الثلاثاء فتوعده صالح عليه السلام بالعداب وأخبرهم بأنهم بصبحون يوم الأربعاء صفر الوجوه ويوم الحيس حبر الوجوه ويوم ألحيس حبر الوجوء ويوم ألحيس عبر الوجوء ويوم ألحيس المنادب وكان الأم كاذكر (قوله كهشيم المحتظر) تشبيه لاهلاكهم ، والحظيرة ويوم ألحمة موغوها ، والمحتظر بكسرالظاء اسم فاعل وهوالذي يتخذ حظيرة من الحطب وغيره لتكون وقاية لمواشيه من الحر والبدو والسباع (قوله كذبت قوم (٢٤٤)) لوط) أى وه الجاعة الذين سكن هنده وأرسل لهم ، وذلك أن لوطا هو العرد والسباع (قوله كذبت قوم (٢٤٤)) لوط) أى وه الجاعة الذين سكن هنده وأرسل لهم ، وذلك أن لوطا هو

( فَنَادَوْ ا صَاحِبَهُمْ ) قداراً لِيقتالها ( فَتَمَاطَى ) تناول الديف ( فَمَقَرَ ) به الناقة أى قتلها موافقة لهم ( فَكَيْنُ كَانَ عَذَا بِي وَنُدُرِ ) أى إنذارى لهم بالمذاب قبل نزوله أى وقع موقعه و يبنه بقوله (إنَّا أَرْسَانَا عَلَيْهِمْ صَيْعَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِم المُخْتَظِرِ) هو الذى يجعل لنجه حظيرة من يابس الشجر والشوك يخفظهن فيها من الذااب والسباع وما سقط من ذلك فداسته هو الهشيم (وَلَقَدْ يَسَرُّنَا الْقُرْآنَ لِلَّذِكْرِ فَهَلُ مِنْ مُدَّكَرٍ . كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطِ بِالنَّذَدُرِ ) أى بالأمور المنذرة لهم على لسانه ( إنَّا أَرْسَلْنَا عَدَيْمِ مَ حَصِباً ) ربياً ترميهم بالمصباء وهي صفار الحجارة الواحد دون مل السكف فها كوا ( إلاَّآلَ لُوطٍ ) وهم ابنتاه ممه ( نَجَيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ ) من الأسحار أى وقت الصبح من يوم غير ممين ولو أريد من يوم ممين لمنع الصرف لأنه معرفة معدول عن السحر لأن حقه أن يستعمل فى الموفة بأل، وهل ممين لمنع الصرف لأنه معرفة معدول عن السحر لأن حقه أن يستعمل فى الموفة بأل، وهل أرسل الحاصب على آل لوط أولا قولان ، وعبر عن الاستثناء على الأول بأنه متصل وعلى الثانى بأنه منقط و إن كان من الجنس تسمعاً ( فِيمُنَةً ) مصدر ، أى إنعاما ( مِنْ عِنْدُ نَا الثانى بأنه منقط و إن كان من الجنس تسمعاً ( فِيمُنَةً ) مصدر ، أى إنعاما ( مِنْ عِنْدُ نَا الثانى بأنه منقط ( وَالمَاعها ( وَالَقَدُ أَنْذَرَهُمُ ) خوضِم لوط ( بَطْشَقَنَا) أخذتنا إيام بالعذاب ( فَـمَّا رَوْا) ورسوله وأطاعها ( وَاقَدُ أَنْذَرَهُمُ ) خوضِم لوط ( بَطْشَقَنَا) أخذتنا إيام بالعذاب ( فَـمَّا رَوْا) تَعادلوا وكذبوا ( بالشَدُر )

أبن أخى إبراهيم الحابيل عليهما السلام خرج مع عمسه من العراق فنزل إبراهيم بفلسطين ولوط بسذوم وقراها فأرسله الله لهم فكذبوا فحل بهم العذاب (قوله المنسذرة) أى الهوّنة (قوله ريحا ترميهم بالحصباء) أشار بذلك إلى أن حاصبا اسم فاعل مسفة لموصوف محذوف وفيه دليل على أن إمطار الحجارة و إرسالها عليهم كان بواسطة إرسال الريح لها (قوله من يوم غير معين) أي غيير مقصود تعيينه للخاطبين ولاينافي تعيينه في الواقع ولمن حضر (قسوله أي

وقت الصبح) هذا تفسير مراد يدل عليه قوله في الآية الأخرى: إنّ موعدهم الصبح وإلا فحقيقة السحر ماكان آخر الليل والباء بمعنى في (قوله لأن حقه أن يستعمل في المعرفة) أى في إرادة التعريف (قوله تسمحا) أى تساهلا في العبارة وأشار بذلك إلى أن وجه كون الاستثناء منقطعا بعيد لأن أهل لوط من جنس القوم على كل حال سواء قلنا بنز ول الحاصب على الجميع أو على غير أهل لوط فتحصل أن الاستثناء متصل على كل حال لكون المستثنى من جنس المستثنى منه وجعله منقطعا بعيد (قوله مصدر) أى مؤكد لعامله في المعنى وهو نجيناهم إذ الانجاء نعمة أومفعول لمحذوف من لفظه أى أنعمنا عليهم نعمة (قوله أى مثل ذلك الجزاء) أى الذي هو الإنجاء (قوله نجزى من شكر) أى فلاخصوصية لآل لوط بل هو عام لكل من شكر نعمه تعالى قال تعالى : و ينجى الله الذي اتقوا بمفازتهم الآية (قوله وهومؤمن) الجلة حالية وقوله أومن آمن عطف على من شكر عطف تفسير وفي ذلك إشارة إلى تفسير بن الموصول فقيل إن المراد من شكر النعمة مع أصل الايمان ، وقيل هو من ضم الى الايمان عمل العلايات (قوله نحادلوا وكذبوا) أشاد مذلك إلى أنه ضمن تماروا معن التكذيب فتعدى تعديته .

(قوله بانداره) أى أو بالأمور الى خوفهم بها لوط (قوله والله والقد والودوه هن ضيفه) أى أرادوا منه تمكيفه عن أثاه من الملائكة في صورة الأضاف الفاحشة والمراودة الطاب المتكور (قوله ليخبثوا بهم) الحبث الزناء والمراد به مايشمل اللواط وهو المراد هنا وهو من باب قتل (قوله هميناها) صوابه أهميناها بالهمز لأن عمى ثلاثى لازم والمتعدى إنماهو الرباعى (قوله وجعلناها بلاشق ) هذا أحد قولين وقيل بل أهماهم الله مع صهة أبسارهم فلم يروهم (قوله فقلنا لهم) أى على ألسنة الملائكة (قوله من بوم غير معين) أى لم يرد الله تعيينه لنا و إلا فهو معين في علم الله وعلم من بتى من المؤمنين (قوله عذاب مستقر) أى خلم جبر يل بلادهم فرفعها وقلبها وأمطر الله فليها حجارة من سجيل (قوله دائم متصل بعداب الآخرة) أى فلا يزول عنهم حتى يساوا إلى النار (قوله ولقد يسرنا القرآن الذكر الخ) حكمة تكرار ذلك في كل قصة التنبيه على الاتعاظ والتدبر إشارة إلى أن تكذب كل رسول مقتض لنزول العذاب كما كرر قوله فعلى آلاء ربكاً (علا الله) فعلى المناف قاريرا النع المختلفة تكرار دلكا وسول مقتض لنزول العذاب كما كرر قوله فعلى آلاء ربكاً (علا الله) المناف تقريرا النع المختلفة المناف المناف

العدودة فكاماذكر نعمة و مخ على التكذيب بها (قوله الاندار) أي فهو مصدر ويصح جعله جمع نذير باعتبار الآيات التسع ( قوله ڪذبوا بآياتنا ) استثناف بياني واقع في جواب سؤال مقدر تقديره ماذا فعلوا حينشة فقيق كذبوا الخ (قدوله أي التسم ) أي وهي العصا واليد والسنين والطمس والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم (قوله أخذ عزيز) من إضافة المصدر لفاعله (قوله خمير من أولدُكم) أي في القسوة والشدة (قوله من قوم نوع إلى فرعون ) أي وهمخس فرق قوم نوح وعاد وتمود وقوم لوط

بإنذاره ( وَلَقَدُ رَ اوَدُوهُ حَنْ ضَيْفِهِ ) أَى أَن يَحْلُ بينهم وبين القوم الذين أَنُّوه في صورة الأضياف ليخبثوا بهم وكانوا ملائكة ( فَطَمَسْناً أَهْيُدَهُمْ ) عميناها وجعلناها بلاشك كياتى الوجه بأن صفقها جبريل بجناحه ( فَذُوقُوا ) فقلنا لهم ذوقوا ( عَذَا بِي وَنَذُر ِ ) أَى إنذارى وتنحو يني أى ثمرته وفائدته ( وَلَقَدَ صَبِّحَهُمْ بُكُرَةً) وقت الصبح من يوم غير معين (عَذَابٌ مُسْتَقَرِ ۗ ) دائمٌ متصل بمذاب الآخرة (فَذُوقُوا عَذَا بِي وَنُذُرِ . وَلَقَدُ يَسَّرُ نَا الْقَرُ آنَ لِلذَّ كُرِ فَهَلُ مِنْ مُدَّكِرٍ . وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ) قومه معه (النَّذُرُ ) الإنذار على لسان موسى وهارون فلم يؤمنواً ، بل (كَذَّ بُوَا بِ كَاتِياً كُأَمًّا ) أى النسع التي أوتيها موسى ( فَأَخَذْ نَاهُمْ ) بالمذاب (أَخْذَ عَزِيزٍ) قوى (مُقْتَدِرٍ) قادر لايمجزه شيء (أَكُفَّارُكُمْ) ياقريش ( خَيْرٌ مِنْ أُولَيْكُمْ ) للذكورين من قوم نوح إلى فرعون فلم يعذبوا (أمْ أَكُمْ) يا كفار قريش (بَرَ اءَ أَهُ مَن العذاب ( فِي الزُّ بُرِ ) الكتب، والاستفهام في الموضمين بمعنى النفي أى ليس الأمر كذلك (أم يَقُولُونَ) أى كفار قريش ( يَعْنُ جَبِيم ) أى جع ( مُنتَعِير ) على محمد ، ولما قال أبو جهل يوم بلمر إنا جنع منتصر نزل (سَيُهُزَّمُ ٱلجَدْعُ وَيُولُّونَ الدُّبُرَ) فهزموا ببدر، ونصر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم ( بَلَ ِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ ) بالمذاب (وَالسَّاعَةُ ) أَى هذابها (أَدْهَى ) أعظم بلية (وَأَمَرُ ) أَشد مرارة من هذاب الدنيا ( إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلاَلِ) هلاك بالقتل في الدنيا (وَسُمْرٍ) نار مسعرة بالتشديد أي مهيجة في الآخرة ( يَوْمَ يُسْعَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِمِ مُ ) أَى فِي الآخرة ويقالَ لَمْمَ ( ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ )

وفرعون وقومه (قوله فلم يعذبوا) مسبب عن النبي، والمنى انزعمون أن كفار كمخبرى كفر من الأم فبلكم فيتسبب عن ذلك عدم تعذيبكم (قوله ألم لمكم براءة في الزبر) إضراب انتقالي إلى وجه آخر من التبكيت (قوله بمعني النبي) أي فهو إنكارى (قوله منتصر) أي فنجن يد واحدة على من خالفنا منتصر على من عادانا ولم يقل منتصرون لموافقة رءوس الآي (قوله نزل) أي يوم بدر أو كرّر نزولها لما روى أنها لما نزلت قال حمر بن الحطاب رضى الله عنه لم أعلم ماهى أي الواقعة التي يكون فيها ذلك فلما كان يوم بدر ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس الهرع و يقول سيهزم الجمع فعلمته أي علمت المراد من هذه الآية (قوله و يولون الدبر) هو امم جنس لأن كل واحد يولى دبره وأتى به مفردا لموافقة رءوس الآي (قوله بل الساعة موعدهم) أي فليس ماوقع لهم في الدنيا تمام عقوبتهم بل هو مقدماته (قوله والساعة أدمى) أصل تفضيل من الداهية وهي الأمر الفظيم الذي لا يهتدى إلى الحلاص منه والاظهار في مقام الاضهار التهويل (قوله نار مسعرة) أي شديدة (قوله يوم يسحبون) ظرف

قول عدوف تقديره ويقال لم أو ظرف لسعر (قوله إصابة جهنم) أثيار بذلك إلى أن المس جاز ألملق وأريد منه الاسابة وسقر علم لجهنم مشتقة من سقرته الشمس أو النار لوحته أى غيرته (قوله منصوب بفعل الخ) هذه قراءة السامة وهى أرجع لأن لرفع يوهم عقيدة فاسدة على جعل كل مبتدأ وخلقناه صفة لشى وبقدر خبره لأنه يكون مفهومه أن هناك شيئا ليس مخلوقا أله وليس بقدر مع أن مختار أهل السنة كلشى مخلوق ألدتهالى ، والمعنى كل شى بقضاء وحكم وتدبير محكم وقوة بالغة خلقنا مواختلف في تعريف القدر فقالت الأشاعرة هو إيجاد الله الأشياء على طبق ماسبق فى علمه و إرادته وعليه فهو صفة فعل وهى حادثة ، وقالت الماتريدية هو تعديده تعلق العلم والارادة وعليه فهو تعلق العلم والارادة وعليه فهو الفعل مع زيادة إحكام وعليه فهو قديم ، والقضاء عند الأشاعرة إرادة القدالتعلقة بالأشياء الله الأشياء على طبق تعلق العلم والقدرة واقتصر على القدر إما فهو حادث وقيل ها شي واحد ( ٤٤٤) وهم إيجاد الله الأشياء على طبق تعلق العلم والقدرة واقتصر على القدر إما

إصابة جهنم له (إِنَّا كُلُّ شَيْء) منصوب بفعل يفسره (خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ) بتقدير حال من كل أى مقدرا وقرئ كل بالرفع مبتدأ خبره خلقناه (وَيَا أَمْرُنَا) لشيء نريد وجوده (إِلاَّ) أمرة (وَاحِدَة كَلَفْعِيم ، بِالْبَعَمر ) في السرعة وهي قول كن فيوجد إبما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون (وَلَقَدُ أَهْلَكْذَا أَشْيَاعَكُمْ ) أشباهكم في الكفر من الأم اللماضية (فهَلُ مِنْ مُدَّ كِرٍ) استفهام بمعنى الأمر ، أى اذ كروا واتعظوا (وَكُلُ شَيْء فَمَلُوهُ) أى العباد مكتوب (في الأبر )كتب الحفظة (وَكُلُّ صَفير وَكَبير) من الذنب أو العمل (مُستَعَلَرٌ ) مكتنب في اللوح الحفوظ (إِنَّ الْمُتَّقِينَ في جَمَّاتِ ) بساتين (وَتَهَرَ) أو العمل (مُستَعَلَرٌ ) مكتنب في اللوح الحفوظ (إِنَّ الْمُتَّقِينَ في جَمَّاتِ ) بساتين (وَتَهَرَ) أو العمل وأحد به الجنس أو العبن والعسل والحر (في مَقْمَد صِدْق ) مجلس حق لالنو فيه ولا تأثيم وأريد به الجنس وقرئ مقاعد المعنى أنهم في مجالس من الجنات سالمة من اللنو والتأثيم بخلاف مجالس الدنيا وقرئ مقاعد المعنى أنهم في مجالس الدنيا وبدلا وهو صادق ببدل البعض وغيره (عِنْدَ وَاعُرب هذا خبرا ثانيا وبدلا وهو صادق ببدل البعض وغيره (عِنْدَ مَلْكُ ) مثال مبالغة أي عز بر الملك واسعه (مُقْتَدَر مِ) قادرلا يعجزه شيء وهو الله تعالى ، وعند المنادة إلى الرّبة والقربة من فضله تعالى .

لترادفهما وفي هذه الآية رد على القدرية القائلين بأن العبد يخلق أفعال نفسه الاختيار ية والقائلين بأن الله لايعلم الأشياء إلا بعد وقوعها تعالى الله عن قولهم وهــذه الفرقة قد انقرضت قبل زمن الامام الشافي (قوله وقريء) أى شــذوذا (قوله خبره خلقناه) أى وقوله بقدر إما خبر ثان أو حال من ضمير الحبر (قوله وما أمرنا) أي شأننا في إيجاد شيء أو إعدامه (قوله إلا أمرة واحدة) أي مرة من الأمر وفي الحقيقة ليس هناك قول ولا أمر و إناهوكناية عنسرعة الايجاد (قوله كليح بالبصر)

لأن بينهـما تلازما أو

حال من متعاق الأم، والعنى حال كونه يوجد سريعا بالمرة من الامر ولا يتراخى عنها واللح النظر (سورة بسرعة فكما أن لمح أحدكم ببصره لاكلفة عليه فيه فكذلك الأفعال كلها عندالله (قوله وهمكن) بيان للأممة الواحدة وقوله إنما أمره الخ دليل لهذه لآية (قوله أشباهكم في الكفر) أى الذين يشبهونكم فيه (قوله فهل من مدكر) أى بماوقع لهم فيرتدع وينزجر (قوله في الزبر) جمع زبور وهو الكتاب (قوله أريدبه الجنس) أى لمناسبة جمع الجنات وأفرد موافقة لرهوس لآي (قوله وقرى) أى شذوذا (قوله في مقعد صدق) من إضافة الموصوف لصفته (قوله وقرى مقاعد) أى شذوذا (قوله ببدل البعض) أى لأن الجنات مشتملة على المقعد (قوله عند مليك) خبر ثان أي بعل في مقعد صدق بدلا أو ثالث إن جعل خبرا ثانيا (قوله وعند إشارة للرتبة) أى فهى عندية مكانة وقوله والقربة أى المقرت فهما متحدان .

[ صورة الرحن ] وتسمى عروس القرآن لماورد «الكلاش» عروس وعروس القرآن سورة الرحمن (قوله مكية) أى كابها وقوله أو إلايستله الخرحكاية لقول آخر وبتى قول آنات وهو كلها مدنى (قوله الآية) الأوضح أن يقول الآيتين لأن المدنى على هذا القول يستله من فى السموات والأرض كل يوم هوفى شأن وقوله عقبها فبأى آلاء ربكا كذبان ولاشك أنهما آيتان (قوله الرحمن) مهاخير مبتدا محذوف أى الله الرحمن أو المرحمن أية مستقلة وأما على القيد الرحمن أو مبتدأ خبره عذوف أى الرحمن ريناوهدان الوجهان على القول بأن الرحمن آية مستقلة وأما على أنه ليس آية مستقلة فالرحمن الميامة فنز الترداعايهم عوفيها رد على أنه المنازل السجدوا المرحمن قال كفار مكة وما الرحمن فأنكروه وقالوا الانعرف الرحمن المالد عن إلارحمن الميامة فنز الترداعايهم عوفيها رد على المنازل المعالمة المنازل النام كا وكيفاولذا في المنازل المرحمن هوالمنه عبد المنازل النام كا وكيفاولذا أن الأول عندوف قدره اللفسر بقوله من أمام من التعليم وهوالتفهيم أى عرفه فالقرآن مفعول النان والأول محذوف قدره الفسر بقوله من الملامة عوالمن عبده علامة وآية يعجز بها المعارضين وقدم تعليم القرآن على خلق الانسان المعارضين وقدم تعليم القرآن على خلق الانسان مع أنه متأخرعنه في الوجود لأن التعليم هوالسب في إلى دوخلقه (قوله خلق الانسان) هذه الجلة والق بعدها خبران عن الرحمن أو حالان وترك الماطف ينهما لشدة الانسال (قوله أى الجنس) أي العادة وبادم هذه الماطف ينهما للدة الانسان عن الرحمن أو حالان وترك الماطف ينهما للدة الانسال (قوله أى الجنس) أي العادة وبادم هاله وأولاده وحينتذ فالمراد البيان عن الرحمن أو حالان وترك الماطف ينهما للدة الانسال (قوله أى الجنس) أي العادة وباده أي المادة ويورد المسلم المنازلة والتها المراد المنازلة والتها المادة والمنازلة وال

## (ســورة الرحن)

(مَكَيةُ أَو إِلا ويسئله من في السوات والأرض الآية فدنية ، وهي ست أو ثمان وسبمون آية ) ( بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ . الرَّحْنُ عَلَمَ ) من شاء (الْقُرْآنَ . خَلَقَ الْإِنْسَانَ ) أي المجلس ( عَلَمَهُ الْبَيَانَ ) النطق ( الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانِ ) يجريان بحساب ( وَالنَّجْمُ ) الجنس ( عَلَمَهُ الْبَيَانَ ) النطق ( الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانِ ) يجريان بحساب ( وَالنَّجْمُ ) مالاساق له من النبات (وَالشَّجَرُ ) ماله ساق ( يَـنْجُدَانِ ) يخضعان بما براد منهما (وَالسَّمَاءُ وَمَنَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ) أثبت المدل ( أَلاَ تَعْلَمُوا ) أي لأجل أن لا تجوروا ( في الميزَانِ ) ما يوزن به ( وَأَ قيمُوا الْوَرْنَ بِالْقِيسُطِ ) بالمدل ( وَلاَ تَحْسَرُ وا الْمِيزَانَ ) تنقصوا المُوزون ( وَالأَرْضَ وَضَمَهَا ) أثبتها ( بَلاَنَامَ ) المخلق الإنس والجن وغيرهم ( فِيها فَا كَرِةَ وَالنَّخْلُ ) المهود ( ذَاتُ الاَ كُمَامَ ) أوعية طلعها ( وَالْحَبُ ) كالحَنطة والشعير ( ذُو الْعَصْفِ ) التبن ( وَالرَّيْعَانُ ) الورق أو المُسموم ،

النطق الذي يتميز به عن سائر الحيوان وهذا أحد أقوال في تفسير الانسان وقيل هو محمد صلى الله الكامل والمراد بالبيان علم ماكان وما يكون وماهو السلام، والمراد بالبيان كائن وقيل هو آدم عليه أسماء كلشي ماوجد وما فيكان يتكلم بسبعمائة فضكان يتكلم بسبعمائة فضكان يتكلم بسبعمائة

بحسبان) متعلق بمحذوف خبراا بتدا الذي هوالشمس والقدر تقدره يجريان (قوله بحساب) أشار بذلك إلى أن قوله بحسبان مصدر مفرد بمعنى الحساب كالمغران والسكفران و يصبح أن يكون جمع حساب كشهاب وشهبان ورغيف ورغفان والمعنى أن الشمس والقمر يحريان فى بروجهما ومناز لهما بمقدار واحد لا يتعديانه لمنافع العباد على حسب الفصول والشهور القمر بة والقبطية من مبدا الدنيا لمنتهاها (قوله مالاساق له) أى وهو المذروش على الأرض كالقثاء والبطيخ و بحوها (قوله مالاساق) أى ينقادان لما براد منهما طوعا فلا تخالف ما أمرت به فاو أراد منها الانكر أو عدمه لم تخالف بل تأتى على طبق ما أراده (قوله أثبت العدل) أى في جميع الأمور ، والمعنى أن القد تعالى شرع العدل وأمر به فى كل عنى السيا فى السكيل والوزن (قوله أثبت العدل) أى في جميع الأمور ، والمعنى أن القد تعالى شرع العدل وأمر به فى كل عي الاسما فى السكيل والوزن (قوله أي لأجل أن لا تجوروا) أشار بذلك إلى أن أن ناصبة ولا نافية وتطنوا منصوب بأن وقبلها لام العلة مقدرة (قوله وأقيموا الوزن) إيضاح لقوله : أن لا تطنوا فى الميزان ، وذلك لأن الطغيان فى الميزان أخد الزائد والاخسار إعطاء الناقس والقسط التوسط بين الطرفين (قوله أثبتها) أى دحاها وخفضها (قوله للا مما) أى لاتفاهم بها من أكل وشرب ونوم ونحو دلك (قوله وغيرهم) أى كباقى البهاثم (قوله فيها فاكهة) الجاة حالية (قوله ذاف الأكمم) من أكل وشرب ونوم وخو دلك (قوله وغيرهم) أى كباقى البهاثم (قوله فيها فاكهة) الجاة حالية (قوله ذاف الأكمم) عبالكسر وهو وعاء إنطاع وغطاء النور و يجمع أيضا على أكمة وأما بالضم فهو للقديس (قوله والحب ذو العسف المحروف حوادي مناوى - رابع ما الحرف عنه الثلاثة أونسبها أو رفع الا لمن حراة لث ثلاث قراء التحروف عداد والعرف الثلاثة أونسبها أو رفع الده المناء مناوى - رابع ما المحروف الموروف المناه أو المناه أو المروف الثلاثة أونسبها أو رفع الأولى المناه عرائد للمن عراة لله المناه عالم المحروف المح

(فَبِهِ أَى آلاً عِنَ اللهِ عَمَ (رَبِّكُمَ) أيها الإنس والجن (تُكذَّبانِ) ذكرت إحدى وثلاثين مرة والاستفهام فيها للتقرير لما روى الحاكم عن جابر قال «قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مورة الرحمن حتى ختمها ثم قال: مالى أراكم سكوتاً ١٤ اللهجن كانوا أحسن منكم رداً ما قرأت عليهم هذه الآية من مرة فبأى آلاه ربكا تكذبان إلا قالوا ولا بشىء من نعمك ربنا نكذب فلك الحد» (خَلَقَ الْإِنْسَانَ) آدم (مِنْ صَلْمَالُ) طين يابس يسمعله صلحة: أى صوت إذا نقر (كَالْفَخَارِ) وهو ماطبخ من الطين (وَخَلَقَ الْجَانَ) أبا الجن ، وهو إبليس (مِنْ مَارِ جرمِنْ نارٍ) هو لهبها الخالص من الدخان (فَهِ أَى آلاه ورَبِّ اللهُ فَرْ بَانُ ) كذلك (فَدِ أَى آلاه وربُّ المَشرِ قَدْينِ) مشرق الشَتاء ومشرق الصيف (وَرَبُّ المَدْرِ بَانْ) كذلك (فَدِ أَى آلاه وربُّ المَدْرِ بَانَ مَرَجَ) المَدْر الله وربُّ المَدْر بَانُ عَلَى المين (بَيْنَهُمَا بَرُ وَخَلَق أَلْ عَرَابُ الله على المند والملح (يَلْمَ قَدِياً ن فَدات المين (بَيْنَهُمَا بَنُ وَخُ ) حاجز من قدرته تعالى أرسل (الْبَعْورَ بُنْ) المذب والملح (يَلْمَ قَدِياً ن فَواْ ي المين (بَيْنَهُمَا بَنْ وَخُ ) حاجز من قدرته تعالى

كان من صلصال كالنخار وفي سورة الحجيب من صلصال من حماً مسنون أي طين أسود متغير ، وفي الصاغات من طبين لازب: أي يلصق باليب وفي آل عمران كمثل آدم خلقه تراب ولاتنافي بينها وذلك لائه تعالى أخد، من تراب الأرض فعجنه بألماء فصار طينا لازبا مسنونا عمور مكا تصور

الأوانى ثم أيبسه حق صار في غاية الصلابة كالفخار إذا نقرصوت فالمذكور هنا آخر اطواره وفي غير (لايبغيان) هذا الموضع تارة مبدؤه وقارة اثناؤه فالأرض أمه والماء أبوه بمزوجان بالهواء الحامل للحر الذي هو من فيح جهنم فهو من العناصر الأربع لكن الغالب في جبلته النار ولذا نسب إليها العناصر الأربع لكن الغالب في جبلته النار ولذا نسب إليها ( قوله وهو إبليس ) هذا أحد قولين وهوالصحيح وقيل أبوالجن غير إبليس (قوله من مارج من نار) من الأولى لابتداء الغاية والثانية يصح أن تكون البيان وللتبعيض (قوله هو لهبها لحاص من الدخان) هذا أحد أقوال في تفسير المارج ، وقيسل هو ما اختلط من أحمر وأخضر وأصفر وهو همها لحاص من الدخان) هذا أحد أقوال في تفسير المارج ، وقيسل هو ما اختلط من أحمر وأخضر وأصفر وهو بسواد (قوله فبائي آلاء ربكما تكذبان) أي بائي تم ربكما الناشة عنه تكفران (قوله رب المسرقين) بالرفع في قراءة العامة بسواد (قوله فبائي آلاء ربكما تكذبان) أي مائي تم ربكما الناشة عنه تكفران (قوله وب المسرقين) بالرفع في قراءة العامة ومغرب الصيف وأما آية فلا أقسم برب المشارق والمفارب فباعتبار مشرق كل يوم ومغر به (قوله فبائي آلاء ربكما تكفيان) أي مائيل مرج البحرين) المرج بفتحتين في الأصل الاهال والترك أوالارسال و بسكون الراء الأرض ذات النبات والرهي يقال مرج الدابة أي أرسلها ترهي في المرج (قوله يلتقيان) حال من البحرين و بسكون الراء الأرض فات النبات والرهي يقال مرج الدابة أي أرسلها ترهي في المرج (قولة يلتقيان) حال من البحرين .

﴿ قُولُهُ لا يَبْغِيانَ } أي لا يتجاوز كل واحد منهما ماحده له خالقه فالماء العذب الداخس في الماح باقي على حاله لم يمتزج بالماج أين حفرت في جنب للمح في بعض الأماكن وجدت الماء العذب بل كلما قر بت الحفرة من الملح كان الماء الحارج منها أحلى فخلطهما لله في رأى العين وحجزها بقدرته تعالى و إذا كان هذا حال جماد لا إدراك له ولاعقل فكيف يبغي العقلاء بعضهم على بعض (قوله بالبناء للفعول والفاعل) أي فهما قراءتان سبعيتان (قوله الصادق بأحدها) هذا غير ظاهر لأن المجموع لايصدق على البعض إلا إذا كان متعددا كقوله كل رجل يحمل السخرة العظيمة فالأولى أن يجعل المكلام على حذف مضاف: أي من أحدها وقيل لاتقدير في الآية بل يخرجان من الملح في الموضع الذي يقع فيه العذب وهو مشاهد عند النواصين ، وقيل العذب كالرجل والملح كالمرأة والغولؤ والمرجان يخرجان منهما كايخرج الولد من الرجل والمرأة ، وقال ابن عباس تكون هذه الأشياء فىالبحر بنزول المطر والصدف تفتح أفو اهها للطر-(قوله وله الجوار ) جمع جارية وهى السفينة صفة جرت مجرى الآسماء سميت بذلك لأن شا"نها الجرى (قوله المنشآت) بفتح الشين امم مفعول أى أنشا ها الناس بسبب تعليم الله لهم وكسرها امم فاعل أي تنشى ً الربيح بجريها أوتنشى ً السير إقبالا و إدبارا ونسبةالانشاء لها مجاز وهما قراءتانسبعيتان وقرى ً شذوذا بتشديدالشين مع تعالى \_ كل شي عالك

فتحها مبالغة (قوله أىالأرض) أى وعلىهذا التفسير فلايستشى شيء بخلاف قوله (**\{\}**)

إلاوجهه ، فيستنز الجنة والنار والحور العسين والوادان والعسرس والأرواح ( قوله هالله ) أى بالفعل (قوله ويبق وجه ربك) الحطاب إما لرسولالله صلى الله عليه وسلم اعتناء بشائنه وإما لائى سامع ليعلم كل أحد أن غسير الله فان (قوله ذوالجلال والاكرام) فيه وعد ووعيد فبوصف الجسلال إفناء الحلق وتعذيب الكفار ءو بوصف

( لاَ يَبْغِيانِ) لا يبغى واحد منهما علىالآخر فيختلط به ( َفَبِأَىُّ ٱلاَءِ رَبِّكُماَ تُكَذِّبَانِ . يُخْرَجُ ) بالبناء للمفعول والفاعل ( مِنْهُماً ) من مجموعهما الصادق بأحدهما وهو الملح ( الُّلوُّالُوْ وَا لَمَوْجَانُ ) خَرِزَ أَحَرِ أَوْ صَفَارِ اللَّوْلُو ﴿ فَبِأَى ۗ آلاَّ ۚ رَبِّكُمَا نُكَذَّ بَانِ . وَلَهُ الْجَوَارِ ﴾ السفن ( الْمُنْشَآتُ ) الحدَثات ( فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ) كالجبال عظما وارتفاعا ( فَبِأَىِّ آلاً؛ رَبِّكُما تُكَذِّبَانِ . كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا ) أىالأرض من الحيوان ( فَانِ ) هالك وعبر بِمِن تَعْلَيْبًا لِلْمَقْلَاء ( وَيَبَدُّقَى وَجُهُ رَبِّكَ ) ذاته ( ذُو الْجَلَالِ ) المظمة (وَالْإِكْرَامِ ) للمؤمنين عليهم ( وَفِيأَى آلاء رَبِّكُما تُكَذِّبانِ . يَسْأُلُهُ مَنْ فِي السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ ) أى بنطق ، أو حال ما يحتاجون إليه من القوة على العبادة والرزق والمففرة وغير ذلك (كُلَّ يَوْمٍ ) وقت ( هُو َ فِي شَأْنِ) أمر يظهره على وفق ماقدره في الأَوْل : من إحياء و إمانة و إعزاز و إذلال و إفناء و إحدام و إجابة داع و إعطاء سائل وغير ذلك ،

الاكرام إحياؤهم وإثابة المومنين وذو بالرفع في قراءة الغامة نعت للوجه وقرى شذوذا بالجر صفة للرب وأماني آخر السورة فالقراءتان سبعيتان ( قوله يساله من في السموات والارض ) أي لا نهم مفتقرون إليه تعالى في جميع لحظاتهم قال ابن عباس أهلالسموات يسائلون المغفرة ولايسا لون الرزق وأهل الائرض يسائلونهما جميعا وقال ابن جريج تسائله الملائكة الرزق لأهل الا وض قسو الخير الدنياو الآخرة صادر من كل من أهل السموات والا وضوف الحديث «إن من الملا أحكة ملكاله أر بعة أوجه وجه كوجهالا نسان يسائل الله تعالى لرزق لبنيآدم ووجه كوجهالاسد يسائل الله تعالى الرزق للسباع ووجه كوجهالثور يسائل الله تعالى الرزقالبهائم ووجه كوجه النسر يسائل الله تعالى الرزق للطير » (قوله أى بنطق) أى بلسان المقال وقوله أوحال أى بلسان الحال وهو الذل والاحتياج ( قوله كل يومهو فيشأن) كل ظرف منصوب المحذوف الذي تعلق ، الجار والمجرور بعده والمراد باليوم اللحظة من الزمن و بالشأن التصريف فخلقه لماورد«أن الانسان يخرج منه في اليوم والليلة أربعة وعشرون ألف نفس فكل نفس تحمل مائة أثنه ويولد ائة ألف و يعز مائة ألف و يذل مائة ألف و يفرج عن مائة ألف» وفي رواية «في كل واحدة ستمائة ألف» وحكى أن ابن الشجرى كان يقرر فىدرسه هذه الآية فجاءه الخضر وقال له ماشائن بكاليوم فأطرق برأسه وقام متحيرا فعام فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه فعرض عليه السؤال فقالله السائل الكالحضرفان أتاك وسألك فقلله شئون يبديها ولايبتديها يرفع أقواما ويضع آخرين فلما أصبح أتاه وسأله فأجابه بذلك فقال له صل طى من علمك (قوله أمر يظهر دالخ) أى فالشأن صفة فعل وقوله من إحماء الخ بيان له فالتغير واجم

الصنوعات ، وأما ذاته معالى وصفاته فيستحيل عليها النغير فهو يغير ولايتغبر (قوله فبأى آلاء ربكما تكذبان) أي بأي فعمة من لك النم الق أنشأها خالة كما ومدبركما تبكفران بها ( قوله سنقصد لحسابكم) جواب عما يقال إن الله لايشغله شأن عن شأن فَكَيْفَ قَالَ سَنَفَرَغَ لَكُمْ فَأَجَابِ بَمَادَكُمْ . و إيضاحة أن تقول الفراغ من الشواغل وهو بهذا للعني مستحيل عليمه تعالى ويطلق على القصد للشي والاقبال عليه وهو الراد هنا ، والراد بالقصد في كلام المفسر الارادة وحينتذ فيكون معناه سأ, مد حسابكم وهذا لايظهر إلا على القول بأن للارادة تعلقا تنجيزيا حادثا وأماعلى القول بنفيه فلا يظهرفكان المناسبله أن يقول سأحاسبكم وفى الآية وعد للطائمين ووعيد للعاصين (قوله أيه الثقلان) تثنية ثقل بفتحتين مميا بذلك لأنهما أثقلا الأرض أرحصل لهما الثقل والنعب بالتكاليف (قوله فبأي آلاء ر بكما تكذبان) أي التي من جملتها إتابة أهل الطاعات وعقاب أهل المناصي (قوله يامعشر الجن والانس الخ) هذا إلزام وتعجيز لمن لم يرض بقضاء الله وقدره وهو إشارة لمعني حَديث قدسی«من لم یرض بتضائی و یصبر علی بلائی فلیخرج من تحت ممائی و یتخذ لهر با سوائی»وعلی هذا فالحطاب یقال لهمافیالدنیا وقيل يقال فمماهذا يوم القيامة لماورد ه إذا كان يوم القيامة أمر الله السهاء الدنيا فتشقق بأهلها فتكون الملائكة على حافاتها حتى يأمرهم الرب فينزلون إلى الأرض فيحيطون بالأرض ومن فيها ثم يأمرالله السهاء التي تليها كذلك فيتزلون فيكونون صفاخاف ذلك الصف ثم السماء الثالثة ثم الرابعة ثم الحامسة ثم السادسة ثم السابعة فتنزل ملائكة الرفيع الأطي فلا يأتون قطرا من أقطارها إلاوجدوا صفوفا من الملائكة (١٤٨) فذلك قوله تعالى يامعشرالجن والانس إن استطعتم الآية» والحكمة

( فَبِأَى ۗ آلاء رَبِّكُما تُكَذُّ بَانِ. سَفَفْرُغُ لَكُمْ ) سنقصد لحسابكم (أَيُّهُ الثَّقَلَانِ) الإنس والجن (فَهِأَى آلاه رَبُّكُما تُكذُّبانِ. يَا مَنْشَرَ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِنِ اسْتَطَنَّتُم أَنْ تَنْفُذُوا ) تَخْرِجُوا ( مِنْ أَقْطَارِ ) نُواحِي ( السَّــمُواتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا ) أَمْ تُعجِيز ُ (لاَتَنْفُذُونَ إِلاَّ بِسُلْطَانِ) بقوَّة ولاقوَّة لَـكم على ذلك ( فَمِأْى ۗ آ لاَء رَ بِّكُمَا تُكذُّ بَانِ . رُ \* سَلُ عَامَيْكُما شُوَاظُ مِنْ نَارٍ) هو لهمها الخالصمن الدخان أو معه (وَنُحَاسُ ) أى دخان لالهب فيه (فَلَا تَذْتَصِرَانِ) تمتنعُان من ذلك بل يسوقكم إلى المحشر (فَبِأَىُّ ٱلْأُورَ بَكُمَا تُكَذِّبَانِ . فَإِذَا أُنْشَقَّتِ السَّمَا مَ) الهرجت أبوابًا لنزول اللائكة ( فَكَا نَتْ وَرْدَةً ) أى يتعانى بالمعارضة بالقرآن مثلها محرة (كَالدُّهَانِ )كَالأَديم الأحمر ،

فى تقديم الجن هنا على الانس وتأخيرهم عنهم فى قوله تعالى : قل لئن اجتمعت الانس والجن القرآن أن الجن أقوى من ألانس فقدموا فها يتعلق بالهروب والانس أفصحمن الجن فقدموافها فقدم في كل موضع

مايناسبه (قولهقوة)هذاأحد قولين ف تفسير السلطان ، وقيل هوالبينة والحجيج لواضحة (قوله فبأى آلاء ر بكما) أى من التذبيه والتحذير والعفو مع كال القدرة على العقو بة (قوله يرسل عليكما) إماجملة مستأنفة قصد بهابيان أهوال يوم القيامة ، وهذا على القول بان الخطاب المتقدم في الدنيا ، وأما على القول با نه في الآخرة فالكلام مرتبط ببعضه وليس مستا نفا (قوله شوظ) بكسرالشين وضمهاقراءتان سبعيتان ولفتان بمعنى واحد (قوله وهولمبها الخالص من السخان الخ) هذان قولان من أربعة وقيل هواللهب الأحمر وقيل هوالدخان الحارج من اللهب (قوله ونحاس) إمابالرفع عطف على شواظ أو الجر عطف على نار سبعيدًان لكن قراءة الجر لابد فيها من كسر شين شواظ أو إمالة نار فمن قرأ بجر نحاس بدون أحد الأمرين. فقد وقع فى التلفيق (قوله أى دخان الخ) هذا التفسير إنمايناسب قراءة الرفع لاالجر و إلافيصير المعنى يرسل عليكما شواظ أى لهب من نعاس أى دخان لالمب فيه وهو لا يصح إلا أن يقال الشواظ يطلق بالاشتراك على اللهب الحالص والدخان (قوله فلا تنتصران) أى لا تجدان لكما ناصرا. واعلم أن هذا الاثمر وهوسوق الجن والانس بالنار إلى الحشر وازدحامهم حتى يكون على القدم ألف قدم البس العموم الجن والانس، بلورد في أناس أنهم يخرجون من قبورهم القصورهم لا يحزنهم الفزع الا كبر وكل واحد بمن حضر الموقف على قدر عمله فمنهم من يظل في ظل العرش ومنهم من يلجمه العَرق ومنهم من يراه قصيرا ومنهم من يراه طو يلا هذا هو التَّحتيق ( قوله من دلك) أى المذكور من الشواظ والنحاس (قوله بل يسوقكم) أي المذكور منهما (قوله لنزول الملائكة) أي لتحيط بالعالم من سائر جهات الأرض ( قوله كالدهان) إماخبر ثان أونت لوردة والعمان إماجم دهن كرماح ورمنح و يكون

بعض قوله يوم سكون السهاء كالمهل أى كفردى الزيت أومفره كزام و إدام وهو الزرقة فانها عارضة قيل بسبب جبل ق الهيط بها وأما أونها الله عن خلاف النها الذي تراه و نعهده وهو الزرقة فانها عارضة قيل بسبب جبل ق الهيط بها وأما الونها الأصلى فهوالحمرة (قوله ولاجان عن ذنبه) أشار بذلك الونها الأصلى فهوالحمرة (قوله ولاجان عن ذنبه) أشار بذلك الوجه الجمع بين ماهنا و بين الآية التي ذكرها و إيضاح الجمع أن يقال إنهم حين يخرجون من القبور لايستاون و يستاون حين يحشرون و يجتمعون و الآية التي ذكرها و إيضاح الجمع أن يقال إنهم حين يخرجون من القبور لايستاون و يستاون حين يحشرون و يجتمعون و الموقف (قوله والجان هنا لح) قد يقال لاحاجة له لأن الجان والانس كل منهما اسم جنس يقرق بينه و بين واحده الياء كزيم وزيجي (قوله فبأى آلاء ربكا) أى نعمه المظيمة التي من جملتها الزجر عما يؤدى للعسداب (قوله أى سواد الوجوه وزرقة العيون) أى وأخذ الصحف من وراء الظهر باليسرى (قوله بالنواصى) جمع ناصية وهو نائب الفاعل (قوله من خلف) أى الحيث غيشة يكسر ظهره كما يكسر الحطب قال الضحاك يجمع بين ناصيته وقدمه في سلسلة من وراء ظهره (قوله و يقال لهم) قدره أشارة إلى أن قوله هذه جهنم مقول لقول محذوف (قوله يطوفون بينها و بين حميم آن) أى يترددون بينها غين يستغيشون من النار يسمى بهم إلى النار وهكذا (قوله يسقونه الح) من النار يسمى بهم إلى الخيم فيسقون منه و يصب فوق رءوسهم فإذا استغاثوا منه يسمى بهم إلى النار وهكذا (قوله يسقونه الح) من النار يسمى بهم إلى الحبم فيسقون منه و يصب فوق رءوسهم غاذا استغاثوا منه يسمى بهم إلى الخيم فيسقون منه و يصب فوق رءوسهم غاذا استغاثوا منه يسمى بهم إلى الخيم فيسقون منه و يصب فوق رءوسهم غاذا استغاثوا منه يسمى بهم إلى الخيم فيسقون منه و يصب فوق رءوسهم غاذا استغاثوا منه يسمى بهم إلى الخيم فيسقون منه و يصب فوق رءوسهم غاذا استغاثوا منه يسمى بهم إلى النار وهكذا (قوله يسقونه الح)

بأغلالهم فيه حق تنخلع أوصالهم ثم يخرجون منها وقد أحدث الله لهم خلقا جديدا فيلقون في النار فذلك قوله تعالى يطوفون ببنها و بين حميم آن (قوله أى فيقال أنى يا تى كقضى وأصله آنى استثقلت الضمة على الياء فحذف فالتق ساكنان حذفت الياء

على خلاف العهد بها وجواب إذا فما أعظم المول (فب أَى آلاء رَبِّكُما تُكذَّبان فيوْ مَيْدُ وَيُو مَيْدُ لاَ يُسْقُلُ مَنْ ذَنبه إنْس وَلاَجَانُ ) عِن ذَبه ، ويسألون في وقت آخر فور بك لنسألهم أجمعين والحجان هنا وفيا سيأتى بمعنى الحز ولإنس فيهما بمعنى الإندى (فيراًى آلاء رَبِّكُما تُكذّبان . يُمُرَفُ المُجْرِمُونَ بِسِيما هُمُ ) أى سواد الوجوه وزرقة الهيون (فَيوْ خَذُ بِالنَّر اصِي وَالْأَقْدَامِ فَبِالْى آلاء رَبِّكُما تُكذّبان ) أى تضم ناصية كل منهم إلى قدميه من خلف أو قدام وياتى في النار ويقال لهم (هٰذِه جَهَ مُ الَّتِي يُكذَّب عِهَا الْمُجْرِمُونَ . يَطُوفُونَ) يسعون (بَيْنَهَا وَبَائِينَ عَلَى النار وهو منقوص وَبَيْنَ حَدِيم ) ماء حار (آن ) شديد الحرارة يسقونه إذا استفاثوا من حر النار وهو منقوص وَبَيْنَ حَدِيم ) ماء حار (آن ) شديد الحرارة يسقونه إذا استفاثوا من حر النار وهو منقوص كقاض (فَيِأَى آلاء رَبِّكُما تُكذَّبانِ . وَلِأَنْ خَافَ ) أى لكل منهم أو لمجموعهم ويقام رَبِّه يَامه بين يديه للحساب فترك معصيته (جَنَّتَانِ .

لالتقاء الساكنين (قوله ولمن حق مقام ربه) أى المكل شخص خاتف مواء كان من الانس أو من الجن فالجن كالانس في النعيم وهو ماعليه الأثمة الثلاثة ، وقال أبو حنيفة إن من مات من الجن مسلما جبع ترابا كالبهام ولاحظ له في النعيم (قوله أى المكل منهم) أى المكل فرد من أفراد الحاتفين جنتان.واختاف في المراد بالجنتين اللتين يعطاهما كل خاتف فقيل جنة لعقيدته وجنة لعمله وقيل جدى الجنتين منزل أزواجه كهادة الأكابر في الدنيا وقيل إحدى الجنتين مسكنه والأخرى بستانه وقيل إحدى الجنتين خلقت له والأخرى منزل أزواجه كهادة الأكابر في الدنيا وقيل إحدى الجنتين مسكنه والأخرى بعنة النعيم ، وروى عن ابن عباس في وصف جنة ورثها من الكفار وطي كل من الاقوال تسمى إحداها جنة عدن والأخرى جنة النعيم ، وروى عن ابن عباس في وصف الجنتين أنه قال قال الجنتان بستان في عرض الجنة كل بستان مسيرة مائة عام في وسط كل بستان دار من نور وليس منهما شي إلا بهتز نعمة وخضرة قوارها ثابت وشجرها نابت ، وقيل الراد بالجنتين جنة واحدة و إيما ثني رعاية وليس منهما شي الإجنة واحدة والأول هو العتمد (قوله قيامه بين بديه الح) أشار بذلك إلى أن القام مصدر ميمى بمني قياما بكل خاتف ليس له إلاجنة واحدة والأول هو العتمد (قوله قيامه بين بديه الح) أشار بذلك إلى أن القام والملاعه عليهم ومناقشته لهم في الحساب (قوله فترك معصبته) أى فقسب عن خوفه تركه عروجل على الحلائق أى إشرافه واطلاعه عليهم ومناقشته لهم في الحساب (قوله فترك معصبته) أى فقسب عن خوفه تركه لهام عي واعلم أن الحوف مرتبتان مرتبة الهامة ومي خوف تعذيب الله إياهم ومرتبة الحاصة ومي خوف جلال الله وهيبته وفيها لهما عليهم ومناقشة والمه في الحداث الخوف مرتبتان مرتبة الهامة ومي خوف تعذيب الله إياهم ومرتبة الحاصة وهي خوف جلال الله وهيبته وفيها

فليتنافس التنافسون، والمارفين تفسير آخر وهو أن المراد بالجوف خوف الإجلال والتعليم والهيبة ، والمراد بالجلايين جنة العيهود في الدنيا بالقاب وفي الآخرة بالأبسار وجنة البواب في الآخرة لاغير (قوله فبأى آلاء ربكا) أى نسمه تمكفهان أبلك النم النم من جلتها الجنة ونعيمها أم بنيرها (قوله ذواتا أفنان) إما صفة لجنتان أو خبر لحذوف: أى ها (قوله تثنية ذوات) أى الذى هو مفرد (قوله على الأصل) أى وذلك لأن أسابها ذوى تحرك الياء وانفتح ما قبابها قابت ألفا فسار ذوى كفق فهذه الألف لام الكلمة و إنما قلبت ألياء ألفا دون الواو مع أن كلامنهما متحرك وما قبله مفتوح لأنها طرف والطرف عمل تغيير ولم ترد هذه الألف في الثنية إلى الياء فيقال ذوتان لأنه لما زيدت التاء في هذا اللفظ تحسفت الألف من الرد إلى الياء وما في الآية هو الفسيح في تثنيتها وقد ثنى على لفظها فيقال ذاتان (قوله أغسان) أى وهي فروع الشجر الق تشتمل على الورق والمحار (قوله جمع أن ) هذا أحد أما أما من ماء غير آسن والأخرى من خرادة الشاريين (قوله في الزلال إحداها نسمى القسنيم والأخرى السلسبيل ، وقبل إحداها من ماء غير آسن والأخرى من خرادة الشاريين (قوله في الدنيا غير فا كه قدا أمل الحنظل (قوله أوكل ما يتفسكه به) أى في الآخرة ولوكان في الدنيا غير فا كه كالحنظل ، وقوله : والرمنها الخمين على القول الثاني (قوله متكثين) أى مضطجمين أو مقربعين فالتوكؤ الدنيا غير فا كمة كالحنظل ، وقوله : والمرمنها الخمين هلى القول الثاني (قوله متكثين) أى مضطجمين أو مقربعين فالتوكؤ الاضطجاع أوالتربع لما في النمي من خود من الميثات الاضطجاع أوالتربع لما في النمي المناف ( وهو من الميثات المناف الفرور المنها في المناف المناف ( الكام متكثيا أله عالما المناف المناف المناف المناف المناف الكام متكثيات ألى جالسا جالوس المتربع وخود من الميثات المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المتكثان أله المناف المناف المتكثان أله المناف المتكثات المناف المناف المناف المناف المناف المناف المتكثان ألم المناف المناف المناف المناف المناف المناف المتكثان المناف المتكثان المناف ال

التى تستدى كثرة الأكل فالتوكو فى الدنيا مذموم وفى الآخرة غير مذموم أى يتدممون) الشميرعائد على من فى قوله ولمن فلا من في قوله ولمن الحسلة الحل صفة الحل صفة الحيل صفة الحيل صفة الحيل صفة الحيل المناسس) أى وهومارق الحين دان) جنى مبتدا مين عبى خبره دان وأصله الحين وأصله المناسس وأسله الحين وأسله الحين وأسله وأسله

دانو كفاز وقاض (قوله يناله انقائم الح) قال ابن عباس: تدنو الشجرة حتى يجتذبها ولى الله إن شاء قائما و إن شاء فاعدا و إن شاء مصطجعا. وقال الرازى: جنة الآخرة مخالفة لجنة الدنيا من ثلاثة أوجه: أحدها أن النمرة على و.وس الشجر في الدنيا بعيدة عن الإنسان التكيّ وفي الجنة يشكيّ والمحرة تتدلى إليه. وثانيها أن الانسان في الدنيا يميرة شجرة بعد عن يسمى إلى المحرة و يتحرك إليها وفي الآخرة تدنو منه وتدور عليه. وثالثها أن الانسان في الدنيا إذا قرب من محرة شجرة بعد عن غيرها ومحار الجنة كلها تدنو إليه في وقت واحد ومكان واحد (قوله في الجنتين الحق ) جواب عن سؤال مقدر حاصله كيف أتى بضمير الجمع مع أن المرجع منني (قوله قاصرات الطرف) أي محبوسات على أزواجهن لا يبغين بغيرهم بدلا لماروى أنها تقول الوجها وعزة ربى ما أرى في الجنة أحسن منك فالحد لله الذي جعلك زوج وجعلني زوجتك (قوله لم يطمئهن ) المكمث الجماع المؤدي إلى خروج دم البكر ثم أطلق على كل جماع فالمنى لم يصبهن بالجماع قبل أزواجهن أحد (قوله من الحور) أى فيكن قسمين إنسيات للانس وجنيات المجن (قوله أومن نساء الدنيا المنشآت) أى المخلوقات من غير واسطة ولادة (قوله إنس قبلهم و الجنة) أي فالنهن أ بكارا و إن كن في الدنيا ثبيات لم يمسها غيره (قوله كأنهن الباقوت) هذه الجماة نعت لذاصرات أوخال منه (قوله صفاء) أي فالتشبيه بالياقوت من حيث الصفاء لامن حيث الحرة فلايقال بنيا المشرب بالحرة (قوله أي اللؤلؤ بياضا) أي فالمرجان يطلق علي الأحمر والأييض

والمراد به هذا الأبيض ، روى عن الني صلى الله عليه وسلم أنه قال وإن الرائة من نساء أهل الجنة يرى بياض سافها من وراء سبعين حاة حق يرى عنها» (قوله هلجزاء الإحسان إلا الإحسان) اعلم أن هل ترد لأر بعة أوجه تكون بمن قد كقوله تعالى حلا أتي على الإنسان حين من الدهر و بعنى الاستفهام كقوله - فهل وجدتم ماوهد ربكم حقا - و بمنى الأمركقوله - فهل أتم منتهون - و بمنى الني كقوله - فهل على الرسل إلا البلاغ البين - وكاهنافهي هنا الني ء والمعنى لاجزاء الإحسان؛ أى الطاعات وترك الماصى إلا الإحسان؛ أى الثواب الجزيل (قوله ومن دونهما) قبل معناه أدنى منهما وأصاب هاتين الجنتين أهل الهين وهم دون الحائنين مقام ربهم في المزلة وهذا على حدّ ما يأتى في سورة الواقعة أن أهل الهين أقل من السابقين ، وقيل الجنات الأربع لمن خاف مقام ربه ، ومعنى قوله ومن دونهما أقرب وأدنى منهما العرش ، و يؤيده ماورد أن الأوليين من ذهب وضة يالخريين من ناور ، وقيل المنات الأخريين من الدهمة وهي السواد (قوله من شدة خضرتهما) أى لكثرة بسائينهما (قوله فوارتان) أى وليستا كالجار يتين لأن مدهامتان) من الدهمة وهي السواد (قوله من شدة خضرتهما) أى لكثرة بسائينهما (قوله فوارتان) أى وليستا كالجار يتين لأن عباس مسعود أنهما ينضخان على أولياء الله بالسك والمنبر والكافور في داراهل الجنة كاينضخ رش المطراوان المراد فوارتان مع وابن مسعود أنهما أملى من الجار يتين فقط (قوله ها منها) أى من الفاكه المنها ألى منهما فعن نما خول أن المراد فوارتان مع المنها ألى من الفاكه أنهما ألى من الجار يتين فقط (قوله ها منها) أى من الفاكهة كاينضخ رش المطراوان المراد وقوله وقيل وقبل وقوله وقيل الجرى ولاشك أنهما أملى من الجار يتين فقط (قوله ها منها) أى من الفاكهة كاينصة كيل منها ألى من المحال عنه وقوله وقيل وقوله وقيل الجرى وهو ظاهر ، وقوله وقيل المنها ألى من المحال عنه من الجار يتين فقط (قوله ها منها) أى من الفاكهة كاين من المحال عن وقوله وقيل المحال عنه وقوله وقيل المحال عنه وقوله وقيل المحال عنه المحال عنه والمحال المحال عنه والمحال المحالة على من المحال عنه وقوله وقيل المحال عنه المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحالة المحالة عنه المحالة الم

من غيرها: أى وذلك لأن النخلكان عامة قوتهم والرمان كالشراب فسكان يكثر غرسهما عندهم الخارالي الغواكه عندهم الخارالي يعجبون بها، روى أن يخل الجنة جذوعها زمرد وكرمها فهب أحمر وكرمها فهب أحمر منها حلهم وتمارها مثل القلال أوالدلاء أشد بياضا

هَلْ) مَا (جَزَاهِ الْإِحْسَانِ) بِالطَاعة ( إِلاَّ الْإِحْسَانُ) بِالنعيم ( فَيِأَى الْاهِ رَبِّكُمَا ثُكَذَّبَانِ . وَمِنْ دُونِهِماً ) أَى الجِنتين الله كورتين ( جَنَّتَانِ ) أيضا لمن خاف مقام ربه ( فَيِأَى الله وَيَالَى الله وَيَالُمُ الله وَيَالَى الله وَيَالِي الله وَيَالَى الله وَيْ الله وَيَالَى الله وَيَالِي الله وَيَالَى الله وَيَالِي الله وَيَالَى الله وَيَالَى الله وَيَالَى الله وَيَالَى الله وَيَالِمُونَ وَيَالِمُ الله وَيَالِمُونَ وَيَالِمُ الله وَيَالِمُونَ وَيَالِمُونَ وَيَالْمُونَالِي الله وَيَالِمُونَا وَيَالِمُونَا الله وَيَالِمُونَا وَيَالِمُونَا الله وَيَالِمُونَا الله وَيَالِمُونَا وَيَالِمُونَا وَيَالِمُونَا وَيَالِمُونَا وَيَالْمُونَا وَيَالْمُونَا وَيَالِمُونَا وَيَالِمُونَا وَيَالِمُونَا وَيَالِمُونَا وَيَالِمُونَا وَيَالِمُونَا وَيَالِمُونَا وَيَالْمُونَا الله وَيَالِمُونَا وَيَالِمُونَا وَيَالِمُونَا وَيَالِمُونَا وَيَالْمُونَا و

من الابن وأخلى من العسل وآلين من الزبد ليس لها عجم ، وروى أن الرمانة من رمان الجنة كدالبه بر المقتب ، وروى أن نخل أهل الجنة فصيد وتموها كالقلال كما نرعت منها واحدة عادت مكانها أخرى العنقود منها اثنا عشر ذراعا (قوله أى الجنتين وما فيهما الخ) جواب عمايقال كيف جم الضمير مع أنه راجع للشي (قوله خبرات) إماجع خبرة بوزن فعلة جنس الفاء وسكون الدين أوجع خبرة عففي خبرة بالتشديد ، وفي الحديث «إن الحمور الدين يأخذ بعضهي بأيدى بعض و يتفنين بأصوات لم يسمع الحلائق بأحسن منها ولاجملها بحن الراضيات فلا نسخط أبدا ونحن المقات فلا ننبس أبدا : ونحن خبرات حسان جبيبات لأزواج كرام » وروى عن عائشة رضى الله عنها أنهاقالت «إن الحور الدين إذا قلن هذه المقالة أجابين المؤمنات من نساء أهل الدنيا بحن الصليات وماصليةن ونحن الصابحات وماصة بن ونحن المتوضات وماصوفة وفحن المتصدقات وما تسدقات وما تسدقات وما تساء أهل الدنيا بكن أفضل من الحور الدين بسبعين ألف ضعف (قوله من درجوف) قال ابن عباس الحيمة فرسنع في فرسنع لها أر بعة آلاف مصراع من ذهب ، وروى « أن سحابة مطرت من العرش فحلقت الحور من قطرات أرحمة ثم ضرب على كل واحدة منهن خيمة على شاطئ الأنهار سعنها أربعون ميلا وليس لهاباب حق إذا حل ولى الله الجندة انصدعت الحيمة عن باب ليعلم ولى الله أن أبسار المخاوقين من الملائكة والحدام لم تأخذها فهى مقسورة قد قصر بها عن أبسار المخاوقين من الملائكة والحدام لم تأخذها فهى مقسورة قد قصر بها عن أبسار المخاوقين (قوله منافة إلى القصور) أى أنها في داخلها فالحيمة في داخل القصر (قوله بالحدور) جمع خدر وهو الستر الدى يتخد

فى ألبيوت كالناموسية ( قوله و إعرابه كانقتم) أى أنه حلى عامله محدوف: أى يتنعمون (قوله جمع رفرفة) أى واحده رفرفة والرفرف امم جنس جمى أوامم جمع ( قوله أى بسط أو وسائد ) هذان قولان فى معنى الرفرف ، وقيل هو شى إذا استوى عليه صاحبه رفرف به وأهوى به كالمرجاح يمينا وشمالا ورفعا وخفضا يتلذذ به مع أنيسته ( قوله وعبقرى ) منسوب إلى عبقر قرية بناحية المين ينسج فيها بسط منقوشة فقرّب الله لنا فراش تلك الجنتين به ، وقيسل إن الياء ليست للنسب بل هى كياه السكرسي والبخي فهو اسم للفراش المنقوش البالغ الغاية فى الحسن ( قوله أى طنافس) جمع طنفسة بكسرتين أوفتحتين بساط له خمل رقيق ( قوله ذى الجلال ) بالياء والواو قراءتان صبعيتان ( قوله ولفظ اسم زائد ) أى لأن أوصاف التنزيه والتعظيم في الحقيقة المسمى ، وقد يقال أسماء الله وصفاته يسند لها التنزيه والتعظيم حقيقة فعدم زيادته أبلغ في التعظيم والتنزيه . في الواقعة ] قال مسروق : من أراد أن يعلم نبأ الأولين والآخرين ونبأ أهل الجنة ونبأ إهن النار ونبأ هل الهدنيا ونبأ

لم سورة الواقعة ] قال مسروق: من أراد أن يعلم نبأ الأولين والآخرين ونبأ أهل الجنة ونبأ إهرالنار ونبأ هل الدنيا ونبأ أهل الآخرة فليقرأ سورة الواقعة ، وحكى أن عثمان دخل على ابن مسعود يعوده فى مرضه الذى مات منه فقال مانشتكى ؟ قال ذنوبي . قال فمانشتهى ؟ قال رحمة ربى ، قال أفلا ندعو لك طبيبا ؟ قال الطبيب أمرضى، قال أفلانأمرلك بعطائك؟ قال لاحاجة لى فيه حبسته عنى في حياتى (١٥٧) وتدفعه لى عند مماتى ؟ قال يكون لبناتك من بعدك ، قال أنخشى على بناتى

و إعرابه كما تقدم (عَلَى رَفْرَفِ خُضْرِ ) جمع رفرفة أى بسط أو وسائد (وَءَبْقَرَى ۗ حِسَانِ) جمع عبقرية. أى طنافس (فَبِأَى ۗ آلاه رَبِّكُمَا تُكَذَّبَانِ. تَبَارَكَ أَسْمُ رَبِّكَ ذِي الجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ) تقدم، ولفظ اسم زائد،

الفاقة من بعدى إنى

أمرتهن أن يقرأن سورة

الواقعة كل ليلة فأنى سمعت

رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « من قرأ

سورة الواقعة كل ليلة لم

تسبه فاقة أبدا» (قوله إلا أفهذا الحديث الخ)

هذا قول الكلبي وقول

المفسر الآية أؤلا وثانيا

مراده الجنس المسادق

بالآيتين فالمدنى على هذا القولأر بع آيات \_أمبهذا

الحديث أتتم مدهنون

(ســورة الواقعة)

مكية إلا «أفهذا الحديث» الآية ، و « ثلة من الأواين » الآية وهي ست ، أو سبع ، أو تسع وتسعون آية

(بِيْم الله الرَّحْن الرَّحِيم . إِذَا وَقَمَّت الْوَاقِيمَة ) قامت القيامة (لَيْسَ لِوَ قَمْمَهَ كَاذِبَة ) نفس تكذب بأن تنفيها كما نفتها في الدنيا (خَافِضَة رَافِمَة ) أي هي مظهرة لخفض أقرام بدخولهم النار، ولرفع آخرين بدخولهم الجنة (إِذَا رُجِّت الْأَرْضُ رَجًّا) حركت حركة شديدة (وَ بُسَّتِ الْجُبَالُ مَسًّا) فتتت (فَكَانَتْ هَبَاء) غُباراً (مُنْبَثًا) منتشراً ، وإذا الثانية بدل من الأولى (وَكُنْتُم ) في القيامة (أَزْوَاجًا) أصنافا ( ثَلَاثَة ،

وتجعلون رزقكم أنكم البدل من الأولين وثلة من الآخرين ...

فأصاب

وقيل مكية كلها ، وقيل مكية إلا آية منها ، وهى قوله .. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون .. (قوله إذا وقعت الواقعة) إذا إما ظرف ليس فيه معنى النبي كأنه قبل انتنى التكذيب وقت وقوعها أوسرطية وجوابها محذوف تقديره يحسل كذا وكذا وهو العامل فيها (قوله قامت القيامة) أى فالواقعة من جلة أسماء القيامة (قوله ليس لوقعتها) اللام بمنى في على حذف مضاف ، والمعنى ليس نفس كاذبة توجد في وقت وقوعها (قوله خافضة رافعة) خبر مبتدإ محذوف كما أفاده المفسر بقوله : أى هي الح (قوله لحفض أقوام الح) أي حسا ومعنى فأهل الجنة ترفعهم حسا ومعنى وأهل النار تخفضهم كذلك ونسبة الحفض والرفع إليها مجاز من إسناد الفعل لحله وزمانه (قوله إذا رجت الأرض) إما بدل من إذا الأولى وعليه مثى المفسر أو تأكيد لها أو شرط وعاملها مقدر (قوله حركت حركة شديدة) أى فترتبج كا يرتبع السبي في المهد حتى يتهدم ماعليها و يتكسر كل شيء عليها من الجبال وغيرها والرجة الاضطراب (قوله منتشرا) أى متفرقا بنفسه من غير حاجة إلى هواء يفرقه فهو كالذي يرى شعاع الشمس إذا دخل من كوة (قوله وكنتم) الحطاب لجمع الحلق المكلفين والمغني قسمتم باعتبار طبائعكم وأخلاقكم في الدنيا أصنافا ثلاته .

أفوله فأصاب الميمنة ) شروع في ذكر أحوال الأزواج الثلاثة عنى سبيل الاجال وسيأتى تفصيلهم بعد ذلك (قوله مبتداً المنه خبره ما أصحاب الميمنة الح ) أي فأصحاب الأول مبتداً وما اسستفهامية مبتداً ثان وما بعده خبره والجالة خبر الأول وتحرير المبتدا بلغظه منن عن الرابط (قوله تعظيم الشائهم) أى إن في هذا الاستفهام تعظيم شأنهم كأنه قيل فأصحاب الميمنة في غاية حسن الحال وأصحاب المشأمة في نهاية سوء الحال (قوله بأن يؤتى كتابه بشهاله) ماذكره الفسر في الفريقين أحد أقوال ، وقيل أهل الميمنة أصحاب المثنمة أصحاب المشئمة أصحاب المثنمة أصحاب المثنمة أصحاب المثنمة أصحاب المثنمة أصحاب المثنمة أصداب المثنمة أصحاب المثنمة أصحاب المثنمة أصحاب المثنمة أصحاب المثنمة الدين يؤخذ بهم ذات النها الميان وقيل أهل الميان والطاعة عند ظهور الحق ، وقيل هم اللانبيان الحيرات، وقيل هم الدين سبقوا في حيازة الفضائل (قوله أولئك المقربون) أى الذين قربت درجاتهم وأعليت مراتبهم واصطفاه الله لرؤيته في الجنت بكرة وعشيا فحيث نسابقوا عدداته وطاعته فيكان جزاؤهم من الله المتوب والاصطفاء زيادة على كونهم في الجنة (قوله في جنات النعيم) خبر ثان أو حاله من المقربون (قوله ثلة من الأولين) الثلة بالضم في قراءة العامة الجاعة من الناس وأما بالكسر فهمناها الهلكة رقوله وهم السابقون) أى إلى المؤمنين الذين اجتمعوا عذيهم وذلك (المناه الجاعة من الناس وأما بالكسر فهمناها الهلكة وقوله هر السابقون) أى إلى المؤمنين الذين اجتمعوا عذيهم وذلك (المناه المحالة المح

على الاثنياء جاعة كثيرة والمؤمنين الذين اجتمعوا على رسكول الله صلى الله عليه وسلم جاعة قليلة بالنسبة لمجموع الاثم وهذه الاثمة المحمدية ثاق أهل الجنة لائن ماهنا فيمن اجتمع عامت ذلك فتفسير المفسر السابقين المتقدم ذكرهم بالاثبياء عسير واضح بالاثبياء غسير واضح

مَا صَحَابُ الْمَيْمَنَةِ ) وهم الذين يؤتون كتبهم بأيمانهم مبتدأ خبره ( مَا أَصَحَابُ الْمَيْمَنَةِ ) تعظيم لشأنهم بدخولهم الجنة (وَأَصَحَابُ الْمَشْمَةِ ) إلى الخير، وهم الأنبياء (مَا أَسِحَابُ الْمَشْمَةِ ) تحقير لشأنهم بدخولهم النار (وَالسَّابِقُونَ ) إلى الخير، وهم الأنبياء مبتدأ ( السَّابِقُونَ ) تأكيد لتعظيم شأنهم ، والخبر ( أُولئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّمِيمِ . فَدُلَّة مِنَ الْأُولِينَ ) مبتدأ : أي جماعة من الأمم الماضية (وَقَلِيلُ مِنَ الْآخِرِينَ) من أَتَّة عد صلى الله عليه وسلم ، وهم السابقون من الأمم الماضية ، وهذه الأمة ، والخبر (عَلَى سُرُورِ مَوْنُونَةِ ) منسوجة بقصبان الذهب والجواهر ( مُقَدَّكِثِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ ) حالان من الضير في الخبر ( يَعلُوفُ عَلَيْهِمُ ) للخدمة ( وِلْدَانَ تُعَلَّدُونَ ) على شكل الأولاد الضير في الخبر ( يَعلُوفُ عَلَيْهِمُ ) للخدمة ( وِلْدَانَ تُعَلَّدُونَ ) على شكل الأولاد لا يهرمون ( بِأَ حُوابِ ) أَقَداح لا عرى لها ( وَأَبَارِيقَ ) لها عرى وخواطيب

فالمناسب ان يقول والسابقون إلى الحير من أمة كل نبي و بعض المفسرين جعل الحطاب في قولة وكنتم أزواجا ثلاثة لهذه الأمة وحينئذ فالمراد بالسابقين خيارهم وأهل الهيين عوامهم وأهل المشأمة كفارهم وقوله ثلة من الأوابين يعنى جماعة كثيرة من أوائل هذه الأمة وقوله وقليل من الآخرين يعنى أن من أتى بعد أوائل هذه الأمة من الحيار قليل بالفسبة لأوائلها وإن كان كثيرا في نفسه ولعل هذا التفسير أقرب (قوله على صرر) جمع سرير وهو مايوضع الشخص من المقاعد العالية كوامة و إجلالا قال الكابي طول كل سرير ثائمائة فراع فاذا أراد العبد أن يجلس عليه تواضع وانخفض له فاذا جلس عليه ارتفع (قوله متكثين عليها) أى على السرر (قوله متقابلين) أى فلا ينظر بعضهم إلى قفا بعض بل إذا أراد أحده جمع وليد بمنى مولود (قوله على شكل الأولاد) أى فهم مخلوقون في الجنة ابتداء كالحور العين ليسوا من أولاد الدنيا و إنما سحوا أولاد الدنيا و إنما سحوا أولاد الدنيا و إنما سحوا أولاد الدنيا وانهم من المقولة أولاد الكوميم على شكل الأولاد كا أفاده المفسر وهذا هو اله حيح ، وقيل هم أولاد المؤمنين الذين ماتوا صفارا ، ورد بأن الله أخبر عنهم أنهم ماحقون بآبائهم في السيادة والحاقة ، وقيل هم أولاد الكفار ، وقيل غيرذلك (قوله لا بهرمون) تفسير لقوله الحقون بابائهم في السيادة والحاقة ، وقيل هم أر أولاد الكفار ، وقيل غيرذلك (قوله لا بهرمون) تفسير لقوله أخبر عنهم أنهم ماحقون بابائهم في السيادة والحائلة فونه (قوله لها عرى) أى مايمك بها المسهاة بالآذان (قوله فحاعرى) أى مايمك بها المسهاة بالآذان (قوله فوله فوله أباريق مشتق من البريق لصفاء لونه (قوله لها عرى) أى مايمك بها المسهاة بالآذان (قوله فوله أباريق مؤله أباريق مشتق من البريق الصفاء لونه و خواطيم) هي المسهاة بالبنا يهذ .

(قوله لايسدعون غنها) أى لايحسل لهم صداع من أجلها والصداع داء معروف يلعق الأنسان في رأسه (قوله أى لايحسل لهم الخ) لف رشر مرتب (قوله عما يتخبرون) أى يختارون (قوله ولم طبر عما يشهون) ورد «إن في الجنة طبرا مثل اعناق البخت تعطف على يد ولى الله ، فيقول أحدها : ياولى الله رعيت في مروج تحت العرش وشر بت من عيون النسنيم فكل من فلاير أن ينتخرن بين يديه حتى يخطر على قلبه أكل أحدها فيخر بين يديه على ألوان مختلفة فيأكل منها ما أراد فاذا شبع تجمع عظام الطبر فطار برعى في الجنة حيث شاء ، فقال عمر يارسول القيانها لناهمة قال آكلها أنم منها » ، وقال ابن عباس رضى الله عنه : يخطر على قلبه لمم الطبر فيصبر بين يديه على مايشتهى أو يقع على الصحفة فيأكل منها مايشتهى أو يتم على الصحفة فيأكل منها مايشتهى أو يتم على الصحفة فيأكل منها مايشتهى فلو أخره بعده لكان أوضح فالعين شديدات سوادالعيون مع سعتها ، وأما الحور فقيل هو بياض أجسمهن ، وقيل هو شدة بياض المين في شدة سوادها (قوله بدل ضمها) أى الذي هو حقها لأن أصلها عين بضم العين وسكون الياء كسرت العين بيضم الدين في شدة سوادها (قوله بدل ضمها) أى الذي هو حقها لأن أصلها عين بضم العين وسكون الياء كسرت العين لتصح الياء (قوله وفي قراءة (قوله وفي قراءة (قوله بدل ضمها) عبر حورعين) أى وهي سبعية أيضا عطف على جنات النعيم كأنه قيل هو تتصح الياء (قوله وفي قراءة (قوله وفي قراءة (قوله عده المالة عين بضم العين وسكون الياء كسرت العين لتصح الياء (قوله وفي قراءة (قوله على جنات النعيم كأنه قيل هو سبعية أيضا عطف على جنات النعيم كأنه قيل هو

(وَكَأْسُ) إِنَاء شَرِبِ الْحَرِ (مِنْ مَمِينِ) أَى خَرِ جَارِية مِن منبع لاينقطع أَبداً (لاَ يُعَدَّمُونَ عَنْهَا وَلاَ يُهْرَ وَلَا يُهْرَ وَلَا يَعْمَلُ لَمْ مَهَا صَداع ولا ذهاب عقل بخلاف خرالدنيا (وَفَا كَهَةً بِمَّا يَتَخَيَّرُونَ . وَلَمْ مِلَيْرِيمًا يَشْتَهُونَ . وَكَلْم طَيْرِيمًا يَشْتَهُونَ . وَ) صَداع ولا ذهاب عقل بخلاف خرالدنيا (وَفَا كَهَةً بِمَّا يَتَخَيَّرُونَ . وَلَمْم طَيْرِيمًا يَشْتَهُونَ كَسَرت لَمُم للاستمتاع (حُورٌ) نساء شديدات سواد العيون و بياضها (عِينٌ) ضخام العيون كسرت عينه بدل ضمها لمجانسة التاء ومفرده عيناء كمراء وفى قراءة بجر حور عين (كَأَمْثَالِ اللَّوالُو اللَّمْنُونَ ) المصون (جَزَاء) مفحول له ، أو مصدر والعامل مقدر : أى جعلنا لهم ما ذكر للجزاء أو جزيناه ( يَمَا كُولَ يَعْمَلُونَ . لاَ يَسْمَدُونَ فِيها ) فى الجنة ( لَفْوًا ) فاحشاً من الخراء أو جزيناه ( وَلاَ تَأْنُها ) ما يؤثم ( إلاً ) لكن ( قِيلاً ) قولا ( سَلاَمًا سَلاَمًا) بدل من قيلا السكلام ( وَلاَ تَأْنُها ) ما يؤثم ( إلاً ) لكن ( قِيلاً ) قولا ( سَلاَمًا سَلاَمًا) بدل من قيلا لا شوك فيه ( وَطَلْح ) شجر الموز ( مَنْشُود ) بالحل من أسفله إلى أهلاه ( وَظَلِ مَعْدُود ) لا شوك فيه ( وَطَلْح ) شجر الموز ( مَنْشُود ) بالحل من أسفله إلى أهلاه ( وَظَلِ مَعْدُود ) فى زمن ( وَلاً كَمْ يُورَة كُ مُؤْود ) مَعْنُ و مَنْ رُمَنْ ( وَلَا تَعْمَدُونَ ) مِعْن ،

ولحم وحور عين (قوله كأمثال اللؤلؤ المكنون) أي المستور في الصدف المحسدة والمواء، ووي الله يسطع ألم الحناة فيقولون الجنة فيقولون الجنة فيقولون المحكت في وجه زوجها المحت يسمع تقديس وتمجيد الأسورة من الحلائمين ذهب شراكهما في تحسرها وفي رجليها من المالة وسيحان بالتسمة المحسرة وفي رجليها من المحان بالتسمة المحسرة وفي رجليها من المحان بالتسمة المحان بالتس

فىجنات النعيم وفاكهة

من لؤلؤ يسيحان بالتسبيح» (قوله بما كانوا يعملون) الباء سببية وما معدرية ولوث التسبيح» (قوله بحث الله والتأثيم (ووله أو موصولة (قوله لكن قيلا) أشار بذلك إلى أن الاستثناء منقطع وذلك لأن السلام ليس من جنس الله والتأثيم (قوله فرا من أو منصوب بقيلا أى إلا أن يقولوا سلاما سلاما (قوله فانهم يسمعونه) أى من الله واللائكة وبعضهم بعضا (قوله وأصحاب الجين) شروع في تغصيل ما أجمل من أوصافهم إثر تفعميل أوصاف السابقين (قوله في سدر) خبر كان عن قوله وأصحاب الجين (قوله عضود) من خضد الشجر قطع شوكه من بلب ضرب . روى: أن أعرابيا أقبل يوما فقال يا رسول الله لقد ذكر الله في القرآن شهرة مؤذية وما كنت أرى أن في الجنة شجرة تؤذى صاحبها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ليس يقول في سدر مخضود ضف الله شوكه جمل مكان كل شوكة ثمرة فإنها تنبت ثمرا على اثنين وسبعين لونة من الطعام مافيها لون يشبه الآخر وليس غمر الجنة في غلاف كثمر الدنيا بل كله مأكول ومشروب ومشموم ومنظور إليه (قوله دائم) أى لا تنسخه الشمس (قوله جار دائم) أى على وجه الأرض ليس في حفر (قوله ولا ممنوعة بهن) الأولى أن يقول بشيء يشمل الحائط والباب والشوك وغو ذلك والمن لاتمنع عن متناولها بوجه من الوجوه بل إذا اشتهاهة العبد ونت مقه حتى يأخذها بلانعب و

(قوله وفرش مرفوعة على السرر) وقيل مرفوعة بعضها فوق بعض لما ورد « أن ارتفاعها كا بين السهاء والأرض وبسيرة ما بينهما حمسيانة عادى (قوله أي الحورالمين من غير ولادة) أشار بذلك إلى أن الضمير في أنشأناهن عائد على الحورالمين المفهومات عما سبق وهذا أحد قولين ، وقيل هو عائد على نساء الدنيا ومعى أنشأناهن أعدنا إنشاء هن اللواتي قبضن في دار الدنيا عبائر شمطا رمسا رسول الله معد الكبر أثرابا على ميلاد واحد في الاستواء كلى أناهن أزواجهن وجدوهن أبكارا فلما سمعت عائشة رسول الله يثول بعد الكبر أثرابا على ميلاد واحد في الاستواء كلى أناهن أزواجهن وجدوهن أبكارا فلما سمعت عائشة رسول الله يثول دنك قالت وارحاه غال رسول الله على الله عليه وسلم ليس هناك وجعى و يصح عود الضمير على ماهو أعم من الحور العين ونساء الدنيا وهوالا نسب بالأدلة (قوله بضم الراء وسكونها) أي فهما قراء تان سبعيتان (قوله أي مستويات في السن) أي وهو ثلاث وكلاثون سنة لما في الحديث ويدخل أهل الجنة الجنة جردا مردا بيضا مكولين أبناء ثلاثين أو قال ثلاث وثلاثين على خلق آدم عليه السلام ستون ذراعا في سبعة أذرع وروى أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: من دخل الجنة من صغير أو كبر يرة إلى ثلاثين على المناهن على الحتة في الجنة لازاد عليها أبدا وكذلك أهل النار (قوله صاة أنشأناهن) ( ه في الله عليه ألله أبدا وكذلك أهل النار (قوله صاة أنشأناهن) ( ه في المناه عليه المناه و المناه في المناه المناه في المناه في المناه في المناه المناه في المناه المناه المن

( وَفُرُشِ مَوْنُوعَةِ ) على السرر ( إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاء ) أى الحور العين من غير ولادة و فَجَمَلْنَاهُنَّ أَبْكَاراً ) عذارى كلما أتاهن أزواجهن وجدوهن عذارى ولا وجع (عُرُابًا ) و بغنم الراء وسكونها جمع عروب ، وهي الحجبة إلى زوجها عشقاً له ( أَثُرَابًا ) جمع ترب : أى مستويات في السن ( لِأَصَابِ الْمَيْمِينِ ) صلة أنشأناهن ، أو جعلناهن ، وهم ( ثُلَةٌ مِنَ الأَوْلِينَ . وَ ثُلَة مِنَ الآخِرِينَ . وَأَصَابُ الشَّمَا لِمَا أَصَابُ الشَّما لِ فِي سَمُومٍ ) وجع حارة من النار تنفذ في المسام (وَحَمِيم ) ماء شديدالحرارة (وَظِلِ مِنْ يَعْمُوم ) دخان شديد السواد للواد لا تَارِد ) كنيره من الظلال ( وَلا كَرِيم ) حسن المنظر ( إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلُ ذَلِكَ ) في الدنيا ( مُثَرَفِينَ ) منعمين لا يتعبون في الطاعة ( وَكَانُوا يُصِرُونَ عَلَى الحِنْثِ ) الدنيا ( مُثَرَفِينَ ) منعمين لا يتعبون في الطاعة ( وَكَانُوا يُصِرُونَ عَلَى الحِنْثِ ) الذنب الدنيا ( مُثَرَفِينَ ) منعمين التحتيق وتسهيل الثانية و إدخال ألف بينهما على الوجهين ( أَوَآ آبَاوُنَ ا أَوْا آبَاوُنَا فَيْ الْمَوْدُ فِي المُوسَعِين التحتيق وتسهيل الثانية و إدخال ألف بينهما على الوجهين ( أَوَآ آبَاوُنَ اللهُ وَالُونَ ) بنتح الواو للمطف والهمزة للاستفهام ،

لأجل أمحاب اليمين ويصح تعلقها بأترابا والعنى جعلناهن أترابا أي مساويات لأصحاب اليمين فىالطول والعرض والجال فلاتنخبرام،أة عن رجل في الجنسة (قوله كلة من الأوّلين) خبر لهذوف قدره بقوله وهم واختلف فى المراد بالأولين والآخرين فقيل أواثل هذه الأمة كالصحابة والتابعين وتابع التابعين وأواخرهم من يأتى بمدهم إلى يوم القيامة وقيل للراد بالأولين الأم السابقة وبالآخرين هذه

الأمة فالحملاف هنا نظير ما تقدم ، وقال فيما سبق وقليل من الآخرين وقال هنا وثلة من الآخرين لأن ما تقدم في ذكر السابقين وهم في الأخرين المسلم وهنا في أصاب البمين وهم كثير ون في الأولين والآخرين (قوله وأصاب الشهال الح) شروع في ذكر بعض صفات أصحاب الشامة للتقدم ذكرهم (قوله مأصحاب الشهال) خبر أول وأبهمه لعظمه وقوله في سحوم خبر كان (قوله تنفذ في السعم) أي تدخل في أهماق أبد انهم (قوله وحيم) أي يطلبونه عند اشتعال السموم في أبد انهم فيزيد عطمهم فيسقون من ماء الحيم فتتقطع عند ذلك أمعاؤهم (قوله من يحموم) صفة أولي لظل وقوله لابارد ولا كريم صفة ثانية وثالثة له (قوله إنهم كانوا الح) تعليل لاستحقاقهم تلك العقوبة ولم بذكر في أصحاب الجمين سبب استحقاقهم الثواب إشارة إلى أن الثواب حاصل من فضله تعالى لاوجوب عليه فعدم ذكر سببه لايوهم نقصا ، وأما العقاب فمن عدله تعالى فلو لم يذكر سببه لربحا توهم الجور في حقه تعالى (قوله لايتعبون في الطاعة) أي تركوا الطاعات واشتغاوا بالملاذ الحرمة وأما فعل الطاعات مع التنعم بالملاذ الحلال فلا ضرر فيه ، قال تعالى : قل من حرم زينة الله الآية (قوله وإدخال ألف بينهما على الوجهين) المناسب أن يقول وتركه ليسكون منتها على أر بع قراآت وكلها سبعية وهي التحقيق والتسهيل مع الألف ودونها.

(قوله وهو فيذلك ) أي الاستفهام في هذا الوضع وهو قوله أو آباؤنا وقوله وفيا قبسله أي وهو قوله أثذا مثنا أثنا لمبعوثون (قوله وفي قراءة) أي وهي سبعية أيضا (قوله والمطوف عليمه) أي على كل من القراءتين (قوله قل إن الأولين الخ) رد لانكارهم واستبعادهم (قوله لوقت يوم) أي فيه وضمن الجمع معنى السوق فعداه بإلى و إلا فمقتضى الظاهر تعديته بني (قوله ثم إنكم) عطف على إن الأولين والخطاب لأهل مكة وأضرابهم (قوله من زقوم) هو أخبث الشجر ينبت في الدنيا بتهامة وفى الآخرة فى الجعيم ﴿ (قوله بيان الشجر ) أى فمن بيانية وأما من الأولى فهى لابتداء الناية أو زائدة (قوله من الشجر ) أى و إنما أعاد الضمير عليمة مؤنثا لكون الشجر اسم جنس يجوز تذكيره وتأنيثه (قوله فشار بون شرب الهيم) تفسير للشرب الأول وفى الآية تغبيه على كثرة شربهم من الجيم وأنه لاينفعهم بل يزدادون به عذابا (قوله بعنم الشين ميضمها ) أى فهما قراءتان سبعيتان (قوله جمع هيمان الخ) هذا سبق قلم والصواب أن يقول جمع أهيم وهياء لأن هيم أمسله هيم بضم الهاء بوزن حمر قلبت الضمة كسرة لتصبح ألياء وحمر جمع لأحمر وحمراء ، والمعنى يكونون فى شربهم الحيم كالجحل أوالناقة التي أصابها الهيام وهو داء معطش (١٥٦) تصرب منه الابل إلى أن تموت أو تمرض مرضا شديدًا (قوله هذا نزلهم)

وهو فى ذلك وفيها قبله للاستبعاد ، وفى قراءة بسكون الواو عطفاً بأو والمعطوف عليه محل إن واسمها (فَلْ إِنَّ الْأُو لِينَ وَالْآخِرِينَ . لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيفَاتِ ) لوقت ( بَوْمِ مَعْلُوم ) أي يوم القيامة (ثُمَّ إِنَّكُمْ أَبُهَا الضَّالُونَ الْمُسَكَّذَّبُونَ .لَآكُلِونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقَوْم ) بيان الشجر ( فَمَالِنُونَ مِنْهَا ) من الشجر (البُطُونَ . فَشَارِ بُونَ عَلَيْهِ ) أَى الزَّقُومِ الْمَاكُول (مِنَ الْحَسِيمِ. فَشَارِبُونَ شَرْبَ) بفتح الشين وضمها مصدر (الْهِيمِ ) الإبل المطاشجع همان الذكر وهيمي للأنقى كمطشاق وعطشي ( لهذَا مُنزُ كُمُمْ ) ماأعد لهم (يَوْمَ الدِّينِ ) يوم القيامة ( نَعْنُ خَلَقْنَا كُمْ ) أُوجِدُناكُم من عدم ( فَلَوْ لَا ) هلا ( تُعَدِّقُونَ ) بالبعث إذ القادر على الإنشاء قادر على الإعادة (أَفَرَأُ إِنْتُمُ مَا تَمْنُونَ ) تريقون المني في أرحام النساء (أَأْنَتُمُ ) بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية ألفا وتسهيلها وإدخال ألف بين المسهلة والأخرى وتركه في المواضع الأربعة ( تَخْلُقُونَهُ ) أَى المن عِبْراً ( أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ . نَحْنُ قَدَّرْناً ) بالتشديد والتخليف ( بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَعْنُ بِمَسْبُونِينَ ) بعاجزين ( قَلَى ) عِن ( أَنْ نُهَدُّلُ ) بنى وقرى شذوذ الجتحا أي نجمل (أشاكم ) مكانكم (وَنُنْشِفَكُم ) نخلقكم ،

ومشروبهم والنزول في الأصل مايهيأ للضيف أول قدومهمن التخف والكرامة فنسميته نزلا تهكم بهم (قوله بالبعث) أى الاحياء بعد الموت (قوله أفرأيتم مآنمنونالخ) احتجاجات على السكافرين المنكرين البعث والعسن أخبروني ففعولها الأول ماتمنون والثانى الجلة الاستفهامية (قوله ماتمنون) بضمالتاء في قراءة العامة من أمني من من يمني بعني صب والمعنى

أى ماذ كرمن مأ كولهم

أخبرونى للماء الذي تقذفونه وتصبونه في الرحم أأنتم تخلقونه الخ (قوله بتحقيق الهمزنين ) ( في فكلامه تنبيه طيأر بعقراآت سبعيات مع أنها خمس وذلك لأن التحقيق إما مع إدخال ألف بينهما ممدودة مدا طبيعيا أو بدونها وانتسهيل كذلك و إبدال الثانية ألفا عدودة مدا لازما وقوله في المواضع الأربعة أي هذا وقوله بعد أأنتم تزرعونه أأنتم أنزلتموه من المزن أأنتم أنشأتم هجرتها (قوله أم نحن الخالقون) يحتمل أن أم منقطعة لأن مابعدها جملة والمتصلة إنما تعطف المفردات وحينئذ فيكون الكلام مشتملا طىاستفهامين الأول أأفتم تخلقونه وهو إنكارى وجوابه لا والثانى مأخوذ منأم إن قدرت ببل والهمزة أوبالهمزة وحدها ويكون تقريريا ويحتملأن تسكون متصلة وذلك لأنها عطفت للفرد وهويحن والاتيان بالخبر زيادة تأكيد (قوله نحن قدّرنا بينكم الموت) أى حكمنا به وقضيناه طي كل مخلوق فلا يستطيع أحد تفيير ماقدرنا (قوله بالتشديد والتخفيف ، أى فهما قراءتان سبعيتان (قوله على أن نبعل أمثالكم ) يصبح تعلقه بمسبوقين أى لم يعجزنا أحد على تبديلند أمثالكم أو بقدرنا . والمعنى قدرنا بينكم الموت على أن نميت طائفة ونجعل مكانها أخرى،وأمثالكم إما جمع مثل بكسر فسكون . والممن نحن قادرون على أن نعدمكم وتخلق قوما آخرين أمثالكم أو جمع مثل بفتحتين بمعنى السغة ، والمعنى نحن قادرون على أن ننبر صفائكم والششكم في صفات أخرى غيرها . (قوله في ما لا تعلمون) ماموصولة وحينئذ فتكتب مفسولة من حرف الجر ، والعني نخلقكم في صور لاعلم لكم بها (قوله النشأة الأولى) أم التعامية لأبيكم آدم واللحمية لأمكم حواء والنطفية لكم ولا شك أن كلا منها تحويل من شي إلى غيره (قوله وفي قراءة) أي ومي سبية أيضا (قوله تثيرون الأرض الح) إنما فسر الحرث بمجموع الأمهين مماعاة لمعناه النوى ولأن الشأن أن البذر يكون معه إثارة أرض والمناسب هنا تفسيره بالبفر، والمعني أفرأيتم البذر الذي تلقونه في الطين أأتتم تنبتونه الخ (قوله نباتا يابساً لاحب فيه) أي وقيل هشها لاينتفع به في مطم آدمي ولا غيره (قوله تفكهون) هو في الأسل من التفكه وهو إلقاء الفاكمة من اليد وهو لايكون من الشخص إلاعند إصابة الأمي المكروه فقوله تحبون أي من غرابة ما نزل بكم تفسير باللازم (قوله وتقولون إنا لمغرمون) أشار بذلك إلى أن ق لم إنا لمغرمون مقول لقول محذوف حال تقديره فظلتم تفكهون قائلين إنا لمغرمون أي للزمون غرامة ما أفقتنا أو مهلكون بسبب هلاك رزقنا (قوله من المزن) هو بالضم السحاب مطلقا كما قال المسراواد به أبيضه أوالحتوى على الماء (قوله جعلناه أجلها) حذفت اللام هنا لعلم الاحتياج إلى الناكد وهو الأرض في ذلك شائبة ملك فأتى في جانبه (١٥٥) بالمؤكد وهو اللام (قوله لايمكن وما فيه من الماء بخلاف الزرع والأرض في ذلك شائبة ملك فأتى في جانبه (١٥٥) بالمؤكد وهو اللام (قوله لايمكن

( في مَا لاَ تَمْ الْمُونَ الْمُورَ كَالْقُرِدَة وَالْحَنَازُيرِ ( وَلَقَدْ عَلِمْ مُنَ النَّقَاءَةَ الْا وَلَى ) وف الراع فراءة بسكون الشين (فَلُولاً تَذَّ كُرُونَ) فيه إدغام المتاء الثانية في الأصل في الذال ( أَ فَرَأَيْمُ مَنَ اللّهُ مَنُ اللّهُ مَنُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللللللللللللللّ

شربه) أي ولا انتفاع الزرعبه (قوله الق تورون) منأوريت الزند قدحته الستخرج ناره وأمسله توريون استثقلت الضمة على الياء خذفت فالتو ساكنان حذفت الياء لالتقائهما وقلبت الكسرة ضمة لمناسبة الواو (قوله من الشجر الأخضر) أي أومن غيره وإنما اقتصر على الشجر الأخضر لكونه أعظم وأبهر في الدلالة على عظمة الله وباهر قدرته (قوله كالمرخ والعفار) تقدم الكلام على ذلك في

سودة يس وأما الكلغ فهو معروف فى بلاد الغرب والشام يؤخذ منه قطعتان وتضرب إحداها بالأخرى فتخرج النار، وعن ابن عباس أنه قالما من شجر ولاعود إلاوفيه النارسوى المناب (قوله السافرون) أى وخصوا بالله كرلان منفحتهم بها أكثر من المقيمين فانهم يوقدونها بالليل لنهرب السباع و يهتدى الضال ونحو ذلك من المنافع (قوله من أقوى القوم) أشار بذلك إلى أن المراد بالمقوين المسافرون وأنه ما خود من أقوى القوم إذا صاروا بالقوى وهى الأرض الحالية من السكان، وقيل المراد بهم المواعم لأن المقوى من الأضداد يقال الفقير مقول الحالم المسافرين والحاضرين فلاغنى لأحد عنها (قوله بالقصر والمد) أى مع كسر القاف فيهما (قوله فسبح باممر بك) مفرع على ماتقدم، والمعنى ادع الحق إلى توحيد الله وطاعته ووضح لهم الأمر عاتقدم فان لم يهتدوا فارجع إلى ربك وسبحه ولا تلتفت لفيره، والمراد نزهه عمالا يليق به سواء كان بخصوص سبحان الله أو بغيره من بقية الأذكار (قوله زائد) أى لفظ اسم زائد، والمعنى سبحر بك وسبح يتعدى بنفسه و بالباء ومامشى عليه المفسر من زيادة لفظ اسم أحد قولين والآخر أنه ليس زائدا بل كايجب تعظيم الدات وتنزيهها عن النقائص كذاك يجب نعظيم الاسم وتنزيه عن النقائص، ولذا قال الفقهاء من وجد اسم الله تعالى مكتوبا في ورقة وموضوعا في قذر وتركه فقد كفر وذلك لأن المهاء الله كالنهاون بذاته لأن الاسم وهذا هو الآجى .

[ قائدة ] أبنتوا في الحط ألف اسم هنا وحدفوها من البسملة ليكثرة دوران البسملة في الكلام دون ما هنا (قوله الزائدة) أي التأكيد لأن القصود القسم وهذا أحد أقوال فيها ، وقيل هي لام الابتداء دخلت على مبتدإ عدوف تقديره أما أقسم حدف المبتدأ فاتصات بخبره ، وقيل هي نافية ومنفيها عدوف تقديره فلا يصح قول المشركين فيك وفي قرآنك وقوله أقسم الح جلة مستأنفة تسلية أه صلى ألمه عليه وسلم (قوله بمساقطها لنروبها) هذا قول قتادة ، وقيل هو منازلها ، وقيل المراء بمواقع النبوم نرول القرآن نجوما ؟ فأن الله تعالى أزله من اللوح الهفوظ من السهاء العليا إلى السفرة الكاتبين جلة واحدة فنجمه السفرة على جبريل وهو على محد في عشرين سنة (قوله و إنه لقسم لو تعلمون عظيم ) هدفه الجلة معترضة بين القسم وجوابه وفي أثنائها جبلة معترضة بين السفة والوصوف وهي قوله لو تعلمون وليس هدفا من باب الاعتراض بأكثر من جلة لأن الجلتين في حكم جلة واحدة (قوله أي لو كنتم الح) أشار بذلك إلى أن جواب لو عدوف و إلى أن الفعل منزل منزلة الملازم (قوله للمام عظم هذا القسم) أي لما فيه من الدلالة على عظيم القدرة وكال الحكة ولأن آخر الليل الذي هو وقت نساقط النجوم على الرحمات والعطايا الربانية قال تقالى \_ ومن الليل فسبحه وأدبار النجوم \_ (قوله لقرآن كريم) أي كثير النفع وصف على الرحمات والعطايا الربانية قال تقالى \_ ومن الليل فسبحه وأدبار النجوم \_ (قوله لقرآن كريم) أي كثير النفع وصف على الرحمات والعطايا الربانية قال تقالى \_ ومن الليل فسبحه وأدبار النجوم \_ (قوله لقرآن كريم) أي كثير النفع وصف مقول ومنقول ( قوله مصون ) ( همه ) أي من التغيير والتبديل فلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خطفه منه من منقول ومنقول ( قوله مصون ) ( همه على ) أي من التغيير والتبديل فلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خطفه منه من منقول ومنقول ( قوله مصون ) ( همه مصون ) ( همه مصون ) أي من التغيير والتبديل فلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خطفه من منقول ومنقول ومنقول ومنقول و منقول ومنقول ومنقول ومنقول ومنقول ومنقول ومنقول ومنقول ومنقول ومنقول ومنولة والمناء المناء المنتم المناء ال

لا ذائدة ( بِمَرَّارَةِمِ النَّجُومِ ) بمساقطها لغروبها ( وَإِنَّهُ ) أَى القسم بها ( لَقَسَمُ لَوْ تَمْ لَمُونَ عَظِم عَذَا القسم ( إِنَّهُ ) أَى المتلقّ عليكم ( لَقُرْآنَ مَ عَظم عَذَا القسم ( إِنَّهُ ) أَى المتلقّ عليكم ( لَقُرْآنَ مَ صَوْنَ، وهو المصحف (لا يَمَشُهُ) خبر بمنى النهى ( إِلاَّ الْمُلَهَّرُونَ ) أَى الذين طهروا أنفسهم من الأحداث ( تَدَغْزِيلُ ) مغزل ( مِنْ رَبِّ الْمُلَمَّةُ وَنَ ) أَى الذين طهروا أنفسهم من الأحداث ( تَدَغْزِيلُ ) مغزل ( مِنْ رَبِّ الْمُلَمِّرُ وَنَ عَمْلُونَ وَ وَقَعَمْ اللهُ عَيْدَ اللهُ عَيْدَ اللهُ عَيْدَ اللهُ وَلَحَمْ اللهُ عَيْدَ اللهُ عَيْدَ اللهُ عَلْمَ عَلَم اللهُ اللهُ عَلْمَ عَلَم اللهُ اللهُ عَلْمَ عَلَم اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ

رُلنا الدَّحَر وإنا له السحف) أى وقيل هو السحف) أى وقيل هو اللوح المحفوظ، وعليسه في لايسلع عليه الاللائكة المطهرون من الأقذار العنوية ولا يكون في لآية دليل لنهى المحدث عن مسالمصحف الحدث عن مسالمصحف أى فأطلق الحبر وأريد النهى و إلا فاو أبقي على النهى و إلا فاو أبقي على

قال تعالى \_ إنا نحن

خبريته الزم عليه الحلف في خبره تعالى ، لا كثيرا ما يمس بدون طهارة والحلف في حبره تعالى ، لا كثيرا ما يمس بدون طهارة والحلف في حبره تعالى عالى وما مشى عليه المفسر أحد وجهين ، والآخر أن لاناهية والفعل مجزوم بسكون مقد على آخره منع من ظهوره استفال الحل بحركة الادغام و إنما حرك بالضم إتباعا لحركة الحاء . إن قلت إنه يلزم على هذا الوجه الفصل بين الصفات بجملة أجنبية فان قوله: تغزيل من رب العالمين صفة رابعة لقرآن . وأجيب بأنه لايتعين أن يكون صفة لجواز جعله خبرا لمبتد يحذوف : أى هو تغزيل (قوله مغزل) أشار بذلك إلى أن المصدر بمعنى اسم المفعول (قوله أفيهذا الحديث الح ) الاستفهام تو بيخى ، والمعنى لايليق منسكم ذلك (قوله مدهنون) الإدهان في الأصل جعل الشيء مدهونا بالدهن هو الذي ظاهره يحالف وأريد به الابن الظاهرى الذي هو النفاق ولذا سميت المدارة والملاينة فيا ينضب الله مداهنة ، فالدهن هو الذي ظاهره يحالف باطنه ، والمراد به هنا الكفر مطلقا كا أفاده المفصر (قوله بسقيا الله) مصدر مضاف لفاعلم (قوله حبت قاتم مطرنا الح) أي وقائل ذلك كافر إن اعتقد تأثير الكوكب في المطر وعاص إن لم يعتقده (قوله فاولا إذا بلفت (قوله من البصر ، والمني وأنتم لانبصر ون أعوان ملك الموت ، ورد أن ملك الموت له أعوان يقطعون الموح شبئا فشيئا حق ينتهوا بها إلى الحلقوم فيتوفاها ملك الموت ، ورد أن ملك الموت له أعوان يقطعون الموت ورد أن ملك الموت و يعتمده المحون يقتهوا بها إلى الحلقوم فيتوفاها ملك الموت . ورد أن ملك الموت و المنه والمون يقطعون الموت و المنه والروح شبئا فشيئا حق ينتهوا بها إلى الحلقوم فيتوفاها ملك الموت .

( قوله مجزيين ) أى فحدينين من الدين بعني الجزاء وقوله غير مبعوثين تفسير الراد هنا (قوله فلولا الثانية ) أى التي في قوله فلولا إذابلغت الحلموم ( قوله المتعلق به فلولا إن كنتم غير مدينين ( قوله تأكيد ) أى لفظى وقوله الأولى : أى التي في قوله: فلولا إذابلغت الحلموم ( قوله المتعلق به الشرطان ) أى وها إن كنتم غير مدينين إن كنتم صادقين ومعنى تعلقهما به أنه جزاء ايكل منهما (قوله والمهن هلا الح) أى فهى المطلب والمعنى ارجعوها (قوله إن نفيتم البعث) هذا هوالسرط الأول وقوله صادقين في نفيه هوالسرط الناني (قوله لينتني الح) علة المجزاء وقوله عن علمها أى كانى هو الجسد ، والمعنى إن صدقتم في نني البعث فردوا روح المحتضر إلى جسده لينتني عنه الموت فينتني البعث الذي تنكرونه لترتبه على الموت (قوله فأما إن كان من القرّ بين الح) شروع في بيان حال المتوفى بعد المات إثر بيان حالة عنده ( قوله من المقرّ بين ) أى وهم المعبر عنهم فياسبق بايسابقين ( قوله فروح ) جنح الراء في قراءة العامة وقرى شدودا بضمها ومعناها الرحمة (قوله أى فله) أشار بذلك إلى أن روح مبتدأ خبره محذوف (قوله وجنت نعيم) ترسم هنا بالتاء المجرورة والوقف هليها إما بالهاء أو التاء وفي ذكر الجنة عقب الروح والريحان إشعار بأن محل ذلك يكون المقرّ بين في البرزخ قبل الجنة كا هو مشهور في السنة (قوله وهل الجواب الأم) أى وجواب إن حل ذلك يكون المقرّ بين في البرزخ قبل الجنة كا هو مشهور في السنة (قوله وهل الجواب الأم) أى وجواب إن حل ذلك يكون المقرّ الدلاة الذكور علية قبل الجنة كا هو مشهور في السنة (قوله وهل الجواب الأم) أى وجواب إن

وهمذا هو الراجع لأنه مجزيين بأنَ تبشوا أى خير مهموثين بزعمكم ( تر حِمُونَهَا ) تردون الروح إلى الجسد بعد بلوغ عهد حدف جواب إن الحلقوم ( إِنْ كُـنْتُمُ صَادِقِينَ ) فها زحم ، فلولا الثانية تأكيد للأولى و إذا ظرف لترجمون كثيرا (قوله فملام كك) أى ياصاحب اليمين من المتعلق به الشرطان، والممنى هلا ترجمونها إن نهيتم البعث صادقين في نهيه:أي لينتني عن محلها أمحاب اليمين ففيه النفات الموت كالبعث ( فَأَ مَّا إِنْ كَأَنَّ ) الميت (مِنَ الْمُقَرَّ بِينَ فَرَوْحٌ ) أَى فَلِهِ استراحة (وَرَيْحَانٌ ) من الغيبة إلى الخطاب رزق حسن (وَجَنَّتُ نَمِيمٍ) وهل الجواب لأما أو لإن أو له.ا ؟ أقوال (وَأَمَّا إِنْ كَانَ تعظما لصاحب اليمين (قوله مِنْ أَصَابِ الْيَدِينِ . فَسَلَامُ لَكَ ) أَى له السلامة من المذاب (مِنْ أَصَحَابِ الْيَمِينِ ) مَن أى له السلامة) أشار مهذا إلى أن السلام ععنى جهة أنه منهم (وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُسَكَذَّ بِينَ الشَّالَّينَ. فَلَوُلُ مِنْ حَمِيمٍ. وَتَصْلِيمَةُ جَعِيمٍ. إِنَّ ألسلامة وهو خلاف هٰذَا كَمُوَ حَقُّ الْيَقَيْنِ) من إضافة الموصوف إلى صفته (فَسَهِّحْ بِأَ سُم ِرَبِّكَ الْمَظِيم ِ) تقدم . ماقلنا فهما خسيران (قوله من جهة أنه منهم) أشار (سـورة الحديد) به إلى أن من علياية أي مكية، أومدنية، نسم وعشرون آية من أجل أنهمنهم (قوله وأما

إن كان من المكذين)

لم يقل وأما إن كان من

أصاب الفهال الخ تبكيتا عليهم و إشعارا بالأفعال التي أوجبت لهم هذا العذاب (قوله فنزل) مبتداً خبره محذوف أى له نزل من حيم ، والمعنى أنه يشربه بعد أكل الزقوم وسمى نزلا تهكما بهم (قوله وتصلية جحيم) أى احتراق بها (قوله إن هذا) أى ما ذكر من قصة المحتضرين أو ما قصصناه هليك في هذه السورة (قوله تقدّم) الذي تقدم في كلامه أن سبح بمعنى نزه وأن الفظ اسم زائد وتقدم لنا القول بعدم زيادته ووجهه وأنه الأولى والعظيم يصح أن يكون صفة للاسم وأن يكون صفة لربك لأن كلا منهما مجرور وفي ذكر لفظ التسبيح في آخر هذه السورة شقة مناسبة لما بعدها من التسابيح كأن الله تعالى يقول سبح باسم ربك لأنه سبح له مافي السموات والأرض ، والله أعلم بأسرار كتابه .

(بِسْمِ ِ اللهِ الرَّخْنِ الرَّحِيمِ . سَبِّعَ يَلْهِ مَافِي السَّمُوَاتِ وَالْأَرْضِ ) أَى نزه كُل شِيء

[ سورة الحديد] حميت بذلك لذكر الحديد فيها من باب تسمية الكل باسم بعضه على حكم عادته سبحانه وتعانى فى كتابه (قوله مكية) أى لما قيل إن سبب إسلام عمر بن الحطاب رضى الله عنه أنه دخل على أخته وكانت أسلت قبله فوجد أوائل هذه السورة إلى قوله إن كنتم مؤمنين مكتوبا فى صيفة فأسلم (قوله أومدنية) وهو لابن عباس وعايه الجهور . وقال القرطبي إنها مدنية فى قول الجبيع و إسلام عمركان با وائل طة وعلى القول بأنه كان بأوائل هذه السورة فتستشى هذه الآيات من القول بأنها مدنية (قوله سبح أنه) عبرهنا وفى الاسراء بالماضي وفى الإسراء بالمصدر

إشعاراً ناكن التسبيح مطاوب من الاسان في كل حال وصدر بالمصدر تنبيها على أن تنزيهه تعالى مطلق لايتقيد بزمان ولامكان ولابغاعل معين كما أن المصدر مطلق عن الفاعل والزمان ثم بالماضي لتقدم زمنه ثم بالمضارع لشموله للحال والاستقبال ثم بالأس لتأكيد الحث على طابه من الشخص فكاأنه قال حيثُ علمت أيها الشخص أن ربك منزه تنزيها مطلقا وسبحه من تقدم من المخاوقات واستمرواعلى تسبيحه فعليك بالاشتغال به ، والتسبيح ننزيه المولى عن كل مالايليق به قولاوفعلا واعتقادا من سبح ف الأرض والماء ذهب وأبعد فيهما . إن قات إن سـبح متعد بنفسه فمـا وجه الإنيان باللام له ٢ أجيب بائن اللام زائدة للتأكيدكما في نصحت له وشكرت له وعليه اقتصر المفسر أوللتعليل ، والمعني فعل التسبيح لأجل رضا الله تعالى وخالصا لوجهه لالفرض آخر ( قوله فاللام مزيدة ) أى للتأكيد وهو مفرع على قوله : أى نزهه أو أصلية للتعليل كما علمت ( قوله تغليبا للأكثر) أي وهو غير العاقل ، فالمراد بالسموات والأرض جهة العاو والسيفل فيشمل نفس السموات بالأرض . واعلم أن تسبيح العقلاء باسان المقال اتفاقا . واختلف في تسبيح غيرهم فقيل بالحال أي أن ذاتها دالة على تنزيه صافعها عن كل نقص وقيل بلسان المقال أيضًا وأحكنٌ لايطلع على تسبيحها إلا من خصه الله بذلك (قوله وهو العزيز في ماحكه) أي الغالب على أمره لايفلبه شي و (قوله الحكيم في صنعه) أي يضع الشي في علمه فلاحرج عليه ولامعقب لحكمه (قوله له ملك السموات والأرض) جملة مستأنفة كالدليل لما قبلها كأنه قيل هو العزيز الحكيم لأن له ملك السموات والأرض يتصرف فيه على ما يريد (قوله بالانشاء) أي من العدم وفيه رد على من يزعم أن الاحياء يكون بترك الحي من غير قتل مثلا كالنمروذ ، حيث قال في محاجة (١٦٠) وأميت وأتى برجلين فاطلق أحدها وقتل الآخر (قوله و بميت بعده) أي إبراهيم عليه السلام أنا أحي

فاللام مزيدة وجيء بما دون من تغليباً للأكثر (وَهُوَ الْعَزِيزُ) في ملكه (الْحَكِيمِ') فَى صنعه (لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْرِي ) بالإنشاء (وَمُيمِيتُ) بعده (وَهُو َ قَلَى تَعَالَى – لا يَدُوقُونَ فَيَهَا ۗ كُلِّ شَيْءُ قَدِيرٌ . هُوَ الْأَوْلُ ) قبل كل شيء بلا بداية (وَالْآخِرُ) بمدَّكل شيء بلا نهاية ﴿ وَالظَّاهِرُ ﴾ بالأدلة عليه ﴿ وَالْبَاطِنُ ﴾ عن إدراك الحواس ﴿ وَهُوَ بَكُلُّ ثَنَىٰ ۗ عَلِيمٍ ۗ . هُوَ الَّذِي -َ لَقَ السَّمٰزَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ) من أيام الدنيا أولَمُ الأحد وآخرها الجمعة ( ثُمَّ ٱسْتُوَى عَلَى الْعَرَاشِ ) :

بعسد الاحياء الحاصل بالانشاء ، وأما الاحياء الثاني فلاموت بعده قال الموت إلا الموتة الأولى \_ (قوله وهو على كل شيء قدير) بضم الهاء وسكونها قراءتان سبعيتان في

الكرمى جميع القرآن (قوله هو الأول قبل كل شي ) أي السابق على جميع الوجودات وقوله بلابداية أي فلاانتتاح لوجوده (قوله والآخر بعد كلشيم) أي الباقي بذاته بعد استحقاق كل ماسواه الفناء و بهذا اندفع مايقال إن الجنة والنار ومافيهما لايطرأ عليها الفناء لأن كل موجود بعدعهم قابل للفناء وبقاء ماذكر ببقاء الله تعالى لاذاتى له من لاوجود لذاته من ذاته فوجوده لولاه عسين محال قال العارف:

(قوله بالأدلة عليه) أي وهي آثاره وتصاريفه في خلقه :

## فني كل شي له آية لدل على أنه الواحد

(قوله عن إدراك الحواس) أى الظاهرية والباطنية فلاتحيط به في الدنيا ولا في الآخرة و إنمىلرؤيته ومعاع كلامه في الآخرة منّ غبركيف ولاانحصار ولا إحاطة فكل مخاوق عاجز عن الاحاطة به بل كلماعظم قرب العبد منه ازداد خشية وهيبة وعجزاء وقدا ورد في الحديث « سبحان من لايعلم قدره غيره ولايبلغ الواصفون صفته » وروى أنه صلى الله عليه وسلم قال « إذا أراد أحدكم أن ينام فليضطجع على شقه الأيمن و يقول: اللهم ربالسموات وربالأرض وربالعرش العظيم ربنا ورب كل شي فالق الحب والنوى منزل التوراة والانجيل والقرآن أعود بك من شر كل شي أنت آخذ بناصيته وفي رواية: من شركل دابة أنت آخذ بناصبتها اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن قليس دونك شيء اقض عنا الدبن وأغننا من الفقر اه وآتى بالواو الأولى والثالثة للجمع بين الوصفين الأولين والأخيرين والثانية للجمع بين حجوع الأوصاف الاثر بعة ، فهو تعالى متصف بالأولية وضدها والظاهرية وضدها وتلك الصفات الاثر بـع مجموعة فَيهِ تعالى فالواو الأولى والثالثة عطفت مفردا على مفرد والثانية عطفت مجموع أمرين على مجموع أمرين .

﴿ قُولُهُ السَّكَرْمِي ﴾ تقدم غير مرة أن للناسب إبناء العرش على ظاهره (قوله استواء يليق به) تقدم أن هذا تفسير السائل ه واما الحلف فيؤولونه بالقهر والغلبة ( قوله والسيئة ) الناسب حذفه لأن الذي يرفع إنما هوالأعمال الصالحة قال تعالى : إليه يسعد الككام الطيب والعمل الصالح يرفعه ( قوله بعامه ) أي وقدرته و إرادته ، فالمراد بالممية تصارينه في خلقه (قوله له ملك السموات والأرض) ذكره ثانيا مع الإعادة كا ذكره أولا مع ابتداء الحلق فلا سكوار (قوله ترجع الأمور) بفتح التاء وكسر الجيم مبنيا للفاعل و بضم التاء وقتح الجيم مبنيا للمعول قراءتان سبعيتان في جميع القرآن ( قوله يدخسله في النهار فيزيد) أى النهار بسبب دخول الليل فيه وكذا يقال في النهار ( قوله بمـا فيها من الأسرار والمعتقدات) أي من خــير وشر" (قوله آمنوا باقله ورسوله) لما ذكر أنواعاً من الدلائل الدالة على التوحيد شرع يأم عباده بالايمان و بترك الدنيا والاعراض عنها والنفقة في وجوء الرّ (قوله دوموا علىالايمان) جواب عما يقال إن الخطاب للؤمنين ، وحينتذ ففيه تحصيل الحاصل وهذا ُنقيجة ماقبــله لأنه لمـا ذكر أدلة التوحيد ولا شك أن التفكر فيها يزيد في الايمـان و يوجبالدوام عليه نتج منه الأمر بالدوام على الابمـان (قوله من مال من تقدمكم الح) أي فأنتم خلفا عمن تقدمكم و يصبح أن المعنى من الأموال التي جعلكم الله خلفاء في التصرف فيها فهي في الحقيقة له الالكم . واعار أن الأموال في الحقيقة لله تعالى خاف فيها آدم يتصرف (171)

فيها وأولاده خلف عنه الكرسى استواء يليق به ( يَمْ لَمُ مُاكِلِجُ ) يدخلَ ( في الْأَرْض ) كالمطرِ والأموات (وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا ) كالنبات والممادن (وَمَا يَبْزُلُ مِنَ السَّمَا ء) كالرحمة والعذاب (وَمَا يَعْرُحُ) يصعد ( فِيهَا ) كَالْأَصَالَ الصَّالَحَةُ والسَّيْئَةُ ﴿ وَهُو َ مَعَـكُمْ ۖ ﴾ بعلمه ﴿ أَيْنَهُ ۚ كَأَنْتُمْ ۖ وَأَلَّلُهُ عَمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ مِنَهُ مُلْكُ السَّمْوَاتِ وَالأَرْضِ وَإِلَى أَلَثُو تَرْ جِمَّ لَأُ ورُ) الموجودات جَمِيهُ ۚ الْ يُورَاجِجُ اللَّيْلَ ﴾ يدخله (في النَّهَارِ) فيزيد وينقص الليل (وَيُو الجَ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ) فيزيد وينقص النهار (وَهُوَ عَلِيمٌ بذَاتِ الصُّدُورِ) بما فيها من الأسرار والمتقدات ( آمِنُوا ) دوموا على الإيمان ( بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا ) في سبيل الله ( مِمَّا جَمَلَكُمْ مُسْتَخُلَفِينَ فِيهِ ) من مال مَن تقدمكم وسيخافكم فيه من بعدكم ، نزل في غزوة العسرة وهي غزوة تبوك ( فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا ) إشارة إلى عثمان رضى الله عنه ( كَمُمْ أَجْرُ كَبِيرٌ . وَمَا لَكُمْ لاَ تُوامِنُونَ ) خطاب للكفار: أي لاما نِع لهم من الإيمان (بِاللهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُولِمِنُوا رَأِبُّكُمْ وَقَدْ أَخِذَ ) ،

وحينثذ فالحلافة إماعمن له التصرف الحقيقي وهو الله تعالى أوعمن تصرف فيها قبسله عن كانت في أيديهم وانتقلت لهم وفي هــذا حث على الإنفاق وبهوين له على النفس فلاينبني البخل بمال الغير بل ينفقه في الوجوء التي النفعيه في المعاد ( قوله وسبخلفكم فيهمن بعدكم أي من المال الذي هو بأيديكم سواء كان من

مال من تقدمكم أومن مال اكتسبتموه بأنفسكم (قوله وهي غزوة تبوّك) بالصرف نظراً لليقعة ومنعه للعلمية والتأنيث وهو مكان على طرف الشام بينه و بين الدينة أر بع عشرة مرحلة وكانت تلك الغزوة في السنة التاسعة بعد رجوعه صلى الله عليه وسلم من الطائف وهي آخر غزوانه ولم يقع فيها قتال بل لما وصلوا إلى نبوك وأقاموا بها عشرين ليلة وقع الصلح على دفع الجزية فرجع حلى الله عليه وسلم بالعز والنصر العظيم وتقدم تفصيلها في سورة براءة (قوله إشارة إلى عثمان) أي فانه جهز في تلك الغزوة ثلثمائة بعير بأقتابها وأحلاسها وأحمالها وجاء بألف دينار ووضعها بين يدى رسول اقد صلى الله عليه وسلم وفي رواية : حمل عثمان في جيش العسرة على ألف بعسير وسبعين فرسا وقال في حقه رسول الله مسلى الله عليه وسلم ماعلى عثمان مافعل بعد هذه ، وفي رواية : غفر الله لك ياعثمان ماأسررت وماأعلنت وماهو كائن إلى يوم القيامة مايبالي ماعمل بعسدها ولاخسوسية لعثمان بهذه الاشارة بل غيره بذل فيها جهده (قوله لهم أجر كبير) أى عظيم (قوله ومالكم لاتؤمنون) جملة من مبتدأ وخبر وحال ، والمعنى أى ني ثبت لكم حال كونكم غير مؤمنين (قوله أى لامانع لكم من الايمان) أشار بذلك إلى أن الاستفهام إنكارى بعن النق (قوله والرسول يدعوكم) الجلة حالية من الواو في تؤمنون ، والمنى لامانع لسكم من الايمان والحال أن الرسول يدعوكم إليسه بالمعجزات الظاهرة والحجج الباهرة (قوله وقد أخلة مبناقكم) الجملة حاليسة أيضا من الكاف في بدعوكم. [ ۲۱ - ماوی \_ رابع آ

(قوله بضم الحمد توكسرالحاء) أى ورضمية المحكم وتركه لوضوحه (قوله و جنحهما) أى فهما قراء تان سبعيتان (قوله أى أخذه القالح) نفسبر القراء تين (قوله أى مريدين الإيمان به) جواب عما يقال كيف قال ومالكم لا تؤمنون باقه ثم قال: إن كنتم مؤمنين في ايضا بأن العنى إن كنتم مؤمنين بموسى وعيسى فان شريعتهما مقتضية للايمان بمحمد مسلى الله عليه وسلم (قوله و إن الله بكم فباهروا إليه) أشار بذلك إلى أن جواب الشرط محذوف (قوله على عبده) أى وهو عد سلى الله عليه وسلم (قوله و إن الله بكم لووف رحيم) أى حيث طلبكم للايمان وأما لكم الحجج على ألسنة الرسل وأمهلكم (قوله والاتنفقوا) تو بيخ لجم على ترك الايمان (قوله في سبيل الله) أى طاعته جهادا أوغيره (قوله والله ميراث السموات والأرض له فالدنيا له ابتداء والأرض) الجلة حالية ، والمنى أى شيء يمنعكم من الانفاق في سبيل الله والحال أن ميراث السموات والأرض له فالدنيا له ابتداء وانتاه المناق بنا أخوا من قبل وقاتلوا من قبل فعلوا ذلك قبل عزة الاسلام وعزة أهله فنصروا الدين بأ نفسهم وأموالهم وهم السابقون الأقلون من الهاجرين والأسار الذين قال فيهم رسول الله « لوأنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولانصيفه » بخلاف من أنفق وقاتل من بعد الفتح و ان كان مشكورا ( ١٩٣٤) لايصل لتلك المزة (قوله من أنفق) هوفاعل لايستوى والاستواء لايكون الفتح و الاستواء لايكون والاستواء لايكون

بضم الهمزة وكسر الخاء و بفتحهما ونصب مابعدهما (ميثاً قَكُمْ) عليه: أى أخذه الله في عالم النر حين أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى ( إِنْ كُنْتُمْ مُوْمِنِينَ ) أى حريدين الإيمان به فبادروا إليه (هُوَ الَّذِي يُبْرُ لُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتِ بَيِّنَاتٍ) آبات القرآن (ليهُ وْرَجُكُمْ مِنَ الظّلُمَاتِ ) الكفر ( إِلَى النّور ) الإيمان ( وَإِنَّ أَلْلَهَ بِكُمْ ) فى إخراجكم من الكفر إلى الإيمان ( اَرَ وَفَ رَحِيم . وَمَا لَكُمْ ) بعد إيمانكم (ألاً) فيه إدغام نون أن فى لام لا الله الإيمان ( اَرَ وَفَ رَحِيم . وَمَا لَكُمْ ) بعد إيمانكم (ألاً) فيه إدغام نون أن فى لام لا رَنَه فَقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلَهُ مِيرَاثُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ ) بما فيهما فيصل إليه أموالكم من غير أجر الانفاق بخلاف ما لو أفقتم فتؤجرون ( لاَيَسْتَرَى مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ اللهُ يَعْمَ أَنْ اللّهُ عَلَى مَنْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلاً ) الذَيْحَ بَ المَنْ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلاً ) من الفريقين، وفي قراءة بالرفع مبتدأ ( وَعَدَ أَلَهُ الْحُسْنَى ) الجنة ( وَاللهُ عَمَا حَسَنَا) بأن ينفقه في من الفريقين، وفي قراءة بالرفع مبتدأ ( وَعَدَ أَلَهُ الْحُسْنَى ) الجنة ( وَاللهُ عَمَا حَسَنَا) بأن ينفقه في فيجاز يكم به (مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرُ ضُ اللّه ) بإنفاق ماله في سَبِيل الله (قَرْضًا حَسَنًا) بأن ينفقه في البقرة ( فَيُضَا فِيهُ ) وفيقواءة فيضعفه بالتشديد ( لهَ ) من عشر إلى أكثر من سبمائة كاذكر في البقرة ( فَيُضَا فَيْ الْكُرُ في البقرة و ( فَيُضَا فَيْ الْكُرْمُن سبمائة كاذكر في البقرة المَالِي اللهُ اللهُ فَلْ اللهُ الْعُرْمُن سبمائة كاذكر في البقرة و المَنْ اللهُ فَيْ سَالِهُ اللهُ في سَالِهُ اللهُ في سَالِهُ اللهُ في سُولُ اللهُ في البقرة و اللهُ في المِنْهُ كَاذُكُو في البقرة و البقرة و المَنْ اللهُ في سَالِهُ في سُالِهُ في البقرة و البقرة اللهُ في سُولُ اللهُ في سَالِهُ في البقرة و المَنْ اللهُ في البقرة و المُنْ اللهُ في سُولُ اللهُ في البقرة و اللهُ في المُنْ اللهُ في المِنْهُ اللهُ في البقرة و اللهُ في المَنْهُ اللهُ في المَنْهُ الْمُنْهُ الْهُ في المُنْهُ الْهُ في ا

إلا بين شيئين خدف المقابل لوضوحه والتقدير ومن أنفق من بعد الفتح وأنفق من بعد الفتح أن يوم القيامة (قوله لحكة) وقيل هوصلح الحديبية (قوله وكلا) النصب مفعول مقدم مبتدأ والجالة بعده خبر والعائد عذوف أي وعده أمن وأنفق قبل الفتح ومن آمن وأنفق بعده

ومات على الايمان وعده ألله الحسنى أى الحنة و إن كانت درجات الأوائل أعلى من درجات الأوخر (وله)

(قوله من ذا الذي) يحتمل أن من اسم استفهام مبتدأ وذا خبره والذي بدل منه و يحتمل أن من ذا مبنسداً والوصول خبره وقوله يقرض الله الخ صلة الموصول على كلا الاحتمالين وهذا تنزل منه سبحانه وتعالى حيث ملك عباده الأموال من عنده وسمى رجوعها إليه قرضا مع أن العبد وماملكت يداه لسيده . قال صاحب الحكم : ومن مزيد فضله عليك أن خلق ونسب إليك (قوله في سبيل الله) أي طاعته جهادا أوغيره (قوله قرضا حسنا) قال بعض العلماء: القرض لا يكون حسنا حتى يجمع أوصافاعشرة وهي : أن يكون المال من الحلال ، وأن يكون من أجود المال ، وأن تتصدق به وأنت محتاج إليه ، وأن تصرف صدقتك إلى الأحوج إليها ، وأن تكتم الدقة بقدر ماأمكنك ، وأن لا تقبعها بالمن والأذي ، وأن تقصد بها وجه الله، ولا تراثي بهاالناس ، وأن تستحقر ما تعطى و إن كان كثيرا ، وأن يكون من أحب أموالك إليك ، وأن لاترى هز نفسك وذل الفقير ، فهذه عشر خصال إذا اجتمعت في الصدقة كانت قرضا حسنا (قوله بأن ينفقه أنه) أي خالصا لوجهه لارياء ولاصعة (قوله وق قراءة فيضعفه الح) أي وعلى كل من القراء تين فالفعل إما مرفوع عطفا على يقرض أومستانف أومنصوب بأن مضمرة قراءة فيضعفه الح) أي وعلى كل من القراء تين فالفعل إما مرفوع عطفا على يقرض أومستأنف أومنصوب بأن مضمرة وجو با بعد الفاء الواقة في جواب الاستفهام فالقرا آت أر بع سبعيات .

( توله وله مع المضاعفة أجر كريم ) ظاهر المفسر (١) أن العبد إذا عمل الحسنة صاعف له إلى سبعمائة و يعطى فوق ذلك أجوا تكريما لا يعلم قدر الله تعالى ولمكن الذى يظهر أن الأجر الكريم يحصل له فى نظير العمل المضاعف وذلك أن المضاعفة تمكتب للعبد فى الدنيا وتوزن له يوم القيامة و يستوفى أجرها الكريم فى الجنة (قوله رضا و إقبال) فاعلى مقترن ، والمعنى أنه بعطى ثواب أعماله مع الرضا والاقبال عليه من الله تعالى كا قال - ورضوان من الله أكبر - ( قوله اذكر يوم ترى ) أشار يذلك إلى أن يوم ظرف لهذوف وهو أحد أوجه أو ظرف لأجركريم ، والمعنى لهم أجركريم فى ذلك اليوم أو ظرف لبسمى ولاعنى يسمى ثور المؤمنين والمؤمنات يوم تراهم ( قوله يسمى نورهم ) الجلة جالية لأن الرؤية بصرية وهذا إذا لم يجمل عاملا فى يوم (قوله بين أيديهم ) أى على الصراط ( قوله و يكون بأيمانهم ) قدر يكون دفعا لما قد يتوهم من تسليط يسمى عليه أنه يكون النور فى جهاته بعيدا عنه ، والمراد بالأيمان جميع الجهات فعبر بالبعض عن المكل قال عبد الله بن مسعود : يؤتون ثوره على قدر أعمالهم ، فنهم من يؤتى نوره كالنخلة ، ومنهم من يؤتى نوره كالرجل القائم وأدناهم نورا من نوره على إبهامه في من وسنما أله على قدر أعمالهم ، فنهم من يؤتى نوره كالنخلة ، ومنهم من يؤتى نوره كالرجل القائم وأدناهم نورا من نوره على إبهامه في على قدر أعمالهم ، فنهم من يؤتى نوره كالنخلة ، ومنهم من يؤتى نوره كالرجل القائم وأدناهم نورا من نوره على إنهامه في على قدر أعمالهم ) أى تقول الملائكة على وصنعاء ودون ذلك حتى إن من المؤمنين من لايضى ، نوره إلا موضع قدمه ( قوله و يقال لهم ) أى تقول الملائكة الدين يتلقونهم بشراكم اليوم أى بشارتكم العظيمة فى جميع ما يستقبلكم المؤلونة أى المراكم اليوم أله عبر نهاية ( قوله أله الدين يقول الملائكة العشورة المؤلونة أله المؤلونة أله المراكم اليوم أله المؤلونة أله المؤلون يقال أله المؤلونة أله المؤلونة أله المؤلونة أله المؤلونة أله المؤلونة أله المؤلونة أله المؤلون يألهم المؤلونة أله المؤلونة المؤلونة أله المؤلونة أ

دخولها) أشار بذلك إلى أن قوله جنات خسبر بشراكم على حدف مضاف ( قوله ذلك هو الفوز العظيم) أى الجنة وما فيها من النعيم المقيم ( قوله وفي من يوم ترى ( قوله وفي قراءة ) أى وهي سبعية قراءة ) أى وهي سبعية الأولى بمعنى هذه لأنه يقال نظره بمعنى انتظره وذلك لأنه يسرع بالمؤمنسين

وهو رضا الله ورؤية وجهه، حققنا الله بذلك.

الحاصين إلى الجنة على نجب فيقول النافقون انظرونا لأنا مشاة لانستطيع لحوقكم و يحتمل أن يكون من النظر وهو الابسار كم قال الفسر وذلك لأنهم إذا نظروا إليهم استقباوهم بوجوههم فيضىء لهم المكان (قوله أمهاونا) أى تمهاوا لنا نندركم وولك لانهم وذلك لأنهم الموقف أوالدنياء أوالدنياء أوالدنياء أوالدنياء أوالدنياء أوالدنياء أوالم للم المن للم إلى بورنا وهذا استهزاء بهم وذلك لانهم لايستطيعون الرجوع إلى الموقف ولا إلى الدنيا (قوله خضرب بينهم بسور) الفعل مبنى للفعول وبسور نائب الفاعل والباء زائدة (قوله قبل هو سور الأعراف) وقيل حائط يضرب بين الجنة والنار موصوف بما ذكر، وقيل هوكناية عن مجبهم عن النور الذى يعطاه المؤمنون (قوله له باب) الجلة صفة لسور وقوله باطنه فيه الرحمة صفة ثانية لة أيضا ويجوزأن تكون في موضع رفع صفة لباب وهو أولى لقربه (قوله ينادونهم) جملة مستأنفة ، والمعنى ينادى المنافقون المؤمنين ألم نكن ممكم نصلى كما تصلون ونطيع كما تطيعون (قوله قالوا بلى) أى كنتم معنا في الظاهر (قوله ولكنكم فتقتم أنفسكم) أى أهلكتموها (قوله بالنفاق) أى والماصى والصهوات (قوله الدوائر) أى الحوادث (قوله حتى جاء أمر الله) أملكتموها (قوله بالنفاق) أى والماصى والصهوات (قوله الدوائر) أى الحوادث (قوله حتى جاء أمر الله أحدا في نسخة قوله : وله مع المضاعفة أجركر يم فان العبد إذا عمل الحسنة فياعف له في الجزاء عشر إلى سبعائة إلى أضاف كثيرة على حسب إخلاصة في العمل و يعطى فوق ذلك أجرا كريم عان العبد إذا عمل الحسنة

ق السبع باسقاط الممزة الأولى مع المد والتصر وتسهيل الثانية مع تحقيق الأولى و بتحقيقهما فالقراآت أربع سبعيات (قوله النرور) بفتح الذين هوالشيطان كما قال الفسر وقرى المضم شذوذا وهوميدر بمنى الاغترار بالباطل (قوله فاليوم) الظرف متعلق ببؤخذ (قوله بالياء والتاء) أى فهما سبعيتان (قوله ولا من الذين كفروا) عطف الكافرين على المنافقين لتفايرهم في الظاهر (توله هي مولاكم) يجوزان يكون مصدرا أى ولايتكم أى ذات ولايتكم وأن يكون مكان أى مكان ولايتكم وأن يكون بمنى المركم أى لاناصر لكم والايتكم وأن يكون بمنى أولى أى في أولى بكم وهو الدى اقتصر عليه الفسر ويصح أن يكون بمنى ناصركم أى لاناصر لكم إلا النار وهو تهكم بهم (قوله ألم يأن الذين آمنوا الح) العامة على سكون الهمزة وكسر النون مضارع أني يأتي كرى يرى جزوم بحذف حرف العلم، والعنى ألم يأن أوان الحشوع والحضوع لقاوب الذين آمنوا وحينئذ فالدى ينبئي لهم الاقبال على شأنهم وتركهم ما لا يعذيهم وقرى شذوذا بكسر الممزة وسكون النون مضارع آن كباع فلما جزم سكن وحذفت عينه لالتقاء الساكنين، إذا علمت ذلك فقول المفسر يحن حل معنى لاحل إعراب و إلا فهو يناسب القراءة الشاذة لأنه من حان يحين كباع يبيع فهو مجزوم بالسكون ومعنى حان يحن حل معنى لاحل إعراب و إلا فهو يناسب القراءة الشاذة لأنه من حان يحين كباع يبيع فهو مجزوم السكون ومعنى حان قرب وقته (قوله لما أكثروا المزاح) أى بسبب لين الديش الذي أصابوه في المدينة وذلك لأنهم لما قدموا المدينة أصابوا من لين العبش ورفاهيته ففتروا هلى ذلك وهذا محول على فرقة قليلة فرحوا لين الديش ورفاهيته ففتروا على فرقة قليلة فرحوا

الْهَرُورُ) الشيطان (فَالْيَوْمَ لَا يُوْخَفُ) بالياء والتاء (مِنْكُمْ فِذْيَةٌ وَلاَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَا فَالْهِيمُ النَّارُ هِي مَوْلَيكُمْ ) أولى بكم (وَيَئْسَ الْمَصِيرُ) هي (أَلَمَ وَلَا يَكِنُ (لِلَّذِينَ آمَنُوا) نزلت في شأن الصحابة لما أكثروًا المزاح (أَنْ تَخْشَعَ قُلُو بُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهُومَا نَزَلَ) بالتخفيف والتشديد (مِنَ الْحَقِّ القرآن (وَلاَ يَكُونُوا) معطوف على تخشع (كَالَّذِينَ أُوتُوا الْمَتَابَ مِنْ قَبْلُ) هم اليهود والنصارى (فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ) الزمن بينهم وبين أنبيائهم (فَقَسَتْ قُلُو بُهُمْ ) لم تلن لذكر الله (وَكَثَيْرَ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ. أَعْلُوا) خطاب المؤمنين المذكورين (أَنَّ الله يُحْفِي الْأَرْضَ بَهْدَ مَوْتُهَا) بالنبات فكذلك يفعل بقلو بكم يردّها إلى المُصدق وقي وَاعد بهذا وغيره (لَمَلَّكُمْ تَمَقْلُونَ. إِنَّ الْمُشَدِّقِينَ) من التصليق ألمَّا أَن الله على قدرتنا بهذا وغيره (لَمَلَّكُمْ تَمَقْلُونَ. إِنَّ المُحْفَقِينَ الصاد فيها من التصديق الإيمان (وَأَقْرَ ضُوا الله قَرَ ضَا حَسَنًا) راجع إلى وفي قراءة بتخفيف الصاد فيها من التصديق الإيمان (وَأَقْرَ ضُوا الله قَبَا حل محل الفعل ، وفي قراءة بتخفيف الصاد فيها من التصديق الإيمان (وَأَقْرَ ضُوا الله قَبِها حل محل الفعل ، الذكور والإناث بالتغليب وعطف الفعل على الاسم في صلة أل لأنه فيها حل محل الفعل ، الذكور والإناث بالتغليب وعطف الفعل على الاسم في صلة أل لأنه فيها حل محل الفعل ،

بخظاهر الدنيا فصل منهم المزاح والهزل فمونبوا عليه ، وأماغالبهم كأبى بكر وأضرابه فمقامهم بجل عن قلامهم أن تخشيع عليه في تأويل مصدر فاعل بأن أى ألم يقرب خشوع قالوبهم ( قوله با تخفيف ) أى وضمير نزل عائد على القرآن وقوله عائد على القدتمالي والعائد والقراء تان سبعيتان وقوله والقراء والقر

من الحق بيان لما (قوله معطوف على تخشع) اى ولانافية و بصح أن تكون لاناهية فيكون وذكر التقالا إلى نهيهم عن النشبه بمن تقدمهم فأن الدوام على المزاح ربما أدى الناك (قوله الكتاب) أل فيه المجنس الصادق بالتوراة والانجيل (قوله فطال عليهم الأمد) قرأ العامة بتخفيف دال الأمد ومعناه الزمن وقرأ غيرهم بتشديدها وهو الزمن الطويل (قوله لم تلن لذكر الله) أى لم تخضع ولم تذل (قوله وكثير منهم فاسقون) أى خارجون عن طاعة الله وطاعة نبيهم والقليل مدسك بشرع نبيه وهذا الاخبار عنهم قبل ظهوره صلى الله عليه وسلم وأما بعد ظهوره فكل من لم يؤمن به فهوفاسق خارج عن طاعة الله تعالى (قوله خطب المؤمنين المذكورين) أى الذين عوتبوا في شأن المزاح كأن الله تعالى يقول لهم: ياعبادى الانقدام المن رحمى فأن شأني إحياء الأرض الميتة بالنبات فكذلك إذا حصل منكم الانابة والرجوع أحييت قاو بكم بالذكر رائفكر فأنبت العارف والمعارف (قوله بهذا) أى كونه يحي الأرض بعد موتها وقوله وغيره أى من الأمور العجيبة العالة على باهر قدرته تعالى (قوله أدغمت الناء في الصاد) أى بعدقلبها (قوله وفي قراءة) أى وهي سبعية أيضا (قوله راجع إلى الذكور والاناث) أى فهومه طوف على مجموع الفعلين لاعلى الأول فقط لما يلزم عليه من العطف على الصابة قبل علمها (قوله في صابة ألى الجلة نمت العامها (قوله في صابة ألى الجلة نمت العامها (قوله في صابة ألى الجلة نمت العامها الكائن في صابة أل وقوله فيها متعلق بحل وهذا من قبيل قول ابن مالك، واهطف على العم شبة فعل فعلا الح.

(عَوله وذكر القرص الح) جواب عما يقال إن قوله المدقين على قراءة التشديد يني عنه لأن الراد بالقرض المدقة . فأجاب بأنه ذكره توطئة لوصفه بالحسن فقوله تقييد له أى التصدّق بوصف القرض وهو الحسن (قوله يضاعف لهم) أى يكتب لهم ق مح تفهم الحسنة بعشرة إلى سبعمائة إلى غير ذلك (قوله وفي قراءة) أى وهي سبعية أيضا (قوله بهم أجركريم) أى في نظير عملهم المضاعف ( وله والدين آمنوا ) مبتدأ أول وأولئك مبتدأ ثان وهم إماضير فصل أو مبتدأ ثالث والمحترق وخبره خبر الثاني وهو وخبره خبر الأول (قوله أولئك م المسدّيقون) أى الوصوفون بالإيمان بأقه وراسله والراد الإيمان الكامل و إلا فمجرد الإيمان لايسمى الشخص به مدّيقا لأن المحدّيقية مرتبة تحت مرتبة النبوة (قوله والشهداء ) يحتمل أن يكون معطوفا على ماقبله فالوقف تام على قوله الشهداء و يكون أخبر عن الذين آمنوا بأنهم صدّية ون شهداء وقوله عند ربهم ظرف متماق بحوله بعد أم أجره و يحتمل أن يكون أخبر عن الذين آمنوا بأنهم مم أجره (قوله النار) أى فحراده بالجحيم دار المذاب الخصوص الطبقة الساة بالجحيم (قوله اعلموا أنما الحياة الهنيا لعب لم أجره ( وله النار ) أى فراده بالجحيم دار المذاب الخصوص الطبقة النامة بالجحيم ( قوله اعلموا أنما الحياة الهنيا لعب الناس فيها أنفسهم جداً كانعاب العبيان أنفسهم في اللعب من غير فائدة ( قوله ولمو ) أى شغل عن الآخرة ( قوله وزينة ) الناس والحلي ويحوه (قوله وتفاد وتفاد ولمو ) أى شغل عن الآخرة ( قوله وزينة ) أى مانين به من اللباس والحلي ويحوه (قوله وتفاد ويفرية ) أى مفاخرة ( قوله ولمو ) أى مناه فيا بينكم والعامة على أن مانية نبي من اللباس والحدي ويوله والماد ويم المانية على المانية على المانية على المانية على المانية بالمواقعة على المانية على المانية بالمانية با

تنسبوين تفاخر وقرى شفوذاباضافته إلى الظرف بعده (قوله أى الاشتغال فيها) أشار بذلك إلى أن مبتدأ على حذف مضاف والتقدير إنما الاستغال بالحياة الدنيا لعب الحياة الدنيا لعب الحيات الأمور الحياة . قال على الأمور الحياة المياء المياء الدنيا سينة أشياء الدنيا سينة أشياء الدنيا سينة أشياء

وذكر القرض بوصفه بعد التصدق تقييد له (يُضَاعَفُ) وفي قراءة يضمف بالتشديد:أى قرضهم (كُمُمْ وَكُمُمْ أَجْرَكُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّدِّيةُونَ ) المبالنون في التصديق (وَالدُّهُ كَدَاهُ عِنْدَ رَبِّهِمْ ) على السَّكذيين من الأم (كَمُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُ وَا وَكَدَّ بُوا بِآيَاتِنَا ) الدالة على وحدانيتنا (أُولِئِكَ أَصَابُ الجُحِيم ) النار (اعْلَمُوا أَعْمَا الحَيَاةُ الدُّنْيَا لَدِبُ وَلَمُو وَزِينَةٌ ) تزيين (وَتَفَاخُرُ بَيْنَكُمُمْ وَتَكَارُكُ فِي الْأَمُوا أَعْمَا الحَيَاةُ الدُّنْيَا لَدِبُ وَلَمُو وَزِينَةٌ ) تزيين (وَتَفَاخُرُ بَيْنَكُمُمْ وَتَكَارُكُ فِي الْأَمُوا لِوَالْأُولِدِ ) أَى الاسْتغال فيها . وأما الطاعات وما يعين عليها فين أمور الآخرة في الأَمْرة السَّخرة السَّمَا المناسى عنه (مُمَّ يَهِيجُ ) ييبس (فَتَرَاهُ مُصْفَرًا مُمَّ يَكُونُ حُطَامًا) الذيا ومَفْفِرَةٌ مِنَ اللهِ فَتِا الدُنيا (وَمَفْفِرَةٌ مِنَ اللهُ فَتَا الدُنيا (وَمَفْفِرَةٌ مِنَ اللهُ وَرَضُوانٌ ) لمن لم يؤثر عليها الدُنيا (وَمَا الحَيَاةُ الدُنيا ) ،

ما كول ومشروب وملبوس ومشموم ومركوب ومنكوح ، فأحسن طعامها العسل وهو بزقة ذبابة ، وأكثر شرابها الماء وهو يستوى فيه جميع الحيوان ، وأفضل ملبوسها الديباج وهونسج دودة ، وأفضل مشمومها السك وهودم فأرة ، وأفضل المركوب الفرس وعابها تقتل الرجال ، وأما النيكوح فهوالنساء وهن مبال في مبال (قوله كمثل غيث) يحتمل أن يكون خبرا سادسا لأن و يحتمل أن يكون خبرا لهدوف وعليه اقتصرالفسر والثل بمعني الصفة والمعني صفتها كسفة غيث الخ (قوله مطر) أي حصل بعد جدب ويأس (قوله الزراع) إنما معوا كفار الأنهم يستمون الأرض بالزرج بسبب الحرث والبدر كاسمى من سترالايمان بالطغيان والمجدد كافرا و يسمح أن يبقى الكفار على حقيقته وذلك لأن الكفار يفتخرون و يعجبون في السراء و يسخطون في الفراء فاذا كانوا زراع العزو ابالزرج إذا ظهر وسخطوا إذا ضاع فسفة الدنيا كسفة كفار زراع تعبوا في الأرض وحرثوها و بذروها فظهر زرعها ففرحوا بعفرح بطر وخيلاء ثم يجف بعد خضرته ونضارته فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وعبارة المفسر يحتملة للعنيين فظهر زرعها ففرحوا بعفرح بطر وخيلاء ثم يجف بعد خضرته ونضارته فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وعبارة المفسر عتملة المعنيين عناه في اللغة يطول جدا (قوله وفي الآخرة عذاب شديد) لماذ كر ألجوال الدنيا الزائله ذكر ما يكون عقب والحدود في اللغة يطول جدا (قوله وفي الآخرة عذاب شديد) لماذ كر ألجوال الدنيا الزائله ذكر ما يكون عقب زرائم وحديث المنال العذاب بشيئين المفغرة والرضوان وفي الآية بشارة عضيمة حيث قابل العذاب بشيئين المفغرة والرضوان

<sup>(</sup>١) قول الحنى: أي في نظير عملهم المضاعف في نسخة : أي فوق عملهم الضاعف .

فهو من باب « لن يغلب عسر يسرين» (قوله ما التختع فيها) أشار بذلك إلى أن قوله : وما الحياة الدنيا مبتدأ طيحذف مضاف (قوله إلامتاع الغرور) هو بالضم ما اغتر به الشخص على متاع الدنيا (قوله سابقوا إلى مغرة من ربكم) أى سارعوامسارعة النسابةين إلى مايوجب المغنة وهو فعل الطاعات (قوله كعرض السهاء والأرض) أى أن السموات السبع والأرضين السبع لوجعلت صفائح وألزق بعضها إلى بعض لكان عرض الجنة في عرض جميعها . قال ابن عباس: يريد أن لكل واحد من المطيعين جنة بهذه السعة ، وقيل إن ذلك تمثيل للعباد بما يعقاونه و يعرفونه وأ كثر ما يقى نفوسهم مقدار السموات والأرض فشبه عرض الجنة بما تعرفه الناس . روى أن جاعة من اليهود سألوا همر بن الحطاب رضى الله عنه فقالوا له : إذا كانت الجنة عرضها ذلك فأين النار؟ فقال لهم أرأيتم إذاجاء الليل أين يكون النهار و إذاجاء النهار أين يكون النهار و إذاجاء النهار أين يكون النهار و إذاجاء النهار أين يكون النهار المؤل ، فأجاب أين يكون النهار المؤل ، فأجاب المفسر بأنه لم يرد بالعرض مقابل الطول بل أراد به السعة . وأجيب أيضا بأنه ترك ذكر الطول تعظما لشأنها لأنه إذا كان هذا شأن العرض فالطول أعظم لأن العرض أقل من الطول (قوله ذلك فضل الله) أى الوعود به من المفرة والجنة (قوله من مصيبة) من زائدة في فاعل أصاب وعهد زيادتها حث وقعت في جماة منفية وجرورها نكرة (قوله في الأرض) يسح أن يكون متعلقا بأصاب أو بمحذوف صفة لمصيبة أو بنفس مصيبة (قوله بالجدب) أى وغيره كالعاهة والزلزلة (قوله إلافي كتاب) حال من مصيبة لتخصصها بالوصف ، والدي الدي

ويقال في النعمة كذلك)

أي ماحصل للخلق نعمة

في الأرض كالمطر ولا في

أنفسكم كالصبحة والولد إلا مكتوبة فى اللوح

الحفوظ من قبل أن يخلقها

الله وأشار المفسر بهده

العبارة إلى أن فى الآية حذف الواو معماعطفت

بدليل التعليل الآتى فى قوله

ـ لكيلا تأسوا عملي

عافات كم ولا تفرحوا بما آتا كم \_ و يصح أن براد بالمصيبة جميع الحوادث من خبر وطى مامشى عليه الفسر من أن المراد بالمصيبة الشرّ فصها بالذكر لأنها أهم على البشر (قوله إن ذلك على الله يسبر) أى سهل لامشقة فيه ولا تعب بل هو بقول كن (قوله كى ناصبة للفعل) أى بنفسها للدخول اللام عليها ولذا قال بمنى أن (قوله أى خبر تعالى) أشار بذلك إلى أن اللام حرف جرّ متعلقة بمحذوف (قوله تأسوا) مضارع منصوب بحذف النون والواوفاعل وأصله أسيون تحركت الياء وانفتح ماقبلها قلبت ألفا فصار تأساون فالتق ساكنان الألف والواو التي هى الفاعل حذف الآلف لالتقاء الساك بن فصار وزنه تفهون ومصدره أسى وفعله أسى كجوى جوى ، فقول بعض النحاة والتقدير لأجل عدم إساءت كم صوابه أساكم لأن مصدره أسى لاإساءة (قوله تحزنوا) أى حزنا يوجب القنوط و إلا فالحزن الطبيعي لاينفك عنه الإنسان كالفرح الطبيعي (قوله بل فرح شكر على النعمة) أى فالمنهى عنه الحزن الموجب للجزع والقنوط والفرح الموجب للبطر والأشر وعدم شكر النعمة ، وأما الفرح والحزن الطبيعيان فلامحيص للشخص عنهما ، ولكن يسلم أمره لله و يرجع في جميع أموره لمالكه وسيده ، فالمقصود من هذه الآنة بيان أن الحير والشرّ بيد الله مقدر كل منهما في الأزل يجب الرضا به (قوله عما آتا كم) أى لأنه مقدر لكم (قوله وبالقصر) هافراء تان سبعيتان (قوله جاء كم منه) أى من الذم طى الناس (قوله الذين يبخلون) ويمده مقدر قوله والنس (قوله الذين يبخلون) من النم في الناس (قوله الذين يبخلون) مبتدأ خبره محدوف قدره المفسر بقوله لهم وعيد شديد ، ويسح أن يكون خبرا لهذوف تقديره هم الذين يوخلون أو بعل من منافر في الناس (قوله الذين يبخلون) مبتدأ خبره محدوف قدره المفسر بقوله لهم وعيد شديد ، ويسح أن يكون خبرا لهذوف تقديره هم الذين يوخلون أو بعل من النم و يقوله المعدون أو بعل من النم و يوسم أن يكون خبرا لهذوف تقديره هم الله ين يبخلون أو بعل من الناس و يوسم أن يكون خبرا المفروف تقديره هم الله يوسم النه ويسم أن يكون خبرا المفروف تقديره المناس الناس الناس

قوله على عتال غور (قوله بما يجب عليهم) أى من المال كو كاة وكفارة ومن تعليم العلم وفيلمره ومن بيان صفة النبي صلى الله عليه وسلم التي عن في الكتب القديمة (قوله و يأمرون الناس) أى من يعرفونه (قوله ومن ينسول ) أى يعرض ومن شرطية وجوابه صدوف تقديره قالوبال عليه (قوله وفي قراءة بسقوطه) أى وهي سبعية أيضا وهي تعين أنه ضعيرضل إذ لوصح أن يجمل ضميرا منفسلا لما حسن إسقاطه من غير دليل لأنه عمدة (قوله النبي) أى المستفى عما سواه (قوله الحيد لأوليائه) (قوله الملائكة إلى الأنبياء) تبع في ذلك الرغشري ولم يسبقه إليه أحد، والحامل له على ذلك التفسير تصحيح المية في قوله وأنزلنا معهم الكتاب والأحكام على الرسل بالبشر كا عليسه الجهور لأنه لم ينزل بالمكتب والأحكام على الرسل بالبشر كا عليسه الجهور لأنه لم ينزل بالمكتب والأحكام على الرسل بالبشر كا عليسه الجهور لأنه لم ينزل على مناس والإعام أو مع بعني إلى (قوله العدل) أى فليس المراد بالميزان حقيقته في ما من المادن (قوله المدل) أى فليس المراد بالميزان حقيقته الرسل و إنزال السكتاب والميزان (قوله أخرجناه من المادن) هذا أحد قولين في نفسير الانزال والآخر إيقاؤه على حقيقته الرسل و إنزال السكتاب والميزان (قوله أخرجناه من المادن) هذا أحد قولين في نفسير الانزال والآخر إيقاؤه على حقيقته الرسل و إنزال السكتاب والميزان (قوله أخرجناه من المادن) هذا أحد قولين في نفسير الانزال والآخر إيقاؤه على حقيقته الرسل و إنزال السكتاب والميزان (قوله أخرجناه من الجنة معه خسة (١٣٧) أشياء من حديد ، وووى

من آلة الحدادين السندال والبحلبتان والبحة وروى والعارقة والإبرة ، وروى وروى عن ابن عمرقال : فال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل الله تعالى المحديد والنار والماء والمحنى وعن ابن عباس الحديد والنار والماء أيضا قال : أنزل الله ثلاثة أيضا قال : أنزل الله ثلاثة السياء مع آدم الحجر الأسود وعصا موسى

بما يجب عليهم ( وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخُولِ ) به لهم وهيد شديد (وَمَنْ يَقَرَلَ ) عما يجب عليه ( فَإِنَّ اللهَ هُوَ ) ضمير فصل وفي قراءة بسقوطه ( الْفَنِيُ ) عن غيره ( الْحَميدُ ) الأوليائه ( القَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا ) الملائكة إلى الأنبياء ( بِالْبَيِّنَاتِ ) بالحجج القواطع ( وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ ) المدل ( لِيقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ ) المدل ( لِيقَوْمَ النَّاسُ وَالْمَعْرَلَ اللهُ ) علم أخرجناه من المديد أخرجناه من المديد من الحديد مشاهدة معطوف على ليقوم الناس ( مَنَ يَدْمُرُهُ ) بأن ينصر دينه بآلات الحرب من الحديد وغيره ( وَرُسُلَهُ وَ الْفَرْبَ ) حال من هاء ينصره أي غائباً عنهم في الدنيا قال ابن عبلس ينصرونه ولا يبصرونه (إنَّ اللهَ قوى عَرْيزُ ) لاحاجة له إلى النصرة لكنها تنفع من يأتى بها ينصرونه ولا يبصرونه (إنَّ اللهَ قوى عَرْيزُ ) لاحاجة له إلى النصرة لكنها تنفع من يأتى بها ( وَالقرقان فإنها في ذُرِّيَّةِ مِا النَّبُوَّةُ وَالْسُرَابَ ) يعني الكتب الأربعة التوراة والإنجيل والزبور والفرقان فإنها في ذرية إبراهم ( فَرَنْهُمُ مُهُدَدُ وَكَنْيِرُ مِنْهُمْ

والحديد اه. والسندال بكسرالسين وقتحها والسكابتان آلة يؤخذ بها الحديد المحمى والميقعة المبرد (قوله فيه بأس شديد) الجلة حالية من الحديد (قوله يقاتل به) أى فمنه الترس ومنه السلاح ونحو ذلك (قوله ومنافع الناس) أى فمامن صنعة إلاوالحديد له دخل في آلتها (قوله علم مشاهدة) أى للخاق والمعنى ليظهرمتعلق علمه لعباده فاندفع ما يقال إن هذا انتعليل يوهم حدوث العلم مع أنه قديم (قوله عمله ليقوم) أى لسكن المعطوف عليه للارسال والانزال والمعطوف علة لانزال الحديد وفي الحقيقة قوله ليعلم علة للثلاثة (قوله بالات الحرب الخ) إيما خص النصر بذلك لسكون المقام والسياق يقتضيه (قوله من عاء ينصره) أى الواقعة على الله تعلى (قوله غائبا عنهم) أى متحجب الجلاله وعظمته (قوله ولا يبصرونه) أى في الدنيا فان رؤيته تعالى في الدنيا لم يحسل النصر على يديه وشقارة لم يحسل (قوله لمسكنا تنفع من يأتى بها) أى فنفع التكاليف عائد على ذوات المسكافين . قال تعالى \_ إن أحسنتم أحسفتم لم نفسكم (قوله لدكتا الولي الله والم والد الله والمنا والمنا والمنا رسلنا \_ وكررائقسم إظهار المزيد الاحتناء والتعظيم وخص هدين الرسولين بالله كر لأن جميع الأنبياء من ذريتهما وذاك لأن نوحا هوالأب الثانى لجيع البشر و إبراهيم أبوالعرب وقروم و بني إسرائيل (قوله يعني المكتب الأربعة) أشار بغلك إلى أن أن في المكتاب للجنس وخص هدف الأربعة الأنها أحيل المكتاب للجنس وخص هذه الأربعة المقار المنها المكتاب للجنس وخص هذه الأربعة الأنها أحيل المكتاب للجنس وخص هذه الأربعة المنهم مهتد) أى من القرنة أومن المرسل إلهيم .

(قوله فاستيون) أي كافرون بدليل مطابلته جهتد (قوله ثم ثلينا على آثارهم) الشمير عائد على نوح و إبراهيم ومن علمنرها من الرسل وليس عائدًا على الدرية فإن الرسل المقنى بهم من جملة الدرية ، والمعنى ثم أتبعنا رسولا بعد رسول حتى انتهينا إلى عيسى عليه السلام (قوله وقفينا بعيسي) أي جعلناه تابعا لهم ومتأخرا عنهم في الزمان وخصه بالدكر للردّ على اليهود المنتكرين لنبوَّتِه ورسالته (قوله وجعلنا في قاوب الدين اتبعوه) أي من الحوار بين وغيرهم (قوله رأفة ورحمة) أي شقة لين وعفقة (قوله ورهبانية ) يسمح أن يكون بالنصب عطفا على رأفة وجملة ابتدعوها صفة لرهبانية وجعل إمابمعه. خلق أوصير وذلك لأن الرأفة والرحمة أم غريزى لاتنكسب للانسان فيه بخلاف الرهبانية فانها منأفعال البدن وللانسان فيهاتنكسب ويسمخ أن تنكون منصوبة بغمل مقدّر يُخشّره الظاهر فهو من باب الاشتغال (قوله هي رفض النساء الح) أي المبالغة في العبادة والرياضة والانقطاع عن الناس والتقشف في الما كل والملبس والمصرب مع التقليل من ذلك ، روى حن ابن عباس قال : كانت ماول بعد عبسي عليه السلام بدلوا التوراة والانجيل، وكان فيهم جماعة مؤمنون يقرءون التوراة والانجيل ويدعونهم إلى دين الله ، فقيل لماوكهم الرجمعتم هؤلاء الدين شقوا عليكم فقتلتموهم أودخلوا فهانحن فيه فجمعهم ملكهم وعرض عليهمالقتل أويتركون قراءة التورإة والانجيل إلا مابدلوا منهاء فقالوا ماتر يدون منا إلا ذلك دهونا نحن نكفيكم أنفسنا ، فقالت طائفة منهم ابنوا لنز أسطوانة ثم ارفعونافيها ممأعطونا شيئا نرفع به طعامنا وشرابيا فلا نرد عليكم،وطائفة قالتِ دعونا نسيح ف الأرض ونهيم ونشرب كمايشرب الوحش فاين قدرتم علينا في أرضكم فاقتلونا ، وقالت طائفة ابنوا لنا دورا في الفيافي ونحتفرالآبار ونحترث البقول ولانرد عليكم ولا نمر بكم وليس أحد من القبائل (١٦٨) إلاوله حميم فيهم. قال ففعاواذلك فمضي أولئك على منهاج عبسي . خلف

قوم من بعده بمن غيروا فَاسِقُونَ . نَمُ قَفَيْنَا عَلَى آثارِهِمْ بِرُسُلِينَا وَقَفَيْنَا بِهِيسِي ابْنِ مَرْبَمَ وَآتَيْمَاهُ الْإِنجِيلَ وَجَمَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ ٱتَّبَمُوهُ رَأَلْقَ وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ﴾ هي رفض النساء واتخاذ الصوامع ( أَبْتَدَعُوها ) من قِبِلَ أَنفسهم ( مَا كَتَبُناها عَلَيْهِمْ ) ما أمر ناهم بها ( إِلا ) لكن فعلوها (ابْتِفَاء رِضْوَانِ) مرضاة (اللهِ فَمَا رَءَوْهَا حَقَّ رِعايَتِهَا) إذ تركها كثير منهم وكفروا بدین عیسی ودخلوا فی دین ملسکهم و بقی علی دین عیسی کثیرمنهم فاَمنوا بنبینا ( َ فَا تَیْنَا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ به (مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثْيِرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ . يِلَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ بميسي،

يقول نكون في مكان فلان تتعبد فيه كما تعبد فلان ونسيج كاساح فلان وتنخذ دوراكا انخسذ فلان وهم على شركهم لاعل لمم باعان الذين اقتدواجم

فذاك قوله تعالى \_ ورهبانية ابتدعوها ـ أى ابتدعها الصالحون \_ فما رعوها حق رعايتها \_ يعنى الآخرين الدين جاءوامن بعدهم ف تينا الدين آمنوامنهم أجرهم يعنى الذين ابتدعوها ابتغاء رضوان الله - وكثيرمنهم فاسقون -هم الدين جاءوا من بمدَّم فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبق منهم إلا القليل انحط رجل من صومعته وجاء سأتح من سياحته وصاحب دير من ديره صَامَنُوا به وصَّقُوه فقال تعالى فيهم ـ يا أيها الذين آمنوا انقوا الله ـ الخ انتهى ـ (قوله إلا لسكن) أشار المفسر إلى أن الاستثناء منقطع و إلى هذا ذهب جماعة ، وقيل إن الاستثناء متصل من عموم الأحوال، والمني ما كتبناها عليهم لشي م من الأشياء إلا لابتغاء مرضاة الله و يكون كتب بمني قضي (قوله فمارعوها حق رعايتها) أي ماقامو ابها حق القيام بل غلوا في دينهم غيرالحق وقالوا بالتثليث وكفروا بدين عيسي من قبل ظهور همد (قوله فآتينا الدين آمنوابه) أي بنبينا وقوله وكثير منهم: أي من هؤلاء الدين ابتدعوها وضيعوها ( قوله فاسقون) أي لم يؤمنوا بنبينا بل دامواطي الكفر والقول بالتثليث واقتدى جهم أمة من بعدامة إلى نزول عيسي عليه السلام فيمحوه ومامشي عليه الفسرخلاف ماتفيده رواية ابن عباس التقدمة فان مقتضاها حمل قوله فآتينا الدينآمنوا على منآمن بعيسي وقوله وكثيرمنهم فاسقون على من غير و بدل قبل بعثة نبيناوهمالذين لم يرعوهاحق رعايتها فتدبر (قوله يا أيها الذين آمنوا الح) لماقدمأن أمة عيسي بعدرفعه إلى السهاء افترقوا فمنهم من عسك بالرهبانية الصحيحة وداموا عليها إلى أن ظهر محمد صلى الله عليه وسلم ومنهم من غير و بدل شرع يبين المطاوب منهم بعد ظهوره صلى الله عليه وسلم (قوله آمنوا بعيسي هذا أحدقولين للفسر ويشهدله سياق الكلام والثاني أن الخطاب عام لكل من آمن بالرسل المتقدمين فيشمل المؤمنين بعيسي ويمن قبله من الرسل. إن قلت إن هذا ظاهر فيمن كانت ملتهم صيحة فنسخت بملة محد صلى الله عليه وسلم، وأمافيمن نسخت ملته عِلا غيسي كاليهود فلاقظهر إلا بتهم ط القسك ما. أجيب بأن إنا بتهم طي تك الله المنسوخة من خصائص دخولهم في ملة الإسلام ولذا

(أَنَّهُوا أَلَّهُ وَآمِنُوا بِرَ سُولِهِ) محد صلى الله تعالى عليه وسلم وعيسى ( يُوْ تِكُمْ كَهَ لَهِنَ ) نصيبين (مِنْ رَحْمَتهِ ) لإيمانكم بالنبيَّين (وَيَجْمُلُ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ ) على الصراط (وَيَهَ فُورٌ لَكُمْ وَاللهُ عَنُورٌ رَحِيمٌ . لِيُلاَّ يَهْ لَمَ ) أَى أَعْلَمُ بِذَلْكُ لِيما (أَهْلُ الْكِتَابِ) التوراة الذين لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ( أَنْ ) محققة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن والمعنى أنهم (لاَيقَدْرُونَ عَلَى شَيْء مِنْ فَضَلُ أَقْهِ) خلاف ما فى زعمهم أنهم أحباء الله وأهل رضوانه (وَأَنَّ الْفَصْلُ بِيدِ أَقَلِهِ يُواتِيهِ) يعطيه (مَنْ يَشَاه) فَآتَى المؤمنين منهم أجرهم مرتين كما تقدم (وَأَنَّهُ ذُو الْفَصْلُ الْهَ عَلْمِ ).

( بُسْمِ اللهِ الرَّسَمُنِ الرَّحِيمِ . قَدْ مَمِيعَ أَلَهُ ۖ فَوَلَ أَنِّي ثُبَادِلُكَ ) تواجعك أيها النبي ( فِي زَوْجِها ) المظاهِر منها ،

بكتابنا وكتابكم ومن لم يؤمن منا بكتا بكم فله أجر كأجركم فبأى شي فضلتم علينا فنزلت هذه الآية رداعليهم (قوله أي أعلمكم بذلك الخ) أشار بذلك إلى أن لازائدة واللام متعلقة بمحذوف والعن إن تتقوا وتؤمنوا برسوله يؤنكم كفلين ليمر أهل الكتاب عدم قدرتهم على شيء من من فضل الله وأن الفضل بيد الله (قوله والمعنى أنهم لايقدرون على شيء من فضلاقه) أي لا يملكونه

ولا يتصرفون فيه بحيث بجماونه لانفسهم و يمنعونه من غيرهم ومن جملة فضلالله السكفلان والمففرة والنور (قوله خلاف) بالرفع خبر لحذوف أى وعدم قدرتهم خلاف أى مخالف لما فى زهمهم (قوله وأن الفضل بيد الله) معطوف على قوله أن لايقدرون (قوله يؤتيه من يشاه) جملة مستا نفة أو خبر ثان لأن .

[سورة الجادلة] هى فى الأصل الحاورة فى السكلام والمبالغة فيه بحق أو باطل والمراد هنا الحاورة فى السكلام لطلب الفرج من الله على السان رسوله فان تلك المرأة أصابها من ألم الفراق ما حملها على الكثار السكلام مع رسول الله وترديد السكلام معه (قوله مدنية) أى كلها وهوقول الجمهور، وقبل مدنية إلاقوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلائة إلاهو رابعهم نزلت بمكة ، وقبل فير ذلك ، وهذه السورة أول الشعف الثانى من القرآن باهتبار عدد سوره وأول عشره الأخير باعتبار أجزائه وليس فيها آية إلا وفيها ذكر الجلالة مرة أومرتين أوثلاثا، وجملة ما فيها من الجلالات خس وثلاثون ، ومن والدها أن تسكتب حجا باللقرينة و يجمل ما فيها من الجلالات مطراوسطا كهيئة النقطة الحراء التي تجعل وسط القصيد و يكون حماها قبل نفخ الروح فى الجنين و بعد الولادة تنقل إليه (قوله تعدم الحراء التي تعمل وسط القصيد و يكون حماها قبل الظهار على ما يوافق مرادها (قوله فى زوجها) أى شائه تعمم الفيار على ما يوافق مرادها (قوله فى زوجها) أى شائه

[ ۲۲ - ماوی - رابع ]

(توله وكان قال لها أنت طي كظهري أمن) شروع في سبب نزول هذه الآيات وأجلالفسر في القصة. وحاصلها تفصيلاً وأنه روى أنها كانت حسنة الجسم فدخل عليها زوجها مرة فرآها ساجدة في الصلاة فنظر إلى هبيزتها فأهبه أمرها ، فلما انصرفت من الصلاة طاب وقاعهافاً بت فغضب عليها وكان به لم فأصابه بعض لممه فقال لها أنت على كظهر أمي ثم ندم على ماقال وكان الظهار والايلاء من طلاق أهل الجاهلية فقال ما أظنك إلا قد حرمت على فقالت واقد ماذاك طلاق&أ من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة تغسل شق رأسه فقالت يارسول اقدإن زوجي أوس بن الصامت تزوجني وأناشابة غنية ذات أهل ومال حق إذا أكل مالي وأننى شبابى وتفرقأهلى وكبرسنى ظاهر منى وقد مدم فهل من شيء يجمعنى و إياه تنعشنى به فقال رسولالله صلى الله عليه وسنر حرمت عليه، فقالت بارسول الله و الذي أنزل عليك السكتاب ماذ كر الطلاق ، و إنه أبو ولدى وأحب الناس إلى ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمت عليه ، فقالت أشكو إلى الله فاقتى ووحدتى قد طالت له صحبتى ونغضت له بطني ، فقال رسول الله صلى الله عليسه وسلم ما أراك إلا قد حرمت عليه ولم أوص في شا ُنك بشيء ، فجلت تراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم و إذا قال لها رسول الله صلى الله عليسه وسلم حرمت عليه ، هتفت وقالت أشبكو إلى الله فاقتى ووحدتى وشدة حالى و إن لى صبية صفارا إن صممتهم إلى جاعوا، و إن ضممتهم إليسه ضاعوا، وجعلت ترفع رأمها إلى السهاء وتقول اللهم أشكو إليك المهم فاتزل على لسان نبيك فرجي فسكان هذا أول ظهار فيالاسلام ، فقامت عائشة تنسلشق رأسه الآخر فقالت انظر فيأمري جعلى الله فدك يارسول الله فقالت عائشة أقصرى حديثك ومجادلتك أما رأيت وجه رسول القد على الله عليه وسلم وكان إذا نزل عليه الوحي أخذه مثل السبات أي النوم فلمًا قفي الوحي قال إدعى لي زوجك فدعته فتلاعليه رسول الله صلى الله عليه (١٧٠) في زوجها الآيات إلى قوله وللسكافرين عذاب أليم، وروى الشخان عن وسلم قد سمع الله قول الق تحادلك

وكان قال لها: أنت على كظهر أمى ، وقد سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأجابها بأنها حرُمت عليه على ما هو المعهود عندهم من أن الظهار موجبه فرقة مؤبدة ، وهى خولة بنت ثملبة ، وهوأوس بن الصامت (وَ تَشْقَدَكِي إِلَى اللهِ ) وحدتها وفاقتها وصبية صغارا إن ضمتهم إليه ضاعوا ، أو إليها جاعوا (وَأَقْهُ بَسُمَعُ تَحَاوُرَ كُماً ) تراجكا (إنَّ أَقَهُ سَمِيتُ مُعَاوُرً كُماً ) تراجكا (إنَّ أَقَهُ سَمِيتُ مَعَادُرٌ كُماً ) عالم (الذبنَ يَظهرُونَ ) أصله يتظهرون أدغت التاء في الظاء ،

عائشة فالت «الحداله الدي وسع سمعه الأصوات لقد جاءت الحجادلة خولة إلى وسول الله صلى الله عليه وسلم وكلته وأنا في جانب البيت وما أسمع ما تقول

فا تزل الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله الآيات فقال صلى الله عليه وسلم لزوجها هل تستطيع العتق فقال لاوالله فقال هل تستطيع الصوم فقال لاوالله إنى إن أخطاكي الأكل في اليوم مرة أو مرتين كل بصرى وظننت أتى أموت قال فاطمستين مسكينا قالما أجد إلا أن تعينني منك بمعونة وصلة فاعانه رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمسة عشر صاعاً فتصدق بها على ستين مسكينا، ، وروى أن عمر بن الحطاب رضي الله عنه مر بها في زمن خلافته وهو على حمار والناس حوله فاستوقفته طو يلا ووعظته وقالت ياعمر قد كنت تدعى عميرا ثم قيل لك ياعمر تم قدل لك يا أمير الوَّمنين فاتق الله يا عمرفانه من أيقن بالموت خاف الفوت ومن أيقن بالحساب خاف العداب وهو واقف يسمع كلامها فقيله يا أمير المؤمنين أتقف لهذه العجوزهذا الموقف فقال والله لوحبستني من أول النهار إلى آخره لإزلت إلاللصلاة المكتوبة أتدرون من هذه العجوز هي خولة بنت تُعلبة سمع الله قولها من فوق سبع سموات أيسمع ربّ العالمين قولها ولا يسمجه عمر (قوله عن دلك) أى حكمه هل هو فراق أولا (قوله فاتجابها باهما حرمت عليه) أى وجوابه بالنحريم دال على استمرار الحرمة الق كانت فى الجاهايسة لأنه لاينطق عن الحموى (قوله وهي خولة بنت تعلبة) أي ابن مالك الحزرجيسة (قوله وهو أوس بن الصامت) أى أخو عبادة بن الصامت ( قوله وتشتكي إلى الله) أى تتضرع إلى الله ( قوله وفاقتها ) أى فقره وقوله وصبية الجمع L فوق الواحمد لأنهما كانا ولدين (قوله ضاعوا) أي من عدم تعهد الحدمة وقوله جاعوا أي من عدم النفقة لفقرها ولعل نفقة الأولاد لم تكن إذ ذاك واجبــة على أبيهم (قوله والله يسمع تحاوركما) استثناف جار مجرى التعليل لما قبله (قوله تراجعكما) أىفالمحاورة المراجعة في الكلام (قوله إن الله سميع بسير) تعليل لما قبله (قوله الدين يظهرون منكم) شروع في بيان حكم الظهار وهو الحرمة بالاجماع ومن استحلهفقد كفر وحقيقة الظهار تشبيه ظهر حلال بظهر محرم فمن قال لزوجنه أنت على كظهر أى فهو ظهار باجماع الفقهاء وقاس مالك وأبو حنيفة غير الأم من ذوات الحارم عليها. وأختلف القول عن الشافي فروى عنه مثل مالك ، وروى عنه أن الظهار لا يكون إلا بالأم وحدها (قوله وفيقراءة بألفالخ ) في كلامه التغبيه على ثلاثة قرا آت سبعيات (قوله الحفيفة) نعت للهاء وأما الظاء فمسددة (قوله ماهن أمهاتهم) أى حقيقة (قوله و بلا ياء) فالقرا آت سبعيات و بق قراءتان سبعيات أيضا وهما تسهيل الممزة وقلهها ياء ساكنة (قوله منسكرا) أى فظيعا من القول لا يعرف في الشرع (قوله بالكفارة) أى فالمفقرة سبها الكفارة وفيه إشارة إلى أن الحدود جوابر (قوله والذين يظهرون من نسائهم) تفصيل الحكم المترت على الظهار إثر بيان التو بين عليه (قوله ثم يعودون لما قالوا) أى لقولهم فما مصدرية والعود عند مالك بالعزم على الوطء وعبد الشائمي يحصل بامساكها زمنا يمكنه مفارقتها فيه وعند أبى حنيفة يحصل باستباحة استمتاعها (قوله مقصود الظهار) الكلام إنا على حذف مضاف أى ذى الظهار أو العني المقصود بالظهار (قوله فتحرير رقبة) مبتدأ خبره محذوف قدره بقوله عليه والجلة خبر المبتدإ الذى هو الموصول (قوله بالوطء) هذا قول الشافي في القديم وفي الجديد أنه الاستمتاع بما بين السرة والركبة وعشد مالك بالوطء ومقدماته (قوله ذلكم) إشارة إلى الحسكم المذكور وهو مبتدأ خبره توعظون به أى تزجرون به عن ارتبكاب المنسكر الذكور (قوله في لم يجد) مبتدأ وقوله فصيام (١٧١) مبتدأ ثان خبره محذوف قدره عن ارتبكاب المنسكر الذكور (قوله في لم يجد) مبتدأ وقوله فصيام (١٧١٠) مبتدأ ثان خبره محذوف قدره عن ارتبكاب المنسكر الذكور (قوله في لم يجد) مبتدأ وقوله فصيام (١٧١٠)

المفسر بقوله عليه والجملة خبر الأول (قوله فصيام شهرین متتابعین) أی فان أفطر فيهما ولولعذر انقطع التنابع ووجب استثنافهما (قوله عليه ) أى على من لم يستطع ومن لم يجد وهوخبر عن أ كل من قوله فصيام وقوله فاطعام (قوله حملا للطاق) أي الدي هو وجـــوب الاطعام أطلق في الآية عن النقييد بكونه من قبلأن بماسا على المقيد الذي هو وجوب الصيام ووجوب الرقبة قيدكلا بكونه من

وَى قراءة بِالفَهِ بِهِ الظَاء والهاء الخنيفة ، وَى أخرى كَيقاتلون . والموضع الثانى كذلك (مِنْكُمْ مِنْ نِسَاتُهُمِ مَا هُنُ أَمَّهَا بِهِمْ إِنَّ أَمَّهَا بُهُمْ إِلاَّ اللَّانِ ) بهمزة وياء و بلا ياه (وَلَهُ بَهُمْ وَإَنَّهُمْ) مِنْ نِسَاتُهُمْ إِلاَّ اللَّانِ ) بهمزة وياء و بلا ياه (وَلَهُ بَهُمْ وَإِنَّهُمْ اللَّهُ عَمُورُ ) لله ظاهر بالشهار ( وَاللَّذِينَ يَظَهَّرُ وَنَ مِنْ نِسَاتُهُمْ بُمُ يَمُودُونَ لِلَا قَالُوا ) أَى فيه بأن يخالفوه بإمساك المظاهر منها الذي هو خلاف مقصود الظهار من وصف المرأة بالتحريم ( فَتَحْرِيرُ وَقَبَةُ يَا أَى إِعتاقِها عليه ( مِنْ قَبَلُ أَنْ يَتَمَاسًا ) بالوطء ( ذلكم ثُوعَظُونَ بِهِ وَاللهُ مِنْ اللهُ وَرَقَبَهُ فَى المُعلق مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ عَبَلُ أَنْ بَتَمَاسًا فَمَنْ الله الله المطلق مَنْ الله المُعلق مَنْ الله عَلَى الله الله الله الله المناقون ( الله وَرَسُولِهِ وَرَسُولِهِ وَرَسُولِهِ وَرَسُولِهِ وَرَسُولُهِ وَرَسُولِهِ وَرَسُولُهِ وَرَسُولُهِ وَرَسُولُهِ وَرَسُولُهِ وَرَسُولُهِ وَرَسُولُهُ كَبُتُوا ) أَذَلُوا ( كَمَا كُبِتَ الذِينَ الذِينَ الذِينَ اللهُ مِنْ اللهُ وَرَسُولِهِ وَرَسُولُهِ وَرَسُولُهِ وَرَسُولُهُ كَبُونُ ) أَى الأَونَ ( الله وَرَسُولُهُ كَبُتُوا ) أَذَلُوا ( كَمَا كُبِتَ الذِينَ اللّذِينَ يَعَالَفُونَ ( الله وَرَسُولَهُ كَبُتُوا ) أَذُلُوا ( كَمَا كُبِتَ اللّذِينَ مَنْ قَبْلُهُمْ ) ،

قبل أن يتماسا والحمل معناه تقييد المطلق بالقيد الذي هو في المقبد (قوله لكل مسكين مد) ظاهره أنه مد النبي صلى الله عليه وسلم وعليه الشامى وقال مالك إنه مد هشام بن عبد الملك وكان يزيد على مد النبي صلى الله عليه وسلم ثلثا تشديدا على المفاهر بخلاف باقي الكفارات فالمراد به مد النبي صلى الله عليه وسلم وقدر الجميع تقريبا عند الشافى في زماننا ثلاثون قدما بالمصرى لكل مسكين ثلثا قدح فتدبر (قوله ذلك) إشارة إلى مام، من المبيان والتعليم للأحكام والتنبيه عليها وقوله لتؤمنوا الخ: أي تستمروا على الايمان وتعملوا بشرائعه وترفضوا ما كان عليه الجاهلية (قوله وللكافرين) أي المنكر بن لتلك الأحكام (قوله إن الذين يحادون القدر رسوله) هذه الآية نزلت في أهل مكة عام الأحزاب حين أرادوا التحزب على رسول الله وأصحابه وكان في السنة الرابعة وقيل في الخامسة ، والمقصود منها تسلية رسول الله الأحزاب حين أرادوا التحزب على رسول الله وأصحابه وكان في السنة الرابعة وقيل في الخامسة ، والمقصود منها تسلية رسول الله عليه الله عليه وسلم و بشارته بأن أعداء مم المتحزيين القادمين عليهم يكبتون و يذلون و يفرق جمهم فلا تخسوا بأسهم (قوله غالفون الله) أي يعادونه ورسوله فسمى الحادة مخالفة لأن الحادة أن تكون في حد يخالف حد صاحبك وهو كناية عن المعاداة وقيل أخذوا ، وقيل عذبوا ، وقيل لعنوا ، وقيل أعنوا ، وقيل أخذوا ، وقيل عذبوا ، وقيل لعنوا ، وقيل أغيظوا ، وكاها متقار بة في المنى .

(توله في عالفتهم) أي بسببها (قوله وقد ألزلنا) الح الجلة حالية من الواو في كبتوا (قوله يوم يبعثهم) ظرف لهين أو لعذاب أو لهذاب أو لهذاب الحياد المنافع المنافع

فى محالفتهم رسلهم ( وَقَدْ أَنْ َ لَنَا آ يَاتَ بَيَنَاتٍ ) دالة على صدق الرسول ( وَلِلَهُ كَافِي بَنَ ) اللّهِ اللّهُ اللهُ ال

(قوله ولا أكثر) بالجر فقراءة العامة عطف على لفظ نجوى وقرى مشذوذا بالرفع معطوف على محل نجوى (قوله أينما كانوا) أى من الأماكن فان علمه تعالى بالأشياء علمه تعالى بالأشياء لايتفاوت بقرب الأمكنة ولابعدها (قوله ألم تر إلى الدين نهوا عن النجوى) تزلت في اليهود والمنافقين تزلت في اليهود والمنافقين كانوا يتناجون فيا بينهم ويتغامزون بأعينهم إذا رأوا المؤمنيين فنهام رسول الدصلى القدعليه وسلم

ثم عادوا لمثل فعلهم (قوله ثم يعودون لمانهوا عنه) التعبير بالمفارع استحفارا السورة العجيبة ويقال في توله ويقاجون مثله (قوله والعدوان) أى عداوة الرسول والمؤمنين (قوله ومعيت الرسول) رسمت هنا وفيا يأتى بالتاء المجرورة و إذا وقف عايها فيعض القراء يقفون بالهاء و بعضهم بالتاء وأما في الوصل فاتفقوا على التاء (قوله ليوقعوا في قلو بهم الريبة) أى فيوهم أنهم قد بانهم خبر إخوانهم الذين خرجوا في السرايا وأنهم قتلوا أو مانوا أو هزموا فيقع ذلك في قلو بهم و يحزنهم أي في في حروك) أى خاطبوك بشي لم يحيك به الله أى لم يشرعه ولم يأذن فيه أن يقولوه الله (قوله وهو قولهم السام عليك) أى وكان يرد فيقول عليكم. في البخارى ﴿ أن اليهود أثوا النبي صلى الله عليسه وسلم ، فقالوا السام عليك . قالت عائشة فههمتها فقلت عليكم السام ولعنكم الله وغضب عليكم ، فقال عليه المواقع والمناه في أن المام وحب الرد عليهم و إلا فلا يجب وعتد الشافي يجب الرد العلماء في رد السلام على الله المناه والمناه و

قى الدنيا فمن كراماته على ربه المكوته بعث رحمة (قوله هي) قدره إشارة إلى أن الخصوص بالدم محذوف (قوله بأيها الدين آمنوا إذا تناجيتم) يحتمل أن يكون الحطاب للومنين السادقين قسد به الزجر والتنفير من فعل اليهود و يحتمل أن الحطاب للومنين السدخل بها ظهرا وهم المنافقون (قوله إنما النجوى بالإنم ونحوه) أى قاله يبة والتكلم في أعراض الومنين سبها الشيطان ليسدخل بها الحون على المؤمنين المنتخب المنتخب بذلك . قال العارفون : من أسباب سوه الحاتة عند الموت الحوض في أعراض المؤمنين وتشمل الآية بعمومها عاروى عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ﴿ إذا كنتم ثلاثة فلايتناجي اثنان دون الثاث إلا باذنه فان ذلك يحزنه ﴾ وعن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم قال ﴿إذا كان ثلاثة فلايتناجي اثنان دون الآخر حتى يختلطوا بالناس من أجل أن يحزنه ﴾ فبين في الحديث غاية النبع الكونه المزين أما والحامل عليها (قوله ليحزن الدين آمنوا) بضم الياء وكسرالزاى من أحزنه أو بفتح الياء وضم الزاى من مرزن فهما قراءتان سبعيتان والموسول على الأولى مفعول وعلى الثانية فاعل (قوله وليس هو) أى الشيطان (قوله الإباذن الله) أى فيحصل منه الضرر لارادة الله إياه فني الحقيقة الحير وضده من الله ، وهذه الآية مخزفة لأهل الفيبة والمنيمة من الثومنين في كل زمن (قوله يأيها الذين آمنوا إذا قيل لكم نفسحوا الخ) لما نهى الله تعالى المؤمنين عما يكون سببا للتباغض والتناخر وهوالتناجي بالام والمدوان ومعصية الرسول أمرهم الآن عما يكون ( ١٧٣) سببا لزيادة المحبة والمودة بقوله ؛ والتناخر وهوالتناجي بالام والمدوان ومعصية الرسول أمرهم الآن عما يكون ( ١٧٣) سببا لزيادة المحبة والمودة بقوله ؛

اأيها الذين آمنسوا إذا قيسل لكم الح ، وسبب نزولها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحكرم أهسسل يدرمن الهاجرين والأنصار فجاء ناس منهسم يوما وقد سبقوا إلى الحبلس فقاموا حيال النبي صلى الله عليه وسلم فسلموا عليمه فردً

هِي ( يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلاَ تَمَنَاجُوا بِالْإِنْمِ وَالْمُدُوانِ وَمَعْصِبَتِ الرَّسُولِ وَتَنَاجُوا بِالْبِيْمِ وَالْمُدُونَ اللَّهِ وَالْمَدُونَ اللَّهِ وَعَوْمُ وَمَنَاجُوا بِالْبِيْمِ وَعَوْمُ ( مِنَ الشَّيْطَانِ ) بغروره ( لِيَعْفُرُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ ) هو ( بِضَارَ هِمْ شَيْئًا إِلاَ يَإِذْنِ اللهِ ) أَى إِرادته ( وَعَلَى اللهِ فَلْيَتُو كُلُّ الْمُؤْمِنُونَ. يَأَيُّمُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللللللللللللل

عليهم السلام ثم سلموا على القوم فردوا عابهم السلام ثم ساموا على النبي الله صلى عليه وسلم فرد عليهم ثم سلموا على القوم فردوا عليهم السلام ثم سلموا على أرجلهم ينتظرون أن يوسع لهم فلم يفسحوا وشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لمن حوله من غير أهل بدر قم يافلان وأنت يافلان ، فأقام من المجلس بقدر أولئك النفر الذين قاموا بين يديه من أهل بدر فشق ذلك على من أقيم من مجلسه وعرف النبي صلى الله عليه وسلم السكراهية في وجوههم فأثرل الله هذه الآية ، وقيل نزلت في ثابت ابن قيس بن شماس وذلك أنه دخل السجد وقد أخذ القوم مجالسهم وكان يريد القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم السمم الذي كان في أذنيه فوسعوا له حتى قرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضايقه بعضهم وجرى بينه و ينهم كلام فنزلت، وعلى حال فالسبرة بعموم اللفظ لابخصوص السبب فيتناول أي مجلس كان سواء كان مجلس علم أوذ كر أوسلاة أوقتال أوغير ذلك لما ورد و لا يقيمت أحدكم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا ولايقيمن أحدكم أناه بوم الجمعة ولكن ليقل افسحوا » وقوله في الحديث لايقيمن أحدكم الخ استفيد منه أن القادم لايقيم الجالس ، وأما قيام الجالس من نفسه له تواضعا وأدبا أوكبير المجلس يقيم أحدا من الجالسين لمسلحة فلابأس بذلك ( قوله مجلس النبي ) أى والجمع باعتبار أن لكل واحد مجلسا يتضامون فيه حرصا على القرب منه واستماع كلامه ( قوله وفي قواءة المجالس ) أى والجمع باعتبار أن لكل واحد مجلسا والقراء ان سبعيتان ( قوله يفسح الله لكم ) مجزوم في جواب الأمر الواقع جوابا للشرط ( قوله في الجنة ) أى والدنيا والقدر موسموا لاخوانكم ، وقيل كان والقيامة (قوله وغيرها) أى كالجهاد وكل خير ، وقيل معنى انشزوا ارتفعوا عن مواضعكم حتى نوسعوا لاخوانكم ، وقيل كان والتيامة والديال في المناب فيه النهوف والاسرام والدين مواضعكم حتى نوسعوا لاخوانكم ، وقيل كان والتيامة والمناب فيه المهوم في كل ما يطلب فيه النهوف والاسرام والدين ما ينشاقون عن الموابدة في المناب فيه المنابدة في المها والديرا الأمرام والمنابدة في المسلم والمناب والمنابدة في المورد في المنابدة والمها والمها والمها والمنابدة و

فقيه حث على التشمير عن ساعد الجد والاجتهاد في الطاعات وترك التكاسل (قوله وفي قراءة) أي وهي سبعية أيضا وكلاها لفتان فسيحتان من بابي ضرب ونصر (قوله في ذلك) أى القيام إلى السلاة ونحوها (قوله والدين أوتوا العلم بعض المؤمنين لكن لما جمع العلماء بين العلم والعمل استحقوا رفع اللمرجات والاقتداء بهم في أقوالهم وأفعالهم (قوله يأبه الدين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا الخ ) الحكمة في هذا الأم تعظيم رسول أقه صلى الله عليه وسلم وانتفاع الفقراء والنهي عن الإفراط في السؤال والتمييزيين المخلص والمنافق وعب الدنيا وعب الآخرة . واختاف في هذا الأم فقيل للندب وقيل للوجوب . روى عن على كرمالله وجهه أنه قال : إن في كتاب الله وكتاب الله عشرة دراهم وناجيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر مرات أنصدى في كل مرة بدرهم، وكان يقول آية في كتاب الله لم يعمل بها أحد قبلي ولايعمل بها أحد بعدى وهي آية المناجة . وروى عنه أيضا أنه قال : لما نزلت \_ يأيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدى نجوا كم صدقة \_ فقال لي النبي صلى الله عليه وسنم مترى دينارا قلت لايطيقونه قال فنصف دينار قلت لايطيقونه قال فكم قات معرقة لم يقل المال ، عليه وسنم مترى دينارا قلت لايطيقونه قال فاتساء فوذلك لأنه لم يتسع الوقت ليعملوا بهذه الآية في هذه الآية منقبة عظيمة لعلى بن أبي طالب وليس فيها ذم فنيره من الصحابة وذلك لأنه لم يتسع الوقت ليعملوا بهذه الآية في هذه الآية منقبة عظيمة وعن (قرائم) الفقراء لم يكن في هذه الآية منقبة عظيمة وعن (قرائم) الممل بها وعلى القول باتساعه فامل الأغنياء كأوا غائبين والفقراء لم يكن في هذه الآية منقبة عظيمة وعن (١٤٤٤) العمل بها وعلى القول باتساعه فامل الأغنياء كاوا غائبين والفقراء لم يكن

وفى قراءة بضم الشين فيهما ( يَرْ فَع اللهُ الّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ ) بالطاعة فى ذلك ( وَ ) يرفع ( اللّذِينَ آوتُوا الْهِلْ حَرَجَاتٍ ) فى الجنة ( وَاللهُ بَمَا تَمْمَلُونَ خَبِيرٌ . يَا يُبَهَا اللّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ ) أردتم مناجاته ( فَقَدَّمُوا بَيْنَ يَدَى بَحُوا كُمْ ) قبلها ( صَدَقَةً ذٰلِكَ خَيْرٌ لَـكُمْ وَأَطْهَرُ ) لذنو بكم ( فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا ) ما تتصدقون به ( فَإِنَّ اللّهُ غَفُورٌ ) لمناجاتكم ( رَحِيم ) بكم يعنى فلا عليكم فى المناجاة من غير صدقة ، ثم نسخ ذلك بقوله ( عَأَشْفَقَتُم ) بتحقيق الهمزتين و إبدال الثانية ألفا وتسهيلها و إدخال ألف بين المسهلة والأخرى وتركه : أى أخفتم من ( أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى نَجُوا كُمْ صَدَقاتٍ ) الفقر ( فَإِذْ لَمْ تَقْمَلُوا ) الصدقة ( وَتَابَ اللهُ عَلَيْ كُمْ ) رجع بكم عنها ( فَأَقِيمُوا الصَّلُوةَ وَآتُوا الرَّكَاةَ وَأَطْيِمُوا اللّهُ وَرَسُولَهُ ) أى دوموا على ذلك (وَاللهُ خَبِيرٌ بَمَا تَمْمَلُونَ أَلَمُ عَلَيْهِمْ ، النّه ور إ إلى الّذِينَ نَوَلُوا ) هم المنافقون ( قَوْمًا ) هم البهود ( غَضِبَ أَللهُ عَلَيْهِمْ ، النفون ( أَوْمًا ) هم البهود ( غَضِبَ أَللهُ عَلَيْهِمْ ،

بأيديه من ( قوله أردتم مناجاه ) أشر بذلك إلى أن الماضى ليس على حقيقته أخذا من قوله : فقدموا بين يدى نجوا كم ( قدوله ذلك خير لما فيه من طاعة الله ورسوله (قوله يعنى فلا عليكم ) أشار بذلك إلى أن جروب الشرط محذوف وقوله :

تعليل للحذوف ودليل عليه (قوله ثم سخ ذلك) أى الأمر بتقديم الصدقة بعد ان استمر زمنا قيل هوساعة ، وقيل يوم ، وقيل عشرة أيام . واختلفوا في الناسخ للأمر فقيل هو الآية بعده وعليه المفسر تبعا للجمهور ، وقيل هوآية الزكاة (قوله بقوله وأشفقتم الخي مراده الآية بتمامها (قوله بتحقيق الحمزتين الخي) أشار بذلك لأربع قراآت سبعيات و بتى قراءة خاسة سبعية وذلك لأن التحقيق إما مع إدخال ألف أو بدونه (قوله الفقر) أشار بذلك إلى أن مفعول وأشفقتم عذوف ، والمنى أخفتم من تقديم السدقة الاحتياج (قوله فأذ لم تفعلوا) يحتمل أن إذ باقية على بأبها من المفى ، والمعنى إذا تركتم ذلك فيا مضى فتداركوه باقامة الصلاة الخي و يحتمل أنها بمعنى إن الشرطية (قوله وتاب الله عليكم) الجالة على ذلك) أى الله كورمن إقامة الصلاة و إيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله (قوله ألم تر إلى الذين تولوا قوما الخي) المقصود من على الذكورمن إقامة السلاة الزكاة وطاعة الله ورسوله (قوله ألم تر إلى الذين تولوا قوما الخي) المقصود من تولى أن بتبل المنافق كان يجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم و ينقلون إليهم أسرارا أومنين . وسبب تولى أن عبدالله بن نبتل المنافق كان يجالس رسول الله عليه والله وينظر بعيني شيطان فدخل عبدالله بن نبتل وكان عليه وسلم في حجرة من حجره إذ قال يدخل عليكم اليوم رجل قلبه قلب جبار و ينظر بعيني شيطان فدخل عبدالله بن نبتل وكان أرق المين فقال له النبي صلى الله عليه والله المها والما وجاء بأصحابه خلفوا بالله ماسبوه فنزلت عليه والله والمين فقال له النبي صلى الله عليه والم و ترفع حديثه إلى الدخل عبدالله بن نبتل وكان المنافق عليه والم و ترفع حديثه الله النبي صلى الله ماسبوه فنزلت عليه والم و توفع المنافر وجاء بأسحابه خلفوا بالله ماسبوه فنزلت

هذه الآية (قوله ماهم متنكم ولامنهم) إتخبار عنهم بآنهم ليسوا من المؤمنين الخاص ولامن الكافرين الحلص لا ينتسبون إلى هؤلاه ولا إلى هؤلاه ، وهذه الجلة إما مستأففة أوحال من فاعل تولوا (قوله بل هم مذبذبون) أى مترددون بين الإيمان الخالص والكفر الحالص لأن فيهم طرفا من الايمان بحسب ظاهرهم وطرفا من الكفر بحسب باطنهم (قوله وهم يعلمون) الجلة حالية من فاعل يحلفون ، والمعنى يحلفون كاذبين والحال أنهم يعلمون ذلك فيمينهم غموس لاعذر لهم فيها وهذه اليمين توجب لساحبها الفمس في النار إن كان مؤمنا خالصا فها بالك إن كان كافرا وفائدة الاخبار عنهم بذلك بيان ذمهم عليه (قوله أيمانهم جنة) مفعولان لاتخذوا ، والمعنى جعلوا أيمانهم الكاذبة وقاية لأنفسهم وأموالهم فلولا ذلك لقوتلوا وأخذ مالهم (قوله فلهم عذاب مهين أى في الآخرة والعذاب الأول في الدنيا أوالقبر (قوله من عذابه) أشار بذلك إلى أن المحلام على حذف مضاف (قوله شيئا) مفعول مطلق كا أشار له قوله من الاهناء (قوله كما يحلفون لكم) أى فى الدنيا (قوله و يحسبون)

حال من فاعل يحلفون ، والمعنى يحلفون والحال أنهم يظنون أن حلفهم في الآخرة ينفعهم وينجيهم من عدابها كما نفعهم في الدنيا بدفع القتال عنهم الفعل عما جاء على الأصل وخولف فيه القياس إذ . قياسه استحاذ بقلبالواو ألفا كاستعاذ واستقام (قوله فأنساهم ذكراقه) أى فلايذكرونه بألسنتهم ولا بقلوبهمم ومأيقع منهم من صورة الذكر باللسان فهوكذب (قوله هم الحاسرون) أى لأنهم فؤنوا على أنفسهم النعيم الدائم وعرضوها للعذاب القميم (قوله أولئك في

مَا هُمْ ) أى المنافقون ( مِنْكُمْ ) من المؤمنين ( وَلاَ مِنْهُمْ ) من اليهود بل هم مذبذبون ( وَيَحْ لِمُنُونَ مَلَى الْكَذِبِ ) أَى قولهم إنهم مؤمنون ( وَهُمْ يَشْلَمُونَ ) أَنهم كاذبون فيه ( أَعَدَّ الله كُمْ عَذَا الله عَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاء مَا كَانُوا يَهْ مَلُونَ ) من المعاصى ( أَعَذَلُوا أَ يُمَا بَهُمْ جُنَّةً ) ستراً على أنسهم وأموالهم ( فَصَدُوا ) بها المؤمنين ( عَنْ سَبِيلِ الله ) أى الجهاد فيهم بقتلهم وأخذاموالهم ( فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهُنِينَ ) ذو إهانة ( لَنْ تُدْفِي عَنْهُمُ أَنُو اللهُمْ وَ لاَ أُو لاَ دُهُمُ مِنَ اللهِ ) من عذابه ( شَيْئًا ) من الإغناء ( أُولِئُكَ أَصَابُ النَّارِ هُمْ فَيها خَالِدُونَ ) . اذكر ( يَوْمَ يَبَهُمُ أَنُو اللهُمُ مَعَ اللهُ تَجِيعاً فَيَحَلِنُونَ لَهُ ) إنهم مؤمنون ( كَمَا يَحْلَمُونَ السَكُمْ وَيَحْلِنُونَ اللهُمُ وَلاَ أَنْهُمُ هُمُ الْكَاذِبُونَ السَكُمْ وَيَعْلَمُونَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا أَولِيْكَ أَنْهُمُ مُ اللهُ وَلِيْكُ أَنْهُمُ وَكُونَ اللهُمُ اللهُ اللهُ وَلِيْكَ عَرْبُ اللهُ يَعْلَمُونَ اللهُ وَلِيْكَ فَي اللهُ وَلِيْكَ عَنْهُمُ أَلُونَ اللهُمُ اللهُ وَلَى اللهُ وَلِيْكَ فَي اللهُ وَلِيْكَ عَرْبُ اللهُ وَلِيْكَ وَلَا اللهُ وَلِيْكَ فَي اللهُ وَلِيْكَ فَي اللهُ وَلِيْكَ عَرْبُ اللهُمُ وَرَسُولَهُ أَوْلُونَ ) المنافول ( مَا يُعْمَدُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وين ( كَنَبَ اللهُ فَي اللهُ وَلِيْكَ فَي اللهُ وَلَوْكَ ) إلمُحْمَة أُولُونَ كَلَيْنَ اللهُونِ ( كَنَبُ اللهُ وَلَوْلَ كَانُولَ ) أَن الجَاوْف ( اللهُ وَرَسُولَهُ أَوْلُولُ كَانُولُ ) أَن الجَاوْف ( اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ وَلَوْ كَانُولُ ) أَن الجَاوْف ( اللهُ وَنَ اللهُ وَلَوْلَ كَانُولُ ) أَن الجَاوْف و ( اللهُ عَنْ اللهُ وَلَوْلُ كَانُولُ ) أَن الجَاوْف و و يقاتلونهم الله و يقاتلونهم الله و يقاتلونهم على اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَوْلُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْولُولُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

الأدلين) أى مع الأدلين أومعدودون في جملتهم ( قوله الفلوبين ) أى وهم الكفار والمنافقون ( قوله كتب الله ) ضمنه معنى أقسم ولذا يجاب بما أجيب به القسم وهوقوله لأغلبن و يصح أن يبقى على ظاهره أو بمعن قضى وعليهما اقتصر المفسر و يكون قوله لأغلبن جوابا لقسم محذوف (قوله بالحجة أوالسيف) أومانعة خلو تجوز الجمع فالرسول يغلب تارة بالسيف وتارة بالبراهين والدلائل وتارة بهما معا (قوله يؤمنون بالله واليوم الآخر) أى إيمانا صحيحا فالمؤمن الموصوف بهذه الصفة لايمكن أن يصادق الكفار و يحبهم بقلبه لأنه إن فعل ذلك لم يكن صادقا في إيمانه بل يكون منافقا كا قال الشاهر :

إذا وافى صديقك من تعادى فقد عاداك وانفصل الكلام وأما البشاشة فى وجوء الكفارظاهم الأجل الضرورات فلا بأس بها لما فى الحديث ﴿ إِمَا لنبش فى وجوه قوم وقلو بنا تله م ﴿ قوله يوادّون ﴾ مفهول ثان لتجد إن كان بمنى تعلم و إن كان بمن تلقى فالجلة حال من قوما أوصفة ثانية اله ، وقدم أولا الآباء لأنهم تجب طاعتهم ثم الأبناء لأنهم أعلق بالقلب ثم الا خوان لأنهم الناصرون للشخص بمنزلة العضد من القراع ثم بالعشيرة لأن بها يستغاث وعليها يعتمد .

( قوله كما وقع جاعة من الصحابة ) روى عن عبد الله بن مسعود في هذه الآية قال : ولو كانوا آباء هم يعني آباعبيدة بن الجراح قتل أباه عبد الله بن الجراح، أو أبناء هم يعني آبا بكر الصديق دعا ابنه يوم بدر البراز ، وقال يارسول الله دعنيا كن في الرغلة الأولى فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم متعنا بنفسك يا أبا بكر، أو إخوانهم يعني مصعب بن همير قتل أخاه عبيد بن عمير يوم أحد، أو عشيرتهم يعني عمر بن الخطاب قتل خاله العاصى بن هشام بن المفيرة يوم بدر وعلى بن أبي طالب وحزة وأبوع بيدة فتاوا بن عمهم عتبة وشببة ابنى ربيعة والوليد بن عتبة يوم بدر ، وروى أيضا أن عبد الله بن عبد الله بن أبي هم بقتل أبيه ، فهنمه رسول الله وقع لأبي بكر الصديق نه صك أباه أبا قحافة حيث محمه يسب وسول الله صلى الله عليه وسلم ( قوله بروح بنور ) وقيل الروح النصر ، وقيل القرآن والحجج ، وقيل هو جبريل عليه السلام يأتيهم عند الموت فيطرد الفتانات عنهم ( قوله رضي الله عنهم ) أي عاماهم معاملة الراضي بأن وفقهم المطاعات وقبلها منهم وأثابهم عليها ( قوله الفائرون ) أي بخيرى الدنيا والآخرة .

[سورة الحشر] وتسمى سورة النضير (قوله مدنية) أى فى قول الجميع، روى ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله على الله عليه وسلم قال « من قرأ سورة الحشر لم يبق شى من الجنه والنار والعرش والكرمي والسموات والأرض والحوام والريح والدحاب والطير والدواب والشجر والجبال والشمس والقمر والملائكة إلاصلوا عليه واستنفروا له فان مات فى يومه أو ليلته مات شهيدا» وروى (١٧٦) الترمذي عن معقل بن يسار قال وسول الله صلى الله عليه وسلم « من قال

كَا وَقَع لَجَاعَة مِن الصحابة رضى الله عنهم (أُولَدُكَ ) الذين لايوادُونهم (كَتَبَ) أَثبت ( فِي قُلُو بِهِمُ الْإِيمَـانَ وَأَيَّدَ هُمْ بِرُوحٍ ) بنور (مِنْهُ ) تعالى (وَ يُدُخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِيماً الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيها رَضِي اللهُ عَنْهُمْ ) بطاعته (وَرَضُوا عَنْهُ) بنوابه (أُولَيْكَ مِنْ أَنَّهُ عَنْهَا الْأَنْهَارُ فَوْنَ ) الفائزون . حِزْبُ اللهِ هُمُ اللهُ لَيْحُونَ ) الفائزون . حِزْبُ اللهِ هُمُ اللهُ لَيْحُونَ ) الفائزون .

(سىنورة الحشر) مدنية، أربع وعشرون آية

( بِسُم ِ ٱللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ . سَبِّحَ لِلهِ مَا فِي السَّمُوَ اتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ) أَى نزهه فاللام مزيدة ، وفي الإنيان بما تغليب للأكثر ،

حين يصبح ثلاث مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجم وقرأ ثلاث آيات من آخرسورة الف ملك يصاون عليه حتى يمسى و إن مات من تراها حين يمسى فكذلك ومن قرأها حين يمسى فكذلك والسموات وما في الأرض الخي قال الفسرون نزلت

في بن النصير وذلك أن النبي صلى لله عليه وسلم حين دخل المدينة في مبادى الهجرة والنبي الذي نعته في التوراة الاردله صالحه بنو النصير على أن الايكونوا عليه ولا معه فلما غزا بدرا وظهر على الشركين قالوا هو النبي الذي نعته في التوراة الاردله راية فلما غزا أحدا وهزم السلمون ارتابوا وأظهروا العداوة لرسول الله صلى الله على أن يكونوا معهم على حرب رسول الله صلى الله الأشرف في أر بعين راكبا من اليهود ، فأتواقر يثما خالفوهم وعاقدوهم على أن يكونوا معهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم الله وسلم ، ودخل أبوسفيان في أر بعين واجتمع مع كب عندال كعبة وأخذ بعضهم على بعض الميثاق ، ثم رجع كعب وأصابه إلى المدينة ، فاتخبر الله النبي بذلك وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل كعب بن الأشرف ، فدخل عليه عمر بن مسلمة ومعه أر بعة من الأوس فقتاء في ربيع الأول من السنة الرابعة، وكانوا بقرية يقال لها زهرة على ميلين من المدينة ، فلما سار إليهم رسول وكانت غزوة بني النفيد في ربيع الأول من السنة الرابعة، وكانوا بقرية يقال لها زهرة على ميلين من المدينة ، فلما سار إليهم رسول الله وجدهم ينوحون على كعب بن الأشرف ؟ فقالوا له يامحد ذرنا نبكي شجونا ثم اثمر أمرك ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخرجوا من المدينة ، فقالوا الموت أقرب إلينا من ذلك ، ثم تنادوا بالحرب ودس المنافقون عبد الله بن أبي مأم الجموا على النفر من المنوا إليه أن اخرج إلينا في ثلاثين رجلا من أصابك وليخرج منا ثلاثون حق نلتق بمكان برسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثين من أصابه وخرج برسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثين من أصابه وخرج بمنا وبينك فيسمون منك فان صدقوك وآمنوا بك آمنا كانا غرج الني صلى الله عليه وسلم في ثلاثين من أصابه وخرج

الخاون حيراً حق كانوا في براز من الأرض . قال بعض البود لبعض يكف مخلصون إليه ومهه ثلاثون رجلاً من أصابه كل عبد الموت قبله الولك الرائة من المات المنافعة الم

أى الحشر الأول . واعلم أن الحشر أربع فالأول إجلاء بن النضير ثم بعده إجلاء أهل خسيبر ثم فى تخر عدن تسوق الناس تفر عدن تسوق الناس ثم فى يوم القيامة حشر جيم الحلق (قوله إلى خيبر) صوابه من خيبر كاصرحبه غيره وذاك أن عمر أجلى اليهود من خيبر عمر أجلى اليهود من خيبر عمر أجلى اليهود من خيبر عمر أجلى اليهود من خيبر

(وَهُوَ الْمَوْيِرُ الْحَكِيمُ) في ملكه وصنعه ( هُوَ الذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهُلَ الْكَتَابِ) هم بنو القضير من اليهود ( من ديار هِمْ ) مساكنهم بالمدينة ( لِأُولِ الْحَشْرِ) هو حشرهم إلى الشام، وآخره أن أجلام عمر في خلافته إلى خيبر ( مَافَانَنْتُمْ ) أيها المؤمنون ( أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُوا أَنَّ بُهُمْ مَانِهَ تَهُمُ ) خبر أن ( حُصُونُهُمْ ) فاعله به تم الحبر ( مِنَ اللهِ ) من عذابه ( فَأَنَاهُمُ اللهُ ) أمره وعذابه ( مِنْ حَيْثُ لَمْ " يَحْتَسِبُوا ) لم يخطر ببالهم من جهة المؤمنين (وَقَذَفَ) ألق ( فِي قُلُو بِهِمُ الرُّعْبَ ) بسكون الدين وضمها : الحوف بقتل سيدهم المؤمنين (وَقَذَفَ) ألق ( فِي قُلُو بِهِمُ الرُّعْبَ ) بسكون الدين وضمها : الحوف بقتل سيدهم منها من خشب وغيره ( يُأْيُدِينَ ) بالتشديد والتخفيف من أخرب ( بُيُو يَهُمْ ) لينقلوا مااستحسنوه منها من خشب وغيره ( يأيدِينِ ) وأيدِي المُؤمنين فَاعْقَيْرُوا يَا أُو لِي الْاَبْعَادِ ،

وجميع جزيرة العرب إلى أفرعات واريحاء من الشام (قوله ما ظننتم أن يخرجوا) أى لما كان بهم من القوة وشدة البأس وكثرة أعواتهم من قريظة وقريش، و بكم من الضغف وقاة العدد (قوله به تم الحبر) أى بالفاعل ثم خبر أن ومحسله أن الضمير اسم أن ومافنتهم خبرها وحسونهم خاعله و يسمع أن مافنتهم خبر مقدم وحسونهم مبتدأ مؤخر والجاة خبر أن (قوله أحمه وعذابه) أشار بذلك إلى أن الكلام على حذف مضاف و به الدفع ماأوهمه ظاهر الآية من أن الله تعالى يوصف بالاتيان فأفاد بأن الآية من قبيل المنشابه وأوله بتقدير مضاف نظير وجاء ربك (قوله لم يخطر ببالهم وجم الؤمنون لأنهم مستضعفون بالنسبة لهم فلا يخطر ببالهم أنهم يقدرون عليهم (قوله وقذف في قاوبهم الرعب) أى أنزله فيها بشدة (قوله بسكون الدين وضمها) أى فهما قراء تان سبميتان (قوله بقتل سيدهم) أى وكان قاله في بينها الأولمن السنة الثالثة كا تقدم (قوله يخربون بيوتهم) مستأف آتى به للاخبار عنهم بذاك (قوله بالتخفيف وأما التشديد فهو من طرب (قوله من خشب) بفتحين وضمين وضم وسكون جمع خشبة (قوله بأيديهم) أى من داخل الحسون وقوله وأيدى للزعبار عنهم من حيث إنهم سبب في ذاك لان بني النضير لما نقضوا العهد كأنهم سلطوا المؤمنين على تخرب دورهم (قوله فاعتبروا يا أولي الأبهار) أى انعظوا بحالهم ولا نغتروا ولا تعتمدوا على غير اللهد كأنهم سلطوا المؤمنين على تخرب دورهم (قوله فاعتبروا يا أولي الأبهار) أى انعظوا بحالهم ولا نغتروا ولا تعتمدوا على غير الله المؤمنين على تخرب دورهم (قوله فاعتبروا يا أولي الأبهار) أى انعظوا بحالهم ولا نغتروا ولا تعتمدوا على غير الله المؤمنين على تخرب دورهم (قوله فاعتبروا يا أولي الأسار) أى انعظوا بحالهم ولا نغتروا ولا تعتمدوا على غير الم

﴿ قُولُهِ وَلُولًا أَنْ كُتُبِ اللَّهُ الَّحِيُ أَنْ مُصَدَّرَ يَهُ وَفَى وَمَا دَخَاتَ عَلَيْهِ فَى تأو بِل مصدر مبتدأ وخبره محذوف وجو با والتقدير لولا الكتب موجود ﴿ قُولُهُ الجَلامُ ﴾ بالفتح والمد يطلق على الحروج من الوطن والاخراج منه وهو المراد هنا و يطلق على الأص الجلى الواضح (قوله ولهم في لآخرة عذاب النار) كلام مستأنف مبين لماقبتهم كأنه قال إن نجوا في الدنيا من القتل لم ينجوا فى لآخرة من العذاب الدائم فهو ثابت لهم على كلُّ حال (قوله ذلك) أي المذكور من العذابين بسبب أنهم الخ (قوله ومن يشاق الله)/من شرطية وقوله فان الله الخ إمانفس الجزاء وحذف منه العائد وقدقدره الفسر بقوله له أو تعليل الجزاء المحذوف أى يعاقبه وعلى كل فالشرط وجوابه تتميم لماقبله وتقرير لمضيونه وتحقيق لسببه (قوله ماقطعتم من لينة الح ) ماشرطية ومن لينة بيان لما و باذن الله خبر لمبتدإ محذوف : أي فقطعها والجلة جواب الشرط ، واللينة قيل هي النخلة مطلقا وقيل هي النخلة الكريمة ، وقيل غير ذلك . روى « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل بيني النضير و عصنوا بحصونهم أم بقطع نخيلهم و إحراقها ، فخرج أعداء الله عند ذلك نقالوا يامحمد زعمت أنك تريد الصلاح أمن الصلاح قطع الشجر وقطع النخل فهل وجدت فها زعمت أنه أنزل عايك الفساد في الأرض ، فوجد السلمون في أنفسهم شيئًا عما قالوا وخشوا أن يكون ذلك فسادا،واختافوا في القطع وركه ، فقال بعضهم لانقطموا فانه مما أفاء الله علينا ، وقال بعضهم بل نغيظهم بقطعه ، فأنزل الدهد الآية، (قوله (١٧٨) خيركم في ذلك) أي القطع والترك (قوله وما أفاء الله على رسوله الحر) لما فباذن الله) أي رضاه (قوله أي

بين حال بني النضير وما

وقع لذواتهم أخلد يبين

ما وقع في أموالهم (قوله

رد الله على **رسوله )** أشار بذلك إلى أن الأموال الق

كانت بأيدى بني النضير

ليست لهم بالأصالة بل مي.

لمنأطاعالله تعالى وتلددهم

خلق الناس لعبادته وخلق

لمر ما في الأرض جميعا

وَلَوْ لَا أَنْ كَتَبَ ٱللَّهُ ﴾ قضى ( علَيْهِمُ الْجُلاَءَ ) الخروج من الوطن ( لمَذَّ بَهُمْ فِي الدُّنياَ ) ا بالقتْل والسبي كما فعل بقر يظة من اليهود ﴿ وَلَمْهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ . ذَٰلِكَ رِأَتُّهُمْ شَاقَوًا ﴾ خالفوا ﴿ أَللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ وَمَنْ يُشَاقُّ أَللَّهُ ۖ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدٌ الْمِقاَبِ ﴾ له ( مَاقَطَمْتُمُ ﴾ يامسلمين ( مِنْ لِينَة ) نخلة ( أَوْ تَرَ كُتُمُوهَا قَائَمَةً عَلَى أَصُو لِمَا فَبِإِذْنِ ٱللهِ ) أى خيركم فى ذلك ( وَلِيهُ خُرِى ) بالإذن فى القطع ( الْفَاسِقِينَ ) اليهود فى اعتراضهم بأن قطع الشجر المشر فساد ( وَمَا أَفَاء ) ردٌّ ( أَلَّهُ كُلَّى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ ) أسرعتم بالمسلمين ﴿ عَلَيْهِ مِنْ ﴾ زائدة ﴿ خَيْلِ وَلاَ رَكَابٍ ﴾ إبل: أى لم تقاسوا فيه مشقة ﴿ وَلَـكِنَّ ٱللَّهُ منهم وذلك لأنالله نعالى ا يُسَلِّمُ وَسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاهِ وَأَلَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۖ) فلاحق لكم فيه و يختص بهاانبي صلى الله عليه وسلم ومن ذكر معه في الآية الثانية من الأصناف الأربعة على ما كان يقسمه من أن لكل مهم خس الحس وله صلى الله عليه وسلم الباقى يفعل فيه مايشاء فأعطى منه المهاجرين

ليستعينوا بها علىطاعته فالكفار حيث عصوا ربهم فليس لهم استحقاق في الك النم (قوله فما أوجاتم الخ) ونلانة خبر ما الموصولة وأفاء صلته (قوله أسرعتم الح) أى فالايجاف إسراع الشي (قوله ياءسلمين) هكذا بالياء هنا وفيما تقدم وهو سبق قلم وصوابه بالواو لأن المنادى ببني على مايرفع به ولاشك أن جمع المذكر السالم يرفع بالواو فيبني المنادى عليها (قوله من زائدة) أى فى المفعول (قوله ولاركاب) هي مايرك من الابل غلب ذلك عليها من بين المركوبات فالعرب يطلقون لفظ الراكب على راك البعير والفارس على راك الفرس (قوله أي لم تقاسوا فيه مشقة) أي لم تقطعوا إليها مسافة ولم يحصل منكم حرب وذلك لحون قريتهم قريبة لم يركبوا إليها خيلا ولا إبلاً إلا الني صلى الله عليه وسلم فا 4 كان راكباً جملا وقيل حماراً مخطوما بليف فافتتحها صلحاً فكانالأمم في تلك الأموال مفوضاً له صلى الله عليه وسلم يضعه حيث يشاء ( قوله ولـكن الله يسلط رسله على من يشاء) عنى فعادته تعالى جارية بأن الرسل ليسوا كآحاد الأمة بل يسلطهم الله على من يشاء من غير أن يقتحموا المشقات ويقاسوا الشدائد فتحصل أن مال الكفار إذا حصل من غير قتال فهو في ربوضع تيحت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما سمياتى بيانه ، ومثله المال الذي جهلت أربابه ومال من مات ولا وارث له والجزية وأعشار أهل الدمة وخراج الأرض على ماهو مبين في الفروع و يقوم مقام رسول الله بعده الخليفة (قوله فأعطى منه المهاجرين) أي لاعلى أنه خنيمة بل بوصف الفقر ليرفع بذلك مؤنتهم عن الانسار لاتنهم كانوا قد قاسموهم في الا ، وال والسيار .

(فويه وثلاثة من الأفعار) أى وهم أبو دجانة وسهل بن حنيف والحرث بن السمة وأعطى سعد بن معاذ سيف ابن أى الحقيق وكان لهذا السيف ذكر وشأن عندهم (قوله ما أفاء الله على رسوله) بيان لمصرف الن الربيان رده على رسول الله وعدف لواو من هدنه الجلة لأثها بيان للاولى فهى غير أجنبية منها (قوله كالصفراء الخ) أى وأرض قريظة والنضير وهما بالمدينة وفدك وهى على ثلاثة أميال من المدينة وقرى عرينة وينبع (قوله فله وللرسول) اختلف فى قسم الن فقيل يسدس لظاهم لاية ويصرف سهم الله في عمارة الكعبة وسائر المساجد وقيل يخمس الخمسة المذكورين وذكرالله المتعظيم، وفالقرطي وقال قوم منهم الشادي إن معنى الآيتين أى ماهناوالأنفال واحد أى ماحصل من أموال الكفار بغير قتال قسم على خمسة أسهم أربعة منها لرسول الله على الله عليه وسلم فالذى كان من الن السبيل وأما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالذى كان من الن السبيل وأما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالذى كان من الن السبيل وأما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالذى كان من الن السلم والما المسلم الذى المسلمين من سعد الثغور وحفر الأنهار و بناء القناطر يقدم الأهم فالأهم ، وهذا فى أربعة أخاص الذي فاما السهم الذى كان من خسالق والغنيمة فهو اصالح المسلمين بعد موته صلى الله عليه وسلم بلا خلاف كا قال عليه الصلاة والسلام وليس لى من غنائك كم إلا الحس والخس مردود فيكم» اله . (١٧٩) وقات المالكية لاخلاف في أن

الننيمــة نخمس وأما ما أنجلى عنه أهله دون قال فلا يخمس و يصرف فمصالح المسلمين إجهاد علم يت المال وليس علم يت المال وليس معنى الآيتين واحدا بل عليه وماهنافيا لم يوجف عليه وقوله فقوللرسول الخميس و إنما المقسود منه التخميس و إنما المقسود

و ثلاقة من الأنصار لفقرهم (مَا أَفَاء اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقَرْنِي ) كَالْصِعْراء ووادى القرى و ينبع ( زَلِهُ ) يأمر فيه بما يشاء ( وَلِرَّسُولِ وَلِدِي ) صاحب ( الْقَرْبِي ) قرابة النبي من بني هاشم و بني المطلب (وَالْيَتَأْمَى ) أطفال المسلمين الذين هلكت آباؤهم وهم فقراء ( وا لمَسَاكِينِ ) ذوى الحاجة من المسلمين ( وَأَبْنِ السَّبِيلِ ) المنقطع في سفره من المسلمين: أي يستحقه النبي صلى الله عليه وسلم والأصناف الأربعة على ما كان يقسمه من أن لكل من الأربعة خمس الحمن وله الباقي ( كَنْ لا ) كي بمني اللام وأن مقدرة بعدها ( يَكُونَ ) النيء علم النيء وغيره ( وَخُدُوهُ ، وَمَا آبَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنْ لَمُ وَمَا آبَيكُمُ ) أعطا كم (الرَّسُولُ) من النيء وغيره ( وَخُدُوهُ ، وَمَا آبَيْ يَكُمُ وَمَا آبَيكُم ) أعطا كم (الرَّسُولُ) من النيء وغيره ( وَخُدُوهُ ، وَمَا آبَيْ يَكُم وَنْهُ فَا نُتَهَ وَا وَاتَقُوا اللهَ إِنْ اللهَ شَدِيدُ الْمَقَابِ.

التعميم باجتهاد الامام فتدبر (قوله من بني هاشم و بني المطلب) هذا مذهب الشافي وعند مالك الآل بنو هاشم فقط (قوله والساكين) المراد بهم ما يشمل الفقراء (قوله المنقطع في سفره) أي والمحتاج ولوغنيا ببلده (قوله أي يستحقه النبي الحي الميقل الله والنبي إشارة إلى أن ذكر اسم الله التعظيم والتبرك على التحقيق وظاهر الآية أن الني تحمس خمسة أخماس وأن النبي خمسه مرادا بل التخميس إيماهو الخمس لالمال من أصله فالاشتراك المذكور إيما هو في الحمس وتقدم أن ذلك مذهب الشافي وأما عند مالك فلا تخميس و إيما النظر فيه للامام (قوله كي لا يكون الح) كي ترسم هذا مفصولة من لا (قوله بمعني اللام) أي لام التعليل والمعلل ما يستفاد بماسبق أي جعل الله القي لمن ذكر لأجل أن لا يكون لوترك على عادة الجاهلية دولة أي يتداوله الأغنياء كل من غلب منهم أخذه واستأثر به وذلك أن الجاهلية كانوا إذا غنموا غنيمة أخذ الرئيس ربعها لنفسه ثم يصطفى بعد أخذ الربع منها ماشاء فنسخ هذا الأمر وجعله الله يصرف في مصالح المسلمين على الوجه المتقدم (قوله وأن مقدرة بعدها) أي فالنصب بأن لابها (قوله يكون) أي الني فيكون ناقصة اسمها ضمير يعود على الني ودولة خبرها وعلى هذه القراءة يكون بالتحتية والفوقية من يكين فالقراءات ثلاث سعيات (قوله دولة) التداول حصول الشي في يد هذا تارة وهذا أخرى والاسم للمولة بالنم في المال وبالنتح في الحرب (قوله سعيات رقوله وجمع المضوم دول مثل غرفة وغرف ومعناها واجد، وقبل الدولة بالضم في المال وبالنتح في الحرب (قوله ما آنا كم الرسول غذوه الح) أي ما أعطا كم من مال الفنيعة وما نها كم عنه من الأخذ والقول فانتهوا، وقيل في قضيرها

ما آتا كم من طاعق فافعاوه وما نها كم عند من مصبق فاجتنبوه فالآية محولة على العموم في جميع أوامهه وتواهيد لأنه لا يأمر إلا اصلاح ولا ينهى إلا عن إفساد فنتج من هذه الآية أن كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أمر من الله وأن كل ما نهى عنه النبي نهى من الله فقد جعت أمور الدين كاهو معلوم (قوله متعلق بمحدوف الح) أى القسد منه التنجب والملاح للهاجرين الذين اتصفوا بتلك الصفات (قوله أى احجبوا) أى تحجبوا من حال المهاجرين حيث تنزهوا عن الديار والأموال وتركوا ذلك ابتفاء وجه الله تعالى (قوله الدين أخرجوا من ديارهم) أى أخرجهم كفار مكة (قوله وأموالهم) عطف على ديارهم رعبر فيه بالخروج لأن المال لما كان يستر صاحب كان كأنه ظرف له (قوله يبتفون فضلا الح) الجاة حالية ، والمن طالبين الزق من الله لاعراضهم عن أملا كهم الدنيوية ومرضاة الله تعالى في الآخرة (قوله و ينصرون الله ورسوله) عطف على قوله ببتفون فهو حال أيضا لكنها متدرة أى ناوين النصرة إذ وقت خروجهم لم تكن نصرة بالفعل (قوله أولتك هم الصادقون) أى الخالمون في إيمانهم حيث اختاروا الاسلام وخرجوا عن الديار والأموال والعشائر حتى روى أن الرجل كان يعسب الحجر على الخام على المناء على المعلوف على الفقراء فيكون من عطف المصردات ، وقوله يحبون الخ حال أو مبتداً وجملة يعبون خبره (قوله أى المدينة) أى اتخذوها منزلا باسلامهم من قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين فصموها وحفظوها يعبون خبره (قوله أى المدينة) أى اتخذوها منزلا باسلامهم من قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين فصموها وحفظوها بالاسلام فكأنهم استحدثوا بناءها (١٩٠٥) (قوله أى الفره) أشار بذلك إلى أن قوله والايمان معمول لهذوف بالاسلام فكأنهم استحدثوا بناءها (١٩٠٥) (قوله أى الفرة) أشار بذلك إلى أن قوله والايمان معمول لهذوف

ريكون من عطف الجل إ إذ لامعنى لتبوؤ الايمان وهذا أحبد الوجوه الجارية فى قوله: علفتها ثبنا وماء باردا أو ضمن تبسسوءوا

معنى لزموا . والعن لزموا الدار والاعمان أو شبه تحسبه في الايمان

متَملِق بمحذوف: أى اعجبوا ( المهَاجِوينَ الَّذِينَ أَخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَا لِهُمْ يَبْقَنُونَ فَعَشْلًا مِنَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ السَّادِقُونَ ) في إيمانهم فَضْلًا مِنَ اللهِ وَرِضُوا الدَّارَ) أى المدينة (وَالْإِيمَانَ) أى الفوه ، وهم الأنصار (مِنْ فَبْلُومْ يُحِبُّونَ (وَالَّذِينَ تَبَوَّ وَا الدَّارَ) أى المدينة (وَالْإِيمَانَ) أى الفوه ، وهم الأنصار (مِنْ فَبْلُومْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلاَ يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً ) حسداً ( مِمَّا أُوتُوا ) أي آتى النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين من أموال بني النضير المختصة به (وَيُومُورُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً ) حاجة إلى ما يؤثرون به ،

باتخاذه منزلا ففيه جمع بين الحقيقة والحجاز (قوله ولا يجدون في صدورهم) أى نفوسهم (قوله حسدا) أى (ومن ولا غيظا ولاحزازة فالمراد بالحاجة هذه المعانى . روى وأن المهاجرين كانوا في دور الأنسار فلها غنم صلى الله عليه وسلم أموال بنى النضير دعا الا نسار وسكرهم فياصنعوا مع المهاجرين من إنوالهم إياهم منازلهم و إشراكهم إياهم في الأموال ثم قال عليه من السكنى عليه وسلم : إن أحبيتم قسمت ما أفاء الله على من بنى النضير بينكم و ينهم ، وكان المهاجرون على ماهم عليه من السكنى عليه وسلم المهاجرين في المهاجرين في مساكنكم وأموالكم و إن أحبيتم أعطيتهم وخرجوا من دياركم فقال سعدين عبادة وسعد بن معاذ بل تقسمه بين المهاجرين ويكونون في دورنا كما كانوافقال صلى الله عليه وسلم اللهمار حمالاً نسار وأبناءالأنسار وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرين المهاجرين المناعد ولم يعن أموال بنى النباجرين من كان عنده والمنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة وقوله المنافزة وقوله المنافزة والمنافزة والمنافزة والمنافزة من أموال بنى النباء الماش حق إن من كان عنده المرأت كان ينزل عن العارفقد روى عن ابن هم أبه والا المنافزة المنافزة والمنافزة واله ولوكان بهم خصاصة ) أى يقدمون غيرهم في الأموال معاحتياجهم الدين والمنافزة وذله ولوكان بهم خصاصة ) أى يقدمون غيرهم في الأموال ما المنافزة والمنافزة وذلك المنافزة وله المنافزة وله ولوكان بهم خصاصة المنافزة من المنافزة من الجراح من المنابعة أبيات شم عادت إلى أبي عبيدة بن الجراح من المنافزة وينار فعلها في صرة تم قال للخلام اذهبها إلى أبي عبيدة بن الجراح من المنافزة ومنائزة وينار فعلها في صرة تم قال للخلام المنافزة ومناؤلك أمردالمة أمين احملها إلى أبي عبيدة بن الجراح من المنافزة ومنائزة ومناك أمردالمؤمنين المعادة في البيت عمل المنافزة ومنائزة ومناك أمردالم أمين المنافزة ولياك أمردالمن أصحادة والمنافزة والمنافزة والمنافزة والله تمول المنافزة ومنائزة والمنافزة وله والمنافزة والمنافزة والمنافزة والمنافزة والمنافزة والمنافزة وله والمنافزة والمنافزة والمنافزة والمنافزة والمنافزة والمنافزة وا

ورحمه، من قال تعالى ياجارية اذهبي بهده السبعة إلى فلان و بهذه الحسة إلى فلان حق فقدها فرجع النلام إلى همرفاخيره ووجده قد ربط مثلها لمهاذ بن جبل فقال اذهب بها إليه وامعت في البيت ساعة حق تنظر ما يسنع فذهب بها إليه وقال له يقول الله أمر الثومنين اجهل هذه في بعض حاجاتك ، فقال رحمه الله ووصله وقال ياجارية اذهبي إلى بيت فلان بكذا و إلى بيت فلان بكذا في المن بكذا في المراق ما أنه معاذ وقالت نحن واقد مساكين فأعطنا ولم يبق في الحرقة إلا ديناران فرمى بهما إليها فوجع الفلام المن شرطية و يوق فسر" بذلك وقال إنهم إخوة بعضهم من بعض ونحوه عن عائشة وغيرها (قوله ومن يوق شع نفسه ) من شرطية و يوق فمل الشرط وقوله فأولئك الح جزرة وهو كلام عام قصد به التنبيه على ذم الشح وفي قوله يوق إشارة إلى أن الشح أم غريزى في الانسان لا ينجو منه الشخص إلا يمعونة أنه تمالى مع مجاهدة النفس ومكابدتها (قوله حرصها على المال) فيه إشارة إلى الفرق بين البخل والشح ، فالبخل منع الأموال ، والشح صفة راسخة يصعب معها على الرجل تأتى المروف وتعاطى مكارم الأخلاق ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا يجتمع الشح والا يمان في قلب عبد أبدا » وقال ابن همر: ليس الشح أن يمنع أرجى ماله إنما الشح أن تطمع عين الرجل فيا ليس له . وقال بعضهم: من ما في الفقراء وقوله يقولون أخذه ولم يمنع شيئا أم الله بإعطائه فقد وقاه الله شح نفسه (قوله والذين جادوا) إما معطوف على الفقراء وقوله يقولون أحده ولم يمنع شيئا أم الله المولون خيره (قوله والذين جادوا) إما معطوف على الفقراء وقوله يقولون أحده ولم المهاجرة المهاجرين والأنصار) ( الممال على من بعد هجرة المهاجرين والأنصار) ( المهار) أمن بعد هجرة المهاجرين والأنصار) ( المهار) أنه من بعد هجرة المهاجرين والأنصار) ( المهار) أنه من بعد هجرة المهاجرين والأنصار) ( المهار) أنها الشعرة من بعد هجرة المهاجرين والأنصار) ( المهار) أنها من بعد هجرة المهاجرين والأنصار) ( المهار) أنها من بعد هجرة المهاجرين والأنصار) ( المهار) المهادي النفار المهادي النفار المهادي المهادي المهادي المهادي المهادي المهادي المهادي المهادي الشعر المهادي المهادي المهادي الشعر المهادي المها

وإيمان الأنسار (قوله الى يوم القيامة) أى فالبعدية تشمل التابعين وأتباعهم إلى آخر الزمان الايمان) أى بالموت عليه بلايمان) أى بالموت عليه فينبغي لكل واحد من القاتلين لهذا القول أن يقسد بمن سبقه من انتقل قبله من زمنه إلى عصر الذي صلى الله عليه وسلم فيدخل جميع من وسلم فيدخل جميع من

تقدمه من السامين لأخصوص الهابجرين والا نصار (قوله حقدا) هوالانطواء على العداوة والبغضاء (قوله راوف) بقصر الهمزة ومدها بحيث يتولد منها واو قواء ان سبعيتان (قوله ألم تر إلى الذين نافقوا الخ) لما في كر أحوال المنافقين الذين نافقوا مع بني النضير وهم عبد الله بن أبي وأصحابه والحطاب إما لرسول الله صلى الله عليه وسلم أولكل من يتأتى منه الحطاب (قوله لاخوانهم) اللام المتبليغ والمعنى مبلنين إخوانهم (قوله لام قسم) أى موطئة القسم محذوف أى والله (قوله في الأربعة مواضع) أى لأن أخرجتم الن أخرجوا والتن قوناوا والمن نصروهم بل في الحسة هذه الأربعة وقوله و إن قوناتم لأن اللام مقدرة معه (قوله أخرجتم من المدينة) أى أخرجكم الذي وأصحابه (قوله ولا نطيع فيكم) عطف على قوله الله أخرجتم وكذا قوله و إن قوناتم فقولهم ثلاث جمل والقسم الواقع منهم اثنان ثم كذبهم الله إجمالا فيكم) عطف على قوله لأن أخرجتم وكذا قوله و إن قوناتم فقولهم ثلاث جمل والقسم الواقع منهم اثنان ثم كذبهم الله إجمالا وقفسيلا بعد (قوله فى خذلانكم) أشار بذلك إلى أن السكلام على حذف مضاف (قوله أحدا) أى من النبي والمؤمنين وقفسيلا بعد (قوله النبي (قوله حذف منه المام) أى وحذفها قليسل في لسان العرب والكثير إثباتها (قوله لكاذبون) أى فيا قالوه (قوله الن أخرجوا) تفصيل لكذبهم وهو تكذيب لقولهم الن أخرجتم وقوله والتن قواوا الح تحديب لقولم أن أخرجتم وقوله والتن تصروهم من عمام تكذيبهم في المقالة الثالثة (قوله جاء النصرهم) جواب عما يقال إن قوله وائن نصروهم مناف لتوله لاينصرونهم فأحجاب بأن المعنى خرجوا أقصد نصرهم وحيفذ فلا يلزم منه نصرهم بالفعل وأجهيب أن المعنى خرجوا أقصد نصرهم وحيفذ فلا يلزم منه نصرهم بالفعل وأجهيب أن المنوض والمقدم

( قوله واستغنى بجواب القيم الخ ) أى القاعدة العروفة فى قول ابن مالك : واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخسرت فهو ملتزم

( مونه أى اليهود ) هذا آحد أقوال فى مهجع الضمير ، وقيل عائد على المنافقين، وقيل عائد على مجموع اليهود والمنافقين وهو الأقرب (قوله لأنتم أشد رهبة الخي أى خوفهم منكم فى السر أشد من خوفهم من الله الذي يظهرونه لهم وهذه الجلة كالتعليل لقوله ليولن الأدبار كأه قال إنهم لا يقدرون على مقابلته كم لأنه كم أشد رهبة ( قوله ذلك ) أى ماذكر من كون خوفهم من الحاق ( قوله عتمعين ) أشار بذلك إلى أن جميعا حال ( قوله وفى قراءة جدر ) أى وهى سبعية أضا غير أن من قرأ جدار بالألف يلتزم إما الامالة فى جدار و إما السلة فى بينهم بحيث يتولد منها وأو فمن قرأ جدار بدون أضا غير أن من قرأ جدار بالألف يلتزم إما الامالة فى جدار و إما السلة فى بينهم بحيث يتولد منها وأو فمن قرأ جدار بدون أمد هذين الوجهين نقد قرأ بقراءة لم يقرأ بها أحد ( قوله بأسهم يتهم شديد ) راجع لقوله ـ لا يقاتلون كم جميعا ـ الخال في معجزه عن قتالكم ليس لضعف فيهم بل هم فى غاية القوة من العدد والعدة ، و إنما يضعفون فى حربكم للرعب الذى فى فعجزهم عن قتالكم ليس لضعف فيهم بل هم فى غاية القوة من العدد والعدة ، و إنما يضعفون فى حربكم للرعب الذى فى قلوبهم منكم (قوله متفرقة) أى لعظم الحوف فقلوبهم لا توافق الأجسام بل فيها حيرة ودهشة (قوله خلاف الحسبان) على خياهم بالله بلا يعقلون ) إنما خص الأول بلايفقهون والثانى بلا يعقلون لائن الأول متصل ( الأول متصل ( الأول متصل ) الأول متصل ( الأول متصل ) الأول متصل ( المحمل ) الأول المكر يعتم مناله بالله بعقاون لائن الأول متصل ( المحمل ) المحمل الله وهو دليسل على خهاهم بالله بلا يعقلون لائن الأول متصل ( المحمل ) المحمل الله وهو دليسل على خهاهم بالله

واستننى بجواب القسم المقدر عن جواب الشرط فى المواضع الحِسة ( ثُمَّ لاَ يُوْمَرُونَ ) أى البهود ( لَا نَتُمُ أَشَدُ رَ هَبْهَ ) خوفا ( في صُدُورِ هِمْ ) أى المنافقين ( مِنَ اللهِ )لتأخير عذابه ( ذَلِكَ بِأَ تُهُمْ قَوْمُ لاَ يَفْقَهُونَ. لاَ يُقَاتِلُونَكُمْ ) أى البهود ( جَمِيماً ) مجتمعين ( إِلاَّ في قُرَّى مُحَصَّنَةً أَوْ مِنْ وَرَاه جِدَار ) سور ، وفى قراءة جدر ( بَا مُهُمْ ) حربهم ( بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيماً ) مجتمعين ( وَقُلُو بُهُمْ شَدِّى ) متفرقة خلاف الحسبان ( ذَلِكَ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ قَوْمُ لاَيَهُ قَلُونَ ) مثلهم فى ترك الإيمان ( كَمَثَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلهِمْ قَرِيبًا ) بزمن قريب ، وهم أهل بدر من المشركين ( دَاقُوا وَ بَالَ أَمْرُ هِمْ ) عقو بته فى الدنيا من القتل وغيره ( وَمُشَلِ اللّذِينَ مِنْ المُنافِينَ وتخلفهم عنهم ( وَمُشَلِ اللّذِينَ بَرِى لا مِنْ أَلْهُ إِنْ اللّذِينَ أَفَالُ إِنْ اللّذِينَ أَفَالُ إِنِّي أَخَافُ ( كَمَثَلَ اللّذِينَ بَرِى لا مَنْ الْمَافِينَ وَتَخلفهم عنهم ( وَمُشَلِ اللّذِينَ بَرِى لا المُنافقين وتخلفهم عنهم ( وَمُشَلِ الشّيطانِ إِذْ قَالَ اللّذِينَ اللّذِينَ اللّذِينَ اللّذِينَ أَفَالُ اللّذِينَ مِن المُنافقين وتخلفهم عنهم ( كَمُثَلَ الشّيطانِ إِذْ قَالَ اللّذِينَ اللّذِينَ عَنْ اللّذِينَ اللّذِينَ أَخَافُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ لَا اللّهُ اللهُ مِنْ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

وقع لهم يوم بدر من الهزيمة والأسر والقتل

فكل حصل له خزى الدنيا وعذاب الآخرة ( قوله بزمن قريب ) أى بين وقية بدر ووقعة بنى النضير وهو سنة ونصف لما تقدم أن غزوة بنى النضير كانت فى ربيع الأول من السنة الرابعة وغزوة بدر كانت فى رمضان من الثانيسة ( قوله مثاهم أيضا ) أى صفة بنى النضير وقوله فى سماعهم بيان للمثل وقوله وتحلفهم: أى تخلف المنافقين عنهم وقوله كمثل الشيطان الراد به حقيقته لاشيطان الانس وقوله إذ قال للانسان اكفر بيان لمثل الشيطان ، و بالجلة فقد ضرب الله لهم مثلين الأول بكفار مكة الذين اغتروا بعددهم وحضروا بدرا فكانت الدائرة عليهم ، والثانى من حيث اغترارهم بحكام المنافقين لهم وعالفتهم لهم باغراه الشيطان لانسان معين على الكفر حق أوقعه فيه ومات عليه ثم تبرأ منه ( قوله إذ قال للانسان ) المراد به برصيصا العابد لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « الانسان الذى قال له الشيطان واهب تزلت عسده امرأة أصاب لم ليدعو لهما فزين له الشيطان ووطئها فحمات ثم قتلها خوفا من أن يفتضح فدل الشيطان قومها على موضعها المراة أصاب لم ليدعو لهما فزين له الشيطان ووطئها فحمات ثم قتلها خوفا من أن يفتضح فدل الشيطان قومها على موضعها في الشرختي على الأربعين في شرح الحدث الرابع فانظرها إن شلت (قوله كذما منه فررياء) أى قوله هذا كذب منه و باء لائه أبدا .

(قوله أي الناوي) امم فاعل من غوى ينوى كرى يرمى ، والراد به الانسان الدى غره الشيطان ونوله والنوى اسم فاعل أيضا من أغواه ينويه وهوالشيطان (قوله وقرى بالرفع) أى شاذا (قوله ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله الخ) لما ذكر صفات حكى من النافقين واليهود وما آل إليه أمرهم وعظ الأومنيين بموعظة حسنة تحذيرا من أن يكونوا مشل من تقدم ذكرهم وذلك أوقع في النفس ( قوله ولتنظر نفس ) اللام لام الأمل ، والحكمة في التنكير الاشارة إلى أن الأنفس الناظرة لمعادها المعتبرة بنيرها قليلة جدا عديمة الثيل ( قوله ماقدمت لغد) ماامم موصول وقدمت صلته ، والمعنى ولتبحث وتحصل نفس الممل الذي قدمته لغد وذلك لأن جميع ما تعمله في الدنيا ترى جزاءه في القيامة فليختر الماقل أي الجزاءين لما ورد في الحديث الممل الذي قدمته لغد وذلك لأن جميع ما تعمله في الدنيا ترى جزاءه في القيامة وهوله الأماني » (قوله ليوم القيامة) مي غدا لقرب بحيثه ، قال تعالى : وما أم الساعة إلا كلح البصر ، فكانه لقر به شبيه بما ليس بينه و بينه إلاليلة واحدة والتنكير في غد للتمظيم والإبهام كأنه قبل لغد لا تعرف النفس كنه عظمته وهوله (قوله واتقوا الله) كرره التأكيد أوالأول إشارة للأمر بأصل التقوى والثاني للائمر بالدوام عليها ( قوله إن الله خبير بما تعملون ) الحبير المطلع على خفيات الأشسياء القادر على الاخبار بما مجزت عنه المخلوقات وقوله : بما تعملون أى من خبر وشر (قوله تركوا طاعته) أشار بذلك إلى أن المراد بالنسيان الترك وليس المراد به عدم الحفظ والذكر ( قوله أن ( ۱۸۸۳) و تقدم الما خير ا ) أشار بذلك الم

الى أن العكلام على حذف مضاف والتقدير فأنسام تقديم خدير لأنفسهم فشمرة نسيانهم أى الله نسيان أنفسهم أى وهو نظير قولة تعالى: وهو نظير قولة تعالى: يبخل هن وبن أسأتم فلها، ومن كفر فعليه كفره لأنه المستغنى عن كلماسواه (قوله لايستوى أصحاب النار) أى الذين

أى الغاوى والمغوى ، وقرى ، بالرفع اسم كان ( أَنَهُما فِي النَّارِ خَالِدَ بْنِ فِيها وَذَٰلِكَ جَزَالِهِ الظَّارِايِينَ ) الكافرين ( يُلَّاثُهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّةُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرُ وَنَسْما تَدَّمَتُ لِهَدَ ) ليوم الفيامة ( وَاتَقُوا الله إِنَّ الله خَيْرِ عَا تَمْمَالُونَ . وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا الله ) تركوا طاعته ( فَأْنَسْهُمْ أَنْفُسَهُمْ ) أَن يقد موا لها خِيراً ( أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ . لاَيَسْتُوى طاعته ( فَأْنَسْهُمُ أَنْفُسَهُمُ ) أَن يقد موا لها خِيراً ( أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ . لَوْ أُنْزَلْفا لَمْذَا الْقُرْ آنَ فَلَى جَبَالِ ) وجعل فيه تمييز كالإنسان ( لرَأَيْقَهُ خَاشِها مُقَصَدًّعاً ) منشققاً ( مِنْ خَشْيَةِ اللهُ وَرَقَلْكَ الْفَرْ اللهُ كُورة (نَضْر مُمَا لِلنَّاسِ لَمَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ) فيؤمنون (هُوَ اللهُ الَّذِي كَالْمَ اللهُ اللهُ كُورة (نَضْر مُمَا لِلنَّاسِ لَمَلَّهُمْ يَتَفَكَرُونَ) فيؤمنون (هُوَ اللهُ الَّذِي لاَ إِلهَ إِلاَّ هُوَ اللهُ اللهُ

نسوا الله فاستحقوا الخلود في النار (قوله وأصحاب الجنة) أي الذين القوا الله فاستحقوا الحلود في الجنة (قوله أصحاب الجنة م الفائزون) هذا كالتذبيل لقوله: يأيها الذين آمنوا اتقوا الله الخولاك لأن الله تعالى لما أمم المؤمنين بالتقوى والنظر في العواقب والعمل النافع ، ونهاهم عن الغفلة والنشبه بمن نسي طاعة الله ذيله بما يرغيهم في طاعة الله ويقر بهم إليه زلني (قوله وجعل فيه تميز كالانسان) المقصود من هذا الكلام التنبيه على قساوة قلوب الكفار وغلظ طبائهم وفيه رمز لمن قل خشوعه عند تلاوة القرآن وأعرض عن تدبيره ولم يأتمر بأوامره ولم ينته بنواهيه فالواجب التدبر في القرآن والحشوع عند قراءته فائه لاعذر في ترك ذلك إذ لوخوطب بهذا القرآن الجبال مع تركيب العسقل فيها لانقادت لمواعظه ولرأيتها خاشعة مشفقة من خشية الله في ترك ذلك إذ لو المنافق والمنافق المنافق والمنافق والمنافي المنافي المنافق والمهالك المنافق والمهالك المنافق والمهالك المنافق والمهالك المنافق والمهالك والمنافية وعماد المنافق والمهالك والمنافية وعماد المنافق والمهالك والمنافق والمهالك والمنافق والمهالك والمنافق والمهالك والمنافق والمهالك والمنافق والمهالك والمنافق والمهالك المنافق والمهالك والمنافق والمهالك والمنافق والمهالك والمنافق والمهالك والمنافق والمهالك والمنافق والمهالك والمنافق والمها والمنافق والمهالك والمنافق والمنافق والمنافق والمهالك والمنافق والمنافق والمهالك والمنافق والمنافق والمنافق والم

( لهوله الصدق رسله بخاق العجزة لهم) أي أولياه بالشكر الهات وصاده المؤمنين عيى إجمانهم و إخلاصهم الأنه لا يعظام في الاخلاص الاهو ( توله أى الشهيد على عباده ) وقبل معناه المطلع على خطرات القاوب ( قوله القوى ) أى فهو من عز بمن غلب وقهر فيكون من صفات الجلال و يسبح أن يكون من عز بمن قل فلم يوجد له نظير فهو من صفات السلوب ( قوله جبر خلقه على ماأراد ) أى من إسلام وكفر وطاعة ومعسية فاذا أراد أمرا فعله لا يحجزه عنه حاجز فهو من صفات الجلال و يسبح أنه مأخوذ من الجبر بمعنى الأصلاح كقولهم جبر الطبيب الكسر أى أصلعه فيكون من صفات الجال ( قوله المتكبر ) من الكبرياء وص التعالى في العظمة وهي عنصة به تعالى لما في الحديث القسدسي « الكبرياء ردائي والعظمة إزارى فمن تازع الإواحدة منهما قسمته ثم حدقته في النار » (قوله هما لايليق به) أى من صفات الحوادث ( قوله سبحان الله عما يصركون ) أى بالتسبيح عقب قوله الشكبر إشارة إلى أن هذا الوصف عنص به و ينزه سبحانه عن مشاركة الغبرله ( قوله هواله ) كرر الهوية لأنها حقيقة الدات المتصفة بالكالات فما يذكر بعدها من الصفات فهو كشف لها ( قوله الحالق ) أى الموجد المخلوقات من العدم ( قوله المناق ) أى المبدع للأشكال على حسب إرادته فأعطى كل شي من ( قوله المنشى ) أى المبدع للأشكال على حسب إرادته فأعطى كل شي من ألهنوقات صورة خاصة وهيئة منفردة ( المولة المسور ) أى المبدع للأشكال على حسب إرادته فأعطى كل شي من أله المناق المدر خاصة وهيئة منفردة ( ( موله المقور ) أى المبدع للأشكال على حسب إرادته فأعطى كل شي من أله المدر خاصة وهيئة منفردة ( ( موله المقور ) أى المبدع الأشكال على حسب إرادته فأعطى كل شي من أله المناق المدرة خاصة وهيئة منفردة ( موله المدر ) أى المبدع المؤلة المؤلة الأحداث ) أى المبدع المؤلة ال

المصدق رسله بخلق المعجزة لهم (اللَّهَيْمِنُ) من هيمن بهيمن إذا كان رقيباً على الشيء أى الشهيد على عباده بأعمالهم (الْمَزِيزُ) القوى (الْمَبَارُ) جبر خلقه على ما أراد (الْمُتَكَبِّرُ) عما لايليق به (سُبْحَانَ اللهِ) نزه نفسه (حَمَّا يُشْرِكُونَ) به (حَوَ اللهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ) المنشئ من المدم (اللهمون اللهمون اللهمون الوارد بها الحديث، والحسني مؤنث الأحسن (يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَهُو الْمَزِيزُ الْحَسَلِمُ ) تقدم أولها .

## (ســورة المتحنة)

#### مدنية ، ثلاث غشرة آة

( بِسُم ِ ٱللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيم ِ . يَـٰ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوَّى وَءَدُوَّ كُمْ ) أى كفار مكة (أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ ) توصلون ( إِلَيْهِمِ ) قصد النبي صلى الله عليه وآله وسلم غزوم الذي أسرَّه إليكم وورَّى بِحنين ،

أحسن المقسابل لامرأة حسناء ، ووصفت الحسن للانها تدل على معسان حسنة من تحميد وتقديس وغيرذاك ، ووصف الجمع الواحدة وهو فصيح ولوجاء على المطابقة لقال أن يراد من الحسسني الحسد ويقال فيه ماقيل في زيد عدل ووصف في زيد عدل ووصف الجمع به ظاهر لأنه لايثني ولا يجمع (قوله يسبح له

هوأفعل تغضيل لامؤنث

مانى السموات والأرض الخ) ختمها بالتسبيح كما ابتدأها به إشارة إلى أنه المقسود الاعظم (بالمودة) والمبدأ والنهاية وأن غاية المعرفة بالله سبحاته وتعالى تنزيهه هما صورته العقول .

[سورة المتحنة] بكسرالجاء وقتحها لأنه نزل فيها أمرالمؤمنين بامتحان المرأة التي هاجرت فالكسر من حيث أمرالمؤمنين بالامتحان والفتح من حيث المرأة وهي أم كاثوم بنت عقبة بن أبي معيط امرأة عبدالرحمن بن عوف والدة إبراهيم بن عبدالرحمن (قوله مدنية) أي باجماع (قوله عدق وعدوكم) أضاف العدق لنفسه تعالى تصريفا للمؤمنين أي أن عدة كم بمنزلة عدوى أنتقم منه و إلا فالعدو بمعني الموسر للفضر على اقد عال كا أن الحبيب الموسل النفع على الله عال (قوله أي كفارمكة) تفسير المعدو والمبرة بمموم اللفظ المخسوص السبب في الآية باق مع سائر الكفار إلى يوم القيامة (قوله تلقون إليهم) هذه الجالة إما مفسرة لموالاتهم إيام أو استثنافية فلاعل لها من الاعراب على هذبن أو حال من فاعل تتخذوا أوصفة الأولياء (قوله قصد النبي الحي أشار بذلك إلى أن مفعول تلقون عذوف والباء في قوله بالمودة سببية (قوله وورسي بحنين) أي بغزوة حتين، والمغي أظهر لعامة الناس أنه يريد خزوة حنين على عادته من أنه كان إذا خرج المزوة يوري بغيرها كان يسأل عن طريق غيرها سترا عن المنافقين لئلا يرسلوا إلى المكفار فيتنبهوا فيفوت تدير الحرب، والتورية مأخوذة من وراء الانسان كائه يجعل ماأراده خلفه وهواهه،

وفي بعض النسخ : وورَى بخيهِ وهو تُحريف لأن غؤوة خيبر كانت في الحرم سنة سبع وفتح مُكَّة كان في رمضان من السنة الثامية وحنين كَانت بعد الفتح في شوّال من سنة الفتح فور"ى بها على عادتُه في غزوآته والسّورة نزلت في غزوة الفتح (قوله كتب حاطب بن أبي بلتعة الح) أي وكان عن هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الأصل من اليمن وكان في مكة حليف بنى أسد بن عبد العزى رهط الزير بن العوام ، وهذا بيان لسبب نزول قوله : ياأيها الذين آمنوا الآيتين . روى عن على ابن أبي طالب رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد فقال اثنوا روضة خاخ بالصرف وتركه موضع بينه و بين المدينسة اثنا عشر ميلا فان بها ظعينة معها كتاب فخذوه منها فانطلقنا نهادى خبانا : أى نسرعها فاذا نحن بأمرأة فقلنا أخرجى الكتاب فقالت مامعي كتاب فقلنا لتخرجن الكتاب أو لتلقن الثياب فأخرجته من عقاصها فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا فيه : من حالب بن أبي بلتعة إلى ناس من الشركينِ من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله تدايه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحاطب ماهذا ؟ فقال لانعجل على بإرسول الله إتى كنت امرأ ماصقا في قريش قال سفيان كان حليفا لهم ولم يكن من أنفسها وكأن من معمك من الهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابق ولم أفعله كفرا ولا ارتدادا عن دينى ولارضا بالكفر بعد الاسلام وقد عامت أن اقد ينزل بهم بأسه وأن كتابى لايننى عنهم شيئًا وأتى الله ناصرك عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق فقال عمر رضي الله عنه دعني بارسول الله أضرب عنق هذا المنافق فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه شهد بدرًا ومايدر يك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ماشلتم فقد غفرت لكم فأتزل الله عز وجل: ياأيها الذين آمنوا لانتخذوا عدوّى وعدوكم أولياء ، قيل اسم الرأة سارة (۱۸۵) من موالی قریش ، روی أن

رسول الله صلى الله عليه وسلم أمن جميع الناس يوم فتح مكة إلا أر بعة هى إحداهـم، وقيــل إنها عاشت إلى خــلافة عمر وأسلمت وحسن إسلامها وكان

(بِا لَمُورَدُ فِي ) يَنْهُم وَ بِينهُم ، كتب حاطب بن أبي بلتمة إليهم كتاباً بذلك لما لَه عندهم من الأولاد والأهل المشركين، فاسترد و النبي صلى الله عليه وسلم بمن أرسله معه بإعلام الله تعالى له بذلك وقبل عفر حاطب فيه ( وَقَدْ كَفَرُ وا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْلَقِيّ ) أي دين الإسلام والترآن ( يُخْرَ جُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّا كُمْ ) من مكة بتضييقهم عليكم ( أَنْ تُوامِنُوا ) أي لأجل أن آمنتم ( بِاللهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا ) ،

في الكتاب : أما بعد ون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه إليه عبين كالبيل يسير كالسيل وأقسم بالله لو لم يسر إليكم إلا وحده لأظفره الله كورة حين قدمت المدينة وقال لما رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهاجرة جثت باسارة ؟ فقالت لا فقال أمسلمة جثت ؟ قالت لا قال فما جاء بك ؟ قال كنتم الأهل والموالي والأصل والسيرة وقد ذهب بعض الموالي ، يمني قتلوا يوم بدر ، وقد احتجت حاحة شديدة فقدمت عليكم لتمطوني وتسكسوني فقال عليه أنسلاة والسلام فاين أنت من شباب أهل مكة وكانت مننية قالت ماطلب مني شيء بعد وقعة بدر ، فف رسول الله صلى الله على إعطائها فكسوها وحملوها وأعطوها ، غرجت إلى مكة وقعة بدر ، فف رسول الله على الله على إعطائها فكسوها وحملوها وأعطوها ، غرجت إلى مكة وأناها حاطب فقال أعطيك عشرة دنانير و بردا على أن تلقى هذا الكتاب إلى أهل مكة ، وكتب فيه بإن رسول الله على أهل عليه وسلم يدلك فيمت لها عليه وسلم يريدكم فخذوا حذركم فخرجت سارة سارة إلى مكة ونزل جبر بل فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فيمت لها المسترفي أرسل عائد على حاطب والبارز عائد على الكتاب (قوله باعلام الله له) متعلق باسترده والباء سببية (قوله وقب علم عند حاطب) أي لأنه مؤمن بدرى شهد الله له بالايمان حيث قال : يأيها الدين آمنوا الخ (قوله يخرجون الرسول) إما مستأخف أونفسير لكفرهم أوحال من قاعل كفروا (قوله وإياديم) عطف على الرسول وقدم عليهم لأنه المقاس بذلك أن آمنتم الح) أن الفيم بالله أن تؤمنوا في على نصب مفعول له ، والمن يخرجون كم والرسول لفات هذا المني (قوله أي لأجل أن آمنتم الح) أني من مكة ، إلى أن أن أن تؤمنوا في على نصب مفعول له ، والمن يخرجون كم من أجل إيمانكم بالله (قوله أن كنتم خرجم) أي من مكة ،

( قوله الجهة ) أشار به إلى أن جهادا وما بعده منصوب على القعول له ( قوله نسرون إليهم ) . بدل من ثلقون بدل معشه من كل أو مستأنف ومفعول تسرون محذوف قدره بقوله إسرار خبر النبي والباء في بالمودة السببية نظير ماتقتم ( قوله وأنا أعلم ) الجلة حالية من فاعل تلقون وتسرون ( قوله طريق الهدى ) أشار بذلك إلى أن سواء السبيل مفعول ضل ( قوله إن يثقفوكم الح ) كلام مستأنف مبين لوجه العداوة ( قوله يكونوا لكم أعداء ) أى يظهروا العداوة لكم ( قوله وودوا لو تكفرون ) عطف على جملة الشرط والجزاء فقد أخبر عنهم بخبرين عداوتهم ومودتهم كفر المؤمنين ( قوله لن تنفعكم أرحامكم) هذا تخطئة لحاطب في رأيه كأنه قال : لا تحملكم قراباتكم وأولادكم الذين بمكة على خيانة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وترك مناصحتهم ونقل أخبارهم وموالاة أعدائهم فانه لاتنفقكم أرحامكم ولا أولادكم الذين عصيتم الله لأجلهم وسلم والمؤمنين وترك مناصحتهم ونقل أخبارهم وموالاة أعدائهم فانه لاتنفقكم أرحامكم ولا أولادكم الذين عصيتم الله لأجلهم ( قوله من العذاب ) متعاق بقوله و يبتدأ بيفصل بينكم أو معمل بالمعام معلم أولادكم ويبتدأ بيفصل بينكم أو معمل بالماء المفعول ) أى مع التخفيف والتشديد وقوله والفاعل معمل أيضا فالقراآت أر بع ( ١٨٦) سبعيات (قوله و بينهم) أى الأرحام والأولاد (قوله فتكونون في الجنة)

أى فلاينبغي مـــوالاة الكفارلأنه لااجتماع بينكم و بينهم في الآخرة (قوله قدكانت لكم أسسوة حسنة) لما بين سبحانه وتعيالي حال من جعل الكفار أولياء في أول السورة ذكر هنا-قصة إبراهيم ومومسه وأن طريقته التبري من أهل الكفر وألزم أمة محمد بالاقتداء به في ذلك وفيه تو بيم لحاطب ومن والي الكفار (قوله بكسر الممزة وضمها) أي فهما قراءتان سبعيتان وقوله في الموضعين أي هــذا

وقوله الآتى لقد كان لكم فيهم أسوة ومعناها عليهما الانباع والاقتداء كما قال الفسر (قوله فى إبراهيم) (وما جار ومجرور متعلق بأسوة ورد بأنه لايجوز عمل المصدر الموصوف. وأجيب بأنه يتوسع فى الظروف مالايتوسع فى غيرها ويسح أنه متعاق بحسنة تعلق الظرف بالعامل ويصح أنه نعت ثان لأسوة و إنما خص التأسى بابراهيم لأنه صبر على أذى عدة الله النمروذ ولم يكن سعه أحد يعينه عليه مع تفرده بملك الأرض مشرقا ومغر با (قوله قولا وفعلا) تمييز مبين لجهة الاقتداء أى اقتدوا به فى القول والفعل فأنه لم يبال بالكفار ولا بشدتهم وضعفه (قوله والدين معه من المؤمنين) يحتمل أن المراد بالممية وهو فى أرض بابل وحيفذ لم يكن معه إلا لوط ولداً خيه وسارة زوجته أو المراد بعد مجيئه إلى الشام وحينها كثر المؤمنون به شرقه إذ قالوا) هذا بدل اشتال من إبراهيم والذين معه والمراد بقومهم النمروذ وجماعته أى فبارزوهم بالعداوة ولم يبالوا بهمم شدة بأسهم وضعف المؤمنين (قوله إنا برآء منكم) أى من دينكم وآلمتكم (قوله و بدا) أى ظهر بيننا و بينكم العداوة على عبر الا زمان بدليلذ كرالا بدوالعداوة المباينة ظاهر اوالبغضاء المباينة بالقالوب وفي الحقيقة ها متلازمان (قوله بتحقيق الهمزيين الح) فيها أمن فهما قراء تان سبعيتان (قوله مستشى من أسوة حسنة) أى وساغ ذلك لا أن القول من جملة إلاسوة فكانه قيل لكم فيه أسوة أن فهما قراء تان سبعيتان (قوله أنه فيليس لكم التأسى به ) أى لا أن استففاره له لرجاته إسلامه فلما ظهر أنه عدق الله تبرأه فها قواداله إلاقوله كذا (قوله أنه علي الكم التأسى به ) أى لا أن استففاره له لرجاته إسلامه فلما ظهر أنه عدق الله تبرأه فها

(الوله وما أملك لك من الله من شيء) هذه الآية باعتبار معناها الوضى تكون من جملة ما يقتدى به فيه لأن محصله أنه لا يملك أن أو أبا ولإعقابا على حد : ليس لك من الأم شيء وهذا تابت لا براهيم وغيره وليس ممادا هنا بل المراد معناها الكنائي وهو أنه لايملك به فيه غير الاستغفار فهو غير مقتدى به فيه وحينئذ فقوله وما أملك معطوف على لأستغفرن لك وأشار المئسر لذلك بقوله كنى به الخ (قوله فهو مبنى عليه) أي معطوف على لأستغفرن وم تبط به ساقه اعتذارا (قوله مستثنى من حيث المراد منه) أي وهو المني الكنائي (قوله و إن كان من حيث الخياب مبالغة على أنه ليس ممادا و إن كان معناه الوضى (قوله قل فمن يملك) هذا دليل المدنى الوضى غيرالواد (قوله واستغفاره) هذا بيان لعذر إبراهيم في استغفاره لأبيه وذلك أنه لم يستغفر له إلا لرجاء إيمانه ولما مات على الكفر رجع عن ذلك كا قال تعالى \_ وما كان استغفار إبراهيم \_ الخيل الخيل والحاصل أن إبراهيم وعد أباه بالاستغفار في سورة مريم بقوله \_ سأستغفر الك ربي إنه كان بي حفيا \_ واستغفر له بالقول في سورة الشعراء في قوله تعالى \_ واغفر لا في \_ ثم رجع عن ذلك كا بينه الله في سورة براءة (قوله من مقول الحليل الخيل في سورة الشعراء في قوله تعالى \_ واغفر لا في \_ ثم رجع عن ذلك كا بينه الله في سورة براءة (قوله من مقول الحليل الخيل أي الذي يقتدى به فهو في المنه مقول القول السابق أي الذي يقتدى به فهو في المنى مقدم على جملة الاستثناء (قوله أي قالوا) (١٨٧) أي فهو مقول القول السابق

في قالوا إنا برآء منكم أى قالوا ذلك وقالوا ربناً الخ ) و يصح أن يكون أمرا من الله للؤمنين تما لما أمرهم به من ترك موالاة الكفارأى أظهروا لهم العداوة ولا يهولنكم أمرهم وقولوا ربنا الح، ومعنى توكانا فوضنا أمرنا وقوله وإليك أنبنا أى رجعنا بالتوبة عن كل مانكره مناوقوله و إليك المصير الرجيع في الآخرة (قوله أي لا تظهرهم) أى لا تجعلهم غالبين علينا وقوله فيظنوا أنهم على

( وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللهِ ) أى من عذابه وثوابه ( مِنْ شَيْه) كنى به عن أنه لا يملك له غير الاستفار فهو مبنى عليه مستثنى من حيث المراد منه و إن كان من حيث ظاهره مما يتأسى فيه ، قل فهن يملك لهم من الله شبئا ، واستغفاره له قبل أن يتبين له أنه عدو لله كما ذكر في براءة (رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْهَا وَإِلَيْكَ أَنْبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ) من مقول الخليل ومن معه: أى قالوا ( رَبَّنَا لا تَجْمَلْنا فيتْنَة لا تَجْمَلْنا فيتْنَة لله عَلْوالم أَنْ الله على الحق فيفتنوا: أى تذهب عقولهم بنا ( وَأَغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْمَزِيزُ الْحَكِيمُ ) في ملكك فيفتنوا: أى تذهب عقولهم بنا ( وَأَغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْمَزِيزُ الْحَكِيمُ ) في ملكك ومنعك (لقد كان لَكُمْم) يا أمة محد جواب قسم مقدر (فيهِمْ أَسُوةٌ حَسَنَة لَكَن كَانَ) بدل الشال من كم بإعادة الجار ( يَرْ جُوا الله واليَوْم الاخِرَ ) أى يخافهما أو يظن الثواب والمقاب الله أَنْ يَحْوَلُ ) بأن يوالى الكفار ( إَنِّ الله هُو اللهُ وَالْهُونُ ) عن خلقه (الْحَمِيدُ) المعلماعته ( وَمَنْ يَتُولُ ) بأن يوالى الكفار ( إَنِّ الله مَو الله وَالله والله والمقاب الله أَنْ يَجْعَلَ بَيْدُ لَكُ الله الكفار ( إَنْ الله مَوْدَاله والله و

الحق يعنى إن ظفروا بناوقوله فيفننوا أى يزدادوا كفرا ويدوموا عليه لأن الاستدراج يوجب زيادة الكفر (قوله واغفر لنا) أى ما مضى من الذبوب (قوله لقد كان لكم فيهم) هذه الجلة تأكيد اقوله سابقا قد كانت لكم أسوة الخ أتى بها للبالغة في التجريض على الانباع لابراهيم وأمته (قوله أو يظن الثواب والعقاب) نفسير تان لمعنى الرجاء والمراد بظن الثواب الخيرة المول ومن يتول أنى يورض عن الاقتداء بابراهيم وجواب الشرط محذوف تقديره فو باله على نفسه وقوله فان الله الخ تعليل للجواب (قوله عسى الله الح) هذا تسلمة للؤمنين في عدم موالاة الكفارالذين أمروا به في أول السورة فشدد السلمون على أنفسهم في هجر الكفار فوعد الله السلمين باسلام أقار بهم الكفار فيوالونهم موالاة جائزة مطلوبة و يجمع الله الشمل بعد التفرق (قوله منهم) أى من الكفار فهو حال من الذين أى حال كون الذين عاديتموهم من جملة الكفار وقوله طاعة لله مفعول لا جله أى حسات المعاداة لا جل طاعة الله (قوله والله قدير) أى فلا يستبعد عليه ذلك الجعل المذكور (قوله وفد فعله) أى لذين عاد تموهم بأن معا عنهم وفد فعله ) أى لذين عاد تموهم بأن معا عنهم ما سلف بسبب الايمان (قوله لاينها كم) نزلت هذه الآية لتخصيص الحكم الذازل أول السورة لائن الآية الأولى عامة ما سائر الكفار مطلقا ولوكانوا مصالحين ثم بين هنا أن من كان من الكفار بينهم و بين المسلمين صلحومها دنة تجوز مودتهم علم المناز الكفار مطلقا ولوكانوا مطاقا ولاينها كم بين هنا أن من كان من الكفار بينهم و بين المسلمين صلحومها دنة تجوز مودتهم ع

ولم يكن النهى شاملا لهم كزاعة و بني الحرث وعلى هذا تكون الآية علمة فيجوز الآن السلمين مواددة الكفار الدين بحث الدمة والصلح، وقيل إن الراد بقوله لم يقاتلوكم: أى لم يبتدئوكم بالقتال ولولم يكن بينكم و بينهم صلح وهذا كان فيأول الأم بالجهاد ثم نسخ بالأمر بالقتال عموما بقوله تعالى في فاتلوا الشركين حيث وجديموهم و (قوله في الدين) أى لأجل دينكم (قوله بدل اشتمال) أى فالمعنى لاينها كم الله عن أن تبروهم والبر هو الإحسان (قوله تفضوا) إنما فسر تقسطوا بمعنى تفضوا ليصح تعديته بالى (قوله أى بالعدل) هذا لا يخص هؤلاء فقط بل العدل واجب مع كل أحد ولو قاتل فالأولى تفسيره بالاعطاء : أى تعملوهم قسطا من أموالكم فعطف القسط على البر من عطف الحاص على العام (قوله وهذا قبل الأمر بجهادهم) يشير بذلك إلى أن الآية منسوخة وقد علمت مافيه (قوله العادلين) أى على تفسير القسط بالعدل وعلى تفسيرالقسط بالاعطاء فالمراد بالمقسطين المحسنون (قوله وأخرجوكم من دياركم) أى وهم أهل مكة (قوله بدل اشتمال) أى إنماينها كم الله عن أن توالوهم (فوله الظالمون) فيه مراعاة معنى من بعد مراعاة لفظها (قوله يا أيها الذين آمنوا) كما أمرالله السلمين بهجرالكفار اقتضى ذلك عدم مساكنتهم فيه مراعاة معنى من بعد مراعاة لفظها (قوله يا أيها الذين آمنوا) كما أمرالله السلمين بهجرالكفار اقتضى ذلك عدم مساكنتهم والهجرة إلى السلمين خوفا (ميلهم) من الموالاة المنهى عنها وكان التناكح من أقرب أسباب الموالاة بين أحكام والهجرة إلى السلمين خوفا (ميله)

(في الدّين وَلَمَ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ) بدل اشتال من الذين (وَتَفْسِطُوا) تفضوا ( إِنَّ اللهَ يُحْبُ الْمُسْطِينَ ) الفادلين ( إِنَّمَا يَهُمْ اللهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي اللَّيْنِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ أَلْهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي اللّذِينِ وَأَخْرَجُوكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ ) بدل اشتهال من الذين: أى تتخذوهم أولياء وظاهرُوا) عاونوا (عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ ) بدل اشتهال من الذين: أى تتخذوهم أولياء ( وَمَنْ يَتَوَلَّهُمُ فَوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ، يَأَيُّمَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُوْمِنَاتُ ) الله المناه بن الكفار بعد الصلح معهم في الحديبية على أن من جاحمنهم إلى المؤمنين برد ( فَامْتَحِنُوهُنَ ) بالحلف إنهن ما خرجن إلا رغبة في الإسلام لا بغضاً الأزواجين المؤمنين برد ( فَامْتَحِنُوهُنَ ) بالحلف إنهن ما خرجن إلا رغبة في الإسلام لا بغضاً الأزواجين الكفارولا عشقاً لرجال من المسلمين كذا كان صلى الله عليه وسلم يحلفهن (الله أَعْلَمُ بِا عَالَمُ اللهُ الْمُعَلِّقُولُ عَنْ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ وَلاَ هُمْ بَحَوْلُ هُمْ عَلَمُ اللهُ وَالْوَا الكفار أَدْواجهن ( مَا أَنْهَدُوا) وَلِنْ عَلِيْهُ مُولًا الكفار أَدْواجهن ( مَا أَنْهَدُوا) اللهور ( وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهُ مَا أَنْ ثَمَا عَلَمُ الْمُور ( وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهُ مَا أَنْ ثَمَا عَلَى الشَعْدِ والتخفيف ( بِعِصَمَ الْكُوافِر ) زوجاتكم ، عهورهن ( وَلاَ مُمَاتَكُوا ) بالتشديد والتخفيف ( بِعِصَمَ الْكُوافِر ) زوجاتكم ،

الزوجين في هذه الآية ، وسبب نزولها أن النبي صلىاقه عليه وسلم لماعقد الصلح مع الكفار عام الحديبية على شرط أن من أتى النبي من أهل مكة برد. إليهم وإن كان مسلما جاءت سبيعة بنت الحارث الأسلمية مهاجرة للنبي فجاء زوجها صيني ابن الراهب وقيل المسافر الخزومي وكان كافرا فقال اعد اردد على امرأتي فأنت شرطت ذلك فأنزل الله هذه الآية فاستحلفها رسول الله صلى الله عليه

وسلم فلفت فأعطى زوجها ما أنفق وتزوجها عمر بن الختاب (قوله بالسنتهن ) أى ناطةت بالشهادتين تعطع بالسنتهن (قوله من الكفار) أى حال كونهن من جملة الكفار أومتعلق بجاءكم (قوله بعدالصلح) متعلق بهاجرات أو بجاءكم (قوله على أن منجه من أرادت من الكفار إضرار زوجها قالت سأهاجر إلى رسول الله فلذلك أمم بالامتحان (قوله الله أعلم باعمانهن) أى بصدقه من أرادت من الكفار إضرار زوجها قالت سأهاجر إلى رسول الله فلذلك أمم بالامتحان (قوله الله أعلم باعمانهن) أى بصدقه والوله فلا ترجموهن) أى لايكفار قوله الله المكفار إلى الكفار قوله الله عليه وسلم ذلك مع زوج سبيعة (قوله بشرطه) أى وهو القضاء عقتها فى الإسلام إن كان مدخولا بها والولى والشاهدان و بقية شروط الصحة فى المدخول بها وغيرها (قوله بالتشديد والتخفيف) أى فهما قراءتان سبعيتان (قوله بعصم الكوافر) جمع عصمة وهى هنا عقمد النكاح والكوافر جمع كافرة كشوارب جمع ضاربة ، وقوله زوجاتكم : أى المتأصلات فى الكفر اللاتى أسلمتم عنهن ، وهذا النعت المقدر هو المعلوف كشوارب جمع ضاربة ، وقوله زوجاتكم : أى المتأصلات فى الكفر اللاتى أسلمتم عنهن ، وهذا النعت المقدر هو المعلوف عليه قوله والاحقات الح ، وصورة المسئلة أن الزوج أسلم عن زوجته الكافرة فهذا نهى للمؤمندين عن بقائم على عصم عليه قوله والاحقات على الكفر بمن بجوز للسلم ابتداء المناركات الباقيات على الكفر بمن بجوز السلم عن الكتاريات فلا نفسخ نكاحهن قان النكاح بهن بجوز المسلم ابتداء المشركات الباقيات على الكفر بمن بجوز السلم، عن الكتاريات فلا نفسخ نكاحهن قان النكاح بهن بجوز السمل المندم

للا يمنع من البقاء عليهن بعد الإسلام (قوله لقطع إسلامكم لها بصرطه) أى شرط القطع وهو أن لا يجمعهما الإسلام في العدة فإن أسلم وأسلمت بعده بشهر ونحوه أوأسلمت قبله وأسلم بعدها في العدة والموضوع أنه مدخول بها أقر عليها في السورتين ر قوله أو التحقق الولاحقات) معطوف على النعت المقدر بعد زوجانكم وصورتها مسلمات أصالة تحت أزواج مسلمين فوقعت منهن الردة والتحقق بالمشركين في ذلك (قوله بشرطه) أى وهو دوام الردة إلى وفاء العدة فان رجعت للاسلام قبل وفاء العدة ترجع له من غير عقد هكذا مذهب الإمام الشافي في المدخول بها وأما غيرها فتبين بمجرد الردة ، وأما مذهب مالك فلا ترجع له إلا بعقد مطلقا سواء رجعت قبل العدة أو بعدها فكلام الفسر على قاعدة مذهب الإمام الشافي (قوله واستاوا ما أنفقتم الخ) قال المفسرون كان من دهب من السلمات مرتدا إلى الكفار الماهدين يقال المكفار هاتوا مهرها و يقال المسلمين إذاجاء أحد من الكافرات مسلمة مهاجرة ردوا إلى الكفار مهرها وكان ذلك نصفا وعدلا بين الحالين ، ثم نسخ ذلك الأمم الدن الرتدت لاتقر ومن جاءتنا منهم مسلمة مهاجرة لا يأخذون لهامهرا (قوله وإن فانسكم الخ) هذه الآية أيضا من تمة قوله ـ واسألوا ما أنفقتم ـ فهو بمعناه ، متعدر الرابط وقد جرى عليه المفسر (قوله وإن فانسكم الخ) هذه الآية أيضا من تمة قوله ـ واسألوا ما أنفقتم ـ فهو بمعناه ، وعصله أنه إن فرت شيء : أى امرأة أو أكثر إلى الكفار فندمتم فأعطوا الذين فرت أزواجهم من الفنيمة قبل قسمها قدر وعصله أنه إن فرت على الكفار. قال ابن عباس : لحق بالمنسرة من نساه ( ١٨٩) المؤمنين الهاجرين ست فسوة مهرها فكأنه دين على الكفار. قال ابن عباس : لحق بالمنسرة من نساه (١٨٩) المؤمنين الهاجرين ست فسوة

لقطع إسلامكم لها بشرطه أو اللاحقات المشركين مرتدات لقطع ارتدادهن نكاحكم بشرطه (وَأَسْتَمَاوُا) اطلبوا (مَا أَنْفَقَعُمْ ) عليهن من المهور في صورة الارتداد بمن تزوجين من الكفار (وَالْبَسَشَلُوا مَا أَنْفَقُوا ) على المهاجرات كا تقدم أنهم يؤتونه ( ذَلِكُمْ حُكُمُ الله يَحْسَكُمُ بَيْنَكُمْ ) به (وَأَلَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ . وَإِنْ فَاتَسَكُمْ شَيْءٍ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ ) أى واحدة فَاكثر منهن ، أو شيء من مهورهن بالذهاب (إلى السكفار ) مرتدات (فعاقبتُمُ ) فغزوتم وغنمتم (فَاتُوا الذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ ) من الفنيمة (مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا ) لفواته عليهم من جهة السكفار (وَأَنَقُوا اللهِ الذِي أَنْتُمُ به مُومِّمِونَ) وقد فعل المؤمنون ما أمروا به من الإيتاء السكفار والمؤمنون عما أمروا به من الإيتاء السكفار والمؤمنون عما أمروا به من الإيتاء السكفار والمؤمنين ثم ارتفع هذا الحيكم (يَانَّهُمَ النِّي إِذَ اجَاءَكُ الْمُومِنَاتُ يُبَايِمِنْكَ عَلَى أَنْ لاَ يُشْرِكُنَ والمُومِنَاتُ اللهُ عَلَى أَنْ لاَ يُشْرِكُنَ الْوَلْمَاتُ يُبايِمِنْكَ عَلَى أَنْ لاَيْشُرِكُنَ الْاللهِ شَيْئًا وَلاَ يَشْرِقْنَ وَلاَ يَقْتُلُنَ أَوْ لاَدَهُنَ ) كَاكَان يفعل في الجاهلية ، والله شَيْئًا وَلاَ يَشْرِقْنَ وَلاَ يَعْتُلُنَ أَوْ لاَدَهُنَ ) كاكان يفعل في الجاهلية ، وأَلْهُ إِنَّلُهُ شَيْئًا وَلاَ يَشْرِقْنَ وَلاَ يَوْنَ وَلاً يَوْنَ وَلاَ يَقْتُكُنَ أَوْ لاَدَهُنَ ) كاكان يفعل في الجاهلية ،

مهور المؤمنات المهاجرات إلى أزواجهن المشركين وأبى المشركون أن يؤدوا شيئًا من مهور المرتدات إلى أزواجهن المسلمين فأنزل الله و إن فانسكم الخ (قوله ثم ارتفع هذا الحسكم) أى نسخ حكمه فسارالآن إذا ارتدت اممأة ولحقت بالمشركين لانأخذ لها مهرا بل ننتظرها فمى قدرنا عليها استبناها فأن تابت و إلا قتلت كما أن من فرت من الكفار مسلمة لاندفع لها مهرا (قوله يأيها النبي إذا جاملة المؤمنات الخ) أى من أهل المدينة أو مكة أو غيرهن ولكن الآية زلت في فتح مكة لما فرخ رسول الله صلى الله عليه وسلم من مبايعة الرجال (قوله يبايعنك) أى يعاهدنك وسما مبايعة لأنه مقابلة شيء بحيء رهو الايمان وتوابعه في مقابلة الجنة والرضوان و يبايعن مبنى على السكون لانساله بنون النسوة والكاف مفعول (قوله على أن لايشركن) نهاهم في هذه المبايعة عن ستة أشياء ولم يقابلها بأوامر لأن النهبي عن هذه يستلزم الأم بضدها (قوله ولايسرقن) روى أنه لما قال النبي لهن ذلك قالت هند امرأة أبى سفيان يارسول الله إن أباسفيان رجل شحيح فهل على حرج إذا أخذت ما يكفيني وولدى قال لا إلا بالمعروف ، فخشيت هند أن تقتصر على ما يعطيها فتضيع أو تأخذ فتكون ناقضة للبيعة فلالك أمرها بالمعروف في الأخذ وعلى جواز الأخذ بغير إذن إذا كان غير محبور، وأما إذا حجره بقفل أونحوه فيحرم الأخذ و إن أخذت تعد سارقة وتقطع يدها فلما قال رسول الله ولايزنين ، قالت هند أو تزنى الحرة ؟ فلما قال ولا يقتلن أولادهن ، قالت و بناهم صفارا وقتلتموه كار وعرضت بولدها حنظلة فانه قتل يوم بدر قضحك عمر وتبسم رسول الله ، فلما قال ولا يأنين بهتان ، قالت والله إن الستان له بولدها حنظلة فانه قتل يوم بدر قضحك عمر وتبسم رسول الله ، فلما قال ولا يأنين بهتان ، قالت والله إن الستان الإبالرشد ومكارم الأحلاق وكانت هذه البه قام عند الصفا فاجتمها من الفسوة أر بعمائة وسبع وحسون لاحسون وعرب تأمه بالإبارشد ومكارم الأحلاق وكانت هذه المنا فاحتمها من الفسوة أر بعمائة وسبع وحسون لاحسون

احراة فآمن (قوله من وأد البنات) أى دفتهن أحياء (قوله أى بولد ملقوط) أى فكانتالراة إذاخاف مفارقة زوجها لعلم الحل التقطت ولدا ونسبته له ليبقيها عنده فأشار المفسر بقوله : أى بولد إلى أنه المراد بالبهتان المفترى وليس المراد الزنا لتقدمه في النهي صريحا (قوله كترك النياحة) أى فالمراد بالمعروف هو ما عرف حسنه في الشرع وهو اسم جامع لكل خير (قوله في النهي جواب إذاجاءك المؤمنات : أى الترم لهن الثواب إذا التزمن ذلك (قوله بالقول) هذا هوالصحيح ، وقبل إنه صافحهن بحائل لما يروى أنه بايم النساء و بين يديه وأيدمهن ثوب ، وقالت أم عطية لماقدم المدينة جمع نساء الأنسار في بيت ثم أرسل إلينا عمر بن الحطاب على الباب فسلم ورددن عليه السلام ، فقال أنا رسول رسول الله إليكن أن لاتشركن بالله شيئا الآية فقلن نم فحد يده من خارج البيت ومددنا أيدينا من داخل البيت ثم قال اللهم اشهد (قوله واستغفر لهن الله) أى مما سلف فقلن نم فحد يده من خارج البيت ومددنا أيدينا من داخل البيت ثم قال اللهم اشهد (قوله واستغفر لهن الله) أى مما سلف مهن (قوله يا أيها الذين آمنوا الخ) ختم السورة بمثل ما افتتحها به وهو النهى عن موالاة الكفار وهذا من البلاغة و يقال له رد العجز على الصدر (قوله عن المدر (قوله عن المدر (قوله عن الدينة عليهم) نعت لقوما ، وقوله قد يتسوا نعت ثان (قوله هم اليهود)

من وأد النبات: أى دنهن أحياء خوف العار والفقر ( وَلاَ يَا تَيِنَ بِبُهْتَانِ يَفْتَرِينَهُ بَهْنَ الْمُ الْدِيمِنَ وَأَرْجُاهِنَ ) أى بولد ملقوط ينسبنه إلى الزوج، ووصف بصفة الولد الحقيق فإن الأم إذا وضعته سقط بين يديها ورجليها ( وَلاَ يَعْصِينَكَ فِي ) فعل ( مَعْرُ وفي ) هو ما وافق طاعة الله كترك النياحة وتمزيق الثياب وجز الشعور وشق الجيب وخش الوجه ( فَبَايِمْهُنَ ) فعل ذلك صلى الله عليه وسلم بالقول ولم يصافح واحدة منهن ( وَأَسْتَمْفُو ۚ لَهُنَ اللهَ إِنَّ اللهُ عَفُورٌ رَحِيم مَن اللهُ عَلَيْهُم ) هم اليهود ( قَدْ يَقْسُوا مِن الآخِرَةِ ) أى من ثوابها مع إيقانهم بها لعنادهم النبي مع علمهم بصدقه ( كَما يَشِسَ اللهُ كَلُوا أَيْ الكَائنون ( مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ ) أى المقبورين من خير الآخرة ، إذ تعرض عليهم مقاعدهم من الجنة لوكانوا آمنوا وما يصيرون إليه من النار ه

# (ســـورةالصف) مكية أومدنية ، أربع عشرة آية

( بِسْمِ أَلْفِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ . سَبِّحَ لِلهِ مَا فِي السَّمْوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ) أَى نَزْهِه فاللام مزيدة وجيء بما دون مَن تفليبا للأُكثر ( وَهُوَ الْعَزِيزُ ) في ملكه ( الْحَسِمِمُ ) في صنعه ( يِنْأَيُّهَا الَّذِينَ آ مِنُوا لِمَ تَقُولُونَ ) ،

كياس الكفار الذين في صنعه (يائيها الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ)، قبروا من خير الآخرة ، وقيل إن قوله من أصحاب القبور هو الميئوس منه ، والمعنى أن اليهود أيسوا من الآخرة كياسية من صحاب القبور ون اليعث ، وقبل كالمس الكفار المقبورون من ر

أشار للفسر بذلك إلى

سب نزول الآية وهوأن

ئاسا من فقراء السلمين كانوا يواصلون اليهود

بأخبار السلمين ليعطوهم

من تمارهم فنزلت ، وقبل

المراد بالمغضسوب عليهم

جميع الكفار ( قوله

العنادهم) علة ليأسهم مع

إيقانهم بهافلاحظ لهمفيها

ولأنواب(قوله من أصحاب

القبور) مشى المفسرعلي

أن قوله من أصحاب القبور صفة للكفار والميثوس

منه محذوف قدره بقوله

منخبر الآخرة : أى أن البهود يئسوا من الآخرة

كياسهم من صحاب القبور لأنهم ينكرون البعث ، وقيل كايلس الكفارالمقبورون من رجوعهم إلى الدنيا احتمالات ثلاث (قوله إذ تعرض عليهم) أى وهم في القبور (قوله لوكانوا آمنوا) أى قبل الموت (قوله وما يصيرون إليه) معطوف على مقاعدهم : أى ويعرض عليهم ما يصيرون إليه من النار . [سورة الصف مكية] أى في قول عكرمة وقتادة والحسن و به جزم في الكشاف (قوله أومدنية) أى وهو قول الجمهور (قوله فاللام مزيدة) أى للتأكيد ، وقيل التعليل: أى سبحوا الأجل الله ابتفاء وجهه الطلبا لثواب والاخوفامن عقاب وهذا أعلى مراتب العمل وقد تقدم نظيرذلك وأعاد ما الموصولة في قوله : وما في الأرض هذا وفي الحسر والجمعة والتنابن الأنه الأصل وتركه في الحديد مشاكلة لقوله فيها يعد: له ملك السموات والأرض، وقوله هو الذي خلق السوات والأرض (قوله لم تقولون) استفهام إنكارى جيء به المتوبيخ لمن يدعى ما ليس فيه فأن وقع ذلك إخبارا عن أمم في الماضي فهو كذب وإن وقع في المستقبل يكون خلف الوعد وكلاهما مذموم والام الجرد داخلة على ما الاستفهامية عردفت ألفها الدلك قال ابن مالك :

### وما في الاستفهام إن جرت حذف النها وأولمنا الهنا إن نتخف

(قوله في طلب الجهاد) سبب نزول هذه الآية أنه كما صمع أسحاب رسول الله مدح الجهاد ومدح أهل بدر قالوا لتن لقينا قتالا لنفرغن فيه وسعنا ففروا يوم أحد فنزلت هذه الآية تو بيخا لهم وهذا خارج غرج التخويف والزجر . وقيل نزات في المنافقير كانوا يقولون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إن خرجتم وقاتلتم خرجنا معكم وقائلنا فلما خرج الذي وأصحابه نكسوا على عقبهم وتخلفوا وحينقذ فتسميتهم مؤمنين بحسب الظاهر والدم على حقيقته (قوله إذ انهزمتم بأحد) تعليل لقوله مالانفعاون (قوله تمييز) أى عول عن الفاعل والأصل كبر مقت قولكم والمقت أشد البغض وهو من أمثلة التعجب في مقام اللهم (قوله ينصر ويكوم) هذا معنى الحامني الحبيبة في حق الله لأن حقيقتها وهو ميل القلب مستحيل على الله ومن لازم الميل الاكرام والنصر فأطلق على الله باعتبار هذا اللازم (قوله حال) أى من الواو في يقاتلون وقوله أى صافين فسره بمشتق لسحة الحالية ومفعوله عذوف أى أنفسهم (قوله ملزق بعضه إلى بعض) أى كأنه بني بالرصاص أو معنى الرصوص الملتم الأجزاء المستويها الحكمها ومن كان كذلك لايهزم ولا يقاوم (قوله و إذ قال موسى) ذكر قصة موسى وعيسى إجمالا تسلية النبي عليه الصلاة والسلام اليصبرعي أذى قومه و تذكيرا لتفاصيلها المتقدمة وابتدأ بقصة موسى لأسبقيته (١٩١) في الزمن (قوله قالوا إنه آدر)

وسبب تهمتهم له بذلك ستره للعورة من صغره فلم يروه فعيبوه بذلك عند قوله لاتكونوا كالذين آمنوا موسى الآية (قسوله قالوا أى عيبوه في جسمه وكذبوه) معطوف على وأنكروا ماحاء به للتحقيق) أى تحقيق علمهم برسالته وذلك

يوجب تعظيمه ويمنع

في طلب الجهاد (مَا لاَ تَفْهَ الُونَ ) إِذَ الْهَرْمُمْ بأُحد ( كَبُرَ ) عظم (مَقْمًا) تمييز ( غِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُولُوا ) فاعل كبر (مَا لاَ تَفْهَالُونَ . إِنَّ اللهَ يُحِبُ ) ينصر ويكرم ( الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا ) حال: أي صافين (كَأَنَهُمْ بُغْيَانٌ مَوْصُوصٌ ) ملزق بعضه إلى بعض البت (وَ) اذكر ( إِذْ قَالَ مُوسِى القَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تَوْذُونَ فِي ) قالوا إنه آدر: أي منتفخ الخصية وليس كذلك وكذبوه ( وَقَدْ ) للتحقيق ( آهُ المُونَ أَنِّي رَسُولُ اللهِ إلَيْكُمُ ) الجلة حال والرسول يعترم ( وَلَدُ اللهُ الذي عن الحق بإيذائه ( أَزَاعَ اللهُ قُلُوبَهُمْ ) أَما لها عن الحدي يعترم ( وَلَكُ اللهُ الزُل ( وَاللهُ لاَ بَهْدِي الْهُومُ الفَاسِقِينَ ) الكافرين في علمه (وَ ) اذكر على وفق ماقدره في الأزل ( وَاللهُ لاَ بَهْدِي الْهُومُ الفَاسِقِينَ ) الكافرين في علمه (وَ ) اذكر ( إِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْ بَمَ يَا بَنِي إِمْرَ اثْمِيلَ ) لم يقل ياقوم الأنه لم يكن له فيهم قرابة ( إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْ اللهُ إِلَيْ اللهُ إِلَيْ اللهُ إِلَيْ الْمَالُ اللهِ إِلَيْ كُمْ مُصَدِّقًا لِمَا اللهُ يَلِي يَدَى اللهُ وَرَاةً وَمُهَالُمُ إِلَيْ يَرَاهُ وَاللهُ مِنْ بَعْدِي ؟ وَمُنْ اللهُ إِلَيْ اللهُ اللهِ اللهُ إِلَيْهُ كُمْ مُصَدِّقًا لِمَا اللهُ يَلْ هُمْ اللهُ وَرَاةً وَمُهَاللهُ إِلَا يُعْلَى اللهُ اللهِ اللهُ الل

إيذاءه (قوله فلما زاغوا أزاغ الله قاوبهم) مقتضى هذا التركيب أن زينهم سبب لازاغة الله قاوبهم مع أن الأم بالعكس لأن العبدلايز يغ إلا إن أزاغه الله وصرفه عن الهدى . وأجيب بأنهم لما فعاوا سبب الزيغ وهو إيذا عموسى أزاغ الله قاله الهدى وقت إيذا هم على وفق ما أراده أزلا وقد أشار لذلك المفسر ويشهد لذلك قضية إبليس فانه كان مطيعا فلما خالف مولاه وعاند زاغ فأزاغ الله وطرده موافقة لما نجزه بارادته أزلا فزيغ العبد سبب لازاغة الدله باعتبار إظهار القدرة لذلك الآن على وفق ما أراده الله وبجزه أزلا فليحفظ (قوله الكافرين في علمه) هذا جواب عما يقال إن الله هدى كثيرامن السكفار بأن وفقهم للاسلام ، وحاصل الجواب أن من أسلم وهداه الله لم يكن في الأزل مكتوبا كافرا وأما من علم الله كفره في الأزللامهديه ولا به من موته على الكفر ولو عاش طول عمره مسلما (قوله وإذ قال عيسى ) معمول لهذوف تقديره اذكر و إنما كرب قشة موسى وعيسى بل وقصة غيرها لأن المقصود الانماظ ودوامه فاذا ذكر الشي أولا وثانيا كان المقصود منه دوام تذكره والاعتبار به قرنا بعد قرن وجيسلا بعد جيسل (قوله لأنه لم يكن له فيهم قرابة ) أى لأنه لا أب له فيهم و إن كانت أمه من أشرافهم ، إن قلت هو منهم باعتبار أمه ، قلت النسب إنما هو من جهة الأب (قوله مصدقا) حال من الضمير المسلمي المهور وكذا قوله ومبشرا (قوله من التوراة) خصها لأنها أشهر الكتب عندهم (قوله يأتى من بعسدى) الجلة صفة لمول وكذا قوله احد والياء في بعدى إما مفتوحة أو ساكنة قواءكان سبعيتان .

(قوله اسمه أحمد) يحتمل أن يكون أفعل تفضيل من البن الفاعل والمعنى أكثر حامدية الدتعالى من غيره و يحتمل أن يكون من البن المفعول أى أكثر محودية من غيره أى كون الحلق يحمدونه أكثر من كونهم يحمدون غيره وخص أحمد بالله كردون محمد مع أنه أشرف أمهائه صلى الله عليه وسلم لوجوه: الأول كونه مذكورا فى الانجيل بهذا الاسم ، الثاني كونه مسمى فى السهاء به ، الثاث لأن حمده الله سابق على حمد الحلق له في الدنيا و يوم القيامة فحمده قبل شفاعته لأمته وحمد الحلق له بعدها ، وقال بعضهم إنه صلى الله عليه وسلم له أر بعة آلاف اسم منها نحوسبعين من أسائه تعالى كرهوف ورحيم (قوله أى جاء أحمد الكفار) هذا أحمد قولين الفسرين في مرجع الضمير في جاءهم والثانى أنه عائد على عيسى (قوله أى الجيىء به) اسم مفعول من جاء أحمد الكفار) هذا مضروب نقلت ضمة الياء الساكن قبلها وهوالجيم فالتق ساكنان الواو والياء فذف الواو وصف آياته) بالجرعطف على نسبة (قوله مضروب نقلت ضمة الياء الله المنان نبيه إلى الاسلام الذى فيه سعادة الدارين فيجعل مكان إجابته انتراء وهو يدعى إلى الاسلام) الجلة حالية أى يدعوه ربه على لسان نبيه إلى الاسلام الذى فيه سعادة الدارين فيجعل مكان إجابته انتراء المكذب على الله (قوله منصوب بأن مقدرة واللام مزيدة) أى في مفعول يريدون التوكيد ويسح أن تكون للتعليل والفعول عمدوف والتقدير يريدون إبطال القرآن ليطفئوا وهناك طريقة لبعض النحويين أن اللام بمعنى أن الناصبة فيكون الفعل منصوبا بها (قوله شرعه و براهينه) هذا أحداً قوال في تفسير النور وقيل هوالقرآن وقيل الاسلام وقيل محمد صلى الله على الله و براهينه) (١٩٤١)

ا "مَهُ أَهْدَ ) قال تعالى ( فَلَمَّ جَاء هُمْ ) جاء أحمد الكفار (بِالْبَيِّنَاتِ) الآيات والعلامات ( قَالُوا هٰذَا ) أَى الْجَىء به (سِيغُرْ ) وفي قواءة ساحو: أَى الْجَائي به (مُبِينُ ) بيّن (وَمَنُ ) أَى لا أحد ( أَظْلَمُ ) أَشد ظلما ( مِمَّنِ افْ تَرَى عَلَى اللهِ الْكَذِبَ ) بنسبة الشريك والولد اليه ووصف آياته بالسحر ( وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلاَمِ ، وَاللهُ لاَ يَهْدِى الْقُوْمَ الظَّالِينَ ) اليه ووصف آياته بالسحر ( وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلاَمِ ، وَاللهُ لاَ يَهْدِى الْقُوْمَ الظَّالِينَ ) السحر اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُه

عليه وسلم وقيل إنه مثل مضروب بمن أراد إطفاء الشمس بفيه فيكا أنه لايفيده ذلك كذلك من أراد إبطال الحق فلايفيده وفي الكلام استعارة تبعية بالاطفاء واستعار اسم الشبه به للشبه واشتق من الاطفاء يطفئون بمدى يبطاون وسبسزول الله صلى

الله عليه وسلم أبطأ عليه الوحى أر بعين يوما فقال كعب بن الأشرف الله هذه الآية واتصل الوحى بعدها (قوله والله متم نوره) والمعتمراليهود أبشروا فقد أطفأ الله نور محمد صلى الله عليه وسلم فأنزل الله هذه الآية واتصل الوحى بعدها (قوله والله متم نوره) الجلة حالية من فاعل يريدون وقوله مظهر نوره هذا جواب هما يقال إن الايمام لا يكون إلا عنسد النقصان فأجاب بأن المراد بالايمام إظهاره في المشارق والمغارب (قوله وفي قراءة بالاضافة ) أى وهي سبعية أيضا (قوله ولو كره المحافرون) حال من قوله والله متم نوره (قوله بالهدي أي البيان الشافي والمراد به القرآن والمعجزات الظاهرة (قوله ولو كره المسركون) إلى المعاب أولا بالمحافرون وانيا بالمشركون لأن الرسول في ابتداء أمن يأتي بالتوحيد و يأمن به فيخالفه المشركون فأذا ظهرأمن واشتهر حسده جميع المحكفار وأرادوا إبطال ماجاء به من المعجزات والبراهين فعبد في كل بما يناسبه (قوله يأ أيها الذين آمنوا هل أدلسكم الح ) صبب نزول هذه الآية قول الصحابة لرسول الله لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لعملنا به ، وقيل نزات في عثمان أدلسكم الح ) صبب نزول هذه الآية قول الصحابة لرسول الله لو أذنت في فطلقت خولة وترهبت واختصبت وحرمت اللحم ولا أنها الميل أندا ولا أفطر النهار أبدا فقال صلى الله عليه وسلم إن أدنت في فطلقت خولة وترهبانية في الاسلام ، إنما رهبانية أمني المهن وذلك أنه قال مرسول ألله عليه وسلم إلى الله فأنك ولا رهبانية في الاسلام ، إنما رهبانية أمني المعن وذكر بلغظ في سبيل الله وخصاء أمني الفه أن أعلم أى النجارات أحب إلى الله فأتجرفيها فنزلت ، والاستفهام إخبار في المعنى وذكر بلغظ المعتمون وأمنين أغضوم وأموالهم الآية المستمن من يقال من المؤمنين أغضوم وأموالهم الآية المستمنية المرابع في النفس وتسمية الجهاد تجارة لقوله تعالى إن الله المؤرن وأدن أنها المعنى وأموالهم الآية المورة الموراء الموراء الموراء المهالي إن الله المرابع الموراء الهم المعنول المهار وأمنين أغضوم وأموالهم الآية الموراء الموراء الموراء المعروب الموراء الم

﴿ ثُولِهُ النَّهُ فَيْمُ وَالْتُشْدِيدُ ﴾ سبغيثانَ ﴿ لَوْلَهُ تَوْمَنُونَ ﴾ في عن ربع خبر مبتدًا مغدر أي عن تؤمنون أو جملة مستأ نفة لإتخل لها من الإعراب واقعة في جواب سؤَّال مقدركانه قيل ماهي فأجاب بمـاذكر (قوله ذلكم) أي الذكور من الايمان وألجهاد (قوله خبير لكم) أي من كل شي (قوله إن كمنتم تعلمون) أشار الفسر إلى أن الجواب مقدر و إلى أن تعامون متعد حذف مفعوله (قوله من تحتمها) أي من تحت أشــجارها وغرفها (قوله ومساكن طيبة ألخ) روى عن الحسن قال: سَألت عمران بن حصين وأبا هريرة عن قوله تعالى ومساكن طيبة فقال على الحبير سقطت سألت رسول الله صلى الله عليمه وسلم عنها فقال «قصر من الواثوة في الجنة في ذلك القصر سبعون دارا من ياقوتة حمراء في كل دار سنعون بيتامن ز برجدة خضراء فى كل بيت سبعون سريرا فى كل سرير سبعون فراشا من كل لون على كل فراش سبعون امرأة من الحور العين فى كل بيت سبعون مائدة طي كل مائدة سبعون لونا من الطعام في كل بيت سبعون وصيفا أو وصيفة فيعطى الله الؤمن من القوّة في غداة واحدة ماياً في على ذلك كله، (قوله ذلك) أي الذكور من غفران الدنوب و إدخال الجنان (194)

﴿ قُولُهُ وَأَرْوَنَكُمُ نَعْمُهُ بالتخفيف والتشديد (مِنْ عَذَابٍ أَرلِيمٍ ) مؤلم فَكَأَنَّهُم قالوا نعم، فقال (تُؤْمِنُونَ ) تدومون على الإيمان ( بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْمُسِكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَـكُمْ إِنْ كُنْعُمْ تَمَسْلُمُونَ ) أنه خير لكم فانعلوه (يَمَنْفِرْ) جواب شرط مقدر: أي إن تَفَالُوهُ يَغْفُرُ ( لَـكُمْ ذُنُو بَـكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِيمَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّهَ ۚ فِي جَنَّاتِ عَدْنِ ) إقامة ( ذٰ لِكَ الْفَوْزُ الْمَطَمِ . وَ ) يؤتكم سَمَّة ( أُخْرَى تُحَبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ ٱللَّهِ وَفَقَحْ قَرِيبٌ وَبِشِّرِ الْمُؤْمِنِينِ ) بالنصر والنتح ( يَاأَ يُهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارًا بِلَّهُ ) لدينه وفي قراءة بالإضافة (كَمَا قَالَ ) الح. المعنى كما كان الحواريون كذلك الدال عليه قال (عيسى أبنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَّارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى أَلْهِ) أي من الأنصار الذين يكونون معي متوجها إلى نصرة الله ( قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ ٱللهُ ) والحوار بون أصفياء عيسى، وهم أول من آمن به وكانوا "ني عشر رجلا من الحور وهوالبياض الخالص، وقيل كانوا قصار بن يحورون الثياب: أي يبيضونها ﴿ فَآمَنَتْ طَأَئِمَةُ مَنْ رَبِّي إِمْرَائِيلَ ) بعيسى وقالوا إنه عبد الله رفع إلى السهاء (وَكَفَرَتْ طَأَنْفَةٌ ) لقولهم إنه ابن الله رضه إليه فانتتلت الطائفتان ( مَأْيَدْ نَا) قوينا ( الَّذِينَ آمَنُوا ) من الطائفتين (عَلَى عَدُوَّ هِمْ) الطائفة الكافرة ( فَأَصْبَحُوا ظَاهِرْ يِنَ ) غالبين .

أخرى) أشار الفسر بتقدير هسذا العامل إلى أن أخرى صفة للحذوف مفعول لفعلمقدر وهذا القيدر معطوف على الذكور قبله والراد يؤتكم في الدنيسيا فهو إخبار عن نعمة إلدنيا بعد الاخبار عن نعمة الآخرة (قوله نصر من الله) خبر مبتدأ مضمر أى الله النعمة الأخرى نصرمنالله وقوله وفتح قریب أی معجل ، وهو فتبح مكة أوفارس والروم (قوله و بشر المؤمنين) أى قل ياأيها الذين آمنوا

هل أدلسكم الح و بشر المؤمنين . والعني اخبر عامة المؤمنين بان هذا الفضل العظيم عام أكل من اتصف بما تقدم من الايمان وما بعده (قوله وفى قراءة بالاضافة) أى وهي سبعية أيضا (قوله كما كان الحواريون كذلك) أي أنصار الله والمعني كونوا أنصار الله مع كما كان الحواريون أنصار الله لما سألهم عيسى بقوله من أنصارى إلى الله (قوله نحن أنسار الله) من إضافة الوصف إلى مفعوله أي نحن الذين ننصر الله أي ننصر دينه كاتقدم (قوله وقيل كانوا قصارين) فعلى هذا الحور قائم بالثياب وعلى الأول قائم بذواتهم (قوله فـــــ آمنت طائفة ) مرتبط بمحذوف تقديره فلما رفع عيسى إلى السهاء افترق الناس فيه فرقتين فآمنت طائفة الخ وروى عن ابن عباس لممارفع عيسي تفرق قومه ثلاث فرق فرقة قالت كانالله فارتفع وفرقة قالت كان ابن الله فرفعه إلبه وفرقة قالت كان عبدالله ورسوله فرفعه وهمالمؤمنون وأتبع كل فرقة طائفة من الناس فاقتتاوا وظهرت الفرقتان الكافرتان حق بعث الله محمدًا صلى الله عليه وسلم فظهرت الفرقة المؤمنة على الكافرتين فذلك قوله تعالى فأأيدنا الذين آمنوا [ ٧٥ - صاوى .. رابع ] الله (قوله فاقتتلت الطائفتان) أي وظهرت الكافرة حق بعثاقه محدا ظهرت

المؤمنة على البُكافرة روى المتيرة عن إيراً عيم قال وأسبحت حجة من آمن بعيسى عليه السلام طاهرة بتصديق محد سلى ال عليه وسلم أن عيسى عليه السلام كلة الله وصيده ورسوله .

[سورة الجمعة مدنية] أى بالإجماع وقوله إحدى عشرة آية أى بلاخلاف (قوله فاللام زائدة) أى أوالتعليل والعن يسبح مالي السموات وما فى الأرض لأجل وجهه تعالى لا يقصدون غرضا من الأغراض ففيه إشارة إلى أنه ينبني السكافين أن يعكونوا كذلك وقد تقدم نظيره (قوله الملك) أى المتصرف فى خلقه بالإيجاد والاعدام وغيرها (قوله المنزه هما لا يليق به) أى من صفات الحوادث وذكر القدوس عقبه دفعا لما يتوهم أنه يطرأ عليه نقص حكالماوك (قوله فى الأميين) أى إليها وكذا قوله وآخرين منهم فهو على حد قوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم، والحكمة فى اقتصاره على الأميين هنا مع أنه رسول إلى كافة الحلق تشريف العرب حيث أضيف إليهم (قوله رسولا منهم) أى من جملتهم ومن نسبتهم فحا من حى من العرب إلا وله فيهم عرابة ولهم عليه ولادة إلا بنى تغلب (ع ١٩٤) فان الله طهره منهم لنصرانيتهم كما قاله ابن اسحق، والحكمة فى كونه

# (ســودة الجمعة)

#### مدنية ، إحدى عشرة آية

صلى الله عليه وسلم أميا 📗 مثلهم لكونه في كتب الأنبياء منعوتا بذلك وأينسا لدفع توهما لاستعانة بالكتابة على ما أتى به من الوحى وليكونحاله ماثلة لحال أمته الدين بعث فيهم فيكون أقرب إلىصدقه وأبعد من التهم إكن وصف الأمية كال في حقم نقص في حق غيره (قوله شاوا عليهم آياته)حالمن قولهرسولا (قوله يطهرهمن الشرك) أى يزيل عنهم الشبه يمسبروا أذكياء (قوله عنفة من الثقيلة) أي

بدليل وقوع اللام في خبرها (قوله عطف على الأميين) أى فهو مجرور والمعنى بعث إلى الأميين الموجودين النبي وم القيامة وما تقدم وإلى الآنين منهم بعدهم فليست رسالته خاصة بمن كان موجودا فى زمنه بل هى عامة لهم ولفيرهم إلى يوم القيامة وما تقدم فى الأميين من قوله يتاواعليهم آياته الخ يجرى فى قوله وآخر بين التلاوة والتعليم والتزكية بنفسه لمن كان فهزمنه و بالواسطة لمن يأتى بعدهم إلى يوم القيامة (قوله أى الموجودين منهم) تفسير للأميين المعطوف عليه وقوله والآنين تفسير لآخرين وفى نسخة وآنين وهى مشاكلة لا خرين فى عدم التحريف (قوله لما يلحقوا بهم) أى فى السبق إلى الاسلام والشرف وهذا النن مستمردا ثما لا أن الصحابة لا يلحقهم ولايساويهم فى فضلهم أحد عن بعدهم ولذا فسر لما طوذلك لأن منني لم أعم من كون متوقع الحصول أولا بخلاف لما فتنفيها متوقع الحصول وليس مرادا (قوله والاقتصار عليهم) أى على التابعين فى تفسيرالآخرين وهوجواب عمايقالما حكة الاقتصار على التابعين مع أن المحابة أفضل من سائر الناس إلى يوم القيامة فأ جاب أنه حيث بعت اليهم ابيان لقوله من جميع الخ بيان لقوله عن بعث إليهم (قوله لا أن كل قرن) تعليل لقوله كاف (قوله ذلك) أى ماذكر من تفضيل عداهم وقوله من جميع الخ بيان لقوله عن بعث إليهم (قوله لا أن كل قرن) تعليل لقوله كاف (قوله ذلك) أى ماذكر من تفضيل

الرسول وقومه (قوله النبي) تضير لمن يشاء وقوله ومن ذكر معه الأميون والإخرون (قوله مثل الدين حلوا التوراة) هده فراءة العامة وقرى شفوذا حلوا مخفا مبنيا الفاهل (قوله كالمغوا العمل بها) أى القيام بها فليس هو من الحل على الظهر بل هو من الحالة ومى السكفالة (قوله كمثل الحار) خدى بالدكر لسكوته أبد الحيوانات (قوله يحمل) بفتح الياء وكسر الم مخففة ومى قراءة العامة وقرى شفوذا يحمل بضم الياء وفته لايم مشددة والجلة إما حال أو صفة لأن القاعدة أن الجل ابعدما يحتمل التعريف والتنكير تسكون منعلة الموصفية والحالية فالحالية نظرا السورة التعريف والوسفية نظرا لجريان الحار جرى النسكرة التعريف المؤلف هدم اقتفاعه بها) بيان لوجه الشبه (قوله مثل القوم) فاعدل بلس وقوله الدين كذبوا صفة القوم (قوله بآيات الله) أى دلائل وحدانيته وعظمته (قوله السكافرين) أى الدين سبق في علمه كفرهم وهدف المثل يضرب لسكل من تحمل القرآن ولم يعمل به (قوله قل يأبها الدين هادوا) أى تحسكوا باليهودية وهي ملة موسى عليه السلام ، وسبب تزولها أن اليهود زهموا أنهم أبناء الله وأحداؤه وادعوا أنه لايدخل الجنة إلا من كان هودا فأم النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهر (عوله)) كذبهم بتلك الآية (قوله الآية والله الآية (قوله الآية الله والمؤلف الآية إلا من كان هودا فأم النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهر (عوله)) كذبهم بتلك الآية (قوله الله لا يدخل الجنة إلا من كان هودا فأم النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهر (عوله)) كذبهم بتلك الآية (قوله الله له يعمل المؤلف المؤلفة عليه وسلم أن يظهر (عوله)) كذبهم بتلك الآية (قوله الله كالله المؤلفة عليه وسلم أن يظهر (عوله)) كذبهم بتلك الآية (قوله المؤلفة عليه وسلم أن يظهر (عوله المؤلفة عليه وسلم أن يظهر (عوله المؤلفة المؤلفة المؤلفة عليه وسلم أن يظهر (عوله المؤلفة المؤلفة المؤلفة عليه وسلم أنه يقله المؤلفة عليه وسلم أنه عليه المؤلفة عليه وسلم أن يظهر (عوله المؤلفة ال

أنبكم أولياء) هذه الجلة سدت مسد مفعولي زعم والله متعلق بأولياء وكذا فوله من دون الناس (قوله تعلق بمنوا الشرطان) أي وما إن زعمتم إن كنتم صادقين (قوله على أن الأول قيد في الثاني) أي شرط فيه وهمذا إشارة لقاعسدة ومي أنه إذا اجتمع شرطان وتوسط الجواب بينهما كانالأول قيدا في الثاني ، وأما إن تأخر الجواب عنهما معا أو تقدم عليهما معا فأن الثاني بحكون قيدا

في الاول بحو إن دخات دار زيد إن كلت زوجته فأنت طائى فلا تطلق إلا بكلام الزوجة الكان بعد دخول الدارة وأما دخول الدار وحده أوالكلام خارج الدار فلا تطلق به (قوله ومبدؤها) أى طريقها (قوله ولا يتخنونه) عبر هنابلا وفي البقرة بلن حيث قال ولن يتمنوه أبدا إشارة إلى أنه ننى عنهم التمنى على كل حال مؤكدا كافى البقرة وضير مؤكد كا هنا (قوله بما قدمت أيديهم) الباء سببية متعلقة بالننى (قوله من كفرهم) بيان لما (قوله الذي تفرون منه) أى تخافون من تمنيه عافة أن ينزل بكم فتوخذوا بأعمالكم (قوله الفاء زائدة) هذا أحد وجهين والثانى أنها داخلة لما تضمنه الاسم من معنى الشرط وحكم الموصوف بالموصول عمل السر والعلائية) له، ونشر مرتب (قوله إذا تودى السلاة) المراد به الأذان عند جلوس الحطيب بالموصول حكم الموصول (قوله السر والعلائية) له، ونشر مرتب (قوله إذا تودى السلاة) المراد به الأذان عند جلوس الحطيب المسجد فاذا تزل أقام المعلاة ثم كان أبو بكر وهم وطي بالكوفة على ذلك حق كان عثمان وكثر الناس وتباعدت المثاؤل زاد أذان المسجد فاذا تزل أقام المعلاة ثم كان أبو بكر وهم وطي بالكوفة على ذلك حق كان عثمان وكثر الناس وتباعدت المثاؤل زاد أذان المسجد فاذا تزل أقام المعلاة عليه وسلم بالزوراء فاذا سمعوا أقبلوا حتى إذا جلس على المنبر أذن المؤذن ثانيا ولم يخاله أحد فأص بالتأذبن أولا على داره التي تسمى بالزوراء فاذا سمعوا أقبلوا حتى إذا جلس على المنبر أذن المؤذن ثانيا ولم يخاله أنه في فلك المناز وقوله بمنى في هذا أحد وجهين والثانى أنها في فلك المناز وحد وضعرها (قوله يوم الحدة) جنمتها وهي قراءة العامة وقرئ شذوذا بسكون الميم وضحها ميت بذلك لا بمنافة المنان في المناذ المودي وضعرها (قوله يوم الحدة) جنمتها وهي قراءة العامة وقرئ شذوذا بسكون الميم وضحها منه المناز وحمله المناز الم

فيها المسلاة وكانت العرب نسميه العروية. واعلم أن أفضل الليالي ليلة الوقد ثم ليلة القدر نم يبد الاسراء فعرفة فالحمة فنصف شعبان ثم الجمعة والليل أفضل من النهار (قوله فامضوا) أشار بذلك إلى أنه ليس المراد من السبي الاسراع في الشبي إذ ليس بمطاوب ولو خاف فواتها بل المراد به التوجه والمشي عند الدهاب أفضل من الركوب إن لم من السبي عذر و بعد انقضاء الصلاة لابأس به (قوله أي اتركوا عقده) أي فالمراد بالبيع العقد بتمامه فهو خطاب لسكل من البائع والمشتري ومثل البيح والشراء الاجارة والشفعة والتولية والاقالة فان وقعت حرمت وفسخت عند مالك وعند الشافي تحرم ولانفسخ (قوله ذلكم) أي المذكور من السبي و ترك الاشتفال بالدنيا (قوله أنه خير) قدره إشارة إلى أن مفعول تعلمون محذوف وقوله فانعلوه جواب الشرط (قوله فاذا قضيت السلاة) أي أديت وفرغ منها (قوله فانشروا في الأرض) أي المنجارة والتصرف في حوائجكم (قوله أن أن مفعول تعلم الانتشار في الأرض فلاحرج عليكم في فعله ولازكه (قوله واذكروا الله عديرا) أي مناه عليه وسلم أخل شروع في بيان سبب تزول قوله تعالى - و إذا رأوا مجارة الخ (قوله يخطب يوم بسعادتكم (قوله كان صلى الله عليه وسلم أخل) شروع في بيان سبب تزول قوله تعالى - و إذا رأوا مجارة الخ (قوله يخطب يوم الجمعة كان منى الله عليه وسلم أخل) شروع في بيان سبب تزول قوله تعالى - و إذا رأوا مجارة الخ (قوله يخطب يوم الجمعة ) كن مناه الله عليه وسلم أخل) شروع في بيان سبب تزول قوله تعالى - و إذا رأوا مجارة الخ (قوله يخطب يوم الجمعة ) كن منا السلاة كالميدين (قوله فقدمت عير) أي من الشام قدم بها دحية بن خليفة الكلي وكان الوقت وقت غلاء المدينة وكان في تلك القافلة جميع ما العالى من الناس بقدومه فيبتاع منه وقيل الضارب للطبل أهل المدينة على العادة في أنهم المدينة وضرب الطبل ليعلم ( المناس المعلم الله المناس الله المناس الله على الناس بقدومه فيبتاع منه وقيل الضارب للطبل أهل المدينة على العادة في أنهم المدينة وضرب الطبل ليعلم ( ١٩١٩ م ١١٠ الناس بقدومه فيبتاع منه وقيل الضارب للطبل أهل المدينة على العادة في أنهم المدينة وكان في تلك العلم المدينة على العادة في أنهم المدينة وكان في تلك العالم المدينة وكان في تلك المد

فامضوا (إِلَى ذِكْرِ اللهِ) أَى الصلاة (وَذَرُوا الْبَيْعَ) أَى اتركوا عقده (ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْسَلَمُونَ ) أَنه خير فافعلوه ( فَإِذَا قَضِيَتِ الصَّلُوةُ فَانْتَشْرُوا فِي الْأَرْضِ ) أَمْ اللّهِ وَأَذْ كُرُ وَا اللّهَ ) ذَكرًا (كَثْيِرًا لَعَلَّكُمْ اللّهَ عَلْمُ وَأَذْ كُرُ وَا اللّهَ ) ذَكرًا (كَثْيِرًا لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ ) تفوزون ، كان صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقدمت عير وضرب لقدوما الطبل على العادة فخرج لها الناس من المسجد غير اثنى عشر رجلا فنزل (وَإِذَا رَأُوا بِجَارَةً أَوْ الْجَارَةُ اللّهُ وَلَا مَا عَنْدَ اللّهِ ( وَتَرَ كُولُكُ ) في الخطبة ( قَامًا عَنْدَ اللّهِ ):

كانوا يستقبلونها بالطبل والتصنيق ، وقيل أهل القادم بها. قال قتادة: بلغنا أنهسم فعلوا ذلك ثلاث من الشام و يوافق قدومها يوم الجمعة وقت الحطبة وجلا) وفي رواية ، أن الذي يقوا معه أر بعون القرن بقوا معه أر بعون

رجلا ، وفأخرى أنهم ثمانية ، وفأخرى أنهم أحد عشر ، وفي اخرى انهم الانه عشر ، وفي اخرى أنهم ثمانية ، وفي اخرى أنهم أله عند الشافى أنهم أربعة عشر وهذا منشأ الحلاف بين الائمة في العدد الذي تنعقد به الجمعة فسح عند مالك أنهم النا عشر وصح عند الشافى أنهم أر بعون ورد في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال «لوتنا بعتم حقال بيق منكم أحد السال بكم الوادى نارا» (قوله انفضوا إلها) أى والذي سوع لهم الحروج وترك رسول الله يخطب أنهم ظنوا أن الحروج بعد تمام الصلاة جائز لا نقضاه المقصود وهوالصلاة لائه جواب عما يقال لم أفرد الضمير مع أن المتقدم شيئان و يجاب أيضا بائه أفرد لان العطف بأو وخص ضمير الوث لما قاله المفسر (قوله وتركوك قائما) الجملة حالية من فاعل انفضوا وفي قوله قائما إشارة إلى أن الحطبة بكون من قيام لامن جلوس قال علقمة : سئل ابن مسعود أكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما أوقاعدا فقال أما تقرأ وتركوك قائما. قال جمهور العلماء الحطبة نويضة وأحمد سئل ابن مسمود أكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما أوقاعدا فقال أما تقرأ وتركوك قائما. قال جمهور العلماء الحطبة نويضة وأحمد في المناس والمام قائما خطبتين يفصل بينهما بجلوس وقال أبوحنيفة وأحمد لا يشترط القيام ولا القيام ولله عليه اسم الحطبة أن يحمد الله تعالى ويسمى على النبي صلى الله عليه وسلم و يوصى بنقوى الله لهذه الخسة لم تصح خطبته ولاجمته عليه اسم الحطبة وهو كلاء مسجع القرآن ويدعو للؤونين في الثاني وذهب ألى أنه ما قع عليه عند الشاني وذهب أبو حنينة إلى أنه ما قع عليه عند العرب اسم الحطبة وهو كلاء مسجع مشتمل على تحذير و بشير ( قوله قل ما عند الله الح) أي قل لهم تأديب وزجرا لهم عن العود لمثل هذا الفعل .

(قوله من الثواب) بيان لما والراد به الثبات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم (قوله حير) اسم التغفيل باعتبار أن في اللهو والتجارة للدة دنيوية (قوله يقال كل إنسان الخ) أشار بذلك إلى أن اسم النفضيل على بايه فالرازقون متعدون لكن على سبيل الحباز و إلا فالرازق حقيقة هو الله وحده (قوله عائلته) أى عياله (قوله أى من رزق الله) تصحيح لحذا القول المذكور ، وللعني ليس الراد أن كل إنسان يرزق عائلته بالاستقلال و بحوله وقربه بل من رزق الله تعالى يجري على يديه .

[ سورة المنافقون ] هكذا بالواو على الحكاية ، وفى بعض النسخ المنافقين بالياء (قوله مدنية ) أى بالاجماع وكذا قوله إحدى عشرة آية (قوله إذا جاءك المنافقون ) أى حضروا عسدك كعبد الله بن أى وأصحابه وجواب الشرط قوله قالوا وهو الأظهر وقيل جوابه عدوف أى فلا تقبل منهم وقيل الجواب قوله اتخذوا أيمانهم جنة وهو بعيسد ، وسبب نزول هسده السورة أنه صلى الله عليه وسلم لما غزا بني المسطلق وازدحم الناس على الماء اقتبل رجلان أحدهما من المهاجرين جهجاه بن أسيد ، وكان أجيرا لعمر بقود له فرسه والثاني من الأنصار اسمه سنان الجهن كان حليفا لعبد الله بن أبي ، فلما اقتبل صاح جهجاه بالمهاجرين وسنان بالأنصار فأعان جهجاها رجل من (١٩٧) فقراء المهاجرين ولطم سنانا ،

من الثواب ( خَبْرٌ ) للذين آمنوا ( مِنَ اللَّهُو بَوَمِنَ التَّجَارَةِ وَاللَّهُ خَبْرُ الرَّازِقِينَ ) يقال كل إنسان يرزق عائلته : أى من رزق الله تعالى .

## (ســـورة المنافقون)

### مدنية ، إحدى عشرة آية

( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ . إِذَا جَاءَكَ الْمُنَانِقُونَ قَالُوا ) بالسنتهم على خلاف ما في قلو بهم ( نَشْهِدُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللهُ يَشْهِدُ ) بِعلم ( إِنَّ الْمُنَانِقِينَ لَكَاذِبُونَ ) فِها أَضْرُوه مخالفا لما قالوه ( أَعَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً ) سترة على أَلْمَانَقِينَ لَكَاذُ بُونَ ) فِها أَضْرُوه مخالفا لما قالوه ( أَعَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً ) سترة على أيوالهم ودما ثهم ( فَصَدُوا ) بها ( عَنْ سَهِيل أَللهِ ) أَى عن الجهاد فيهم ( إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَهُمْ أُونَ . وَلِكَ ) أَى سوء عملهم ( بِأَ نَهُمْ آ مَنُوا ) باللهان ( ثُمَّ كَفَرُوا ) بالقلب: أى استمروا يَهُمْ أَونَ . ذَلِكَ ) أَى سوء عملهم ( بِأَ نَهُمْ آ مَنُوا ) باللهان ( ثُمَّ كَفَرُوا ) بالقلب: أى استمروا على كفرهم به ( فَطُبُسِم ) ختم ( فَلَى قُلُو مِهِمْ ) بالكفر ( فَهُمْ لاَ يَفْقَهُونَ ) الإيمان ( وَإِذَا يَرْمُ مَا فَوْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُ اللهُ اللهُه

فقال عبد الله بن أبي ماصحبنا عمدا إلا لتلطم وجوهنا واقد مامثلنا ومثلهم إلا كا قال القائل واقد لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل أنفسكم قد أز لتموم في بانفسكم عنهم فضل الطعام أموالكم ، أما واقد لو أسكتم عنهم فضل الطعام لتحولوا من عندكم فلا تنفقوا عليهم حق ينفضوا

من حول محمد وسمع ذلك زيد بن أرقم فبالله لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال صلى الله عليه وسلم لعبد الله أنت صاحب الكلام الذى بلغنى عنك خلف إنه ما قال شبتا وأنكر فهو قوله اتخذوا أيماتهم جنة الخ فنزلت السورة (قوله والله يعلم إنك لرسول الله ) يحتمل أن الشهادة على بابها نفيا للنفاق عن أنفسهم و يحتمل أن نشهد بمنى نحلف (قوله والله يعلم إنك لرسوله ) جملة معترضة بين قولمم في حد ذاته كذب فأتى بالاعتراض له فع الايهام (قوله فيا أضوره) أى من أنك غير رسول وسماه كذب باعتبارهذا الذى أضوره هذا ماأفاده المفسر وقيل كذبهم هوقوله شهد لأن صدقها كونها من صميم القلب وقولم خلاف مافى القلب (قوله اتخذوا أيمانهم) بفتح الهمزة فى قراءة العامة جمع يمين وقرى شدوذا بكسرها بمعنى دعواهم الايمان خلاف مافى القلب (قوله الخدوا أيمانهم) بفتح الهمزة فى قراءة العامة جمع يمين وقرى شدوذا بكسرها بمعنى دعواهم الايمان والتعجب (قوله بأنهم آمنوا باللسان الخ) جواب عمايقال إن المنافقين لم يحصل منهم إيمان أصلا بل هم ثابتون على الكفرو إيضاحه أن ثم المترب الاخبارى ومعناه أنهم آمنوا بالسنتهم وكفروا بقاويهم (قوله جمالها) قال ابن عباس: كان ابن أبى جسما محيحا فسيحا طلق السان وكان قوم من المنافقين مثله وهم رؤساء المدينة وكانو المحضرون مجلس النبي صلى الله عليه وسلم و يستندون فيه فسيحا طلق السان وكان قوم من المنافقين مثله وهم رؤساء المدينة وكانو المحضرون عبلس النبي صلى الله عليه وسلم و يستندون فيه فلى الجدر وكان النبي ومن حضر يعجبون بهيا كابم (قوله و إن يقولوا) أى يتكاموا فى مجلسك (قوله اسمع) أى تستمع بعني تسفى في الكان ابن أي التمام المورود عبلس النبي على المنافقين مثله وهم رؤساء المدينة وكانو المخورون عبلس النبي على الله عليه وسلم و يستندون فيه المنافقين مثل و المنافقين مثل المنافقين مثله وهم رؤساء المدينة وكانو المخورون عبلس النبي على الله عليه وسلم و يستندون فيه المنافقين مثل المنافقين مثل المنافقين مثل المنافقين مثل المنافقين مثل المنافقين مثل المنافق المنافقين مثل المنافقين مثل المنافقين مثل المنافقين مثل المنافقين المنافقين مثل المنافقين مثل المنافقين مثل المنافقين مثل المنافقين منافق المنافقين مثل المنافقين مثل المنافقين مثل المنافق المنافقين المنافقي

(قوله كأنهم حتب مسندة) الجلة حاليه من الضمير في قولهم أو مستأخلة (قوله في تركة التفهم) هذا بيان لوجه الشبه والمعى أنهم يشبهون الأخشاب المسندة إلى الحالط في كونهم أشباط عالية عن العلم والنظر (قوله بسكون الشين وضبها) أى إنهم من سوء ظنهم ورعب قلوبهم يظنون كل خداء في فهما قراءتان سبعيتان (قوله يحسبون كل صيحة عليهم) أى إنهم من سوء ظنهم ورعب قلوبهم يظنون كل خداء في العسكر من إنشاد ضالة أو مناداة أحد صاعقة عليهم وأنهم يرادون بذلك المقتضى كالإم المفسر أن عليهم مفعول ثان ليحسبون وقوله هم العدق جهة مستانفة (قوله لما في قلوبهم من الرعب من الرعب) متعلق بالرعب المعلق بالرعب المعلى في قوله من الرعب من أن يعزل فيهم قرآن يكون سببا الإباحة دمائهم (قوله فاحذرهم) مرتب على قوله م العدق (قوله قاتلهم اقد) إخبار بهلاكهم أو تعليم لمؤونين أن يدعوا عليهم بذلك (قوله أهلكهم) وقيل معناه لعنهم وأبعدهم عن رحمته (قوله بعدد قيام البرهان) أى على حقيقة الإيمان (قوله وإذا قيل لهم تعالوا الح) روى « أنه لما فرل القرآن بنضيحتهم وكذبهم أناهم عشائرهم من الومنين وقالوا: ويحكم افتضحتم وأهلكتم أنفسكم فائتوا رسول الله وتو بوا إليه من النفاق واسألود أن يستنفر لكم ، فلووا رموسهم » أى حركوها إعراضا وإباء ، وروى « أن ابن أني وتو بوا إليه من النفاق واسألود أن يستنفر لكم ، فلووا رموسهم » أى حركوها إعراضا وإباء ، وروى « أن ابن أني أن رأسه وقال لهم : قد أشرتم (١٩٨) على بالإيمان فامنت ، وبإعطاء زكاة مالى فغملت ، ولم بيق إلا أن

(كَأَنَهُمْ) من عظم أجسامهم في ترك التفهم ( خُشُبُ ) بسكون الثين وضها (مُسَنَّدَةُ ) مَالَة إلى الجدار ( يَعْسَبُونَ كُلُّ صَيْعَة ) تصاح كنداء في العسكر و إنشاد ضالة (عَلَيْهِمْ) لما في قلوبهم من الرعب أن ينزل فيهم ما يبيح دماءهم ( هُمُ الْمَدُو فَاحْذَوْهُمْ ) فإنهم يفشون سرك الكنار ( قَاتَلَهُمُ اللهُ ) أهلكهم ( أَنَّى يُوفْكُونَ ) كيف بصرفون عن الإيمان بعد قيام البرهان (وَإِذَا قِيلَ كُمُمْ تَعَانُوا) مَعتذرين ( يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُمْ أَسْفَعُوا ( رُمُومَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَسُدُونَ ) يعرضون عن ذلك لوَوْا) بالتشديد والتخفيف: عطفوا ( رُمُومَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَسُدُونَ ) يعرضون عن ذلك الوصل ( أَمْ لَمَ تَسَعَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَمُمْ ) استغنى بهمزة الاستفهام عن همزة الوصل ( أَمْ لَمَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفَرْ اللهَ لَهُمْ إِنْ اللهَ لَكُمْ رَسُولُ اللهَ ) من الماهوين الذينَ يَقُولُونَ ) لأسخابهم من الأنصار ( لاَنَفْقُوا عَلَى مَنْ عَنْدَ رَسُولُ اللهَ ) من الماجوين الذينَ يَقُولُونَ ) لأسخابهم من الأنصار ( لاَنَفْقُوا عَلَى مَنْ عَنْدَ رَسُولُ اللهَ ) من الماجوين الدينَ يَقُولُونَ ) لأعامِم من الأنصار ( لاَنَفْقُوا عَلَى مَنْ عَنْدَ رَسُولُ الله ) من الماجوين المناجوين وغيرهم ( وَلُكِنَ الْمُعَلَقِينَ لاَ يَفْقَهُونَ. يَقُولُونَ المَّرْ وَبَرْهُ أَنْ المَّوْلُونَ المَا وَالْوَق فَو الرازق الماجوين وغيرهم ( وَلُكِنَ الْمُعَلَقِينَ لاَ يَفْقَهُونَ. يَقُولُونَ النَّوْ رَجَعْما ) أي من غزوة بني الماجوين وغيرهم ( وَلْكِنَ الْمُعَافِينَ لاَ يَفْقَهُونَ. يَقُولُونَ النَّرْ وَجَمْعًا ) أي من غزوة بني المصطلق ( إِلَى الْمُدينَةِ ليُخْرَجَنَ الْمُعَنِ اللهُ المُسْمِ (مِنْهَا الأَدينَة ليُخْرَجَنَّ الْمُعْرَادِ به أَنْهُمْهُمْ وَالْمُونَ المُعْرَادِ اللهُ المُنْهُ وَالْمُونَ اللهُ الْمُعْرَادِ اللهَ المُعْرَادِ السَعْمَ المُعْرَادِ اللهُ الْمُعْرَادِ اللهُ المُعْرَادِ اللهُ المُعْرَادِ اللهُ الْمُعْرَادِ اللهُ الْمُعْرَادِ اللهُ المُعْرَادِ اللهُ الْمُونَ المُعْرَادِ اللهُ الْمُعْرَادُونَ المُعْرَادِ اللهُ الْمُعْرَادِ اللهُ الْمُعْرَادِ الْمُعْرَادِ اللهُ الْمُعْرَادِ اللهُ اللهُ الْمُولُونَ اللهُ الْمُولُونَ اللهُ الْمُولُونَ المُعْرَادِ اللهُ الْمُولُونُ المُعْرَ

تأمرونی بالسجود لحمد، فنزل و إذا قيل لحم العالوا - الخ ، فل يلبث ابن أبی إلا أياما قلائل منافقا » (قوله بالتشديد منافقا » (قوله بالتشديد سبعيتان (قوله ورأيتهم يصدون) رأى بصرية يصدون حال من الواو في يصدون الحماء وقوله وهمستكبرون من الواو في يصدون الحماء من المحاء وقوله سواء عليهم الخ) من المحاء وعدمه هذا تبييس من إيماتهم أي إن استغفارك وعدمه

سواء فهم لا يؤمنون لسبق الشقاوة لهم (قوله استغنى) أى فى التوصل للنطق بالساكن (قوله بهمزة الاستفهام) أشار بذلك إلى أن قراءة العامة بفتح الهمزة من غير مذ وهى فى الأصل همزة الاستفهام والآن همزة التسوية (قوله الفاسقين) أى الكافرين الدين سبق فى علم الله كفرهم (قوله هم الذين يقولون الح) استثناف جار مجرى التعليل لفسقهم (قوله من الأنصار) أى المخلصين فى الايمان وصحبتهم للمنافقين بحسب ظاهر الحال (قوله على من عند رسول الله) الظاهر أنه حكاية ماقالوه بعينه لأنهم منافقون يقرقون برسالته ظاهرا ويحتمل أنهم عبروا بغير هدة العبارة فغيرها الله إجلالا لنبيه صلى الله عليه وسلم (قوله حتى ينفضوا) أى لأجل أن يتفرقوا بأن يذهب كل واحد منهم إلى أهله وشدفه بالماش (قوله وقه خزائن السموات والأرض) الجله حالية أى قالوا ماذكر والحال أن الرزق بيده تعالى لا بأيديهم فالمعلى المانع هو الله تعالى ، وإذا سدّ باب يغتج الله عصرة (قوله لا يغقهون) أى لا يفهمون أن بله خزائن السموات والأرض (قوله يقولون ائن رجعنا الح) حكاية لبعض قبائحهم التى قالوها (قوله من غزوة بن الصطاق) وكانت فى السنة الرابعة وقيل فى الثالثة ، وسبها ﴿ أن وسول الله عليه وسلم بالله أن المسلمون في الله عليه وسلم بالله أن المسلمة عبده وسلم بالله أن المسلمة عبده و الله عليه وسلم بالله أن المسلمة عبده و الله عليه وسلم بالله أن المسلمة عبده و الله عليه وسلم بالله أن المسلمة عبده وسلم بالله أن المسلمة عبده وسلم بالله أن المسلمة عبده وسلم بالمه المسلمة المسل

هج بقالك خرج إليهم حتى التيهم على ماء من مياخهم يقال له الريسينغ من ناخية الديد إلى الساحل توقع اللتال ، فهزم الله بن الصطلق وأ مَكن رَسولِه من أبنائهم ونسائهم وأموالهم وكان سبيهم سبعمائة ، فلما أخذ ألنبي " جويرية من السبي لنفسه أعتقها وتزوّجها ، فقال السلمون : صار بنو الصطلق أصهار رسول الله فأطلقوا ما بأيديهم من السبي إكراًما لرسول الله ، ولهــذا قالت عائشة رضى الله عنها : وما أعلم احمأة كانت أعظم بركة على قومها من جويرية ، ولقد أعتق بنزويج رسول الله لها مائة أهــل بيت من بن الصطلق (قوله ولله العزّة) الجلمة حالية أى قالوا ما ذكر والحال أن العزّة لله الح وعزّة الله قهره وغلبتسه لأعدائه وعزة رسوله إظهار دينسه على الأديان كلها وعزة الؤمنين نصر الله إياهم على أعدامهم ( قوله ولحكنَّ المنافقينُ لايملمون ﴾ ختم هــذه الآية بلايملمون وما قبلها بلايفقهون لأن الأوَّل متصــل بقوله \_ ولله خزائن السموات والأرض ــ وفي معرفتها غموض يحتاج إلى فقه فناسب نني الفقه وهــذا متصل بقوله ولله العزة الخ وفي معرفتــه غموض زائد يحتاج إلى علم فناسب نني العلم عنهم (قوله يا أيها الدين آمنوا الح) نهى للؤمنين عن التنسبه بالمنافقين ف الاغترار بالأموال والأولاد ( قوله الصاوات الحس ) هذا قول الضحاك ، وقال الحسن عن جميع الفرائض ، وقيل عن الحج والزكاة ، وقيل عن قراءة القرآن ، وقيل عن سَائر الأذكار (١٩٩) وهو الأثمّ ( قوله فأولئــك هم

الحاسرون) أى لاشارهم (وَيْهِ الْمِزَّةُ) الغلبة (وَلْرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلْكِنَّ إِلْمُنَافِقِينَ لاَيَصْلَمُونَ) ذلك (يأشيها الفاني على الباقي . قال رمسول الله مسلى الله عليمه وسلم ﴿ الدنيا ماعولة ملعون مافيهبا إلا ذكر اقد وما والاه وعالم ومتعلم » (قوله مما رزقناکم ) من تبعيضية وفي التبعيض باسناد الرزق منه تعالى إلى نفسه ترفيب في الامتثال حيثكان الرزق له تعالى بالحقيقــة ومع

الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ ) نشغلكم (أَمْوَ الْكُمْ وَلَا أَوْلاَدُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ) الصلوات الحس (وَمَنْ بِهَمْ لَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْلَسِرُونَ . وَأَنْهَ قُوا) فَالزَكَاة (مِنْ مَا رَزَقْنَا كُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْلِيَ أَحَدَ كُمُ الْمُوْتُ فَيَقُولَ رَبٌّ لَوْلاً ) بمنى هلا ، أولا زائدة ولو المتنى ( أُخَّرْ تَمْنِي إِلَى أُجَلِ قَرِيبِ فَأُصَّدَّقَ ) بإدغام التاء في الأصل في الصاد : أتصدق بالزكاة (وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِمِينَ) بأن أحج، قال ابن عباس رضى الله عنهما :ماقصر أحد في الركاة والحج إلا سأل الرجمة عند للوت (وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بَمَا يَعْمَلُونَ ) بالياء والتاء .

ذلك اكتنى منهم ببعضه (قوله من قبلأن يأتي أحدكم الوت) أي أماراته ومقدماته (قوله فيڤُول ربّ) معطوف على أن يأتي مسبب عنه (قوله بمعني هلا) أي النمعناها التحضيض وتختص بما لفظه ماض وهو في تأويل الضارع كا هنا واللائق هنا أن تسكون بمني العرض الذي هو الطلب بلين ورفق لاستحالة مني التحضيض هنا الذي هو الطلب بحث و إزعاج ( قوله ولو التمني ) أي والتقدير على هذا ليتك أخرتني إلى أجل قريب (قوله إلى أجل قريب) أى زمن قليل فأستدرك فيه ما فاتني (قوله بالزكاة) أى و بكل حتى واجب كالديون وحقوق العباد (قوله وأكن من الصالحين) يرسم بدون واوكما فى خط الصحف وأما فى اللفظ ففيه قراءتان سبعيتان إثبات الواو والنصب بالعطف على فأصدق النصوب بائن مضمرة بعد فاء السببية فى جواب العرض أو التمنى وحذف الواو والجزم بالعطف على محل فاتصدق لملاحظة جزمها في جواب الطلب أي إن أخرتني أصدق وأكن ( قوله عند الموت ) أي رؤية أماراته كما تقدّم (قوله ولن يؤخر الله نفساً ) حجلة مستا نفة جواب عن سؤال مقدّر تقديره هل يؤخر هذا المتمنى فقال ولن يؤخر الله نفسا الخ وهو نكرة في سياق النني ثم (قولة بالياء والناء) أي فالياء لمناسبة قوله ومن يفعل ذلك فا ولئك هم الحاسرون والتاء المثناة فوق لمناسبة قوله باأيها الذين آمنوا لانلهكم أموالكم .

تمَّة : استنبط بعضهم من هذه الآبة عمر النبي صلى الله عليه وسلم لأن السورة عام ثلاث وستَمِن وعقبت بالتغابن الذي هو ظهور النبن بوفاته صلى الله عليه وسلم وهو من العانى الاشارية . إسورة التفاين مكية ما أى إلا قوله - يا أيها الدين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم - إلى آخر السورة الأنها زات بالمدينة ابتقاق الفسرين وهذا قول ابن عباس وغيره (قوله أو مدنية) وهو قول الآكثر (قوله فاللام زائدة) أى أو التعليل كا تقدم (قوله له اللك وله الحد) قدم الجار والمجرور فيهما لافادة حصر الملك والحد فيه سبحانه وتعلى حقيقة وأمانسبة اللك والحد لفيره تعمل في فبطريق الحجاز (قوله وهوعلى كل شيء قدير) كالدليل لما قبله (قوله هوالدى خلقكم) أى تعلقت إرادته بحلقكم أؤلا وقوله لهنسكم كافر ومنسكم مؤمن: أى بحسب تعلق قدرته وإرادته فما قدر أزلا من كفر وإيمان لابد وأن يموت الشخص عليه لما في الحديث وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه و بينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه و بينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه و بينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه و بينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الخار حتى ما يكون بينه و بينها أو دراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الخار حتى ما يكون بينه و بينها أو دراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها » واعلم أن القسمة رباعية شخص كتب سعيدا فى الأزل ويظهر مؤمنا و يموت عليه ، وهذه الثلاثة كثيرة فى الأزل فيعش كافرا و يموت كذلك، وشخص كتب سعيدا فى الأزل فيعش كافرا و يختم له بآلايمان ، وهذه الثلاثة كثيرة الوقوع وشخص بعبش مؤمنا (٠٠٤) و يختم له بالكفر وذلك أندر من الكبريت الأحمر. و بالجاة فالحاتمة تظهر الوقوع وشخص بعبش مؤمنا (٠٠٠٤)

## (ســـورة التغابن) مكية أومدنية، نمان عشرة آية

(بِسْمِ اللهِ الرَّهُ الرَّهُ إِلَّهِ الرَّهُ الْمَالُ وَمَا اللهِ السَّمُواتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ) أَى يَغْرِهِهُ فَاللّامِ وَاثْدَهُ ، وَأَتِي بِمَا دُونَ مَنْ تَعْلَيْهَا لَلاَ كَثُر (لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْجَمْدُ وَمُوكَى كُلِّ شَيْءً فَدِيرٌ . هُوَ اللّذِي خَلْقَ كُمْ فَيْنِكُمْ فَوْمِنْ) في أصل الخلقة ثم بميتهم وَيعيدهم على ذلك (وَاللهُ بِمَا نَهُمْ مَلُونَ بَصِيرٌ . خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ بَالْحَقِ وَصَوَّرَ كُمْ وَيعِيمِ وَيَعْلَمُ مَا أَمْرُونَ بَصِيرٌ . خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ بَالْحَقِيمُ . يَعْلَمُ مَا وَاللهُ مَن صُورَ كُمْ ) إِذَ جَعل شكل الآدمي أحسن الأشكال (وَإلَيْهُ الْمُصِيرُ . يَعْلَمُ مَا فَي السَّمُواتِ وَالْمُو مِن الْمُسَكِلُ (وَإلَيْهُ الْمُصِيرُ . يَعْلَمُ مَا فَي السَّمُواتِ وَالْمُو مِن الْمُسَكِلُ (وَإلَيْهُ الْمُصِيرُ . يَعْلَمُ مَا أَسَرُونَ وَمَا تُمْ لِمُونَ وَاقُهُ عَلِم بِهُ اللّهُ وَالْمُونَ وَاقَلُا عَلِم مَا السَّمُواتِ وَالْالْمُونَ وَاقَلُا عَلِم اللهُ وَالْمُونَ وَاقَلُا عَلِم اللهُ وَالْمُونَ وَالْمُونَ عَلَم مَن الْأَسْرارِ والمُعتقدات (أَلَمَ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ مِن الْمُسَلّمُ واللهُ عَلَى اللّهُ مِن الأَسْرارِ والمعتقدات (أَلَمُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ وَلَا عَلَى اللّهُ مِن الْمُونِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَمُ وَاللّهُ وَلَم عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَم عَلَى اللّهُ وَلَم عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللمُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللمُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ

السابقة لأن ماقدر في الأزل لا يغير ولا بسدل (قوله ثم يميتهم و يعيدهم) فيه التفات من الحطاب للغيبة ، وإلا فمقتضى الظاهر أن بقسول ثم عيتكم و بعيدكم (قوله بالحق)أى الحكمة البالغة لاعبثا (قوله إذجعل شكل الآدمى أحسن الاشكال) أى فجعل رأسه لاعلى ورجليه لأسفل وذراعيه في جنبيه وجعله منتصب القامة . إن قلت قد يوجد كثير من الناس مشوّه الحلق. أجيب بأن التشويه بالنسبة لأبناء جنسه

لابالنسبة لسور البهائم مثلا إذ لو قابلت بين الصورة المشوهة و بين صورة الغزال لرأيت صورة البشر المشوهة أحسن (قوله يعلم مافى السموات والأرض الح ) الحسكة فى عدم مكرير الموصول هنا وقد كرره فى قوله يسبح قه مافى السموات وما فى الأرض وفى قوله و يعلم مانسر ون وما تعلنون أن تسبيح مافى السموات مغاير لتسبيح مافى السموات مغاير لما يعلنونه لأن المقصود منه تخويف المسكلفين لاثبوت إحاطة العلم فكرر الموصول الموال المالات ولما كان المقصود من قوله يعلم ما فى السموات والأرض ثبوت إحاطة العلم بذلك لم يكرر الموصول (قوله ألم يأنكم) استفهام تو بييخ أو تقرير (قوله فذاقوا) عطف على كفروا عطف مسبب على سبب (قوله أى عذاب الدنيا) أى والآخرة فاسم الاشارة عائد على ماذكر (قوله فقالوا أبشر) عطف على كانت ، والمعنى قال كل فريق من المذكورين فى حق رسولهم الذى أتاهم البحر يهدينا و بهذا المعنى صح الجمع فى قوله أبثير يهدوننا و إلا فمقتضى الظاهر أن يقول يهدينا (قوله فسكفروا) الغاء سببية ، والمعنى كفروا بسبب هذا القول (قوله واستغنى الله) أى ظهر غناه عن إيمانهم لا نه لاينفعه كا أن كفرهم لايضره فسكل من والمعنى كفروا بسبب هذا القول (قوله واستغنى الله) أى ظهر غناه عن إيمانهم لا نه لاينفعه كا أن كفرهم لايضره فسكل من المكفر والايمان واقع بارادة الله تعالى وهو المستغنى عن كل ماسواه فلا يسئل هما يغمل .

(قوله و ما الدين كفروا الح ) الزعم ادعاء العم كذبا وهو يتعدى إلى مفعولين فجملة أن لن يبعثوا سادة مسدها والمراد بهم آهل مكة (قوله عففة) أى لاناصبة لثلابتوالى ناصبان (قوله قل بلى) أى تبعثون لأن بلى يجاب بها النق فيصبر إثباتا فهى متضمنة للجواب و إنحا أعاده توصلا لتوكيده بالقسم وعطف ما بعده عليه (قوله وذلك) أى المذكور من البعث والحساب (قوله فامنوا بالله ورسوله) خطاب لكفار مكة والفاء واقعة فى جواب شرط مقدر: أى إذا كان الأم كذلك فامنوا الخ (قوله القرآن) أى لأنه ظاهر فى نفسه مظهر أفيره (قوله ليوم الجمع) سمى بذلك لأن الله يجمع فيه بين الأولين والآخرين من الانس والجن وجميع أهل السهاء والأرض (قوله ينبن المؤمنون الخ) أشار بذلك إلى أن التفاعل ليس على بابه فان الكفار إذا أخذوا منازل المؤمنين فى النار لو مانوا حكفارا ليس بنبن المؤمنين بل هو سرور لهم ، وما قاله المفسر مأخوذ من حديث ومامن عبد يدخل المنار إلا رأى مقعده من المنار لو أساء ليزداد شكرا ، وما من عبد يدخل النار إلا رأى مقعده من المنا لو أحسن ليزداد حسرة » (قوله لو آمنوا) بيان للاضافة فى قوله منازلهم وأهليهم (قوله ومن يؤمن باقد الخ) كالبيان لوجه التفاين و تفصيل له ، لأن فى ذلك ذكر منازل السعداء والأشقياء (قوله هم ) كالمين فى الغيلن) أى نكفر التفاين و تفصيل له ، لأن فى ذلك ذكر منازل السعداء والأشقياء (قوله هم ) كالميان فى الغيلين) أى نكفر

وندخل وطي هذه القراءة ففيه التفات من النيبة الشكام (قوله ذاك) أى المنتات و إدخال الجنات عندوف: أي أحدا ومن عندوف: أي أحدا ومن معيبة فاعل بزيادة من أي أيمانا خاصا وهو التسديق بأن كل شي قوله) أي في قول القائل قوالهن يكن قلبه مطمئنا والعن يكن قلبه مطمئنا

(زَعَمَ الّذِينَ كَفَرُوا أَنْ) عَنفة واسمها عذوف ، أَىٰ أَنهم ( لَنْ يُبْعَثُوا فَلْ كَلَى وَرَقِيلَ التَبْعَثُمُنَ ثُمُ اللّهَ وَسُولِهِ وَالنّورِ ) لَتَبْعَثُمُن ثُمُ اللّهَ وَاللّهِ وَالنّورِ ) اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللهِ اللهِ وَالنّورِ ) اللهِ اللهُ اللهِ ال

توله إنا أله وإنا إليه راجعون باللسان فلا يعطى به فضيلة الصبر على المدينة (قوله بهد قلبه) أى الثبات والاستجاع عند نزولها (قوله وأطيعوا الله) أى في جميع الأوقات ولا تشغلكم المصائب عن الطاعة (قوله فان توليتم) شرط حذف جوابه تقديره فلا ضرر ولا بأس على رسولنا وقوله فأن على رسولنا الح تعايل ادلك الحدوف (قوله الله لا إله إلا هو) مبتدأ وخبر وقوله وطى الله فليتوكل المؤمنون تحريض وحث النبي على التوكل على الله والالتجاء إليه وفيه تعليم الأمة ذلك (قوله يا أبها الذين آمنوا إن من أزواجكم الح) أى بعضهم ، والمراد بالأزواج ما يشمل الله كورفكما أن الرجل تكون زوجته عدوا له كذلك المرأة يكون زوجها عدوا لها (قوله عدوا لكم) أى يشغلكم عن طاعة الله (قوله أن تطبيوهم) أشار بذلك إلى تقدير مضاف المرأة يكون زوجها عدوا لها النبي المناه المراد الآية الح) على المراد والمواد والمجرة : أى فسبب نزول الآية الح) على أهل من أهل مع أولادهم وأولادهم وأولادهم وأولادهم وأولاد عراد أن ينزو فبكوا إليه ورقتوه وقالوا المجرة . وقيل نزلت في عوف بن مالك الأشجى كان ذا أهل وولد فأراد أن ينزو فبكوا إليه ورقتوه وقالوا المنسر إله عن النوء وهذا معن قول المنسر المناه وهذا معن الغوء عن الغوء وهذا معن قول المنسر المناه والمناه المنسرة على المناه عن النوء وهذا معن قول المنسر قول المنسر الماه المناه الأشجى كان ذا أهل وولد فأراد أن ينزو فبكوا إليه ورقتوه وقالوا على النوء وهذا معن المن قول المنسر أله المنسر أله المنسرة على المناه وقد المناه وقد المناه الأسبرة عن الله المناه الأسبرة المناه المناه الأسبرة المناه الأسبرة المناه ا

كالجهاد والهجرة والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فيدخل في ذلك جميع أنواع الطاعات فلا يطبع الأزواج ولا الأولاد في التكاسل عن أى طاعة كانت بل حقوق الله مقدمة على كل حق (قوله و إن نعفوا الخ) أى تتركوا عقابهم بحرك الالفاق عليهم ، وذلك أنه من تخلف عن الهجرة والجهاد بسبب منع أهله وأولاده قد نفيه بعد ذلك فرأى غيره من السحابة قد سبقه الخير ، فند، وعزم على عقاب أهله وأولاده بترك الانفاق عليهم فأثرل: و إن تعفوا الخ (قوله في تقبيطهم) أى شغلهم إياكم وكسيلهم لكم (قوله إنما أموالكم وأولادكم فتنة) أى ابتلاء واختبار من الله لكم وهو أعلم بما في نفوسكم منكم لكن الميظهر في عالم الشهادة من يشغله ذلك عن الحق فيكون عليه نقمة بمن لا يشغله فيكون عليه نعمة ، وقدم المال لأن فتنته أشد ، ويكني في فتنته قصة ثعلبة بن حاطب النازل فيه قوله تعالى ــ ومنهم من عاهد الله ــ الآية . قال الحسن أدخل من التي المتبعض في قوله ــ إن من أزواجكم ــ الخ لأنهم كايم ليسوا بأعداء بل البعض منهم ولم يدخلها في قوله ــ إنما أموالكم ــ الح لأنهما لا يحلوان من الفتنة واشتغال القلب بهما ، قمن رجع إلى الله تعالى ولم يلتفت إلى ماله وولد، وجاهد نفسه فقد فاز ، ومن تقبع الشغل بالمال والولد وافتتن بهما فقد هلك (قوله أجر عظيم) وهو الجنة (قوله ناسحة لقوله اتقوا الله حق تقاته) أى ومعناها أن يطاع فلا يعصى (٢٠١٧) وأن يذكر فلا ينسى وأن بشكر فلا يكفر ، وقداك لما زلت الآية أي ومعناها أن يطاع فلا يعصى (٢٠٠٧) وأن يذكر فلا ينسى وأن بشكر فلا يكفر ، وقداك لما زلت الآية

(وَإِنْ تَمَنُوا) عَهِم في تثبيطهم إِلَا كُم عن ذلك الخير ممتلين بمشقة فراق عليهم ( وَتَصْفَةُ وَوَا فَانَ اللهُ عَنُورُ وَ وَاللهُ عَنُورُ وَ وَاللهُ عَنْدُهُ الْمُوالُكُمْ وَأُو لاَ وُكُمُ فِيْنَةً ) لَكُم شاغلة عن أمور الآخرة ( وَاللهُ عَنْدُهُ أَجْرُ عَظِيمٌ ) فلا تفو توه باشتغال كم بالأموال والأولاد ( فَاتَقُوا أَللهُ مَا أَسْخَة لقوله : اتقوا الله حق تقاته ( وَأَسْمَمُوا ) ما أموتم به صماع قبول ( وَأَطيئُوا وَأَنْفَقُوا ) في الطاعة ( خَيْرًا لإَنْفُسِكُمُ ) خبر يكن مقدرة جواب الأمر ( وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ مَا وَلَيْكَ هُمُ الْفُلْيُحُونَ ) الفائزون ( إِنْ تُنَرْ ضُوا اللهُ تَوْفَا كُمْ اللهُ لَيْحُونَ ) الفائزون ( إِنْ تُنَرْ ضُوا اللهُ تَوْفَا كَمُ اللهُ لَكُمُ ) بأن تصدقوا عن طيب قلب ( يُصَاعِفُهُ لَكُمْ ) وفي قراءة يضعفه بالتشديد بالواحدة عشراً إلى سبعنائة وأكثر ( وَيَقْفُرُ لَكُمْ ) مايشاء ( وَاللهُ شَكُورٌ ) مجازٍ على الطاعة ( حَلِيمٌ ) في المقاب على المصية ( وَالمُ النَّيْبِ ) السر ( وَالنَّهُ اللهُ الذِيهُ ( الْمَزِيرُ ) في ملكه في المقاب على المصية ( وَالمُ النَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ عُلَمُ ) في صفعه .

يبذل وسعه وطاقته في طاعة ربه وفي دلك عليتنافس المتنافسون ، فليست الاستطاعة في الناس (سورة ميل وسعه وطاقته في طاعة ربي وفي دلك علية اتقوا الله حق تقانه سُواء قاننا إنها منسوحة أو محكة (قوله خبريكن) أو مفعول الفعل محذوف تقديره يؤنكم خبرا وهو الأولى لأن حذف كان واسمها مع بقاء الحبر إنما يكثر بعد إن ولو (قوله جواب الأمم) أي وهو قوله وأنفةوا (قوله ومن يوق شح نفسه) الشح كراهة فعل الحبر والمعروف و ينشأ عنه البخل والامساك (قوله إن تقرضوا الله قرضا حسنا) صماء قرضا ترغيبا في الصدقة حيث جعلها الله قرضا قد مع أن العبد إنما يقرض نفسه لأن النفع عائد عليه ، وفيه تعزل من الله تعالى لعباده حيث أعطاهم المال وأمرهم بالانفاق منه وسي إنفاقهم قرضا له ، فمن إحسائه عليك خلق ونسب إنيك ، وهذا الحطاب يع الأغنياء والفقراء ، فالأغنياء عاطبون بالاقراض في بذل أموالهم وأنفسهم ، والفقراء عاطبون بالاقراض في بذل أموالهم وأنفسهم ، والفقراء على الطاعة) أي بالكثير على القليل (قوله حايم في المقاب على المعسية) أي فلا يسجل بالمقوبة على من عصاء (قوله على المعر) أي ما في القلوب وقوله والعلانية : أي ما أظهره الانسان (قسوله العزيز) أي الغال على أمره (قوله الحكيم صعاء) أي الذاب على أمره (قوله الحكيم المعمله) أي الذي يضع الشيء في على .

[سورة الطلاق مذنبة] (عرف علات عصرة آية) هذا أحد أقوال في عدد آياتها ، وقيل اثنتا عشرة ، وقيل إحدى عصورة العالم وأمه المراد وأمنه) أشار بذلك إلى أن في الكلام حذف الواو مع ماهطفت على حد : سرابيل تقيكم الحر" ، وإنما أقتصر على خطاب النبي لأنه الرئيس الكامل وفي بعض النسخ المراد أمنه أي أن لفظ النبي أطلق وأريد به أمنه عازا (قوله بخرينة مابعده) أي وهو الجمع في قوله طلقتم وفي قوله فظلة وهن وقوله أوقل لهم) هذا احتمال ان في توجيه الحطاب وعمله أن الخاطب حقيقة هو النبي وحده ولكن حذف منه الأمركأنه قال يأيها النبي قل لأمنك الخوف الحقيقة بؤخذ من المفسر ثلاث احتمالات على اختلاف الفسخ و بتي احتمال رابع وهو أن الحطاب النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا بلفظ الجمع تعليه وسلم وسبب نزيلها أن رسول الله صلى الله عليه عليه والم طلق حفصة رضى الله عنها فأنت أهلها فأنزل الله تعالى عليه : يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن المترب عورد «روجوا ولانطلقوا فان النساء فطلقوهن أنها موامة قوامة وهي من أزواجك في الجنة ، وورد «روجوا ولانطلقوا فان المنافق بهتر منه العرش » وورد « لانطلقوا النساء إلامن ريبة فان الله عزوجل لا يحب الدواقين ولا الدواقات » وورد والموامل فسيأنين والماد بالنساء المدخول بهن ذوله أردم الطلاق) دفع بذلك مايقال إن قوله : فطلقوهن تحصيل للحاصل والمواد بالنساء المدخول بهن ذوله المدتهن المالمة الموات الأقراء ، أما غير المدخول بهن فلاعدة عليهن بالكلية ، وأماذوات الأشهر والحوامل فسيأنين (دوله المدتهن) الملام المتوقيت كهي في قوله : أتم السلاة لدلوك الشمس، (٣٠٥) والمغي طلقوهن في وقت يصلح

## (ســـورة الطلاق) مدنية، ثلاث عشرة آمة

( يِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِمِ . يَا يُهُمَّ النَّبِيُّ المراد وأمّته بقرينة ما بعده أو قل لهم (إِذَا طَلَقْتُمُ النَّسَاء ) أَى أُردتم العللاق ( فَطَلَّةُوهُنَّ لِعِدَّ بِنَ ) لأولها ، بأن يكون العلاق فى طهر لم تمس فيه لتفسيره صلى الله عليه وسلم بذلك رواه المسيخان (وَأَحْمُوا الْمِدَّةَ) احفظوها لتراجعوا قبل فراغها ( وَأَنَّقُوا اللهُ رَبِّكُمْ ) أطيعوه فى أمره ونهيه ( لاَ تُخْرِبُوهُنَّ مِنْ بُيُو بَهِيَ وَلاَ يَحْرُبُونَ ) منها حتى تنقضى عدتهن ( إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ ) زنا ( مُبَدِّنَةً ) فتح الياه وكسرها : أى بينت ، أو هى بينة فيخرجن الإقامة الحد عليهن ،

فيه ابتداء عدمهن وهو ما أشار له بقوله بأن يكون الخ (توله في طهر) أى وأما في الحيض فهو حرام بدليسل أن الأم عن ضده وهو واقع لأن عن ضده وهو واقع لأن خارج لايستازم الفساد وهنا كذلك لأن عسلة وهنا كذلك لأن عسلة عليها (قوله لم تمس فيه)

أي لم توطا وهذا القيد لمنع الربية فالمر بما يحصل من ذلك الوطء حمل فتنتقل من الحيض لوضع الحل وربحا حاضت الحامل فحسل اللبس، وحكم الطلاق في الطهرالذي مس فيه الكراهة عندمالك والحرمة عند الشافي ولكن تحتسب به من العدة ولا يجبر على الرجعة فيه (قوله رواه الشيخان) فقد رويا عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله على المرجعة فيه (قوله رواه الشيخان) فقد له عليه وسلم عن فلا المجمع الله على الله على الله عليه وسلم على الله على النساء ، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم : ياأيها النبي إذا فلي المناه النبي المناه النبي الله المناه الله على المناه الله المناه الله وهي لتحل الارتواج و يدخسل الروجات فيه أيضا لأن الزوج يحمى العدة ليراجع و ينفق و ينزقج بأخت المطلقة وتحوذلك وهي لتحل للارتواج وتحوذلك (قوله لتراجعوا) أي وتنفقوا وتسكنوا (قوله لاتخرجوهن من بيوتهن الح) المراد المساكن التي وقع الفراق فيها وهي يبوت النبين إشلوة إلى أن الزوج لو أذن لها في سوت الأزواج وأضيفت إليهن المعدة حق أنه تعالى فلا يسقط بتراضيهما (قوله إلا أن يأتين الح) الجالة عالية من فاعل المخرجين ومفعول لاتخرجوهن ، والمعنى لايخرجين ولا تخرجوهن في حال من الحالات إلا في حال كونهن آ تبات بفاحشة مبينة (قوله ذنا) وقيل الفاحشة أن تبذو على أهمل زوجها فيحل إخراجها لسوء خلقها (قوله بغتم الياء وكسرها) أي مبينة (قوله ذنا) وقيل الفاحشة أن تبذو على أهمل زوجها فيحل إخراجها لسوء خلقها (قوله بغتم الياء وكسرها) أي فهما قراءان سبعيتان (قوله أي يغنت أوهي يبئة) في ونشر مهنب .

(قوله وقال الذكورات) أى من قوله: فطلقوهن لمدتهن الح (قوله فقد ظلم نفسه) أى عريضها للمقاب، وقيل الراد بالله نفسه الفنرر الدنيوى الذى يلحقه بسبب تعديه ولا يمكنه تدارك بدليل قوله: لا تعرى اسل الله الح و إرادة العموم أوله (قوله لا تدرى لعل الله الله الله المتناف مسوق لتعليل ما تضمنته الجالة الشرطية، والمراد بالأم الذى يحدثه الله أن يقلب قلبه عما فعله بأن يرغب في الرجعة و يندم على الطلاق والمقسود منه التحريض على طلاق الواحدة أوالثنتين وعدم ضرر الزوجة بالفراق ليكون في فسحة إذا غير الله الأحوال (قوله مراجعة) أى بأن يقلب قلبه من بغضها إلى حبها ومن الرغبة غنها إلى الرغبة غنها الله الموجود في المعروف لأنه لايدرى ما يخلقه الله أن يقلب قلبه من بغضها إلى حبها ومن الرغبة غنها الله المنافقة الله قالم قاله بعد ذلك الرجوع (قوله فأذا بلفن أجلهن) ما يخلقه الله قالم قلبه بعد ذلك الرجوع (قوله فأدا بلفن أجلهن) أى فالكلام على سبيل الحجاز (قوله فأمسكوهن بمعروف) أى المطلقات طلاقا رجعيا المدخول بهن (قوله قار بن انقضاء عدتهن) أى فالكلام على سبيل الحجاز (قوله فأمسكوهن بمعروف) أى الطلقات طلاقا رجعيا المدخول بهن (قوله قار بن انقضاء عدتهن) أى فالكلام على سبيل الحجاز (قوله فالمسكوهن بالمراجعة) بيان المدوف في الإمساك ، والمعن أنه إذا أراد إمساكها راجعها لقصد بقاء الزوجية لالقصد ضررها ، والأوضع أن يقول بيان تراجعوهن الي لتظهر عربها من قوله تعالى: فأمسكوهن بعد ذلك في الارث إذا ادعى الرجمة أى لتظهر عربها بعد ذلك في الارث إذا مات وفيا إذا ادعى الرجمة بعد (قوله وأمان راجمة بعد (قوله وأمان رافيا إذا ادعى الرجمة بعد (قوله وأمان رافيا إذا ادعى الرجمة بعد (قوله أوالفراق) أى الطلاق لتظهر عربه أو المات وفيا إذا ادعى الرجمة بعد (قوله أوالفراق) أى الطلاق لتظهر عربه أن الملاق التظهر عربه المؤلوب إذا القماء المالية المؤلوب إذا المؤلوب إلى الطلاق التظهر عربه المؤلوب إلى الطلاق التظهر عربه المؤلوب إلى المؤلوب إلى المؤلوب إلى المؤلوب إلى المؤلوب إلى المؤلوب إلى المؤلوب إلى المؤلوب المؤ

( وَ بِنَكَ ) المذكورات ( حُدُودُ الله وَمَنْ بَتَمَدَّ حُدُودَ الله فَمَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لاَ تَدْرِى لَمَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَهْدَ ذُلِكَ) الطلاق ( أَمْرًا) مراجعة فيا إذا كان واحدة أو اثنتين ( فَإِذَا بَلَمْنَ أَجَلَهُنَ ) قار بن انقضاء عدتهن ( فَأَمْسكُوهُنَ ) بأن تراجعوهن ( بِمَمْرُوفِ ) من غير ضرار ( أَوْ فَارِقُوهُنَ بِمَمْرُوفِ ) اتركوهن حتى تنقضى عدتهن ولا تضار وهن بالمراجعة ( وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلِ مِشْكُمْ ) على الرجعة أو الفراق ( وَأَفِيمُوا اللهَّ هَادَةَ فَيْهِ ) لا للمشهود عليه أوله ( ذَلِكُمْ بُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُومْمِنُ بِاللهِ وَالْبَوْمِ الْأُخِرِ وَمَنْ بَتَقَ اللهَ يَعْمَلُ لَهُ مَخْرَجًا ) مَن عَيْو كُلُ وَمِنْ عَيْثَ لاَ يَعْفَر بِباله ( وَمَنْ يَعَوَكُلُ مَن كُرب الدنيا والآخرة ( وَيَرَ وُ قَهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَعْنَسَبُ ) يخطر بباله ( وَمَنْ يَعَوَكُلُ مَن كُرب الدنيا والآخرة ( وَيَرَ وُ قَهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَعْنَسَبُ ) يخطر بباله ( وَمَنْ يَعَوَكُلُ مَن كُرب الدنيا والآخرة ( وَيَرَ وُ قَهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَعْنَسَبُ ) يخطر بباله ( وَمَنْ يَعَوَكُلُ مَن الموره ( فَهُو حَسْبُهُ ) كافيه ( إِنَّ اللهَ بَا لِغَ أَمْرَهُ ) مواده ،

الاشهاد بعد ذلك إذا التحت عليه الطلاق وأنحكر وهذا الاشهاد مندوب عند مالك وأبي حنيفة والشافى فى أحد قوليه والآخر أنه واجب عند الرجعة مندوب عند البراق (قوله وأقيموا الشهادة قد) أى لوجهه ولاتراعوا الشهود له ولا المشهود

عليه ، و إيماحت على أداء الشهادة لما فيه من العسر على الشهود لانه ربما يؤدى المعد مهانه وكان الشاهد حوائق (قوله إلى أن يترك الشاهد مهمانه ولما فيه من عسر لقاء الحاكم الذي يؤدي عنسده وربما بعد مكانه وكان الشاهد حوائق (قوله ذلكم) أي المذكور من أول السورة إلى هنا (قوله يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر) أي وأما من لم يكن متصفا بذلك فهو لقساوة قلبه لا يوعظ لانه لم ينتفع به (قوله ومن يتق الله يجعل له عرجا الح) هذه الجلة اعتراضية في أثناء الأحكام المتطلقة بالنساء إشارة إلى أنه لا يصبي الله الأحكام ولا يعمل بها إلاأهل التقوى والأحسن أن يراد من هذه العموم لاخسوص التقوى في أمر النساء ، قال أكثر الفسرين نزلت هذه الآية في عوف بن مالك الأشجى أسر المشركون ابنا له يسمى سالما فأتى عوف إلى رسول الله عليه وسلم انق الله واصبر وآمرك و إياها أن تستكثرا من قول لاحول ولاقوة إلابالله العلى العظيم ، فعاد إلى بيته وقال لام أمرنا وجزعت الأم في العظيم ، فعاد إلى بيته وقال لام أمرنا والتقوى الله والمن بعيرا كما في رواية وجاء بها لام الله يقولان فففل العدو النب المنا عن البهم خمسين بعيرا كما في رواية وجاء بها إلى المدينة فقال أبوه النبي صلى الله عليه وسلم أنوى أمره إليه كفاه ماأهم والأخذ في الأسباب لا ينافي التوكل لائه مأمور به لكن لا يستمد على الأسباب في الله المن المه وبنائه و يقتله و يقتل مي المناه و المناه والأخذ في الأسباب لا ينافي التوكل لائه مأمور به لكن لا يستمد على الأسباب في الله المن المناه و يقتل في ويقط مي المناه و المناه و

الحلائق على قراءة بالاضافة أي وهي سبعية أيضا (قوله قد جمل الله لكل شي قدرا) أي تقديرا لا يتعداه ولواجتمعت جميع الحلائق على أن يتعدوه لا يقدرون، وهذه الآية تستعمل له فع كرب اله نيا والآخرة لما ورد في الحديث ه إنى لأعم آية نو آخذ النس بها لكفتهم ومن يتقالله يحرجا في إزال يقرؤها و يعيدها وورد أيضاه من انقطع إلى الله كماه الله كما اله نيا وكله الله إلها » ومعنى انقطع إلى الله أنه إذا اتق وآثر الحلال والعسبر على أهله فانه من حيث لا يحتسب وورد أيضاه من أكثر من الاستيفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق غرجا ورزقه من حيث لا يحتسب ولله يقال ذكر الأجهوري في فضائل رمصان حكاية مناسبة للقام ، وهي أن قوما ركبوا البحر فسمعوا هاتفا يقول من يعطيني عشرة آلاف دينار حق أعلمه كلة إذا أصابه غم أو أشرف على هلاك فقالما انكشف ذلك عنه فقام من أهل المرحك رجل معه عشرة آلاف دينار فصاح أيها الهاتف أنا أعطيك عشرة آلاف دينار وعلمي فقال ارم بالمال في البحر فرص به فسمع الهاتف يقول إذا أصابك هم أو أشرف على هلاك فاقرأ : ومن يتق الله يجعل له عرجا و يرزقه من حيث لا يحتسب إلى آخر الآية فقال جميع من في الركب الرجل لقد ضيعت مالك فقال كلا إن هده المنع على ما أشك في نفعها، قال فلما كان بعد أيام كسر بهم الركب فل ينج منهم غير ذلك الرجل قانه وقع على لوح وطرحه البحر على ما أشك في نفعها، قال فلما كان بعد أيام كسر بهم الركب فل ينج منهم غير ذلك الرجل قانه وقع على لوح وطرحه البحر على ما أشك في نفعها، قال فلما كان بعد أيام كسر بهم الركب فل ينج منهم غير ذلك الرجل قانه وقع على لوح وطرحه البحر على ما أشك في نفعها، قال فلما من أنت وأى شيء تعملين ههنا قالت أنا بنت فلان التاجر بالبصرة ، وكان أي عظيم التجارة وكان لا يعبر عنى ساعة فسافر في معه في البحر فانكسر مركبنا فاختطفت حي حصلت فيهذه الجزيرة ، فخرج إلى شيطر إلى وكان لا يعبر وتلاعب في عم ينظر إلى من البحر فتلاعب في عم ينظر إلى من البحر فتلاعب في عمية أيام من غير أن يطأني إلا أنه يلامسني هي المسني وتلاعب في عم ينظر إلى من البحر فتلاعب في عمية أيام من غير أن يطأني إلا أنه يلامسني هي المستى البحر فتلاعب في عرف ويتلاعب في عم في ألوم في المسكون المسكون في البحر فتلاعب في عم ينظر إلى المسكون في البحر فتلاعب في عرف المي يعال المسكون الميار في الميار في الميال الميار في الميار في الميار في الميار في الميار في الميار في

أم ينزل في البحر سبعة أيام وهذا يوم موافاته فاتق الله في نفسك واخرج قبسل موافاته و إلا أتى عليك علم أنقضى كلامها حتى رأيت ظلمة هائلة

وفى قراءة بالإضافة (قَدْ جَمَلَ أَلَّهُ لِكُلِّ شَيْهِ) كُرخاء وشدة (قَدْرًا) ميتانا (وَاللَّانِي) بهمزة وياء وبلاياء فى الموضعين (كَيْسِنْ مِنَ الْمَحِيض) بمعنى الحيض (مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ أَرْتَبْتُمُ) شَكَكُمْ فى عدتهن (فَدِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرُ وَاللَّئَى لَمَ يَعْضِنَ) لَصَغْرِهن،

فقالت قد والله جاء وسيهلكك، فلما قرب مني وكاد يغشاني قرأت الآية فاذا هوخر كقطعة جبل إلا أنه رماد محترق ، فقالت المرأة هلك والله وكفيت أمره من أنت ياهذا الذي من الله على بك؟ فقمت أنا وهي فانتخبنا ذلك الجوهر حتى حملنا كل مافيــه من نفيس وفاخر ولزمنا الساحل نهارنا فاذا كان الليل رجعنا إلى القصر قال وكان فيه كل مايؤكل فقلت لها من أين لك هذا قالت وجدته ههنا فلما كان بعد أيام رأينا مركبا بعيدا فلوحنا إليــه فدخل فحملنا فسرنا يسبرا إلى البصرة فوصفت لي منزل أهلها فأتيتهم فقالوا من هذا فقلت رسول فلانة بنت فلان فارتفعت الناعية فقالواياهذا لقد جددت علينا مصابنا فقلت اخرجوا غرجوا فأخذتهم حق أتبت بهم إلى ابنتهم فكادوا يموتون فرحا وسألوها عن خبيرها فقصته عليهم وسألتهم أن يزوجوني بها فغماوا وجعلنا ذلك الجوهم رأس مال بيني و بينها ، وأنا اليوم أيسر أهل البصرة ، وهؤلاء أولادي منها انتهبي (قوله واللائي يئسن الخ) سبب نزولها أنه لما نزل قوله تعالى \_ والمطلقات يتر بصن بأنفسهن ثلاثة قروء \_ قال خلاد بر تنعمان بارسول الله فما عدة التي لمتحض وعدة التي انقطع حيضها وعدة الحبلي فنزلت واللاء اسم موسول مبتدأ وينسن صلتمه ، وقوله من نسائكم حال من الضمير في يئسن ، والشرط وجوابه خبره ، أو قوله فعدتهن خــبره وجواب الشرط محذوف تقديره فاعلموا أنها ثلاثة أشهر والشرط وجوابه للقدر معترض بين المبتدإ وخبره والأول أحسن (قوله يئسن) أي وأول سن اليأس ستون سنة وما بين الحسين والستين يسئل النساء فان جرمن بانه حيض أو شككن فيض و إلا فليس بحيض وما قبل الحسين حيض قطعًا (قوله شككتم في عدتهن) أي جهلتم قدرها والقيد لبيان الواقع فلامفهوم له بل عدتها ما ذكر سواء علموا أوجهاوا لكن الواقع في نفس الأمر أن السائلين كأنوا جاهلين بقدرها (قوله واللائي لم يحضن لسفرهن) أي عدم بلوغهن أوان الحيض كبنت تسع ومثل الصغيرة من لمتر الحيض أصلاو تسميها النساء البغلة، وأما معتادة الحيض وتا خرحيضها بلاسبب أو بسجب مرض أو استحبضت ولم تميّز فاتها تمكث صند مالك سنة بيضاء وتحل للازواج ، ثم إن احتاجت لعدة بسـد ذلك كانت كالآيسة والصغيرة ، وأما من تأخر حيضها لرضاع أو استحيضت وميزت أو كان حيضها يأتى بعد سخة أو سقيق إلى خمس فلا تعتد إلا بالحيض فان فرادت عادتها عن خمس فالذى لأبى الحسن على المدونة أنها تعتد بسخة بيضاء من أول الأمن وقيل بثلاثة أشهر كالا آيسة والمعتبرة فلا عنه عذا المقام (قوله فعد تهذا بأن يتول مثلهن أو كذلك إلى أن قوله واللائي مبتدأ و جهة مسئلة الا آيسة ومسئلة الصغيرة (قوله في غير المتوفي عنهن) أى فما هنا مخصوص بآية البقرة (قوله وأولات الأحمال) مبتدأ والمجلس مبتدأ نان وأن يضمن خسير الناني والناني وخبره خبر الأول والأحمال جمع خمل منتح الحاء كسحب وأسحاب المنه الما كان في البطن أو على رأس الشجر وبالكسر اسم لما كان على ظهر أو رأس (قوله أو متوفي عنهن أزواجهن) أشار بذلك إلى بقاء عموم وأولات الأحمال فهو مخصص لا يه يتربصن با نفسهن أى مالم بكن حوامل . وحاصل الفقه في هذا المقام أن النساء قسمان مطلقات ومتوفى عنهن وفي كل إماحرائر أو إماء فعدة الحرة المدخول بها الطلقة ذات الحيض ثلاثة قروء واليائسة والصغيرة ثلانة أشهر والأمة المدخول بها المطلقة ذات الحيض قرءان فان كن حوامل فوضع الحل حرة أو أمة وعدة المتوفى عنها إن كانت حرة أر بسة أشهر وعشر وعلمة مدخولا بها أولا والأمة شهران وخمس ليسال والحوامل وضع الحل وانظر تفاصيل ذلك في الفروع (قوله أثراه) أى يبنسه ووضحه تفاصيل ذلك في الفروع (قوله الذكور (٥٠٦)) في العدة ) أى في تفاصيلها (قوله أثراه) أى يبنسه ووضحه تفاصيل ذلك في الفروع (قوله الذكور (٥٠٦))

فمدتهن ثلاثة أشهر والمسئلتان في غير المترفى غنهن أزواجهن ، أماهن فمدتهن ما في آية يتربصن الم بعة أشهر وعشراً (وَأُولاَتُ الْأَحُالِ أَجَابُونَ ) انقضاء عدتهن مطلقات أومتوفى عنهن أزواجهن (أَنْ يَضَمَّنَ مُمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّى اللهَ يَجْمُلُ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسُرًا) في الدنيا والآخرة (دُلك) المذكور في المدة (أَمْرُ الله) حكمه (أَنْ لَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّى اللهَ يُكفَّرُ عَيْثُ سَكَنْمُ ) أي المطلقات (مَنْ حَيْثُ سَكَنْمُ ) أي بعض عنه مساكنكم (مِنْ وُجُدِكُمْ) أي سمتكم عطف بيان أو بدل مما قبله بإعادة الجار وتقدير مضاف: أي أي مُكنة سمتكم لامادونها (وَلاَ تُضَارُ وهُنَّ لِتُصَيَّعُوا عَلَيْهِنَّ ) المساكن فيحتجن مضاف: أي أمكنة سمتكم لامادونها (وَلاَ تُضَارُ وهُنَّ لِتُصَيَّعُوا عَلَيْهِنَّ ) المساكن فيحتجن المنافى: أي أنكنة سمتكم لامادونها (وَلاَ تُضَارُ وهُنَّ لِتُصَيَّعُوا عَلَيْهِنَّ ) المساكن فيحتجن إلى الخروج أو النفقة فيفتدين منكم (وَإِنْ كُنَّ أُولاَتِ حَمْلَ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ كَاللهُ الْإرضاع يَضَدُّن حَمْلُونَ أَرْضَعُنَ لَكُمْ ) أولادكم منهن (فَا تُومُنَ أَجُورَ مُنَّ ) على الإرضاع يَضَدُّن حَمْلُونَ أَرْضَعُنَ لَكُمْ ) أولادكم منهن (فَا تُومُنَ أُجُورَ مُنَّ ) على الإرضاع (وَأَنْ تَوْمُن أَجُورَهُنَ ) وبينهن ( بَمَوْرُون ) مجميل في حق الأولاد بالتوافق ،

مفارقة يجب لها السكني سواء كان فراقها بطلاق أو موت

(قوله ومن يتق الله يكفر

عنه سبئاته الخ) كرر

التقوى لعامه سبحانه

وتعسالي بأن النساء

ناقصات عقل, ودين فلا يصبر على أمورهن إلا

أهمل النةوى (قوله

أسكنوهن الخ) هذا

وما بعده بیان لما

تتوقف عليمه التقوى (قسوله أي الملقات)

أخذ هذا التقييد من

السمسياق، وإلا فلكل

وإنما التفصيل في النفقة (قوله أى بعض مساكنكم) أشار بذلك إلىأن من التبعيض وهو أحد وجهين والثانى أنها الابتداء الفاية . والمعنى تسببوا إلى إسكانهن من الوجه الذى تسكنون أنفسكم فيه (قوله من وجدكم) بضم الواو باتفاق القراء و إن كان يجوز فيسه التثليث لفة يقال وجد في المال وجدا بضم الواو وفتحها وكسرها وجدة أيضا بالسكسر أى استغنى (قوله مان يجوز فيسه التثليث لفة يقال وجد في المال وبيس مناسبا لأن عطف البيان لم يعهد فيه تمكرار العامل فالأولى رجوعه البدلية (قوله الامادونها) أى الاالمساكن التي دون أمكنة سعتكم ليفاستها وارتفاع سعرها و إنما تمكليفه بالائق بها على قدر سعته (قوله والا تضاروهن لتضيقوا عليهن) أى بأن تفعالا معهن فعلا يوجب خروجهن من المساكن (قوله فيفتدين) أى المطلقات حيث كن رجعيات فيلجئهن الأمر إلى كونها تفتدى منه ليبتها وتخلص منه (قوله و إن كن أولات حمل) أى وبان كن المطلقات الرجعيات أو البائنات ، وأما الحوامل المتوفى عنهن فلا نفقة لهن الستغنائهن بالميراث (قوله فان أرضعن الكم) كن المطلقات كما هو مقتضاة ، وأما الزوجة فعند مالك يلزمها الارضاع بنفسها إن كان بها لبان وكان شائها ذلك وأماشل بنات الماوله فلا يلزمهن الارضاع وعند الشافى الإيلزم الزوجة الارضاع مطلقا (قوله وائتمروا) أى ليامم بعضا بالمحروف .

(الوله على أجر معاوم) أى أجرة معلومة على قدر وسعه وحالها (قوله فسترضع له أخرى) فيه معاتبة الأم على ترك الارضاع والمعيى فإن امتنع الأب من دفع الأجرة للأم وتركت الأم الولد من غير إرضاع بنفسها فليطلب له الأب مرضعة أخرى و يجبر على ذلك لثلا يضبع الولد فقوله فسترضع الخ خبر بمعنى الأمر والضمير في له للأب بدليسل فإن أرضعن لهم والمنعول حدوف العلم به أى فسترضع الولد لوالده امرأة أخرى (قوله لينفق على المطلقات) أى اللاتي لم يرضعن وقوله والرضعات في المطلقات وهذا التقييد أخده من السياق و إلا قالزوجة كذلك ، واعلم أن المطلقة طلاقا رجعيا لهما النفقة باجماع المذاهب وأما باثنا فلا نفقة لما عند مالك والشافي وعند أبي حنيفة لهما النفقة وكل هذا مالم تمكن حاملا و إلا فلها النفقة باجماع والرضع أجرة الرضاع باجماع أيضا كما يقضى بالسكني للجميع باجماع (قوله من سعته) الكلام على حذف مضاف ومن بمني على أي على قدر سعته، والمني أنه يحب على الارواج النفقة على المطلقات والمرضعات والأزواج بقدر طاقته فيازم الزوج الموسر مدان والمتوسط مد ونسف والمسر مد هذا مذهب الشافي ومذهب مالك يفرض لهما قوت (٧٠٧) وإدام وكسوة ومسكن بقدر

وسعه وحالها (قوله طي قلاره) أى فلا يكلف فوق طاقته (قوله سيجعل الله بعد عسريسرا) في هذا بشارة الفقسراء: أي فلا تقنطوا بل عن قرب بحول الله حالكم إلى الفني وفي الحديث ﴿ لَنْ يَعْلَبُ عسر يسرين ، (قوله وقد جعله بالفتوح) أي فقد صدق الله وعسده حيث فتح عليهم جزيرة العربوفارس والرومحقء صاروا أغنى الناس ، ولا خسوسية للصحابة بذلك بل العبرة بالعموم (قوله وكأين) مبتدأ ومن قرية تمييز لها وقوله عنت خبر (قوله بمغی کم) أی فسار

الجموع بعنى كم (قوله عنت) صمنه معنى عرضت و خرجت ومداه بعن (قوله بعنى أهلها) أى فأطلق لفظ القرية وأريد أهلها مجازا من باب تسدية اهال باسم الحمل (قوله المتحقق وقوعها) جواب هما يقال إن الحساب وماجده إنما يحصل فى الآخرة فحل وجه التعبير بالماضى فأجاب بأنه عبر بالمماضى لتحقق وقوعه (قوله حسابا شديدا) أى بالمناقشة والاستقصاء (قوله فظيما) أى شنيعا قبيحا (قوله حكور الوعيد) أى المذكور فى الجمل الأربع ، وهى قوله: فحاسبناها وعذبناها فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا (قوله و بيان له) أى عطف بيان (قوله منصوب بغمل مقدر) هدا أحسن احبالات تسع ذكرها المفسرون ، وقوله أى محدا هو أحد أقوال ثلاثة فى تفسير الرسول وهو أحسنها ، وقيل هو جبريل ، وقيل هو القرآن بغمه (قوله يتلوا عليكم) نعت لرسولا (قوله مبينات) حال من آيات (قوله كا نقدم) أى فى قوله بغاحشة مبينة من أن المفتوح من المتعدى والمكسور من اللازم : أى ينها الله أوس بيتة فى نفسها (قوله لبخرج) متعلق بيتلوا فالضمير راجع لحمد صلى القد عليه وسلم أو متعلق بازل فالعصير عائد على الله تعاليم وكل صبح .

(الوله ولى قراءة بالنون) أى وهي سبعية أيضا (قوله خالدين فيها) حال مقدرة أى مقدرين الحاود (قوله قد أحسن الله رزيم) على عظيا عبيبا والجلة حال النية أو حال من الضمير في خالدين فتسكون منداخلة (قوله ومن الأرض مثلهن) عامة القراء على نصب مثلهن ووجهه أنه معطوف على سبع سموات أومفعول لمحذوف تقديره وخلق مثاهن من الأرض وقرى شذوذا بالرفع على الابتداء والجار والمجرور خبره مقدم عليه (قوله يعني سبع أرضين) اعلم أن العلماء أجمعوا على أن السموات سبع طباق بعضه فوق بعض وفي كل أرض سكان من خلق الله وعليه فدعوة الاسلام مختصة بأهل الأرض العليا لأنه الثابت والمنقول ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم ولا أحد عن بعده قول إلى الأرض القائية ولا غيرها من باقي الأرض العليا ضوءا آخر عبير الشمس والقمر وتقل المجمون الضوء منهما؟ قولان الملماء، وقيل إنها طباق ، لمؤوقة بعضها ببعض وقيل ليست طباقا بل منبسطة تفرق بينها البحار وتقلل المجمودي الشماء والأول هو الأصح (قوله ينزل به جبريل) أى بالوحى بمني التصريف، والمعني أن أم الله وقضاءه يجرى ويغزل من السباء والأول هو الأرض السابعة فهو سبحانه وتعالى متصرف في كل ذرة منهاء وأما إن أو يد بالوحى وحى التكيف ويغزل من السباء السابعة إلى الأرض السبعة فهو سبحانه وتعالى متصرف في كل ذرة منهاء وأما إن أو يد بالوحى وحى التكيف بالأسكام فالمراد بقوله بينهن : أي بين السموات السبع والأراضي السبع فيكون فوق الأرض وتحت السموات (قوله متعلق بالأسكام فالمراد بقوله بينهن : أي بين السموات السبع والأراضي السبع فيكون فوق الأرض وتحت السموات (قوله متعلق بالمناء أى على أنه علة له

وفى قراءة بالنون ( جَنَّاتِ يَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبْدًا قَدْ أَحْسَنَ اللهُ اللهُ رَزْقاً) هو رزق الجنة التي لاينقطع نعيمها ( اللهُ الَّذِي خَلَقَ سَمِعَ سَمُواتِ وَمِنَ الْأَرْضُ مِثْلَهَنُ ) يعني سبع أرضين ( يَتَنَزَّلُ الأَمْرُ ) الوحى ( يَبْنَهُنُ ) بين السموات والأرض ينزل به جبريل من الساء السابعة إلى الأرض السابعة ( لِتَتَفَكُوا ) متعلق بمحذوف أى أعلم بنهك الخلق والفنزيل (أنَّ أَقْهَ عَلَى كُلُّ شَيْء قَدِيرِ مُ قَانَ أَلَى قَدْ أَحَالاً بِكُلُّ مَنْ هُ هَذِيرِ مُ قَانَ أَلَى قَدْ أَحَالاً بِكُلُّ مَنْ هُ هِذِيرٍ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

(ســـورة التحريم) مدنية، اثنتا مشرة آة

(بِسُم ِ أَفِي الرَّحْنِ الرَّحِيمِ . يَأْثُهُما النَّبِيُّ لِمَ تُعَرَّمُ مَاأَحَلَ أَفَهُ لَكَ) من أمطكمارية القبطية لما واقعها في بيت حفصة وكانت غائبة فجاءت وشق عليها كون ذلك في بينها وعلى فراشها

كل شي قدير الخ (قوله على كلشي) أي من غير هذا العالم بحيث يمكن أن يخلق خلقا آخر أبدع من هذا العالم وهذا كله بالنظر مكان العقلى فلا يخالف ما نقل عن الغزالي من قوله ليس في الا مكان أبدع مما كان لائن معناه تعلق عما الله في الازل بأنه لا يخال عالما غير هذا العالم فمن حيث تعلق العلم بعده صار غير محكن بعده صار غير محكن

لأنه لووقع لانقلباللم جهلا فهى استحالة عرضية وهناك أجوبة أخر ذكرناها في كتابة الجوهرة حيث السورة التحريم] وتسمى سورة النبي صلى الله عليه وسلم (قوله مدنية) أي كا هو قول الجميع (قوله ياأيها النبي لم تحرم الحي هذا الحظاب مشعر بأنه صلى الله عليه وسلم على غاية من التفخيم والتعظيم حيث عاتبه على إتعاب نفسه والتضييق عليها من أجل مرضاة أزواجه كأن الله تعالى يقول له لاتنعب نفسك في مرضاة أزواجك بل أرح نفسك ولاتتعبها وأزواجك يسعين في مرضاتك سعدن و إلافلا (قوله من أمنك مارية القبطية) هدا قول أكثر المفسرين . ومحسله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه ، فلما كان يوم حفصة استأذنت رسول الله في زيارة أبويها فأذن لها فلما خرجت أرسل إلى جاريت مارية القبطية التي أهداها له المقول ما يبحيك خرجت أرسل إلى جاريت منات الجاب مغلقة التي أهداها له المقول من أعلى على فراشي أمارأيت لى حرمة وحقا فقال أليست عند الباب غرج النبي ووجهه يقطر عرقا وحفصة تبكي ،" فقال لها ما يبحيك وجمت حفصة وقول عليها أليست عند الباب غرج النبي ووجهه يقطر عرقا وحفصة تبكي ،" فقال لها ما يبحيك على فراشي أمارأيت لى حرمة وحقا فقال أليست عند الباب غرج النبي ووجهه يقطر عرقا فدخرم عليه أمار أبد لها خرج قرعت خصة المحلور الذبي بهنها و بين عائشة ، فقالت ألا أبشرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرم عليه أمته مارية و إن الله قد المحمد عليه والمنا والمنا منها وأخبرتها بمارات وكانتا متصافيتين متظاهرتين على سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، وقبل إن الدى حرمه أراحنا منها وأنتها وأنتها متصافية وكانتها متطاه وكانتها متصافية وكانتها متصافية عليه وسلم المحافظة عليه وسلم وقيل إن الذي حرم عليه وكانتها متصافية وكانتها متطافه وكانتها متطاه وكانتها متصافية كانتها كانتها متصافية وكانتها متصافية كانتها كانتها كانتها وكانتها متصافية كانتها كانتها كانتها

على نفسه هو شرب السل وهو ما في الصحيحين الماري عن عاشة و أن التي صلى الله عليه وسل كان عب الحاواء والسل وكان إذا سلى العصر دار على نسائه فيدنو من كل واحدة منهن ، فلخل على حنصة بنت هم فاحتيس عندها أكثر ما كان عبيب وسل منه عبيب وسل منه فسألت عن ذلك ، فقيل لى أهلت إليها احمأة من قومها حكة عسل ، فسقت رسول الله صلى الله عليب وسل منه شربة ، فقالت والله لنحتالن له ، فذكرت ذلك لسودة وقلت لها إذا دخل عليك ودنا منك فقولي له بإرسول الله أكات منافير بغين معجمة وحاء بعدها ياء وراء جمع منفور بالفيم كصفور : أي صعفا حاوا له وأعمة كريهة ينضحه شجر يقال له العرفط بغيم العين المهملة والغاء يكون في الحجاز له رائحة كرائحة الحرفة سيقول لك الله فقولي له وما هذه الربح ؟ وكان صلى الله عليه وسلم يكره أن يوجد منه الربح السكريه ، وإذا دخل على صفية قات له مثل ذلك ، فلما دخل على عائشة قالت له مثل ما علمتها عائشة وأجابها بما تقلم ، فلما دخل على صفية قالت له مثل ذلك ، فلما دخل على عائشة قالت له مثل ذلك ، فلما دخل على عائشة قالت له مثل ذلك ، فلما كان اليوم الآخر ودخل على حفية قالت له مثل ذلك ، فلما كان اليوم الآخر ودخل على حفية قالت له يؤسول الله ألاأسقيك منه ؟ قال لاحاجة لى به ، قالت إن سودة تقول المسبحان الله لقد حرمناه منه ، فقال لما اسكن اله أن تشتغل عارض لتوله لم تحرم أو ضليل له (قوله نبتني مرمنات أن الله لقد حرمناه منه ، فقال لها اسكن اله أن تشتغل عارض المرة لقوله لم تحرم أو ضليل له (قوله نبتني مرمنات أزواجك) حال من فاعل تحرم ، والعني لاينبني لك أن تشتغل عارض (٢٠٩) الخلق بل اللائق أن أزواجك

وسَائر الحَلق تسمى في مرضاتك (قسوله أى رضاهن) مصدر مضاف لفاعله أو مفعوله (قوله شرع) أى فالمرادبالفرض الشرع والعني بين وأظهر وجعل لكم تحلة أيمانكم أمته (قوله تحلة أيمانكم) مسدر حلل ككرم تكرمة فأصلة تحللة فأدغم (قوله تحليلها بالكفارة

الخ) أشار إلى أن الحلة تحليل الحين فكانه عقد وتحلته بالكفارة (قوله ومن الأعمان تحريم الأمة) أى بقوله أنت على حرام فتجب به كفارة يمين عند الشافى وعند مالك التحريم في غير الزوجة لمنو لا يلزم به شيء ما لم يقصد به في الأمة عتقها وإلا فيلزمه عتقها وأما التحريم في الزوجة فعند الشافى إن نوى به الطلاق وقع وإلا فيلزمه كفارة يمين وعند مالك يلزمه به الطلاق الثلاث إن كان مدخولا بها وواحدة في غير المدخول بها وإن لم ينو به حل الصمة (قوله قال مقاتل الخ) أى و به أخذ الشافى (قوله وقال الحسن لم يكفر الح) أى و به أخذ مالك والأصل عدم الحصوصية إلا لدليل (قوله والله مولاكم) أى متولى أموركم (قوله حديثا) أى ليس من الأحكام البلاغية (قوله وهوتحريم مارية) أى وأمر إليها أيضا أن أباها عمر وأبا عائشة أبا بكر يكونان خليفتين على الأمة بعده (قوله فلم المباثلة عليه المارة إلى أنه يتحدى إلى مفعولين الأول بنسه والثاني بحرف الحروقة بيه (قوله على النبأ به أى على لسان جبريل فأخبره بأن الحبر قد أفتى (قوله على النبأ به أى وهو باجهاد تحريم مارية أو العسل (قوله وأعرض منها فهى مأجورة فيه (قوله على النبأ به) أى على لسان جبريل فأخبره بأن الحبر قد أفتى (قوله على النبأ به أى وهو تحريم مارية أو العسل (قوله وأعرض عن به مارية أو العسل (قوله وأعرض عن بعض) أى وهو أن أباها وأبا بكر يكونان خليفتين بصده ، وإنما أعرضهن ذلك البعض خوفا من أن ينتشر في الناس في بعض أثاره بعض المنافقين حسدا (قوله تسكرة ما منه) أى وحياه وحسن عشرة (قوله قالت من أنبأك هذا) أى وقد في التراخية من الناقين حسدا (قوله تسكرة ما منه) أى وحياه وحسن عشرة (قوله قالت من أنبأك هذا) أى وقد

( قوله أى سركا ذلك مع كراهة النبي له) أى وعبة الأس الذي يكرهه النبي صلى الله عليه وسلم زينع وميل عن الحق ( قوله وجواب الشرط محذوف) أى فقوله فقد ضعفت قاويكا تعليل للشرط ، والمفيلان تتوبا إلى الله من أجل ميل قاويكا تتبد (قوله ولم يعبر به ) أى فيقول قلبا كما ( قوله فيا هو كالسكامة الواحدة ) أى لأن بين الضاف والمضاف إليه علقة وإرتباطا ( قوله وف قراءة ) أى وهي سبعية أيضا ( قوله فان الله هو مولاه ) تعليل لجواب الشرط المحذوف تقديره فلا بعدم ناصراً فان الله الخ ( قوله وصالح المؤمنين ) أمم جنس لاجمع والذلك يكتب من غير واو بعد الحاء ويسمح أن يكون جمعا بالواو والنون حذف النون للاضافة وكتب بدون واو اعتبارا بلفظه لأن الواو ساقطة لالتقاء الساك بين عبو سندع الزبانية ( قوله معطوف على على اسم إن ) أى قبل دخول الناسع وهذا على بعض مذاهب النحويين و يجوز أن يكون جبريل مبتدأ وما بعده عدا مله وظهير خبر الجيم ( قوله واللائكة بعد ذلك ظهير ) أخبر بالمفرد عن الجمع لأن فعيلا يستوى فيه الواحد وغيره . إن قلت إن نصرة الله هي السكاية المطنى وما الحسكة في ضم ما بعدها إلها . قلت تطييبا لقاوب المؤمنين وتوقيرا لجانب الرسول ( قوله عسى ربه إن طلقسكن الخ ) سبب ترولها أن صلى الله عليه وسلم لها أشاعت حفسة ما أسرها به اغتم صلى الله عليه وسلم وحاف أن لايدخل عليهن شهر و إنك دخلت في تسع وعشرين ليلة ، فلما مضت مع عشرون ليلة بدأ بعائشة فدخل عليها ، فقال له الشهر تسع وعشرون ليلة بدأ بعائشة فدخل عليها ، فقالت له إنك أقسمت على شهر و إنك دخلت في تسع وعشرين ليلة ، فقال لها الشهر تسع وعشرون ليلة بدأ بعائشة فدخل عليها ، فقالت له إنك أقسمت على شهر و إنك دخلت في تسع وعشرون ليلة ، فالمناه عند الناس

أى سرَّ كَا ذلك مع كراهة النبي صلى الله عليه وآله وسلم له وذلك ذنب، وجواب الشرط محذوف:
أى تقب لا، وأطلق قلوب على قلبين ولم يعبر به لاستثقال الجمع بين تثنيتين فيها هو كالكلمة الواحدة (وَإِنْ تَظَاهَرَا) بإدغام التاء الثانية في الأصل في الظاء وفي قراءة بدونها: نتعاونا (عَلَيْهُ ) أي النبي فيها يكرهه (فَإِنَّ اللهُ هُورً) فصل (مَوْ لاَهُ) ناصره (وَجِبْرِيلُ وَصاَلِحُ اللهُ منينَ ) أبو بكر وعمو رضى الله عنهما معطوف على محل اسم إن فيكونون ناصريه (وَاللهُ منينَ ) أبو بكر وعمو رضى الله عنهما معطوف على محل اسم إن فيكونون ناصريه (وَاللهُ كُورِينَ ( طَهِيزٍ ) ظهراء: أعوان له في نصره واللهُ كُورِينَ ( طَهِيزٍ ) ظهراء: أعوان له في نصره عليكما (عَسَى وَبُهُ إِنْ طَلَقَتُكُنَ ) أي طلق النبي أزواجه (أَنْ يُبَدِّلُهُ) بالتشديد والتخفيف ( أَزْ وَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَ ) خبر عسى ، والجلة جواب الشرط ،

آنه طلقهن أناه فوجد،
في مشربة . قال عمر :
فدخلت على حفصة وهي
تبكى ، فقلت أطلقكن
رسول الله ؟ قالت لاأدرى
هاهوذا معتزل في هدد.
الشربة ، فاستأذنت عليه
فأذن لى فدخلت فسلمت
عليه فاذا هو متكى على
رمال حصير فدأتر في جنبه
فقلت يارسول الله أطلقت

نساءك ٢ فرفع وسه إلى وقال لا ، فقات الله أكبر لو رأيتنا يارسول آلله وكنا معشر قريش فلما النساء ، فلماقدمنا الدينة وجدنا قوما تغليهم نساؤهم فطفق نساؤنا بتملمن من نسائهم ، فما زال يلاطفه الكلام حتى تبسم وقال له يارسول الله لايشق عايك من أص النساء ، فإن كنت طلقتهى فإن الله معك وملائكته وجبريل وميكاة لى وأنا وأبوبكر والمؤمنون معك . قال عمر وقاما تكامت بكلام إلا رجوت الله يصدق قولى الذي أقوله ، فنزلت هذه الآية وآية \_ و إن تظاهرا عليه \_ الخ فاستأذن عمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر الناسأنه لم يطلق نساءه ، فأذن له فقام على باب السجد وادى بأعلى صوته لم يطاق رسول الله نساءه . قالت عائشة ثم بعد هذه القضية نزلت آية التخيير فبدأ في فاخترته ، ثم خيرهن فاخترته وآية التخير هي قوله عالى \_ يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها إلى قوله : عظيا \_ (قوله إن طلقكن) أي جيعا فلاينافى أنه وقع منه طلاق لحفسة طلقة واحدة وأمم ، واجعتها فطلاقه لها كالعدم فالتعليق إنحا هو على تطليق الجريم منكن إذ قدرة الله صالحة لرفع أقوام ووضع آخرين فلا يقال كيف خيرا منكن ) أي بأن يطردكن و يأتى لة بنساء أخر خير منكن إذ قدرة الله صالحة لرفع أقوام ووضع آخرين فلا يقال كيف عليه وهو لم يحصل (قوله خبر عسى) أي جهلة أن يبدله (قوله والجلة جواب الشرط) أي جهة عسى واحمها وخبرها . إن قلت عليه وهو لم يحصل (قوله خبر عسى) أي جهلة أن يبدله (قوله والجلة جواب الشرط) أي جهة عسى واحمها وخبرها . إن قلت عليه وهو لم يحصل (قوله خبر عسى) أي جهلة أن يبدله (قوله والجلة جواب القرط) أي جهة عليه واحمها وخبرها . إن قلت المناسب أن تحمها دليل جواب

محدوف ( قوله ولم يقع التبديل) جواب هما يقال إن الترجى في كلام الله التحقيق مع أنه لم يحصل هنا . فأجاب بأنه معلق على شرط وهو التطليق للكلّ ولم يطلقهن . وأجيب أيضا بآن عنى هنا المتخويف (قوله الأبات) أى داجعات عن الزلات والمفوات (قوله عابدات) أى خاصات متدلات (قوله صائمات) هذا قول ابن عباس وسمى السائم سائحا لأن السائح لازاد معه فلا يزال عسكا إلى أن يجد ما يطمعه فكذلك السائم بسك إلى أن يجيء وقت إفطاره (قوله أو مهاجرات) هذا قول الحسن (قوله ثيبات وأبكارا) أى بعضهن كذا و بعضهن كذا و دخلت أواو بين الوصفين لتفارها دون سائر السفات والنب من ناب ينوب: أى رجع سميت بذلك لأنها راجعة إلى زوجها إن أقام معها أو إلى غيره إن فارقها أولانها رجعت إلى بيت أبو بها والأ بكار جم بكر وهي البذراء ، حيث بدراً لأنها على أول حالتها القرفلقت بها ، فحد النبات من حيث إنها أكثر تجربة وعقلا وأسرع حبلا ، والبكر من حيث إنها أطهر وأطبب وأكثر مداعبة ( قوله قوا أنفسكم ) أى اجعاوا لها وقاية بفعل الطاعات واجتناب المعامى وقوا أمر من الوقاية فوزنه عوا لأن فاء حذفت لوقوعها في الضارع بين ياء وكسرة والأمر محول عليه وحذفت اللام حملا لهلى ألمجروم فأصله اوقيوا غذفت الواو التي هى فاء السكمة حملا على المفارع وحذفت هزة الوصل استفناء عنها لزوال الساكن على المجروم بالحبر وانهوهم عن الشرة وعلموه وأدبوهم ، والراد بالأهل النساء هو حذفت الباء وضم ما الحبر الواو لتصح ( قوله وأهليكم ) مروم بالحبر وانهوهم عن الشرة وعلموه وأدبوهم ، والراد بالأهل النساء هو محذفت هرة الواولاد وما ألحق بهما (قوله أى مروم بالحبر وانهوه عن الشرة وعلموه وأدبوهم ، والراد بالأهل النساء هو المراد والأولاد وما ألحق بهما (قوله المحدود المواولة المحدود المواولة المحدود المواولة المحدود المواولة المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود وعذفت هو المحدود وعدود المحدود المحدود المحدود وعدود المحدود والمواولة والمحدود وعدود المحدود المحدود المحدود والمحدود والمحدو

وقودها) أى ماتوقد به (قوله كأصنامهم) مثال للحجارة التى توقد النار الأصنام والضمير للحجارة بتولى أمرها وتعديب بتولى أمرها وتعديب القلب) أى قسوته فلا يرحمون أحسدا الأنهم عداب الحلق كاليهم عداب الحلق كالمحب لبنى آدم الطعام العلم المحارة الم

والشراب، وقيل غلاظ الابدان الماروى « مابين منكي احدام كا بينالشرق والمغرب» (قوله شداد في البطش) أى فقد روى أن من جملة قوة الواحد منهم أن يصرب بالمقمع فتدفع الضربة سبعين ألف إنسان في قدر جهنم (قوله بدل من لفظ الجلالة) أى بدل اشتال كأنه قال لا يعصون أمره وفيه إشارة إلى أن مامسدرية (قوله و يفعلون ما يؤمرون) أى بد (قوله تأكيد) جواب عما يقال إن الجنة الأولى من عين الجلة الثانية فلم كررها ، فأحاب بأنه كررها التأكيد . وأحيب أيشا بأن مفاد الجلة الأولى أنهم لا يقع منهم عصيان لأمرالله ولا عالفة ومفاد الجلة الثانية أن قضاء الله بافذ على أيديهم لا يعوقهم عنه عاتن بخلاف أهل طاعه أنهم لا يقع منهم عصيان لأمرالله ولا عالفة ومفاد الجلة الثانية أن قضاء الله بافذ على أيديهم لا يعوقهم عنه عاتن بخلاف أهل طاعه وهو جواب عما يقال : إن هذا خطاب المشركين فلائي شيء خوطب به المؤمنون ؟ فأجاب بأنه على سبيل النخريف المؤمنين وهو جواب عما يقال : إن هذا خطاب المشركين فلائي شيء خوطب به المؤمنون ؟ فأجاب بأنه على سبيل النخريف المؤمنين الحالمين والمناف الله ين المناف الله المناف أي المناف أي المناف أي المناف أي المناف أن المناف أن الكلام على حذف مضاف في قوله : ما كنتم عماون (قوله يأ أبها الدين آمنوا) أي اضغوا بالايمان (قوله بقتم النون) أي على أن الكلام على حذف مضاف في قوله : ما كنتم عماون (قوله يأ إلى المناف وقوله وضعها : أي فهو مصدر يقال نسح ضحا وضوحا كشكر شكرا وشكورا وصفت به التو بة ما منافة على حد ريد عمل والقرادان سيميتان وقوله صدة راجم لكل من القرادين .

(قوله بأن لايعاد إلى الدن الح) هذا أحد ثلاثة وعشرين قولا في تفسيرالتو بة النصوح كلها رجم إلى التي استجمعت الشهروط والم أن التوبة بم لا يتعلق به حق لادى لها شروط ثلاثة : أن يقلع عن المصية في الحال وأن يندم على مافعله بموأن يعزم على أنه لا يعود ، وإن كانت متعلقة بحق آدمى فيزاد على هذه الثلاثة ردّ الظالم إلى أهلها إن أ مكن و إلا فيكنى استسهامهم وص واجبة من كل ذنب كان كبيرة أو صغيرة بإجماع لما ورد ﴿ يا أيها الناس توبوا إلى الله فانى أبوب إليه فى اليوم مائة مم ق به وفي رواية ﴿ إلى الشيخ يسعط يده بالله ليتوب مسىء اللها حق تطلع الشمس من مغربها ﴾ إلى غير ذلك من الأحادث الواردة في التوبة ﴿ قوله و يعمل القاعدة المتقدّمة أن كل ترج من الله في المورة في التوبة ﴿ قوله بعرفة التحقيق وترجية كنزكية (قوله يوم لا يخزى الله النبي) إما منصوب بيدخلكم أو باذكر مقدّرا (قوله والذين آمنوا) بمناه التوم على النبي فالوقف على قوله والدين آمنوا) بامن على الزبي من المناوع على الأعان في جهة بالأيمان أنه وإن كان في جهة بالأاته بعيد عنها فأفاد أنه كما يكون في جهة الأيمان يكون قوله المؤمنين في بله الأيمان يكون قوريا منها وتقدم ذلك في سورة الحديد (قوله والمنافقون بعلمة نورهم) عطف سبب: أي أن سبب قول المؤمنين ماذكر أنهم يرون المنافقين ول المنافقين على تقدم ذلك في سورة الحديد (قوله والمنافقون بعلمة انورهم) عطف سبب: أي أن سبب قول المؤمنين ماذكر أنهم يرون المنافقين ول المنافقين على المنافقين وله والمنافقين على المنافقين في طله المنافقين المنافقين المنافقين المنافقين أنه المنافقين المنافقين المنافقين المنافقين المنافقين المنافقين المنافقين المنافقية المن

بأن لا ماد إلى الذنب ولا يراد المود إليه (عَسَى رَبُّكُمْ) ترجية تقع (أَنْ يُكَفَّرُ عَنْكُمْ سَيِّنَانِكُمْ وَيُدُخِلَكُمْ جَنَّاتٍ) بِساتِين (بَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لاَيُحْزِى اللهُ) بإدخال النار (النَّيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْمَى يَيْنَ أَيْدِيهِمْ) أمامهم (وَ) يكون (بِأَعْمَ بِقَوْلُونَ) مستأنف (رَبِّغَا أَنْهُمْ لَنَا نُورَنَا) إلى الجنة ، والمنافقون يطنا بوره (وَأَغْفِرْ لَنَا) ربغا (إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ . يَأْيُهَا النِّيْ جَاهِدِ الْكُفَارَ) بالسيف (وَالْمُنَافِقِينَ ) بالسان والحجة (وَأَغْلُطْ تَآيَهُمْ ) بالانتهار والمقت (وَمَأُوبُهُمْ جَهَمْ وَ بَشْنَ الْمُسَوِّلُ اللَّهِ مِنْ عَبَادِينَ وَالْمُنَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ أَتَ نُوحٍ وَأَمْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا كُمْتَ عَبْدَنْ مِنْ عِبَادِنَ مَا فَوْمُهُ عَلَى أَنْ وَحَ وَلُوطُ (عَنْهُ أَمْ مِنْ عَبَادِ اللهِ لللهِ بإيفاد النار ونهاراً بالتدخين ( وَامِ أَهُ لُوطُ واحلة تَعْلَى فُومُهُ عَنْ اللهِ إِنْهَا واحلة تَعْلَى فَوْمُهُ عَلَى أَنْهَا فَيْ اللهِ إِنْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ بإيفاد النار ونهاراً بالتدخين ( وَامِ أَهْ لُوطُ واحمه واحمه المحالِق فَوْمُهُ عَلَيْكُ مِنَ اللهِ ) مِن عَذَابِه ( شَيْنًا ، وَمَارًا بالتدخين ( وَامُ أَنْ يُعْمَلُ ) أَى نُوح ولُوط (عَنْهُ ) مِنَ اللهِ ) من عذابه (شَيْنًا ،

فيقمون في النار فاذارأى المؤمنون هذه الحال سألوا الله دوامها حتى يوصلهم ألى الجنة والجنة لاظلام من طفء نورهم مع أنهم آمنون لايحزنهم الفزع المرا أجيب أن دعاءهم تلذذا وطلبا لما هو حاصل للمم من الرحة (قوله والمنافقين باللسان والحجة) والمنافقين باللسان والحجة)

الله عليه وسلم لم يؤمر بقالم باسيف لانهم مسلمون ظاهرا والإسلام بنى من قال السيف و إيما أمر بفضيحتهم و إخراجهم من مجلسه كا تقدم ذلك (قوله واغاظ عليهم) أى شدد عليهم في الحطاب ولاتعاملهم باللين (قوله بالانتهار) أى الزجر ، وقوله واللقت : أى البنض والطرد (قوله ضرب الله مثلا) لما كان لبعض الكفار قرابة بالمسلمين بريما توهموا أنها تنفيهم وكان لبعض المسلمين قرابة بالكفار وريما توهموا أنها تضرج ضرب الله لسكل مثلا ، وضرب يمعنى جمل الله حالية الن مقدم ، وقوله امن أه توج الح : أى حالهما مفعول أول أخر غنه ليتصل به ماهوتفسير وشرح للما ، والمهنى جمل الله حال هاتين المرأتين مشابها لحال هؤلاء المكفرة فالكفار اتصاوا بالنبي والمؤمنين ولم ينعمهم الاتصال بدون الايمان والمرأتان كذلك (قوله امرأت نوح) ترسم امرأة في هذه المواضع الثلاثة وابفت بالتاء المجرورة وفي الوقف عليها خلاف بين القراء فبعضهم يقف بالتاء و بعضهم بالهاء (قوله كانتا تحت عبدين) أظهر في مقام الإضهار لتشريفهما بهذه النسبة والوسف بالسلاح (قوله نافاتناها في الدين) أى لافي الزنا لما وديم الهم وقيل بالمكس ، وقوله واعلة بتقديم المين على اللام وقيل بالمكس نافوله واعلة بتقديم المين على اللام وقيل بالمكس نووله واعلة بتقديم المين على اللام وقيل بالمكس نقوله واعلة بتقديم المين على اللام وقيل بالمكس نقوله واعلة بتقديم المين على اللام وقيل بالمكس نووله واعلة بتقديم المين على اللام وقيل بالمكس نووله واعلة بتقديم المين عنول مطلق أومقمول به نشيئا بذلك على أن المداب يدفع بالطاعة والامتنال لا بمجرد السحبة (قوله شيئا) أى من الاختاء فيومفهول مطلق أومقمول به

( الوله وقيل لهذا) التصير بالماضى لتحقق الوقوع والقائل خزنة النار ( قوله امرأت فرعلن ) أى جعل حالها مثلا بحال المؤمنيك في أن وصلة السكفرة لانضر مع الإيمان ( قوله آمنت بموسى ) أى لما غلب السحرة ونبين لها أنه على الحق فأبدلها الله بسبب ذلك الإيمان أن جعلها في الآخرة زوجة خبر خلقه محمد صلى الله عليه وسلم وكذا زوجه الله في الجنة مريم بنت مجران لماورد وأنه صلى الله على خديجة وهي في الموت فقال لها : ياخديجة إذا لقيت ضراتك فأقرئين مني السلام، فقالت يارسول الله وهل تزوجت قبلي ؟ قال لا ولسكن الله زوجني مريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون وكائوم أخت موسى ، فقالت يارسول الله بالرقاء والبنين وفي الحديث وكل من الرجال كثير ولم يكل من النساء إلاأر بع مريم بنت عمران وخديجة بنت خد وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون » ( قوله واسمها آسية ) بالمد وكسرالسين ، قيل إنها عمة موسى فتكون إسرائيلية ، وقيل ابنت عم فرعون فتكون من العبالقة ( قوله بأن أوند يديها الخ ) أى دق لها أر بعة أوناد في الأرض وشبحها فيها كل عضو بحبل ( قوله وألق على صدرها رحمالخ ) في القصة أن فرعون أمر بسخرة عظيمة لتلق عليها فاما آنوها بالصغرة قالترب ابن لى عندك بينا في الجنة فأبصرت البيت من مرمرة بيضاء ( الم ٢ ١٣) وانتزعت روحها فألقيت بالصغرة قالترب ابن لى عندك بينا في الجنة فأبصرت البيت من مرمرة بيضاء ( ٢ ١٣) وانتزعت روحها فألقيت

الصخرة على جسد لاروح فيه ولم تجد ألما ( قوله واستقبل بها الشمس) أىجعلهامواجهةالشمس وهو معطوف على قوله أوتد يديها ولبسمتأخرا عن إلقاء الرحى لأن إلقاء الرحى كان في آخر الأمر لما أيس من رجوعهاعن الايمـان فلواو لا تقتضي ترتيبا (قوله اين لي عندك) أى قريبا من رحمتك فالعندية عنسدية مكانة لا مكان ( قوله وتعذيبه) عطف تفسرلعمله (قوله عطف على امرأت فرعون) أى فهمي من جملة الثل

وَقِيلَ ) لَمُمَا (أَدْخُلاَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ ) من كفار قوم نوح وقوم لوط ( وَضَرَبَ أَلْهُ مَثَلًا إِذْ بِنَ آمَنُوا أَمْرَ أَنِ فِرْ عَوْنَ ) آمِنت بموسى ، واسمها آسية ، فعذبها فرعون بأن أوتد بديها ورجليها وأنتى على صَلَوها رحى عظيمة واستقبل بها الشمس فكانت إذا تفرق عنها من وكل بها ظلتها اللائكة ( إِذْ قَالَتُ ) في حال التعذيب ( رَبَّ أَنْ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْمَنْةِ ) فكشف لهما فرأته فسهل عليها التعذيب ( وَنَجَّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ ) وتعذبيه الْمَنْة في مِنَ الْقُومِ الظّالِمِينَ أهل دينه فقبض الله روحها وقال ابن كيسان :رفعت إلى الحنة حية فهي تأكل ونشرب (وَمَوْ بَمَ) عطف على امرأت فرعون (أَبْنَتَ عِمْرَ انَ الَّتِي أَحْصَنَتُ فَرْجَهَا ) خطته (فَنَفَخُمْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِناً ) أي جبريل حيث نفخ في جيب درعها بخلق الله تعالى فعله الواصل إلى فرجها فحلت بعيسى ( وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ وَبَهَا ) شرائعه (وَكُتُهُهِ ) للمؤلَّ ( وَكَانَتْ مِنَ الْمَانِينَ ) أي من القوم للطيعين .

(سىورة الملك)

مكة، ثلاثون آية

الثانى، فمنل حال المؤمنين بامرأتين كامثل حال السكمار بامرأتين (قوله جفظته) اى عن الرجال علم يصل اليها أحد بنكاح ولابرتا (قوله أى جبريل) تفسيد لروحنا (قوله حيث نفخ الخ) يين به أن الاسناد في نفخنا من حيث إنه الحالق والموجد والإسناد لجبريل من حيث المباشرة (قوله بخلق الله) بيان لحقيقة الإسناد (قوله فعله) أى فعل جبريل وهو النفخ ، وقوله الواصل إلى فرجها : أى بواسطة كونه في جبب القميص (قوله فعلت بعيسي) أى عقب النفخ فالنفخ والحل والوضع في ساعة واحدة كما تقدم في سورة منهم (قوله وكانت من القانتين) أى تقدم في سورة منهم وفيه إشمار بأن طاعتها لم تقصر عن طاعة الرجال السكاملين (قوله أى من القوم المطيعين) أى وهم رهطها وعشيرتها لأنها من أهل بيت صالحين من أعقاب هارون أخى موسى عليهما السلام .

[ سورة اللك ] وتسمى أيضا الواقية والمنجية والمانعة لأنهائق صاحبها وتنجيه من عداب القبر والقيامة ، وتسمى أيضا الحادلة لأنها تجادل عن صاحبها في القبر ، وورد في فضلها أحاديث كثيرة :منها قوله صلى الله عليه وسلم «إن سورة من كتاب الله ماهى الاثلاثون آية شفعت لرجل يوم القيامة فأخرجته من النار وأدخلته الجنة وهي سورة تبارك » ومنها « إذا وضع الميت في قبره بؤتى من قبل رأسه فبة ول لسانه لبس

لكم عليه سبيل الأنه كان يقرأ في سورة اللك بمهم قال هي المائمة من عداب الله ومي في التوزاة سورة اللك من فوا بها في المائمة فقد أكثر وأطنب » أى من الحير ، ومنها ﴿ وددت أن تبارك المالي في قال كلَّ مؤمن » (قوله تغزه عن صفات الحدثين) أي تواظم بجلاله وجماله عن أوصاف الخاوقات أزلا وأبدا (قوله السلطان) أي الاستيلاء والتمسكن التام من سائر الوجودات فيتصرف فيها كيف شاه، والأوضح للفسرأن يفسر اليد بالقدرة والملك بالمماوكات و إلإفابقاء كلامه على ظاهره فيه ركة لا تخفي إذ يسير المعنى مبارك الذي تنصر فه التصر ف ولا معني له (قوله وهو على كل شيء قدير) تذبيل لما قبله قصد به إفادة أن قدرته تعالى لبست قاصرة على تغيير الأحوال بل عامة التعلق بها إيجاد الأعيان المتصر ف فيها وتغييرها من عال إلى عال ( قوله الذي خلق الموت الخ) شروع في تفاصيل بعض آثار القدرة . واعلم أنه اختلف في الموت والحياة ، فحيكي عن ابن عباس والسكامي ومقاتل أن الموت والحياة جسمان ، فالموت في هيئة كبش أماح لايمر" بشي ولا يجد ربحه إلا مات ، وخلق الحياة على صورة فرس أنق بلقاء وهي التي كان جبريل عليه السلام والأنبياء عليهم السلام يركبونها خطوتها مدّ البصر فؤق الحار ودون البغل لا تمرّ بشيء ولا يجد ريحها إلاحي ولا نطأ علىشيء إلاحي وهي التي أخذ السامري من أثرها ترابا فألقاء علىالمجل فحييء فعلي هذا ألحياة والموت أمران وجوديان وتقايلهما من تقابل الضدّين ، وقيل الموت عِدم الحياة فتقابلهما من تقابل العدم والملكة (قوله في الدنيا) أى وهو القاطع للحياة الدنيوية ، وقوله والحياة في الآخرة : أي وهي حياة البعث ، ولـكن هذا القول لايناسب ترتب الابتلاء عليه في قوله ليباوكم لأن الابتلاء إنما يترتب على حياة الدنيا ( قوله أوها في الدنيا ) أي قالمراد بالموت عدم الحياة السابق على (٢١٤) الدنبوية (قوله وهي مابه الإحساس) تفسير الحياة على كل من القولين ، الوجود ، وللراد بالحياة الحراة

( بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ . نَبَارَكَ ) نَذِه عن صفات المحدثين ( الذي بيدِهِ ) في تَصرَفُهُ ﴿ الْمُلْكُ ﴾ السلطان والقدرة ﴿ وَهُو ۖ عَلَى كُلِّ شَيْءٌ قَدِيرٌ ۗ . الَّذِي خَلَقَ ٱلْمَوْتَ ﴾ في (قوله أوعدمها)أى عدم الله في الدنيا (وَالْخَيَاةَ) في الآخرة ، أوها في الدنيا . فالنطفة تعرض لها الحياة ، وهي مابه الإحساس الحياة أعم من أن يكون الوت ضدها أو عدم اقو لان والخلق على الثاني عمني التقدير (اليَبْلُو كُمْ) ليختبر كم في الحياة (أي كم ما بقا عليها أومتأخراعنها الخسن عَمَارً ) أطوع لله (وَهُوَ الْعَزِيزُ ) في انتقامه من عصاه (النَّفَهُ ورُ ) لمن تاب إليه (الذي خَلَقَ سَبْعَ سَمْرِ َاتِ طَبِمَاناً ﴾ بعضها فوق بعض من غير مماسة ( مَا تَرَكَى فِي خَلْقِ الرُّ عَلَىٰ ) لهنَّ أو لغيرهنّ

وقوله مايه الاحساس: أي فتكون صفة وجودية يلزمها الحس والحركة ( قوله ِ قولان ) أي في تعريف الموت ( قدوله

ُ والحلق على الثاني ) أي دلى القول الثاني في تعريف الموت وهو أنه عَدَّم الحياة (قوله بمعنى التقدير) أي وهو يتعلق بالموجودات والعدومات لأنه تعلق الإرادة والعلم الأرليان ، وأما على الأول فيتعلق به الحلق حقيقة لأنه أمر وجودى (قوله ليباوكم) أي يعاملكم معاملة للبتلي والختبر فاندفع ما قد يتوهم من ظاهر الآية أن علمه تعالى ينجدد بتجدد العادمات (قوله أيكم أحسن غملا) أيكم مبتدأ وأحبسن خبره وعملا تمييز والجلة في مجل نصب مفعول ثان لیباوکم و إنما علق یباو عن الفعول الثانی لما فیه من معن العلم فأجری مجراه ( قوله أطوع لله ) هذا أحد تفاسير فى قوله أحسن عملا ، وقيل أحسن عقلا وأورع عن مجارم الله وأسرع في طاعة الله ، وقيل أحسن عملا أخلصه وأسو به فالحالص إذا كان لله والسَّواب إذا كان على السنة ، وقيل غير ذلك ﴿ قُولُهُ اللَّذِي خَلَقَ سَبِيعٌ سُمُواتٌ ﴾ أي ظالأوني من موج مكفوف ، والنانية من مرمرة بيضاء ، والنالثة من حديد ، والرابعة من نحاس أصفر ، والحامسة من فضة ، والسادسة من ذهب ، والسابعة من يانوتة حمرًا. م و بين السابعةوالحجب صحارى من نور وهذا على يعض الروايات (قوله طباقا ). إما جمع طبقة أو طبق أو مصدر طابق ، فالوصف به على الأول ظاهر وعلى الثاني مبالغة (قوله بعضها فوق بعض من غير مماسة) وكلها علو مة لاغير وهذا مذهب أهل السنة، وقال أهل الهيئة : إن الأرض كروية والسهاء الدنيا محيطة بها إحاطة قشر البيضة من جميع الجوانب والثانية محيطة بالجميع وهكذا فالعرش مجيط بالمنكل والأرض بالنسبة لسهاء الدنيا كحلقة ملقاة فى فلاة ، وسماء الهدنيا بالنسبة الثانية كلتة ملقاة في فلاة وهكذا ، واعتقاد ماقاله أهل الهيئة لايضر ولبس في الشرع مايخالفه (عوله ماتري في خلق الرحمن ) خطأب للنبي عليه السلام أو لكل من يصاح للخطاب وإضافة خلق للرحمن من إضافة المصدر إلى فاعله والفقول عذرف قدره الفسر قوله لمن أو لنيرهن . (قولة من تفاوت) بألف بين الفاء والواو و بدرتها مع نشديد الواو قراء نان سبعيتان ولتنان يمنى واحد ( قوله وعكم تناسب ) أى اختلاف يخالف ما ملقت به القدرة والارادة بل خاقه تعالى مستقيم متناسب على حسب سأق قدرته برادته بخلاف صنع العبد فقد يأتى على خلاف ماريده (قوله فارجع البصر ) أى إن أردت العيان بمد الاحبار فارجع مهو مرتب على قوله ما ترى (قوله هل ترى من فطور) بادغام لام هل في التاء و إظهارها قراء ان سبعيتان هنا وفي الحاتة (قوله صدوع وشقوق) أى فلا يطرأ على السهاء مادامت الدنيا صدوع ولا شقوق لعدم تعلق إرادته بدلك فليست كبنيان الحلاتق يتصدع و يتشقق بطول الزءان مع كون صافعه لا يريد ذلك (قوله كرة بعد كرة) أشار بذلك إلى أنه ليس الراد من قوله حكرتين حقيقة التثنية بل التكثير بعدليل قوله ينقلب إليك البصر الخ وانقلاب البصر خاسئا حسيرا لايتأتى منظرتين ولا ثلاث فهو كقولهم ابيك وسعديك (قوله ينقلب) العامة على جزمه في جواب الأمر وقرى وبعه إما على أنه حال متدرته أو مستأنف حدقت منه الفاء والأصل فينقلب (قوله ذليلا) أى خاضعا صاغرا متباعدا (قوله منقطع) أى باغ الغاية والدته (قوله القربي إلى الأرض من باق السموات نقربي صيغة نفض ل كا تقول هند في الدياة ولا الذيا الحياء والديه (قوله القربي إلى الأرض من باق السموات نقربي صيغة نفض ل كا تقول هند في النساء ولا غانف ما تقدم من أن السماء شافاة في العرب الأم و الكراب أو الكرسي لأن السماء شفافة فضلى النساء ولا غانف ما تقدم من أن السماء شفافة فضلى النساء ولا يخاف ما تقدم من أن السكواك كراسة في العرش ( وله القربي الى الأرض من القياسة في العرش ( وله القربي الى الأرض النساء شافافة في العرب ( وله القرب النساء من أن السكواك كراسة في العرش ( وله القرب الأولى السماء الدياة أخور الديا المحورة ولا الكواك المحورة العرب الأولى المحورة ولا الكواك المحورة العرب المحورة ولا المحورة ولا المحورة المحورة المحرورة ولا الكواك المحورة المحرورة وله القرب الأوله المحرورة العرب المحرورة المحرورة وله القرب المحرورة المحرورة المحرورة وله القرب المحرورة المحرورة المحرورة وله القرب ا

لاتحجب ماورا وها فتريين السهاء الدنيا بالكواكب لايقتضى أنها ثابتة فيها وهذا فى غيرالكواكب السبعة التى أشار لها بعضهم بقوله:

زحل شری مریخه من شمسه

فنزاهرت لعطارد الأقمار فانها مفرقة على السموات السبع فى كل مماءكوك منها فزحل فى السابعة

والمسترى في السادسة والريح في الخامسة والشمس في الرابعة والزهرة في الثالثة وعطارد في الثانيسة والقمر في سماء الدنيا (قوله بنجوم) أشار بذلك إلى أنه أطاق الصابيح وأراد النجوم فهو مجاز و إلا فقيقة الصباح السراج (قوله رجوما) جمع رجم مصدر أطلق على الرجوم به وقدا قال المفسر صاجم أي أمورا يرجم بها (قوله إذا استرقوا السمع) أي أرادوا استراقه (قوله بأن ينفصل شهاب الح ) جواب هما يقال إن الله تعالى جمل السكوا كرزينة السماء وذلك يقتضى نبوتها و بقاءها فيها وجعلها رجوما يقتضى زوالها وانفصالها عنها فكيف الجع بين الحالتين فأجاب بأنه ليس الراد أنهم يرمون بأجرام الكواك بل بما ينفصل منها من الشهب وذلك كمثل القبس الذي يؤخذ من النار وهي على حالها (قوله أو يخبله) من الحبل بسكون الباء وهو الفساد في الفقل أو في البدن (قوله لا أن الكوك يزول عن مكانه) أي للشياطين (قوله عذاب السمير) أي المنا شهبها رجوما الح (قوله وأعتدنا) أي هيا نا وأحضرنا (قوله لهم) أي المشياطين (قوله عذاب السمير) أي في الآخرة بعد الاحراق بالشهب في الدنيا (قوله والذين كفروا) خبر مقدم وعذاب جهنم مبتدأ مؤخر والعني لمن كفر من الانس والجن عذاب جهنم الح (قوله إذا ألقوا فيها) معمول اسمعوا والجلة مستا نفة وقوله لها متملق بمحذوف حال من شهيقا لأنه امت نكرة قدم عليها (قوله صوتا منكرا) أي فقصهن جهنم عند إلقاء الكفار فيها كشهقة البفل الشعير وهدا ماعليه ابن عباس وقبل الشهيق من الكفار عند إلقائهم فيها وعليه فالكلام على حذف مضاف أي سمعوا لأهماه قاد فضب سيدها وخالقها فتاتي يوم القهامة عاد (قوله فضبا على الكفار) أي من أجل غضب سيدها وخالقها فتاتي يوم القهامة عاد

لل الحصر بالف زمام لكل زمام سبعون الله ملك يتودونها به وفي من شدّة الدينظ الشوى على الملائكة وتحمل على الناحي فتقطع الأزمة جميعها وتحطم على أهل الحشر فلا يردّها عنهم إلا النبيّ صلى الله عليه وسلم يقابلها بنوره فترجع مع أن لكل ملك من القرّة ما لو أمر أن يقلع الأرض وماعليها من الجبال و يصعد بها في الجوّلفمل من غير كلفة (فوله سالمم) أي سأل الفوج والجمع باعتبار معناه (قوله ألم يأتكم نذير) مفعول ثان لسائل . والمعني سائلم عن جواب هذا الاستفهام (قوله قالوا بلى الح ) إنما جمعوا بين حرف الجواب والجلة المستفادة منه تأكيدا وتحسرا وندما على تغريطهم (قوله قد جاءنا نذير) هذا من كلام الفوج ، ومن العلوم أن كل فوج له نذير يخصه (قوله فكذبنا) أى فقسب عن مجيئه أتنا كذبناء فها جاء به من عند الله تعالى (قوله إلا في ضلال كبير) أى بعيد عن الحق (قوله يحتمل أن يكون) أى قوله إن أنتم الخ (قوله من كلام اللائكة) أى وعليه فقوله: إن أنتم إلا في ضلال كبير أى في الدنيا (قوله وأن يكون من كلام الكفار) أى من تمام كلام اللائكة ) أى وعليه فقوله: إن أنتم إلا في ضلال كبير أى في عداده وهم الشياطين (قوله فسحقا) إما مفعول به أى في عداده وهم الشياطين (قوله فسحقا) إما مفعول به أى وله ما كنا في أصحاب السعر) السمير) أى في عداده وهم الشياطين (قوله فسحقا) إما مفعول به أى

(سَأَ كُمُّمْ خَزَنَتُهُا) سؤال تو بِيخ (أَلَمْ كَأْتِكُمْ نَذِيرٌ) رسول ينذركم عذاب الله تعالى (قَالُوا لَيْ قَدْ جَاءَنَا نَذَيرٌ فَكَدَّ بِنَا وَقُلْنَا كَمَّا نَرْ لَ اللهُ مِنْ فَيْهِ إِنْ ) ما (أَنْتُمْ إِلاَّ فِي ضَلَالِ كَبِيرٍ) يحتمل أن يكون من كلام الملائكة للكفار حين أخبروا بالتكذيب وأن يكون من كلام الكفار للنذر (وَقَالُوا لَوْ كُنًا نَسْمَعُ ) أى سماع تفهم (أو نَمْقِلُ ) أى عقل تفكر (مَا كُنَّا فِي أَصِحَابِ السَّمِيرِ. فَاعْتَرَفُوا) حيث لا ينفع الاعتراف ( بِذَنْهُ بِهِمْ ) وهو تكذيب النفر ( فَسُحْقَا ) بسكون الحاء وضمها (لِأَصْحَاب الرَّمِيرِ) فبعدا لهم عن رحمة الله (إنَّ الَّذِينَ النفر و فَسُحْقَا ) بسكون الحاء وضمها (لِأَسْحَاب الرَّمِيرِ) فبعدا لهم عن رحمة الله (إنَّ الَّذِينَ النفر و فَسُحْقَا ) بسكون الحاء وضمها (لِأَسْحَاب الرَّمِيرِ) فبعدا لهم عن رحمة الله (إنَّ الَّذِينَ النفر و فَرَا لَهُمْ مَنْفُرَةُ وَأُجْرُ كَبِيرٍ ) أى الجنة (وَأُسِرُوا) أيها الناس (قَوْ لَكُمْ أُو الْجُورُ وا بِهِ إِنْهُ ) تمالى (عَلَيْمَ به ، وسبب نول ذلك أن الشركين قال بعضهم لبعض أسروا قولكم لا يسمكم إله محد (ألا يَمْ لَمُ مُنْفَرَةً وَاللهُ وهُو اللهُ وهم الله والمُول في عله (الْخَبِيرُ) فيه الاهو الذي بَمْ مُ مُنْفَرَة الله علم فها ،

ألزمهم الله سحقا أومصدر عامله محسندوف تقديره سحقهم الله سحقا فناب للصدرعن عامله والسحق البعد يقال سحق الشيء بالضم بوزن بعسد فهو سحيق أي بعيد وأسحته الله أبعد. (قوله بسكون الحاء وضمها) أي فهما سبعيتان (قوله في غيدتهم عن أعين الناس) أشار بذلك إلى أن قوله بالغيب حال من الواو في بخشون والباء بمنى فى وللعنى بخشى الله في حال غيبته عن الناس بحيث يطيع

ربه ولم يطلع عليه أحد و إذا كان ذلك في حال سره واختفائه عن الناس فعلانيته أولى لأن العادة أن الإنسان (فامشوا يستترفى المصية عن أعين الناس و إن لم يخف الله (قوله لهم مغفرة) أى لذو بهم (قوله وأجر كبير) أى لا يعلم قدره غيرالله تعالى (قوله بما فيها) أى من الحواطرالق لا يتكلم بها (قوله فكيف بما نطقتم به) هذا من عام الاستدلال على تساوى السروالجهر بالنسبة إلى علمه تعالى (قوله قال بعضهم لبعض) أى وذلك أنهم كانوا يتكلمون فى شائن النبي بما لا يليق فأخبره جبريل بذلك وقوله ما نسر ون تنازعه كل من حلق اسروا الحراليي هومن جملة مخاوقاته لزم أن يكون عالما به فسكيف وقوله ما نسر ون تنازعه كل من يعلم وخلق، والعني إذا كان خالقا للسرالذي هومن جملة مخاوقاته لزم أن يكون عالما به فسكيف يدعون أنه لاعلم له به (قوله أي أبنتني علمه الح) أشار به إلى أن همزة الاستفهام داخلة على لا النافية (قوله وهو اللطيف الحبير) الجلة حالية وقدله لا أشار به إلى أن الاستفهام إنكاري فهو نني المنيء فالمقصود إثبات إحاطة علمه بجميع الأشياء ظاهرها وخافيها (قوله هو الدي جعل لكم الأرض الح) هذا من جملة أدلة توحيده و باهر قدرته وامتنانه على عباده (قوله ذلولا) أى مذالا من جميع المن شجار وغير ذلك (قوله مهاة المدي فيها) أى بأن ثبتها بالجبال وجعلها من طين إذ لو جداها من حديد أو ذهب أو رصاص لكانت تسخن جدا في الصيف وتبرد جدا في الشتاء فلا يستطاع المني عليها .

والموس المائة ا

(قوله بدل من من) أي بدل اشتال (قوله تتحرك بحكم) أي فيقال مار تحرك وجاءوذهب (قوله أم أمنستم) إضراب وانتقال من تهديد إلى آخر (قوله من فىالسماء) اى الطانه وقدرته (قوله بدل من من) أي بدل اشتمال أيضا (قوله ريحا ترميكم الخ) هذا أحد تفاسير للحاصب ، وقيل هوالحجارة من السهاء، وقيل سحاب فيها حجارة ( قوله عند معاينة العذاب) أي في الآخرة

( فَامْشُوا فِي مَنَا كَبِهِا ) جوانبها ( وَ كُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ) الحُلُوق لأجله ( وَ إِلَيْهِ النَّشُورُ ) من القبور العزاء ( أَ أَمِنْتُمْ ) بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية و إدخال ألف بينها و بين الأخرى وتركه و إبدالها ألفا ( مَنْ فِي السَّهَاء ) سطانه وقدرته ( أَنْ يَحْسِفَ ) بدل من مَن الأخرى وتركه و إبدالها ألفا ( مَنْ فِي السَّهَاء ) سطانه وقدكم ( أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّهَاء ) أَنْ يُرْسِلَ ) بدل من مَن ( عَلَيْسَكُمْ حَاصِباً ) ربحا ترميكم بالحصباء ( فَسَتَهُ لَمُونَ ) عند معاينة العذاب ( كَيْفَ نَذَيرِ ) إنذارى بالعذاب: أى أنه حق ( وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُومْ ) من الأم ( فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ) إنكارى عليهم بالتكذيب عند إهلاكهم: أى قَبْلُومْ ) من الأم ( فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ) إنكارى عليهم بالتكذيب عند إهلاكهم: أى إنه حق ( وَابَقْدُ مِنْ ) من الأم ( فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ) إنكارى عليهم بالتكذيب عند إهلاكهم: أى ابه حق ( وَابَقْدُ مِنْ ) من الأم ( فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ) إنكارى عليهم بالتكذيب عند إهلاكهم: أى ابه حق ( وَابَقَدْ مِنْ ) أَجَنَحْ بَن بعد البسط : أى وقابضات (مَا يُعْمِدُنُ ) عن الوقوع في حال البسط والقبض ( إلا الرَّحْمُنُ ) بقدرته ( إنَّهُ بِكُلُّ شَيْهُ بَصِيرٌ ) المعنى ألم يستدلوا بثبوت الطير والقبض ( إلاَ الرَّحْمُنُ ) بقدرته ( إنَّهُ بِكُلُّ شَيْهُ بَصِيرٌ ) المعنى ألم يستدلوا بثبوت الطير في الهواء على قدرتنا أن نفعل بهم ماتقدم وغيره من العذاب ؟ ( أَمَّنُ ) مبتدأ ( هُذَا ) خبره في المواء على قدرتنا أن مفعل بهم ماتقدم وغيره من العذاب ؟ ( أَمَّنْ ) مبتدأ ( هُذَا ) خبره ( اللَّذَى ) بدل من هذا ( هُوَ جُنْدٌ ) :

أوهد خروج أرواحهم (قوله أى أنه حق) أى الاندار واقع ونافذ مقتضاه (قوله ولقد كذب الذين من قبلهم) هدذا نسلية له صلى الله عليه وسلم أى فلا تحزن على تكذيبهم الله فقد سبقهم غيرهم بالتكذيب لأنبيائهم (قوله عند إهلاكهم) أى موتهم أوتعذيبهم في الآخرة (قوله أولم بروا) الممرة داخلة على محذوف والواو عاطفة عليه ، والمعنى أغفاوا ولم يروا وقوله إلى الطير) يجمع على طيور وأطيار ، ومفرد الطبير طار فطيور وأطيار جمع الجمع (قوله صافات) حال ومفعوله محذوف قدره بقوله أجنحتهن وكذا قوله : ويقبض (قوله أى وقابضات) أشار بذلك إلى أن النهل مؤول بامم الفاعل معملوف على صافات والحكمة في تعبيره ثانيا بالفعل ولم يقل وقابضات أن الأصل في الطيران صف الأجنحة والقبض طارى علمه فمبر عن الأصل بم الفاعل وهن الطارى بالفعل الذي شأنه الحدوث (قوله ما يسكهن إلا لرحمن ) عبر فرحمن علم مقتضى مايريد (قوله أمن هدف الجنة مستأنفة (قوله إنه بكل شي بصير) أى فيعلم الأشياء الدقيقة الفريبة فيدبرها على مقتضى مايريد (قوله أمن هدف الذي الحي سبب نزول هذه الآية وما يعدها أن الكفار كانوا يمتنمون من الايمان ويعاهدون بسول الله صلى الله عليه وسلم معتمدين على شيئين : قوتهم بالأموال والعدد ، واعتقادهم أن أصنامهم توصل إليهم ويعاهدون بسول الله صلى الله عليه وسلم معتمدين على شيئين : قوتهم بالأموال والعدد ، واعتقادهم أن أصنامهم توصل إليهم ويعاهدون بسول الله صاوى - رابع ] الحيوات وتدفع عنهم المضرات فأبطل الله الأول بقوله : أمن هدف الذي هو المناهم توصل إليهم المناهدة الذي هو المناهدة والمناهدة الذي هو المناهدة والمناهدة الذي هو المناهدة والمناهدة والمناهدة والمناهدة الذي هو المناهدة والمناهدة الذي هو المناهدة والمناهدة الذي هو المناهدة والمناهدة والم

جند لسكم الح وأبطل الثائى بقوله: أمن هسذا الدى يرزقبكم الح وأم هنا منقطمة تأسر ببل وحدها له خولها على من الاستفهامية ولا يصح تفسيرها ببل والحمزة لئلا يدخل الاستفهام على مثله (قوله أعوان) أشار بذلك إلى أن جند لفظه مفرد ومعناه جع (قوله يدفع عنكم عذابه) تفسير أقوله: ينصركم (قوله إن الكافرون إلا في غرور) اعتراض مقرر لما قبله و الالتفات عن الحطاب الفيبة إيذان بالاعراض عنهم والاظهار في موضع الاضار الذمهم بالكفر (قوله أمن هذا الذي يرزقكم) تمكتب أم وصولة عن فتكون مها واحدة متصلة بالنون وكذا يقال فيا تقدم (قوله إن أمسك رراه) أى أسباب رزقه التي ينشأ عنها (قوله أي المطر) أي والنبات وغير ذلك كباقي الأسباب (قوله بل لجوا الح) إضراب انتقال مبن على مقدر يستقدعيه المقام كأنه قيدل إنهم لم يتأثروا بتلك المواعظ ولم يذعنوا بل لجوا الح (قوله ألهن يمشي مكبا الح) هذا مثل ضربه الله الأزمن والكافر توضيحا لحالهما وتحقيقا الشانهما (قوله مكبا) امم فاعل من أك اللازم المطاوع لسكب هذا مثل ضربه الله الأزم (قوله أكب أي سقط وهدذا على خلاف القاعدة المشهورة من أك الممزة إذا دخلت على اللازم (قوله واقا على وجهه)

أعوان (أَسَكُمْ) صلة الذي (يَنْصُرُ كُمْ) صفة جند (مِنْ دُونِ الرَّحْنِ) أَي غيره يدفع عنكم عذابه : أَي لاناصر لَكَمْ (إِنِ) ما (الْكَافِرُونَ إِلاَّ فِي غُرُورٍ) غَرِّمُ الشيطان بأن السذاب لاينزل بهم (أمَّنْ هٰذَا الَّذِي يَرْ زُونَكُمُ إِنْ أَمْسَكَ ) الرحن (رِزْقَهُ ) أَي المطر عنكم ، وجواب الشرط محذوف دل عليه ماقبله : أي فن يرزقكم أَي لارازق لَكم غيره (بَلْ كَبُواً) بمادوا (فِي عُدُنِ ) تكبر (وَنَفُورٍ) تباعد عن الحق (أ فَنْ يَمْشِي مُكِبًا) واقما (عَلَى وَجُهِدِ أَهْدَى أَمَّنَ يَمْشِي سَوِيًا) ممتدلا (عَلَى مِرَاطِ ) طريق (مُستقيم ) وخبر من الثانية محذوف دل عليه خبر الأولى أي أهدى والمثل في المؤمن والكافر: في أَيْما على هذه النم هدى ( قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمُ ) خلقكم (وَجَمَلَ لَكُمُ السَّمْ وَالْأَبْعَارَ وَالْأَفْدَةَ ) القلوب (قَلْيلاً مَاتَشْكُرُونَ) مامزيدة والجلة مستأنفة مخبرة بقلة شكرهم جدا على هذه النم القلوب (قَلْيلاً مَاتَشْكُرُونَ) مامزيدة والجلة مستأنفة مخبرة بقلة شكرهم جدا على هذه النم ( وَلُو هُوَ الذِي ذَرَأُ كُمْ ) خلقكم (فِي الْأَرْضِ وَ إِلَيهُ مُعْمَرُونَ) المحساب (وَيَقُولُونَ) المؤمنين ( مَتَى هٰذَا الْوَعْدُ ) وعد الحشر ( إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ) فيه ( قُلْ إِنَّمَا أَنْ الْدِينَ أَنْ الْدِينَ أَنْ الْدِينَ ) فيه ( قُلْ إِنَّمَا الْمِلْمُ )

طی غیرطر ق فهومعرض الهلاك (قوله أهدى) أی متصف بالهددی فأفسل التفضیل لبس علی بابه كما یشدی له المنسر بقوله أی أیهرما علی الثانیة الح) لاحاجة له بل من الثانیة معطوفة علیالأولی عطف مفردات بل من الثانیة معطوفة والحبر قوله أهدی وأفرد والحبر قوله أهدی وأفرد لأن العطف بأم وهی والمثل في المؤمن والسكافر) فلا یستوی لأعی

أى لكونه أعمى ماشيا

الماشى على غير طريق والبصير الماشى فى الطريق المهتدلة لأن الأول معرض الهلاك والتناف بخلاف الثانى فتسوية السكفار لهما سخافة عقل وعدم تدبر والذكور فى الآية هوالمشبه به والمشبه محذوف لدلالة السياق هايسه ( قوله قلرهوالذى أنشأ كم ) خطاب النبي صلى الله عليه وسلم بأن يذكرهم بنم الله تعالى عليهم ليرجعوا إليه فى أمورهم ولايه قلوا على غيره (قوله وجعسل لسكم السمع ) أى لقسمعوا آيات الله و تتمغلوا بها (قوله والأبسار ) أى لتنظروا بها إلى مصنوعاته الدالة على انفراده بالحلق والتدبير (قوله والأفئدة) لتنفحكروا بها فيا تسمعونه وبسمرونه من الآيات العظيمة (قوله قليلا مانشكرون) قليلا صفة مصدر محذوف أى شكرا قليلا، والشكر صرف العبد جميع ما أنم الله به عليسه إلى ماخلق لأجله، فصرف النم فى غير مصارفها كفر لهسا (قوله مامزيدة) أعمه لتأكيد القلة وهى على بامها بالنسبة المؤمن ، أو بمعني العسلم بالنسبة المسكرون في غير مصارفها كفر لهسا ( قوله مامزيدة ) أى أنشأ كم و شكم ونشركم ( قوله و إليه تحشرون ) أى أخذاً كم و شكم ونشركم ( قوله و إليه تحشرون ) أى تجمعون وتضمون الحساب (قوله و يقولون ) أى استهزاء وتكذيبا ( قوله إن كنتم صادقين ) قصدوا بهذا الحطاب النبي و المؤمنين لأنهم مشاركون له فى الوعد و الموة الآيات وجواب الصرط محذوف أى فهينوا وقتسه قصدوا بهذا الحطاب النبي و الؤمنين لأنهم مشاركون له فى الوعد و الموة الآيات وجواب الصرط محذوف أى فهينوا وقتسه قصدوا بهذا الحطاب النبي و التوله بين الاندار ) أى بسبب اقامة الأدلة الواضحة والمراهين القاطعة .

(قوله فلما رأوه زلفة) مرتب على عدوف تقديره وقد أتاهم للوعود به فرأوه فلما رأوه الخ (قوله أى العداب بعد الحشر) أي وهو العداب في الآخرة وهذا قول جهور الفسيرين في مرجع الضمير في رأوه وقيل هو عداب بدر وقيل هو عملهم الشيئ (قوله زلفة) اسم مصدر لأزلف ومصدره الازلاف (قوله قريبا) حال من مفعول رأوه (قوله سيئت) مبني للفعول والأسسل ساء العداب وجوههم، وأظهر في مقام الاضهار تقبيحا وتسجيلا بوصف الكفر (قوله أي قال الحزنة لهم) أي تو بيخا وتقريعا (قوله تدعون) من الدعوى ومفعوله محدوف قدره الفسر بقوله أنهم لاتبعثون والباء في به سببية والمهني فلما رأوا عداب الآخرة قريبا منهم اسودت وجوههم وقال لهم الحزنة هذا العداب الذي كنتم بسبب إنداركم وتخويفكم به ادعيتم عدم البعث وأنكرتم البعث (قوله وهداه حكاية حال الخ) اسم الاشارة عائد على قوله : فلما رأوه (قوله قل أرأيتم إن أهلكني الله الخ) أرأيتم عدم البعث أذبروني تنصب مفعولين سدت الجلة الشرطية مسدها، والمهني قل لهم يا محد وكانوا يتمنون موته صلى الله عليه وسلم أرأيتم عمن من الومنين بعدا به أو رحمنا فلا فائدة لكم في ذلك ولا نفع يعود عليكم لأنه لامجير لكم من عداب أنه أماني الله ومن معي من الومنين بعدا به أو رحمنا فلا فائدة لكم في ذلك ولا نفع يعود عليكم لأنه لامجير لكم من عداب الله تعالى (قوله كا تقصدون) حذف منه إحدى التاءين أي تقصدون (وله كا تقصدون) حذف منه إحدى التاءين أي تقصدون (وله كا تقصدون) حذف منه إحدى التاءين أي تتقصدون (وله كا تقصدون) حذف منه إحدى التاءين أي تتقصدون

أم يقولون شاعرنتر بس به ريب المنسون (قوله أى لأمجير لمم منه) أشار بذلك إلى أن الاستفهام إنكاري بمدن الننى ووضمع الظاهر موضع الضمر تسجيلا عليهم بالمكفر (قوله قل هو الرحمن ) أي الذي أدعوكم إلى عبادته وطاعتــه (قوَله آمنا به وعليه توكلنا) الحكمة فى تأخسير مفعول آمنا. وتقسديم مفعول توكانا أن الأول وقع في معرض الرد على الكافرين فكأنه قال آمنا ولم

( فَلَمَا رَأُوهُ ) أَى العذاب بعد الحشر ( رُلُفَةً ) قريبا ( سِينَتُ ) اسودَّت ( و بُجُوهُ الدِّينَ كَفَرُوا ، وَقِيلَ ) أَى العذاب (الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ ) بإنذاره (تَدَّعُونَ) أَنَّ لاتبعثون ، وهذه حكاية حال تأتى عبر عنها بطريق المضى لتحقق وقوعها (قُلُ أُراً يُتُمُ الله الله وَمَنْ مَعَى ) من المؤمنين بعقابه كما تقصدون (أَوْ رَحِمَنَا ) فلم يعذبنا (فَنْ يُجُيرُ السَكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ) أَي لا يجير لهم منه (قُلُ هُوَ في الرَّحٰنُ آمَنًا بِهِ وَعَلَيْهِ يَعْمِيرُ السَكَافِرِينَ مِنْ عَذَاب أَلِيمٍ ) أَي لا يجير لهم منه (قُلُ هُوَ في الرَّحٰنُ آمَنًا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَلُنا فَسَتَمْمُ لُونَ ) بالتا، والياء عند معاينة العذاب ( مَنْ هُوَ فِي ضَلَالِ مُبِينِ ) بين أَلِينَ أَلَينَ أَلَينَ أَلَينَ أَلَينَ أَلِينَ إَلَيْ الله الله الله تعالى فَكيف تنكرون أَن أَمْ أَنْمَ أَمْ هُو رَا ) عائراً في الأرض ( فَنُ عَلَيْكُمْ بِمَاهُ مَدِينٍ ) جارِ تناله الأيدي والدلاء كائم : أَي لا يأتيكم به إلا الله تعالى فكيف تنكرون أَن مَدِينٍ ) جارِ تناله الأيدي والدلاء كائم : أَي لا يأتيكم به إلا الله تعالى فكيف تنكرون أَن يبعث كم ؟ ويستحب أَن يقول القارئ عقب معين: الله رب العالمين كما ورد في الحديث، وتليت هذه الآية عند بعض الله وعلى آياته .

نكفركا كفرتم والثانى قدم مفعوله لافادة الحصركانه قال لانتوكل على ماتوكاتم عليه من أموال ورجال وغير ذلك بل نفصر توكلنا على خالقنا (قوله بالناء والياء) أى فهما قراء ان سبعيتان (قوله عند معاينة العذاب) أى فى الآخرة (قوله أنحن) أشار به إلى أن من استفهامية مبتدأ وهو ضمير فصل وجملة الطرف خبر المبتدإ والجلة بتمامها سدت مسد الفعولين لعلم العلقة عن العمل بالاستفهام (قوله أم أنتم) راجع لقراءة الحطاب، وقوله أم هم راجع لقراءة الغيبة فالكلام على التوزيع (قوله أن أصبيح ماؤكم) أى الكانن في أيديكم ،وكان ماؤهم من بترزمهم و بتر ميمون (قوله غائرا) أشار بذلك إلى أن المصدر مؤول باسم الفاعل (قوله معين) أصله معيون بوزن مفعول كمبيع نقلت ضمة الياء إلى العدين قبلها فالتق ساكنان الياء والواو حذف الواو وكسرت العدين لتصح الياء (قوله أي لا يأنيكم به إلا الله ) أى فلم تشدر القول بالممزة أسرع بالهجوم عليه من غير توقف والامم الجرأة بوزن غرفة وجراءة بوزن كراهة كما قال المفسر و يؤخذ منه أن العبد يؤاخذ بالكفر ولو على سعيل الذاح.

[ سورة ن ] ولسمى سورة الفسلم (قوله مكية ) أي في قول الجهور والقول الآخر أن بعضها مكى و بعضها مدى (قوله نَ ) يقرأ بفك الادغام من واو القسم و بادغامه ونها قرامتان سبعيتان وهو بسكون النون عند السبعة وقرى شذوذا بالفتح والسكسر والضم (قوله أحد حروف الهجاء) غرضه بهذه العبارة الرد على الخالف إلأن منهم من قال إنه أسم مقتطع من احمه الرحمن أو النصير أو الناصر أو النور فهوكسائر حروف الهجاء الق افتتح بهاكثير من السور فهو من النشابه وقيل إنه الحوت الذي على ظهره الأرض وعليه فرف القسم مقدر تقدير مونون والقلم . قال أصحاب السير والأخبار : لما خلق الله الأرض وفتقها سبع أرضين بعث من تحت العرش ملكا فهبط إلى الأرض حى دخسل الأرضين السبع حى ضبطها فلم يكن لقدميه موضع قرار فأهبط الله تعالى من الفردوس ثورا له أر يعون ألف قرن وأر بعون ألف قائمة وجعل قرار قدم اللك على سنامه فلم تستقر قدمه فأخذ الله ياقوتة خضراء من أعلى درجة الفردوس غلظها مسيرة خمسائة سنة فوضعها بين سنام الثور إلى أذنه فاستقرت عليها قدما اللك وقرون ذلك الثور خارجة من أقطار الأرض ومنخاراه في البحر فهو يتنفس كل يوم نفسا فاذا تنفس مدّ البحر و إذا رد نفسه جزر البحر فلم يكن لقوائم الثور قرار غلق الله صخرة كفلظ سبع صوات وسبع أرضين فاستقرت قوائم الثور عليها وهي الصخرة الق قال لقمان لابنه: فتكن في صخرة فِلم يكن للصخرة مستقر فخاق الله تعالى نونا وهو الحوت العظيم فوضع الصخرة على ظهره وسائر جسده خال والحوت هلى البحر والبحر على متن الريح والريح على القدرة فقيل كل الدنيا بما عليها (٢٢٠) حرفان قال لها الجبار سبحانه وتعالى وتنزه وتقدس كونى فـكانت

(سورة ن )

## مكية ، اثنتان وخسون آية

(بينم ِ اللهِ الرَّحينِ الرَّحيمِ . ن ) أحد حروف المجاء ، الله أعلم بمراده به (وَالْقَلَمِ ) الذي كتب به السكائنات في اللوح المحفوظ ( وَ مَا يَسْطُر ُونَ ) أي الملائكة من الحير والصلاح ( مَا أَنْتَ ) يا محمد ( بِنِفْمَةِ رَبِّكَ بِمَحْنُونِ ) أَى انتنى الجنون عنك بسبب إنعام ربك كاللسان، عن ابن عباس: عليك بالنبوة وغيرها ، وهذا رد لقولهم إنه مجنون ( وَإِنَّ لَكَ لَأُجْرًا غَيْرَ مَمْنُونِ ) متطوع ( وَ نَلْكَ آمَـ لَى خُلُقٍ ) دين (عَظيمٍ .

ما أكتب قال اكتب ماكان وما يكون إلى يومالقيامة

(قوله الذي ڪتب به

الكائنات الخ ) هددا أحمد قواين والآخر أن

للراد به الجنس وهو واقع

ملى كل قسار يكتب به في السهاء والأرض قال تعالى

وربك الأكرم الذي

علم بالقسلم لأن القلم نعمة

أوّل ما خلق الله القــلم

ممقال له احدي قال

من عمل أو أجـل أو رزق أو أثر فجرى القلم عما هو كائن إلى يوم القيامة قال ثم ختم فم القـلم فلم ينطق ولا ينطق إلى يوم القيامة ، وهو من نور طوله كما بين السماء والأرض (قوله أى الملائكة ) يصح أن يراد بهم الملائكة الذين ينسخون المقادير من اللوح الح وظ وأن يراد بهم الحفظة الذين يكتبون عمل الانسان فأقسم أولا بالقلم ثم بسطر الملائكة على ثلاثة أشياء : نني الجنون عنه وثبوت الأجرله وكوئه على خلق عظيم ، فالمقسم به شيئان أو ثلاثة بزيادة نُونَ على أن الراد به الحوت (قوله ماأنت بنعمة ربك الح) جواب القسم والباء في بنعمة ربك سببية وفي بمجنون زائدة ومجنون خبر ما (قوله وهذا رد لقولم مجنون) أى كما حكاه الله عنهم فى قوله:وقالوا يا أيها الذى نزل عليه الذكر إنك لجنون (قوله و إن لك لأجرا غير بمنون ) أى بل هو دائم جار مستمر لاينقطع فهو صلى الله عليه وسلم دامًّا يترقى في الكمالات فمقامه بعِــد وفاته أعظم منه في حال حيانه ومقامه ف الآخرة أطى من مقامه فى الدنيا (قوله و إنك لعلى خلق عظيم ) قال ابن عباس معناه على دين عظيم لادين أحب إلى ولا أرضى عندى منه وهو دين الاسلام ،وقال الحسن هو آداب القرآن ِبدليل أن عائشة لما سَتْلت عن خاق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خاتمه القرآن ولذا قال قنادة هو ما كان يأتمر به من أوامر الله وينتهى عنه من نهى الله تعالى. والمني إنك على الحلق الذي أمرك الله به في القرآن وهذا أعظم مدح له صلى الله عليه وسلم ولذا قال العارف البوصيري رضي الله عنه . فهـو الذي تم معناه وصورته مم اصطفاه حبيبا باري النسم

و الله المنافع المناف

فَسَدُ عَمِرُ وَيُبْضِرُونَ بِأَيْكُمُ الْمَفْتُونُ) مصدر كالمقول: أى الفتون بمنى الجنون: أى أبك الم بهم (إن رَبَكَ هُوَ أَعْلَمُ بَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُقْدِينَ) له ، وأعلم بمنى عالم (فَلا تُطِيعِ الْمُكَدَّبِينَ . وَدُوا ) بمنوا (آو ) مصدرية (تُدْهِنُ ) تلين لهم (فَلدُهنُونَ ) يلينون قك وهو معطوف على تدهن وإن جعل جواب التمنى المفهوم من ودّوا قدر قبله بعد الفاء عمر (وَلاَ تُطِيعُ كُلَّ حَلاف ) كثير الحاف بالباطل (مَهِينٍ) حقير (هَازٍ) عياب: أى منتاب (مَشَاه بِنَدِيم ) ساع بالكلام بين الناس على وجه الإنساد بينهم (مَنَاع لِلْخَيْر ) بخيل الملل عن الحقوق (مُمْتَد ) ظالم (أيم ) آثم (عُتَل ) غليظ جاف (بَمَد ذَلِكَ زَينم ) المال عن الحقوق (مُمْتَد ) ظالم (أيم ) آثم (عُتَل ) غليظ جاف (بَمَد ذَلِك وَرنم ) دعي قوم فو الوليد بن المفيرة ادعاء أبوه بعد ثماني عشرة سنة ، قال ابن عباس: لانعلم دعي قوم في أحداً عما وصفه به ،

الأوصاف من هنا إلى قوله سنسمه على الحرطوم نرلت فى الوليد بن المغيرة واقتصر عليه المسروقيل فى الأخنس بن فى الأخنس بن شريق وقيل فى أبى جهل ابن هشام (قوله كثبر ابن هشام (قوله كثبر مراد أخذا له من قوله الكذبين ومن سياق

الذم و إلا فالحلاف كثير الحلف بحق أو باطل (قوله حقير) أى فى رأيه وتدبيره عند الله تعالى فلا ينافى أنه كان معظما فى قومه (قوله عياب) أى كثير العب للناس بحمن أنه يعيبهم فى حضورهم وغيبتهم وقوله أى المغتاب المناسب كافى بعض النسخ أن يقول أو مغتاب فيكون تفسيرا ثانيا من الغيبة وهى ذكرك أخاك بما يكره وقيل الحماز الذى يهمز الناس بيده و يضربهم (قوله بحيم) متعاقى بشاء والنميم مصدر كالمحميمة أو اسم جنس للنميمة (قوله مناع للخبر) أى من نفسه وغيره (قوله عن الحقوق) أى الواجبة والمندوبة (توله ظالم) أى يتعدى الحق (قوله أثيم) أى فاجر يتعاطى الاثم (قوله غليظ) أى فالطبع أوالجسم وقوله جاف أى قامل يكرهون من حبس وضرب ومنه خذوه وقوله جاف أى قامل القلب ، وقيل العتل الذي يعتل الناس أى يحملهم و يجرهم إلى ما يكرهون من حبس وضرب ومنه خذوه فاعتاده (قوله بعد ذلك) أى ماذكر من الأوصاف السابقة أى هو أشنع منها وأقبح (قوله زنيم) الزنمة فى الأصل هذا الوصف وهو زنيم متأخر فى الرتبة والشناعة عن الصفات السابقة أى هو أشنع منها وأقبح (قوله زنيم) الزنمة فى الأصل هيئ يعتجون المعزق بنناه ونسبه لنفسه بعد أن كان لا يعرف له أب (قوله بعد عماني عشرة سنة) أى من ولادته ولحائرات الآية فى المنافقة على المال في عشرة سنة) أى من ولادته ولحائرات الآية على المال في خدات الرامى من نفسى ها أن منه فلم يعرف أنه ابن زناحي نزلت الآية و إنما ذم بذلك لأن الفالب أن النطمة على المال في كنت الواق الماروى فى الحديث منه فلم يعرف أنه ابن زناحي نول ولد ولده وورده إن أولاد الزناجيس ون يوم القيامة ولد زناولا ولده ولده ولده وورده إن أولاد الزناجيس ون يوم القيامة ون يوم القيامة ولد ولده ولده ولولاد الزناولاد الزناجيس ون يوم القيامة ولد ولوله ولده ولا ولد ولده ولاده ولاده ولادة وروده إن أولاد الزناجيش ون يوم القيامة ون يوم القيامة ولد وناده ولاده ولده ولده ولاده ولاده ولدولاد الزناود ولود ولده وروده إن أولاد الزناجيش ون يوم القيام المورده ون يوم القيام ولادوله ولود ولده ولود ولده ولادوله ولادوله ولود ولده ولود ولده ولود ولدوله ولود ولدوله ولادوله ولود ولده ولود ولدوله ولود ولدوله ولادوله ولود ولدوله ولود ولدوله ولدوله ولود ولدوله ولود ولدوله ولود ولدوله ولود ولدوله ولدوله ولدوله ولدوله ولدوله ولدوله ولادوله ولم ولدوله ولد

في ورة القردة والحنازي ورد ولاتر ال انتى بخير مالميفش فيهم ولد الزنا فاذا فتنا فيهم ولد الزنا أوشك آن يعمهما أله بعدابه وقال عكرمة: إذا كثر ولد الزنا قعط المطر (قوله من العيوب) بيان لما (قوله أن كان ذا مال الح) سيأتى في المدثر السكلام على ماله و فيه (قوله وهو متعلق على دلاعايه الح) أي وقد بينه بقوله أي كذب بها ولا يصح أن يكون معمولا الفيرط لأن ما بعد أداة الشرط تضاف المجملة بعدها والمضاف إليه لا يعمل فيا قبل المضاف ولا يصح أن يكون معمولا لجواب الشرط لأن ما بعد أداة الشرط لا يعمل فيا قبلها (قوله قال أساطير) بجع أسطورة كأكاذيب جمع أكثوبة وزنا ومعنى (قوله بماذكر) أي من المال والبنين لا يعمل فيا قبلها (قوله وفي قراءة) أي سبعية أأن بهمزيين مفتوحتين الأولى هزة الاستفهام التو بيخي والتانية هزة أن المصدرية واللام مقدرة والمهنى أكذب بها لأن كان ذا مال و بنين أي لا يذبي ولا يليق ذلك منه لأن الحال والبنين من النم فكان ينبني مقابلتهما والمنسكر وقراءة الاستفهام فيها التحقيق من غير أنف والتسهيل مع إدخال ألف بينهما وتركه (قوله على الحرطوم) عبر به استهزاء بهذا اللمين لأن الحرطوم أنف السباع وغال ما يستعمل في أنف الفيل والخنزير (قوله فيا أنفه) أي جرح أنف هذا اللمين بهذا اللمين لأن الحرطوم أنف السباع وغال ما يستعمل في أنف الفيل والخنزير (قوله فيلم أنفه) أي جرح أنف هذا اللمين يوم بدر فبق أثر الجرح في أنفه السباع وغال ما يستان بالمين يوم بدر فبق أثر الجرح في أنفه الفه فينه هوره (قوله إنا باوناهم كما باونا أصحاب الجنة ) هي بستان بالمين يوم بدر فبق أثر الجرح في أنفه (٢٢٢) بقية عمره (قوله إنا باوناهم كما باونا أصحاب الجنة ) هي بستان بالمين

من العيوب فالحق به عاراً لايفارقه أبداً وتعلق برنيم الظرف قبله (أَنْ كَانَ ذَا مَالِ وَبَدِينَ) أَى لأن وهو متعلق بما دل عليه ( إِذَا تُتَلَى عَلَيْهِ آ يَاتُنَا ) القرآن ( قَالَ ) هي (أَسَاطِيرُ الْأَوْ لِينَ ) أَى كذب بها لإنعامنا عليه بما ذكر، وفي قراءة أأن بهمزتين مفتوحتين (سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ) سنجعل على أنفه علامة يعيَّر بها ماعاش فخطم أنفه بالسيف يوم بدر ( إِنَّا بَلَوْ نَاهُمُ ) امتحنا أهل مكة بالقحط والجوع (كَمَا بَلَوْ نَا أَصَحَابَ الْجَمَّةِ ) البستان ( إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْر مُنَهَا ) يقطمون ثمرتها ( مُصْبِحِينَ ) وقت الصباح كي لايشعر بهم المساكين فلا يعطونهم منها ماكان أبوهم يتصدق به عليهم منها ( وَلاَ يَسْتَمْنُونَ ) في بمينهم بمشيئة الله قال والجلة مستأنفة : أي وشأنهم ذلك (فَطَآفَ عَلَيْهَا طَآئُونٌ مِنْ رَبِّكَ ) نار أحرقتها ليلا ( وَهُمْ فَآثُمُونَ . فَأَصْبَحَتْ كَالُهُمْ يَسَلِم لتنادوا ، أوأن مصدرية أي بأن (إِنْ كُفتُمْ صَارِمِينَ ) وريدين القطع وجواب الشرط دل عليه ماقبله ( وَانْ مَصدرية أي بَانَ (إِنْ كُفتُمْ صَارِمِينَ ) عريدين القطع وجواب الشرط دل عليه ماقبله ( وَانْظَآمُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ ) يتسارون ،

يقال له الصروان دون صنعاء بفرسـخين وكان صاحب ينادى الفقراء وقت الجذاذ ويترك لهم ما أخطأ المنجلمن الزرع أوألقته الريحأو بعد عن البساط الذى يبسط تحت النخل وكان يجتمع لهم من ذلك شي كثير فلما مات ورثه بنوه وكانوا ثلاثة وشحوا بذلك وقالوا إن فعلنا ماكان يفعل أبونا ضاق علينا الأمر ونحن ذوو عيال فحلفوا طىأن يجذوه قبل الشمس حق لاتاتى الفقراء إلابعد

فراغهم وكانت قصتهم بعد عيسى ابن ممريم بزمن يسير (قوله بالقحط) أى وهو اجتباس (أن الملطر الذى دعا به صلى الله عليمه وسلم عليهم حق أكلوا الجيفة (قوله كابلونا أصحاب الجنة) الكاف فى موضع نصب نعت لمصدر محذوف وما مصدرية أو بمعنى الذى (قوله إذ أقسموا) إذ تعليلية متعلقة ببلونا والمراد معظمهم و إلا فالأوسط نهاهم عن ذلك وقال لهم اصنعوامن الاحسان ما كان يصنعه أبوكم (قوله يقطعون) أى فالصرم القطع والانصرام الانقطاع (قوله مصبحين) حال من فاعل ليصرمنها وهومن أصبح التامة أى داخاين في الصباح (قوله بلا يعطونهم) معطوف على الذي ولذار فع لاعلى المنفي الفساد المعنى (قوله ما كان أبوهم) أى القدر الذي كان أبوهم الخ وتقدم بيانه (قوله بهشيئة الله تعالى) أى لا يقولون في يمينهم إن شاء الله وقيل لا يستثنون شيئا للساكين (قوله والجلة مستائنة) أى وجوز بعضهم الحالية وهى أظهر في المختلف وإنما على الفروس عنه لأن المفاريج وقيل لا نصر عا لا نصرامه وانفساله من النهار كايسمى النهار صريما أيضا لا نفساله من الليل (قوله فتنادوا) معطوف على أقسمو اوما بينهما اعتراض (قوله مصبحين) حال (قوله أن اغدوا) أى بكروا وقت الندة وعداه بعلى لتضمنة معنى أقباوا (قوله تفسير لتنادوا) أى اعتراض (قوله دل عليه ماقبله) أى وتقديره فاغدوا (قوله فا نطاقوا) معطوف على فتنادوا وقوله وهم يتخافتون حال فأن بعنى أى (قوله دل عليه ماقبله) أى وتقديره فاغدوا (قوله فا نطاقوا) معطوف على فتنادوا وقوله وهم يتخافتون حال فأن بمنى أى (قوله دل عليه ماقبله) أى وتقديره فاغدوا (قوله فا نطاقوا) معطوف على فتنادوا وقوله وهم يتخافتون حال

( قوله أن لا يدخانها الح ) أصل الكلام أن لا تدخاوها مسكينا فأوقع النهى على دخول الساكين لأنه أباغ لأن دخولهم أعم من أن يكون بادخالهم أو بدونه (قوله وغدوا) أى ساروا إليها غدوة وقوله قادرين خبر غدوا إن كان بمنى أصبح الناقسة وإن كانت تامة يحكون منصو با على الحال (قوله على حرد) الحرد فيه أقوال كثيرة أشهرها ما فاله المفسر. ومنها أن معناه النخب ومنها السنة التي قل مطرها (قوله في ظنهم) أى وأما في الواقع فليس كذلك لهلاك التمر عليهم ليلا (قوله قالوا إنا لهنالون ) أى قالوان أي قالوا ذلك أله التمر عليهم بقوله أم أقل لكم الخ ومفعوله محذوف: أى ألم أقل لكم إن مافعلتموه لا برضى خيرهم ) أى أرأيا وعقلا ونفسا أنكر عليهم بقوله ألم أقل لكم الخ ومفعوله محذوف: أى ألم أقل لكم إن مافعلتموه لا برضى وتابوا (قوله هلا تسبحون الله) أى تستففرونه وتنو بون إليه من حيث عزمكم (قوله قالوا سبحان ربنا) أى فامتثلوا وتابوا (قوله يتلاومون) أى يلوم بعضم بعضا على ماصدر منهم سابقا (قوله هلا كنا) أى إن لم يعف عنا ربنا فقد حضر هلا كنا (قوله يتلاومون) أى ياوم بعضم بعضا على ماصدر منهم سابقا (قوله هلا كنا) أى إن لم يعف عنا ربنا فقد حضر هلا كنا (قوله يتلاومون) أى في أمر الله جبريل أن يقتلع تلك الجنة المحترقة فيجعلها بزغر بالزاى والنين المجمتين بدول الخ ) أى فا مرائله جبريل أن يقتلع تلك الجنة المحترقة فيجعلها بزغر بالزاى والنين المجمتين بدو الشام ، بها عين غور مائها علامة خروج الدجال. ويا خد من (٣٢٣) الشام جنة فيجعلها مكانها ، قال

ابن مسعود إن القوم أخلصوا وعلم الله منهم الصدق قا بدلم جنة يقال للما عنب يحمل البغل منه عنقودا واحدا ، وقال البحانى أبوخالد دخات الله الجنة ورأيت منها على العنقود كالرجل القائم الأسود مقدم والعذاب مبتدأ وقوله أي مشل مؤخر (قوله أي مشل الدى بلونا به أحماب الجنة من إهلاك ما كان عندهم والعذاب عندا عندهم الذى بلونا به أحماب الجنة من إهلاك ما كان عندهم من

(أَنْ لاَ يَدْخُلَنَّهُا الْيَوْمَ عَلَيْ كُمْ مِسْكِينَ) تفسير لما قبله، أو أن مصدرية :أى بأن (وَغَدَوا عَلَى حَرْدٍ) منع للفقراء (قادِرِينَ) عليه في ظنهم (قَلَّ رَأُوها) سوداء محترقة (قَالُوا إِنَّا لَفَاتُونَ) عنها أي ليست هذه ثم قالوا لما علموها (بَلْ يَحْنُ مَحْرُومُونَ) ثمرتها بمنمنا الفقراء منها (قَالَ أَوْسَطُهُمْ ) خيرهم (أَلَمَ أَقُلُ إَكُمْ لَوْلاً) هلا (تُسَبِّحُونَ) الله تائبين (قَالُوا سُبْحَانَ رَبَّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِينَ) بمنع الفقراء حقهم (قَاقُبلَ بَهْ ضُهُمُ عَلَى بَهْ عَن يَتَكَرَومُونَ . سُبْحَانَ رَبَّنَا أَنْ يُبَدّلَنَا) بالتشديد قَالُوا يَا) للتنبيه (وَيْلَنَا) هلا كنا (إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ . عَسَى رَبَّنَا أَنْ يُبَدّلَنَا) بالتشديد والتخفيف (خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاهِبُونَ) ليقبل تو بتنا و برد علينا خيراً من جنتنا ، والتخفيف (خَيْرًا مِنْها (كَذَلِكَ) أَى مثل المذاب لمؤلاء (الْمَذَابُ) لمن خالف أمرنا من كفار مكة وغيره (وَلَمَذَابُ الْأُخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَسْلَمُونَ ) عذابها ما خالفوا أمرنا . ونزل لما قالوا إن بعثنا نعطى أفضل منكم (إنَّ اللهُتُقِينَ عِنْدُ وَبَّهِمْ جُنَّاتِ النَّهِمِ . أَمْنَا وَنِلُ لمَا قَلُوا إِن بعثنا نعطى أفضل منكم (إنَّ اللهُتُقِينَ عِنْدُ وَبَهِمْ جُنَّاتِ النَّهِمَ . أَمْنَا يُولِينَ كَالْمُهُورِينَ) .

يحصل لأهل مكة قل ابن عباس هذا مثل لأهل مكة حين خرجوا إلى بدر وحافوا ليقتلون محدا وأصابه و يرجعون إلى مكة و يطوفون بالبيت و يشر بون الحمر وتضرب القينات على رءوسهم فأخلف الله ظنهم فقتلوا وأسروا وانهزموا كأهل هذه الجنة لما خرجوا عازمين علىالصرام خابوا وضاعت صفقتهم وفيه تلطف بأهل مكة حيث ضرب لهم المذل بأهل الجنة كما لايخني (قوله ونزل لما قالوا الخ) ظاهره أن قولهم سبب لتزول إن للتقين الخ وليس كذلك بل الآية سبب لقولهم المذكور فلما صدر منهم ذلك القول أنزل ردا عليهم أفنجعل المسلمين إن الله فنما عليكم في الآخرة فان غريم عصل التنفسيل فلا أقل من المساواة فأ جابهم الله تعالى بقوله أفنجعل المسلمين الخ (قوله جنات النعيم) أضيفت إلى النعيم الأنه بس فيها إلا النعيم الحالمين الخور ولا نقص مجنات الدنيا (قوله أفنجعل المسلمين كالحرمين كالمسلمين المحدود والفاء عاطفة عليه والتقدير أنحيف في الحكم فنجعل المسلمين ، وفي العبارة قلب والأصل أفنجعل الحرمين كالسلمين الخرمين كالسلمين المنهم علوا أنفسهم كالمسلمين بل أفضل فيننذ يصون الانكار متوجها لجملهم المذكور وقد و بخوا باستفهامات سبمة تنتهى القوله أم لهم شركاء : أولها أفنجمل المسلمين ، ثانيها مالكم، ثالثها كيف تحكون ، وابعها أم لكم كتاب الخ ، حامسهاأم لم أيما ألخ ، سابعها أم لهم شركاء الخ ، سابعها أم لم أعمان المراح المقاد المقاد المؤمد المنه أيهم ألخ ، سابعها أم لم أعمان المخ ، سابعها أم لم أعمان المخ ، سابعها أم لم أعمان كالها المنه أيهم ألخ ، سابعها أم لم أعمان كالها الم المنه أيهم ألخ ، سابعها أم لم أعمان كالها المخ ، سابعها أم لم أعمان كالها المخ ، سابعها أم لم أعمان كالها المنهم أيهم ألخ ، سابعها أم لم أعمان كالها المنهم أيهم ألخ ، سابعها أم لم أعمان كالها النه المنهم أله المنهم أله أله أله المناه المنهم أله المنهم ألهم أله أله المنهم أله المنهم أله المناه المنهم أله المناه المنهم أله المنهم المناه المنهم المناه المناه المنهم المناه المناه

(قوله أى تابعين لهم في العطاء) للناسب أن يقول أى مساوين لهم في العطاء. بقي أن الآفة إنما دلت على في الساواة مع آن العركين ادعوا الأفضلية فلم تحصل الوافقة . أجيب بأنها دلت على في الأفضلية بالأولى لأنه إذا انتفت الساواة فالأفضلية أولى (قوله ما مالكم) مبتدأ وخبر والمعنى: أى شيء ثبت واستقر لكم من هذه الأحكام البعيدة عن الصواب (قوله كيف تحكون) جلة أخرى فالوقف على لكم استفيد من هذه الجملة السؤال عن كيفية الحكم هل هو عن عقل أولا (قوله آم لكم كتاب) أم منقطعة نفسر ببل والهمزة فبل للاضراب الانتقالي والهمزة للاستفهام التو بيخي التقريبي وكذا يقال فيا يأتي (قوله إن لكم فيه لما تخيرون) لكم خبر إن مقدم وما اسمها مؤخر واللام المتوكيد وهذه الجملة هي المدروسة في الكتاب فهي في المعنى مفعول فيه لما تخيرون وكسرت همزة إن لوقوع اللام المعلقة الفعل عن العمل بعدها قال ابن مالك:

وكسروا من بعد فعل علقا باللام كاعسلم إنه لدو تتي

(قوله تختارون) أى اشتهون وتطلبون (قوله عهود) أى مؤكدة بالأيمان لأن العهد كلام مؤكد بالقسم (قوله بالغة) بالرفع فى قراءة العامة نعت لأيمان وقرى شذوذا بالنصب على الحال إما من أيمان أو من الضمير فى علينا (قوله متعاق معنى بعلينا) أى متصل به وليس المراد التعلق الصناعى فانه مختص بالفعل أو مافيه رائحة الفعل أو بالمقدر فى الظرف : أى هى ثابتة للكم علينا إلى يوم القيامة (قوله وفى هذا الكلام) أى

أى تاسين لهم فى السطاء ( مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ) هذا الحَكْمِ الفاسد (أمْ.) أى بل الرَّكُمْ كِتَابُ ) مغزل (فِيهِ مَدُرُسُونَ) أى تقرءون (إنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَحَ يَرُونَ) تختارون ( أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ) عهود ( عَلَيْنَا بَالِهَ ۚ ) واثقة ( إلى يَوْمِ القيامَةِ ) متعلق معنى بعلينا وفي هذا الكلام معنى القسم: أى أقسمنا لكم وجوابه (إنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ) به لأنفسكم ( سَاهُمْ أَيْهُمْ بِذَلِكَ ) الحكم اللّذي يحكمون به لأنفسهم من أنهم يعطون فى الآخرة أفضل من المؤمنين ( رَعِيم " ) لفيل لهم ( أَمْ كَلُمُ ) أى عندهم ( شُرَكاه ) موافقون لهم فى هذا المقول يكفلون لهم به فإن كان كذلك ( فَلْيَا أَيُوا بِشُرَكام ) الكافلين لهم به (إنْ كانُوا ما والجزاء ، يقال كفلون لهم به فإن كان كذلك ( فَلْيَا أَيُوا بِشُرَكام عن شدة الأمر يوم القيامة للحساب والجزاء ، يقال كشفت الحرب عن ساق : إذا اشتد الأمر فيها ،

قوله أم لكم أيمان الخ مفعوله عدوف أي أقسمنا لكم) مفعوله عدوف أي أقسمنا لكم أيمانا موثقة (قوله سلهم أيهم بذلك الخ) سلهم أيهم بنصب مفعولين سلهم فيصب مفعولين والثاني جملة أيهم وأي مبتدأ وزعيم خبره ، و بذلك متعاق بزعيم و بذلك متعاق بزعيم فريد مقدم وشركاء)

مبتداً مؤخر وهذه الجلة معطوفة معنى على جملة أيهم بذلك زعيم . واختلف فالشركاء فقيل المراد بهم اس غير بشاركونهم فالقول المذكور وقيل المراد بها الأصنام وكلام المفسر محتمل لهما (قوله يكفلون لهم به) أى صحته ونفوذه (قوله إن كانوا صادقين) شرط حذف جوابه لدلالة ماقبله عليه (قوله اذكر) أشار بذلك إلى أن يوم معمول لهذوف والجلة مستأنفة لا تعلق لها باقبلها وهذا أحد قولين والآخر أن الظرف متعلق بيأتوا والمعنى فليأتوا بشركائهم في ذلك اليوم تنفعهم و تتفع لهم (قوله هو عبارة الح) أى هذا التركيب وهو يكشف عن ساق كناية عن الشدة فأصل هذا الكلام يقال لمن شمر عن ساقه عند العمل الشاق و يقال إذا اشتد الأمن في الحرب كشفت الحرب عن ساق وسئل ابن عباس عن هذه الآية ، فقال إذا خنى عليكم شي من القرآن فا تبعوه في الشبع فانه ديوان العرب أما معتم قول الشاعر: سن لنا قومك ضرب الأعناق وقامت الحرب بنا عسلى ساق وقال الآخر : أنا المرب أما مون الله المرب عن ساقها الحرب شمرا

وقيل المراد الحقيقة وعليه فاختلف ، فقيل يكشف عن ساق جهتم وقيل عنساق العرش وقيل يكشف لهم الحجاب فيرون الله تدلى . فق مسلم عن أبي سعيد الحدرى رضى الله عنه وأن ناسا فيزمن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يارسول الله هل ترى ربنا يوم القيامة ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم سحاب ؟ وهل تضارون في رؤية القدم ليلة البدر صحوا ليس فيها سحاب ؟ قالوا لايارسول الله ، قال فما تضارون في رؤية الله تحالي يوم القيامة إلا كا تضارون في رؤية أحدها ع إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن لتقبيع كل أمة ما كانت تعبد فلا يبق أحد كان يعبد

غير الله من الأصنام والأنساب إلا يتساقطون في النار حق لايبقي إلا من كَان يعبد الله من برُّ وقاجر ﴿ وغير أهل الكتاب م فتدعى اليهود فيقال لهم: ماكنتم تعبدون ؟ قالواكنا نعبد عزيرا ابن الله ، فيقال كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا وال الهاذا تبغون ؟ قالوا عطشنا ياربنا فاسقنا ، فيشار إليهم ألا تردّون فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون في النار؟ ثم يدعى النصاري فيقال لهم : مأكنتم تعبدون ؟ قالوا كنا نعبد السيح ابن الله ، فيقال لهم كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولاولد، فيقال لهم ماذا تبغون ؟ فيقولون عطشنا ياربنا فاسقنا ، فيشار إليهم ألا تردون فيجشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضا فيقساقطون في النارحق لايبقي إلامن كان يعبد الله من بر" وفاجر أتاهم الله في أدنى صورة من الق رأوه فيها . قال فماذا تنتظرون ؟ لتقبع كل أمة ما كانت تعبد . قالو ايار بنا فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم ، فيقول أنا ربكم ، فيقولون نعوذ باقد منك لا نشرك بالله شيئًا مرتين أو ثلاً حنى إن بعضهم ليكاد أن ينقاب ، فيقول : هل منكم و بينه آية فتعرفونه بها ؟ فيقولون نع فيكشف عن ساق ، فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بانسجود، ولا يبتى من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة وأحدة كل أراد أن يسجد خرّ على قفاه ثم يرفعون ردوسهم وقد تحوّل في صورته التي رأوه فيها أوّل مرة ، فقال أنا ربكم ، فيقولون أنت ربنا ، ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ، و بقولون : اللهم سلم سلم ، قالوا بارسول الله ، وما الجسر ؟ قال دحض مزلقة فيه خطاطيف وكلاليب وحسكة نكون بنجد فيها شويكة يقال لها السعدان ، فيمرالمؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الحيل والركاب فناج مسلم ومحدوش مرسسل ومكدوس في نارجهنم حق إذا خلص المؤمنون من النار ، فوالذي نفسي بيده مامن أحد منكم بأَشدٌ من شدّة الله في استيفاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين هم في النار ، فيقولون : ربنا كانوا يسومون معنا ويصلون و يحجون ، فيقال لهم : أخرجوا من عرفتم فتحرم صورهم على النار فيخرجون خلقا كثيرا أحد بمن أمرتنا به ، فيقال لهم قد أخذت النار إلى نصف ساقه و إلى ركبته ، ثم يقولون ر بنا ما بقى فيها (270)

فأخرجوه فيخرجون خاقا كثيرا، ثم يقولون: ربنا لم تذر فيها أحداً عن آمرتنا به ثم يقول: أرجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقولون: ياربنا لم نفر فيها عن أمرتنا به أحدا، ثم يقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقولون: ياربنا لم تذرفيها خيرا، وكان أبو سعيد يقول: إن لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرعوا إن شاتم \_ إن الله لايظلم مثقال ذرة و إن تك حسنة يضاعفها و يؤت من لدنه أجرا عظيا \_ فيقولالله: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج و منها قوما لم يعملوا خيرا قط قد عادوا حما فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة فيخرجون كا تخرج الحبة في حميل السيل ألا ترونها تكون إلى الحجر أو إلى الشجر ما يكون إلى الشمس أصفر أو أخضر وما يكون منها إلى الخلق فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الحواتيم يعرفهم أهل الجنة هؤلاء عتقاء الله اللدين أدخاهم الله الجنة الله الله ينا أعطيتنا مالم تعط أحدا من العالمين ، فيقول لكم عندى ماهو أفضل من هذا ؟ فيقول رضاى فلا أسخط عليكم بعده أيدا .

تنبيه : قوله في الحديث أنام الله في أدفى صنورة رأوه فيها الح هو من المتشابه يجرى فيسه مذهب السلف والحلف ، فالسلف يقولون يجب علينا أن نؤمن بها وختقد أن لهما معنى يليق بجلال الله تعالى مع اعتقادنا أن الله تعالى ليس كمثله شيء ، والحلف يؤولون الإتيان إما بالرؤية لأن العادة أن من غاب عن غيره لا يمكنه رؤيته آر باتيان ملك فيقول أنا ربكم على سبيل الامتحان وهذا آخر امتحان المؤمنين ومعنى الصورة الصفة فمعنى في أدنى صورة الح في غير الصفة التي يعرفونه في الدنيا بها وقولهم فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ، أى فارقنا الناس من أجل توحيدك حال كوننا مع الفارقة أفقر من أنفسنا عند صحبتهم فهو إخبار منهم بمزيد صبرهم على الشاق لأجل الله ، وقولهم نعوذ باقد منك إنما استعاذوا منه

الكونهم رأبوا صاحه المقاوى وقوله فيكشف هن ساقى معناه كشف الحزين و إنها الرعب عنهم وما كان غلب على عقولهم من الأهوال فتطمئن حينتذ نفوسهم عند ذلك و يتجل لهم بالصفة التي يعرفونها فيخرون سجدا وهدنه الرؤية فير الرؤية امتحان لعباده ، وقوله وقد تحول في صورته التي رأوه قبها أوّل مهة معناه التي هي في الجنة لكرامة أولياته و إنما هذه الرؤية امتحان لعباده ، وقوله وقد تحول في صورته التي رأوه قبها أوّل مهة معناه أنه تحبب عنهم بالصفة التي رأوه فيها أوّل مهة وقوله ثم يضرب الجسر معناه الصراط وتحل الشفاعة بحصر الحاء وضعها معناه تقع و يؤذن فيها وقوله دحض مناقة أى طريق ترلق فيه الأقدام ولا تثبت وقوله فيه خطاطيف جمع خطاف وهو الدي يغلق بها اللحم والحسك الذي يقال له السعدان نبت له شوك عظيم من كل جانب ومن الحبر اليقين ومعنى قبض قبضة أي جمع جاعة وقوله قد عادوا حما أى صاروا غما وقوله في أفواه الجنة جمع فوهة وهي أوّل النهر وقوله فيخرجون كالمؤلق أى في الصفاء وقوله في رقابهم الحواتيم قبل معناه أنهم يعلقون أشياء من ذهب أو غير ذلك بما يعرفون بها والله أعلم (قوله و يدعون) أى الكفار (قوله امتحانا لإيمانهم) أى لا تسكليفا بالمحبود لأنها ليست دار تسكليف (قوله طبقا واحدا) أى عظما واحدا (قوله أيساره) فاعل بخاشة ونسب الحشوع بالمحبود لأنها لائن مافي القلب يعرف في العين به وفي ذلك للقام يسجد المؤمنون شكرا أله تعالى على ما أعطوه من النعم فيرفعون وموسهم من السجود ووجوههم أضوا من الشمس به ووجوه الكافرين والمنافقين سوداه مظلمة (قوله ترهقهم) حال أخرى وموسهم من السجود ووجوههم أضوا من الشمس به ووجوه الكافرين والمنافقين سوداه مظلمة (قوله ترهقهم) حال أخرى (قوله وقد كانوا يدهون) أى

(وَيُدْعَوْنَ إِلَى الشَّجُودِ) امتحانا لإيمانهم ( فَلاَ يَسْتَطِيمُونَ ) تصير ظهورهم طبقا واحدا ( - اَشْعَةً ) حال من ضمير بدهون : أى ذليلة ( أَبْصَارُ هُمْ ) لايرفنونها ( تَرْ هَمَّهُمْ ) تفشاهم ( ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ ) فى الدنيا (إِلَى الشَّجُودِ وَهُمْ سَايِلُونَ) فلا يأتون به بأن لايصلوا ( فَذَرْ نِي ) دعنى ( وَمَنْ يُكذّب بِهِذَا الْحَدِيثِ ) القرآن ( سَنَسْتَذْ رِجُهُمْ ) ناخذُم قليلا في الديلا (مِنْ حَيْثُ لاَ يَمْ لَكُونَ . وَأَمْلِي لَهُمْ ) أمهلهم (إِنَّ كَيْدِي مَتِينُ ) شديد لايطان (أَمْ) بل أَ ( تَسَلَّ كُمُمْ ) على تبليغ الرسالة ( أَجْ اللهُمْ مِنْ مَثْرَم مِ ) مما يمطونكه ( مُثْقَادُنَ ) فلا يؤمنون الله ( أَمْ عَيْدَهُمُ الْفَيْبُ ) أى اللوح المحفوظ الذي فيه الفيب ( فَهُمْ فَرْ مَرْ مَنْ مَنْ مَثْرَم ) منه ما يقولون ،

( فاصبر

ومن يكذب) في محل الياء في ذرنى او مفعول معه والأول أرجح . قال ابن مالك :

أشار بذلك إلى أن الراد

بالسمجود الثاني هو

السلاة، وانفق الفسرون على أن الراد بالسجود

الأول حقيقت ( قولة

ففرنی ) نسسلیة له

مسل الله عليسه وسسلم

وتخويف الحكافرين، والمعنى اتراكة مين

الى أكفك ذلك (قوله

(قوله سنستهرجهم) استثناف مسوق لبيان كيفية التعذيب الستفاد إجالا من قوله خرني الح (قوله فأخذهم قليلا) أى فالاستدراج الأخذ بالتدريج شيئا فشيئا ، والمعنى لما أفعمنا عليهم اعتقدوا أن ذلك الإنعام تفضيل لهم هلى المؤمنين وهو فى الحقيقة سبب لهلا كهم (قوله وأملى لهم) عطف على سنستدرجهم عطف تفسير (قوله إنّ كيدى متين) الحكيد فى الأصل الاحتيال وهو أن تفعل مافيه نفع ظاهرا وتريد به الضرّ و إنما سمى إنعامه عليهم استدراجا متين) الحكيد فى الأصل الاحتيال وهو أن تفعل مافيه نفع ظاهرا وتريد به الضرّ و إنما سمى إنعامه عليهم استدراجا والمقدود به معاقبتهم على ذلك ووصف الكيد بالمتانة إشارة إلى أنه لا يتأتى إفلات المستدرجين بما أراد، بهم مخلاف حكيد الخاوق فتارة يقع وتارة لا يتمكن منه (قوله أم تسألهم أجرا) هو فى المعنى مرتبط بقوله سابقا أم لهم شركاء الخ ، والمعنى أم تلتمس يقع وتارة لا يتمكن منه (قوله أم تسألهم أجرا) هو فى المعنى مرتبط بقوله سابقا أم لهم شركاء الخ ، والمعنى أم تلتمس منهم ثوابا على ما تدعوهم إليه من الإيمان باقد تعالى (قوله مثقافن) أى مكافون حلا أقيلا (قوله الا يؤمنون أن النفس أن تستثقل مايطلب منها (قوله النفس أن تستثقل مايطلب منها (قوله مايقولون) أى مايحكون به ويستغنون أى اللوح الح) هدذا قول ابن عباس وقيل النب هو علم ماغاب عنهم (قوله مايقولون) أى مايحكون به ويستغنون به عين علمك .

(قوله فاصبر لحسكم رك الخ ) ترات هذه الآية بأحد حين فر آصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم باخراء المتافظين فأتولا أن يدعو على الذين انهزموا ، وقيسل ترات حين ضاق صدره من أهل مكة نفرج يدعو ثقيفا فأغروا به سفهاءهم وصاروا يضر بونه بالحجارة حتى أدموا قدمه الشريف فأراد أن يدعو عليهم ، فعلى الأول تسكون مدنية وطى الثانى تسكون مكية (قوله إذ نادى) منصوب عضاف محذوف والتقدير ولا بحكن حالك كاله فى وقت ندائه (قوله وهو مكفوم) الجلة حال من ضعير فادى (قوله علم عبوس ، ومنه قولهم فلان يكفلم غيظه أى يحس غضبه (قوله فعمة) اختلف فى المراد بها فقيل الرحمة وهو الذى اختاره المفسر ، وقيسل هى الصمة ، وقيسل نداؤه بقوله : لاإله إلا أنت سبحا بك إلى كنت من الظالمين (قوله وهو مذموم) أى مؤاخد فدنيه والجماة حال من نائب فاعل نبذ وهو محط الذى المستفاد من لولا (قوله لسكنه رحم الح) أشار بذلك إلى أن لولا حرف امتناع لوجود والممتنع الدم والعني امتنع ذمه اسبق العصمة له فاجتباه ربه وجعله من الصالحين فيونس لم تحصل منه معصية أبدا لاصنفيرة ولا كبيرة والمعنى المتنع ذمه اسبق العصمة له فاجتباه ربه وجعله من الصالحين فيونس لم تحصل منه معصية أبدا لاصنفيرة ولا كبيرة والمعنى المتناع المتات المقريين وققدم والعني المتناء المؤراد سيئات المقريين وقدم

ذلك مغسلا (قوله فاجتباه ربه) عطف على مقدر، وللعنى فأدركته أسسمة من ربه فاجتباه على أنه وقت هذه الواقعة لم يكن نبيا و إنما نبئ معدها وهو أحد قواين والآخرأته إن كان نبيا، واسطفاه ورقاه مرتبة واصطفاه ورقاه مرتبة أعلى من الق كان فيها (قوله فجعله من الصالحين)

( فَاصْبِرْ لِحُكُمْ رَبُكَ ) فيهم بما بشاه (وَلاَ نَسَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ ) في الضجر والعجلة وهو يونس عليه السلام ( إِذْ فَادَى ) دعا ر مه ( وَهُو َ شَكْفُومْ ) بملوء مَمّا في بطن الحوت ( لِوَ لاَ أَنْ تَدَارَكَهُ ) أُدركه ( نِشَهَ لُ ) رحمة ( مِنْ رَبَّهِ اَنْ يُدَ ) من بطن الحوت ( بِالْهَرَ اهِ الْأَرْضِ الفضاء ( وَهُو مَذْمُومُ ) لسكنه رحم فنبذ فير مذموم ( فَاجْتَبَاهُ رَبَّهُ ) بالنبوة وفتحها ( فَجَهَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ) الْأَببياء (وَإِنْ بَدَكَادُ اللَّهِ بِنَ كَمَرُ وَا البَرْ لِقُوالَكُ ) بضم الياء وفتحها ( بِأَبْمَارِهِمْ ) أَى ينظرون إليك نظراً شديداً بكاد أن يصرعك ويسقطك عن مكانك ( بِأَبْمَارِهِمْ ) أَى ينظرون إليك نظراً شديداً بكاد أن يصرعك ويسقطك عن مكانك ( بَلَّ مُمُوا الذَّكُرَ ) الفرآن (وَبَةُ وَلُونَ) حسداً ( إِنَّهُ كَاجُهُونَ ) بسبب الفرآن الذي جاءبه ( وَمَا هُو َ ) أَى القرآن ( إلا فِرَدُ ) موعظة ( فِيماً إَيْنَ ) الجن والإنس لا يحدث بسبيه جنون .

قال أبن عباس: رد الله عليه الوحى وشعه في نفسه وفي قومه وقبل من التقيلة واسمها من الصالحين بأن أرسله إلى مائة ألف أو يزيدون فهداهم الله بسبب صبحه (قوله وإن بكاد) إن عففة من التقيلة واسمها ضمير الشأن (قوله بضم الياء وقتحها) أى فهما قراءتان سبعيتان فالضم من أزلق والفتح من زلق (قوله أبسارهم) الباء إما للتعدية أوالسببية (قوله أى ينظرون إليه نظرا شديدا) أى فليس للراد أنهم يصيبونه بأعينهم كا يصيب العائن بعينه ما يعجبه وإعا تفراد أنهم من قريش الحجر بة نظرا شديدا بالعداوة والبنشاء وهذا مامشى المفسرعليه، وقيل أرادوا أن يصيبوه بالعين ، فنظر إليه قوم من قريش الحجر بة أصابتهم فعصمه الله وحماه من أعينهم فلم تؤثر فيه فنزلت ، وذكر العلماء أن العمين كانت في بني أسد من العرب وكان إذا أراد أحد منهم أن يسبب أحدا في نفسه أوماله جوع نفسه ثلاثة أيام متوالبة ثم يتعرض العيون أوماله فيقول مارأيت أوى منه ولا أشجع ولا أكبر ولا أحسن ، فيهك المعيون هو وماله ، وهذه الآية تنفع كانة وقراءة العميون فلا تضرق المين (قوله لما محوا الله كر) ظرف لبزلقونك (قوله حسدا) أى و بغضا وتنفيرا عنه (قوله وماهو إلاد كر العالمين) الحين (قوله لما محوا الله كر) ظرف لبزلقونك (قوله حسدا) أى و بغضا وتنفيرا عنه (قوله وماهو الاد كر العالمين) من أني به ، وهذا دليل على سخافة عقلهم وسوه رأيهم ، لأن هذا القرآن لا يدركه إلا من كان كامل العقل فكيف ، من أني به ، وهذا دليل على سخافة عقلهم وسوه رأيهم ، لأن هذا القرآن لا يدركه إلا من كان كامل العقل فكيف ، من أني به ، وهذا دليل على سخافة عقلهم وسوه رأيهم ، لأن هذا القرآن لا يدركه إلا من كان كامل العقل فكيف ،

[ سورة الحاقة مكية ] أى بالإجاع (قوله الحاقة) صفة لموصوف محذوف قدره الفسر بتولهالقيامة (قوله التي يحق) من باب ضرب ورد أى يثبت و يتحقق فاسناد التحقيق للزمان مجاز عقلي على حد ليل قائم فالمراد بها الزمان الذي يتحقق فيه ما أنكر في الدنيا من البعث وغيره فيصير محسوسا معاينا (فوله أوالمظهرة لذلك) أى لما أنكر في الدنيا وأشار بهذا المعني إلى أن الحاقة اسم فاعل أى المحققة والمظهرة وهو إسناد مجازى أيضا وهذا معنيان للحاقة من جهة معان كثيرة كلها متلازمة (قوله تعظيم لشأنها) أى فالمتصود من الاستفهام النخيم شأنها وتعظيم قدرها كأنه قال أى شيء هولا يحيط به العبارة ولا تحصره الاشارة فالمقام للاضار ووضع الظاهر، موضعه لتأكيد هولها وتغظيعه كقوله: فنشبهم من اليم ماغشيهم (قوله وها مبتدأ وخبرالخ) أى أن الحاق مبتدأ أول وما مبتدأ ثان والحاقة خبر الثاني وهو وخبره خبر الأول والرابط إعادة المبتدإ بلفظه (قوله وماأدراك الح) مااستفهامية وهو للاتكارأي إنك لاعلم لك بكنهها وشدة عظمها (قوله في محل المفعول الثاني) المناسب أن يقول والثالث لأن أدرى بالممن وتهو يل لشأنها (قوله وما سدها) أى وهوجمة أدراك (قوله في محل المفعول الثاني) المناسب أن يقول والثالث لأن أدرى بالممن يتعدى لثلاثة لأنه بعن أعلم (قوله وما سدها) أى وهوجمة أدراك (قوله في محل المفعول الثاني) المناسب أن يقول والثالث لأن أدرى بالممن يتعدى للائة لأنه بعنى أعلم (قوله وما بديا) كذبت عود) استثناف مسوق لبيان بعض أعوال الحاقة وعود قوم صالح يتعدى لثلاثة لأنه بعنى أعلم (قوله والمدها) كذبت عود وراك استثناف مسوق لبيان بعض أعوال الحاقة وعود قوم صالح يتعدى المناسبة المناب المناسبة المنابة لأنه بعن أعلم المناسبة المنا

## (ســورة الحاقة)

## مكية ، إحدى أو اثنتان وخسون آية

( بِسِم الله الرّ حَمْنِ الرّ حِيم . الْحَاقَةُ ) القيامة التي يحق فيها ما أنكر من البعث والحساب والجزاء أو المظهرة لذلك (مَا الْحَاقَةُ ) تعظيم لشأنها، وهومبتدا وخبر خبر الحاقة (وَمَهُ أَدْرَيكَ ) أعلمك (مَا الْحَاقَةُ ) زيادة تعظيم لشأنها فما الأولى مبتدا وما بعدها خبره وما الثانية وخبرها في محل المفعول الثاني لأدرى (كَذَّبَتْ مُمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِيَّةِ ) القيامة لأنها تقرع القلوب بأهوالها ( فَأَمَّا مَمُودُ فَأَهْا لِللهِ عَلَى الطَاغِيَةِ ) بالصيحة المجاوزة للحد في الشدة (وَأَلَّا عَادُ فَأَهْ لِلهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ إلى المعالمة على عاد مع قوتهم عاد أَفْرُ لَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الداء كرة بعد الشياء ( عَانِيةً ) قو بة شديدة على عاد مع قوتهم وشدتهم ( سَخَرَهَا ) أرسلها بالقهر ( عَلَيْهِمْ شَمْعَ لَيَالُ وَ مُمَانِيَةَ أَيَّامٍ ) أولها من صبح يوم الأربعاء لثمان بقين من شوّال وكانت في عجز الشتاء ( حُسُومًا) متتابعات شبهت بتتابع فسل الحام في إعادة الكي على الداء كرة بعد أخرى حتى ينحسم ،

وكانت منازلهم بالحجر بين الشام والحجاز (قوله وعاد) هم قوم هود وكانت منازلهمبالأحقافوهورمل بن عمان وحضرموت باليمن (قوله لأنها تقرع القلوب ) أي تؤثر فيها خوفا وفزعا ( قوله فأما تمود) تفصيل لما حصل لهم في الدنيا من العذاب بسبب تكذيبهم بالقيامة (قدوله بالصيحة) أي بسيحة جبريل. واعلمأن مانزل بثمود يسمى في القرآن بأر بعــــة أمهاء في الأعراف بالرجفة وفي

هود بالصيحة وفى حمّ السجدة بالصاعقة وفى هذه السورة بالطاغية فالراء بالرجفة الزلزلة لترلزل الأرض بهم (شرى عند صيحة جبريل عليهم رالصاعقة لصعقهم أى موتهم بها والطاغيسة لحروجها عن الحد، وماذكره المنسر أحد نفاسير الطاغية وعليه فالباء للآلة ، وقيدل الطاغية مصدر كالحكاذبة والعافية ، والعنى أهاسكوا بطغيانهم وكفرهم وعليه فأباء بببية ، وقيل الطاغية عاقرناقة صالح ، والعنى أهاسكوا بهيما وان كان الدعل واحدا لأنهم علموا بفعل واحدا لأنهم علموا بفعل المجاوزة الحد) أى لحد الصيحات من الهول والشدة (قوله قوية شديدة على عاد الح) هذا أحد قولين فى تفسير عاتية والآخر أن الراد عتت على خزانها فخرجت بلاكيل ولاوزن لما فى الحديث ﴿ ماأرسل الله سسفة من ربح إلا بمكيال ولا قيارة من ماء إلا بمكيال إلايوم عاد و يوم نوح فان الماء يوم نوح طنى على الحزان فلم يكن لهم عليه سبيل وأن الربح يوم عاد عنت على الحزان فلم يكن لهم عليه سبيل وأن الربح يوم عاد عنت على الحزان فلم يكن لهم عليه سبيل ﴿ (قوله أرسلها) أى ساطها (قوله أولها من صبح يوم الأربعاء) أى الخرها غروب شمس يوم الأربعاء التالى للأربعاء الأول وكان الشهر كاملا فكان آخرها هو اليوم الأخير منه (قوله حسوما) فكان تخرها غراب شمس على الداء حى تنقطع ماده فعت لسبع ليال وعمانية أيام أوحالهمن مفعول سخرها أى ذات حسوم والحسم فى الأصل تتابع السكى على الداء حى تنقطع ماده ألملق عن قيده وأر يد منه مطلق تنابع عذاب فقول المفسر متنابعات فيه إشارة إلى أنه مجاز مرسل علاقته التقييد ثم الاطلاق

(قوله فترى القوم) أى على مرض حضورك واقعتهم (قوله صرحى) حال جمع صريع كفتلى وقتيل والضمير فى فيها عائد على الأيام والهيالى أو البيوت أو الريح (قوله أسول نحل) أى بلاروس فكانت الريح تقطعر ووسهم كا تقطع رءوس النخل (قوله من قارغة) أى من الحشوء لماروى من أن الريم كانت تدخل من أفواههم فتخرج مافى أجوافيم من الحشو من أدبارهم (قوله من باقية) من زائدة فى المفول (قوله لا) أشار به إلى أن الاستفهام إنكارى . قال الن جرير مكثوا سبع ليال وثمانية أيام أحياء فى المغذاب بالريح فالمن أمسوا فى اليوم النامن مانوا فاحتماتهم الريح فألقتهم فى الرجر (قوله وفى قراءة) أى وهى سبعية أيضا (قوله والثوتة كان أى المنقابات وهى التي اقتلعها جبريل على جناحه ورفعها قرب السهاء ثم قلبها (قوله أى أهلها) أشار بذلك إلى أن الحامة وسعيمة نسب كتام ولابن (قوله فعموا) أى فرعون ومن أنه والمؤتف المناد بالنبر خصوص موسى على قراءة كسر القاف وموسي ومن قبله من الرسل على قراءة فتحها (قوله على غيرها) أى من عذاب الأم (قوله علا فوق كل شيء من الجبال وموسي ومن قبله من الرسل على قراءة قتحها (قوله زمن الطوفان) كى من عذاب الأم (قوله علا فوق كل شيء من الجبال وموسي ومن قبله من الرسل على قراءة قتحها (قوله زمن الطوفان) كى من عذاب الأم (قوله على خول زمن نوح (قوله والمعلى غيرها) كى من غذاب الأم (قوله علا فوق كل شيء من الجبال وموسي ومن قبله من الرسل على قراءة قتحها (قوله زمن الطوفان) كى من غذاب الأم (قوله على غيرها) أى فزاد على أعلى جبل خسة عشر ذراعا (قوله زمن الطوفان) (كوله كان كانت خول زمن نوح (قوله والمه كان غيره المراد على أعلى جبل خسة عشر ذراعا (قوله زمن الطوفان) (كوله كان كانت خول زمن نوح (قوله والمولة والمولة

يعنى آباءكم) جواب عما يقال إن المخاطبين لم يدركوا عمل السفينة فكيف يتن الله على حذف بأن الكلام على حذف مضاف أى آباءكم وقوله أن أحاب وليس نعليل لما أجاب وليس وحاصله أن الكلام باق على ظره و يراد حملنا كم حال كونكم في أصلاب أولاد نوح سام وحام أوياف (قوله أي هذه وياف (قوله أي هذه وياف (قوله أي هذه وياف (قوله أي هذه

( فَـ تَرَى الْقُوْمَ فِيها صَرْعَى) مطروحين هالكين ( كَأْ بُهُمْ أُعْجَازُ) أصول ( نَحَلِ خَاوِيةٍ ) صاقطة فارغة ( فَهَلْ تَرَى كَمْ مُنْ بَاقِيةٍ ) صفة نفس مقدرة أو التاء المبالغة أى باق ؟ لا ( إِجَاء فِرْعَوْنُ وَمَنْ قِبَلَهُ ) أتباعه وفى قراءة بنتح القاف وسكون الباء أى من تقدمه من الا مُم السكافرة (وا لُو نَفَسِكاتُ) أى أهاهاوهى قرى قوم لوط ( إِلْخَاطِئة ) بالفدلات ذات الحُطا ( فَدَعَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ ) أى لوطاً وغيره ( فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَ ابِيةً ) زائدة فى الشدة على غيرها (إِنَّا كَلَّ طَفَا الْكَاهِ) علا فوق كل شيء من الجبال وغيرها زمن الطوفان (حَمَانِا كُمْ) يعنى آباء كم إذ أنتم فى أصلابهم ( فِي الْجَارِيَةِ ) السفينة التي عملها نوح بنجا هو ومن كان معه فيها وغرق الباقون (لِنَجْمَلَهَا) أى هذه الفعلة وهى إنجاء المؤمنين و إهلاك الكافرين ( لَـكُمْ فَهَا وَرَهَ مِيهَا ) ولتحفظها ( أَذُنْ وَاعِيَةٌ ) حافظة لمّا تسمع ( فَإِذَا نَفُحَ فِي اللّهُورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ ) الفصل بين الخلائق وهي الثانية ( وَحُمِلَتِ ) رفعت ( الأَرْضُ الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ ) لفصل بين الخلائق وهي الثانية ( وَحُمِلَتِ ) رفعت ( الأَرْضُ وَاجْبَالُ فَلَا كُنَّ كَتَا ) دقتا ( ذَكَةً وَاحِدَةً . فَيَوْ مَثَذِ وَقَمَتِ الْوَاقِمَةُ )

الدولة) هذا أحد قولين في مرجع الضمير في نجعلها وقيل عائد على السفينة ، والمنى لنجعل السفينة آذكرة وعظة لهذه الأمة ، فبقيت منها بقية حتى أدركها أواتاهم (قوله وتعيها) بكسر العين باتفاق السبعة وهو منصوب عطفا على نجعل وماضيه وعى وأصل تنشار ع بوعى حذفت الواو الوقوعها بين عدوتيها (قوله حافظ لما تسمع) إسناد الحفظ للاذن مجاز وحقه أن يسند لصاحبها والمعنى شأنها أن تحفظ ما ينبغي حفظه من الأقوال والأفعال وتعمل بمقتضاه (قوله فاذا نفخ في الصور الح) لما ذكر الله تعالى التيامة وأهوالها إجمالا بقوله : الحاقة الح اشتاقت النفس لتفصيل ذلك ففصل الله تعالى بعضه بقوله : فاذا نفخ الح وإذا شرطية وجوابها قوله : فيومئذ وقعت الواقعة وقيل قوله : يومئذ تعرضون (قوله نفخة) نائب الفاعل وواحدة نعت مؤكد لأن نفخة مصدر عنص دل على الوحدة فيصح إقامته مقام الفاعل والمنوع إقامة المبهم نحو ضرب ضرب ولم يؤنث الفعل وهو نفخ لأن انتأنيث مجازى ولوجود الفصل (قوله وهي الثانية) هذا هو الصحيح كاروى عن ابن عباس لأن الثانية هي التي يعقبها الحساب التأنيث بحازى ولوجود الفصل (قوله وحمات الأرض والجبل) أى رفعها الملائكة أو الرياح أو القدرة بعد خروج الناس من القبور (توله دفنا) أى وقعها المناسب على المصدرية بانتفق السبعة و إنما لم يرفع (توله دفنا) أى وقتها الملائكة أو الرياح أو القدرة بعد خروج الناس من القبور (توله دفنا) أى وقتها وجود الضمير بمخلافه في نفخ فلم بوجد ضمير فا ثبي نفخة مناب الفاعل فربع ما نفاق السبعة (قوله فيومنذ) التنوين بالنابة لوجود الضمير بمخلافه في نفخ فلم بوجد ضمير فا ثبي نفخة مناب الفاعل فربع ما نفاق السبعة (قوله فيومنذ) التنوي بالنابية لوجود الضمير بمخلافه في نفخ فلم بوجد ضمير فا ثبي بقضة مناب الفاعل فربع ما نفاق السبعة (قوله فيومنذ) التنوي

عوض عن جملتين محذوفتين وهما نفيع وحملت ( نوله قامت القيامة ) أي حسلت ويجمعت ( قوله والمشقت السلم ) أي أنسد عن وتفطرت من هول ذلك اليوم ( قوله ضعيفة ) أى ليس فيها تماسك ولا صلابة ، لتصبير بمنزلة السوف المنفوش (قسوله على أرجائها ) أي أطرافها ليفتظروا أمر الله لهم ليستزلوا فيحيظوا بالأرض ومن عليها ( قوله فوقهم ) حال من العرش والضمير عائد على الملائكة الواقفين على الأرجاء ( قوله ثمانية من الملائكة أو من صفوفهم ) هذان قولان من جملة أقوال خسة . ثالثها تمانية آلاف . رابعها ثمانية أجزاء من نسعة أجزاء من الملائكة . خامسها ثمانية أجزاء من عشرة أجزاء ورد في الحديث عنه بحايسه السلاة والسلام قال ﴿ إن حَملة العرش اليوم أر بعة فاذاكان يوم القيامة أمدَّم الله تعـالي بأر بعة أخرى فكانوا عمانية على صورة الأوعال، أي تيوس الجبل «من أظلافهم إلى ركبهم كابين سماء إلى سماء» (قوله يومئذ تعرضون) أى تستَّاون وتحاسبون ، وعبر بذلك تشبيها له بعرض السلطان البسكر لينظر في أمرهم فيختار منهم للصلح للتقريب والأكرام والفسد للابعاد والتعذيب . وروى أن في القيامة ثلاث عرضات عرضتان للاعتذار والتوبيخ والثالثة فيها تنتشر الكتب فيأخذ الفائز كتابه بيمينه ويا مخذ الهالك كتابه بصماله (قوله لاتخني منكم خافية) حال من الواو في تعرضون، والمن لايخني على الله من سرائركم الق كنتم تخذونها في الدنيا وتظنون أنه لايطلع عليها بل يذكركم بجميعها حق تعلموها علمــا ضروريا (قوله بالتاء والياء) أي فهما قراءتان سبعيتان ﴿ ٣٠٠) ﴿ فَوْلُهُ فَأَمَا مِنْ أُونِي كُتَابُهُ الحْرُ النَّاسُ عَنْدُ العرض

قامت القيامة ( وَٱنْشَقَتِ السَّمَا مَ فَهِيَ يَوْ مَثْلِيمَ وَاهْبِيَة ۖ ) ضميفة ( وَالْمَـلَكُ ) يعني الملائكة ( عَلَى أَرْجَائِهَا ) جوانب السهاء ( وَيَعْدِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ ) أَى الملائكة المذكورين ( يَوْ مَثَاذِ آَئَانِيَةٌ ) من الملائكة أو من صفوفهم ( يَوْ مَثَّذِ تُمْرَ ضُونَ ) للحساب (لا تَخْفَى) بالتاء والياء ( مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ) من السرائر ( فَأَمَّا مَنْ أُوثِيَّ كِتَابَهُ بَيَمِينِهِ فَيَقُولُ خطابا لجماعته لمسا سرٌّ به (هَاوُمُ ) خذواً (أَقْرَ ، واكِتَابِيَهُ ) تنازع فيه هاؤم واقر ، وا ( إِلَّى ظَنَفْتُ ) نيفنت ( أَنَّى مُلاَق حِسَابِيَهُ . نَهُوَ فِي عِيشَةِ رَاضِيَةٍ ) مرضية ( فِي جَنَّة يَ عَالِية ِ قُطُونُهَا) ثمارِها (دَانِيَةٌ ) قريبَة يتناولها القائم والقاعد والمضطجع فيقال لهم (كُلُوا وَأَشْرَ بُوا هنيئًا ) حال: أى متهنئين ( بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ ) الماضية في الدنيا (وَأَمَّا مَنْ أُونِيَ كَيْنَابُهُ إِشِمَا لِهِ فَيَقُولُ إِنَّ التنبيه ( لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كَتَابِيهُ . وَلَمْ أُدْرِ مَاحِسَابِيهُ . وَالْمُنْهَا)

الناجين (قوله هاؤم) لما امتعمالان تكون امم الملوتكون بلفظ واحد للثنى والجمع والمذحكر والمؤنث وتكون فعلا وتلحقهاالعلامات ومعناها على كل من الاستعمالين خذ ولغة القرآن أنها امم فعل والهمزة بعدها بدل من كف الحطاب واليم علامة الجمع (قوله كتابيه)

(قوله خطابا لجاعته) أي

أهله وأقربائه ومن حوله

وإنما أحب إظهار ذلك

سروراوفرحا ليكونه من

ای أصَّله كثابى دخات هاء السكت لتظهر فنحة الياء وكفا في الباقي (قوله تنازع فيه الح ) أى فاعمل الثاني عنسه البصريين والأول عند الكوفيين وأضمر في الآخر وحذف لأنه فضلة (قوله إني ظننت تيةنت) أي فالمراد بالظن اليةين وقال ذلك تحدثا نهمة الله تعالى إشارة إلى أنه نجا بسبب خوفه من يوم الحساب وذلك أنه تيةن أن الله يحاسبه فعمل للآخرة فحقق الله رجاءه وأمن خوفه (قوله مرضة) أشار بذلك إلى أن صيغة فاعل بمعنى مفعول أي يرضي بها صاحبهاولا يسخطها علىا ورد أنهم يعيشون فلا يمونون أبدا و يصحون فلا مرضون أبدا و ينعمون فلا يرون بأسا أبدا (قوله في جنة عالية) أي مرتفعة المكان والدرجات و لأبدية والأشجار (قوله قطوفها) جمع قطف بكسر القاف أى المقطوف وهو مايجتنيه الجانى من الثمار (قوله كاوا واشر بوا) أى يقال لهم ذلك و الأمر الامتنان (قوله أي متهنئين) أي بذلك الأكل الطيب اللذيذ انشهى البعيد عن كل أذي السالم من كل آفة وقدر فلا بول ولا غائط ولا بصاق ولا مخاط ولا صداع ولا ثقل (قوله بما أسلفتم) الباء سببية وما مصدرية أو اسم موصول ( قوله الـاضية في الدنيا ) وقيل هي أيام الصيام ، والمعني كلوا واشر بوا بدل ما أمسكتم عن الأكل والشرب لوجه الله (قوله وأما من أوتى كتابه الخ) جرت عادة الله تعالى في كتابه حيث ذكر أحوال السعداء يذكر إثر ذلك أحوال الأشقياء ( قوله نيقول ) أي لما يرى من سوء عاقبته التي رآها (قوله ولم أدر ماحسابيه ) ما استفهامية مبتدأ وحسابيه خبرها والجلة مدت مسد مفعولي أدر والاستفهام التعظيم والتهويل ، والعن ولم أدر عظم حمالي وشدته . رقوله أى الوتة في الدنيا) المعنى باليت الوتة في الدنيا كانت القاطعة لحياتى ولم أبث بعد ذلك أصلا (قوله ما أغنى عنى) مانافية وللفعول محذوف ، وللمن لم ينن عنى مالى شبتا ، أو استفهامية التو بيبع : أى أى شيء أغنى ما كان لى من البسار الذي منعت منه حق الفقراء وتكبرت به على جباد الله (قوله ماليه) يحتمل إن ما اسم موصول فاعل أغنى والجار والمجرور صلا ما ويحتمل أن مالي كلة واحدة بمن المال فاعل أغنى مضاف لمياء المتنكم (قوله قوتى وحبق) أشار الفسر بذلك إلى أن في السلطان تفسيرين أحرا القوة الوركان له في الدنيا والثاني المبعة التي كان يحتج بها على الناس (قوله ووصلا) هذا عالى ان في السلطان تفسيرين خبر أول وقوله تثبت خبر أن (قوله تثبت وقف) أى على القاعدة في هاء السكت (قوله ووصلا) هذا عالف القاعدة هاء السكت ولما كان عالما أجاب بجواً بين : الأول قوله إتباعا المسحف أى فلما كانت ثابتة فيه ثبتت في النطق ولو في الأس إتباعا الرسم ولما كان عناها أجاب بجواً بين : الأول قوله إتباعا المسحف أى فلما كانت ثابتة فيه ثبتت في النطق ولو في الأس إتباعا الرسم والمائي قوله والنقل أى و إتباعا المنظم من النبي ونقل إلينا بالتواتر (قوله ومنهم) أى القراء السبعة وهو حزة والعمرة وهو يعقم عند أى زبانيتها وسياتي في المدثر أن عدتهم تسعة عشر قبل ملكا وقبل صفا وقبل صنفا (قوله ثم الجميم) الترتيب في المرائق بها أى زبانيتها وسياتي في المدثر أن عدتهم تسعة عشر قبل ملكا وقبل صفا وقبل صنفا (قوله ثم الجميم) الترتيب في المرائة فان إدخاله في الذر بعد فال واحد أشد محقبه أن واحد أشد محقبه في المدائلة النار (ولاية) وكذا واحد أشد محقبه أي السلسلة بعد إدخاله النار (ولاية) وكذا واحد أشد محقبه في المدائلة النار (ولاية) وكذا واحد أشد محقبه المحلة وكذا المحلة النار (وله عن محلة المنائلة المحلة المحل

صاوه) أى كرروا خمسه في الناركالشاة التي تسلى أى تشوى على النار مرة بعد ذراعابذراع اللك) هذا قول ابن حباس قال فتدخل في دبره و تخرج من منخره وقيل سبعون ذراعا كل أبعد ما بين مكة والسكوفة ذراع سبعون ذراعا كل وقيل سبعون ذراعا كل وقيل سبعون ذراعا كل ذراع سبعون ذراعا كل ليس المراد بالعد حقيقته

أى الموتة في الدنيا (كَانَتِ القَاضِيةَ) القاطمة لحياتي بأن لا أبعث (مَا أُخْنَى عَنِّى مَالِيَهُ. وَهَاءَ كَتَابِيهُ وحسابِيهُ ومالِيهُ وسلطانِهُ السّكَ تُثبت وقفا ووصلا إتباعا للمصحف الإمام والنقل ، ومنهم من حذفها وصلا (خُدُوهُ) خطاب لخزنة جهنم (فَهُلُوهُ) اجمعوا يديه إلى عنقه في الغل (مُمَّ الْجَحِيمَ) النار الحرقة (صَالُّوهُ) أدخلوه (ثُمُّ في سِلْسَلَةٍ ذَرْعُهُا سَبْهُونَ فِيوَا بِهِد (ثُمَّ فِي سِلْسَلَةٍ ذَرْعُهُا سَبْهُونَ فِيرَاعًا) بفراع الماك (فَاسُلُكُوهُ) أي أدخلوه فيها بعد إدخاله النار ولم تمنع الغاء من تعلق الفعل بالظرف المتقدم (إِنَّهُ كَانَ لاَيُوْمِنُ بِأَقْدِ الْمَظَيمِ. ولا يَحْفُنُ عَلَى طَعامَ الْمُسْكِينِ. فَلَرْسَ لَهُ الْيَوْمَ هُهُنَا حَيْمٌ ) قريب يفتقع به (وَلاَ يَحْفُنُ عَلَى طَعامَ الْمُسْكِينِ. فَلَرْسَ لَهُ الْيَوْمَ هُهُنَا حَيْمٌ ) قريب يفتقع به (وَلاَ عَمْمَ الْمَامِينُ ) صديد أهل النار أو شجر فيها (لاَ يَا كُلُهُ إلاَّ الْخَاطِئُونَ) السَكَافُرُون (فَلاً) زَائِدَة (أَنْسَمُ بِيَسَا تُبْصِرُونَ) :

بل هو سناية عن عظمها وطولها . قال أمب : لو جمع حديد الدنيا ما وزن حلقة منها أجارنا الله منها وأشار سبحانه إلى ضيقها على ما تحيط به من بدنه بتفسيره بالسلك ، فقال فاسلكوه : أى أدخلوه بحيث يكون كأنه السلك الذي يدخل في ثقب الحرز الاحاطنها بعنقه و مجميع أجزاله (قوله إنه كان لايؤمن بالله العظيم) تعليل على طريق الاستشناف كأنه قبيل ما باله يعذب هذا العذاب الشديد . فأجيب بذلك ولهل وجه التخصيص لهذين الأمرين بالذكر أن الكفر أقبع الأشياء والبخل مع قسوة القلب يليه ( قوله ولا يحض ) أى لايحث ولا يحرمن نفسه ولا غيره وقوله على طعام السكين أى إطعامه ( قوله فلبس له اليوم ههنا أي في الآخرة وحميم وما عطف عليه اسم ليس وخبرها الظرف قبله . فإن قلت ما التوفيق بين ماهنا و بين قوله في عل آخو : إلا من ضريع ، وفي موضع آخر : إن شجرة الزقوم طعام الأثيم ، وفي موضع آخر : أولتك ما يأكاون في بطونهم إلا النار . قلنا لامنافاة إذ جميع ذلك طعام لهم ، فالحصر إضافي وللنتي بالحصر طعام فيه نفع (قوله صديد أهل النار) هو ما يجرى من الجرآح إذا غسات ( قوله أو شجر فيها ) أى إذا أكاوه يفسل بطونهم أى يخرج مافيها من الحشو ( قوله إلا الحاطئون ) العامة يهمزون الحاطئون وهو أمم فاعل من خطى عظما إذا فعل غير الصواب متعمدا والهعلى من يفعله غير متعمد ( فوله زائدة ) أى وللمن أقسم لم إعادي بما تشاهدون من الخلوقات و بما لانشاهدون الح و إنما أقسم بالخلوقات لامن حيث ذاتها بل من حيث إنها آثار عظمته ومظهر صفاته له فعالى والنهن عن القسم بغير الله على على المعاوقات و بما لانشاه وماذكره المفسر أحد قولهن صبحاته وتعالى والنهن عن القسم بغير الله على على المدون الحقولين المعمدة ومناه ومنائه والنهن عن القسم بغير الله على المعاوقات و بما لانشاء على ماشاء وماذكره المفسرة عد قاتها ومذكره المفسرة عن القسم بغير الله على المعاد المواب من عنائه ومائه ومنائه ومنائه ومائه وماذكره المفسرة عن القسم عن القسم بغير الله على المعاد على المناؤلة والنهن عن القسم بغير الله على المعاد على المنائلة والنهن عن القسم والمنائلة والنهن عن القسم والمنائلة وله المهم المنائلة والنهن عن القسم المعائلة والمهن عن القسم المنائلة والنهن عن القسم المعائلة والمهن عن القسم المعائلة والمهن عن القسم المعائلة والمهن عن القسم المعائلة والمهن المعائلة والمهن المعائلة والمهن عن القسم المعائلة والمهن المعائلة والمهن المعائلة

والآخر أنها أصلية ، والدى أن هذا الأم لظهوره ووضوحه عنى عن القسم والأول أوضح وأوجه ( قوله من الخلوقات) بيان لما ( قوله أى بكل مخلوق) تفسير لجموع قوله بما تبصرون وما لات سرون ( قوله إنه لقول رسول كريم ) هذا هو لهاوف عليه وكذا قوله وماهو بقول شاعر وما بعده ، والمراد بالرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وكرمه اجتاع الكمان فيه فهو أكرم الحلق على الإطلاق ، وقيل المراد به جبريل عليه السلام ، ويؤيده قوله في سورة التكوير إنه لقول رسول كريم وكرمه كونه رئيس العالم العلوى ( قوله أى قاله رسالة الح ) جواب عما يقال إن القرآن قول الله تعالى وكلامه فكيف يقال إنه لقول رسول كريم فأجاب أنه قوله على سبيل التبليغ . والحاصل أنه ينسب لله من حيث إبحاده ولجبريل من حيث تلقيه عن لله ولحمد من حيث تلقيه عن جبريل ( قوله وماهو بقول شاعر الخ ) إنما عبر بالايمان في جانب نني الشعر والتذكر في جانب نني الكهانة لأن عدم مشابهة القرآن للشعر أم ظاهر لايشكره إلا معاند كافر بخلاف مفايرته للكهابة فأنها متوقفة على التذكر والتدبر في أحواله صلى الله عليه وسلم الله الخه على أنه ليس بكاهن ( قوله قليلا ما تؤمنون ) أى تؤمنون بشي والمين دون شي كلا إعان طبعكم وهذا مادرج عليه هدا ماد شين هو نشي المواقد عليه الفسر ، وقيل أراد بالقلة نني إعانهم أصلا لأن الإيمان بشي دون شي كلا إعان طبعكم وهذا مادرج عليه هو نشي الهوالة على الفسر ، وقيل أراد بالقلة نني إعانهم أصلا لأن الإيمان بشي دون شي كلا إعان

من المخلوقات ( وَمَا لاَ تَبْصِرُ ونَ ) منها : أى بكل مخلوق ( إِنَّهُ ) أى القرآن ( آمَرُ لُ رَسُول كَرِجم ) أى قاله رسالة عن الله تعالى (وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرِ قَلْمِلاً مَا تَوْمِنُونَ . وَلاَ بِهَوْل كَاهِنِ قَلْمِلاً مَا تَوْمِنُونَ . وَلاَ بِهَوْل كَاهِنِ قَلْمِلاً مَا تَوْمِنُونَ . وَلاَ بِهَوْل كَاهِنِ قَلْمِلاً مَا تَدُ كَرُونَ ) بالتاء والياء في الفه لين ومازائدة مَوْكَدة ، والصلة والعفاف فلم تفن عنهم بسيرة وتذكر وها مما أنى به النبي صلى الله عليه وسلم من الخير والصلة والعفاف فلم تفن عنهم شيئاً ، بل هو (تَمَنْوِ بلُ مِنْ رَبِّ الْمَا لَمِينَ . وَلَوْ تَقَوَّ لَ ) أى النبي (عَلَمْنَا بَعْضَ الأَقَاوِيلِ ) بأن قال عنا مالم نقله ( لَأَخَذْنا ) لنلنا ( مِنْهُ ) عقابًا ( بِالْيَهِ بِن ) بالقوّة وَالقدرة (ثُمُّ لَقَطَهُمْ أَنَى اللهُ وَمِعْ مَن صاحبه (هُمَا مِنْ مَنْ مُنْ مَنْ مَنْ اللهُ القلب ، وهو عرق متصل به إذا انقطع مات صاحبه (هُمَا مِنْ مُنْ مُنْ أَحَدُ ) هو اسم ما ، ومن زائدة اتنا كيد النفي ، ومنكم حال من أحد (عَنْهُ مَا حِيْرِ بَنَ ) مانعين خبرما وجع لأن أحدا في سياق النفي بمنى الجمع وضميرعنه النبي صلى الله عليه وسلم: أي لاماني خبرما وجع لأن أحدا في سياق النفي بمنى الجمع وضميرعنه النبي صلى الله عليه وسلم: أي لامانيل خبرما وجع لأن أحدا في سياق النفي بمنى الجمع وضميرعنه النبي صلى الله عليه وسلم: أي لامانيل خبرما وجم المنا المقاب ( وَ إِنَّهُ ) أى القرآن ( اَلَحَسُرَةٌ عَلَى الْمَاكُونِ بَنَ ) بالقرآن ومصدتين ( وَ إِنَّهُ ) أى القرآن ( اَلَحَسُرَةٌ عَلَى الْمَاكُونِ بَنَ ) إذا رأوا ثواب المصدقين وعقاب الممكذبين به ( وَ إِنَّهُ ) :

وذلك كةولك لمن لايزورك قلما تأتيناوأنت تريد لاتأتينا أصلا (قوله بالتاء والياء) أي فهما سبعيتان فالأولى لمناسبا تبصرون والثانية التفات عن الخطاب إلى الغيبة (قوله ومازائدة مؤكدة) أى لمني القلة وقليلا صفة لمدر محذوف في الوضعين أى إيمانا قليلا وتذكرا قليلا(قوله عا أنى به الني) من التبعيض في محل الحال من أشياء ، والعني حال كون تلك الأشياء اليسرة بعض ما أتى به

النبي ، وقوله من الحير بيان للأشياء اليسيرة التي هي بعض ما آبي به النبي فكان الناسب المحت عن الزنا و إنما آمنوا بهذه الخسر أن يقدّمه على قوله بما أني به النبي والمراد بالحير الصدقة و بالصاة صلة الأرحام و بالعفاف السكف عن الزنا و إنما آمنوا بهذه الأشياء لموافقتها طباعهم (قوله ولوتقوّل علينا) أي تسكلف التقوّل (قوله بعض الأقاويل) إماجع أقوال وهوجمع قول أوجمع أقووله كأعاجيب جمع أعجو به فعلى الأول أقاويل جمع الجمع وطيالثاني جمع فقط ، والمعني لونسب إلينا قولا لم نقل أولم نأذن له في قوله لأخذنا الخ (قوله لنلنا) فسرالأخذ بالنبيل لتعديته بالجار وعليه فن والباء غير زائدتين ، والمعني لنانا منه بالقوّة والقدرة فاليمين كناية عن القوّة والغلبة وأل عوض عن المضاف إليه: أي يمين الله ويصح أن يراد باليمين الجارحة والباء زائدة ، والمعني لأخذنا منه يمينه كايفهل بالمقتول صبرا وخذ جمينه و يضرب بالسيف في عنقه مواجهة (قوله هوكناية عن إمانته ، والمعني لوكذب والجهور، وقيل الوتين هوالقاب ومراقه ومايليه ، وقيل هوعرق بين العنق والحلقوم، وقيل هوكناية عن إمانته ، والمعني لوكذب علينا لأمتناه فكان كمن قطع وتينه (قوله عنه) أي عن عقابه فهو على حذف مضاف (قوله حاجزين) مفهوله محذوف : أي حاجزين لنا (قوله و إنه لتذكرة) هذا وما بعده معطوف على جواب القسم فهو من جاة المقسم عليه (قوله المتقين) خصهم علينا لأنتفعون به (قوله أن منكم مكذبين) أي فنمهاهم ثم بعد بشهم نجاز بهم على تمكذيهم وقوله ومصدقين أشار

بدلك إلى أن فى الآية حدَف الوارمع ماعطفت (قوله أى لليقيق الحق) أشار بذلك إلى أنه من إضافة السفة لمُوسوف ، والعن من تمسك به وعمل بمقتضاه صار من أهِل حق اليقين (قوله زائدة) أى لفظ باسم زائد ، والمنى نز"ه ربك العظيم واسكر على ما أعطاك من النم العظيمة ولا تلتفت لهم ولا لسكيدهم .

[ سورة المارج ] وتسمى سورة سأل سائل (قوله مكية ) أى إجماعاً (قوله سأل) بالهمز والألف قراءتان صبعيتان فالهمز هو الأصل من السؤال وهو الدعاء وأما قراءة الألف فيحتمل أنها بمنى قراءة الهمزة غيرأنه خفف بقلب الهمزة ألفا والألف منقلبة عن واو كخ ف يخاف والواو منقلبة عن الهمزة أو من السيلان فالألف منقلبة عن ياء ، والمعنى سائل : أى واد فى جهتم وأما سائل فبالهمز لاغير لأن العين إذا أعلت فى الفمل تعل فى اسم الفاعل أيضا وقد أعلت بالقلب همزة كقائل وبائع وخائف ، واعلم أن مادة السؤال تتعدى لمفعولين يجوز الاقتصار على أحدها و يجوز تعديته بحرف الجر وحينئذ فيكون التقديرهنا سأل سائل الله أو الذي عذابا واقعا (قوله دعا داع) أشار بذلك إلى أن سأل من السؤال وهو الدعاء ولماضمن معناه تعدى تعديته و يصح أن الباء زائدة للتوكيد كقوله تعالى ـ وهزى إليك بجذع النخلة ـ و يصح أن الباء بعني عن (قوله واقع المحافرين) أي سيقع وعبر بذلك إشارة لتحتق وقوعه إما في الدنيا وهو عذاب يوم بدر فان النضر قتل يوم بدرصبرا و إما في لآخرة وهو النار (قوله للحافرين) اللام للنعليل والتقدير نازل من أجل الكافرين أو بمنى ( ٢٣٣) على: أى واقع على الكافرين النار (قوله للحافرين) الماد العليل والتقدير نازل من أجل الكافرين أو بمنى ( ٢٣٣)

أى القرآن ( َ لحقُ اليقينِ ) أى لليقين الحق ( فَسَبَّحْ ) نزه ( بِاسْمِ ) زائدة ( رَبَّكَ النَّظِيمِ ) سبحانه.

(ســورة المعارج) مكية، أربع وأرسون آية

(بهثم ِ الله الرَّخنِ الرَّحيم ِ . سَأَلَ سَأَرُلُ) دعا داع (بعِذَابِ وَاقِع ٍ . لِلْكَا فِرِ بِنَ لَهُ مَا اللهم إن كان هذاهو الحق الآية (مِنَ الله) متصل لهُ مَا فَر فِي المُهَا فِي كَان هذاهو الحق الآية (مِنَ الله) متصل بواقع ( ذِي المُهَارِج ) مصاعد الملائكة وهي السموات ( تَعْرُجُ ) بالتاء والياء ( الْمَلائِكَةُ وهي السموات ( تَعْرُجُ ) بالتاء والياء ( الْمَلائِكَةُ وَلَي اللهُ وَلَى يَوْم ) متعلق بمحذوف: أي يقع وَالرُوحُ ) جبريل ( إلَيْمِ ) إلى مبط أمره من السهاء ( في يَوْم ) متعلق بمحذوف: أي يقع العذاب بهم في يوم القيامة (كَانَ مَقِدَارُهُ تَخْسِينَ أَلْفَ سَنَةً ) بالنسبة إلى الكافر لما يلقى فيه من الشدائد. وأما المؤمن فيكون عليه أخف من صلاة مكتو بة يصلها في الدنيا ،

(قوله ليس له دافع) إما نعت آخر لعذاب أوحال منه أومستأف (قوله هو النضر بن الحرث) هذا هو الحرث بن النعمان ، هو الحرث بن النعمان ، وذلك أنه لما بلغه قول النبي صلى الله عليه وسلم فعلى من كنت مولاه فعلى مولاه ركب ناقته بالأبطح ، ثم قال يا مجد بالأبطح ، ثم قال يا مجد

آمرتنا عن الله أن شهد أن الآله إلا الله وأك رسول الله فقبلناه منك وأن يحج فقبلناه منك وأن نصوم شهر رمضان في كل علم فقبلناه منك ثم لم ترض حق فضلت أبن عمك علينا أفهذا شيء منك أم من الله تعالى ؟ فقال الذي صلى الله عليه وسلم والذي الإهو ماهو إلامن الله ، فولى الحارث وهو يقول اللهم إن كان ما يقول محد حقا فأمطر علينا حجارة من السهاء فوائله ما وقيل الله الله ونوح عليه السلام سأل العذاب على كفار قومه (قوله قال اللهم الخ) أى استهزاء و إيهاما أنه على بسيرة حيث جزم ببطلانه وقيل هو نوح عليه السلام سأل العذاب على كفار قومه (قوله قال اللهم الخ) أى استهزاء و إيهاما أنه على بسيرة حيث جزم ببطلانه (قوله متصل بواقع) أى متعلق به وعليه فجملة ليس له دافع معترضة بين العامل والعمول إن جعلت مستأنفة وأما إن جعلت صفة أن العروج بمعنى الصود والمعارج بعنى المورج بعنى المورد والمعارج بعنى المورد والمعارج جع معرج بفتح اليم وهوموضع الصعود ومامئى عليه المفسر أحد أقوال ، وقيل المراد معارج المؤمنيين في دار الثواب وهي الجنة ، وقيل معارج الأعمال السالحة فانها تتفاوت بحسب الإخلاص والآداب ونحوذلك (قوله بالتاء والماء) أى فهما قراء تان سبعيتان (قوله جبريل) أشار بذلك إلى أن عطف الروح على ماقبله عطف خاص على عام (قوله إلى مهبط أمره) بكسر الباء بوزن مسجد وهوجواب عن سؤال مقتر تقدير والساء (قوله متعلق بمحذوف) أى دل عليه واقع (قوله أمره) بالله فأجاب بأن الكلام من باب المخديل والتخييل فليس المراد وحواب عن سؤال مقتر تقديل المره وهوالساء (قوله متعلق بمحذوف) أى دل عليه واقع (قوله الهداب الكلام من باب المخديل والتحديل فليس المراد وحواء عاليها المنه المراد وحواب عن سؤال مقدي الشدائد) أشار بذلك إلى أن الكلام من باب المخديل والتحديل فليس المراد وحواب عن سؤال مقديلة على أن الكلام من باب المخديل والتحديل فليس المراد وحواب عن سؤال مقديلة على أن الكلام من باب المخديل والتحديل فليس المراد وحواب عن سؤال مقديل المدالة المراد وهوالساء (قوله متعلق بحدوف) أى دل عليه والميس المراد وحواب عن سؤاله من السلام المراد المراد المراد المورد وحواب عن سؤال مقديلة المورد أمان والله المراد المراد

حقيقة العدد بل الراد أنه يطول على الكافر لما يلتى فيه من الشعائد فتارة يمثل بالألف و بالحسين أثنا كناية عن عظم الشعائد و يقال عمل بالحسين ألفا في حق قوم من الكفار والألف في حق قوم آخرين منهم وحينئذ فلامنافاة بين ماهنا وآية السجدة ، وقيل حسون ألفا حقيقة لماورد وأن مواطئ الحساب خسون موطنا يحبس الكافر في كل موطن ألفاى (قوله كاجاء في الحديث أى وهو مارواه أبوسعيد الحدرى وأنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم كان مقداره خسين أنف سنة الما أطول هذا اليوم فقال : والذى نفسى بيده إنه ليخف على المؤمن حق يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصلها في الدنياى (قوله فاصبر) مفرع على قوله سأل سائل لأنه سأل على سبيل الاستهزاء ، والمعن أصبر على استهزاء قومك ولا تضجر منه فهو تسلية له صلى الله عليه وسلم في قوله هذا قبل أن يؤمر الحى أى فهو منسوخ بآية القتال (قوله إنهم يرونه) أى يعتقدونه (قوله ونراه) أى نعلمه والنون المنظم نفسه وهواقه تعالى (قوله متملق بمحذوف) أى دال عليه واقع (قوله كذائب الفضة) وقيل الهل دردى الزيت (توله كالسوف) أى مطلقا، وقيل بقيد كونه أحرأومصبوغا ألوانا وهذه الأقوال في معنى المهن في اللغة (قوله ولايسال حيم الح) القراء السبعة على بناء يسئل ( 194 ولايسال حيم الح) الفراء السبعة على بناء يسئل ( 194) للفاعل وحما مفعول أول والثاني عذوف تقديره شفاعة ، وقرأ أبو جعفر القباء والمناد وحفر المناد والمناد و

كَاجاء في الحديث ( فَاصْبَرُ ) هذا قبل أَن يؤمر بالقتال ( صَبُرًا جَيلًا ) أَي لاجزع فيه ( إِنَّهُمْ بَرَوْنَهُ ) أَي المذاب ( بَعِيدًا ) فير واقع ( وَرَاهُ قَرِيبًا ) واقعا لا يحاة ( يَوْمَ تَكُونُ السَّمَا هَ ) متعلق بمحذوف: أي يقع ( كَا لُهُل ) كذائب الفضة ( وَتَكُونُ الجُبالُ كَا لُهُن ) كالصوف في الحفة والعليران بالرجح ( وَلاَ يَسْئُلُ حَيمٌ حَيمًا ) قريب قريبه لاشتغال كل بحاله ( يُبتَعَبَّرُونَهُمْ ) أَي يبصر الأحاء بعضهم بعضا و يتعارفون ولا يتكلمون والجلة مستأخة ( يَوَدُ الْمُنْجِرِمُ ) بَني الكافر ( لَوْ ) بمعنى أن ( يَفْتَذِي مِنْ عَذَاب يَوْ مِثْذِ ) بكسر الميم وفتحا ( بِبَفَيدِ وَصَاحِبَةِهِ ) زوجته (وَأَخِيهِ وَفَعِيلَتِهِ ) عشيرته لفصله منها ( الّذِي تُوبِهُ ) تُنْعِيدٍ ) فلك الافتداء حطف على يفتدى أَرُوبِهِ ) تضمه ( وَمَنْ فِي الْأَرْضَ جَيمًا ثُمُ " يُنْعِيدٍ ) ذلك الافتداء حطف على يفتدى ( رَبُّوا مَنْ أَوْبَرَ وَتَوَلَى ) عن الإيمان بأن ( رَبُوبَةَ الشّوي ) في الله وَتَحَم ) المال ( فَأَوْمَى ) أَسكه في وعائه ولم يؤد حق الله منه ( إِنَّ الْإِنْسَانَ فَيْوَلَ إِلَى الله ( وَقَرَعَ مَل ) أَن السّكه في وعائه ولم يؤد حق الله منه ( إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُومً عَلَى ) حال مقدرة وتفسيره ( إِذَا مَسَّةُ الشَّرُ جَزُومًا ) :

من العشرة ببنائه للفعول وحميم نائب الفاعل وحمها إمامفعول ثان علىحذف مضاف: أي إحضاره أو منصوب على نزع الحافض أى عن حميم ( قوله يبصرونهم)جمع الضميرين نظرا لمعنى الحيمين لأنهما نكرتان في سياق النني يعمان سائر الأقارب (قوله والجلة مستأخة) أي استئنافا بيانيا واقعا في جواب سؤال مقدّر نشأ من قوله ولا بسأل حميم حما تقديره إن عدم السؤال ربما يكون لعدم

رؤيته ، فأجاب بأنهم يعرفون بعضهم و ينظرون إلى بعضهم غير أن كل احد مشغول بحاله فلا يمكنه .

السؤال قداك (قوله بمنى أن) أى المصدرية فلاجواب لها بل ينسبك منها وبما بعدها مصدر مفعول ليود : أى يود افتداءه (قوله بكسر اليم) أى طى الاعراب ، وقوله وقتحها : أى طى البناء والقراء ان سبعيتان والتنوين عوض عن جمل متعددة ، والمنى يوم إذ تسكون السهاء كالمهل الح (قوله الفسله منها) أى فهى فعيلة بمعنى مفعولة : أى مفصول منها والفسيلة ، قيل الآباء الأقربون ، وقيل الفخذ ، وقيل العشيرة (قوله تضمه) أى فى الفسب وعند الشدة (قوله كلا) يحتمل أن تسكون هنا بمعنى حقا فالسكلام تم عند قوله ثم ينجيه وحتمل أن تسكون عنى لاالنافية فالسكلام تم عليها (قوله أى النار) إنماء النسمير عليها و إن لم يتقدم لهاذ كرادلالة لفظ العذاب عليها (قوله لغلى) خبر إن ويزاعة خبرثان (قوله اسم لجهنم) أى منقول إذ هو فى الأصل اللهب جعل علما عليها ومنع من العذاب عليها (قوله بأن تقول إلى إلى" إلى") أى ثم تلتقطهم التقاط الطائر للعب (قوله إن الإنسان) ألى فيه الجنس :أى حقيقة الإنسان ومعناه قلاعة الجلد وجنسه والأصل فيه وسمى بذلك إمالا نسه بنفسه وجنسه أو لنسيانه حقوق ربه (قوله حال مقدرة) أى لأنه ليس متصفا بذلك وقد السر والتحقيل والاوت ولادته (قوله ونفه ونفه وقلة السر والشع المال والمورية (قوله والاوت ولادته (قوله ونفه ونفه الحرص وقاة السر والشع المال والاوت ولادته (قوله ونفه ونفه ونفه الحرص وقاة السر والشع المال ولاوت ولادته (قوله ونفسيره) أى الحافرة وهومستند اللغويين فى قولهم : الحمل مقدرة) أى لأنه ليس متصفا بذلك إمالا السر والشع المال

(قوله وقت بس السر) أشار بذلك إلى أن إذا معمولة لجزوعا وكذا ما بعده ونب جزوعا ومنوعا إما حالان من ضمير علوعا أو خبران لكان المحذوفة أي إذا مسه العبر كان جزوعا وإذا مسه الحير كان منوعا أو نعتان لهاوعا (قوله أي المال) أي وغيره من جميع ما أنم الله به عليه بأن لايصرفه في طاعة ربه (قوله إلا المصلين) استثناء من الافسان وتقدّم أن الراد به الجنس فالاستثناء متصل (قوله أي المؤمنين) فسر المسلين بالمؤمنين لأن المعلاة الشرعية تستازم الايمان والميكون لقوله الدين عملي صلاتهم دائمون معنى وإلا كان ضائعا . واعلم أنه ذكر المعلاة ثلاثا فأراد بها أولا الايمان وثانيا الحداومة عليها ولو قضاء وثالثا الحافظة عليها في خسوص أوقاتها (قوله مواظمون) أي لايتركونها أداء ولا قضاء بل يفعاونها ولو خارج الوقت فهذا راجع للمعلاة في نفسها وما يأتي راجع لوصفها (قوله فيحرم) أي لدكونه يظن غنيا على حد يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف (قوله والذين يحدّقون بيوم الدين) أي يؤمنون به و يجزمون بحسوله فيستعدّون له بالأعمال الماخة (قوله غير مأمون) أي لاينبني لأحد أن يأمنه وإن بلغ في الطاعة ما بلغ فالمطاوب من الشخص أن يغلب في حال صحة الحوف وفي حال مرضه الرجاء (قوله لفروجهم حافظون) أي ( ٢٣٥) عن الحرمات (قوله من الاماء)

بيان لما ولشبههن بنير العاقل عبر عنهن بما الق لغدير العاقل (قوله فمن ابتني وراء ذلك ) أي طلب الاستمتاع بنير النكاح وملك البيسين ( قوله المتجاوزون الحلال إلى الحرام) دخل في هذا حرمــة وطء الذكور والبهائم والزنا ( قـــوله وفي قراءة بالافراد ) أي وهي سبعية أيضا (قوله المأخوذ عليهم في ذلك ) أى فها ائتمنوا عليه من أمر الدين والدنيا فالعهد إمامن اقد أو من المخارق فالواجب حفظه وعسدم

وقت مس الشر ( وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَمُوكًا ) وقت مس الخير أى المال لحق الله منه ( إِلاَّ الْمُعَدِّينَ ) أَى المؤمنين ( الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاَّيْمُ دَا عُونَ) مواظبون (وَالَّذِينَ فِي أَمُوا لِحِمْ حَقْ مَمْ لُومٌ ) المعتقف عن السؤال فيحرم ( وَالَّذِينَ اللهُمُ وَمِ ) المتعقف عن السؤال فيحرم ( وَالَّذِينَ اللهُمْ مَنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفَتُونَ ) خانفون ( إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ عَيْرُ مَا مُونِ ) الجزاء ( وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفَتُونَ ) الجزاء ( وَالَّذِينَ هُمْ اللهُرُوجِيمِمْ حَافِظُونَ . إِلاَّ عَلَى أَزْ وَاجِيمِمْ عَلَيْكُ مَالُونَ . إِلاَّ عَلَى أَزْ وَاجِيمِمْ عَلَيْرُ مَا مُونِ ) من الإماء ( وَالَّذِينَ هُمْ الْمُرْوِينَ . فَمَن البَعْماء ( وَالَّذِينَ هُمْ الْمُأْونَ ) المتجاوزون الحلال إلى الحرام ( وَالذِينَ هُمْ الْمَانَاتِيمَ ) وفي قواءة بالإفراد هُمُ المُعْمَونَ ) المتجاوزون الحلال إلى الحرام ( وَالذِينَ هُمْ الْمُعْمَى وَرَاء ذَلِكَ عَلْولَاكُ وَاللهُ إِلَى المُعْمَ ( وَالْذِينَ هُمْ الْمُعْمَ وَلَى اللهُ وَاللهُ إِلَى المُعْمَ ( وَالْذِينَ هُمْ اللهُ وَلَيْكُ وَلِي عَلَيْهِ وَاللهُ إِللهُ اللهُ وَاللهُ إِللهُ اللهُ وَلَيْ وَاللهُ إِللهُ اللهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَوْلَالُونَ ) يقيمونها ولا يكتبونها ( وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاَتِهِمْ فَي المُعْمَ وَلَهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَوْلُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَوْلُونَ السَهْرَاء اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا الْمُعُمْ كُلُولُ الْمُونُ الْمُعْمَ اللهُ وَالْمُعَلِمُ الْمُعُمْ وَلَا اللهُ وَالْمُعَلِمُ الْمُعْمَ وَلَا الْمُعْمَ وَ الْمُعْمَ وَلَا اللهُ وَالْمُعَامُ كُلُّ الْمُونِ الْمُعْمَ الْمُعْمَ وَالْمُعَامُ كُلُولُ الْمُونَ الْمُعْمَ وَلَا اللهُ وَالْمُعَامُ كُلُولُ الْمُونُ اللهُ الْمُولُولُ الْمُعْمَ وَلَا اللهُ وَالْمُعَلِمُ الْمُعْمَ وَلَا الْمُعَامُ الْمُعْمَ فَى الجُنَادُ ( إِنَّا خَلَقَامُونُ الْمُعْمَ اللهُ وَالْمُعْمَ الْمُعْمَ وَلَا اللهُ وَالْمُعْمُ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَ فَي الجُنَاءُ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُولُولُولُ الْمُولُولُولُ الْمُولُولُولُول

تضييمه ( قوله وى قراءة بالجمع )أى وهى سبعية أيضا (قوله ولا يكتمونها ) أى و بل يؤدونها ولو كانت تنفع العدو وتضر الحبيب فلا يخافون فى الله لومة لائم ( قوله بأدائها فى أوقانها ) أشار بذلك الفرق بين قوله فيا سبق دائمون وقوله هنا يحافظون وحكة تكرار ذكر الصلاة الاشارة إلى أنها أعظم من غيرها لأنها عمادالدين من أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد عدم الدين ( قوله في ال الذين كفروا لحم ما مبتدأ والذين كفروا خبره ، والمعنى أى شيء ثبت لهم وحملهم على نظرهم إليك والتفرق ( قوله قبلك ) حال وكذا قوله مهمعين وعن البين وعن الشال ، فالأر بعة أحوال من الموصول ( قوله أى مديمي النظر ) أو الاسراع ( قوله عزين ) جمع عزة وهي الجاعة ، واختلفوا في الام عزة في أو مسرعين فالإهطاع إدامة النظر أو الاسراع ( قوله عزين ) جمع عزة وهي الجاعة ، واختلفوا في الام عزة فيل هي واو من عزوته أعزوه أى نسبتسه وقبل هي ياء فيقال عزيته أعزيه وقبل هي هاء فأصله عزيمة رعلي كل حدث وعوض عنها ثاء التأنيث وهو مما ألحق بجمع الذكر السالم في إعرابه لكونه اسما ثلاثيا حذفت الامه وعوض عنها هاء التأنيث ( قوله قال تحالي ) أى ردا عليهم هذه المقالة ( قوله جنسة نعيم ) أضستفت له الأنه ايس غيها هاء التأنيث ( قوله قال تحالي ) أى ردا عليهم هذه المقالة ( قوله جنسة نعيم ) أضستفت له الأنه ايس غيره .

( قوله من علف ) أى ثم من علق ثم من مضغ ، والعنى القصود من هذه الآية أنهم محاوقون من نطغة وهى لاتناسب عالم القدس لاستقدارها فمن لم يستكل بالإيمان والطاعة ولم يتخلق بالآخلاق اللسكية لم يستعد لدخولها ، ومن هذا اللهن قول الشاعر :

باخادم الجسم كم تشــــق بخدمته أتطلب الربح مما فيه خــران انهض إلى الروح واستكل فضائلها فأنت بالروح لابالجسم إنسان

(قوله إلا القادرون) جواب القسم (قوله على أن نبدل خيرا منهم) أى بأن نخاق خدّ غيرهم أو نحوّل أوصافهم فيكونوا أشد بطشا في الدنيا وأكثر أموالا وأولادا وأعلى قدرا وأكثر حشها وخدما وجاها فيكونوا عندك على قلب واحد في سماع قولك وتعظيمك والسمى في مرضاتك بدل فعل هؤلاء من الاستهزاء والتصفيق وكل ما ينضبك وقد فعل سيحانه وتعالى ماذكر من لأوصاف بالمهاجرين والأنصار والتابعين فأعطاهم أموال الجبارين و بلادهم وصاروا ماؤك الدنيا والآخرة (قوله وما نحن مسبوقين أى إذا تبين لك أننا غيرعاجزين عسبوقين أى إذا تبين لك أننا غيرعاجزين عنهم ندعهم فياهم فيه من الأباطيل (٣٣٦) ولا تلتفت لهم ففيه تهديد لهم وتسلية له صلى الله عليه وسلم (قوله

من نطف فلا يطبع بذلك في الجنة و إنما يطبع فيها بالتقوى ( فلا ) لا زائدة ( أَقْسِمُ بِرَبُّ الْمُسَارِقِ وَا لُمَارِبِ ) للشمس والقمر وسائر السكواكب ( إِنَّا لَقَادِرُونَ . فَلَى أَنْ نَبُدُلُ ) نَاتَى مَدَهُم (خَيْراً مِنْهُمْ وَمَا نَعْنُ بِمَسْبُوقِينَ) بعاجزين عن ذلك (فَذَرْهُمْ ) اتركهم (يَعُوضُوا) في باطلهم ( وَيَلْعَبُوا ) في دنيام ( حَتَّى بُلاَقُوا ) يلقوا ( يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ) فيه العذاب في باطلهم ( وَيَلْعَبُوا ) في دنيام ( حَتَّى بُلاَقُوا ) يلقوا ( يَوْمَهُمُ مَا الّذِي يُوعَدُونَ ) فيه العذاب ( يَوْمَ بَعُرُ بُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ ) القبور ( سِرَاعاً ) إلى الحشر ( كَأَنْهُمْ إِلَى نَصْبٍ ) وفي قراءة بضم الحرفين : شيء منصوب كما أو راية ( يُوفِضُونَ ) يسرعون ( خَاشِهَ اً ) ذليلة ( أَبْصَارُ عُمْ تَرْ هَقَهُمْ ) تفشام ( ذِلَّة ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ) ذلك مبتدأ وما بعده الخبر ، ومعناه يوم القيامة .

( سسورة نوح ) مكية، ثمان أو تسع وعشرون آية ( بِشْمِ اللهِ الرَّشْمُن الرَّحِيمِ . إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوءًا

يلقوا) أشار بذلك إلى

بضم الحرفين) أى وهى سبعية أيضا والآولى مفرد بمعنى العلم المنصوب الذى السبح عند الشخص عند الشدائد، وقيل هو شبكة الصائد يسرع إليها خوف انفلات الصيد والنانية بمنى الصنم المنصوب العبادة وقرى شذوذا بفتحتين و بضم وسكون ( قوله يسرعون ) أى يسعون ويستبقون ( قوله خاشسهة ) حال إما من فاعل يوضنون أو يخرجون وأبصارهم فاعل بخاشمة (قوله ترهقهم ذلة ) إما مستأنفة أو حال من فاعل يوضنون والمنى ينشاهم الذل جزاء لنعزز هى الدنياعن الحق (قوله الذي كانوا يوعدون) أى فى الدنيا أن لهم فيه المذاب وهذا هو العذاب الذي طلبي، أول السورة فقد رد عجزها لصدرها (قوله ومابعده) أى الذي هو لفظ يوم وأما الموصول وصاته فهو صة المخبر ،

[ ورة نوح] (قوله ثمان) بكسر النون وضعها وأصله على كل ثمانى حذفت الياء إما اعتباطاً كيدودم فهو بضيم النون والاعراب على الياء الحذفة ( قوله إنا أرسلنا نوحا ) أى على والاعراب على الياء الحذفة ( قوله إنا أرسلنا نوحا ) أى على رأس الأر بعين كما قال ابن عباس ،وقيل أرسل وهو ابن ثمائة وخمسين ،وقيل أرسل وهو ابن خمسين سنة ، وعاش في قومه الف سنة إلا خمسين عاما فهو أطول الناس عمرا ولا يرد شعيب لأن ماجاء في عمره رواية آحاد ، و وح أرل رسول أرسل بالنهى عن الشرك لأن الشرك إنما حدث في زمنه وأما قبله فل يعرفوا عبادة غير الله حتى يؤمموا بتركم ا

(قوله إلى قومه ) المراد بهم جميع أهل الأرض (قوله أى بإنذار ) أشار بذلك إلى أنّ أن مصدرية و يصع جعلها تفسيرية لأن الارسال فيه معنى القول دون حروفه (قوله في الدنيا والآخرة ) أى وهو الطوفان وعذاب النار (قوله بين الانذار ) أى واضعه (قوله أى بأن أقول لكم الحج ) أشار بذلك إلى أن أن تفسيرية و يصح كونها مصدرية كالسابقة فيصح فى كل منهما الوجهان (قوله يففر لكم ) مجزوم في جواب الأوام الثلاثة (قوله من زائدة ) أى على رأى الأخفش القائل بأنه الإيشترط في زيادتها أقتلم نني وكون مدخولها نصكرة (قوله فأن الاسلام الحج ) تعليل لما قبله ، والمعنى أن الاسلام يففر به ما تقدّمه من الدوب ولو حقوق العباد فلا يؤاخذ بها في الآخرة (قوله الإخراج حقوق العباد ) أى فانها لاتنفر بالاسلام أى فيطالب الكافر إذا أسلم بالحدود وبالأموال التي ظلم فيها والديون المستقرة في ذمته (قوله بلاعذاب ) جواب عن سؤال في مقدر كيف قال ـ و يؤخركم إلى أجل مسمى ـ مع أنه قال في الآية الأخرى ـ ولن يؤخر الله نفساإذا جاء الجلها \_ قالجواب أن المواد بالأجل هنا أو لا وثانيا العذاب وهو معلق على ترك الايمان وفي الآية الأخرى انتهاء العمر وهو لايتقدم ولا يتأخر آمنوا أم يؤمنوا (قوله مسمى) أى معلوم عند الله لايزيد ولاينقص (قوله (٢٣٧) ان أجل الله) أن ف لأجل

له سبحانه لأنه هو الذي أنبتسه وقد يضاف إلي النُّوم كما في قوله إذا جا. أجلهم لأنه مضروب لهم ( قوله لآمنتم ) أشار بذلك إلى أن لو شرطية ( توله فلم يزدهم دعائى) بفنح الياء وسكونها قراءتان سبعيتان (قوله إلا فرارا ) مفعول ثان لردهم وهو استثناء من محذوف والتقدير فلم بردهم دعائي شيئا من أحوالهم القكانوا عايها الافراراأي بعداو إعراضا عن الايان (قوله و في

إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنْدِرْ) أَى فِإِنْدِار ( قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيهُمْ ) إِن لَم يؤمنوا ( عَذَابُ أَلِيم ) مؤلم في الدنيا والآخرة (قَالَ ثَمَاتُوم إِنِّى لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ) بِيِّن الإنذار (أَنِ) أَى بأن أَقُول لَكُمْ ( أَعْبُدُوا الله وَ اتَقُوهُ وَأَطِيمُونِ يَهْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ ) مِن زائدة فإن الإسلام يغفر به ما قبله أو تبعيضية لاخراج حقوق العباد ( وَيُوجَنِّرُ كُمْ ) بلا عذاب ( إِلَى أَجَلَ اللهِ ) بعذابكم إِن لَم تؤمنوا ( إِذَا جَاء لاَ يُؤخِّرُ أَجَلَ اللهِ ) بعذابكم إِن لَم تؤمنوا ( إِذَا جَاء لاَ يُؤخِّرُ أَجَلَ اللهِ ) بعذابكم إِن لَم تؤمنوا ( إِذَا جَاء لاَ يُؤخِّرُ أَجَلَ اللهِ ) بعذابكم إِن لَم تؤمنوا ( إِذَا جَاء لاَ يُؤخِّرُ أَجَلَ اللهِ ) بعذابكم إِن لَم تؤمنوا ( إِذَا جَاء لاَ يُؤخِّرُ أَجَلَ اللهِ ) بعذابكم إِن لَم تؤمنوا ( إِذَا جَاء لاَ يُؤخِّرُ أَجَلَ اللهِ ) مَنْ الله ينظروني ( فَأَمْ رَوْنَ مُوجُهُمْ فِي آذُنِهِمْ ) فَعلوا ر ووسهم بها لثلا ينظروني ( وَأَمْ رَوْنَ كُلُمُ اللهِ ينظروني ( وَأَمْ رَوْنَ كُمْ عَلَى اللهِ ينظروني ( وَأَمْ رَوْنَ كُمْ عَادُول ) الله ينظروني ( وَأَمْرَ رَوْنَ كُمْ أَلُهُ الله ينظروني ( وَأَمْرَ رَوْنَ كُمْ أَلُهُ الله ينظروني ( وَأَمْرَ رَوْنَ كُمْ أَلُهُ الله ينظروني وَأَمْ أَنَ عَنْوا اللهِ الله الله وكانوا قد حَمَو اللهُ اللهُ الله الله وكانوا قد منعوه ( عَلَيْ كُمْ مِدْوَ اوا رَبَّكُمْ ) من الشرك ( إِنَّهُ كَانَ غَفَّالً ) بَهُ الله المَلُولُ وكُولُ الله وكانوا قد منعوه ( عَلَيْ كُمْ مِدْوَ اوا ) كثير الدرور ( وَ يُعْدِدْ كُمْ بِأَمْوَالُ وَبَدِينَ وَيَجْمَلُ السَّاء ) المطر وكانوا قد منعوه ( عَلَيْ كُمُ مَدْوَ اوا ) كثير الدرور ( وَ يُعْدِدْ كُمْ بِأَمْوَالُ وَبَدِينَ وَيَجْمَلُ السَّاء ) المطر وكانوا قد

كا دعوتهم) كلا معمول لجعاوا والجملة حبر إن ومعمول دعوتهم محدوف والتقدير إلى الايمان بك لأجل منفرتك (قوله لللا ينظرونى) أى فكرهوا النظر إلى من فرط كراهتهم دعوتى فقد خالفوه باطنا بالاصرار والاستكبار وظاهرا بتعطيل الأسماع والأبحار ولا أقبح من هذه المخالفة (قوله جهارا) إما نعت مصدر محذوف أى دعاء جهارا أو حال على حدّ زيد عدل ، والعنى أنه فعل عليه السلام كا يفعل الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ، ابتدأ أولا بالأهون ثم ترقى للاشد فالأشد فالأشد فالأشد والمنتخر المنتخر المنتخر المنتخر المنتخر المنتخر المنتخر المستنفر الله في المنتخر المنائم أوالم من السائم أرجام نسائم أربين سسنة ، فهلكت أموالهم ومواشيهم ، فقال لهم نوح استغفروا ربكم لحرس الله عنهم المطر وأعتم أرحام نسائم أربين سسنة ، فهلكت أموالهم ومواشيم ، فقال لهم نوح استغفروا ربكم لحرس المنائم المراوا) حال من الساء ولم يؤنث لأن مفعالا يستوى فيه الذكر والمؤنث .

(قوله بسابن) أشار بذلك إلى أن الراد جنات الدنيا وكرر فعل الجعل ولم يتل بجعل لنكم جنات وأنهارا لتقاير للمعبولين فان الجنات بما لهم فيها مدخل بخلاف الأنهار، ولذاقال يددكم بأموال و بنين \_ ولم يقل بجعل لتفاير المه، ول (قوله مالكم) مبتدأ وخبر، والعنى في شيء ثبت لكم وقوله لا ترجون جاة حالية من الكاف وقوله وقارا أي توقيرا من اقد لكم واللام معن من والمعنى أي شيء ثبت لكم لا تؤملون الله في كونه يوقركم و يسظمكم بل المطاوب منكم أن ترجو وقار اقد إياكم بأن تؤمنوا به فالمتصود الحث على لإ ينان والمطاعة الوجبين لرجاء ثواب الله لأن الرجاء تعلق القلب بمرغوب فيه يحصل في المستقبل مع الأخذ في الأسباب وهو لا يكون إلا بالإيمان والطاعة (قوله وقد خلقكم) الجلة حالية من فاعل ترجون وأطوارا حال مؤولة بمشتق أي منتقاين من حال إلى حال (قوله والنظر) أي الأكمل (قوله في خلقه) أي الانسان، وللمن أن التأمل في أحوالي الانسان من سباب الايمان بالله عالى (قوله والنظر) أي نظر اعتبار وتفكر (قوله كيف خلق الله الخ ) هذه الجلة سدت مسد منه أسباب الايمان بالله عالى (قوله تنظروا) أي نظر اعتبار وتفكر (قوله كيف خلق الله الخ ) هذه الجلة سدت مسد منه المرا في في بحويهن ) أي من غير عماسة بل بين كل واحدة والأخرى خسائة عام ومعك الواحدة منهن خسائة عام (قوله أي في خدومهن) كل من غير عماسة بل بين كل واحدة والأخرى خسائة عام ومعك الواحدة منهن خسائة عام (قوله أي في خدومهن) كل واحدة والأخرى إلا في خدوص مواء الدنيا في خسائة عام (قوله أي في خدومهن) كل واحدة والأخرى خسائة عام ومعك الواحدة والأخرى خسائة عام (قوله أي في خدومهن) كل واحدة والأخرى خسائة عام (قوله أي في خدومهن) كل واحدة والأخرى خسائة عام (قوله أي في خدومهن) كل واحدة والأخرى خسائة عام ومعك الواحدة والأخرى خدوله بعضائة عام ومعك الواحدة والأخرى خدوله بعضائة عام ومعك الواحدة والأخرى أو واحدة والأخرى خدوله واحدة والأخرى خدول إلى الموراء واحدة والأخرى المنائد واحدة والأخرى واحدة والأخرى الموراء واحدة والأدراء واحدة والأخرى واحدة والأدراء واحدة واحدة واحدة والأدراء واحدة وال

بساتين ( وَيَجْمُلُ لَكُمْ أَنْهَارًا ) جارية ( مَا لَكُمْ لاَ تَرْ جُونَ فِي وَقَارًا ) أَى تأملون وقار الله إلياكم بأن تؤمنوا (وَمَدْ خَلَقَـكُمْ أَطْرَارًا) جَع طور ، وهو الحال فطوراً نطفة وطوراً علقة إلى تمام خلق الإنسان والنظر فى خلقه بوجب الإبمان بخالقه (أَلَمَ تَرُوا ) تنظروا (كَيْتَ خَلَقَ اللهُ سَبْعَ سَمُزَاتٍ طِبَاقاً ) بمضها فوق بمض ( وَجَمَلَ القَمَرَ فِيهِنَ ) أَى فى مجموعين الصادق بالسها الدنيا (نُوراً . وَجَمَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا) مصباحا مضيئاً وهو أقوى من نور القير ( وَأَقَهُ أَنْهَ بَسَكُمْ ) خلقكم (مِنَ الأَرْضِ ) إذ خلق أباكم آدم منها ( نَبَاتًا . ثُمَّ يُميدُكُمْ فيها منها أَنْهُ اللهُ مَنْ اللهُ وَقَلَهُ أَنْهَ بَمَلَ لَكُمُ الأَرْضَ بِسَاطًا ) مبسوطة ( لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلاً ) طرقا ( فِجَاجًا ) واسعة ( قالَ نُوحٌ وَبَا إِنَّهُمْ عَصَوْنِي منسوطة ( لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلاً ) طرقا ( فِجَاجًا ) واسعة ( قالَ نُوحٌ وَبَا إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وولد بضم الواد وسكون اللام و بفتحها والأول قيل جع ولد بفتحها كشب وخشب وقيل وولد بضم الواد وسكون اللام و بفتحها والأول قيل جع ولد بفتحها كشب وخشب وقيل عظما جنا وبخل و بخل ( إلاً خَسَارًا ) طنيانا وكفرا ( وَمَكَرُوا ) أَى الرؤساء ( مَكُوا تُوهُ ومن اتبعه ، عظمًا جداً بأن كذبوا نوحا وآذوه ومن اتبعه ،

معنى إضافته إلى السكل فأجاب بمباذكر وفيسه أن الجموع لابد فيهمن نسدد أفراد وهنا ليس كذلك فالأحسن الجواب بأن السموات شمفافة فسيرى السكل كأنه سماء واحدة ومافي واحدة كأنه في الكل ( قوله وجمل الشمس ) أي فيهنّ غذف من الثاني لدلالة الأول عليه . واعلم أن القمر في سماء الدنيا انفافا واختلف فى الشمس فقيل في السماء الرابعة ، وقيل فى الخامسة ، وقيل فى الشتاء

في الرابعة ، وفي السيف في السابعة ووجهما بما يلي السها، وقفاها بما يلي الأرض (قوله سراجا)

أى مثل السراج في كونها نزيل ظلمة الليل كما يزيلها السراج (قوله وهو أقوى من نور القمر) ، إن قلت إن القمر أقوى من المصباح بالمشاهدة لعمومه بالمشارق والمغارب وانتشاره . أجيب بأن الضمير عائد على الضوء المفهوم من مضبئا أو يقال إن المصباح في عمل انتشاره أقوى من القمر وإن كان أوسع امتدادا منه لأن الإنسان يمكنه قراءة الحط في المصباح دون القمر فلا يقرؤه إلا القليل من الناس (قوله خلقكم) أى أنشأكم منها فالإنبات استعارة الخلق (قوله إذ خلق أباكم آهم منها) أى أو باعتبار النطفة فان أصلها وهو الفذاء من الأرض (قوله نباتا) مصدر الأنبت على حذف الزوائد و يسمى اسم مصدر (قوله مقبور بن ) حال (قوله وبسوطة) أى المسنمة فتتعب من عليها (قوله فجاجا) جمع فيج وهوالطريق الواسع،وقيل هو المسلك بين الجباين (قوله قال أوح) أى بعد يأسه من إعانهم وصبره المدة الطويلة عليهم وهذا مقدمة الدعائه عليهم (قوله والسلك بين الجباين (قوله والمروا) وعمول المن يأب عالى من إعانهم عصولى) أى وعاقراء الناس مكروا وجمع الضمير نظرا المني من وأفرد في قوله يزده باعتبار لفظها (قوله كبارا) بضم الكاف وتشديد من كاه قال واتبعوا من مكروا وجمع الضمير نظرا المني من وأفرد في قوله يزده باعتبار لفظها (قوله كبارا) بضم الكاف وتشديد الماء وهي قراءة الدامة وقرى شذوذ بالضم والتخفيف وهي صيغة مبالغة أيضا بمعني الشعد والكسر والتخفيف جمع كبير .

(الوله والله) عطف على السلة أيضا (الوله والا تكرن ودا) عطف خاص على عام (الوله بفتح الواو وضمها) أى فهما قراءال سبعيتان (قوله ولا يغوث و يعوق) بغير تنوين في قراءة العامة ومنع الصرف إن كانا عربيين العلمية ووزن الفعل و إن كانا أجميين العلمية والعجمة وقرى شذوذا بالصرف التناسب الأن ماقبلهما مصروف وما بعدها مصروف (قوله و يعوق ونسرا) لم يذكرالني مع هذين لكارة التكرار وعدم اللبس (قوله هي أسهاء أصنام) أى كانوا يعبدونها وكانت أكرأصنامهم وأعظمها عندم والنا خصوها بالذكر و وأصلها كا قال عروة بن الزير أنه كان الآدم خس بنين ود وسواع و ينوث و يعوق ونسر وكانوا عبادا المات من مغر ورصاص ثم مات آخر فصوره حتى مانوا كلهم وصورهم فلما تقادم الزمان تركت الناس عبادة الله نقال لهم الشيطان من صغر ورصاص ثم مات آخر فصوره حتى مانوا كلهم وصورهم فلما تقادم الزمان تركت الناس عبادة الله نقال لهم الشيطان ما المناسبة الله نوحا عليه الله نوح مو إنه المناسبة الآية (قوله وقد أضاوا) معمول لقول مقدر أى وقال قد أضاوا فهو معطوف على قوله:قال نوح رب إنهم عصوفي (قوله دعا عليهم لما أوحى إليه الخ) جواب هما يقال إنه مبعوث أمدايتهم فكيف ساخ له الدعاء عليهم باخبار الله له ها باخبار الله له باخبار الله المناسبة له المناسبة له المناسبة المناسبة المناسبة له المناسبة له المناسبة المناسبة النسبة المناسبة له المناسبة المنا

قد آمن ساغ له الدعاء عليهم (توله ماصلة) أى ومن تعليلية (قوله وقى وقياء) قراءة) أى وهى سبعية أيضا (قوله فأدخلوا نارا) أى فى الدنيسا عقب الاغراق فكانوا يغرقون من جانب و يحترقون فى الماء من جانب قدرة الما أفاده الما تحتى الراد التعبير بالماضى عن الستقبل لتحتى الوقوع الستقبل لتحتى الوقوع الستقبل لتحتى الوقوع الماضى

(وَنَالُوا) السفلة ( لا تَذَرُنَ آ فَيَسَكُمْ وَلاَ تَذَرُنْ وَدًا ) جَتِح الواو وضها ( وَلا سُواتًا وَلاَ يَفُوثَ وَيَهُونَ وَيَهُونَ وَقَدْراً ) مِن الناس بأن أمروهم بعبادتها (وَلاَ تَرْ دِ المثالم لِينَ إِلاَّ صَلاًلاً) مطفاً على قد أضلوا ، دعا عليهم لما أوحى اليه : أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن (مِمًا) ماصلة (-َ مَا اَيَاهُمُ ) وفي قراءة خطيئاتهم بالممز ( أَفْر قُوا) بالطوفان ( فَأَدْخِلُوا نَاراً ) عوقبوا بها عقب الإغراق تحت الماء ( فَلَا يَعُدُوا اللهُمُ مَنْ دُونِ )أي فير (أَلَّهُ أَنْصَارًا) يمنعونَ عنهم العذاب (وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لاَتَذَرُهُمْ بُمَنُوا فَلَى الْأَرْضُ مِنَ الْكَافِرِينَ دَوَّالًا أَنْصَارًا ) عنه فار والمنى أحداً ( إِنَّكَ إِنْ تَذَرُهُمْ بُمَنُوا عَبَالَهُ اللهُمُ اللهُ وَلَا اللهُمُ مِنْ الْكَافِرِينَ دَوَّالًا مُن يفجر و يكفر ، قال ذلك لما تقدم من الإيحاء عبادًا وَلَوْ اللهُوا اللهُمُ مِنْ أَوْ اللهُمُ مَنْ وَالْمُوا اللهُمُ أَوْ اللهُمُ مَنْ وَكُورًا إِلاَّ فَاحِراً كَفَاراً ) من يفجر و يكفر ، قال ذلك لما تقدم من الإيحاء اليه ( رَبِّ أَغُورُ مِن فِي وَلَوَ الْهَا يَهِي ) وكانا مؤمنين ( وَ لَمَنْ دَخَلَ نَدِي ) منزلى أو مسجدى ( مُؤْمِناً وَ الْهُومُمنِينَ وَالْمُومُومِنَاتِ ) إلى يوم القيامة ( وَلاَ تَرْ دِ الظَّالِينَ إِلاَّ تَبَاراً ) هلا كافاهلكوا .

(قوله وقال نوح رب الخ) عطف على قوله قال نوح رب وما بينهما اعتراض مبين لسبب استحماقهم المداب (قوله أى نازل دار) هذا معنى الديار في اللغة والمراد صاحب دار سواه كان نازلا بها أملا فهو مرادف لأحد فديار من الأمهاء المستعملة في النفي العام يقال ما بإديار ديار (قوله من ينجر الخ) أشار بذلك إلى أن فيمه جاز الأول لأنهم لم ينجروا وقت الولادة بل بعده فوقه قال كذلك) أى قوله لاتغر الخ وأما قوله ولا يهوا الخ فعلمه بالتجربة لكونه عاش فيهم زمانا طو بلا نمرف طباعهم وأحوالهم فكان الرجل ينطاق إليه بابنه ويقول له احذرها فانه كذاب و إن أبي حذرتي منه فيموت الكبير وينشآ السنير وأحوالهم فكان الرجل ينطاق إليه بابنه ويقول له احذرها فانه كذاب و إن أبي حذرتي منه فيموت الكبير وينشآ السنير الشين وكسراللام أبن أخنوخ وهو إدريس واسم أمه شحفا بوزن سكرى بنت أنوش (قوله منزلي أومسجدي) أى أوسفينتي الشين وكسراللام أبن أخنوخ وهو إدريس واسم أمه شحفا بوزن سكرى بنت أنوش (قوله الا تبارا) مفعول ثان لود والاستثناء مفرغ ونعله تبرمن باب قتل وتعب و يتعدى بالتضعيف فيقال تبره والاسمالتبار (قوله فأهلكوا) أى وغرقت معهم سبيانهم مفرغ ونعله تبرمن باب قتل وتعب و يتعدى بالتضعيف فيقال تبره والاسمالتبار (قوله فأهلكوا) أى وغرقت معهم سبيانهم ملى القول بأنهم لم يعقموا ومواسهم لكن لاطي وجه العقاب لمم بل القدل بأدم م القدرون مصادر شق» ، وعن الحسن أنه سئل عن ذلك فقال علم القد براءتهم فأهلكهم بنبر عذاب ، وماقيل مهلكاواحدا و يصدرون مصادر شق» ، وعن الحسن أنه سئل عن ذلك فقال علم القد براءتهم فأهلكهم بنبر عذاب ، وماقيل مهلكاواحدا و يصدرون مصادر شق» ، وعن الحسن أنه سئل عن ذلك فقال علم القد براءتهم فأهلكهم بنبر عذاب ، وماقيل

[ سورة الجن ] أى الى ذكرت فيها قسة إيمان الجن برسول الله صلى المتحلية وسالان رسالته عامة الانس والجن والجن أجساء نارية هوائية لها قدرة على النشكلات بالسور الشريفة والحسيسة وتحكم عليم السورة ، وبهذا ظهر الفرق بينهم و بين اللائكة ، لأن اللائكة أجسام تورانية لها قدرة على التشكلات بالسورغير الحسيسة ولا تحكم عليهم السورة . واختلف في الجن : فقيل هم ذرية إبليس غير أن المتمرد منهم يسمى شيطانا كان الانس أولاد آدم ، وقيل إن الجن وله الجان والشياطين وله إبليس عند النفخة والراجع الأول فمن آمن من الجن فقد انقطعت نسبته من أبيه والتحق بادم ومن كفر من الانس فقد انقطعت نسبته من أبيه والتحق بابليس (قوله أى أخبرت بالوحى) أى أخبرنى جبريل وظاهر الآية أن الذي لم يشعر بهم ولا باستاعهم وإنما اتفق حضورهم في بعض أوقات قراءته و بهقيل ، والصحيح أنه رآه وعلم بهم . ويجاب عن الآية بأن مصب الايحاء قسة الجن مع قومهم حين رجعوا إليم بعد استاعهم القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله أنه استمع) أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر نائب فاعل أوحى والتقدير أوحى إلى استاع (قوله نغر من الجن) النفر الجاعة ما بين الثلاثة إلى (ح ٢٤) العشرة . واختلف في عدده ، فقيل كانوانسعة ، وقيل سبعة (قوله جن نصبين)

# (ســـورة الجن) مكية ، ثمان وعشرون آية

(بِسِمُ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ . قُلْ) يا محمد للناس (أُوحِي إَلَى) أَى أَخبرت بالوحى من الله تعالى (أَنَّهُ ) الضير للشأن (أسْدَمَعَ ) لقراحَى (نَفَرَ مِنَ الْجُنِّ ) جن نصيبين وذلك فى صلاة الصبح ببطن نخل موضع بين مكة والطائف وهم الذين ذكروا فى قوله تعالى : و إذ صرفنا إليك نفراً من الجن الآية (فَقَالُوا) لقومهم لما رجعوا إليهم (إنَّا سَمِهْ مَا قُرْآنَا عَبَاً) يتعجب منه فى فصاحته وغزارة معانيه وغير ذلك (بَهْدِي إَلَى الرَّشْدِ) الإيمان والصواب يتعجب منه فى فصاحته وغزارة معانيه وغير ذلك (بَهْدِي إَلَى الرَّشْدِ) الإيمان والصواب (كَامَنَا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ) بعد اليوم (برَبِّنَا أَحَدًا . وَإِنَّهُ ) الضير الشأن فيه وفى الموضين بعده (تَمَاكَى جَدُّ رَبِّنَا ) تنزه جلاله وعظمته عما نسب إليه (مَا أَغَذَ صَاحِبَةً ) زوجة (وَلاَ وَلدًا . وَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَهْيِهُمَا) جاهلنا (عَلَى اللهِ شَطَطًا) غلوًا فى الكذب بوصفه بالصاحبة والولد (وَإِنَّا ظَنَنَا أَنْ) ،

قرية بالبمن بالصرف على الأصل وعدمه للعامية والعجمة (قوله في صلاة الصبح) وذلك أنه سار النبي صلى الله عليه وسلم فجلة من أصحابه قاصدين سوق عكاظ وهو سوق معروف بقرب مكة كانت العرب تقصده في كلسنة مَهُ فَي الجاهلية وأول الاسلام وكان في ذلك الوقت قد حيــــل بين الشياطين و بين خسبر السهاء فقال بعضهم لبعض ماذاك إلامن شيء حدث فاضربوا مشارق الأرض

ومفار بها لتنظروا ما الذي حال بيننا و بين الساء حتى منعنا بالشهب فانطلق جماعة منهم عنفة منها للدي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهو يصلى الصبح يقرأ فيها سورة الرحمن وقيسل اقرأ باسم ربك وكان ببطن نخل قاصدين سوق عكاظ فلما معموا القرآن قالوا هذا الذي حال بيننا و بين خبر السهاء فرجعوا إلى قومهم فقالوا ياقومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا الخ (قوله بين كة والطائف) بينه و بين مكة مسيرة ليلة (قوله في فصاحته) في بمنى من فهو بعل مما قبله أو محسببية (قوله وغزارة معانيه ) أى كثرتها (قوله وغير ذلك ) كالاخبار بالمنيبات (قوله ولن نشيرك بربنا أحدا) هذا يعده كانوا مشركين ، وروى أنهم كانوا يهودا ،وقيل إن منهم يهودا ونصارى وبحوسا ومشركين (قوله وفي الموضمين بعده ) أى وها وأنه كان رجال واسم كان ضمير الشان والجلة بعدها خبرها وهيواسمها وخبرها خبر أن (قوله جدّر بنا ) الجد وأنه كان رجال واسم كان ضمير الشان والجلة بعدها خبرها وهيواسمها وخبرها أبوالأب وأما الجد بالكسر يطلق على منها العظمة وهي الزادة هنا ومنها الني ه الحظ ومنه «ولاينفعذا الجدمنك الجد» ومنها أبوالأب وأما الجد بالكسر فهو السرعة في الدي ضد الناني (قوله ما اتخذ صاحبة ولا وله ا) هذه الجلة مفسرة لما قبلها (قوله وأنا ظننا الح) اعتذار من هؤلاء النفر عما صدر منهم قبل الايمان من الشرك و إيضاحه أنهم يقولون إنا ظننا واعتقدنا أن أحسدا لا يكذب على الله وأن ما هنا القرآن أسلمنا وعلمنا أنه كذب .

(قوله عنفة) أى واسمها ضميرالشأن مضمر والجلة المنفية خبرها (قوله كذبا) نعت مصدر عدوف أى قولا كذبا (قوله موسهه بقالك) أى بالصاحبة والولد (قوله حتى تبينا كذبهم) أى ظهرلنا (قوله قال تعالى) أشار بذلك إلى أن هذه المقالة والتى بعدها من كلامه تعالى مذكورتان فى خلالكلام الجن الحكى عنهم وهوأحد قولين وقيل إنهما أيضا من كلام الجن (قوله كان رجال) أى فى الجاهلية (قوله حسين ينزلون الح) أى وذلك أن العرب كانوا إذا نزلوا واديا عبثت بهم الجن فى بعض الأحيان لأنهم كانوا لا يتحصنون بذكر الله وليس لهم دين صحيح فملهم ذلك على أن يستجيروا بعظمائهم فكان الرجل يقول عند نزوله أعوذ بسيد هذا الوادى من سفهاء قومه فيبيت فى أمن وجوار منهم حتى يصبح ذلا يرى إلا خيرا وربما هدوه إلى الطريق وردوا عليه ضالته وأول من تعوذ بالجن قوم من اليمن من بن حنيفة ثم فشا فى العرب فلما جاء الاسلام صارالتعوذ بالله لابالجن (قوله فزادوهم) الواوعبارة عن رجال الانس والهاء عبارة عن رجال الجن (قوله فقالوا) أى الجن المستعاذ بهم (قوله سلها الجن) بضم الدين أى حصلتانا السيادة على الجن غيرنا لقهرنا إياهم وسدنا الانس الذين استعانوا بنا وهذه المقالة بسبب الطفيان (قوله أن لن يبعث الله أحدا) هذه الجلة سادة صد مفعولى الظن والمشلة (على المه عنه الله أحدا) هذه الجلة سادة مسد مفعولى الظن والمشلة (على المه عن باب التنازع أهمل الثانى وقوله أن لن يبعث الله أحدا) هذه الجلة سادة مسد مفعولى الظن والمشلة (على المه عن باب التنازع أهمل الثانى

وأضمرني الأول وتحذف (قوله رمنا) أي قصدنا وطلبنا (قوله فوجدناها ملئت الخ) الضمير مفعول أول لوجد وجملة ملثت مفعول ثان لهـــا وحرسا تمييز جمع حارس كحدم وخادم (قوله وشهبا) جمع شهاب ككتب وكتاب (قوله نجوما محسرقة) المناسب أن يقول شملا منفصلة من ارالكواك لأن الشهاب شعاة من نار تنفصل من الحواك وتقدم ذلك عن الفسر (قوله وذلك) أى امتلاؤها

عَنفة : أَى أَنه (لَنْ تَقُولَ الْإِنْسُ وَالْجِنْ عَلَى اللهِ كُذِبًا) بوصفه بذلك حتى تبينًا كذبهم بذلك قال تمالى (وَإِنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُودُونَ) يستميذون (بِرِجَال مِنَ الْجِنِّ بذلك قال تمالى (وَإِنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُودُونَ) يستميذون (بِرِجَال مِنَ الْجِنْ حَيْن يَنزلون فى سفرهم بمخوف فيقول كل رجل أعوذ بسيد هذا المكان من شر سفهائه (فَزَادُوهُمُ ) بعودهم بهم (رَهَقاً) طفيانا فقالوا سدنا الجن والإنس (وَإِنَّهُمُ ) أَى الجن (ظَنُوا كَما ظَنَانُمُ أَحَداً) بعد موته قال (ظَنُوا كَما ظَنَانُمُ أَكَداً) بعد موته قال الجن (وَإِنَّا كَمَنا السَّماء) رُمنا السَراق السمع منها (فَوَجَدْنَاها مُلِثَتْ حَرَساً) من اللائكة (شَدِيداً وَثُهُمُ بُا) نجوما محرقة وذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم (وَإِنَّا كُنَّا) اللائكة (شَدِيداً وَثُهُمُ بُا) نجوما محرقة وذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم (وَإِنَّا كُنَّا) أَى قبم أَمَا مَرَّا أَنْ مَنَا الصَّالِمُ وَنَ يَشْتَرَ عِمْ اللهَ عليه وسلم اللائكة (بَهُمَ مُنْ اللهُ عليه وسلم اللائكة (وَمَنْ يَشْتَرَ عَلَانَ يَجِدْ لَهُ السمع أَمْ الرَّادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ) خيرا (وَأَنَّا مِنَا الصَّالِمُونَ ) بعد استاع القرآن (وَمِنَا دُونَ ذَلِكَ) أَى قوم غير صالحين (كُنَا طَرَائِقَ قَدَدًا) فرقا مختلفين مسلمين القرآن (وَمِنَا دُونَ ذَلِكَ) أَى قوم غير صالحين (كُنًا طَرَائِقَ قَدَدًا) فرقا مختلفين مسلمين وكافرين ،

بالحرس والشهب (قوله مقاعد للسمع ) أى لأجلل الاستماع (قوله الآن) ظرف حالى والراد الاستقبال . والحاصل أن الشياطين كانوا أولا يسترقون السمع فلها ولد عيسى منعوا من ثلاث سموات بنسير شهب فلما ولد صلى اقد عليه وسلم منعوا من السموات كلها بالشهب فلما بعث ازداد تساقط الشهب حتى ملأ الفضاء وصارت لا تخطئهم فمنعوا من الصعود بالدكاية لكن مازالوا يتوجهون إلى الصعود فتعاجلهم الشهب (قوله رصدا) صفة لشهابا وهو يمعنى اسم المفعول أى مرصودا له (قوله أشر أريد الح) قيسل القائل ذلك إبليس وقيل الجن فيا بينهم قبل أن يستمعوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم والمعنى لاندرى أشر أريد بمن في الأرض بارسال محمد صلى الله عليه وسلم إليهم فانهم يكذبون ويهلكون بتكذبه أم أراد أن يؤمنوا فيهتدوا فالشر والرشد على هذا الايمان والسكفر (قوله ومنا دون ذلك) منا خبر مقدم ودون مبتدأ مؤخر إما بمعني غير وفتح لاضافته لنسير متمكن أو صفة لحذوف تقديره ومنا فريق دون ذلك وحذف الموصوف مع من التبعيضية كثير ومن ذلك قولم منا ظعن ومنا أقام أى منا فريق ظعن الخ (قوله أى قوم غير صالحين) أى غير مسلمين (قوله كنا طرائق) أى ذوى مذاهب مختلفة وأديان متفرقة (قوله قددا) جمع قدة بالكسر وهى فى الأسل الطريق والسعة (قوله كنا طرائق) أى ذوى مذاهب مختلفة وأديان متفرقة (قوله قددا) جمع قدة بالكسر وهى فى الأسل الطريق والسعة (قوله كنا طرائق) عليه وسلم المناها فى الفرق عباز،

(قوله وأنا ظننا) أى علمنا ونيقنا (قوله فى الأرض) حال وكذا قوله : هر با (قوله بتقدير هو) أى بعد الفاء فهو جلة الممية ولولا ذلك لحذف الفاء وجزم جوابا للشرط (قوله وأنا منا المسلون) أى وأنا بعسد ساعنا القرآن مختلفون المنا من كفو (قوله الجائرون) أى فالقاسط الجائر، وأما المقسط فهو من أقسط بمعنى عدل وأعاد هاتين الجانيين مع ذكرها أولا ليصرح بمجازاة المسلم وضده (قوله فكانوا لجهنم حطبا) إن قلت الجن مخلوقون من النار فسكيف يعسذبون بها ؟ . أجيب بأنهم و إن خلقوا منها لكن هم ضعاف والنار قوية وقوى الناريا كل ضعيفها (توله وأنا وأنهم وأنه) مبتدأ وقوله في الني عشر موضعا خبر أول وقوله بكسر الهمزة خبر أن وقوله هي مبتدأ وأنه تعالى الخ خبر والجانة اعتراضية لهيان الاتني عشر وقوله وأنا : أى في نمان مواضع ، وأناظننا وأنا لمسنا الخ وقوله وأنهم أى في موضع واحد وأنهم ظنوا وقوله وأنه أى المدون وما ينهماأى يين الأول والآخر وهو عشرة مواضع ، وقبلهذه الانني عشر موضعان : أحدها بالفتح لاغير أنه استمع نفر . وثانيهما بالكسر لإغير إنا سمعنا قرآنا عجباو بعدها موضعان أحدها بالفتح لاغير : وأن المساجد للله . وثانيهما فيه الوجهان : وأنه لما قاع عبد الله (٢٤٢) فالم قاطها فتدبر (قوله بمايوجه به ) أى بأن يؤول الوجهان : وأنه لما قاع عبد الله (٢٤٢) فالجاها فتدبر (قوله بمايوجه به ) أى بأن يؤول

عصدرأ ويعطف على الصدر

( قوله قال تعالى فى كفار

مكة )أشار بذلك إلى أن وأن لو استقاموا إلى آخره

ليس متعلقا بالجن بل

هو من جمــلة الموحى به

(قوله وهو معطوف على أنه استمع) أي والتقدير

أوحى إلى استماع نفر

وكونهم لواستقاموا الخ

(قوله لو استقاموا على

الطريقة ) أى لو آمن هؤلاءالكفار لبسطنا لهم

الرزق ووسعنا عليهم

( وَإِنَّا ظَنَنَا أَنْ) مُخففة : أَى أَنه (لَنْ نَمْجِزَ اللهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نَمْجِزَهُ هَرَ بَا) أَى لا نفوته كَانْنِين فِي الْأَرْضِ أَو هاربين منها إلى السهاء ( وَإِنَّا كُمَّا سَمِوْنَا الْمُلَدَى ) القرآن ( آمَنًا بِهِ فَمَنْ يُونْمِنْ بِرَبّهِ فَلَا يَحَافُ ) بتقدير هو بعد الفاء ( بَحْسًا ) نقصا من حسناته ( وَلاَ رَمَقاً ) ظلما بالزيادة في سيآته ( وَإِنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ ) الجائرون بكفره ( فَلَا رَضَداً ) قصدوا هداية ( وَإِمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لَجَهَم حَطَبًا) وقودا ، و إنا و إنهم و إنه في اثني عشر موضعاً هي : وأنه تعالى وأنامنا المسلمون ومابينهما بكسر الهمزة استثنافا و بفتحها بما يوجه به قال تعالى في كفار مكة (وَأَنْ) مخففة من الثقيلة واسمها محذوف أي وأنهم وهو معطوف على أنه استمع ( لَو استقامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ ) أي طريقة الإسلام (لأَسْقَيْنَاهُمُ مَاء عَدَقًا ) كثيرا من السهاء ، وذلك بعد مارفع المطرعنهم سبع طريقة الإسلام (لأَسْقَيْنَاهُمُ مَاء عَدَقًا ) كثيرا من السهاء ، وذلك بعد مارفع المطرعنهم سبع سنين ( المَوْقَ فَي الفرآن ( نَسْلُكُهُ ) بالنون والياء ، في شكرهم علم ظهور ( وَمَنَ في يُعْرَضِ فَ عَنْ ذَكْرِ رَبِّهِ ) القرآن ( نَسْلُكُهُ ) بالنون والياء ،

ف الدنيا زيادة على الآخرة من النعيم الدائم فيحوزون عز الدنيا والآخرة والعامة على كسر راو لو على الأصل ندخله وقرى شدوذا بضمها تشبيها بواوالضمير (قوله أى طريقة الاسلام) أى بالعمل بهاوهو امتثال المأمورات واجتناب المنهيات (قوله لأسقيناهم الخي البس المراد خصوص السقيا بل المراد التوسعة عليهم في الدنياو بسط الرزق ، و إنما اقتصر على ذكر الماء لأن الحير وارزق كله في الماء فهو أصل الأرزاق . قال عمر رضى الله عنه : أينا كان المال وأينا كان المال كانت الفتنة (قوله عدقاً) بنتحتين في السبع وقرى شدوذا بفتح الفين وكسر الدال وهومصدر غدق من باب تعب، يقال غدقت عينه تغدق: أى هطل دمعها وغدقت العين غدقا كثر ماؤها (قوله وذلك) امم الاشارة عائد على معلوم من السياق والثقدير وتزول الآية كان بعد مارفع الخ (قوله لنفتنهم فيه) أى الماء وفي السببية (قوله علم ظهور) أى للخلائق و إلا فهو تعالى لايخي عليسه شيء فلمن ليظهر لهم متعلق علمنا ، وفي الآية معني إشارى الصوفية وهوأن العباد لوحسلت منهم الاستقامة على الطريقة بالانهما لا قي مرضات الله تعالى الأ الله قاو بهم بالأسرار والمعارف والحبة الشبيهة بالماء في كونها حياة الأرواح كما أن الماء حياة الأجسام في مرضات الله تعالى المنتقامة فيه بأن يسكروا و يطربوا و يدهشوا و يخرجوا عن الأهل والأوطان فالاستقامة سبب الرزق فيحصل تمم بسبب ذلك الفتنة فيه بأن يسكروا و يطربوا و يدهشوا و يخرجوا عن الأهل والأوطان فالاستقامة سبب الرزق فيحصل تمم بسبب ذلك الفتنة فيه بأن يسكروا و يدهشوا و يخرجوا عن الأهل والأوطان فالاستقامة سبب الرزق

(قوله فدخه) أشار بذلك إلى أنه ضمن نسلك معنى ندخل فعداه المفعول الثانى بنفسه (قوله صعدا) مصدر صعد بكسير العين كفرح وصف به العذاب على تأويله باسم الفاعل (قوله شاقا) هذا تفسير باللازم و إلا فمعنى الصعود العلق والارتفاع (قوله وأنّ الساجد فله و من جملة الموحى به أى وأوحى إلى حكون المساجد مختصة بالله . واختلف فى الراد بالمساجد فقيل هى جمع مسجد بكسر الجيم وهو موضع السجود فالمراد بها جميع البقاع ، لأن الأرض جعلت كلها مسجدا لهذه الأمة ، وقيل جمع مسجد بالفتح وهو الأعضاء الواردة فى الحديث : الجبهة والأنف والركبتان واليدان والقدمان ، والمعنى أن هذه الاعضاء نم أنم الله بها عليك فلاتسجد لفير الله فتجحد نعمة الله ، وقيل المراد بها الأماكن المبنية للعبادة و إضافة المساجد إلى الله تعالى المنتسريف والتكريم وقد تفسب لفيره على سبيل التعريف كا فى الحديث « صلاة فى مسجدى هذا خبر من ألف الأسنام ، وقيل الراد أفردوا المساجد بذكر الله تعالى ولا تجعلوا لفير الله فيها نسيبا لما فى الحديث « من نشد ضالة فى المسجد قدم رجله البيني وقال وأن فقولوا لاردها الله عليك فان المساجد لم تبن لهذا » ، وفى الحديث أيضا «كان إذا دخل المسجد قدم رجله البيني وقال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أدير الله فلها إذاك وزائرك وطى كل ( ٢٤٣ ) مزورحق وأنت خبر مزور فأسألك المساجد قد فلا تدعوا مع الله أنا عبدك وزائرك وطى كل ( ٢٤٣ ) مزورحق وأنت خبر مزور فأسألك المساجد لله فلا تدعوا مع الله أنا عبدك وزائرك وطى كل ( ٢٤٣ ) مزورحق وأنت خبر مزور فأسألك

برحمتك أن تفك رقبق من النار، وإذا خرج من السجد قدّم رجله من السبرى وقال اللهم صب عنى صالح ما أعطيتنى عنى صالح ما أعطيتنى أبدا ولا تجعبل معيشق حدا ﴾ أى عنى (قوله كدا واجعل لى فالأرض وأنه لما قام عبدالله الحي يظهر في المرة الثانيسة وهى الى كانت في الحجون وعان معه فيها ابن ومسعود وكان الجق إذ

ندخله (عَذَابًا صَهَدًا) شافا (وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ) مواضع الصلاة (للهِ فَلاَ تَدْعُوا) فيها (مَعَ اللهِ أَخَدًا) بأن نشركوا كانت البهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم و بيعهم أشركوا (وَأَنَّهُ) بالفتح والكسر استثنافا والضمير للشأن (كَا قَامَ عَبْدُ اللهِ) محمد النبي صلى الله عليه وسلم (يَدْعُوهُ) يعبده ببطن نخل (كَادُوا) أى الجن المستمعون لقراءته (يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا) بكسر اللام وضمها جمع لبدة كاللبد في ركوب بعضهم بعضا ازدحاما حرصاً على معاع القرآن (قَالَ) مجيباً للكفار في قولمم ارجع عما أنت فيه وفي قراءة قل (إنَّهَا أَدْعُوا رَبِّينَ) إلمَا (وَلاَ أَشْرِكُ بِهِ أَحَدًا . قُلْ إِنِّي لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًا) غياً (وَلاَ رَشداً) غيراً (وَلَا أَشْرِكُ بِهِ أَحَدًا . قُلْ إِنِّي لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًا) غياً (وَلاَ رَشداً) غيراً (وَلَا أَشْرِكُ بِهِ أَحَدًا . قُلْ إِنِّي لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًا) غياً (وَلاَ رَشداً) غيراً (وَلَا أَشْرِكُ بِهِ أَحَدًا . قُلْ إِنِّي لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًا) غياً (وَلاَ رَشداً) غيراً (مُنْ أَنِّي لَنُ عُرِهُ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلِيمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَنْ (وَرِسَالاَتِهِ ) ،

ذاك اثنى عشر ألفا ، وقيه سبعين ألفا و بايع جميعهم وفرغوا من بيعته عنه الشقاق الفجر ، ووصفه الله بالعبودية زيادة في تشريفه و كريمه (قوله ببطن نحل) المناسب أن يقول يحجون مكة وهي المرة الثانية ، وأما الأولى التي هي ببطن نحل فكانوا سبعة أو نسعة فلايتأتي قوله : كادوا يكونون عليه لبدا (قوله بكسر اللام وضمها) أى فهما قراء أن سبعيتان (قوله جمع لبدة) أى بكسر اللام كسدرة وسدر على قراءة الكسر أوضمها كغرفة وغرف على قراءة النهم (قوله قال إيما أدعوا ربي الخي سبعية أيضا وعليها فني الكلام التفات من النيبة الخطاب عن عهذا ونحن نجيرك و ننصرك (قوله وفي قراءة قل)أى وهي سبعية أيضا وعليها فني الكلام التفات من النيبة الخطاب (قوله إلها) قدره إشارة إلى أن أدعوا بمعني أعتقد فتتعدى لمفعولين ولو فسرها بأعبد لاستغني عن هذا التقدير (قوله فيا) أن أدعوا بمعني أعتقد فتتعدى لمفعولين ولو فسرها بأعبد لاستغني عن هذا التقدير (قوله فيا) أن أن المولد بالضرائي فأطلق المسبب وأريد السبب فأن الضرسببه الني فهو مجاز مرسل وكذا يقال في قوته : ولارشدا (قوله قوله ألمك لكم بيان لعجزه عن شئون غيره (قوله استثناء من مفعول أمك) أى من مجموع الأمرين وها قوله ضرا ورشدا بعد تأويلهما بشيئا كأنه قال لا أملك لكم شيئا فهواستثناء متصل ، وجملة : قل إنى لن بجيرتي الخ مقرضة بين المستثني والمستثني منه أتى بها لتأكيد نني الاستطاعة .

(قوله عطف على بلاغا) أى كأنه قال لا أملك لكم إلا التباييخ والرسالة ، والمعنى إلا أن أبلغ عن الله فأقول قال الله كلما وأن أبانم رسالاته أي أحكامه التي أرسانى بها من غير زيادة ولانقسان (قوله فى التوحيد) أخذ ذلك من قوله : خالدين فيها أبدا ، لأن الحلاد قرينة كون الراد بالعاصى الكافر (قوله فان له نيار جهنم) العامة على كسر إن لو وعها بعد فاء الجزاء وقرى شذوذا بختوها على أنها مع مافى حيزها فى تأويل مصدر خبر لحذوف والتقدير فجزاؤه أن له نار جهنم (قوله فى له) أى حال من الهاء المجرورة باللام (قوله فسيه لمون) جواب إذا والسين لمجرد التأكيد لاللاستقبال لأن وقت رؤية العذاب يحصل العلم الذكور (قوله من أضعف ناصرا) من إما استفهامية مبتسدا وأضعف خبره أوموسولة وأضعف خبر لحيذوف أى عصل العلم الذكور (قوله من أضعف ناصرا) عن إما استفهامية مبتسدا وأضعف خبره أوموسولة وأضعف خبر لحيذوف أى عود أضه والجلمة صلمة الوسول وناصرا وعددا تمييزان محولان عن المبتدإ على حد : أنا أكثر منسك مالا (قوله أوأنا) الضمير النبي صلى الله عليه وسلم ، وهدذا التوزيع تسكاف لاداعى له بل يصاح كل من المفنيين لكل من التولين (قوله فقال بعضهم) هو النضر بن الحارث (حري ٢٤٤) وقال هذا استهزاء به صلى الله عليه وسلم و إنكارا للهذاب (قوله فقال بعضهم) هو النضر بن الحارث (حري ٢٤٤)

عطف على بلاغا، وما بين المستشى منه والاستثناء اعتراض لتأكيد نبى الاستطاعة (وَمَنْ يَمْعَى اللهُ وَرَسُولَهُ ) في التوحيد فلم يؤمن ( فَإِنَّ لَهُ فَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ ) حال من ضمير مَن في له رعاية لممناها وهي حال مقدّرة ، والمعنى يدخلونها مقدرا خلودهم ( فِبها أَبدًا . - تَى إِذَا رَأُوا ) حتى ابتدائية فيها معنى الغاية لمقدر قبلها أى لا يزالون على كفرهم إلى أن يروا (مَا يُوعَدُونَ ) من العذاب (فَمَيَهُ لَمُونَ) عند حلوله بهم يوم بدر أو يوم القيامة (مَنْ أَضْمَفُ نَاصِرًا وَأُوَنَّ عَدَدًا ) أعوانا أهم أم لمؤمنون على القول الأول أو أنا أم هم على الثانى نقال بعضهم متى هذا الوعد فنزل ( وَلُ إِنْ ) أى ما (أَدْرِي أُقَرِيبُ مَا تُوعَدُونَ ) به من العذاب (أمْ يَجُمَلُ لَهُ الوعد فنزل ( وَلُ إِنْ ) أى ما (أَدْرِي أُقَرِيبُ مَا تُوعَدُونَ ) به من العذاب (أمْ يَجُمَلُ لَهُ رَقِي أَمَداً ) غاية وأجلا لايمله إلا هو ( عَالَمُ " انْهَيْبُ ) ماعاب به عن العباد (فَلاَ يُظْهُرُ ) يطلع ( عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا ) من الناس ( إلاَّ مَنِ أَدْ يَضَى مِنْ رَسُولِ فَإِنَّهُ ) مع اطلاعه على يطلع ( عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا ) من الناس ( إلاَّ مَنِ أَدْ يَضَى مِنْ رَسُولِ فَإِنَّهُ ) مع اطلاعه على ما شاء منه معجر له ( يَذَلُ أَنْهُ أَنْ الوسل ( وَمِنْ خَنْهِ يَلُ مَنْ ) الله علم طهور ( أَنْ ) . عنه المنه و قد هذا الوحي ( لَيَهُ كَمَ ) الله علم ظهور ( أَنْ ) . كُونَهُ مَن الثقيلة أَى أنه ( قَدْ أَبْلَغُوا ) أى الرسل ( رِسَالاَتِ رَبَّهُمْ ) روعى بجمع الضمير ممن ،

قرب) مبتدأرماتوعدون فاعل ســــــــــ مسلة الحبر وماموصدولة وعائدها محذرف أو مصلدرية (قوله من العسداب) بيان لما (قوله لايعلمه لاهو) صفة لأجلا (قوله عالم الغيب) بالرفع فى قراءة العامة على أنه بدل من ربی أوخـبر لمحذوف وقرىء شمذوذا بالنصب على المدح رقرى ا شذوذا علم الغيب فعــلا ماضيا ناصبا للغيب (قوله ماغاب به) المناسب حذف قوله به ( قوله فلا يظهر على غيبه أحدا) أي إظهاراتاما كاملايستحيل

تخلنه فابس فى الآية ما يدل على نفى كرامات الأولياء المتعلقة بالكشف، ولكن اطلاع الأنبياء يكون بالوحى وهو معصوم من كل نقص بخلاف ولكن اطلاع الأنبياء والحبة وعصمة الأولياء جائزة (قوله إلا من ارتضى) أى إلا رسولا ارتضاه لإظهاره على بعض غيو به فانه يظهره على مايشاء من غيبه (قوله فانه يسلك الخ) تقرير وتحقيق للاظهار المستفاد من الاستثناء كأنه قال إلا سن ارتضى من وسول فانه إذا أراد إظهاره على غيبه جعل له ملائكة من جميع جهانه بحرسونه من تعرض الشياطين له (قوله ملائكة يحفظونه) أى من الجن . قال قتادة وغيره : كان الله سبحانه وتعالى إذا بعث رسولا أتاه إبلبس فى صورة ملك يغبره سبعث الله من يعن يديه ومن خلفه رصدا من الملائكة بحرسونه و يطردون الشياطين عنه فاذا جاءه شيطان فى صورة ملك أخبروه بأنه شيطان فيحذره فاذا جاءه ملك قالوا له هدا رسول ربك (قوله ليعلم الله الح) متعلق بيسلك غاية له وقوله علم ظهور دفع به ماقد يتوهم من قوله يعلم أن العلم متجدد ، فأجاب بأن المعنى ليظهر متعلق علمه (قوله رسالات ربهم) أى كا هي محفوظة من الزيادة والفتهان (قوله وسالات ربهم)

(قوله وأحاط بما قديهم) الضمير عائد على الرسل والملائكة ، والمعنى أحاط علمه بما عند الرسل والملائكة (قوله وأحصى كل شي عددا) أى من القطر والرمل وورق الأشجار وزبد البحار وجميع الأشياء جليلها وحقيرها وهذا كالتعليل لقوله وأحاط بما لهديم وسورة المزمل مكية] أى وهو قول الجمهور لأنها أول مانزل بعد آية اقرأ وقوله أو الاقوله الخي هذا قول الثعلبي وعليه فهو ناسخ لأول السورة وليس في القرآن سورة نسخ آخرها أولها سواها ولم ينزل آخرها عقب أولها بل يينهما مدة أكثر ماقيل فيها عشر سنين (قوله يأيها الزمل) الحطاب النبي صلى الله عليه وسلم واختلف في معنى المزمل فقيل المتلفف بثيابه وهو مامشى عليه المفسر وقيل المزمل بالنبوة والمدثر بالرسالة وقيل المزمل بالقرآن وقيل معناه يأيها الذي زمل هذا الأمن أى حمله ، واعلم أن هذا الوصف أثبته العلماء من جملة أسمائه صلى الله عليه وسلم وهو الصحيح وخالف في ذلك السهيلي محتجا بأنه اسم مشتق من حله التي كان عنها حين الخياب ، ورد بأن هذا لا يضر في التسمية وأيضا فأسماؤه صلى الله عليه وسلم توقيفية وقد ورد نداؤه به في القرآن وحينئذ فيجوز لنا أن نطلقه عليه (توله أدغمت الناء في الزاي) أي بعد قلها زايا (قوله حين مجيء الوحي) أي جديل في ابتداء الرسالة بعد أن جاءه باقرأ باسم ربك ، وذلك أنه صلى الله عليه طاحاءه الوحي في غار حراء رجع إلى خديجة زوجته في ابتداء الرسالة بعد أن جاءه باقرأ باسم ربك ، وذلك أنه صلى الله عليه طاحاءه الوحي في غار حراء رجع إلى خديجة زوجته يرجف فؤاده فقال زماوني زماوني لقد خشيت على نفسي أى من عدم القيام (٢٤٥) عقه لهيبته وجلاله فقالت له يرحف فؤاده فقال زماوني زماوني لقد خشيت على نفسي أى من عدم القيام (٢٤٥) عقه لهيبته وجلاله فقالت له

(وَأَحَاطَ بِمَـا لَدَيْهِمْ) عطف على مقدر: أى فعلم ذلك ( وَأَخْصَى كُلَّ شَىْء عَدَدًا) تمييز وهو محول عن المفعول، والأصل أحصى عدد كل شيء.

## (ســورة المزمل)

مكية ، أو إلاقوله : إن ربك يعلم إلى آخرها فه ذي ، تسع عشرة أو عشرون آية ( بِسْم الله الرخمن الرّحيم . يَا يُهُمَّا الْمُزَمِّلُ ) النبي وأصله المنزمل أدغت التاء في الزاى : أي المتلفف بثيابه حين مجيء الوحي له خوفا منه لهيبته (قُم اللّيْلَ) صل ( إِلاَّ فَي الزاى : أي المتلفف بثيابه حين مجيء الوحي له خوفا منه لهيبته (قُم اللّيْلَ) صل ( إِلاَّ فَي الزاى : في الله من قليلا وقلته بالنظر إلى الكل (أو أنهُ ص منه ) من النصف ( فَليلاً ) فَلِيلاً وقلته بالنظر إلى الكل (أو أنهُ ص منه ) من النصف ( فَليلاً ) إلى الثانين ، وأو للتخيير ( وَرَدَّل الْقُرْآنَ ) تثبت في تلاوته ( تَرْتيلاً ) الله النائي عَلَيْك قَوْلاً ) قوآنا ( ثَنِيلاً ) مهيبا ، أو شديدا لما فيه من التكاليف ( إِنَّ شَيْنَةَ اللّيل ) ،

خديجة وكانت وزيرة صدق رضى الله عنها كلا والله ما يخزيك الله أبدا الضيف وتعرى المحم وتقرى الخق ( قوله قم الليسل ) الحق ( قوله قم الليسل ) المعامة على كسراليم لالتقاء الساكنين وقرى شذوذا البسريين أو مفعول به ظرف المقيام على طريقة المحوفيين والأمم الوجوب. واختلف على طريقة المحوفيين والممالوجوب. واختلف على طريقة المحوفيين على طريقة المحوفيين والممالوجوب. واختلف على طريقة المحوفيين المدوطي أمته، وقيل كان واجبا

واجبا عليه وعلى جميع الأنبياء قبله ، وقيل خاص به صلى الله عليه وسلم ثم نسخ النعيين بآخر السورة ثم نسخ الصاوات الحس (قوله صل) أى فالمعنى قم الصلاة والعبادة (قوله وقلته الخ) جواب عما يقال إن النصف مساو النصف الآخر القليل فأجب بأنه يوصف بالقلة بالنظر لكل اللبل الابالنظر النصف الآخر (قوله إلى الثلث) أى انقص من النصف الذى تنامه همناه قم ثاثى الليل وقوله إلى الثلثين : أى زدعلى النصف الذى تنامه حتى تبلغ الثلثين فمناه قم ثلث الليسل فتحصل أن العنى قم نصف الليل أو ثلثيه أو ثلثه فهو من الواجب الحير (قوله ورقل القرآن) أى فى أثناء قيامك . والمنى اقرأه بترتيل وتؤدة وسكينة ووقار (قوله إنا سناقي الخ) هذه الجلة معترضة بين الأمر بقيام الليل وتعليله بقوله إن ناشئة الليل وفى الحتيقة هذه الجلة أيضا تصاح أن تكون علة الأمر بقيام الليل كأنه قال قم الليسل لتتهيأ لتحمل القول الثقيل الذى سننزله عليك (قوله مهيبا) أى عظيا جليلا . واختلف في منى شيام الليل كأنه قال قم الليسل لدتهيأ لتحمل القول الثقيل الذى سننزله عليك (قوله مهيبا) أى طلها جليلا . واختلف في منى المنافقين لأنه يهتك أسرارهم في يبطل أديانهم ، وقيل ثقيل بمعنى كريم ، وقيل ثقيل لا يحمله إلاقلب مؤيد بالتوفيق ونفس مزينة بالتوحيد وأجمع من هذا أن معناه كثير الفوائد والمعانى لا يدركه عقل واحد فهو كالبحر المحيط الذى بالتوفيق ونفس مزينة بالتوحيد وأجمع من هذا أن معناه كثير الفوائد والمعانى لا يدركه عقل واحد فهو كالبحر المحيط الذى التوفيق ونفس مزينة بالتوحيد وأجمع من هذا أن معناه كثير الفوائد والمعانى لا يدركه عقل واحد فهو كالبحر المحيط الذى

#### للما معان كموج البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن والليم فلا تعسد ولا تحصى عجائبها ولا تسام من الاحكثار بالسأم

ومامشى عليه الفسر من أن الراد بالتول القرآن هو أحد أقوال ، وقيل إن الرادبه الوحى لما في الحديث وأنه صلى الله وهو على ناقته وضعت صدرها على الأرض فما تستطيع أن تتحرك عن يسرى عنه » وقالت عائشة : ولقد رأيته ينزل عليه الوحى في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه و إن جبينه ليتفسد عرفا ، وقيل القول الثقيل هو قول الإلا الله لما ورد أنها خفيفة على اللسان ثقبلة في الميزان (قوله القيام بعد النوم) أشار بذلك إلى أن ناشئة مصدر نشأ إذا قام ونهم كالعاقبة والعافية ويسح أن تكون صفة لحذوف : أى أن النفس الناشئة بالليل أى القائمة فيه أشد وطأ الخ (قوله وطأ) تمييز أى من جهة المواطأة أى الموافقة فيها (قوله موافقة السمع للقلب) أى أن هذا الوقت توافق الحواس القلب فكل ماوقع في الحواس وعاء القلب لحلو القلب عن الشوافل فلا مفهوم لقول المفسر السمع ، وفي وطأ قراءتان سبعيتان كسر الواو وضح واحت الواء وسحكون الطاء بعدها ألف وفتح الواو وسحكون الطاء بعدها همزة ومعناها ما قاله المفسر (قوله أبين قولا) أى أصوب قراءة وأصح قولا من النهار لسكون الأصوات (قوله سبحاطويلا) السبح مصدر سبح استعبر من السباحة في الماء التصرف في الأشغال (قوله لا تفرغ ( 75 ٢) فيه الخ ) أى فعايك بها فى الليل الذى هو عمدل الفراغ وفرغ من باب دخل في الأشغال ( قوله لا تفرغ ( 75 ٢) فيه الح) أى فعايك بها فى الليل الذى هو عمدل الفراغ وفرغ من باب دخل

القيام بعد النوم ( هِيَ أَشَدُ وَطْأً ) موافقة السمع للقلب على تفهم القرآن ( وَأَوْرَمُ وَيلاً ) أبين قولا ( إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبَنَّ طُويلاً ) تصرفا في أشغالك لاتفرغ فيه لتلاوة القرآن ( وَادْ كُرِ اَسْمَ رَبِّكَ ) أي قل بسم الله الرحمٰن الرحيم في ابتداء قراءتك ( وَتَبَيَّلُ ) انقطع ( إِلَيْهِ ) في العبادة ( تَجْتِيلاً ) مصدر بتّل جيء به رعاية للفواصل وهو ملزوم التبتل ، هو ( إِلَيْهِ ) في العبادة ( تَجْتِيلاً ) مصدر بتّل جيء به رعاية للفواصل وهو ملزوم التبتل ، هو ( رَبُّ الْمَشْرِقَ وَالْمَهْرِب لاَ إِلهَ إِلاَّهُو فَا تَخَذْهُ وَكِيلاً ) موكولا له أمورك ( وأصْبِرُ فَلَى مَايَةُ وَلُونَ ) أي كفار مكة من أذاه ( وَأَهْجُرُ هُمْ هَجْراً جَيلاً ) لاجزع فيه وهذا قبل الأمر بقتالهم ( وَذَرْ فِي ) اتركني (وَالْمَدَكَذَبِينَ) عطف على المفعول أو مفعول معه ، والمعنى أناكافيكهم وهم صناديد قويش ( أولي النَّمْ مَة ) التنعم ( وَمَهَالُهُمُ قَلِيلاً ) من الزمن فقتلوا بعد يسير منه ببدر ،

رقوله أى قـل بسم الله الرحمن الرحيم الخ) تبع في ذلك السهيلي ، وقال جهور المفسرين إنقوله واذكراسم ربك علم بعد ونهارا على أى وجه كان من تسبيح وتحميد وتهليل ويحو ذلك (قوله القطع إليه في العبادة) أى أخاص العبادة لوجهه أي أخاص العبادة لوجهه أي أخاص العبادة الوجهه المسلر بتـل أي أخاص العبادة الوجهه المسلر بتـل أي أخاص العبادة الوجهه المسلر بتـل أي أخاص العبادة الوجهه المسلر ال

أي كملم تعلما على حد قول ابن مالك :

وهذا اشارة لسؤال حاصله أن هذا المصدر ليس لهذا الفعل و إيما هو مصدر لفعل آخر: أجاب عنه بجوابين الأول قوله بي و به لرعاية الفواصل والثانى قوله وهو مازوم النبتل . و إيضاحه أن النبتيل الذى هو مصدر بنل كقدس أطلق وأريد النبتل الذى هو مصدر تبتل كتكرم لكونه لازما له ومن مادته (قوله هو رب المشرق) أشار بذلك إلى أن قوله رب المشرق بالرفع خبر لهذوف و يصح قراءته بالجر بدل من ربك والقراءتان سبعيتان (قوله فاتخده وكيلا) نتيجة ماقبله والمعنى حيث علمت أنه مالك المشرق والمغرب ولا إله غيره فاعتمد عليه وفوض أمورك إليه (قوله واصبر على ما يقولون) هذا شروع في بيان كيفية معاملته للخلق إثر بيان كيفية معاملته للخالق (قوله واهجرهم هجرا جميلا) أى بأن تذرهم ولا تكافئهم با فعالهم فالهجر آلجيل هو الترك مع عدم الايذاء (قوله وهذا قبل الأمر بقتالهم) أى فهومنسوخ بآية القتال (قوله وذرنى والمكذبين) أى فلا نشفع لهم ولا تحل بيني وبينهم بل اتركني أنتقم منهم وهذا من مزيد تعظيم الله اله صلى الله عليه وسلم وإجلال قدره (قوله أولى النعمة) في على نفت المكذبين والنعمة بالفتح التنم و بالكسر الشي المنم به وبالضم السرور (قوله ومهام قليلا) أى بانهم عني أني عهل لهم زمنا قليلا وهو إلى خروجك من مكة فلما خرج صلى الله عليه وسلم منها سلط الله عليهم السنين المجدبة وهو العذاب العام مم ومنا قبليد وهو إلى خروجك من مكة فلما خرج صلى الله عليه وسلم منها سلط الله عليهم السنين المجدبة وهو العذاب العام م

(قولة إن لدينا أنكالا الح) هذا وعيد للم بعذاب الآخرة إثر الوهيد بغذاب الدنيا (قوله جمع نكل) أى وهو القيد ، وفيل الفات (هوله وهو الزقوم) نقدم في الدخان أنه شجر مر" من أخبث الشجر (قوله أو الضريع) سيأتي المسر في الفاشية أنه نوع من الشوك لاتر عاه دابة لحبثه (قوله أو الفسلين) تقدم في الحاقة أنه صديد أهل النار (قوله لا يخرج ولا ينزل) تفسير لقوله ينص به فسكان المناسب ذكره بلصقه (قوله يوم ترجف الح) ظرف منصوب بما تعلق به قوله لدينا ، والتقدير استقر للم عندنا ماذكر يوم ترجف الح (قوله نزلل) أصله تنزلل حذفت منه إحدى الناء ين (قوله وكانت الجبال) أى وسكون فعبر بالماضي لتحقق الحصول (قوله وحذفت الواو) أى عند سببويه و إنما كانت أولى بالحذف لأنها زائدة وقدا اختاره المفسر وقال السكسائي : إن الحذوف الياء لأن القاعدة أن الذي يحذف لالتقاء الساكنين هو الأول (قوله يا أهل مكة) أى ففيه التفات من الغيبة إلى الحطاب (قوله كما أرسلنا إلى فرعون الح) خص موسى (٢٤٧) وفرعون بالذكر لأن قستهما

مشهورة عند أهل مكة (قوله فعصى فرعون الرسول) أل للعهد الذكرى لأنه تقدم ذكره في قوله رسولا والقاعدة أن النكرة إذاأعيدت معرفة كانت عين الأولى (قوله شدیدا) هذا قول ابن عباس ومجاهد ومنه مطر وابل: أي شديد ، وقيل الوبيل الثقيل الغليظ، وقيل الهاك (قوله فكيف تتقون إن كفرتم) أي لاسبيل لكم إلى الوقاية من عذاب ذلك اليوم إن وقعالكفر منكم فىالدنيا (قوله يجعل الولدان الخ) هذه الجملة صفة ليوما والضمير في بجعل إماعائد على الله أوطى البوم مبالغة

(إِنَّ لَمْتِينَا أَنْكُالًا) قيوداً ثقالا جمع نكل بكسر النون (وَجَحِياً) ناراً محرقة (وَطَمَاماً فَا عُصَّةً) يغص به في الحلق ،وهو الزقوم أو الضريع، أو النسلين، أو شوك من نار لايخوج ولا ينزل (وَتَذَبا أَلِياً) مؤلما زيادة على ما ذكر لمن كذب النبي صلى الله عليه وسلم (يَوْمَ رَجُفُ) تَرْلُول (الْأَرْضُ وَالجُبَالُ وَكَانَتِ الجُبَالُ كَثِيباً) رملا مجتمعاً (مَهِيلاً) سائلا بعد اجتاعه وهو من هال يهيل وأصله مهيول استثقلت الضمة على الياء فنقلت إلى الها، وحذفت الواو ثانى الساكنين لزيادته وقلبت الضمة كسرة لمجانسة الياء (إناً أَرْسَلْنا إلَيْكُمُ ) يوم القيامة عا يصدر وحذفت الواو ثانى الساكنين لزيادته وقلبت الضمة كسرة لمجانسة الياء (إناً أَرْسَلْنا إلَيْكُمُ ) منكم من المصيان (كما أَرْسَلْنا إِلَى فَرْعُونَ رَسُولاً) هو موسى عليه الصلاة والسلام منكم من المصيان (كما أَرْسَلْنا إِلَى فَرْعُونَ رَسُولاً) هو موسى عليه الصلاة والسلام في من المصيان (كما أَرْسَلْنا إِلَى فَرْعُونَ رَسُولاً) هو موسى عليه الصلاة والسلام في الله يا (يَوْمَا) مفمول تتقون ، أى عذابه: أى بأى حصن تتحصنون من عذاب يوم (يَجْمَلُ في الديا (يَوْمَا) مفمول تتقون ، أى عذابه: أى بأى حصن تتحصنون من عذاب يوم (يَجْمَلُ الْوَلْمَالُ وهو مِجاز ، ويجوز أن يكون الولا الله اليوم الشديد يوم يشيب نواصى الأطفال وهو مجاز ، ويجوز أن يكون المراد في الآية الحقيقة (السَّاء مُذْمَعَلُورٌ) ذات انفطار : أى انشقاق (يه) بذلك اليوم الشدته الحوفة (تَذَكُونَ النَّذَكُونُ عَلْنُ لا محالة (إنَّ هذهِ ) الآيات الحوفة (تَذَكُونَ (تَذَكُونُ) عظة الخاق (فَنْ شَاءَ أَنَّقَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلاً) طريقاً .

أى أن نفس اليوم يجعل الولدان شيبا (قوله وهو جاز) أى لفظ الشيب جاز: أى كناية عن شدة الهول (قوله وتجوزالخ) أى فيكلام المفسر إجالا و إيضاحه أن يقال إن كون الشيب على حقيقته مبنى على أن الراد باليوم النفخة على أن الراد باليوم النفخة على أن الراد باليوم النفخة النانية لأن القيامة ليس فيهاشيب (قوله السباء منفطر به) صفة ثانية ليوما (قوله ذات انفطار) جواب عما يقال لم لم تؤنث السفة فيقال منفطرة ؟ فأجاب بأن هذه صيغة نسبة : أى ذات انفطار . و يجاب أيضا بأن السباء تذكر باعتبار أنها سقف . قال تعالى موجعلنا السباء سقفا عنوظا \_ (قوله به) الباء بمعنى فى (قوله كان وعده تعالى) أشار به إلى أن إضافة وعد المضمير من إضافة كسمر نفاعله وهو الله تعالى (قوله إن هذه الآيات) أى القرآنية وهى قوله إن له ينا الخ و يصبح أن يكون اسم الإشارة عائد النفل السورة بم امها (قوله لهن شاء انخذ إلى و به سبيلا) من شرطية وشاء فعل الشرط ومفعوله محذوف أى النجاة وجملة انخذ الى و به سبيلا فعل الشرط وجوابه محذوف تقديره فليغعل .

﴿ ثُولُهُ بِالْأَيَانُ وَالْطَاعَةُ ﴾ أشار بدُّلك إلى أن الراد بأنحاذ السبيل التقرُّب إلى الله تعالى بامتثال مأموراته واجتناب منهياته (قوله إن ر بك يعلم الح) شروع في بيان الناسخ لقوله قم الليل الخ ومحله قوله فتاب عليكم وما قبله توطئة وعهيد له (قوله أقل من ثافي الليل الخ ) إن قلت إن الأقلية باعتبار الثلثين والنصف ظاهرة ولا تظهر بالنسبة للثلث لأنهم غير مأمورين بالنقص عنه بل هم مخبرون كما تقدّم بين قيام الثلثين والنصف والثلث وهذا على قراءة الجرّ وقد يجاب بأن منى قوله أدنى التقريب: أى يعلم أنك تقوم كما أمرك أقرب من ثاق الديل الخ وعبر بالأدنى لأنها أمور ظنية تخمينية لا تحقيقية وهم مكافون بالظنّ لا التحقيق والتحرير بالدقيقة ( قوله و بالنصب ) أي فهما قراءتان سبعيتان ( قوله عطف على أدنى ) أي فهو معمول لتقوم ، والعن تقوم نصفه تارة وثلثه تارة أخرى (قوله وقيامه ) مبتدأ ، وقوله نحو ما أمر به خبره أى مثله فقوله هنا أدنى من الني الليل المراد به الثاثان على سبيل التقريب وهو الذكور أولا بقوله .. أو انتص منه قليلا ، وقوله ونصفه المراد به النصف تقريبًا وهو الذكور أولا يقوله .. قم الليل إلا قليلا نصفه .. وقوله وثلثه الراد به الثلث تقريبًا وهو الذكور أولا بقوله أو زد عليه ولا يحتاج لتولنا تقريبا إلا على قراءة الجرّ وأما قراءة النصب فظاهرة (قوله وجاز ) أى العطف على تأكيد بالضمير النفصل ، وقوله الفصل : أي بنير الضمير على حد قول ابن (X X Y)ضمير الرفع التصل من غير

بالإيمان والطاعة ( إِنَّ رَبَّكَ يَعُـلُم مُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى ) أقل (مِنْ ثُلُثَى اللَّيْلِ وَنِصْغِهِ وَثُلُمْهِ ﴾ بالجرُّ عطف على ثاني و بالنصب عطف على أدنى ، وقيامه كذلك نحو ما أمر به أول السورة (وَطَأَثِفَةُ مِنَ الَّذِينَ مَمَكَ) عطف علىضمير تقوم وجاز من غير تأكيد الفصل ، وقيام طائفة من أصحابه كذلك التأسى به ، ومنهم من كان لا يدرى كم صلى من الديل وكم بتي منه فكان يقوم الليلكله احتياطا فقاموا حتى انتفخت أقدامهم سنة أو أكثر فخفف عنهم ، قال تمالى ( وَاللَّهُ مُقَدَّرُ ) يحصى (الَّايْمِلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ) مُخْفَفَة من الثقيلة وأسمها محذوف: أي أنه ( اَنْ نُحُصُوهُ ) أى الليل لتقوموا فيما يجب القيام فيه إلا بقيام جميعه وذلك يشق عايكم ( فَتَابَ عَلَيْكُمْ ) رجع بكم إلى التخفيف (فَاقْرَ مُوا مَا تَبَسَّرَ مِنَ الْقُرْ آنِ) في الصلاة ، بأن تصلوا ما تيسر ( عَلِم ۖ أَنْ ) مُخْفَفَة من الثقيلة : أَى أَنَه ( سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُ وز يَضْرِ بُونَ فِي الْأَرْضِ ) يسافرون ( يَبْ َنَهُونَ مِنْ فَضْلِ اللهِ ) يطلبون من رزقه بالتجارة وغيرها ( وَآخُر ُونَ بُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ ) وكل من الفرق الثلاثة يشق عليهم ما ذكر أكر : أي سنة عشر في قيام الليل فحفف عنهم بقيام ما تيسر منه ثم نسخ ذلك بالصلوات الخس ،

مالك : أو فاصلما (قوله وقيامطائفة) مبتدأوقوله للتأسي به خبره، وقوله كذلك :أى ثلثين ونصفا وثلثا (قوله ومنهم من كان لايدرى الخ ) بيان للطائفة الأخرى التي لم تتأس به فافترقت الصحابة فرقتين فرقة تأست به فی قیام الثاثين والنصف والثلث وفرقة شددواعلىأنفسهم فأحيواالجميع(قوله سنة) أى على القول بأن السورة كلها مكية ، وقوله أو

شهراعلى القول بأنها مكية أيضا أرعشر سنين على القول بان قوله إن ر بك يعلم الخ مدى ( قوله فحفف عنهم ) ( فاقر و ا أى عن الطائفتين من الصحابة (قوله أي الليل) أشار بذلك إلى أن الضمير عائد على الليل لأنه المحدث عنه من أول السورة (قوله رجع بكم إلى التخفيف) أي فالمراد التو بة اللغوية لاالتوبة من الدنوب لكونهم لم يفعلواذنو با (قوله فاقر وا ماتيسر من القرآن) بيان للناسخ فنسخ التقدير بالأجزاء الثلاثة إلى جزء مطلق من الليل (قوله فى الصلاة) بيان لمعنى القراءة فى الأصل (قوله بائن تساواً ) أشار بذلك إلى أن الراد بالقراءة السلاة من إطلاق الجزء على السكل (قوله ماتيسر) أى ونو ركعتين (قوله علم أن سيكون الخ) استثناف مبين لحسكمة أخرى للترخيص والتخفيف (قوله مخففة من الثَّقيلة) أي واسمها ضمير الشان وجملة سيكون خبرها ومرضى اسم يكون ومنكم خبرها (قوله وآخرون يضربون فيالأرض الخ) سوى الله تعالى هذه الآية بين درجة الجاهدين والمكتسبين للال الحلال لنفقته على نفسه وعياله إشارة إلى أن كسب المال بمزلة الجهاد لما ورد في الحديث همامن جالب يجاب طعاما من بدالى بلد فيبيعه بسعر يومه إلا كانت منزلته عندالله منزلة الشهداء ثم قرأرسول لله صلى الله عايه وسار وآخرون بضربون في الأرض يبتنون من نضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله ﴾ وقال ابن مسعود : أيمارجل جلب شبئا من مدينة من مدائن الإسلام صابر اعتسبافياعه بسعر يومه كانله عندالله مه له الشهداء وقرأت وآخرون يضربون فالأرض -الآية (قوله وغيرها) أى كظلب أأمل وسلة الرحم ( فوله فاقر وا مانيسر منه ) إنما كروه أكيدا ولكونه قرنه بحكم أخرى فبرالأولى ( قوله لم فسط فلك بالمناوات الجنس) أى في حق الأمة اتفاقا . وأما هو صلى الله عليه وسلم فقال مالك لم ينسخ في حقه صلى الله عليه وسلم بل المنافي وجوب قيام الليل وشرط الناسخ أن يكون حكه منافيا للحكم التسوخ ، فالحق أن النسخ الحديث وهو « أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أعرابي هل على غيرها بإرسول الله ؟ قال صلى وسلم أخبر أعرابيا بأن الله افترض عليه خس صاوات في كل بوم ولية ، فقال الأعرابي هل على غيرها بإرسول الله ؟ قال صلى بطواب الشرط ومن خير بيان لما وعند الله ظرف لتجدوه وخيرا مفعول ثان لتجدوه ( قوله مما خلفتم ) أى وراء كم . إن قلت جواب السرط ومن خير بيان لما وعند الله ظرف لتجدوه وخيرا مفعول ثان لتجدوه ( قوله مما خلفتم ) أى وراء كم . إن قلت جواب الشرط ومن خير بيان لما وهذه الله فالأحسن أن يقول بما أنفتتم على أنفسكم في الماجل (قوله وهوفصل) أى ضمير فصل (قوله ومناوقع بين معرفة ونكرة . فأجاب فصل ( قوله ومناوقد المناه من التعريف : أى لأنه اسم تفضيل وهولا يجوز دخول أل عليه إذا كان معه من لفظا أو تقديرا وهنا من مقدرة كأنه قال هو معرفة لولا المائع وهو كونه مقرونا عن ( قوله ها) عليه إذا كان معه من لفظا أو تقديرا وهنا من مقدرة كأنه قال هو معرفة لولا المائع وهو كونه مقرونا عن ( قوله ) هوكا ) واستنفروا الله ) أى اطلبوا وهنا من مقدرة كأنه قال هو معرفة لولا المائع وهو كونه مقرونا عن ( قوله ) ) واستنفروا الله ) أى اطلبوا

(فَاقُورَ هُوا مَاتَدَسَّرَ مِنْهُ ) كَمَا تَقَدَّم (وَأَقِيْمُوا الصَّلَاة ) المفروضة (وَآتُوا الرَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا الصَّلَاة ) المفروضة (وَآتُوا الرَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا الْعَلَمَ ) بأن تنفقوا مَاسِوى المفروض من المبال في سبيل الخير (قَرَضًا حَدَنَا) عن طيب قبلب (وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمُ مِنْ خَيْرِ بْجِدُوهُ حِنْدَ أَلَّهِ هُوَ - يَبْرًا) مما حامر وهو فصل ومابعده و إن لم يكن معرفة يشبهها لامتناعه من التعريف (وَأَعْفَاجَ أَجْرًا وَاسْتَمْفُورُوا أَلَّهَ إِنَّ أَلَّلُهُ فَوْرُ رَحِم ) للمؤمنين .

(ســـورة المدثر) مكية، خس رخسون آية

( بِمَّم ِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمَ ِ . يَـُأَيُّهَا الْمَدَّرُ ) النبي صلى الله عليه وسلم وأصله المتدثر أدغت التاء في الدال: أي المتلفف بثيابه عند نزول الوحى عليه ( فَهُمْ فَانْدَرْ ) خوف أهل مكة النار إِنْ لم يؤمنوا ( وَرَبَّكَ فَكَبَرُ ) عظم عن إشراك المشركين ،

مففرته في جميع أحوالكم فان الانسان لايخاو من تفريط يوجب حجبه عن بركات الدنيا والآخرة ولا يزيل ذلك الحجاب إلا الاستغفار كا قال نعالى وقات القال الآيات ، وكا قال تعالى وانقو الفتحناعليم بركات وفي الحديث « إن العبد وفي الحديث « إن العبد ليخرم الحديث بالذن

[سورة المدر مكية] مى بالاجماع (قوله يا أيها المدر) وقع خلاف طويل في أول مازل من القرآن ، والصحيح أن أول مازل على الإطلاق اقواً بسم ربك إلى مالم يعلم ، وأول ما زل بعد فقة الوحى يا أيها المدر إلى فاهجر . والحاصل أنه صلى اقه عليه وسلم كان يتعبد في غار حراء فعزل جبريل بآية اقرأ كا في حديث البخارى فذهب بها يرجف فؤاده فقال لحديجة زملونى فنزل عليه - يا أيها الزمل فم الليل إلا قليلا - ثم فقر الوحى فحزن صلى اقه عليه وسلم وجعل يعلو شواهق الجبال ويريد أن يرمى بنفسه فنودى وهو بغار حراء بامحد إنك رسول اقه قال : فنظرت عن يميني و يسارى فلم أرشيقا فنظرت فوقى فاذابه قاعد على عرش بين السهاء والأرض : يعني الملك الذي ناداه فرعبت ورجت إلى خديجة فقلت دثروني دثروني فنزل جبريل وقال - يا أيها المدثر - والمندثر بنس الدثار وهو الثوب الذي فوق الشعار والشعار عابل الجسد (قوله أدفحت التاء) أي بعد قلبها دالا وتسكينها (قوله أى المتلف بقيابه) أى من الرعب الذي خسل له من رؤية الملك ، وقيسل المندثر بالنبوة والعارف الالهية (قوله أي المتلف بقيابه) أى من الرعب الذي خسل له من رؤية الملك ، وقيسل المندثر بالنبوة والعارف الالهية (قوله أي المناسم فرل عليه - إنا أرسلناك شاهدا ومشرا ونذيرا - (قوله ور بك مكر) أى يسلح المنشير إلا ماقل جدا فلما اسم الإسلام فرل عليه - إنا أرسلناك شاهدا ومشرا ونذيرا - (قوله ور بك مكر) أي يسلح المنشير والتعظيم ظاهرا و باطنا والفاء في هذا وما بعده لإدادة مدى الشرط كأ ، قال مهما بكن من شي فيكر، على من ربك بالتكبير والتعظيم عاصوى - رامع ]

( فوله بنابك مطهر عن النجاسة ) أى لأن طهارة التياب شرط في صة الصلاة النجاسة إلا بها وصالاً ولى والأحب في غير السلاة لأن المؤمن طاعر طيب لا لميق منه أن يحمل خبينا فني هذارة على المشركين فانهم كانوا لايسونون ثيابهم عن النجاسات فا مو الله تعالى المناف عن الله و تقسير الثياب عنه أنه إصابة النجاسة فعير بالمزيم عن اللازم وتقسير الثياب مطاوب عما في الحديث و إزار المؤمن إلى أنساف ساقيه ولاجناح عليه فها بينه و بين السكميين وما كان على أسفل من ذلك فني النار » فمن السفه أن يطيل الرجل ثيابه ثم يشكاف رفعها بيديه ، وورد لا من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة ، قال أبو كر يارسول الله إن أحد شقى إزارى يسترخى إلا أنى أتعهد ذلك منه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لست بمن يصنعه على أبو كر يارسول الله إن أحد شقى إزارى يسترخى إلا أنى أتعهد ذلك منه ، وأما من غير قصد بل لهرد عادة أهل بلده مثلا فهو مكروه إن كان بتحفظ من النجاسة وما ذكره المفسراحد أقوال فى تفسير الآية ، وقيل المراد طهر نفسك من الصفات المذمومة كالعجب والسكر والرياء ونحو ذلك ، مأخودمن قولهم فلان طاهر الثياب والديل إذا أرادوا وصفه بالنقاء من أدناس الأخلاق ، ومن ذلك قول عكرمة : لا تلبسها على معصية ولاعلى غدر ، وقال الحسن : خلقك فحسن ، وقال سعيد بن جبير : قلبك و بيتك فطهر ، وقال عهد : عماك فأصلح ، وقيل المراد بالثياب الأهل : أى طهرهم عن الحفاظ والتأويل المانى ( قوله والرجز ) بضم الراء ولاسا ، إزارا ، قال تعالى . هن لباس لمن وانتم لباس لهن . والآية صالحة لجيع تلك المانى ( قوله والرجز ) بضم الراء وكسرها سبعيتان والزاى ( والاى ( و ) ) منقلة عن السين ومعناها واحد ( قوله أى دم على هجره ) دفع بذلك مايقال وكسرها سبعيتان والزاى ( والزاى )

( وَثِياَ بَكَ فَطَبَّرُ ) عن النجاسة ، أو قصرها خلاف جر العرب ثيابهم خيلاً ، فر بما أصابتها نجاسة ( وَالرُّجْزَ ) فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالأوثان ( فَأَهْ يَجُرُ ) أى دم على هجره ( وَلاَ تَمْـنُنْ تَــَـتَكْثِرُ ) بالرفع حال : أى لاتمط شيئا التطلب أكثر منه ، وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم لأنه مأمور بأجل الأخلاق وأشرف الآداب ( وَلِرَ بَلْكَ فَأُصْبِرُ ) على الأوامر والنواهي ( فَإِدَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ ) نفخ في الصور ، وهو القرن النفخة الثانية ( نَذَ لاِكَ )أى وقت النقر ( يَوْ مَثِذِ ) بدل مما تبله المبتدأ و في لاضافته إلى غير متمكن وخبر المبتدإ ( يَوْمَ مَدِيرُ ) والعامل في إذا مادلت عليه الجلة : أى اشتد الأمر ،

ظاهر آلاية يقتضى أنه كان متلبسا بعبادة الأوثان وليس كذلك (قوله ولا تمنن) المن هنا الإنعام، والمعسفى لا تعط شيئا مستكثرا له، وقوله حال أى من فاعل تمنن (قوله منه) أى فالاستكثارها عين طاب العوض عين طاب العوض

· بأن يهب شيئا و يطمع أن يعوض من الموهوب له ا كثر من الشيء الوهوب و علي وقيل المعنى لا تعط شيئا مستكثراله : أى رائياماتعطيه كثيرا بل عدّه قليلالقوله تعالى ـ قل مناع الدنيا قليل ـ وقال البوصيرى :

مستقل دنياك أن ينسب الإمـــساك منها إليــه والإعطاء

وقوقة أكثر منه ? أى ولا مساويا ولا أقل فالمراد النهى عن طلب الموص مطاقا ليكون عطاؤه صلى الله عليه وسلم خاليا عن انتظارالعوض والتفات النفس إليه ، وحكمة تخصيصه بذلك أنه عليه الصلاة والسلام خليفة الله الأعظم في خلقه دنيا وأخرى يتسم عليهم من خزائن الله تعالى فجميع مابذله لعباده بالنسبة لما عندالله قليل فلا يلميق أن يراه كشيرا ولاأن يطلب عوضا من الفقراء وهو خليفة عن الغنى المطاق فتدبر (قوله وهذا) أى النهى ، وقوله خاص به : أى وأما أمته فليس حراما في حقهم (قوله فاذا فقر في الناقور) من النقر وهو القرع الذى هو سبب الصوت فأطلق السبب وأريد السبب وهو التمويت ، والمدنى إذا صوت إصرافيل في الصور (قوله وهو القرن) أى وهو مستطيل سعة فحه كا بين الساء والأرض وفيه ثقب بعاد الأرواح كلها وتجمع في تلك الثقب فيخرج باذفخة الثانية من كل ثقبة روح إلى الجسد الذى نزعت منه فيمود الجسد حيا باذن الله تعالى (قوله أى وقت النقر) أى الذى هو معنى إذا (قوله بدل محاقبله) أى وهو اسم الإشارة ، وقوله المبتداجيان لما وقوله وخبر المبتدا يوم الفظ يوم ، وقوله إلى غير متمكن : أى وهو إذ وتنو ينها عوض عن الجلة : أى يوم إذ نقر في الناقور ، وقوله وخبر المبتدا يوم عسير ، وقوله عسير صفة أولى له وغير يسير صفة ثانية (قوله مادلت عليه الجلة) أى جملة الحزاء وهي قوله فسير نقد دلت على حملة فعلية علما في إذا فالناصب لها مدلول جوابها لاجوابها نفسه فعله علما في إذا فالناصب لها مدلول جوابها لاجوابها نفسه

(قوله على الكافرين) متعلق بسير وقوله فيه دلالة أى في التقييد بهذا الجار والجرور دلالة على أنه يسير على المؤمنين ويتشلم في جواب مافائدة قوله غير يسير وعسير معن عنه ففيه زيادة وعيد وغيظ الكافرين وبشرى وتسلية لمؤينين (قوله فرف) خطاب النبي صلى الله عليه وسلم غالبة على غضبه (قوله على خطاب النبي صلى الله عليه وسلم غالبة على غضبه (قوله على المفعول) أى وهوالياء في ذرنى (قوله أومفعول معه) أى فالواو المعية (قوله أو من ضعيره الحذوف) أى عائده الحذوف من خلقت أى خلقت أى خلقت أى خلقت أى خلقت أى خلقت أنه حال من التاء في خلقت أى خلقت وحدى لم يشارك في خلقه أحد والأول أقرب (قوله هو الوليد بن المغيرة الحزومي) أى الذى تقدمت بعض أوصافه في سورة ن (قوله وجعلت له) عطف على خلقت (قوله مالا محدود) المختلف في مبلغه فقيل ألف دينار وقيل ستة آلاف وقيل تسعة آلاف مثقال فضة (قوله من الزروع) أى فكان له بهستان المطائف الاتنقطع عماره شتاء ولاصيفا (قوله والصروع) أى المواشى (قوله عشرة) أى من الذكور وقد عد الحازن منهم سبعة وهم الوليد وخاله وهمارة وهشام والعاص وقيس وعبد شمس وقوله أو أكثر قيل اثنا عشر وقيل ثلاثة عشر وقيل سبعة عشر وعلى كل فقد أسلم منهم ثلاثة خالد وهشام والوليد (قوله شهودا) جمع شاهد بمعن حاضر (قوله يشهدون الحائل) أى عشر وعلى كل فقد أسلم منهم ثلاثة خالد وهشام والوليد (قوله شهودا) جمع شاهد بمن حاضر (قوله يشهدون الحائل) أى عشر والناس لوجاهتهم بين الناس أو المواد الحضور مع أيهم لعدم احتياجهم للسفر فهو كناية عن كثرة النم والحدم (قوله وسمه شهادتهم) أى كلامهم (قوله ومهدت له تمهيدا) التمهيد في ( ٢٥ ٢) الأصل النسوية والتهيئة أطاق وأريد

به بسط المال والجاه (قوله بسطتاله في العيش والعمر والولد) أى حق والوحيد (قوله مم يطمع) عطف على جعلت ومهدت (قوله لا أزيده) أى بمد نزول هسده الآية مازال في نقصان ماله وولده حتى هلك فقيرا بخابش من مسهم أصابته

( عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ) فيه دلالة على أنه يسير على المؤمنين أى فى عسره ( ذر في ) اتركنى (وَمَنْ خَلَقْتُ) عطف على المفعول أو مفعول معه (وَحِيداً) حال من مَن أو من ضميره المحذوف من خلقت أى منفرداً بلاأهل ولا مال هو الوليد بن المفيرة المخزومى ( وَجَمَلْتُ لَهُ مَالاً مَهْدُوداً) واسماً متصلا من الزروع والضروع والتجارة ( وَبَنيِنَ ) عشرة أوا كثر ( ثُهُوداً ) يشهدون المحافل وتسمع شهادتهم ( وَمَهَّدْتُ ) بسطت ( له مُ ) في الميش والعمر والولد ( تَهْمِيداً في معافداً و سَعُوداً ) لا أزيد كلاً ) لا أزيده على ذلك ( إنه كان لاياتيناً ) أى القرآن ( عَنيداً ) معافداً ( سَأَرْهِ مَهُ ) أكانه ( صَعُوداً ) مشقة من المذاب أو جبلا من فار يصعه فيه ثم يهوى أبداً ( إنه وَكَرّ ) فيما يقيل في القرآن الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ( وَقَدّ رَ ) في نفسه ذلك :

في رجله ٤ قال البوصيرى: واصاب الوليد خدشة سهم قصرت عنها الحية الرقطاء

(قوله إنه كان لآياتناعنيدا) تعليل للردع المستفاد من قوله كلا (قوله معاندا) العناد ينشأ من كبر في النفس أو يبس في الطبيع أو شراسة في الأخلاق أو خبل في العقل (قوله صعد فيه) أي سبعين عاما كلاوضع بدء عليه ذابت فاذارفعها عادت (قوله أبه فيكر) رجله ذابت وإذا رفعها عادت (قوله أبه صوى) أي سبعين عاما (قوله أبدا) راجع لكل من الصعود والهوى (قوله إنه فيكر) أي ردد فكره فيها يطعن به في القرآن وذلك أنه صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه حم تنزيل الكتاب من الله العزيزالهام إلى قوله إليه المصبر قام في المسجد والوليد بن المغيرة قريب منه بسمع قراءته فلما فطن النبي صلى الله عليه وسلم لاستهاعه لقراءته أعاد قراءة الآية فافطاق الوليد بن المغيرة حتى أي مجلس قومه من بني مخزوم فقال والله لقد صعت من محمد آنفا كلاما ماهو من كلام البشير ولا من كلام الجن إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لتمبر وإن أسفله لفدق و إنه يعلو ولا يعلى عليه من الصرف إلى منزله فقالت قريش صبأ والله الوليد والله لتصبأن قريش كلهم فقام أبو جهل وقال الم أكفيكموه فافطلق فقعد إلى جنب الوليد حزينا فقاله الوليد مالى أرك حزينا يا ابن أخى قال وما يندى أن لا أحزن وهذه قريش بجمعون لك نقد بها على كبر سنك و يزعمون ألك زينت كلام هجد وأنك داخل عي ابن أبى كبشة وابن أبي قحادة تسأل من فضل طعامهم ، فغضب الوليد وقال ألم تعلم أنى من أكثرهم مالا وولدا وهل شبع محمد وأصحابه من الطعام فيكون لهم فضل ضامهم ، فغضب الوليد وقال ألم تعلم أنى من أكثرهم مالا وولدا وهل شبع محمد وأصحابه من الطعام فيكون لهم فضل غم قام مع أن جهل حق أنى جهل وقال ألم تعلم فقال أر هجدا أن هجدا بنون فهل أيقوم فخنق قط قالوا المهم لا قال ألم مع فن ألى من أكبرهم ألم يزهمون أن محمد وأسم أني جهل حق أنى جهل من الطعام فيكون أله قال مع أنى جهل حق أنى جهل حق ألى والم شبع عمد وأصحابه من الطعام فيكون ألم فضل غم قال مع أن حيثون فهل أيقوم فغني المعامه من العام من العام من ألى من أكبرهم مالا وولدا وهل شبع عمد وأصحابه من الطعام فيكون ألم فضل من ألى من أكبره مالا وولدا وهم فعل أله ويكون فيه ألم المع ألى ألم ترفيل ألم المولود القبل ألم المولود المعالية والمهم ألم المولود والمعالية المولود ا

أنه كاهن فهل رأيموه قط تمكهن ؟ فقالوا اللهم لاقال نرهمون أنه شاهر فهن ربيموه يتماطى شعرا قط ؟ قالوا اللهم لا قال ترجمون أنه كذاك فهل جربتم عليه شيئا من الكذب فقالوا اللهم لا ، وكان رسول اقد صلى الله عليه وسلم يسمى الأمين قبل النبوة من صدقه فقالت قريش الوليد فحماهو فتفكر في نفسه وقتر ثم قال ماهذا إلا سعر يؤثر (قوله فقتل) أى في أله نيا (قوله ثم قتل) أى فيا بعد الموت في البرزخ والقيامة وثم الدلالة على أن الثانية أبلغ من الأولى فهنى في هذه المواضع التراخي وكيف منصوبة على الحال من الضمير في قدر وهي الاستفهام والقصود منه تو بيخه والتعجب من تقديره (قوله في وجوه قومه) أى فظر بعين النفس من أجل الأمل الذي قالوه فيه وقوله أوفيا يقدح به أى في القرآن فالنظر على هنذا بمني التأمل فيكون فظر بعين النفس من أجل الأمل الذي قالوه فيه وقوله أوفيا يقدح به أى في القرآن فالنظر على هنذا بمني التأمل فيكون والابل من البعر والبول ، وقوله و بسر يقال بسر يبسر بسرا و بسورا إذا قبض بين عينيه كراهية الشيء واسود وجهه منسه يقال من البعر والبول ، وقوله و بسر يقال بسر يبسر بسرا و بسورا إذا قبض بين عينيه كراهية الشيء واسود وجهه منسه على مايس في أنها وهي الدقها أي أن أمور تخييلية الاحقائق لها وهي الدقها تختى أسبابها ، وقوله ينقل عن السحرة أى المسلمة على المنائر المهود الجبل والهبوط فهو مدل الشمال فندر (قوله بابل (قوله إن هذا إلا قول البشر) نتيجة حصره في السحر (قوله سأصليه سقر) بدل من قوله سأرهقه صعودا نم وأن كان المراد بالصعود المشعود المسائلة عن المسائلة عن المستحر والمنائلة فالمدل والمسود المشعود المشعود المشعود المشعود المسائلة فالمدل الشعود المشعود المشعود المسائلة فالمدل المسائلة المسائلة فالمدل المسائلة المسائلة في المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة في المسائلة المسا

ماسقر) مامبتدأ وسقر

خبره والجلة سدت مسد

الفعول الساني لأدرى

(قوله تعظیم لشأنها) أي

نظير ما تقــدم فى سورة الحاقة (قوله لاتبق ولا

نَدْر) حالَ وفيها معنى

التعظيم والجمالتان بمعنى

واحد والعطف للثوكيد

هــذا مايقتضيه صنيع الفسر (قوله لواحــة

للبشر) خبر مبتدا

( فَقُدُّلَ ) لَمَن وعذب ( كَيْفَ قَدَّرَ ) على أَى حَالَ كَان تقديره (ثُمَّ قُتُلِ كَيْفَ قَدَّرَ . ثُمُّ وَلَمَنَ ) قبض وجهه وكلحه ضيةً بما يقول ( وَبَسَرَ ) في وجوه قومه أو فيا يقدح به فيه ( ثُمُّ عَبَسَ ) قبض وجهه وكلحه ضيةً بما يقول ( وَبَسَرَ ) زاد في القبض والكلوح ( ثُمُّ أَدْبَرَ ) عن الإيمان ( وَأَسْتَكُبَر ) تكبر عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ( فَقَالَ ) فيا جاء به ( إنْ ) ما ( لهذا إلاَّ سِحْرٌ يُو وَرُ ) ينقل عن السحرة ( إنْ ) ما ( لهذا إلاَّ سِحْرٌ الله الله عن السحرة ( إنْ ) ما ( لهذا إلاَّ قَوْلُ الْبَشَمِ ) كَمَا قالوا إنها يعلمه بشر ( سَأَصْلِيه ) أدخله ( سَقَ ) جهم ( وَمَا أَدْر ايكَ مَا سَقَرُ ) تعظيم لشأنها ( لاَ تُبتِقي وَلاَ تَذَرُ ) شيئًا من لحم ولا عصب إلا أهلكته ثم يمود كما كان ( لَوَّاحَة للبُشَرِ ) محرقة لظاهم الجلد ( عَلَيْهَا مَرْعَة عَشَر ) الله الله عن الكفار وكان قو ياشديد البأس أنا أكفيكم سبمة عشر واكفوني أنتم اثنين ، قال تعالى ( وَمَاجَمَلْنَا أَصِحَابَ النَّارِ إلاَّ مَلاَثِكَةً ) أي فلا بطاقون كما يتوهر ن وَمَا جَمَلْنَا عَدَّ بَهُمْ ) ذلك ،

عدوف وقد وله عرقة البشر الجلد و بطاق البشر على الناس جميعا اومعنى لواحة نظهر لهم وتاوح ( إلا قبل أن يسقطوا وبها ولكن المنى الأول أقرب (قوله عليها تسعة عشر ملكا) أى وهم مالك ومعه عمانية عشر ، وقيل نسمة عشر نقيبا وقيل تسعة عشر الفي الأول أقرب (قوله عليها تسعة عشر ملكا) أى وهم مالك ومعه عمانية عشر ، وقيل نسمة عشر أنف ملك والقول الثانى موافق لقوله تعالى وما يعلم جنودر بك إلاهو . وقالقرطبي قلت والصحيح ان شاء الله أن هؤلاء النسعة عشر هم الرؤساء والنقباء ، وأما جملتهم ظاهبارة تعجز عنها كاقال تعالى وما يعلم جنود ر بك إلا هو وقد ثبت في الصحيح عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «يؤتى بجهنم يومئل لها سبعون ألف ورام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجزونها اله وقد ورد في صفة الحزنة أن أعينهم كالبرق الحاطف وأنيابهم كالسياسي اى قرون البقر وأشعارهم عمس أقدامهم يخرج لهب النار من أفواههم ما بين منكي أحدهم مسيرة سنة نزعت منهم الرحمة يدفع أحدهم سبعين أنفا مرة واحده فيرميهم حيث شاء من جهنم وفي رواية وإن الأحدهم مثل قوة الثقلين يسوق أحدهم الأمة وعلى رقبته جبل فيرى بهم في النار و يرمى الجبل عايهم (قوله حزنتها) أى يتولون أمرها و يتساطون على أهابها ولايتألمون منها بل هم نيها كونة الجنة في الجنة (قوله قال بعض الكفار) هو أبوالأشد بن كلدة بن خانه الجمعى قال ابن عباس لمانزلت هذه الآية عليها تسمة عشر قال أبوجهل نقر ش تمكان أبو الأشد أنا أكفيكم منهم سبعة عشر عشرة على طبي وسبعة على بطنى واكفونى أتم اثنين يهم فقال أبو الأشد أنا أكفيكم منهم سبعة عشرعشرة على ظهرى وسبعة على بطنى واكفونى أتم اثن بي يعشرة طبي القوساء واحد منهم فقال أبو الأشد أنا أكفيكم منهم سبعة عشرعشرة على ظهرى وسبعة على بطنى والمقون أتم اثنين هيم المنه الله المناء المناء المناء المناء المناء بن المناء المناء المناء المناء المنهم المنه المناء المناء المناء المناء على طبى والمناء المناء واحد منهم فقال أبو الأشد أنا أكفيكم منهم سبعة عشرعشرة على ظهرى وسبعة على بطنى واكفونى أتم المناء ا

وفي رواية أنه قال: أنا أمشى بين آيديكم على الصراط فادفع عشرة بمنكي الأيمن ونسعة بمنكي الأيسر في النار ونمضي فندخل الجنة فأثرل الله تعالى \_ وماجعلنا أصاب النار إلا ملائكة \_ (قوله إلا فتنة) مفعول ثان لجمل على حذف مضاف أى إلا سبب فتنة وقونه للذين صفة لفتنة و إنما صار هذا العلد فتنة لهم من وجهين. الأول أن الكفار به بهزئون و يقولون لم لا يكونون أزيد من ذلك . والثاني أن هذا العدد القليل كيف يتولى تعذيب أكثر العالم من الجن والانس من أول ماخلق الله إلى قيام الساعة (قوله ليستيقن الدين أوتوا الكتاب) متعلق بجعلنا الثاني بوالما في ليكتسبوا اليقين بنبوة محمد وصدق القرآن لمازأوا ذلك موافقا لمافي كتابهم (قوله من غيرهم) أى غير اليهود فحمل التفاير فالمراد بالذين أوتوا المكتاب والمؤمنون به أولا اليهود والراد بالذين أوتوا الكتاب ثانيا هم النصاري والمؤمنون المذكورون بعدهم من غير اليهود بل من هذه الأمة مفا لمن الدين أي حال من الدين أى حال كونهم بالمدينة وهذا من الله إخبار بما سيقع ، لأن السورة نزلت قبل في المجرة بكة (قوله ماذا الخ) ما اسم استفهام مبتدأ وذا موصول خيره وأراد (٢٥٣) الله صلة الموصول ومثلا حال

والدني ما الدي أراده اقد بهاً؛ خال ڪونه مثلا لاحقيقته لغرابسه لأن هـ دُا العدد أم غريب لم تسعه عقولنا (قوله أي منل إضلال) أشار به إلى أن الكاف في عل نسب نعت اصدر محذوف: أي بضل إضلالا مثل ذلك (قوله وهدى مصدقه) بوزن رمی بنتح أوله وسكون ثانيه أو بضم ً أوله وفتح ثانيسه (قوله وَمَا يُعْلِمُ جُنُودُ رَبُّكُ إِلَّا هو) هــذا جواب لأبي جهل حين قال: مالحمد أعوان إلا تسعة عشر (قوله أي سقر) أعاد

الضمير على قر و بجوز آن يعود على الآيات آنذ كورة فيها (قوله إلا ذ لرى البشر) أى يتذكرون و يعلمون كال قدرته تعالى (توله استفتاح بعنى ألا) أى فأتى بها تعظيما المقسم عليه وحينتذ فألوقف على ماقبلها ، وقوله وفى قراءة الخ أى فأذا ظرف لما يستقبل ودبر فعل ماض بوزن ضرب وقوله وفى قراءة الخ أى فأذ ظرف لما مفى من الزمان وأدبر بوزن أكرم والقراء تان سبعيتان والرسم محتمل لكل منهما إذ السورة الحطية لا تختلف وقرى شذوذا إدا أدبر بألفين ، واختلفوا هل دبر وأدبر بمعنى واحد أو دبر معناه جاء وأدبر بمعنى مضى وهو الذي مشى عليه الفسر (قوله إنها لاحدى الكبر) جواب القسم (قوله حال من إحدى) هذا أحد احتمالات كثيرة نحو أحد عشر وهو أظهرها (قوله من احدى منك على هذا وعيد وتهديد نظير قوله - فمن شاء فليكفر - (قوله كل نفس) أى مؤمنة أو كافرة عاصية منكم لح) هذا وعيد وتهديد نظير قوله رهيئة ) أى على الهوام بالنسسبة للكفار وعلى وجه الانقطاع بالنسبة لعصاة الؤمنين (قوله مأخوذة بعملها) أشار بذلك إلى أن مامه هرية والكذب بمن العمل (قوله إلا تحرب اليمن) قدعات أن الاستثناء متصل وأهل المين يم العماة المان الكل ناجون من الرهبنة إما ابتداء ودواما وإما دواما .

(قوله كالنون في جنات) أشار بذلك إلى أن قوله في جنات متعنى بحدوف حبر عن مبتدا مقدر: أي هم وهذه الجلة مستأنفة واقعة في جواب سؤال مقدر والتقدير ماشأنهم وحالهم (قوله يتساءلون) أي يسأل بعضهم بعضا، وقوله عن المجرمين: أي الكافرين وانكلام على حذف مضاف أي عن حالهم (قوله ويقولون لهم) أي للجرمين وهذا القول خطاب أهل الجنة لأهل النار رهو غير السؤال المتقدم فيابينهم، والحاصل أن أهل الجنة حين يسنفرون فيها و ينادى المنادى بأهل الجنة خاود بلا موت وبا أهل النار خاود بلا مؤت يسأل بعضهم بعضا عن معارفهم المجرمين الذين خادوا في النار ثم يكشف لهم عنهم فيخاطبونهم بقولهم - ماساككم في سقر - (قوله ماسلككم ألح) الاستفهام للتو بينخ والتعجب من حالهم (قوله ولم نك نطم السكين) أي نعطيه ما يجب علينا إعطازه كزكاة ونحوها (قوله وكنا نخوض مع الحائضين) أي في القرآن فنقول فيه ، إنه لسحر وشعر وكهانة وغير ذلك من الأباطيل التي كانوا يخوضون فيها (قوله وكنا نكذب بيوم الدين) تخصيص بعد تعميم لأن الحوض في الأباطيل عام شامل لتكذب يوم الدين وغيره ، وفي هذه الآية دليل على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة فيعذبون عليها زيادة على عذاب الكفر (قوله حق أتاما اليقين) غاية في الأمور الأر بعة (قوله والمهنى لاشفاعة لهم) أي فالذي مسلط على القيد والقيد معا ، وهذا خلاف القاعدة ( و ٢٥٤) من أن الذي إذا دخل على مقيد تسلط على القيد والقيد معا ، وهذا خلاف القاعدة ( و ٢٥٤) من أن الذي إذا دخل على مقيد تسلط على القيد والقيد معا ، وهذا خلاف القاعدة ( ٢٥٤)

كَانْبُون ( فِي جَنَّاتِ يَقَسَاءَلُونَ ) بينهم ( عَنِ الْمُجْرِمِينَ ) وحالهم و يقولون لهم بعد إخراج الموحدين من النار (مَاسَلَكَ كُمْ) أَدخلَكُم (في سَقَرَ . قَالُوالُمْ فَلَكُ مِنَ الْمُسلِّينَ . وَكُنَّا فَكُمْنِ الْمُسلِّينَ . وَكُنَّا فَكَدُّبُ بِيوْمِ الدِّينِ ) في الباطل (مِعَ الْخَانُضِينَ . وَكُنَّا فُكَدَّبُ بِيوْمِ الدِّينِ ) الموت ( فَهَا تَنْفَمُهُمْ شَفَاعَهُ السَّافِينِ ) من الملائكة والمعنى والجزاء (حَقَّى أَنَانَا الْيَقِينُ ) الموت ( فَهَا تَنْفَمُهُمْ شَفَاعَهُ السَّافِينِ ) من الملائكة والأنبياء والصالحين ، والمعنى لاشفاعة لهم ( هـ ا) مبتدأ ( لَهُمْ ) خبره متعلق بمحذوف انتقل ضميره إليه (عَنِ النَّذُ كُرَةً مُعْرَ صَيْنَ) حال من الضمير ، والمعنى أي شيء حصل لهم في إعراضهم عن الاتماظ ( كَأَنَّهُم مُحُرُ مُنْ أَنْ يُورَدُ فَي صُفْقاً مُنَشَّرَةً ) أَى من الله تعالى باتباع عن الاتماظ ( كَأَنَّهُم مُحُر مُنْ أَنْ يُو أَنْ يُو أَنَى سُفَقاً مُنَشَّرَةً ) أَى من الله تعالى باتباع النبي كما قالوا : لن يَوْمن لك حتى تَنْزَل علينا كتابا نقرؤه ( كَلاً ) ردع عما أرا دوه ( بلُ النبي كما قالوا : لن يَوْمن لك حتى تَنْزَل علينا كتابا نقرؤه ( كَلاً ) ردع عما أرا دوه ( بلُ النبي كما قالوا : لن يَوْمن لك حتى تَنْزَل علينا كتابا نقرؤه ( كَلاً ) ردع عما أرا دوه ( بلُ لاَيْخَافُونَ الآخِرَةَ ) أَى عذابها ( كَلاً ) استفتاح ( إِنَّهُ ) أَى القرآن ( تَذْ كَرَةٌ ) عظة ( فَنَ شَاء ذَ كَرُهُ ) قرأه فاتعظ به ( وَمَا يَذْ كُرُونَ ) بالياء والتاء ( إِلاَ أَنْ يَشَاء أَلَهُ ) ،

والفيد معا ، وهدا حاد الراد أنه توجد شفاعة لكنها غير نافعة بل الراد (قوله اقتقل ضميره) أى الضميد الذي كان مستكنا فالحذوف وقوله إليه أى فالحذوف وقوله إليه أى إلى هذا الحبر الذي هو الجاروالمجرورلأن القاعدة أن الجارة والمجرور إذا وقع خبرا حذف متعلقه وجرورا واقتقل ضميره إليه ومجرورامستقرا لاستقرار ومجرورامستقرا لاستقرار الضميرفية (قوله حال من والمسمير باللام

و توله كأنهم حمر ) حال من الضمير في معرضين وهي حال متداخلة (قوله ما الأسد أو نفرها الأسد فقوله وحشية ليس تفسيرا لمستنفرة وقوله مستنفرة ) بكسر الفاء وفتحها سبعيتان أى نافرة بنفسها من أجل الأسد أو نفرها الأسد فقوله وحشية ليس تفسيرا لمستنفرة وكان المناسب نقديه عليه (قوله أسد) وقبل القسورة الجاعة الذين يصطادونها (قوله بل يريدكل أمرى الح) إضراب انتقالي عن عذرف كأنه قبل لاسبب لهم في الاعراض بل يريد الح . وسبب نزول الآية أن أباجهل وجماعة من قريش قالوا: يا محد لن نؤمن بك حق تأتى كل واحد منا بكتاب من السهاء عنوانه من رب العالمين إلى فلان بونؤم فيه باتباعك ؟ وكانوا يقولون إن كان محمد صادقا ليصبحن عند رأس كل واحد منا صحيفة فيها براءته من النار (قوله منهم) أى من كفار قريش (قوله منشرة) أي طرية لم تطو بل تأتينا وقت كتابتها يقرؤها كل من رآها (قوله بل لا يخابون الآخرة) إضراب انتقالي البيان سبب عنتهم واقتراحهم إذ لوخافوا الآخرة لما تعنتوا بل كانوا يكتفون بأى دايل و يؤمنون (قوله استفتاح) أى أو ردع وزجر (قوله فهن شاء ذكره) من شرطية وشاء شرطها وذكره جوابها (قوله بالياء والتاء) أى فهما سبعيتان (قوله إلا أن أى لا يحمل منكم ذكر إلا في حال مشيئة الله له أي إدادته لأن ما أداده يقع ولابد وفيه تسلية للني حيث ينظر للحقيقة وأن توحيدهم ليس بحولهم وقوتهم . قال بعض العارفين عن لسان الحضرة :

### أبها المرش عنا إن إعراضك منا لو أردتك جعلنا كل مافيك يردنا

(فُوله هو أَهل لَتَهُوى) أَى حَتِيقَ بأَن تَمَتَثَلُ عَبَاده أُواص، وَتَجِتَبُ نُواهِيهِ (قُوله وأَهل المنفرة) أَى هو جدير بأَن ينغر لَمْنَ أَتَنَاهُ . ورد في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال في هذه الآية ﴿ يقول الله تَمَالَى أَنَا أَهَلَ أَن أَنْنَى ، فَمَنَ آتِهِم أَنْ يَصُرُكُ في غَيْرِي فَأَنَا أَهِلَ أَنْ أَغْفَرُ لِهِ ﴾ .

[سورة القيامة مكية ] أى بالاجاع وكذا قوله أر بعون آية (قوله زائدة فى الموضعين) أى لتأكيد القسم فنيه دليل طى أن لا تراد كثيرا فى السكلام سواء كان فى أوله أو وسطه خلافا لمن يقول إنها تراد فى وسط السكلام لافى أوله ، وقيل إن لانافية لكلام تقدمها أتى بها ردا على منكرى البعث كأنه قال لبس الأمركازهموا أقسم الحكم كقواك لا والله (قوله التي تلوم نفسها) أى فى الدنيا لما شهدت من حقيقتها وهى العدم وعظيم حق الله عليها ، فالعبد و إن قطع نفسه إربا فى عبادة الله وطاعته لاينى بحق الله عليه لأن الفانى لايقدر على القيام محق الداقى . واعلم أن الصوفية (٢٥٥) قسموا النفس إلى سبعة أقسام

هُوَ أَهْلُ التَّمْوَى ) بأن يتق ( وَأَهْلُ الْمُنْمِرَةِ ) بأن ينفر لمن اتقاه .

## (ســـورة القيامة) مكية، أربعون آية

الأول الأمارة ومرنفوس الكفار ومنحذاحذوهم لاتأم بخيرأملا ومعذاك راضية بأفعالمامحسنة لما. الثانى اللوامة وهي التي تاومصاحبها ولوكان مجتهدا في الطاعة وهمذا مبدأ الحير وأصلالعرقى.الثالث اللهمة وم التي ألهمت **فِورها وتقواها . الرابع** الطمئنة وممالق اطمأنت باقد وسكنت تحتمقاديره الخامش الراضية وم الق رضبت عن الله في جميع حالاتها . السادس الرضية ومی التی جوزیت بالرضا من الله لأِن من رضي له الرضا. السابع الكاملة وهي

غاية الراب وفي دلك فليقادس التنافسون وما خد الجيم من القرآن فالامارة من قوله تعالى \_ إن الذي س لأمارة بالسوء \_ واللوامة من هذه الآية ولللهمة من قوله تعالى \_ ياأيتها النفس المطمئنة ، الآية (قوله أيحسب الانسان) استفهام تو بيم وتقريع (قوله ألن نجمع) أن محففة من النقيلة واسمها ضمير الشأن ولن وما في حيزها خبرها وجهة أن واسمها وخبرها سادة مسد مفهولي حسب وليس بين الهمزة واللام نون في الرسم بل تكتب الهمزة موصولة باللام (قوله بلي) جواب لما بعد النقي (قوله قادرين) حال من فاعل الفعل المقدر الذي دل عليه بلي والتقدير بجهمة احال كوننا قادرين (قوله بنانه) اسم جمع أو جمع لبنانة (قوله وهر الأصابع) أي أطرافها فالبنان أطراف الأصابع (قوله كاكانت) أي في الدنيا (قوله بلي يريد الانسان) إضراب انتقائي (قوله و سمه بأن مقدرة) أي والمصدر المنسبك منه ومن أن مفعول يريد (قوله أمامه) منصوب على نزع الحافض أي بأمامه والمني يريد الانسان دوام التكذيب بيوم القيامة (قوله يسأل أيان) هذه الجالة إما بدل من الجالة قبلها أو مستأنفة بيان لها و آيان خبر مقدم و يوم القيامة مبتدأ مؤخر (قوله بكسر الراء وفتحها) أي فهما قراءتان سبعيتان قبلها أومستأنفة بيان لها و آيون خبر مقدم و يوم القيامة مبتدأ مؤخر (قوله بكسر الراء وفتحها) أي فهما قراءتان سبعيتان ولتتاها التعجر والدهش وتحد فسير لقيامة وقوله دهش وتحد نفسير لقيامة ولته بعداً من شدة شخوصه فقوله دهش وتحد نفسير لقياه ولتناهي ولتناها التعجر والدهش وتحد فسير لقيامة والمنه والمناه والم

(قوله وذلك فى يوم القيامة) إن قلت إن طاوع الشمس والقمرمن مغر بهما ليس فى يوم القيامة بل قبله بمائة وعصرين سنة ، أحيب بأن الراد بيوم القيامة مايشمل وقت مقدماته من الأمور العظام (قوله يقول الانسان) جواب إذا (قوله بومشف) التنوين عوض هن جمل متعددة والتقدير يوم إذ برق البصر الخ (قوله أين المفر ) أى من الله أومن النار احتالان (قوله إلى ربك يوم أذ كانت هذه الأمور المذكورة والجار والمجرور خبر مقدم والستقر مبتدأ مؤخر (قوله بل الانسان) مبتدأ و بسيرة خبر وعلى نفسه متعلق ببصيرة وتأنيث الحبر باعتبار أن المراد بالانسان جوارحه أوأن الهاء المبالغة كال المفسر، والمعنى أنه لا يحتاج إلى شاهد غير جوارحه بل هى تكنى فى الشهادة عليه (قوله ولو ألتى معاذيره) الجملة حالية من الفسر، والمعنى أنه لا يحتاج إلى شاهد غير جوارحه بل هى تكنى فى الشهادة عليه (قوله ولو ألتى معاذيره) الجملة حالية من الفسر، ولم يعني أنه لا يحتاج إلى شاهد عبر جوابها بقوله ماقبلت منه (قوله على غير قياس) أى وقياسه معاذر بدون ياه (قوله أى لوجاه بكل معذرة الخ) أشار (٢٥٦) بذلك إلى أن فى الكلام استعارة تبعية حيث شبه الحجيء بالعسفر بالقاء

وذلك في يوم القيامة ( يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْ مَثْذِ أَيْنَ الْمَقَرُ ) القرار ( كَلاّ ) ردع عن طلب الفرار (لاَوْزَرَ) لاملجاً يتحسن به (إلى رَبِّكَ يَوْمَثْذِ الْمُسْتَقَرُ ) مستقر الحلائق فيحاسبون و يجازون ( يُكَبَّوُ الْإِنْسَانُ يَوْمَثْذِ بِمَا قَدَّم وَأَخَّر ) بأول عمله وآخره ( بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْهِ بَصِيرَ وَ ) بأول عمله وآخره ( بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْهِ بَصِيرَ وَ ) بالقرآن قبل جوارحه بعمله والهاء المبالغة فلا بد من جزائه ( وَلَوْ أَلْقَ مَمَاذِيرَهُ ) جمع ممذرة على غير قياس: أي لوجاء بكل ممذرة ماقبلت منه . قال تعالى لنبية ( لاَ نُحُرِّكُ فِيهِ ) بالقرآن قبل فراغ جبريل منه (اِسَانَكَ التَمْجَلَ بِهِ) خوف أن يتفلت منك ( إنَّ عَلَيْنَا جَمْتُهُ) في صدرك (وَقُرْآ نَهُ ) قراءتك إياه . أي جريانه على لسانك ( فَإِذَا قرَأَنَهُ ) (إنَّ عَلَيْنَا جَمْتُهُ) في صدرك (وَقُرْآ نَهُ ) السنم قراءته فكان صلى الله عليه وسلم يستم ثم يقرؤه ( ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيا نَهُ وهذه تضمنت المبادرة إليها بحفظها ( كَلاّ ) استفتاح بمعني ألا ( بَلْ يَعْرَفُنَ العَاجِلَةَ ) الهونيا بالياء والتاء في الفعلين ( وَيَذَرُونَ الآخِرَةَ ) فلا يعملون لها ( وَجُوهُ يَوْمَنْ العَاجِلَة ) الهونيا بالياء والتاء في الفعلين ( وَيَذَرُونَ الآخِرَة ) فلا يعملون لها ( وَجُوهُ يَوْمَنْ العَامِرة ( أَنْ فَرَدُهُ ) التعقيم في كالله شديدة المبوس ( تَفَلَنُ ) توقن يَوْمَنْ في يوم القيامة ( فَاضِرَةُ ) حسنة مضيئة ( إلَى رَبَّا فَاظِرَةٌ ) أي يون الله يعملون لها ( وَجُوهُ ) في يوم القيامة ( وَوَجُوهُ وَهُ وَمُنْذِ بَاسِرَةٌ ) كالحة شديدة المبوس ( تَفَلُنُ ) توقن النفس ( الدَّرَاقَ ) عظام الحلق ( وَوَجُوهُ ) قال من حوله :

الدلو في البسكر للاستقاء به واشمة من الالقاء ألقى بمعنى جاء (قوله قبل فراغ جبريل منه) أي من إلقائه عليك (قوله لتعجل به) أي بقراءته وحفظه (قوله إنّ علينا) تعليل للنهي عن العجلة (قسوله قراءتك أياه) أشار بذلك إلى أن قوله قرآنه مسلمر مضاف لمفعوله (قسوله بقراءة جبريل) أشار بذلك إلى أن قوله فاذا قرأناه من قبيل إسناد ماهو المأمور للآمر (قوله بالتفهيم) أى رفهيم ماأشكل عليك من معانيسه (قبوله والمناسبة بين هذه الآية) أى قوله: لا تحرُّك به

اسانك ، والمراد بالآية الجنس إذ المذكور ثلاث آيات (قوله وماقبلها)

أى وهو قوله : أيحسب الانسان إلى قوله معاذيره (قوله تضمنت الاعراض الخ) أى لأنها فى منكرالبعث وهو كافر معرض عن القرآن ، ومن المعلوم أن الضد أقرب خطورا بالبال (قوله بل يحبون العاجلة) الضمير للانسان المذكور فى قوله : أيحسب الانسان وجمع الضمير لآن المراد بالانسان الجنس (قوله بالياء والتاه) أى فهما قراء تان سبعيتان (قوله وجوه يومئذ ناضرة) وجوه مبتدأ وناضرة خبره و يومئذ ظرف لناضرة وسق غ الابتسداء بالنكرة وقوعها فى معرض التفصيل وناظرة خبرثان و إلى ربها متعلق بناظرة (قوله أى فى يوم القيامة) تفسير لمنى الظرفية والتنوين فى يومئذ عوض عن جملة أى يوم إذ تقوم القيامة (قوله فقار الظهر) بفتح الفاء ما يتصل من عظام الصلب من السكاهل إلى العجب (قوله إذا بلغت النفس) أى مؤمنة أوكافرة ، والمانى أخذت فى الغز ع وقت الموت (قوله التراقى) جمع ترقوة (قوله عظام الحلق) أضافها إليسه لقربها منته و إلا فالتراقى العظام المكتنفة لتغزة النحر بمينا وشهالا ولسكل إنسان ترقوتان .

(قوله من رافی) مبتدأ وخبر و جلم قامة عقام الغاعل ورافی اسم قاهل من رقی برقی بالفتح فی الماضی و بالکسر فی الفارع من الرقیة وهی کلام برقی به الریض ایشنی وهومامشی علیه الفسر، وقیل إنه من رقی برقی بالسکسر فی الماضی و الفتح فی الفارع من الرقی و هواك مود: أی إن ملك الوت بخاطب أعوانه يتول من يصعد بهذه النفس و يحتمل أن أعوانه يتولون له من برقی بهذه النفس املائكة الرحمة أم ملائكة العذاب (قوله أيقن) سمی اليقين ظنا لأن الانسان مادامت روحه متعلقة ببدته فائه يطمع فی الحیاة لشدة حبة لهما (قوله أنه) أی النازل به (قوله والتفت) أی التصقت ساق الانسان عند موته بالأخری . فال قتادة : أما وأيته إذا أشرف علی الوت ضرب إحدی وجليه بالأخری ، وقال سعيد بن السيب : هما ساقا الانسان إذا التفتا فی السکن ، وقال سعید بن السیب : هما ساقا الانسان إذا التفتا فی السکن ، وقال و المنان المنان المنان المنان المنان إذا التفتا فی السکن ، وقال و و الله و الله الله و الله و

والنبيُّ وقوله : ولاصلي أي الصلاة الشرعية فهو ذم بترك العقائد والفروع ولماكان عدم التصديق بصدق بالشك والسكوت والتكذيب استدرك على عمومه و بين أن المسراد منه خصوص التكذيب فقل: ولكن كذب وتولى (قسوله ثم ذهب لى أهـله) حكاية عمرًا الكافر في. دنياه وجملة يمطى حالية من فاعل ذهب ، وفي معناه قولان أحدم فم من المطا الذي هوالظهر، والمعنى يمد

(من رَاق ) يرقيه ليشنى (وَظَنَ ) أيقن من بلفت نفسه ذلك (أنّه الفرَاق) فراق الدنيا المستقد المستق بالسّاق ) أى إحدى ساقيه بالأخرى عند الموت أو التفت شدة فراق الدنيا بشدة إقبال الآخرة (إلى رَبّكَ يَوْ مَثْذِ الْمَاقُ) أى السوق وهذا يدل على العامل فى إذا ، المنى إذا بلفت النفس الحلقوم تساق إلى حكم ربها (فكر صَدّق ) الإنسان (وَلاَ صَلّى) أى لم يصدق ولم يصل (وَلَكَن كَذّب ) بالقرآن (وَتَوَلَى) عن الإيمان (ثُمّ ذَهَب إلى أهلِه يتَمَعْلى) يتبختر فى مشيته إيجابا (أولى لك ) فيه التفات عن النيبة والكلمة اسم ضل واللام للتبيين أى وليك ماتكره (عَاوَلَى) أى فهو أولى بك من غيرك (ثمّ أولى لك قاو أي لك عن غيرك المكن بالشرائع : أى لا يحسب دلك (ألم يك ) أى كان ( نُطفة مَنْ مَنِي مُخيى ) بالياء والتاء تصب فى الرحم ( ثُمُّ كَانَ ) الني (عَلقة فَتَحَلَق ) الله منها الإنسان (فَسَوَّى) عدّل والتاء تصب فى الرحم ( ثمُّ كَانَ ) الني (عَلقة قَتَحَلَق ) الله منها الإنسان (فَسَوَّى) عدّل أعضاءه (فَجَعَل مِنهُ ) من المني الذي سار علقة : أى قطعة دم ، ثم مضغة : أى قطعة لمم (النَّ وَالْآئْتَى) يجتمعان تارة و ينفرد كل منهما عن الآخر تارة (المَيْسَ ذَابِيُ ) الله عليه وسلم على .

مطه اىظهره و ياويه بمخترا في مشيه ، واثانى ن اصله يقطط من عطط اى عَد ومعناه آنه يحدد في مشيته تبخترا والمعنيان متقاربان (قوله والكلمة اسم خمل) أى مبنية على السكون لا محل لها من الاعراب والفاعل ضمير يمود على مايفهم من السياق وهذه السكامة تستعمل في الدعاء بالمسكروه وقوله التبيين في تبيين المفعول فهى زائدة داخلة على الفعول على حد سقيا الكوقوله أى وليك بيان لمنى الفعل الذي سمى (قوله فهو أولى بك) أى فالسكامة الثانية أفعل تفضيل فدلت الأولى عنى الدعاء عليه بقرب المسكروه منه والثانية على الدعاء عليه بأن يكون أولى به من غيره ، هذا ماسلكه المفسر وهو حسن (قوله أى الإيحسدلك) أى الايعسدلك) أى لاينيق منه هذا الحسبان (قوله ألم يك نطفة) استدلال على قوله : قادر بن على أن نسوى بنانه ، والاستفهام المتقرير (قوله يمنى) فائدته بعد قوله : منى الاشارة إلى حقارة حاله كأنه قبل إنه مناوق من المنى الذي يجرى بحرى البول (قوله النوعين) أى الاختسوس الفردين فقد تحمل الموأة بذكرين وأش أو بالعكس (قوله قال صلى الله عليه وسلم) روى «أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأها قال سبحانك المهم بلي ما ما كان أوغيره فليقل سبحانك اللهم بلي إماما كان أوغيره القيامة إلى آخرها فليقل سبحانك اللهم بلي إماما كان أوغيره المفيرة المنافقة ا

وعن أن هريرة قال: قال رسول الله على الله عليه وسلم ومن قرأ منسكم والدين والزينون فاتهى إلى آخره أليس الله بأحكم الحاكمين فليقل بلى وأما على ذلك من الشاهدين ، ومن قرأ والرسلات فبلغ فبأى حديث بعده يؤمنون فليقل آمنا بالله ». وسورة الانسان] وتسمى سورة هل أي وسورة الأمشاج وسورة الدهر ومناسبة هذه السورة لما قبلها أن كلا منهما فيه دليل على البعث (قوله مكية) أى على قول جماعة وقوله أومدنية هو قول الجمهور (قوله قد آتي) أى فليست هل للاستفهام التقريري ، والمني أقرون بأنه آتى على الانسان حين من الدهر وجوابه نم فالمقصود إزام الحصم النسكر البعث كأنه قال القادر على إيجاد الانسان من العدم قادر على إعادته وهو بهذا المنى صبيح أيضا فني الآي بالجنس وفيه أن العرفة إذا أعيدت معرفة كانت عينا إلا أن يجاب بأن القاعدة أنه لبية أو يقدر مضاف في قوله خلقنا الانسان: أى ذريته والاضافة تا آتى لأدنى ملابسة (قوله أربعون سنة) أى مستون فا قام أربعين سنة ثم من صال فا قام أربعين سنة ثم خلقه بعد مائة وعشرون سنة ثم نفخ فيه الروح ، إذا علمت مستون فا قام أربعين سنة ثم من صال فا قام أربعين سنة ثم خلقه بعد مائة وعشرون سنة ثم يكن شيئا مذكورا . إن قلت ذلك فقول الفسر أربعون سنة أى باعتبار كونه طينا و إلا فقد من عليه مائة وعشرون سنة ثم يكن شيئا مذكورا . إن قلت ذلك فقول الفسر أربعون سنة أى باعتبار كونه طينا و إلا فقد من عليه مائة وغشرون سنة ثم يكن شيئا مذكورا . إن قلت من مقالة أن مقتضى الآية أنه يسمى (٢٥٨) إنسانا في حال كونه طينا مع أنه في ذلك الوقت لم يكن شيئا مذكورا . إن قلت الن مقتضى الآية أنه يسمى (٢٥٨) إنسانا في حال كونه طينا مع أنه في ذلك الوقت لم يكن شيئا مذكورا . إن قلت الن مقتضى الآية أنه يسمى (٢٥٨) إنسانا في حال كونه طينا مع أنه في ذلك الوقت لم يكن شيئا مذكورا . إن قلت المن مقتضى الآية وهو منا من حاله في ذلك الوقت الم يكن شيئا مذكورا . إن قلت الوقت الموقعة على المنا من الأول من المنا من الآية والمنا من الآية والمنا من خلقه المؤلف المنا من كورا . إن قلت الوقت المؤلف المنا من المنا من كورا . إن منا من من المنا من المنا من كورا . إن منا من من المنا من كورا . إن منا من كورا . إن منا منا من من منا المنا من كورا . إن منا منا منا منا كورا . إن منا منا كورا . إن منا منا كورا . إن منا كورا

### ( ســـورة الإنسان ) مكية أو مدنية ، إحدى وثلاثون آية

( بِسُمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِمَ . هَلْ ) قد ( أَنَى عَلَى الْإِنْسَانِ ) آدم (حِينٌ مِنَ الدَّهْ ِ ) أَد بمون سنة (لمَ يَكُنْ) فيه (شَيْطَامَذُ كُوراً) كان فيه مصوراً من طبن لا بذكر ، أو المراد بالإنسان الجنس وبالحين مدّة الحل ( إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ ) الجنس ( مِنْ نُطْفَةَ أَمْشَاج ) أخلاط :أى من ماء الرجل وماء المرأة المختلطين الممترجين (نَبْقَليهِ ) نختبره بالتكليف ، والجلة مستأنفة أو حال مقدّرة : أى مر يدين ابتلاءه حين تأهله ( فَجَمَلْنَاهُ ) بسبب ذلك ( سَمِيمًا بَصِيراً . إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّمِيلَ ) بينا له طريق المدى ببعث الرسل ( إِمَّا شَاكِرًا ) أى مؤمناً ( وَإِمَّا كَفُوراً ) حالان ،

السادق الجنس) أى السادق بآدم وأولاده وبالحين مدة الحل الإنه أخلا أو بعالم من المنسبة للذرية والمائة الحين هواللدة المحدودة وتعلية (قوله من المنسبة) هي في الأصل الماء والتا المناسبة الماء والتا المناسبة الماء والتا المناسبة المن

بأن التسمية باعتبارما آل

إليهنظير إنىأرانيأعصر

خـرا (قوله أو الراد

القليل في الوعاء و يطلق على الماء انصافي قل أوكتر ، سمى به منى الرجل والمرأة ليسار تهما ووضعهما في الرحم (قوله أمشاج) جمع مشج بفتحتين أومشج بكسر فسكون أومشيج بفتح فكسر كشريف ، والمنى من نطفة قد امتزج فيها الما آن وكل منهما مختلف الأجزاء متباين الأوساف في الرقة والثخن ، فماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر فأيهما علاكان الشبه له و إن سبق ماء الرجل كان الولد ذكرا وعكسه أثى و إن استو ياختى مشكل ، وقال ابن عباس يختلط ماء الرجل بماء المرأة فيخلق منهما الولد فما كان من عدب وعظم وقوة فمن نطفة الرجل وما كان من عاس يغتلط ماء المرأة (قوله أخلاط) جمعه باعتبار تعدد الأوساف في الماء بن كما علمت (قوله أى مريدين ابتلاء) من لحم ودم وشعر فمن ماء المرأة (قوله أخلاط) جمعه باعتبار تعدد الأوساف في الماء بن كما علمت (قوله أى مريدين ابتلاء) بقوله مريدين ابتلاء والمناف إنما يكون بعد جعله سميعا بصبرا لاقبله . فأجل با أنه حال مقدرة مؤولة بقوله مريدين ابتلاء وإرادة الابتلاء سبب لجعله سميعا بصبرا وجمله سميعا بصبرا أى عظيم السمع والبصر وخصهما بالذكر لانهما أنفع الحواس وقدم السمع لأنه أنفع في الخاطبات ولأن الآيات السموعة أيين من الآيات المرئية ولان البصريم البصيرة وحد تتضمن الجميع فيكون من ذكر العام بعد الخاص (قوله إنا هديناه السبيل) تعليل لقوله نبتليه والمراد بالهداة الدلالة وحد بيث الرسل) أى جنسه الصادق بادم و بمن بعده من الرسل إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم (قوله و إما كفورا) فم يقل كافرا مشاكلة لشاكرا إما مراعاة المورة بكافرا مشاكلة لشاكرا إما مراعاة المورة المن أنها مراعاة المورة بن بعده من الرسل إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم (قوله و إما كفورا) فم يقل كافرا مشاكلة لشاكرا إما مراعاة المورس الآمى أولان الشاكلة والماكلة لشاكرة لشاكرة لشاكرة لما مراعاة المورس الآمى أولان الشاكلة والماكلة لشاكرة لما مراعاة المورس الآمى أولان الشاكرة قليل والكافر كثير فعبر في جانب المكفرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المشاكلة لشاكرة لشاكرة المنافرة المناف

(توله من الذعول) أى وهو الهماء في هديناه (قوله إنا أعتدنا السكافرين الح) لف ونشر مشوش فهذه الآبة راجعة لقوله وإما كفورا ، وقوله إن الأبرار الح راجع لقوله إما شاكرا ( قوله سلاسل) إما بمنع الصرف كساجد أو بالصرف لمناسبة قوله وأغلالا فهما قراءتان سبعيتان (قوله وأغلالا في أعناقهم) أى فتجمع أيديهم إلى أعناقهم (قوله إن الأبرار الح) لما ذكر حال السكفار وجزاءهم في الآخرة أتبعه بجزاء الشاكرين وأطنب فيه ترغيبا لهم (قوله جمع بر) أى كرب وأربب وقوله أوبار: أى كشاهد وأشهاد (قوله وهم المطيعون) أى المؤمنون السادقون في إيمانهم و إن اقترفوا الدنوب فسكل من كان المس مستوجبا المحلود في النار فهو من الأبرار للا كرم في مقابلة الفجار في قوله تعالى ما إن الأبرار الى نعيم وإن الفجار لني جميم من وهذا تعريف لمطلق الأبرار فلا ينافي قولهم البر هو الذي لا يؤذي الذر أو الذي يؤدي حق الله و يوفي بالنذر أو غير ذلك فانه تعريف للأبرار السكاملين كاهنا (قوله وهي فيه) أى فان لم تسكن فيسه فهو إناء (قوله والمراد من خر) دفع بذلك ما يقال إن الضمير في قوله مزاجها عائد على السكاس مع أن السكافور لا يمزج بالسكاس بل بمنا فيه . فأجاب المفسر بأن المراد باسم الحل (قوله كافورا) إن قلت إن السكافور غير لذيذ وشر به مضر فيا وجه مزج شرابهم به . أجيب بأن المراد أنه كالسكافور في بياضه وطيب ريحه و برودته (قوله بدل من كافورا) أى على حذف مضاف أى ماء هين لأن الدين اسم الحماد أماء وهو لايبدل من الماء هين لأن الدين اسم الحماد أمنالماء هين لأن الدين اسم الحماد أحمالات

من المفعول: أى بينا له فى حال شكره أو كفره المقدرة ، و إما لتفصيل الأحوال (إِنَّا أَعْتَدُناً) هيأنا (لِلْمُكَا فِي عَمَالُهِ فَي السلاسل هيأنا (لِلْمُكَا فِي اعناقهم تشد فيها السلاسل (وَسَمِيراً) فاراً مسعرة : أى مهيجة يعذبون بها (إِنَّ الْأَبْرَارَ) جع بر أو بار وهم المطيمون (يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ) هو إناء شرب الحمر وهى فيه ، والمراد من خر تسمية للحال باسم الحل ومن المتبميض (كَانَ مِنَ اجُهاً) ما تمزج به (كَافُوراً . عَيْناً) بدل من كافوراً فيها رائحته (يَشْرَبُ بِهاً) منها (عِبادُ الله ) أولياؤه (يُفَجِّرُ وَنَها تَفْجيراً) يقودونها حيث شاءوا من منازلهم (يُوفُونَ بِالنَّذْرِ) في طاعة الله (وَيَخَافُونَ يَوْمَا كَانَ شَرُهُ مُسْتَظِيراً) منتشراً (وَيَقِياً) لا أب (وَيُعَافُونَ الطَعام وشهونهم له (مِسْكِيناً) فقيراً (ويَقِياً) لا أب له (وَيُطِيعُوا) ،

ف وجه نصب عينا ويسح أنه مفعول يشربون وقوله من كأس حال لأنه نعت نكرة قدم عليها والأصل يشربون عينا من كأس: أي خر عينا من كأس: أي خر أسهلها (قوله يشرب بها عبادالله) الجلة صفة لعينا وقوله منها إشارة إلى أن البندائية أي يبتدئون الشرب من

العين (فوله أولياؤه) أى وهم المؤمنون (قوله يقودونها ) أى فهى سهلة لا يمتنع عليهم ، ورد أن الرجل منهم يمشى في بيوته و يسعد إلى قصوره و بيده قضيب يشبر به إلى الماء فيجرى معه حيثا دار في منازله على الأرض الستوية و يتبعه حيثا صعد إلى أهى قصوره " (قوله يوفون بالنفر ) هذا بيان لأهمالهم القاستوجبوا بها هذا النعيم الهائم ، والمراد بالنفر العهد : أى يوفون بالعهد الذي أوجب الله عليهم أو الذي التزموه مع الله ومع عباده من صلاة وزكاة وأمر بمعروف ونهى عن منكر وغير ذلك (قوله و يخافون يوما) أشار بذلك إلى أن حسن بواطنهم كظواهرهم (قوله كان شره) أى شدائده من نشتق السموات وتناثر الكواك و تكوير الشمس والقمر وغير ذلك من الأهوال والشدائد التي نقع في ذلك اليوم (قوله منتشرا) أى ء وأما المستطيل باللام فمناه المهتد ، ومن هنا يقال الفجر فجران مستطيل كذنب السرحان وهو الكاذب ومستطير وهو الصادق لانتشاره في الأفق (قوله و يطعمون الطعام الخ) نزلت في على بن أي طالب وأهل بيته وذلك أنه أجر نفسه ليلة ليسق نخلا بشيء من شعير حتى أصبح وقبض الشعير وطحنوا ثائه فجماوا منه شيئا ليا كاوه يقال له الحريرة فلما تم نضجه أتى ليسق نخلا بشيء من شعير حتى أصبح وقبض الشعير وطحنوا ثائه في بن أي طالب وأهل له الحريرة فلما تم نضجه أتى المسكين فا خرجوا إليه الطعام ، ثم صنع الثاث الثاني ناما تم نضجه أتى يتيم فا طعموه ، ثم الثالث فلما تم نضجه أتى يتيم فا طعموه وطووا يومهم ذلك (قوله على جب) مصدر مضاف للفعول وطي بمعن مع : أى مع حبه وشهوته ففيه المشار طي النفس و يصح رجوع الشمة . أي علي جب الله : أى لوجهه وا بتفاء رضوانه والأول أملغ في المدح (قوله مسكينا المشر المعرائية الأميم من العواجز المعدمين الكسب .

( توله يعني الحبوس بحق ) أي وأولى الحبوس بباطل ( يحوه فيه عن الاطعام ) اي بيان سنه ( قوله وهل تكاموا بدلك ) أى ليطمئن الفقير بذلك لأنه قد يقول في نفسه إنه يطعمني ويريد أن يخدمني مثلا (قوله قولان) رجح سعيد بن جبير ومجاهد الثاني (قوله إنا نجاف من ربنا) أي فلذلك نطعمكم ولإنريد منكم جزاء فهو تعليل لقوله إنما نطعمكم الخ (قوله عبوسا) إسناد العبوس لليوم مجاز عقلي والمراد أهل من إسناد الشيء إلى زمانه كنهاره صائم ( قوله في ذلك ) أي العبوس ( قوله فوقاهم الله ) الفاء سببية أي فبسبب خوفهم دفع الله عنهم شرّ ذلك اليوم وشدَّته ، وذكر القرطبي في خذكرته حديثًا فی بیان ماینجی المؤمن من أهوال یوم القیامة وهو ماروی عن عبد الرحمن بن سمرة قال « خرج علینا رس**ول الله صلی الله** عليه وسلم ذات يوم ونحن في مسجد اللدينة فقال: إني رأيت البارحة عجبا رأيت رجلا من أمق حاء، ملك الوت ليقبض روحه فجاءه بر والديه فرده عنه ، ورأيت رجلا من أمق قد بسط عليه عذاب القبرفجاء، وضوؤه فاستنقذه من ذلك ، ورأيت رجلا من أ.ق قد احتوشته الشياطين فجاءه ذكر اقد تعالى فخلصه من بينهم ، ورأيت رجلا من أمق قد احتوشته ملائكة المذاب فجاءته صلاته فاستنقذته من أيديهم ، ورأيت رجلا من أمق يلهث عطشا كلما ورد حوضا منع منه فجاءه صيامه فسقاه وأرواه ، ورأيت رجلا من أمق والنبيون قعود حلقا حلقا كلما دا لحلقة طرد فجاءه اغتساله من الجنابة فأخذ بيده وأقعده إلى جنبي ، ورأيت رجلا من أمق بين يديه ظلمة ومن خلفه ظلمة وعن يمينه ظلمة وعثى شماله ظلمة ومن فوقه ظلمة ومن تحته ظلمة فهو متحيرفيها فجاءه حجه (٣٦٠) وعمرته فاستخرجاه من الظلمة وأدخلاه في النَّورَ ، ورأبت رحلا من أمق

بعنى المحبوس بحق ( إِنَّمَا نُطُمِئُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ ) لطلب ثوابه ( لاَ نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاه وَلاَشُكُورًا ) شكرًا فيه علة الإطعام ، وهل تكلموا بذلك أو علمه الله منهم فأثني عليهم به ؟ قولان (إِنَّا نَخَافُمُنِ رَبُّنَا يَوْ مُاعَبُوماً)تكاح الوجوه فيه : أَى كُرِيه النظر لشدَّته ( قَمْطَرِيراً) شديداً في ذلك ( فَوَقْيهِمُ اللهُ شَرَّ ذُلِكَ الْيَوْمِ وَلَقْيهُمْ) أعطام ( نَضْرَةً ) حسناً و إضاءة ررأيت رجلا من أمق في وجوههم ( وَسُرُ وراً . وَجَزَّيهُمْ بِمَاصَةِرُوا) بصبرهم عن المصية (جَنَّةُ ) أدخاوها (وَحَريراً) ألبسوه (مُقَكِنينَ)، صدقته فصارت سترا على

وجهه وظلا على رأسه ، ورأيت رجلا من أمتي قد أخدته الربانية من كل مكان فجاءه أمره بالمعروف

يكلم الؤمنين فلا يكامونه

الله على الرحم فقالت: على الرحم فقالت: بإمشرااؤمنين كلؤه فانه

كان وامسلا للرحم

فكالموه وصافحوه ،

ينتي وهج النار وشررها

بيسده عن وجهه فجوته

ونهيه عن النكر فاستنقذاه من أيديهم وأدخلاه مع ملائكة الرحمة ﴿ ورأيت رجلا من أمن جائيا على ركبتيه بينه و بين الله حماب فياءه حسن خلقه فأخذ بيده وأدخله على الله ، ورأيت رجلامن أمق قد أهوت محيفته من قبل شماله فجاءه خوفه من الله فأخذ صيفته فجعلها في يمينه ، ورأيت رجلا من أمق قد خف ميزانه فاءته أفراطه فثقاوا ميزانه ، ورأيت رجلا من أمق قائمًا على شفير جهنم فجاءه وجله من الله فاستنقذه من ذلك ومضى ، ورأيت رجلا من أمني هوى في النار فجاءته دموعه التي كان بكاها من خشبة الله في الدنيا فاستخرجته من النار ، ورأيت رجلا من أمني قائمًا على الصراط يرعد كما ترعد السعفة في ربح عاصف فجاءه حسن الظنّ بالله تعالى فسكن رهدته ومضى ، ورأيت رجلًا من أمق على الصراط يزحف أحيانا و يحبو أحيانا ويتعلق أحيانا فجاءته صلاته على فأخذت بيده وأقامته ومضى على الصراط، ورأيت رجلا من أمن انتهى إلى أبواب الجُنَّة فأغلقت الأبواب دونه فجاءته شهادة أن لاإله إلا الله ففتحت له الأبواب كلها وأدخلته الجنة». قلت : عذا حديث عظيم ذكر فيه أعمالا خاصة تنجى من أهوال خاصة والله أعلم . وروى الطبراني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم« من لقم أخاه اقمة حاوة صرف الله عنه ممارة الموقف يوم القيامة ». ( قوله نضرة ) أي بدل العبوس ( قوله وسرورا ) أي فرحا في قاو بهم بدل الحزن ( قوله بسبرهم عن العصية ) أي بترك فعلها، وكذا على الطاعة بفعلها ، وعلى الصيبة بالاسترجاع وعدم الشكوى فأفسام الصبر ثلاثة ، و إنما اقتصر المفسر على المسية لأنه يستلزم القسمين الآخرين فمن صبر عن المصية فقد أدام الطاعة ولم يشك مولاه .

( قبله حلى من مرفوع أدخاوها ) أي و يسح أن يكون حالا من مفعول جزام ( قوله في الحجن ) واحراه حجلة بمتحديل وهي السهاة بالناموسية ( قوله حال ثانية ) أى من المقدر المذكور أو من المفعول ( قوله أى لاحرا الا بردا ) أى فهي مجتدلة الجواء ( قوله وقيل الزمهو بر القمر ) أى لأجل مقابلة قوله شمسا ( قوله من غير شمس ولا قمر ) أى بل بنور العرش وهم أقرى من نور الشمس والقمر (قوله عطف على على لا يرون ) أى أوعطف على متكثين ( قوله شجرها ) أشار بذلك إلى أن المؤلك النظل إنما يوجد حيث تقوم الشمس ولا شمس في الجنة ( قوله وذلك ) عطف على دانية وجعلت فعلية إشارة إلى أن التذليل متجدد بخلاف النظليل فدائم والدا أنى فيه بجملة اسمية ( قوله أدنيت غارها) اى سهل تناولها تسهيلا عظها لدكل أحد ( توله و يطاف عليم الخ ) هذا من جملة بيان وصف مشار بهم و بني الفعل المجهول هنا لأن المقصود بيان المطاف به لابيان الطائف وأعل الطواف الولدان الذكورون بعد فيقوله و يطوف عليم ولدان المجهول هنا لأن المقصود بيان المطاف به لابيان الطائف وأعل الطواف الولدان الذكورون بعد فيقوله و يطوف عليم ولدان أبدات النانية ألفا والجار والمجرور نائب الناعل ( قوله بانية ) أصله أأنية بهمزتين الأولى مفتوحة والثانية ساكنة أبدات الثانية ألفا والجار والمجرور نائب الناعل ( قوله من فضة ) بيان للآنية ( قوله كانت قوار بر أو علف خاص على عام أقر فيه الشراب ونحوه من كل إناء رقيق صاف ، وقيل هوخاص بالرجاج وكرر لفظ قوار بر توطئة النمت بقوله من فضة نجمعت صفاء الزحاج و بريقه و براض النصة ولينها . قال ابن عباس : ( ٢٩١٧ ) ليس في الدنيا شيء بحا في الجنة في الجنة في الجنة

حلى من مرفوع أدخلوها المقدر ( فيها عَلَى الْارَ الله ) السرر فى الحجال ( لا يَرَوْنَ ) لا يجدونه حلل ثانية ( فيها شمرًا وَلا زَحْهَرَيراً ) أى لاحرًا ولا بردا، وقيل الزمهر بر القم فهى مضيئة من غير شمس ولا قمر (وَدَانِيةً ) قر ببة عطف على محل لا يرون أى غير رائين (علَيْمٍ في ) منهم ( ظَلِا كُمَا ) شجرها ( وَذُلِّاتُ قُطُوفُها تَذْلِيلاً ) أَدنيت ثمارها فينالها القائم والقاعد والمصطبع ( وَيُطَافُ عَلَيْهُمْ ) فيها ( بَانِيةً مِنْ فِضَةً وَأَكُوابِ ) أقداح بلا عرى ( كَلانَتْ قُواو بِرَا، قَوَار بِرَ مِنْ فِضَةً ) أَى أَنها من فضة برى باطنها من ظاهرها كالزجاج ( وَلدَّرُوهِا ) أَى الطائفون (تَقَدْ بِراً) على قدر رئ الشار بين من غير زيادة ولا نقص وذلك ( قَدَّرُوهِا ) أَى الطائفون (تَقَدْ بِراً) على قدر رئ الشار بين من غير زيادة ولا نقص وذلك ألله الشراب ( وَيُسْقَونُ نَ فِيها كُأْساً ) أَى خوا ( كانَ مِزَ اجُها ) ماتمزج به ( زَجْبَيلاً الذي تستلذ به عَيْناً ) بدل من زنجبيلا ( فيها تُسَتَى سَلْمَ بِيلاً ) يعنى أن ماءها كالزنجبيل الذي تستلذ به المرب سهل المساغ في الحلق ( وَبَطَوفُ عَلَيْمَ ، و لْدَان مُخَلَّدُونَ ) بصفة الولدان ،

إلا الأسماء إذ الذي في المنسبة أشرف وأعلى . واعلم أن القراء السبعة في هاتين الكامتين على مساتب: إحداها عليهما بالألف. الثالثة عدم الوقف عليهما والوقف عليهما والوقف عليهما الرابعة تنوين الأول والوقف عليسه بالألف والشافي بدون بلالف والشافي بدون

تنوين ولا يوف عليه بالالف . الخامسة عدم تنوينهما معا والوف على الأول بالالف وهي الثانى بدونها والتنوين المتناسب نظير ماتقدم في سلاسل وعدم التنوين لجيئه على صيغة منهى الجموع (قوله على قدر رى الشاربين) أى شهوتهم إذ لاعطش في الجنة والري بكسر الراء وفتحها كفاية الشارب (قوله وذلك أللة الشراب) أى لكونه لايزيد على الحاجة فيستقدر الرائد ولا ينتص فيحتاج لملثه ثانيا وهذا هو النعيم (قوله بدل من زنجبيلا) أى ويصح أن يكون مفهول يستون وقوله كأسا منصوب على نزع الحافض أى من كأس كما تقدم نظيره (قوله تسمى) أى تلك العين لسهولة إساغتها ولذة طعمها (قوله سلسبيلا) هو ما كان في غاية السلاسة وهي سهولة الاتحدار في الحلق زيدت الباء في الكامة حق صارت خماسية وقال متاتل وابن حبان سميت سلسبيلا لأنها تسيل عليهم في الطرق وفي منازلهم تنبع من أصل العرش من جنة عدن إلى أهل الجنان. قال المبغوى : شواب المجنة في برد الكافور وطم الزنجبيل وربح المسك من غير لذع (قوله يمني أن ماءها كارتجبيل) أى فهو كان في الاسم فجميع مافي الجنة من الأشجار والقصور واللاكول والشروب والملبوس والثمار لايشبه مافي الدنيا إلا في مجرد الكن الله تعالى يرغب انناس بذكر أحسن شيء وأله عا يعرفونه في الدنيا لأجل أن يسعوا فيا يوصلهم ألى هذا الذبيم النوله ولدان) بكسر الواو بانفاق السبعة وهم غيامان ينشتهم الله تعالى لحدمة المؤمنين على التحقيق، وقيل هم أولاد المؤمنين على التحقيق، وقيل هم أولاد المكفلو. السفار ورد بأنهم بلحقون بابائهم تأنيا ومرورا بهم، وقيل هم أولاد الكفلو.

(قوله لایسیبون) آی معم وجود الشر لهم (قوله وجو أحسن منه فی غیر ذال ) جواب هما یکال ما الحسكة فی تعلیههم باللؤلؤ النثور دون النظوم . فأجاب بأنه لحسنهم وانتشارهم فی الحدمة شبههم باللؤلؤ النثور (قوله و إذا رأیت) الحطاب النی أو لمسكل من یدخل الجنة (قوله رأیت نعیا) أی ماینتم به من مأ كل ومصرب وملبس ومركب وغیر ذلك (قوله واسعا لاغایة له) أی فی الطول ولافی العرض لما فی الحدیث و أدنی أهل الجنة منزلة من ینظر فی ملكه مسیرة ألف علم بری أقساء كا بری أدفا، ومن المك الكبیر تسلیم الملائكة علیهم و بس التیجان علی رموسهم كا تسكون علی رموس الملوك وأعظمهم منزلة من ینظر إلی وجه ربه كل يوم » (قوله عالیهم) بختم الیاء وضم الهاء وقوله وفی قراءة أی سبیة أینا (قوله وهو خبر المبتد بعده) أی وهو نیاب و بسم العكس وهو كون عالیهم مبتد أوثیاب خبره (قوله ثیاب سستدس) الإضافة علی معنی من والسندس مارق من الحریر (قوله عكس ماذكر) أی وهو جر خضر ورفع إستبرق فر خشر علی التبرق المرب المناد وعكسه وأماسندس فالقرا آت أو بع سبعیات رفع ( ۱۳۲۲) خضر واستبرق وجرها و رفع الأول وجر الثانی وعكسه وأماسندس فالقرا آت أو بع سبعیات رفع ( ۱۳۲۲)

لا شيبون ( إِذَا رَ أَيْتَهُمْ حَسِبْهُمْ ) لحسنهم وانشارهم في الخدمة ( لُوالُوا ا مَعْفُو را ) من سلكه أو من صدفه وهو أحسن منه في غير ذلك ( وَإِذَا رَ أَيْتَ ثَمَّ ) أي وجدت الرؤية منك في الجنة ( رَأَيْتَ ) جواب إِذَا ( رَسِياً ) لا يوصف ( وَمُلكَا كَبِيراً ) واسما لا غاية له منك في الجنة ( رَأَيْتَ ) جواب إِذَا ( رَسِياً ) لا يوصف ( وَمُلكَا كَبِيراً ) واسما لا غاية له ( عَالِبَهُمْ ) فوقهم فنصبه على الظرفية وهو خبر المبتدإ بعده ، وفي قراءة بسكون الياء مبتدأ وما بعده خبره والضير المتصل به المعطوف عليهم ( أَيَّابُ سُندُس ) حرير ( خُضْر ) بالرفع ( وَإِسْتَبْرَق ) بالجر ماغلظ من الديباج فيو البطائن والسندس الظهار وق قراءة حكس ماذكر فيهما ، وفي أخرى برفهما ، وفي أخرى بجرها ( وَحَلُوا أُساو و مِنْ فِضَةً ) وفي موضع آخر من فيهما ، وفي أخرى بوفهما ، وفي أخرى بعرها ومفرقا ( وَسَقَاهُمْ رَ بُّهُمْ شَرَا بًا طَهُورًا ) مبالغة في طهارته ونظافته بخلاف خر الدنيا (إِنَّ هٰذَا) النعيم ( كَانَ لَكُمْ جَزَاء وَكَانَ سَعَيْكُمُ في طهارته ونظافته بخلاف خر الدنيا (إِنَّ هٰذَا) النعيم ( كَانَ لَكُمْ جَزَاء وَكَانَ سَعَيْكُمُ في طهارته ونظافته بخلاف خر الدنيا (إِنَّ هٰذَا) النعيم ( كَانَ لَكُمْ جَزَاء وَكَانَ سَعَيْكُمُ مَشَرًا بَا اللهُ وَاللهُ والله واللهُ والله والله والمَا نَوْلاً تُعْلَى اللهُ والله والمَالية والوليد بن المنيرة ، أي فصلناه والمَا نفوله به والوليد بن المنيرة ، مِنْ أَن اللهُ اللهُ والمَالِق ( وَلَا تُعْلِي ) عليك بَبليغ رسالته ( وَلاَ تُعْلِي مُنْهُمْ ) أي المَالمَاد ( آ يَحَا أَوْ كَانُوراً ) أي عتبة بن ربيعة والوليد بن المنيرة ،

عسبر بالماضي إشارة لتحقق وقوعه (قوله وقى موضع آخر الخ) أي فقال في سسورة الحج وفاطر علاون فيها من أساورمن ذهبولؤلؤا (قوله للإبدان) أي للاعلام وقوله معا أي فيجمع في يد أحسدم وسواران من فضة وسواران من لؤلؤ وقوله ومفرقا أي فتارة يلبسون ومفرقا أي فتارة يلبسون

فمجرور لأغسير لإضافة

نياب إليه (قوله وحاوا)

الفضة فقط وتارة يلبسون اللؤاؤ فقط على حسب مايشتهون

(قوله وسقاهم ربهم) أسند الاستاء لنفسه إشارة لعلو منزلتهم ورفعة قدرهم وإلى أن الشراب الطهور بوع آخر يفوق على ماتقدم (قوله شرابا طهورا) أى من الأقدار لم تمسه الأيدى ولم تدنسه الأرجل كحمر الدنيا (قوله إن هذا الخ) أى يقال لم ذلك بعد دخولهم فيها ومشاهدتهم نعيمها لمزيد الأنس والسرور (قوله مشكورا) أى مقبولا مرضيا (قوله تأكيد الاسم إن) أى و يصح أن يعرب مبتدأ ونزلنا خبره والجلة خبر إن (قوله خبر إن) أى سواء جعلنا نحن تأكيدا أو فسلا (قوله أى فسلناد الخ) أى لحسكة بائة وهى كافى الفرقان: لنثبت به فؤادك ورقائاه ترتبلا ولا يأتونك بمثل إلاجئناك بالحق وأحسن تفسيرا، والمتصود من ذلك تسايته صلى الله عليه وسلم وشرح صدره وأن ما آزل عليه ليس بشعر ولا كهانة (قوله ناصبر لحكم ربك) مشى المفتر على أن المراد بالحكم التكاف بتبليغ الرسالة وعليه فالآية بحكة ، وقيل إن المراد بالحكم القضاء . وللهنى اصبر على أذى الشركين الذي حتمه الله في الأزل فلامفر لك منه حتى يفرج الله عنك وعليه فالآية منسوخة (قوله أى عتبة بن ربيعة الخ) أشار بذلك إلى أن المراد بالآثم عتبة لأنه كان متعاطيا لأنواع الفسوق متظاهرا بهاءوأن المراد الكفور الوليد فانه كان متعاطيا لأنواع الفسوق متظاهرا بهاءوأن المراد بالكفور الوليد فانه كان متعاطيا لأنواع الفسوق متظاهرا بالكفر داعيا إليه و بهذا ظهر التحسيص لكل و إن كان كل منهما آثما وكفورا .

(قوله قالا النبي ارجع الخ) حاصله اتهما قالا التي صلى الله عليه وسلم إن كنت صنعت ماسئت الأجل النساء والمال قارجع عن هذا الأمر فقال عتبة أنا أزوجك ابنق وأسوقها إليك من غير مهر ، وقال الوليد أنا أعطيك من المال حق ترضي وارجع عن هذا الأمر فنزلت الآية (قوله أي لا تطع أحدها الخ) أي والنهبي عن طاعتهما معا معاوم بالأولى فأو أبلغ من الواو لأنها لنق الأحد الحائر (قوله في الصلاة) أشار بذلك إلى أن المراد بالله كر الصلاة ، والعني دم على الصلاة (قوله والفاهر والعصر) إطلاق الأصيل على المصر ظاهر وعلى الفلهر باعتبار آخر وقتها و إلا فالزوال وما يقرب منه لا يسمى أصيلا (قوله ومن الليل) من تبعيضية ، والمني صل له بعض الليل وقوله فاسجد له الفاء دالة على شرط مقدر تقديره مهما يكن من شيء فصل من الليل أخ وفيه زيادة حث على صلاة الليل (قوله إنّ هؤلاء يحبون العاجلة الخ) علة لما قبله من النهبي والأمر ، والمنى لا نطعهم واشتغل بما أمرك الله به من العبادة لأن هؤلاء تركوا الآخرة واشتغل بما أمرك الله به من العبادة لأن هؤلاء تركوا الآخرة واشتغل المرك الله بالدنيا فاترك أنت الدنيا واشتغل واشتغل بما أمرك الله به من العبادة لأن هؤلاء تركوا الآخرة واشتغل الله بها الدنيا فاترك أنت الدنيا واشتغل بما أمرك الله به من العبادة المن هؤلاء تركوا الآخرة واشتغل المرك الله به من العباد أن الدنيا فاترك أنت الدنيا واشتغل عمل أمرك الله به من العبادة المنا بها أمرك الله به من العبادة المنا النهبي والأم المنا والمنا وا

بالآخرة (قوله وراءهم) حال من يوما مقدم عليه لأنه نعت نكرة قدم عليها ووراء إما باق على معناه نظيرفنبذوهوراه ظهورهم كناية عن كونهم لا يعبأون به ولا یعـــماون له أو مستعارلقدام (قوله يوما ثقيلا ) مفعول يذرون ووصفه بالثقبل مجاز إذ الثقل من صفات الأعيان لا العانى (قوله قوينا أمرهم ) أي ربطنا أوصالهم بعضها إلى بعض بالعروق والأعصاب (قوله أمثالهم ) مفعول أول والثانى محمذوف بينه بقوله بدلا منهم (قوله ووقعت إذا الح ) جواب عما يقال إن إذا تفيد التحقيق مع أنه تعالى لم

قَالَا لَذِي صَلَى الله عليه وسلم ارجع عن هذا الأمر، و يجوز أن يرادكل آثم وكافر :أى لا تطع أحدها أيا كان فها دعاك إليه من إثم أو كفر ( وَإُذْ كُرِ أَسْمَ رَ بَكَ ) في الصلاة ( بُكْرَةً وَأَصِيلاً ) يعنى الفجر والغلير والعصر (وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ ) يعنى الفرب والعشاء (وَسَبَّخُهُ لَيْلًا طَوِيلاً ) صل التعلوع فيه كما تقدم من ثلثيه أو نصفه أو ثلثه ( إِنَّ هُوْلاَء يُحبُونَ الْماجِلَة ) الدنيا (وَيَذَرُونَ وَرَاءهُمْ يَوْمًا ثَقِيلاً) شديداً أى يوم القيامة لا يعملون له ( يَحْنُ خَلَة نَاهُمُ وَشَدَ دُنَا) قَوْينا (أَسْرَهُمُ ) أعضاءهم ومفاصلهم (وَإِذَا شَدْنَا بَدَّ أَنَا) جعلنا (أَمْنَا لَهُمُ ) في الحلقة بدلاً منهم بأن نهلكهم ( تَبْدِيلاً ) تأكيد ووقعت إذاموقع إن نحوه إن يشأيذه بكم في الحلق ( فَنُ في الحلق ( فَنْ الله تعالى لم يشأ ذلك ، وإذا لما يقع ( إِنَّ هَذِهِ ) السورة ( تَذْ َ رَةٌ ) عظة المخلق ( فَنْ شَاء أَنَّ يَكُمُ الله المعلق ( أَنَّ كَانَ عَلِيًا ) بخلقه ( حَكَيًا ) في ضله ( يُذْخِلُ مَن الله المُعلق في رَحْمَ يع ) جنته وهم المؤمنون ( وَالظّالِمِينَ ) ناصبه فعل مقدر أي أوهد يغسره ( أَعَدَّ لَهُمُ عَذَا يًا أَرِيًا) مؤلى ، وهم المُعنون ( وَالظّالِمِينَ ) ناصبه فعل مقدر أي أوهد يغسره ( أَعَدَّ لَهُمُ عَذَا يًا أَرْبَا) مؤلى ، وهم المُعنون ( وَالظّالِمِينَ ) ناصبه فعل مقدر أي أوهد يغسره ( أَعَدَّ لَهُمُ عَذَا يًا أَرِيًا) مؤلى ، وهم المُعنون ( وَالظّارِينَ ) ناصبه فعل مقدر أي أوهد يغسره ( أَعَدَّ لَهُمُ عَذَا يًا أَرِيًا) مؤلى ، وهم المُعنون ( وَالظّارِهُ فَرَاهُ ) ناصبه فعل مقدر أي أوهد يغسره ( أَعَدَّ لَهُمُ عَذَا يًا أَرْبَا) مؤلى ، وهم المُعنون .

(سـورة المرسلات)

مكية ، خسون آية

( بِهُمِ اللَّهِ الرُّ عَمْنِ الرَّحِيمِ . وَالْمُرْسَلاَتِ عُرْفًا ) :

يشا دلك مسكان المقام لا ن التي تعيد الاحتمال . فاجاب بانه استعمل إذا موضع إن مجارا (قوله عظه للخلق) أى لأن في تدبرها وقد كرها تغييها للفافلين وفوائد للطالبين المقبلين بكايتهم على الله تعالى (قوله فمن شاء اتخذ الخ) أى فالطريق واضح والحق ظاهر فحن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر (قوله بالتاء والياء) أى فهما قراء تان سبعيتان (قوله إلا أن يشاء الله ) منصوب على الظرفية ، والمعنى الاوقت مشيئة الله تعالى ففيه تسلية بالرجوع إلى الحقيقة (قوله أوعد) وهذا المقدر يلاق المذكور في المنى فهو على حدز يدام رت به والمورة المرسلات وهذه السورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن ، قال ابن سمود وتحن معه فسيرحق أو ينا إلى غارمني فنزلت فبينا نحن تتلقاها منه وفاه رطب بها إذ وثبت حية فوثبنا عليها لنقتلها فذهبت فقال النبي طلى الله عليه والمرسلات عرفا الخ) اعلم من الله عليه وسلم وقيتم شرها كا وقيت شركم والغار المذكور مشهور في منى يسمى غار المرسلات (قوله والمرسلات عرفا الخ) اعلم أن الله تعالى أقسم بصفات خسة موصوفها محلوف فتصره بعضهم الرياح في الكل و بعضهم قدره الملائكة في الكل و بعضهم غاره

بله نارة الرياح وتارة الملائكة وآما ماذ كره الفسراغ يعرج عليه الفسرون وهو حسن وحاصل صنيعه أنه جعل الصفات الثلاث الأول لموصوف واحد وهو الرياح والرابعة لموصوف ثان وهو الآيات والخامسة لموصوف ثالث وهو الملائكة (قوله أى الرياح) أى من الضمير فى المرسلات، والمعنى حال كونها مشابهة لهرف الفوس من حيث تتابعها وتلاحقها فالعرف بالضم شعوعنق الفرس والمعرفة كمرملة موضع العرف من الفرس (قوله فالحاصفات) من السحف وهو الشدة فهو مرتب على قوله المرسلات الذى هو ريح المذاب (قوله تنشير المطر) أى تفرقه حيث شاء الله تعالى في السحف وهو الشدة فهو مرتب على قوله المرسلات الذى هو ريح المذاب (قوله تنشير المطر) أى تفرقه حيث شاء الله تعالى (قوله أو الرسل) هذا تفسير ثان الماقيات (قوله أى للاعذار الخ) أشار بذلك إلى أن عقرا أو تقرا مفعولان لأجهه والمملل بمعنات والمراد بالاعذار إزالة أعذار الحلائق و بالانذار النخو يف (قوله وفى قراءة بضم ذال تغرا) أى وها سبعيتان وقوله وقرى هذه القراءة ليعقوب من العشرة. والحاصل أن الضم فى عذرا ونذرا على أنهما جمان لعذير بمعنى المسفرة ونذير بمعنى المسفرة ونذير بمعنى الماذر أو المنسفر والسكون على أنهما مصدران (قوله إنما توعدون الح) جواب القسم وما بمعنى الدى عنوف العائد أن إن الذى توعدونه في إن الذى توعدونه في مناونه بعن العادر أو المنسفر والسكون على أنهما مصدران (قوله إنما توعدون الح) جواب القسم وما بمعنى الدي والمائد محذوف أى إن الذى توعدونه في إن الذى توعدونه في إن الذى توعدونه في إنها همان الفرون في العنون الحروب القسم وما بمعنى العنوف والمائد محذوف أى إن الذى توعدونه في المراد بالقسم في عنون المدون الحروب القسم مران وعدون الحروب المدون الحروب القسم موروبة بعن المدون الحروب المدوب المدوب المدوب المدوب المدوب المدوب المدوب الحروب المدوب المدوب

أى الرياح متنابعة كمرف الفرس يتلو بعضه بعضاً ونصبه على الحال ( فَالْمَاصِفَاتِ عَصْمُهاً ) الرياح الشديدة ( وَالنَّاشِرَاتِ نَشْراً ) الرياح تنشر المطر (فَالْفَارِ قَاتِ فَرْقاً) أَى المالالْكَة تَعْوَلُ بالوسى إلى تفرق بين الحق والباطل والحلال والحرام ( فَالْمُلْقِياتِ ذِكْراً ) أَى الملائكة تعزلُ بالوسى إلى الأمم (عُذْراً أَوْ نُذْراً) أَى للاعذار والإنذار من الله تعالى وفى قراءة بضم ذال يلقون الوسى إلى الأمم (عُذْراً أَوْ نُذْراً) أَى للاعذار والإنذار من الله تعالى وفى قراءة بضم ذال نذراً وقرى بضم ذال عذراً ( إِنَّمَا تُوعَدُونَ ) أَى كفار مكة من البحث والمذاب ( لَوَارِقَمُ ) كائن لا محالة ( فَإِذَا النَّجُومُ طُيسَتُ ) محى نورها ( وَإِذَا السَّمَا فَوْرَجَتْ) بالواو والهمز فرَجَتْ) شقت ( وَإِذَا الجُبَالُ نُسفَتْ) فتتت وسيرت (وَإِذَا الرَّسُلُ وُقَتَتْ) بالواو والهمز بدلا منها : أَى جمت لوقت ( لِأَى يَوْم ) ليوم عظيم ( أُجَّاتُ ) الشهادة على أعهم بالتبليغ المدلا منها : أَى جمت لوقت ( لِأَى يَوْم ) ليوم عظيم ( أُجَّاتُ ) الشهادة على أعهم بالتبليغ (لِيَوْم الله عَلْمُ الله ويؤخذ منه جواب إذا : أَى وقع الفصل بين الحلائق (وَ مَا أَدْر الله عَلَى الْمُولِي ) نهو يل لشأنه ( وَبُلُ يَوْمَ مُنْدَ لِلْمُكَذَّبِينَ ) همذا وعيد لهم ( أَلَمُ اللهُ وَالِينَ ) بتكذيبهم : أَى أَهلكنام ( ثُمُ نَذْبِهُ مُهُمُ الْآخِرِينَ ) عمن كذبوا كنار مكة ،

يغمره مابعده من باب الاشتغال (قوله وسيرت) أى بعد التفتيت (قوله أقتت) أي جعل لهم وقت للقضاء بينهم وبين أممهم وهو يوم القيامة (قوله بالواو) أي على الأصل لأنه من الوقت وقوله وبالهمز أى لأن الواو لما ضمت قلبت همزة وها سبعيتان (قوله لأى يوم) متعلق بأجلت والجمسلة مستأنفة أو مقولة لقول محذوف أي يقال لأي يوم الخ والقول منصوب على الحال من مرفوع أقتت

وقوله ليوم الفصل بدل من بي يوم باعادة العامل والاستعهام للتهويل والتعظيم وقوله ويؤخذ منه) أى من قوله ليوم الفصل وقوله جواب إذا أى المحذوف والتقدير وقع الفصل (قوله وبها أدراك المستغهامية وجهة أدراك خبرها والكاف مفعول أول وقوله مايوم الفصل جهة من مبتدأ وخبر سادة مسد المفعول الثاني والاستغهام الأول للاستبعاد والانكار والثاني للتعظيم والنهويل (قوله ويل يومئذ للكذبين) ويل مبتدأ سوغ الابتداء به كونه دعاء وللكذبين خبره ويومئذ ظرف لويل وكررت هذه الجهة في هذه السورة عشر ممات لمزيد الترغيب والترهيب، والمراذ بالويل قيل العذاب والحزى وقيل واد في جهنم فيه ألوان العذاب لما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال وعرضت على جهنم فلم أرفيها واديا أعظم من الويل» وقيل إنه مجمع ما يسيل من قيح أهل النار وصديدهم (قوله ألم نهلك الأولين) الاستفهام تقريري وهو طلب الاقرار بما بعد الني والمراذ بالأولين الأم السابقة من آدم إلى مخد صلى الله عليه وسلم كقوم نوح وعاد وعمود والمؤاديا الآخرين كفارأمة محمد (قوله أي أهلكناه) أفاد بذلك أن الاستفهام داخل على نني ونني النني إثبات نظير ألم نشرح لك صدرك (قوله مم معطوفا على بالمسلم الأخرين) العامة على رفع العين استئناها أرمعطوفا على جهة ألم نهلك الأولين وليس معطوفا على المناه على رفع العين المغناه الأولين ثم أنبعناهم الآخرين في الهلك وليس كذلك لأن هلك الآخرين لم يحصل حينك عليه لأنه يقتضى أن المني أهلكنا الأولين ثم أنبعناهم الآخرين في الهلك وليس كذلك لأن هلك الآخرين لم يحصل حينك

وقرى شذوذا بتسكين اله بن إما تخفيفا والجلة مستأنفة أو معطوفة على المجذوم و يكون المراد بالأولين قوم نوح وعاد وعمود وبالآخرين قوم ميب ولوظ وموسى وحينئذ فالمراد بالمجرمين كفارأمة مجمد عليه الصلاة والسلام (قوله فنها كهم) أى فى الدنيا كوقعة بعد (قوله ألم نخلقكم الخ) هذا تذكير من الله تعالى للسكفار بعظيم إنعامه عليهم و بقدرته على ابتداء خلقهم والقادر على الإبتداء فادرعلى الاعادة ففيها رد على منكرى البعث (قوله حريز) أى يحفظ فيه المنى من الفساد (قوله إلى قدر معاوم) أى مقدار معلوم من الوقت قدره تعالى الولادة (قوله فقدريا) بالتخفيف والتشديد قراء تان سبعيتان فالقشديد من التقدير والتخفيف من القدرة (قوله على المالية والتحقيف والترفق من المورعة والمورد (قوله كفاتا) مفعول ثان لنجعل (قوله مصدر كفت) المناسب أن يقول اسم مكان لأن كفت من باب ضرب فحصدره السكفت فالمعنى ألم نجعل الأرض موضع كفت أى جمع وضم (قوله أحياء وأموانا) أى تضمهم في دورهم ومنازلهم في حال الحياة وتضمهم في بطنها في قبورهم حال الموت ثم هي (١٩٥٥) إما راضية عليه فتضمه ضمة الأم

الشفوق أو غير راضية فتضمه ضمة تختلف بها مرتفعات) أي لولاها لتحركت بأهلها (قوله ماء فرامًا) أي من العيون والأنهار فتشربون منه أتتم ودوابكم وتسقون منه زرعكم (قوله من العذاب) بيان لما (قوله انطلقوا إلى ظل) توكيد لانطلقوا الأول (قوله ذي اللاث شعب ) أي فرق: شعبة فوق الكافر، وشعبة عن يمينه وشعبة عن يساره ، ففيه إشارة العظم الدخان لأن شأن الدخان العظيم إذا ارتفع يصير ثلاث شعب ، وقيل يخرج لسان من النار

فهلكهم (كَذَٰلِكَ) مثل فعلنا بالمكذبين (نَهْمَلُ بِالْجُرِمِينَ) بَكُلَ مَن أَجْرَم فيا يستقبل فهلكهم (وَيْلُ يَوْ مَثْدِ الْهُكَذَّبِينَ) تأكيد (أَلَمَ كَانَّكُمْ مِنْ مَاه مَهِينِ) ضعيف وهو الني (وَيْلُ يَوْ مَثْدِ الْهُكَذَّبِينَ) حويز وهو الرحم (إلَى قَدَر مَهْ أُومٍ) وهو وقت الولادة (فَقَدَرُ نَا) على ذلك (فَيْمُمُ الْقَادِرُونَ) بحن (وَيْلُ يَوْ مَثْدِ الْهُكَذَّبِينَ . أَلَمُ بَحِمُلُ الأَرْضَ كِفَانًا) مصدركفت بمهن عن الي ضاقة (أَحْيَاتُهِ) على ظهرها (وَأَمُو انَا) في بطنها (وَجَمَلْنَا فِيها رَوَامِي شَاعِحَاتٍ) جبالا مرتفعات (وَأَسْقَيْنَا كُمْ مَاء فُرُانًا) عذبا (وَيْلُ يَوْ مَثْدَ (أَنْهَايَوُا إِلَى عَلَلْ ذِي ثَلَاقُ الله كذبين يوم القيامة (أَنْهَايَوُا إِلَى مَا كُنْتُمُ عَلَى المذاب (تُكَكَذَّبُونَ . أَنْهَاقُوا إِلَى ظَلِلْ ذِي ثَلَاثُ شُمَبٍ) هو دخان جهم إذا رَقع افترق ثلاث فرق لعظمته (لاَ ظَلَيل كَنَى يُظلهم من حرَّ ذلك اليوم (وَلاَ يَهْمَى الرَقع افترق ثلاث فرق لعظمته (لاَ ظَلَيل ) كنين يظلهم من حرَّ ذلك اليوم (وَلاَ يَهْمَى الرَقع افترق ثلاث فرق لعظمته (لاَ ظَليل ) كنين يظلهم من حرَّ ذلك اليوم (وَلاَ يَهْمُ فِي) برد عنهم شيئا (مِنَ اللهَبِ ) النار (إنَّها )أَنَى النار (بَرْ مِي بِشَرَر) هو ماتطاير منها الإبل صفراً لشوب سوادها بصفرة فقيل صفرة (النار أسود كالقير» والعرب تسمى سود الإبل صفراً لشوب سوادها بصفرة فقيل صفرة في الآية بمنى سود لما ذكر، وقيل لاوالشررجع شرزة ، والشرار جَع شراوة ، والقير القار (وَيَلْ يَوْ مَدْيَدِ اللهَ كَرَه وقيل لاوالشررجع نوري كَانَا فَيْنَ وَلَا يَنْعُلْمُونَ ) على يؤون ، والشيامة (وَلاَ يُؤذَنَ كُمْمُ في الهذر (فَيَمْ تَذِرُونَ) عطف على يؤون ،

فيحيط بالكفاركالسرادق و يتشعب من دخانها ثلاث شعب فتظلهم حتى يفرغ حسابهم والومنون في ظل العرش (قوله لاظايل) صفة لظل ولا متوسطة بين الصفة والوصوف لافادة النني وهذا تهكم بهم ورد لما أوهمه لنظ الظل من الراحة (قوله كنين) أى سائر (قوله بشرر) هكذا براءين من غير ألف بينهما وهى قراءة العامة وقرى مشذوذا بألف بين الراءين مع كسر الشين وقتحها فالشرر جمع شررة والشرار بكسر الشين جمع شررة أيضا كرقبة ورقاب و بفتح البشين جمع شرارة وهى كل ما تطاير من الثار متقرقا (قوله كأنه) أى الشرر فشبهه أولا بالقصر في العظم والكبر وانيا بالجال في اللون والمكثرة والتنابيع (قوله وفي قراءة) أى سبعية أيضا (قوله في هيئتها الح) بيان لوجه الشبه (قوله لشوب سوادها) أى اختلاطه (قوله فقيل الح) تفريع على الحديث وصنيع العرب (قوله وقيل لا) أى ليس صفر بمني سود جل هو باق على حقيقته (قوله القار) تني الرفت (قوله أي يوم القيامة) أى المدلول عليه بقوله انطلقوا إلى ظل الح (قوله لا ينطقون) أى في بعض الموافقة

وفى بعضها يشكامون و يعتذرون ، فلامنافاة بين ماهنا و بين قوله يوم لاينفع الظالمين مقدرتهم ونحوه (قوله من فحمج تسبب عنه) جواب عما يقال إن العطف بالفاء أو الواو على المننى يقتضى نصب المعطوف فلم رفع في الآية ؟ و إيضاحه أن محل نصبه إذا كان متسببا عن المنتى نحو : لايقضى عليهم فيموتوا ، وأما إذا لم يكن متسببا كاهنا لأن النني مثوجه المعطوف والمعطوف عليه فانه يرفع (قوله هذا يوم الفصل) أى بين المحق والبطل (قوله والأولين) إما عطف على الكاف في جمعنا كم أو مفعول معه وهذه الجلة مقولة لقول محذوف أى يقال لهم هدا يوم الفصل (قوله حيلة ) تسميتها كيدا تهكم مهم (قوله فكدون) أى فاحتالوا لأنقسكم وقاووني فلم تجدوا مقرا (قوله إن المتقبن الج) ذكر في سورة هل أنى على الانسان أحوال السكفار في الآخرة على سبيل الاختصار وأطنب في أحوال المؤمنين عكس مافعل هنا ليحصل التعادل بين السورتين (قوله أى تكافف أشجار) من إضافة الصفة الموصوف (قوله وعيون نابعة من الماء) أى ومن العسل واللبن والحركاني آية القتال (قوله بما يشتهون) راجع المعيون والفواكه (قوله بحسب شهواتهم) أى فمتي اشهوا فاكهة وجدوها حاضرة فليست فاكهة الجنة مقيدة بوقت دون وقد كافي آنواع فاكه الدنيا الدنيا التعادل النعاد الموظلها (قوله ويقال لهم) أى من قبل الله أوالقائل دون وقت كافي آنواع فاكه آله الدنيا الدنيا التعادل المناه المناه المناه المناه أى من قبل الله أوالقائل دون وقت كافي آنواع فاكه آله الدنيا الله أوالقائل دون وقت كافي آنواع فاكه أله الدنيا الله التعادل الله دائم وظلها (قوله ويقال لهم) أى من قبل الله المناه دون وقت كافي آنواع فاكه الدنيا الدنيا دائم وكلها الكافية وجدوها حاضرة فليست فاكه المناه المقبل المناه المناه المناه المها المناه المناه

مَن غير تسبب عنه فهو داخل في حيز النفي أي لا إذن فلا اعتذار ( وَيْلُ يَوْ مَئْذِ الْمُكَذَّبِينَ . هٰذَا يَوْمُ الْنَصْلِ جَمْنَا كُمْ ) أيها الكذبون من هذه الأمّة ( وَالْأُوّلِينَ ) من المكذبين قبلكم فتحا ببون وتعذبون جيمًا ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدُ ) حَيلة في دفع المعذاب عنكم (فَكِيدُونِ) فافعلوها ( وَيْلُ يَوْمَمْذِ لِلْهُ كَذَّبِينَ . إِنَّ الْمُتَمْيِنَ فِي ظَلِال ) المعذاب عنكم (فَكِيدُونِ) فافعلوها ( وَيْلُ يَوْمَمْذِ لِلْهُ كَذَّبِينَ . إِنَّ الْمُتَمْيِنَ فِي ظَلِال ) أي تكانف أشجار إذ لاشمس يظل من حرها ( وَعُيُونِ ) فابعة من الما ه ( وَفَوَا كُورَ يَمَّ لَيْ الله وَلَمْ بَوْنَ ) فيه إعلام بأن المأكل والمشرب في الجنة بحسب شهواتهم بخلاف الدنيا فبحسب ما يجد الناس في الأغلب، ويقال لهم ( كُنُوا وَأَشْرَ بُوا هَذِينًا ) حال أي متهنئين ( يَمَا كُنْتُمُ مُ المُحْدِدُ الناس في الأغلب، ويقال لهم ( كُنُوا وَأَشْرَ بُوا هَذِينًا ) حال أي متهنئين ( يَمَا كُنْتُمُ المُعَلِدُ الناس في الأغلب، ويقال لهم ( كُنُوا وَأَشْرَ بُوا هَذِينًا ) حال أي متهنئين ( يَمَا كُنْتُمُ الْعَلْمِ فَيْ الْمُعَلِد في الدنيا ( فَلْمِيلًا ) من الطاعات ( إِنَّا كَذُلكَ ) كا جزينا المتقين ( نَجْزِي المُحْسِنِينَ . وَيْلُ يَوْمَمْذِ الله كُنْ الناس في الزمان وغايته إلى الميتوف الدنيا ( قَلْمِيلًا ) من الطاعات ( إِنَّا كَذُلكَ ) كا جزينا المتقين ( نَجْزِي المُحْسِنِينَ . وَيْلُ يَوْمَمْذِ الله كُنْ يَعْمَدُ الله الميتونَ وَيْلُ المُحْرَانُ الله الميتول عليه عَلَى المَوا الذي المُورة وَالْمَدُونَ ) لا يَعلون الذي المُورة وَالْمَدُ الله عَلَى المُوالله على الإعباد الذي الميتول عليه عَيْره المُعْلِمُ عَرْهُ مِنْ كُنْ الله عَلَى الله الذي القائلة على الإعباد الذي المعتورة عن كتبالله على الاشتالة على الإعباد الذي المناسِد المعالية على المؤلوث الذي المعتورة عن كتبالله على المنتولة على المؤلوث المؤلوث

لمم الملائكة إكراما لهم (قوله كا جزينا المتقين) أى بالظلال والعيدون والغواكه نجزى الحسنين إن قلت لامغايرة بين المتقين والحسسنين ففيه تشبيه الفي بنفسه. والجواب أن يرادبالمتثين الكاملون في الطاعـة وبالحسنين من عنسدهم أصل الايمان ويصمير المعنى إن هــذا الجزاء كاهو ثابت للكاملين في الطاعة ثابت لمن كان عنده أصل الايان فالممائلة في الأوصاف التي

ذكرت فى تلك الآية لافى المراتب والدرجات فتدبر (قوله من الزمان) أى فقليلا منصوب على الظرفية (قوله وغايته إلى الوت) أى فهومدة العمرقال بعض العلماء: المتمتع فى الدئيامن أفعال الكافرين ، والسمى لها من أفعال الظالمين ، والاطمئنان إليهامن أقعال الكافرين والسكون فيها على حد الاذن والأخذ منها على قدر الحاجة من أفعال عوام المؤمنين ، والاعراض عنها من أفعال الزاهدين ، وأهل الحقيقة أجل خطرا من أن يؤثر فيهم حب الدنيا و بغضها وجمعها وتركها (قوله و إذا قيسل لهم) أى لهؤلاء المجرمين أى من أى قائل كان (قوله صاوا) أى فسميت الصلاة باسم جزئها وهو الركوع وخص هذا الجزء لأنه يقال على الحضوع والطاعة (قوله فبأى حديث) متعلق بيؤمنون قال الرازى: إنه تعالى لما بالغ في زجر الكفار من أول السورة إلى آخرها بهذه الوجوه العشرة الذكورة وحث على التمسك بالنظر والاستدلال والانقياد للدين أنهم إذا لم يؤمنوا بهذه الدلائل العظيمة مع وضوحها لايؤمنون بغيرها . قال البوصيرى في همزيته : وإذا البينات لم تعن شيئا فالمقاس الهدى بهن عناء

(قوله لاشتاله على الاعجاز) أى فقد ورد أن معجزات الصطنى مائة ألف وسبعون ألفا فى القرآن منها مائة ألف والسبعون من غيره وهذا التعليل لاينتج ماقاله الفسر من عدم الامكان إذ يجوز أن يؤمنوا بنيره مع عدم إعجازه و بكذبوا بالقرآن العجزفاد

قال في التعليل لأن القرآن مصدق الكتب القديمة موافق لها في أصول الدين فيلزم من تكذيبه تكذيب غيره من الكتب لأن مافي غيره موجود فيه فلا يمكن الايمان بغيره مع تكذيبه لسكان أولى .

[سورة التساؤل] وتسمى سورة النبأ العظيم وسورة عم وسورة عم يتساءلون (قوله عم) عن حرف جر وما استفهاميسة في محل جر حذفت ألفها للقاعدة المقررة التي أشار لها إين مالك بقوله :

وما فىالاستفهام إنجرت حذف ألفها وأولهــــا الها إن تقف

ووقف البرى بهاء السكت جرياطى القاعدة ، ونقل عن ابن كثير إثبات الهاء فى الوصل أيضا إجراء له مجرى الوقف وقرى منفوذا باثبات الأنف والجار والمجرور متعلق بيتساءلون وقوله عن النبأ عطف بيان . وسبب نزولها أنه صلى الله عليه وسلم لما بث جعل المشركون يتساءلون ينهم فيقولون ما الذي أتى به ويتجادلون فيا بعث به ، ومناسبتها لما قبلها أنه لما قال فبأى حديث بعده يؤمنون أى بعدالقرآن فكانوا يتجادلون فيه ويتساءلون (توله عند فقال عم يتساءلون (قوله عديث بعده يؤمنون أى بعدالقرآن فكانوا يتجادلون فيه ويتساءلون

## (ســـورة النبام) مكية، إحدى وأربعون آية

( يَسْمَ أَفْهِ الرَّ خَنِ الرَّحِيم . عَمَّ ) عن أَى شيء ( يَتَسَاءَلُونَ ) يسأل بعض قريش بعضاً ( عَن النَّبَا الْفَظَيم ) بيان الذلك الشيء ، والاستفهام لتفخيمه وهو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن المشتمل على البعث وغيره (الَّذِي هُمْ فِيهِ نَحْتَلَفُونَ) فالمؤمنون يثبتونه والكافرون ينكرونه (كلًا) ردع ( سَيَعْ لَمُونَ ) ما يحل بهم على إنكارهم له ( ثُمَّ كلا سَيَعْ لَمُونَ ) تأكيد وجيء فيه بثم للايذان بأن الوعيد الثاني أشد من الأول ، غم أومأ تعالى إلى القدرة على البعث فقال (أَلَمَ نَجْمَلُ الأَرْضَ مِهَادًا) فراشا كالمهد (وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا) تثبث بها الأرض كما تثبت الحيام بالأوتاد والاستفهام للتقرير (وَخَلَقُنْ النَّيلَ لِبَاساً ) ساتراً بسواده وإناثا ( وَجَمَلْنَا النَّيلَ لِبَاساً ) ساتراً بسواده ( وَجَمَلْنَا النَّيلَ لِبَاساً ) ساتراً بسواده ( وَجَمَلْنَا النَّيلَ لِبَاساً ) سنع سموات ( شِدَادًا ) ( وَجَمَلْنَا أَنْ سِرَاجاً ) منها ( وَجَمَلْنا سِرَاجاً ) منها ( وَجَمَلْنا سِرَاجاً ) منها ( وَجَمَلْنا سِرَاجاً ) منها ( وَحَمَلْنا سِرَاجاً ) منها ( وَحَمَانا سِرَاجاً ) منها ( وَحَاداً )

بيان لذلك الشيء) أي العبرعنه عا الاستفهامية والراد بالبيان عطف البيان (قوله والاستفهام لتفخيمه ) أي فليس استفهاما حقيقيا بل هو كناية عن تفخيم الأم وتعظيمه (قوله الدي) صفة للنبأ وهم مبتدأ ومختلفون خبره وفيها متعلق بمختلفون والجلة صلةالذى وقوله فالمؤمنون الخ أشار بذلك إلى أن الضمير في م عائد على مايشمل المؤمنين والكفار وجعل الواو في يتساءلون محمولة على السكفار ايس بواضح لأنه يلزم عليه تشتيت الضهائر فالمناسب

أن يسوى بين الضميرين بآن يجعلهما عائدين على الكهار واختلافهم فيه من حيث إن بعضهم يقول فيه شعر و بعضهم يقول فيه كهانة وغيرذلك (قوله ردع) أى فيه معنى الوعيد والتهديد (قوله ما يحل بهم) مفعول يعلمون عوالعنى ما ينزل بهم عند النزع أو فى القيامة للكشف الغطاء عنهم فى ذلك الوقت وحل يحل بالكسر والضم فى الضارع بمعنى نزل (قوله تأكيد) أى أفظى وقيل عطف نسق فيه معنى التأكيد (قوله للايذان بأن الوعيد الثانى الخ) أى فتغاير ابهذا الاعتبار، ومن هذا قيل أن الأول محدد النزع والثانى في القيامة وقيل الأول البعث والثانى الجزاء (قوله ثم أوما تعالى) أى أشار إلى الأدلة الدالة عليها وذكر منها سعة ووجه الدلالة أن يقال إنه تعالى حيث كان قادرا على هذه الأشياء فهو قادر على البعث (قوله أنه المال الأرض مفعول أول ومهادا مفعول ثان إن جعلت بمعنى التصيير و إن جعلت بعنى الحاق فيكون مهاد احالا وكذا يقال في قوله أو تادا وما بعده (قوله كالهد) أى الصبى وهوما يفرش له لينام عليه التصرير) أى بما بعد النق (قوله سباتا) بالضم كغراب النوم الثقيل وأصله الراحة وفعله سبت كقتل (قوله سابت السرواده) أى ظلمته ففيه تشبيه باين محذف الأداة أى كالباس بجامع السترفى كل (قوله وقتا المابش) أى تتصرفون فيه في حوائج كم (قوله وهاجا) ظلمته ففيه تشبيه باينغ محذف الأداة أى كالباس بجامع السترفى كل (قوله وقتا المابش) أى تتصرفون فيه في حوائج كم (قوله وهاجا)

أى مقيدًا (قوله يعني الشمس) أى لأنها كوكب نهارى يفسخ ضوؤه ظلمة الليسل (قوله التي حان لها أن تمطر) أى جاء وقت إمطارها المقدر لها (قوله الجارية) للراد بها مطلق الأنثي (قوله صبابا) أى بشدة وقوة (قوله حبا ونباتا) أى فالمواله ما يقتات به وما يعلف به من التبن والجشيش (قوله جمع لفيف) وقيل جمع لف بكسر اللام وقيل لاواحدله (قوله إن يوم الفصل الخافي كلام مستأنف واقع في جواب سؤال مقدر تقديره ماوقت البعث الذي أثبت بالأدلة المتقدمة فقال إن يوم الفصل وأكده بان لتردد الكفار فيه (قوله ميقاتا) أى في علمه وقضائه (قوله وقتا المثوب والعقاب) أشار بدلك إلى أن الميقات زمان مقيد بكونه وقت ظهور ماوعد الله به من الثواب والعقاب (قوله يوم ينفخ في الصور) أى النفخة النانيسة (قوله جماعات عليه وسلم يامعاذ بن جعل قلت هارسول الله أرأيت قول الله تعالى: يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا فقال النبي على الميات عليه وسلم يامعاذ بن جمل لقد سألت عن أمن عظيم ثم أرسل عيفيه باكيا ثمقال : يحشر عشرة أصناف من أمني أشتاتا قد ميزهم الله تعالى من جماعات السلمين و بدل صوره فبعضهم على صورة القردة و بعضهم على صورة الحناز بر و بعضهم منكسون ميزهم الله تعالى من جماعات السلمين و بدل صوره فبعضهم على صورة القردة و بعضهم منكسون من أمني أشتاتا قد أرجاهم فوق وجوههم ووجوههم يسحبون عليها و بعضهم على صورة القردة و بعضهم منكم عمى فهم لا يعقاون و بعضهم يمندون ألما الجمع و بعضهم مقطعة أيديهم وأرجلهم و بعضهم مصلم نهى مدلاة على صدورهم يسيل القيح من أفواههم لعابا يتقذرهم أهل الجمع و بعضهم يابسون جالاليب سابغة من القطران مصلمون على جذوع من النار و بعضهم الله من النار و بعضهم الناس ورده من النار و بعضهم الله من النار و بعضهم الناس النام من النار و بعضهم الناس النام من النار و بعضهم النام الله من النار و بعضهم الله المناب الناس النام المناب النام المناس النام المناس النام الناس النام المناب النام المناس المناس النام المناس المناس النام المناس النام المناس

يمنى الشبس (وَأَنْزَ لَنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ) السحابات التى حان لها أن تمطر كالمصر الجارية التى دنت من الحيض ( مَاء تَجَاجًا) صبابًا ( لِنَغْرِجَ بِهِ حَبًّا) كالحنطة ( وَنَبَاتًا ) كانين ( وَجَنَّاتِ ) بساتين ( أَلْفَافًا ) ملتفة جع لفيف كشريف وأشراف ( إِنْ يَوْمَ الْفَصْلِ ) بين الخلائق ( كَانَ مِيقَاءً ) وقتا للثواب والعقاب ( يَوْمَ يُنْفَتُخُ فِي الصَّورِ ) القرن بدل من يوم الفصل أو بيان له والنافخ إسرافيل ( فَتَأْنُونَ ) مَن قبوركم إلى الموقف ( أَفُواجًا ) جاعات الفصل أو بيان له والنافخ إسرافيل ( فَتَأْنُونَ ) مَن قبوركم إلى الموقف ( أَفُواجًا ) جاعات عنتلفة ( وَفُتَّتَحَتُ السَّهَا ٤ ) بالتشديد والتخفيف شققت لنزول الملاكة ( فَكَانَتُ أَبُوابًا ) خالفة ( وَفُتَّتَحَتُ السَّهَا ٤ ) بالتشديد والتخفيف شققت لنزول الملاكة ( فَكَانَتُ أَبُوابًا ) حال أَواب ( وَسُيِّرَتِ الْحَبَالُ ) ذهب بها عن أما كنها ( فَكَانَتُ سَرَابًا ) هباءاً أى مثلا في خفة سيرها ( إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْضَادًا ) راصدة أو مرصدة ( الإَلَّافِينَ ) الكاربن فلا يتجاوزونها ( مَا بًا ) مرجما لهم فيدخلونها ( الأيثينَ ) حال مقدرة أى مقدراً لبثهم ( فِها أَخْفَابًا ) دهوراً الانهاية لها ،

لاصقة بجاودهم، فأماالذين طي صورة القردة فالقتات من الناس يعنى النمام وأما الذين على صورة الحنازير فأهل السحت والحرام والمكس وأماالمنكسون فأكلة الربا وأما العمى وأما العمى وأما العمى وأما الذين بمضغون ألسنتهم الذين بمضغون ألسنتهم فالعلم وأماالذين بمضغون ألسنتهم فالعلم والقساص الذين

يخالف قولهم فعالهم ، وأما المقطعة أيديهم وأرجلهم فالذين يؤذون الجيران ، وأما المصابون على جمع جنوع من النار فالسعاة بالناس إلى السلطان ، وأما الذين هم أشد نقنا من الجيف فالذين يمتعون بالشهوات و يمنعون حقالله من أموالهم ، وأما الذين يلبسون الجلاليب فأهل الكبر وألفخر والحيلاء (قوله وفتحت السماء) عطف على قوله فتأتون وعبر بالماضى لتحتق الوقوع (قوله بالتشديد والتخفيف) أى فهما قراء ان سبعيتان (قوله شققت) أشار بذلك لى أنه ليس المراد بالفتح ماعرف من فتح الأبواب بل هو القشق لموافقة قوله: إذا السماء انشقت إذا السماء انفطرت . وخير ما فسرته بالوارد وقوله لنزول الملائسكة ) أى لأنهم يموتون بالنفخة الأولى و يحيون بين النفختين و ينزلون جميعا يحيطون بأطراف الأرض وجهاتها يسوقون الناس إلى المحشر (قوله وسبرت الجبال) أى فى الهواء بعد تفتيتها (قوله هاء) المناسب إبقاء النعراب على ناهره و يحكون المعنى على التشبيه أى فكانت مثل السراب من حيث إن المرثى خلاف الواقع فكما يرى السراب كله ماء كذلك الجبال ترى كأنها جبال وليست كذلك في الواقع لقوله تعالى : ورى الجبال تحسبها جامدة وهى تمر من السحاب و إلا تقضير السراب بالهباء لم يوجد فى اللغة (قوله راصدة أو مرصدة) أشار بذلك إلى أن مرصادا من رصات الشي أرسده إذا ترقبته فهى راصدة للكفار مترقبة لهم أومرصدة بمعنى معدة ومهيأة لهم يقال أرصدت له أعددت له (قوله أحقابا) ظرف الابنين فيها أبدا وروله أحقابا) ظرف الابنين فيها أبدا وروله أي أى أن كل منها متناهيا و إنما قال لانهاية لها ليوافق قوله تعالى : خالدين فيها أبدا و

إلى الأبد وليس الا حقاب عدة إلا الحاود ، وعن ابن مسعود قال: اوعلم أهل النارأنهم يلبثون في الناز عدد حصى الدنيا لفرحوا الحسن قال : إن الله تعالى لم يجمل لأهل النار مدة بل قال ــ لابثين فيها أحقابا ــ فوالله ماهو إلاأنه إذا مضى حقب دخل حقب الحسن قال الا حقاب عدة إلا الحاود ، وعن ابن مسعود قال: لوعلم أهل النارأنهم يلبثون فى الناز عدد حصى الدنيا لمزوا (قوله نوما) معى النوم بردا لأنه يبد صاحبه ، ألا ترى أن العطشان إذا نهم سكن عطشه وهى لفة هذيل ، وقال ابن عباس : البرد برد الشراب ، وقال الزجاج : أى لا يذوقون فيها برد ويح ولاظل نوم فيمل البرد بردكل شى له راحة ، فأما الزمهر بر فهو برد عذاب لاراحة فيه (قوله لكن حما) قضية كلامه أن الاستثناء من علم ويجوز أن يكون متصلا من عموم قوله ولا شرابا ، والأحسن أنه بدل من شرابا لأن الاستثناء من كلام غير موجب (قوله بالتخفيف والتشديد) أى فهما قراء أن سبعيتان (قوله جزاء وفاقا) منصوب على المصدرية لمحذوف قدره المفسر بقوله جوزوا بذلك الح (قوله موافقا لمملهم) أشار بذلك إلى أن وفاقا صفة لجزاء بتأويله باسم الفاعل (قوله إنهم كانوا) تعليل لقوله جوزوا وفاقا (قوله كذابا) بالتشديد باتفاق السبعة (قوله وكل (٣٩٥)) شيء) منصوب على الاشتفال : تعليل لقوله جزاء وفاقا (قوله كذابا) بالتشديد باتفاق السبعة (قوله وكل (٣٩٥)) شيء) منصوب على الاشتفال :

أي وأحصينا كل شيء أحصيناه (قوله كتبا) أشار بذلك إلى أن كتابا مصدر من معنى الاحصاء طىحد جلست قمودافمني كتابا إحماء (قوله في اللوح المحفوظ) وقيل في محف الحفظة على بني آدم ( قوله ومن ذلك ) أيَ كل شي ( قوله فذوقوا) أمر إهانة وتحقير والجلة معمولة لمقدر كا أشار له المفسر (قوله فلن نزيدكم إلا عدابا) قيل هذه أشد آية في القرآن على أهل الناركالما استغاثوا بنوع من العذاب أغيثوا بأشد

جمع حقب بضم أو له (لاَ يَدُوتُونَ فيها رَ دُوا) نوما ، فإنهم لايذوقونه (وَلاَ شَرَابًا) مايشرب تلذفا (إلا ) لكن (حَمياً ) ماء حاراً في غاية الحرارة (وَغَسَاقاً ) بالتخفيف والتشديد : ما يسيل عن صديد أهل النار ، فإنهم يذوقونه ، جوزوا بذلك ( جَزَاء و فَاقاً ) موافقاً لمحلهم ، فلا ذنب أعظم من الكفر ، ولا عذاب أعظم من النار ( إنَّهُمْ كَا نُوا لاَ يَرْ وُونَ ) يخافون ( حِسَابًا ) لإنكارهم البعث (وَكَذَبُوا بِآ يَاتِناً ) القرآن (كَذَابًا ) لا يَكذيبا (وَكُرَّ شَيْهُ) من الأعمال (أَمْدَ يَناهُ ) ضبطناه (كِتَابًا) كتبا في اللوح المحفوظ لنجازى عليه ومن ذلك تكذيبهم بالقرآن ( فَذُوتُوا ) أى فيقال لهم في الآخرة عند وقوع لنجازى عليه ومن ذلك تكذيبهم بالقرآن ( فَذُوتُوا ) أى فيقال لهم في الآخرة عند وقوع المذاب عليهم ذوقوا جزاءكم (فَانَ تَر يدَ كُهُ إِلاَ عَذَابًا) فوق عذابكم (إنَّ المُتُقَينِ مَفَازًا) المذاب عليهم ذوقوا جزاءكم (فَانَ تَر يد كُهُ إِلاَ عَذَابًا) فوق عذابكم (إنَّ المُتُقينِ مَفَازًا ) مكان فوز في الجنة (حَدَاثِقَ) بساتين بدل من مُعازًا ، أو بيان له (وَأَعْنَابًا) عطف على مفازًا (وَكَوَاعِبَ) جوارى تكعبت ثديهن جع كاعب (أثرابًا) على سن واحد جمع ترب بكسر (وَرَوَاعِبَ) جوارى تكعبت ثديهن جع كاعب (أثرابًا) على سن واحد جمع ترب بكسر فيها ) أى الجنة عند شرب الخروغيرها من الأحوال (لَفْوَا) باطلا من القول (وَلاَ كَفَابًا) بالله ما يقع في الدنياعندشرب الحروفي التعتميف:أى كذباء و بانتشديد:أى تكذيبامن واحدلنيره ، بخلاف ما يقع في الدنياعندشرب الحروب المرب الخروء يرها من الأحوال (لَنْوَا) باطلا من القول (وَلاَ كَفَابًا) بالتعتميف:أى كذباء و بانتشديد:أى تكذيبامن واحدلنيره ، بخلاف ما يقع في الدنياعندشرب الحروب الميه عليها وقي التعالية عند شرب الحروب المؤرث أي تكذيبامن واحدلنيره ، بخلاف ما يقع في الدنياعندشرب الحروب المؤرث المؤرث المؤرث ما يقع في الدنياعندشرب الحروب المؤرث الم

منه (قوله إن المتقين مفاراً) مقابل قوله - إن الطاغين مآبا - والمراد بالمتقين من اتى الشرك بأن لم يموتوا كفارا (قوله مكان فوز) أشار بذلك إلى أن مفازا مصدر ميه بعنى المسكان ويصح أن يكون بمعنى الحدث: أى نجاة وظفرا بالقصود (قوله بدل من مفازا) أي بدل بعض من كل (قوله عطف طي مفازا) المناسب عطفه طي حدائق عطف خاص على عام لمزيد شرف الأعناب (قوله تعكد بن) أى استدارت مع ارتفاع يسير كالسكعب (قوله تديمن بضم المثلثة وكسرالدال المهملة وتشديد الياء التحتية جمع ندى ر قوله على سن واحد) أى فلا اختلاف بينهن في الشكل ولا في العمر لثلا يحصل الحزن إن وجد التخالف ولا حزن في الجنة (قوله خرا ماكة محالها) فسرالكأس بالحروالدهاق بالممتلئة والمناسب إيقاء السكاس على ظاهرها وتفسيرالدهاق بالممتلئة لما في الجنة (قوله لا يسمسون ) حال لما التقين (قوله وغيرها) الضمير عائد على الشرب واكتسب التا نيث من المنت وهوا لحر لأنها تذكر وتؤنث وفي بعض من المتقين (قوله وغيرها) الضمير عائد على الشرب واكتسب التا نيث من المنت وقوله ويالتشديد: أى فهومصدر كذب كتب ، وقوله و يالتشديد: أى فهومصدر كذب المسمون على المشعد قراء تأن صبعيتان هناهدم التصريح بفعله ، وأماقوله وكذبوا باياتنا كذا با فهو بالتشديد بانفاق السبعة لوجود التصريح المشعد على التصريح بفعله ، وأماقوله وكذبوا باياتنا كذا با فهو بالتشديد بانفاق السبعة لوجود التصريح

واقعل الشد (قوته جزاء من ربك) أى بمقتفى وهده الحسن لأهل الطاعة وهذا من مزيد الإكرام لأهل الجنة كا يقول الشخص السكريم إذا بالغ فى إكرام ضيفه هذا من ضلك و إحسانك مثلا و إلا فأى حق للخاوق على خالقه (قوله بدل من جزاء) أى بدل كل من كل (قوله حسابا) صفة لعطاء وهو إما مصدر أقيم مقام الوصف أو باق على مصدريته مبالفة أو على جذف مضاف: أى ذو كفار على حد زيد عدل (قوله بالجر) أى جر رب طي أنه بدل من رب بك ، وقوله والرفع: أى على أنه خبر مبتدا محذوف: أى هو رب (قوله كذلك) أى بالجر والرفع فالجر على أنه بدل من رب الأول أوصفة الثانى والرفع على أنه خبر مبتدا محذوف والجلة مستأنفة ، وقوله و برفعه أى الرحمن على أنه خبر لحذوف فالقراءات ثلاث سبعيات رفعهما وجرها ورفع الرحمن مع جر رب (قوله أى الحاق) أى من أهل السموات والأرض لفلبة الجلال فى ذلك اليوم فلا يقدر أحد على خطابه تعالى فى دفع بلاء ولا فى رفع عذاب (قوله منه) من ابتدائية متعلقة بلا يملكون أو بخطابا (قوله أو جنسد الله ) خداله ليسوا ذكر الفسر فى معنى الروح (٧٠٠) قولين من جهة أقوال عمانية فقوله جند الله: أى جند من جنود الله ليسوا

(جَزَاءَ مِنْ رَبِّكَ) أَى جَزاهِ الله بَذَك جَزاء (عَطَاء) بِعَلْ مِن جَزاء (حِسَابًا) أَى كَثِيرا، مِن قُولُمُم أعطانى فأحسبنى: أَى أَكثُر عَلَّ حَى قَلْتَ حَسِي (رَبَّ السَّمُواَتِ وَالْأَرْضِ) بالجَر والرفع (وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْنِ) كذَك و برضه مع جو رب (لاَ يَعْلَيكُونَ) وَالْأَرْضِ) بالجَر والرفع (وَمَا بَيْنَهُما الرَّحْنِ) كذَك و برضه مع جو رب (لاَ يَعْلَيكُونَ) أَى الحَلق (مِنْهُ) الرَّحْنُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الرَّوْمَ ) المَّا أَى لايقدر أحد أَن يخاطبه خوفا منه (يَوْمَ) ظرف للإعلكون (يَقُومُ الرُّوحُ ) جَبر بِل أَو جند الله (وَاللّهَ مِنَا أَى حَلّا مَل اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

ملائكة لمم رءوس وأبد وأرجل يأكلون الطعام على مسورة بني آدم كالناس وليسوا بناس. اللها أنه ملك ليس بعد العرش أعظم منه في السماء الرابعة ينسبح الله تعالى كل يوم اثنتي عشرة ألف تسبيحة يخاق الله من كل تسبيحة ملكا فيجىءبومالقيامة وحده صفا. رابعها أنهمأشراف الملائكة . خامسها أنهم بنوآدم . سادمها أرواح بني آدم تقوم صفا بين النفختين قبلأن ترد إلى الأجساد . سابعها القرآن لقوله تعالى ہے وكذلك أوحينا إليك روحاً .

المنها أنهم الحفظة على اللائسكة (قوله لايتكلمون الخ) الأكيد لقوله:

لا يملكون ، والعنى أن هؤلاء الذين هم أفضل الحلائق وأقربهم من الله إذا لم يقدروا أن يشفعوا إلا بادمه فكيف على غيرهم (قوله فمن شاء) مفعوله محذوف دل عليه قوله \_ اتخذ إلى ربه مآبا \_ ومن شرطية وجوابها قوله انجذ الخ أو محذوف تقديره فعل (قوله إلى ربه) أى إلى نوابه وهومتماق عآبا (قوله كل امرى ) أى مسلما أوكافرا وأخذ العموم من أل الاستغراقية والنظر بعنى الرؤية ، والعنى يرى كل ما قدمه من خير وشرائا بنا في صحيفته وخص اليدين بالله كر لأن أكثر الأفعال تزاول بهمة (قوله يقول ذلك عند ما يقول الله البهائم الخ) هذا أحد احتالات ثلاث ، انها أن يمنى أن لوكان ترابا في الديما أعلى يوم القيامة فلم يبعث ولم يحاسب (قوله بعد الاقتصاص من بعضها لبعض) أى فيقتص الجماء من القرناء إظهارا المعدل ، وأما الجن فهم مكافون كالافس يثابون و يعاقبون فالمؤمن بدخل الجنة والكافر يعدا النار على الصحيح .

[سورة والنازعات] وفى بعض النسخ سورة النازعات بغير واو (قوله والنازعات الح) اعلم أن الله تعالى أقسم بخمسة أقسام موصوفها محذوف، فاختلف المفسر ون في تقدير الموصوف في الأربعة الأول فبعضهم قدر اللائد و بعضهم تدره النجوم و وأما الحامس فلمراد بهم الملائكة والمنافغة النازعات ، ومشى المفسر على أن المراد بها الملائكة وهو ظاهر (قوله الملائكة تنزع أرواح الكفار الح) فأنه قال والطائفة النازعات ، ومشى المفسر على أن المراد بها الملائكة وهو ظاهر (قوله الملائكة تنزع أرواح الكفار الح) فأل ابن صعود : إن الله الموت وأعوانه ينزعون روح الكافر كما ينزع السفود الكثير الشعب من العموف المبتل (قوله غرفا) إما مصدر على حذف الزوائد بمن إغراقا فهو ملاق لعامله فى المن كتمت وقوفاء أو حال : أى ذوات إغراق يقال أغرق في العموات المنافذ المنافذ المنافذ والمنافذ المنافذ والمنافذ والمنافذ المنافذ أطلقته ونشطا وما بعده مطادر مؤكدة لمواملها والسب فى شدة نزع أرواح المؤمنين ومهولة نزع أرواح المؤمنين المنافذ المواملها والسب فى شدة نزع أرواح المؤمنين أن كلا يرى قبل الموت (٢٧١) مقعده الذي أعدله فالمؤمن نزداد

# (ســـورة والنازعات)

### مكية، ست وأربعون آبة

( بِسِمْ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ . وَالنَّازِ هَاتَ ) الملائكة تنزع أرواح الكفار ( فَرْ قَا ) نزعا بشدة (وَالدَّ سِفاً برفق (وَالدَّ الِحَاتِ نزعا بشدة (وَالدَّ سِفاً) الملائكة تنشط أرواح المؤمنين : أى تسلها برفق (وَالدَّ الِحَاتِ سَبْمًا) الملائكة تسبق سَبْمًا) الملائكة تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة ( فَاللَّهُ بَرَّ الرَّ أَمْرًا) الملائكة تدبر أم الدنيا : أى تغزل بتدبيره ، وجواب هذه الأقسام محذوف : أى لتبمثن يا كفارمكة ، وهوعامل في ( يَوْمَ تَرَ وَجُفُ الرَّ الجِفَةُ ) النفخة الأولى ، بها يرجف كلشىء : أى يتزلزل ، فوصفت بما يحدث منها (تَتَبْتُهُمَ الرَّ الدِفَةُ ) النفخة الثانية ، و بينهما أر بمون سنة والجلة حال من الراجقة ، فاليوم واسع للنفختين وغيرها فصح ظرفيته البحث الواقع عقب الثانية ( قُلُوبُ يَوْ مَثْذِ وَاجِفَةً ) خافة قلقة (أَ بْهَارُهَا خَاشِمَةً ) ذليلة لمول ماترى :

فرحاوشوقا فلايشاهد ألما ولايحس به والكافر تأبي روحه الخروج لمزيد الحزن والكرب الذي تجده عند رؤية مقعدها في النار فتنزع كرهابشدة فيجدها الكافر (قوله والسابحات) أى اللانكة النازلين برفق واطافة كالساج في الماء وكالفرس الجواد إذا أسرع في جريه لقبض الأرواح فملائكة الرحمة تذهب الؤمن وملائكة العنذاب تذهب للكافر فقول المفسر بأمره تعالى يحول طىأمر خاص وهو

قبض الأرواح كاعلمت لترتب قوله فالسابقات عليه وأما التدبير العام فيأتى فى قوله فالمدبرات أمما (قوله تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة: أى و با رواح الكفار إلى النار فني الكلام اكتفاء ، وحينئذ فتلك الأوصاف الأربعة لجلائكة الى تقبض الأرواح (قوله الملائكة تدبر أمراك بيا) أى وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل ، فجبريل موكل بالرياح والجنود وميكائيل موكل بالقطر والنبات وعزرائيل موكل بقبض الأرواح وإسرافيل موكل بالصور (قوله أى تنزل بتدبيره) أشار بذلك إلى أن إسناد التدبير إلى الملائكة مجاز والمدبر حقيقة هو الله تعالى فهم أسباب عادية مظهر المتدبير (قوله لتبعثن يا كفار مكة) خصهم وإن كان البحث عاما للسلم والكافر لأن القسم إنما يكون للنكر والمسلم مصدق بمجرد الاخبار فلا يحتاج للاقسام (قوله بها يرجف كل شيء) أى فهذا وجه تسميتها راجفة (قوله تقبمها الرادفة) سميت بذلك لأنها تردفها وتاتى بعدها ولاشيء بينهما (قوله فاليوم واسع الخ) جواب هما يقال إن وقت الراجفة موت لابث فكيف يجعل ظرفالتبعثن المقدر . وإيضاح جوابه أن البحث يحصل أه الوقت الذي يجمع النفخة الثانية (قوله يحصل أه الوقت الذي يجمع النفخة الثانية (قوله البحث) اى المقدر جوابا القسم (قوله قاوب) مبتدأ و يومئذ ظرف لواجفة وواجفة صفة لقاوب وهو المسوخ للابتداء بالنكرة وإصارها مهدياً كان وخاشعة خبره والجلة خبر الأول (قوله أبصارها) أى أبصار أصاب القلوب .

(الموله يقولون) حكاية لحالم في الدنيا وهو استبعاد منهم (قوله و إدخال ألف بينهما ) أى وتركه فالقراءات أربع سبعيات (١٠ في كل من الوضعين (قوله في الحافرة) متعاقى عردودون (قوله إلى الحياة) أشار بذلك إلى أن في بمنى إلى وأن الحافرة بمعنى الحياة (قوله والحافرة اسم لأول الأمر) أى والأصل فيها أن الانسان إذا رجع في طريقه أثرت قدماه فيها حفرا فهو مثل لمن يرد من حيث جاء (قوله ألذا كنا عظاماً) العامل في إذا محذوف يدل عليه مردودون والعنى ألذا كنا عظاماً بالبة نرد ونبعث والاستفهام لتأكيد الانكار (قوله تخرة) من نخر العظم فهو نخر وناخر وهو البالى الأجوف الذي تمر به الربع فيسمع له نخير أى تصويت (قوله قالوا تلك الح) حكاية لمكفر آخر مفراع على كفره السابق وتلك مبتدأ مشار بها للرجفة والرد في الحافرة وكرة خبرها وخاسرة صفة أى ذات خسران والمهني إن كان رجوعنا إلى القيامة حقاكا قول فتلك الرجعة رجمة خاسرة لعدم عملنا لها (قوله وخاسرة صفة أى ذات خسران أعطابها (قوله إلى المالي) أشار بذلك إلى أن هذا من كلامه تعالى ردا عليهم (قوله نفخة) صميت زجرة لأنها صيحة لايمكن التخلف عنها (قوله فاذا هم بالساهرة ) جواب شرط يحذوف قدره بتوله فاذا نفخت وسميت ساهرة لأنه الأنوم عليها من أجل الحوف والحزن (قوله بوجه الأرض) وقيل أرض من فضة يخلقها الله تعالى ، وقيل جبل بالشام يمده الله تعالى يوم القيامة لحسرالناس عليه ، وقيل غير ذلك (قوله أحياء) فاذاهم أحياء بالساهرة المعاد بأحياء ولوقال فاذاهم أحياء بالساهرة الكان وقوله فيه المناهرة متعلق بأحياء ولوقال فاذاهم أحياء بالساهرة الكان

(يَقُرُلُونَ) أَى أَرِبَابِ القلوبِ والأبصارِ استهزاء و إنكاراً قلبمث (أُوناً) بتحقيق الهمزنين ونسهيل الثانية و إدخال ألف بينهما على الوجيين فى الموضعين (كَرْ دُودُونَ فِي الْخَافِرَةِ) أَى أُردُ بعد الموت إلى الحياة ؟ والحافرة اسم لأول الأمر، ومنه رجع فلان فى حافرته إذا وجع من حيث جاء (أُودا كُنّا عظامًا نَحْرَةً) وفى قراءة ناخرة: بالية مفتتة نحيا (قالوا يلك) أى رجعتنا إلى الحياة (إذًا) إن صحت (كَرَّةً) رجعة (خَامِرَةً) ذات خسران قال تعالى أى رجعتنا إلى الحياة (إذًا) إن صحت (كَرَّةً) رجعة (وَاحِدَةً) فإذا نفخت (فَإِذَا وَاللهُ مَمْ) أَى كُلُ الخَلاثِق ( بِالسَّاهِرَةِ ) بوجه الأرض أحياء بعد ما كانوا ببطنها أمواناً (هَلْ أَدْيِكَ ) يا محمد (حَدِيثُ مُوملَى) عامل فى (إذْ نَادَيْهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدِّسِ طُوكى) اسم أنى كُلُ الخَلاثِق ( عِللهُ هَلُ (أَدْ هَبُ إِلَى فِرْ عَوْنَ إِنَّهُ طَنَى) تجاوز الحد فى الكفر (فَدُلُ الوادى بالتنو بن وتوكه فقال (أذْ هَبُ إِلَى فِرْ عَوْنَ إِنَّهُ طَنَى) تجاوز الحد فى الكفر (فَدُلُ هَلُ الوادى بالتنو بن وتوكه فقال (أذْ هَبُ إِلَى فِرْ عَوْنَ إِنَّهُ طَفَلَى) تجاوز الحد فى الكفر (فَدُلُ الْمَاكَ) :

أولى (قوله هل أتاك الخ) المقصود منه تسليته صلى الله عليسه وسلم وتحذير قومه من عالفته فيحصل الله تعالى يقول لنبيه اصبر موسى فان قومك كاضبر موسى فان قومك بلغوا لم يساوا في العتق للغوا لم يساوا في العتق منه مع شده بأسه و كثرة ببت أنه أناه ذلك الحديث

قبل هذا الاستفهام وأما إذا لم كن أناه قبل ذاك فالاستفهام لحدث لا لأناك لاختلاف الوقت (قوله المقدس) أى المفاطب على طاب الاخبار (قوله عامل فى إذ ناداه) أى فاذ معمول لحدث لا لأناك لاختلاف الوقت (قوله المقدس) أى المقلهر حيث شرفه الله تعالى بالزال النبوة فيه على موسى (قوله اسم الوادى) أى وسمى طوى لطى الشدائد عن بنى إسرائيل وجمع الحيرات لوسى وهو واد بالطور بين أيلة ومصر (قوله بالتنوين وتركه) أى فالتنوين باعتبار الكان وكونه نكرة وتركه باعتبار البقعة وكونه معرفة وها قراءتان سبعيتان (قوله فقال تعالى) أشار بذلك إلى أن قوله اذهب إلى فرعون معمول لقول عذوف و يسمح أن يكون على حذف أن التنسيرية أو الصدرية (قوله إلى فرعون) كان طوله أر بعة أشبار ولحيته أطول منه وكانت خضراء فاتخذ النبقاب لهينى عليمه خوفا من أن يمشى على لحيته وهو أول من اتخذه (قوله إنه طنى) تعليل للام وكانت خضراء فاتخذ النبقاب لهينى عليمه خوفا من أن يمشى على لحيته وهو أول من اتخذه (قوله إنه طنى) تعليل للام وقوله فقل الكذر) أى بتكبره على الله واستفهام الذى معناه العرض ليجره إلى الهدى باللطف والرفق.

(١) (قول الحشى فالتراءات أربع الخ) هكذا في بعض النسخ ومي موافقة لما في حاشية العلامة الجل وفي بعضها قوله و إدخال ألف ينيما : أي وتركه فالقراءات أربع سنبسات في الموضع الأول ، وأما الثاني ففيه القسهيل بوجهيه والتحقيق مع عدم الادخال فتلك ثلاث خلافا لما يوجمه المفسر

( فوله أهموك الح ) هذا حل معنى الاحل إهراب ، و إهرابه أن هل الله خبر مبتدا عدوف و إلى أن تزكى متعلق بذلك البندا والتقدير هل ثبت الله سبيل وميل إلى التزكية (قوله وقراء بشديد الزاى) أى سبعية أيضا وقوله بادغام الناء النانية : أى على التشديد وأما على التخفيف ففيه حذف إحدى التاءين (قوله وأهديك) معطوف على تزكى وقوله أدلك على معرفته بالبرهان الح إشارة إلى أن الدلالة على للعرفة تحصل بعد التطهر من الشرك فهى واجبة وجوب الفروع، وأما التطهر بالدخول فى الاسلام فمن وجوب الأصول (قوله فتخشى) جبل الحشية غاية الهدى لأنها ملاك الأمور إذهى خوف مع تعظيم فمن الحوف ، واعلم أن أوائل العلم بالله الشية ثم الاجلال ثم الهيبة ثم الفناء هما سواه (قوله قراء الآية الكبرى) عطف على محذوف تقديره فذهب إليه وقال له ماذكر فطلب منه آية فأراه الح والضمير الستتر فيه عائد في موسى والبارز عائد في فرعون وهوالمفعول الأول والثاني قوله الآية والكبرى صفة للآية (قوله أوالعما) هذا هو التحقيق أذكل مافى اليد حاصل فى العصا وتزيد أمورا أخر فغاية مافى اليد انقلاب لونها ولاشك أن العما لما انقلبت حية لابد وأن يتغير مخبو ع معبزاته لأن ماظهر على يده من بقية الآيات إعاكان بعد ماغلبت السحرة مغبز ، ولا يسمح أن يراد بالآية الكبرى مجوع معبزاته لأن ماظهر على يده من بقية الآيات إعاكان بعد ماغلبت السحرة ولوله فكذب فرعون موسى) أى فى كون ما آتى به من عند الله (قوله ( ٢٧٣) ) وعصى) أى بعد مارأى الآيات الحراثية الأن ماظهر على يده من بقية الآيات إعاكان بعد مارأى الآيات

(قوله ثم أدبر) أى تولى
وأعرض عن الايمان
(قوله يسمى) حال من
الضمير فأدبر (قوله جمع
السحرة) أى للعارضة
وقوله وجنده أى للقتال
وكان السحرة اثنين
وسبعين اثنان من القبط
والسبعون من بني إسرائيل
وتقدم فى الأعراف جملة
أقوال فى عددهم وكانت
عدة بنى إسرائيل سمائة

ا دهدا (إلى أن تَوَكَى) وَفَى قراءة بتشديد الزاى بإدغام التاء الثانية فى الأصل فيها: تنطهر من الشهه ، بأن تشهد أن لا إله إلا فله (وَأَهْد بِكَ إِلَى رَبّكَ) أدلك على معرفته بالبرهان ( فَتَخْشَى ) فَتَخَافِه ( فَأَرَاهُ الآية الْكَبْرَى) من آياته التسع ، وهى اليد أو العصا (فَكذّ بَ) فرعون موسى (وَعصى) الله تعالى ( ثُمَّ أَدْبَرَ ) عن الإيمان ( يَسْمَى ) فى الأرض بالفساد ( فَحَشَرَ ) جم السحرة وجنده (فَنَادَى . فَقَالَ أَنَارَ بُكُمُ الأَعْلَى) لارب فوق (فَأَخَذَهُ اللهُ ) أهلكه بالنبرق السحرة وجنده (فَنَادَى . فَقَالَ أَنَارَ بُكُمُ الأَعْلَى) لارب فوق (فَأَخَذَهُ اللهُ ) أهلكه بالنبرق ( نَكالَ ) عَقُوبة ( الآخِرة ) أى هذه الكلة (وَالْأُولَى) أى قولة قبلها : ماعلت لكم من إله غيرى ، وكان بينهما أر بعون سنة (إنَّ في ذَلِكَ) المذكور (لَوبْرَةً يَلَنْ يَخْشَى) الله تعالى ( أَأَنْتُمُ ) بتحتيق الهمزتين و إبدال الثانية ألفا وتسهيلها و إدخال ألف بين المسهلة والأخرى وتركه : أى منكرو البعث (أَشَدُ خَلْقاً أَم السَّما مَ) أشد خلقاً (بَنَاهاً) بيان لكيفية خلقها (رَفَعَ وَرَكَه : أى منكرو البعث (أَشَدُ خَلْقاً أَم السَّما في جهة العلو رفيعا ، وقيل سمكها سقفها (فَسَوِ اها)

جيش فرعون الف ألف وسيائه الم (قوله قددى) اى بنصبه او يمناديه (قوله قفان انا ربكم الأعلى) أى بعد ماقال له موسى ربى أرسلنى إليك فان آمنت بربك تكون أر بعمائة سنة فى النعيم والسرور ثم تموت فتدخل الجنة ، فقال حتى أستشير هامان ، فاستشاره فقال أنصير عبدا بعد ما كنت ربا ؟ فعند ذلك جمع السحرة والجنود، فلما اجتمعوا قام عدو الله على سريره فقال أنا ربكم الأعلى (قوله نكال) منصوب على أنه مصدر لأخذ ، والمعنى أخذه أخذ نكال أو مفعول لأجله : أى لأجل نكاله (قوله أى هذه الكلمة) أى وهى قوله انأنار بكم الأعلى (قوله الله كور) أى من التكذيب والعميان والادبار والحشر والنداء الواقع من فوعون (قوله لمن يخشى) أى لمن كان من شأنه الحشية وخصهم بالله كر لأنهم المنتففون بذلك (قوله أأنتم) استفهام تقريع والقسميل إما مع الألف أو تركها والابدال (قوله أم السباء) أى فمن قدر على خلقها مع عظمها يقدر على الاعادة وهوعطف والقسميل إما مع الألف أو تركها والابدال (قوله أم السباء) أى فمن قدر على خلقها مع عظمها يقدر على الاعادة وهوعطف من أنه والمبدل إما منهاء والابتداء بما بعدها (قوله أشد خلقا) أشار بذلك إلى أن قوله أم السباء مبتدأ خبرم عنوف من عليه ماقبله (قوله رفه رفع سمكها) أى شخها وغلظها وهو الارتفاع الذي بين سمطح السنلى الأسفل وقبل سمكها) أى مقدار ذهابها في سمت العاق قالمراد بالسمت السمك (قوله وقبل سمكها الى مقدار ذهابها في سمت العاق قالمراد بالسمت السمك (قوله وقبل سمكها سمنها) أى خسماته عام (قوله أى جعل سمنها) أى مقدار ذهابها في سمت العاق على هذا جعلها مهوهة عن الأوض

(هوله جعلها مستوية) أى ملساء ليس فيها ارتفاع ولا انتفاض (قوله أظلمه) أى جعله مظلما بمفيب تحسها (قوله أبرز ثور شمسها) الراد بنور الشمس الهار لوقوعه فى مقابلة الليسل فكنى بالنور عن النهار وعبر عن النهار بالضعى الأنه أكسل أجزأه (قوله لأنه طلها) أى الشمس سراج السهاء وفيه أبرز أه (قوله لأنه طلها) أى الشمس سراج السهاء وفيه أنه يقتضى أن ضوء الشمس يظهر فى السهاء مع أن المقدم خلافه وهو أن نورها إنما يظهر فى الأرض ونور السموات بنور العرش لو يجاب بأنه لا يلزم من كونها موضع سراج لها أن يكون نورها به (قوله والأرض) منصوب على الاشتفال (قوله بعد ذلك) أى بألق عام وقوله : دحاها يقال دحا يدحود حوا ودحيا كدعا بسط ومد فهو من ذوات الواو والياء (قوله وكانت عاوقة الح) أى فلا معارضة بين ماهنا وآية فصلت الأنه ابتدأ خلق الأرض غير مدحوة ثم خلق السهاء ثم دحا الأرض (قوله عادقة المرعى عليه) أى على ما يأ كله الناس (قوله استعارة) أى مجاز فاستعمل الرعى فى مطلق المأ كول للانسان وغيره من استعمال المقيد فى الطلق أوهو استعارة تصريحية حيث شبه أكل الناس برعى الدواب (قوله مفعول له لمقسدر) أى من استعمال المقيد فى الطلق أوهو استعارة تصريحية حيث شبه أكل الناس برعى الدواب (قوله مفعول له لمقسدر) أى مقدر وقوله أومصدرأى تمتيعا (٢٧٤) كالسلام بمعنى القسليم وهولفعل مقدر أيضا تقدره متعناكم بها تمتيعا فعل مقدر وقوله أومصدرأى تمتيعا (٢٧٤)

جملها مستویة بلا عیب (وَأَغْطَسُ لَیْلُهَا) أظله (وَأُخْرَجَ ضُعَاهاً) أبرز نور شمسها وأضیف البها اللیللانه ظلها ، والشمس لأنها سراجها (وَالْأَرْضَ بَهْدُ ذُلِكَ دَحَاهاً) بسطها ، وكانت محلوقة قبل السها، من غیر دحو (أُخْرَجَ ) حال بإضمار قد : أَی غرجا (مِنْها مَاءهاً) بتفجیر عیونها (وَمَرْ عَاهاً) مانرعاه النعم من الشجر والعشب وما یا كله الناس من الاقوات والنمار و إطلاق المرحی علیه استمارة (وَالْجِبَالَ أَرْسَاهاً) أثبتها علی وجه الأرض لتسكن (مَتاعًا) مفعول له لمقدر : أی فعل ذلك متمة أومصدر:أی تمنیها (اَکُمْ وَلِانْمامِکُمْ) جم مم ، وهی الإبل والبقر والفنم ( فَإِذَا جَاءتِ الطَّائمَةُ السَكْبُرَى) النفخة الثانية (یَوْمَ یَتَذَکرُ الْإِبل والبقر والفنم ( فَإِذَا جَاءتِ الطَّائمَةُ السَكْبُرَى) النفخة الثانية (یَوْمَ یَتَذَکرُ الْإِبل والبقر والفنم ( فَإِذَا جَاءتِ الطَّائمَةُ السَكْبُرَى) النفخة الثانية (یَوْمَ یَتَذَکرُ الْإِبل والبقر والفنم ( فَإِدْ المَاهَى) في الدنیا من خیر وشر (وَبُرِدِّزَتِ) أظهرت (الْجَیمِ) النار المحرِقة (یَلَنْ بَرَی ) لکل راه ، وجواب إذا ( فَأَمَّا مَنْ طَهَى ) کفر (وَآثَرَ الْجَیمِ اللّهُ الله الله المُورَى ) المردى باتباع الشهوات ( فَإِنَّ الْجَعِيمَ هِي الْمُنارة ( عَن الْهُوَى ) المردى باتباع الشهوات ( فَإِنَّ الْجَعَةَ هِي الْمُنَادة ( عَن الْهُوَى ) المُردى باتباع الشهوات ( فَإِنَّ الْجُنَةَ هِي الْمُارَة ( عَن الْهُوَى ) المُردى باتباع الشهوات ( فَإِنَّ الْجُنَةَ هِي الْمُارَة ( عَن الْهُوَى ) المُردى باتباع الشهوات ( فَإِنَّ الْجُنَةَ هِي الْمُنَادة ( فَانَ الْهُوَى ) المُردى باتباع الشهوات ( فَإِنَّ الْهُوَى ) المُردى باتباع الشهوات ( فَإِنَّ الْهُوَى ) المُوَى المُورَة ( فَانِّ الْهُوَى ) المُورَد و فَا المُورَاتِ المُورِي اللهُورِي المُورَى المُورَاتِ المُؤْرَاتِ الْهُورِي المُؤْرَاتِ الْهُورَاتِ الْهُورَاتِ الْهُورَاتِ الْهُورَاتِ الْهُورَاتِ الْهُورَاتِ الْهُورَاتِ الْهُورَاتِ الْمُؤْرَاتِ الْهُورَاتِ الْمُورَاتِ الْهُورُ الْهُورَاتِ الْمُورَاتِ الْمُؤْرَقِي الْمُؤْرَاتِ الْمُؤْرَاتِ الْهُورَاتِ الْمُؤْرَاتِ الْمُؤْرَاتِ الْمُؤْرَاتِ الْهُورَاتِ الْمُؤْرَاتِ الْمُؤْرَاتِ الْمُؤْرَاتِ الْمُؤْرَاتِ الْمُؤْرَاتِ الْمُورَاتِ الْمُؤْرَاتِ الْمُؤْرَاتِ الْمُؤْرَاتِ الْمُؤْرَاتِ

عبس فانه لم يتقدمه شي المرابع المرابع

(قوله ولأنعامكم) خص

الأنعام لشرفها وإلا فهو

متاع لسائر دواب الأرض

( قوله فاذا جاءت الطامة الحكبري ) الفساء فاء

الفهـ يحة أنصحت عن

جواب شرط مقدر تقديره

إدا عامت ما نقدم الخ

وقوله : الطامة الكبرى أي الداهية التي تعاو على

الدواهي فهيي أعظم من

كلعظيم ، وخص ماهنا

بالطامة الكبرى موافقة

لقوله قبل: فأراه الآية الكبرى بخسلاف مافي

من ذلك فحست بالصاخة وهى الصوت الشديد الواقع بعد الداهية السكبرى

والحامل على الطم السابقة والصنع للاحقة (قوله بدل من إذا) أى بدل كل أو بعض (قوله و برزت) عطف على جاءت والعامة على بنائه المفمول مشددا ولمن يرى بياء النيبة مبنيا للفاعل ومعناه يبصر وهو مثل فى الأمر المنكشف الذى لا يخنى على أحد (قوله لكل راء) أى من كل من له عين و بصرمن المؤمنين والسكفار لكن الناجي لا ينصرف بصره إليها فلا براها بالفعل والسكافر هى مأواه (قوله وجواب إذا فأما من طفى الح) فيه نوع نساهل لأن قوله: فأما من طفى الح بيان لحال الناس فى الدنيا وقوله: فأدا جاءت الطامة الح بيان لحال الناس فى الدنيا وقوله: هذا الحار النار النار وأهل الجنة الجنة (قوله باتباع الشهوات) أى الحرمات (قوله مأواه) أى فأل عوض عن الضمير العائد على من طفى (قوله وأما من جن الصمير العائد على من طفى الحوف من العذاب ومرتبة الحاصة وهى الحوف من جلال الله تعالى والآية صادقة بهما وأضيف المقام له وإن كان وصفا العبد من حيث كونه بين يديه ومقامه لحسابه (قوله الأمارة) قيد بها لأنها هى تسكون مذمومة الهوى، وأماغيرها فهواها محود لما فى من حيث كونه بين يديه ومقامه لحسابه (قوله الأمارة) قيد بها لأنها هى تسكون مذمومة الهوى، وأماغيرها فهواها محود لما فى الحديث ولا يؤمن أحد كم حق يكون هواه كابها لما جنت به يه الأنها هى تسكون مذمومة الهوى، وأماغيرها فهواها مهيهة الحديث ولا يؤمن أحد كم حق يكون هواه كابها لما جنت به يه الإنها هي تسكون مذمومة الهوى، وأماغيرها فهواها عهود لما في المحديث ولا يؤمن أحد كم حق يكون هواه كابها لما جنت به يه المحديد ولا يؤمن أحدى المؤمن المدرة المؤمن المائه المهائه ولموله المورى، وأماغيرها فهواها عمود لما في المحديد ولا يؤمن أحدى المؤمن المائه المهائه المؤمن المؤمن المؤمن المدرد ولا يؤمن أحدى المؤمن المائه المؤمن المائه المؤمن المؤمن

(قوله وحاصل الجواب الح ) أشار بذا م إلى أن أما لجرد البا كيد وليست التفصيل لعدم تقدم مقتضيه وصاو العن قالعاصى قل النار الح وفيه أنه بحوج لتكلف فالاحسن مأقد مناه من أن الجواب محذوف والآية دليل عليه (قوله أيان مرساها) تفسير لسؤالهم (قوله فيم أنت) فيم خبر مقدم وأنت مبتداً مؤخروقوله : من ذكراها متعلق بما تعلق به الحبر والاستفهام إنكارى والمعنى ماأنت من ذكراها لهم وتبيين وقتها في شي فليس لك علم بها حق تخبره به ، وهذا قبل إعلامه بوقتها ، فلاينافى أنه صلى الله عليه وسلم لم يخرج من الدنيا حق أعلمه الله بجميع مغيبات الدنيا والآخرة ، ولكن أمر بكتم أشياء منها كا تقدم التنبيه عليه غير ممة (قوله إنما أنت منذر من يخشى بالدكر لأنه المنتفع بها وقد أشار له المفسر بقوله إنما ينفع إنذارك (قوله بخافها) أي بخاف بوقت قيامها ، وخص من يخشى بالدكر لأنه المنتفع بها وقد أشار له المفسر بقوله إنما ينفع إنذارك (قوله بخافها) أي يخاف هولها (قوله كانهم) أي كفارقريش (قوله بلا عشية) هي من الزوال إلى غروب الشمس وقوله : أوضحاها أي ضحى عشية من السأيا وهي البكرة إلى الزوال ، والمراد ساعة من نهار من أقله أو آخره لاعشية بقامها أوضحوة بقامها (قوله أى عشية بن أشار بذلك إلى أن التنوين عوض عن المضاف إليه (قوله ) وصح إضافة الشحى الخ) جواب

وحاصل الجواب فالماصى فى النار والمطيع فى الجنية (يَسْتُنَا وَانْكَ) أَى كفار مكة (عَنِ السَّاعَةِ النَّنَ مُنْ دُرُيْهَا) أَى لِيس عندك النَّانَ مُرْسَياً) متى وعوعها وقيامها (فِيمَ) فى أَى شىء (أَنْتَ مِنْ ذِكْرِيها) أَى لِيس عندك علمها حتى تذكرها (إِنَّى رَبِّكَ مُنْتَهَيْهاً) منتهى علمها لا يعلمه غيره (إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذُرُ) إِنَمَا يَنْهَ إِنذارك (مَنَ يَخْشُهاً) يَخَافُها (كَأَنَّهُمْ بَوْمَ يَرَوْنَها لمَّ يَلْبَمُوا) فى قبوره (إِلاَّعَشِيَّة وَضَحُها ) أَى عشية يوم أو بكرته وصح إضافة الضحى إلى العشية لما يهنهما من الملابسة إذ ها طرفا النهار، وحسن الإضافة وقوع الكلمة فاصلة .

(ســورة عبس)

مكية ، اثنتان وأربعون آية

( بِسْمِ ٱللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ . عَبَسَ ) النبي : كلح وجهه (وَتَوَلَّى) أعرض لأجل (أَنْ جَاءهُ الأَعْمَى) عبد الله بن أم مكتوم فقطمه عما هو مشغول به ممن يرجو إسلامه من أشراف قريش الذي هو حريص على إسلامهم ، ولم يدر الأعمى أنه مشغول بذلك ،

عن سؤال مقتر تقديره المشية لاضحى لها و إنما الضحى لليوم فما وجه المشية فأجاب بأنهما لما كانتا من يوم واحسد كانت بينهسما ملابسة فصح إضافة إحمداهما للأخرى (قوله وقوع الكمة فاصلة) أى رأس قيلها .

[سورة عبس] وتسمى سسورة السفرة وسسورة الأهمى (قوله عبس وتولى الح ) إنا آتى بضميرالفيبة تلطفا به

صلى اقد عليه وسلم و إجلالا له لما في المشافهة بناء الخطاب ملايخني من الشدة والصعوبة ، وهذا نظيرتقديم العفو على العتاب في قوله : عفا اقد عنك لمأذت لهم ، لولا كتاب من اقد سبق السكم الخ ، وناهيك بذلك عبة وشرفا ، ومن ذلك قول عائشة رضى اقد عنها : ماأرى ر بك إلايسارع في هواك فسيئات الحبوب حسنات . قال أبوالحسن الشاذلي : واجعل سيئاتنا سيئات من أحببت (قوله كلح) بالتخفيف من باب خضع ووجهه فاعل (قوله أن جاءه الأعمى) تنازعه كل من عبس وتولى أهمل الأول على مذهب الكوفيين أوالثاني على مذهب البصريين وأضمر في المهمل وحذف (قوله عبد الله) أي ابن شريع ابن كالك بن و بيعة النهرى من بن عاص بن لؤى اشتهر بأم أبيه أم مكتوم واسمها عاتكة بنت عام الهزوى أسلم قديما بمكة وكان ابن خالة خديجة بنت خو يح واستخلفه صلى الله عليه وسلم على المدينة ثلاث عشرة مرة في غزوانه قبل شهيدا بالقادسية والله على المواقعة على القول وهو مذهب سيبويه ( قوله الذي هو حريص بدليل قوله عن يرجو إسلامه من أشراف قريش ، ففيه إطلاق ماعلى العاقل وهو مذهب سيبويه ( قوله الذي هو حريص به ليسلمهم) فعت الأشراف قريش ، ففيه إطلاق ماعلى العاقل وهو مذهب سيبويه ( قوله الذي هو حريص على إسلامهم) فعت الأشراف قريش ، ففيه إطلاق ماعلى العاقل وهو مذهب سيبويه ( قوله الذي هو حريص على إسلامهم) فعت الأشراف قريش ، ففيه إطلاق ماعلى العاقل وهو مذهب سيبويه ( قوله الذي هو حريص على إسلامهم) فعت الأمراف قريش ، ففيه إطلاق ماعلى العاقل وهو مذهب سيبويه ( قوله الذي هو حريص

(قوله قناداه) أى وكرر ذلك وقوله عما علمك الله أى وهو القرآن والإسلام . و إيست ما لله الفسر أن الأهمى جاءه وعنده صاديد قريش عتبة وشببة ابنار بيعة وأبوجهل بن هشام والعباس بن عبد المطلب وأمية بن خلف والوليد بن النبرة يدعوهم إلى الاسلام رجاء أن يسلم أولئك الأشراف الذين كان يخاطبهم فيتأيد بهم الإسلام و يسلم باسلامهم أتباعهم فتعلو كلة الله تعالى فقال يارسول الله أقرئني وعلمني عما علمك الله تعالى وكرو ذلك وهو لايم فتشاغل النبي سلى الله عليه وسلم بالقوم ، فكره وسؤل الله عليه وسلم بالقوم ، فكره والعبيد والسفلة فعبس وجهه وأعرض عنه وأقبل على القوم الدين يكامهم فأنزل الله هذه الآيات . إن قلت إن ابن أممكتوم أعطاه الله من السمع ما ينني عن البصر فهو و إن لم ير القوم لكنه لشدة سمه كان يسمع مخاطبة النبي معهم وحينئذ فيكون أقدامه على قطع كلام رسول الله على الله عليه وسلم إيذاء له فيكون معمية فكيف يعاتب عليه وسلى الله عليه وسلم وكيف يقول الفسر ولم يدر الأعمى الخ . أجيب بأن عدم علمه لعله من أجل دهشته بقدومه على رسول الله ولاشك أن جلاله صلى الله عليه وسلم وجاله يدهش المقول ولاسها بالحب الشتاق الراغب في التعليم ، وعتابه صلى الله عليه وسلم بالنظر لما علمه الله من طرده عن رحمته لا بالنظر لما علمه الله من الموسلى الله عليه وسلم بالنظر لما علمه الله من المرده عن رحمته لا بالنظر الطاهم (٢٧٦) شرعه و إلا فهوصلى الله عليه وسلم المغول المكوف الأولى

فناداه علمنى مما علمك الله ، فا نصرف النبى صلى الله عليه وسلم إلى بيته فعونب فى ذلك بما زل فى هذه السورة ، فكان بعد ذلك يقول له إذا جاء : مرحبا بمن عاتبنى فيه ربى و يبسط له رداءه ( وَمَا يُدْرِيكَ ) يسلمك ( لَمَلَّهُ يَزَّكَى ) فيه إدغام التاء فى الأصل فى الزاى : أى يتطهر من الذبوب بما يسنع منك (أو يَدَّكُرُ) فيه إدغام التاء فى الأصل فى الذال : أى يتنظ ( فَتَنْفَمَهُ الذَّكُرُى ) العظة المسموعة منك ، وفى قراءة بنصب تنفعه جواب الترجى إ أمّا من أستَفْ فى ) بالمال ( فَأَنْتَ لَهُ أَيْتُكُ أَلاَّ يَزَّكَى ) يؤمن ( وَأَمَّا مَنْ جَاء كَيَهُ يَسْمَى ) فى الأصل فيها : تقبل وتتعرض ( وَمَا عَلَيْكَ أَلاَّ يَزَّكَى ) يؤمن ( وَأَمَّا مَنْ جَاء كَيَهُ يَلَمَى ) فى الأصل فيها : تقبل وتتعرض ( وَمَا عَلَيْكَ أَلاَّ يَزَّكَى ) يؤمن ( وَأَمَّا مَنْ جَاء كَيَهُ تَلَعًى ) فى الأصل فيها : تقبل وتتعرض ( وَمَا عَلَيْكَ أَلاَّ يَزَّكَى ) يؤمن ( وَأَمَّا مَنْ جَاء كَيَهُ تَلَعًى ) فيه حذف التاء الأخرى فى الأصل : أى تتشاغل ( كَلاً ) لا تفعل مثل ذلك ( إنَهَ ) أى السورة فيه حذف التاء الأخرى فى الأصل : أى تتشاغل ( كَلاً ) لا تفعل مثل ذلك ( إنَهَ ) أى السورة أو الآيات ( تَذْكَرَة ) عظة للخلق ( فَمَنْ شَاء ذَكَرَهُ ) حفظ ذلك فاتعظ به ( في مُحُدْ ) خبر ثان لإنها ،

إذ الأم مقدة على ألهم و إنحسا ذلك من باب: حسنات الأبرار سبئات المقرّبين (قوله و يبسط للقرّبين (قوله و يقول له هل لك من حاجة (قوله من الغيبة إلى الحطاب وما يستفهامية مبتسدا وجلة يدريك خسبره والكاف مفعول أوّل وجلة قوله : لعله يزكى سادة مسد المفعول الثاني الحسار من الدنوب) أي لامن الشرك

وما وله أسلم قديما بمكة (قوله او يذكر ( قوله وفى قراءة) أى ومى سبعية أيشا (قوله أما من استغنى) أى عما عنسدك (قوله فتنفهه) بالرخم عظف على : أو يذكر ( قوله وفى قراءة) أى ومى سبعية أيشا (قوله أما من استغنى) أى عما عنسدك من الايمان والقرآن والعلوم ( قوله فأنت له تسدى) الجار والمجرور متعلق بتصدى قدم عليه رعاية للفاسلة . وأصل تسدى تسدد أبدلت الدال الثانية حرف علة (قوله وفى قراءة) أى ومى سبعية أيضا (قوله تقبل) أى بالاصفاء إلى كلامه (قوله وماعليك الخ) مانافية وعليك خبر مبتدإ عذوف وقوله : الايزكى متعلق بالمبتدإ الحذوف والتقدير ليس عليك بأس فى عدم تزكيته (قوله وأما من جاءك يسمى ) ثى يسمرع و يمثى فى طلب الحير (قوله وهوالأعمى) تفسير لمن (قوله أى تشاغل) أى بدعاء قريش إلى الاسلام ، وهذا الشغل و إن كان واجبا عليه إلا أنه عوتب نظرا للحقيقة كا علمت ( قوله لا نقمل مثل ذلك ) روى « أنه ماعس بعد ذلك فى وجه فقير قط ولاتسدى لفن » (قوله ذكره) أى التذكرة وذكر الضمير لأن التذكرة بمنى التذكرة وذكر الضمير لأن التذكرة بمنى التذكرة ولم قوله في صف ع الملائكة منقولة من اللوح الحفوظ . قال المفسرون : إن القرآن أنزل جهاة واحدة من اللوح الحفوظ إلى السهاء الدنيا فكتبوه كله و بقيت المالصف واحدة من اللوح الحفوظ إلى السهاء الدنيا في لماة القدر أملاه جبريل على ملائكة السهاء الدنيا فكتبوه كله و بقيت المالصف عندهم فسارجبريل ينزل منها بالآية والآيتين طى التهم عليه الصلام حق استكفل إزال القرآن فى ثلاث وعشرين سنة .

(قوله وماقبله اعتراض) أى جين الحبرين (قوله سفرة) جمع سافر ككتبة وكاتب وزة ومعن (قوله كرام) أى مكرمين معظمين عند الله (قوله لعن الكافر) أى طرد عن رحمة الله وفيه إشارة إلى أن الراد بالانسان البكافر لاكل إنسان وقوله ما أكفره ضعب من إفراط كفره مع كثرة إحسان الله عليه ، وفي الآية إشكال من وجهين : الأول أن قوله قتل الانسان يوجم الناء وهو إنما يكون من العاجز فكيف يليق ذلك بانقادر على كل شيء الثاني أن التحجب استعظام أمم خنى سببه ، وهذا المعنى عمال على الله تعالى إذ هو العالم بالأشياء إجمالا وتفسيلا . أجيب بأن هذا الكلام جار على أسلوب العرب لبيان استحقاقه لأعظم على الله بين أعظم القباعي كقولهم إذا تعجبوا من شيء قاتله الله ماأخبته وأجيب أيضا بأن الأول ليس دعاء بل هو إخبار من الله بأنه طرده عن رحمته ، والثاني أنه ليس تعجبا بل استفهام تو بيخ وعليه درج الفسر فهما تقرير ان (قوله أى ماحمله على الكفر) أى أي شيء دعاه إليه (قوله استفهام تقرير) أى وتحقير لحقارة النطفة التي شي أمالة وقد الله بعضهم : مالابن آدم والفخر أوله نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة وهو ينهما حامل للمذرة (قوله ثم بينه) أى الثيء المخلوق هو منه (قوله فقدره) أى قدر أطواره وهو تفصيل لما أجمل في قوله من نطفة خلقه (قوله ثم السبيل) منصوب على الاشتغال بفعل يفسره المذكور ولم يقل ثم سببله بالاضافة إلى صمره وإشعارا بانه سببل عام (قوله ثم السبيل) منصوب على الاشتغال بفعل يفسره المذكور ولم يقل ثم سببله بالاضافة إلى صمره وإشعارا بانه سببل عام (قوله أي الدي) كم لم يق خروجه من بطن أمه)

قال بعضههم : إن رأس المولود فى بطن أمه من فوق ورجليه من تحت فهو فى بطن أمسه على الانتصاب فأذا جاء وقت خروجه انقلب بالهام من الغ الله تعالى ( قوله ثم أماته باعتبار أنها وصلة فى الجلة الدائم ( قوله فا قبره ) أى الدائم ( قوله فا قبره ) أى الذا دفنه بيده و أقبره إذا الدفنه بيده و أقبره إذا الدفنه بيده و أقبره إذا الدفن باليد والمقبر هوالله

وما قبله اعتراض ( مُكرَّمة ) عند الله ( مَرْ وَوَعَة ) في السهاء ( مُطهَّرَ ق ) منزهة عن مس الشياطين ( بِأَيْدِي سَهْرَة ) كتبة ينسخونها من اللوح المحفوظ ( كِرَام بَرَرَق ) مطيمين لله تمالى وهم الملائكة (قترل الإنسان) لمن الكافر (مَا أَكُفَرَهُ) استفهام توبيخ : أي ماحمله على الكفر (مِنْ أَيِّ شَيْء خَلَقَهُ ) استفهام تقرير، ثم بينه فقال (مِنْ فَطْفَة خَلَمَهُ فَقَدَّرَهُ) على الكفر (مِنْ أَيِّ شَيْء خَلَقه ( ثُمَّ السّبيل ) أي طريق خروجه من بطن أنه ( يَشرَهُ . ثُمَّ أَمَانه أَمَانه وَ فَاقَدَرهُ ) عليه و به و به و به و بستره ( ثُمَّ إِذَا شَاء أَنشَرَهُ ) البعث ( كَلاً ) حقا (كَل عَقْضِ ) في في وبر بستره ( ثُمَّ إِذَا شَاء أَنشَرهُ ) البعث ( كَلاً ) حقا (كَل عَقْضِ ) في في وبر به وبه و به وبه وبه المناه المؤترة ) به و به وبه والمناه المؤترة أن المناه والشعير (وَعِنها وَقَضْباً) هو القت الوطب ( وَزَيْتُوناً وَنَخلاً . وَحَدَائِقَ وَيَها كَابًا ) بساتين كثيرة الأشجار ( وَفَا كَهِةً وَأَبًا ) ماترعاه البهائم ، وقيل التبن (مَتَاتًا) متعة أو تَمْتَها كا تقِدم في السورة قبلها ( اَسَكُمْ وَلأَنْها مَكُمْ ) ،

ته لى لامره به ( قوله جهله فى قبر يستره ) أى ولم يجهل بمن يلتى للطيور والسباع اكراما له ( قوله ثم إذا شاه ) مفعول المشيئة عذوف والتقدير إذا شاء إنشاره أنشره (قوله حقا) أى فتسكون متعلقة بما بعدها أى حقالم يفعل ماأمره به ر به وحينئذ فلا يحسن الوقف على كلا و يصح أن تسكون حرف ردع وزجر للانسان عما هوعليه من التسكير والتجبر وقوله لما يقض بيان لسبب الردع والزجر ( قوله لما يقض) أى لم يفعل الانسان من أول مدة تسكليفه إلى حين إقباره مافرضه الله عليه (قوله ماأمره بهر به ) أشار بدلك إلى أن ما موصولة بمن الذي والعائد محذوف والضمير عائد على الانسان المتقدم ذكره وهوالكافر (قوله فلينظر الانسان الخ) بيان لتعداد النبم المتعلقة بحياته فى الدنيا إثر بيان اننبم المتعلقة بايجاده (قوله من السحاب) أى بعد نزوله من السهاء (قوله ثم شققنا الأرضى بالنبات) أى الذي هو أضعف الاشياء (قوله وعنبا) عطف على حبا (قوله هو القت الرطب) أى عاف الدواب الرطب وصمى قضبا لا نه يقضب أى القمل مرة بعد أخرى ( قوله غلبا ) جمع أغلب وغلباء كأحمر وحمراء ( قوله كثيرة الاشجار ) أى فاصند العلم على الحاص أوعى حدائق أى فاصند العلم الماجاز إذ هو وصف للا شجار (قوله وقاكهة) إما عطف على عنبا من عطف العام على الحاص أوعى حدائق فهوعطف خاص على عار أوله وأم) إمامن أبه إذا أمه وقصده لا نهي أوأب لكذا إذا تهيا الأنه متهي الرحى (قوله ماتر عاه فهوعطف خاص على عار أو وله ماتر عاه أى وعليه فالمغايرة بينه و ين القضب فهو أعمن القضب (قوله وقيل التبغ) أى وعليه فالمغايرة بين القضب ظاهرة (قوله وأم التبغ) أى وعليه فالمغايرة بين القضب غلوله من القضب (قوله وقيل التبغ) أى وعليه فالمغايرة بين القضب غلوله من القضب (قوله وقيل التبغ) أى وعليه فالمغايرة بين القضب غلوله والهمن القضب (قوله وقيل التبغ) أى وعليه فالمغايرة بين القضب غلوله والم من القضب المن القضب (قوله وقيل التبغ) أى وعليه فالمغايرة بين القضب خاص على الحدمة والم المعرف الدمي المن أنه والمهمن القضب المن أنه والمن أنه وقيل التبغن أى وعليه فالمغايرة والمهد المهدي المن أنه والقبد الرحم المعرف الدمي المن أنه والمهد المعرف ال

بدلات إلى آن مع السع أن يكون مفعولا لأجله أومفعولا مطلقا عامله محذوف تقديره فعل ذلك متاعا أوسمكم عتيما (قوله تلام فيها أيضا) أى وهو تفسير النم بأنها البقر والابل والغنم وتقدم لنا أنه خصها لشرفها (قوله فأذا جاءت الساخة) شروع فى بيان أحوال معادم إثر بيان مبدإ خلقهم ومعاشهم والساخة الداهية التي تسم آذان الجلائق أى تسمها لشدة وقعتها وصفت بغلك مجازا لأن الناس يصخون منها (قوله يوم يفر للرء من أخيه الح) أى وسبب هرو به إما حذرا من مطالبتهم له بحقوقهم فالأخ يقول لم تواسى بمالك والأبوان يقولان قصرت فى برنا والساحبة تقول لم توفى حتى والبنون يقولون ماعلمتنا وما أرشدتنا أولما يتبين له من عجزهم وعدم نفمهم له أو لكثرة شغل الانسان بنفسه فيدهش عن غيره وكل واقع (قوله بدل من إذا) أى بدل كل أو بعض والعائد محذوف أى يفر فيه (قوله لكل امرى ع) جملة مستأنفة لبيان سبب الفيار (قوله أى اشتغل الح) بيان لجواب إذا الحذوفة (قوله وجوه) مبتدأ سوخ الابتداء به وقوعه فى معرض التفصيل ومسفرة خبره و يومئذ متعلق به بيان لمال الحلائق (كل) وانقسامهم إلى أشقياء وسعداء بعد وقوعهم فى الداهية العظمة (قوله مضيئة)

تقدم فيها أيضا ( فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ ) النفخة الثانية ( يَوْمَ لَيْفِرُ الْمَرْ، مِنْ أَخِيهِ وَأُمَّهِ وَصَاحِبَتِهِ) زوجته ( وَبَغِيهِ ) يوم بدّل من إذا وجوابها دل عليه ( لِكُلُّ أَمْرِي مُنْهُمْ يَوْمَئَذٍ شَأْنُ يُغْنِيهِ ) حال يشغله عن شأن غيره أى اشتغل كل واحد بنفسه ( وُجُوهُ يَوْمَئَذٍ مَسْفَرَةٌ ) مضيئة (ضَاحِكةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ) فرحة وهم المؤمنون ( وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذِ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ) غبار ( تَرْهَقُهُا ) تفشاها ( تَقِرَةٌ ) ظلمة وسواد ( أُولَئِكَ ) أهل هذه الحالة ( هُمُ الْكَفرة والفجور .

(سـورة التكوير)

مكية ، نسع وعشرون آية

( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ . إِذَا الشَّسُ كُوَّ رَتْ ) لفت وذهب بنورها ( وَإِذَا الْجَبُومُ أَنْكَدَرَتْ ) انقضت وتساقطت على الأرض ( وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ) ذهب مها عن وجه الأرض فصارت هباء منبثا ( وَإِذَا الْمِشَارُ ) النوق الحوامل ( عُطَّلَتْ ) :

إمامن قيام الليل أو من آثار الوضوء أومن طول مااغبرت في سبيل الله وكل **محيح (قوله فرحة)** أي بما رأته من كرامة الله ورضوانه (قوله ظلمة وسواد) هـذا قول ابن عباس وقيل القترة والغبرة معناها وآحد وهو الغبار لكن القترة ماارتفع منه إلى السهاء والنبرة ماانحط إلى الارض (قسوله الكفرة الفجرة ) جمع كافروفاجروهو الكاذب طى الله تعالى فجمع الله تعالى إلى سواد وجوههم الغبرة كا جمعوا الكفر إلى الفِجور .

[سورة التكوير] مناسبتها لما قباها أن كلا فيه دكراهوال القيامة وفي الحديث «من سره أن ينظر إلى تركت يوم القيامة فليقرأ إذا الشمس كورت و إذا السهاء انفطرت و إذا السهاء انشقت» (قوله إذا الشمس كورت الخ) الارجع عندجهور النحاة أن الاسم الرفوع الواقع بعد إن الشرطية مرفوع بفعل محذوف يفسره المذكور و عنع أن يكون مرفوعا بالابتداء الأن أدوات الشرط الايليها إلا الا فعال افظا أو تقديرا و أجاز الا خفش والسكوفيون إيلاءها الاسم فيرفع الاسم مبتدأ وما بعده خبر و إذا في المواضع الاثنى عشر شرطية جوابها قوله علمت نفس و الايجوز الوقف اختيارا قبل الجواب (قوله افقت) المناسب أن يقول افت والمعنى المعنى بعض ورمى بها في البحر شمير سل الله عليها ريحا دبور افتضر بها فتصير نارا (قوله بنورها) أى ضوئها (قوله و إذا العشار) جمع نفساء وهي الق أتى بعد صير ورتها كالموف المندوف فأولا تفتت شم تصير كالموف المندوف (قوله و إذا العشار) جمع عشراء كالنفاس جمع نفساء وهي الق أتى مع حلها عشرة أشهر إلى أن تضع وخصها بالذكر الأنها أغلى ما يكون عند أهلها وأقلس أموالهم عشراء كالنفاس جمع نفساء وهي الق أقدم إذا كان هذا طهم فالم مع أخس أموالهم عنه مناه في المناه من المناه القدم المناه والم المناه والم المناه المناه المناه القائم والم عنوالي و إلى هذا المناه والم المناه القائم المناه المناه

إليهم مسار قوله الرحم بالا البراء وقوله جمت: أي من كل ناحية (قوله التخفيف والتشديد) أي فهما قراء ان سبعيتان (قوله الوحوش) أي دَوَاب البراء وقوله جمت: أي من كل ناحية (قوله التخفيف والتشديد) أي فهما قراء ان سبعيتان (قوله أوقدت فسارت نارا) هذا أحد أقوال في تفسير التسجير، وقيل سجرت ملئت من الماء، وقيل اختلط عذبها بمالحها حق صارت بحراواحدا، وقيل ينست ، ويكن الجم بين تلك الأقوال فأولا يفيض بضها لبعض ثم تيبس ثم تقلب ناراء ثم ماتقدم من الآيات السبق يجوز أن يكون مقدمة للنفخة الأولى فالأحياء بشاهدون ذلك لما روى عن أي بن كعب قال وست آيات من قبل يوم القيامة بينم الناس في أسواقهم ذهب ضوء الشمس و بدت النجوم فتحر وا ودهشوا فبينها مم كذلك إذ وقعت الجبال على وجه الأرض فتحرك واضطربت واحترقت فصارت هباء منثورافغز ع الإنس إلى الجن والجن إلى الانس واختلطت الدواب والوحوش والهوام والطير وماج بعضها في بعض فذلك قوله تعالى \_ و إذا الوحوش حصرت \_ ثم قالت الجن للانس نحن تأتيكم بالحبر فانطلقوا الماء الساء الساء الساء الساء الساء الساء الساء الساء الساء العالى فبينا مم كذلك إذ جاءتهم رع فأماتهم، و يجوز أن يكون في النفخة الثانية و يقال ف تعطيل العشار يحتمل أنه كناية عن شدة الهول حق المائت الباقية فتحصل بالنفخة الثانية اتفاقا (قوله قرنت بأجسادها) أي ردت الأرواح إلى أجسادها فالنزو يج على هذا جعل وأما الست الباقية فتحصل بالنفخة الثانية اتفاقا (قوله قرنت بأجسادها) أي ردت الأرواح إلى أجسادها فالنوو يج على هذا جعل الشيئ زوجا والنوس يمنى الأرواح ، وقيل قرن كل امرى شيعته فالبودي (٢٧٩) يضم اليهود ، والنصراني

للنصارى وهكذا، وقيل قرن الرجل المالح بالرجل المالح والرجل السوء السوء السوء في الخينة والرجل في النار، وقيل ذوجت فوس المؤمنين بالحور العين وقرنت الكفار الشياطين وفي وكذلك المنافقون وفي الجارية) للراد بهامطلق الخارية) للراد بهامطلق الخارية الميار الميار

تركت بلا راع، أو بلا خلب لما دهام من الأمر ولم يكن مال أعجب إليهم منها (وَإِذَا الْوُ حُوشُ - شَرَتْ) جمت من بعد البعث ليقتص لبعض من بعض ثم تصير تراباً ( وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِرَتْ ) بالتخفيف والتشديد: أوقدت فصارت ناراً ( وَإِذَا الذَّهُوسُ زُوجَتْ ) قرنت بأجسادها ( وَإِذَا الْمُوْهُودَةُ ) الجارية تدفن حية خوف العار والحاجة (سُئِلَتْ) تبكيتا لقاتلها ( بأَيِّ ذَنْبِ قُتِلَتُ ) وقرى بكسر التاء حكاية لما تخاطب به ، وجوابها أن تقول قتلت بلا ذنب ( وَإِذَا الصَّحُفُ ) محف الأعمال ( نُشِرَتْ ) بالتخفيف والتشديد فتحت و بسطت بلا ذنب ( وَإِذَا الصَّحُفُ ) محف الأعمال ( نُشِرَتْ ) بالتخفيف والتشديد فتحت و بسطت ( وَإِذَا اللَّهَ عَلَى بَرْع الجلد عن الشاة ( وَإِذَا الْجَحِمُ ) النار ( سُمِرَتْ ) ،

الفقر فكان الرجل في الجاهلية إذا ولدت له بنت فاراد أن يستحيها أبسها جبة من صوف أو شعر ترجى له الإبل والفنم في البادية و إذا أراد قتلها تركها حتى إذا كانت بنت ست سنين يقول لأمها طيبها وزينها حتى أذهب بها إلى أحمائها وقد حفر لما بثرا في الصحراء فيذهب بها إلى البير فيقول لها انظرى فيها ثم يدفعها من خلفها و يهيل عليها التراب حتى تستوى بالأرض وقال ابن عباس : كانت الحامل إذا قر بت ولادتها حفرت حفرة فتمخضت على رأس تلك الحفرة فاذا ولدت بئتا رمت بها في الحفرة و إذا ولدت ولها أبقته (قوله تبكيتا لقاتلها) جواب هما يقال ما معنى سؤال الموددة مع أن مقتضى الظاهر سؤال القاتل عن قتله إياها ، فأجاب بأن سؤالها هى لافتضاح القاتل وتبكيته ولا يلزم من السؤال تعذيب القاتل لأنه يقال إن كان القاتل من أهل الفترة فلا يعذب و إنما يرضى الله المقتولة بإحسانه و إن كان عن بلفته اللموة فهو آثم يعسنب على القتل إن لم ينفر له الله تعالى (قوله وقرى " مندوذا أيضا يبناء سئل الفاعل مع قتلت بضم الناء الثوثية الخياطبة والقسل مبنى الفعول وهذه الشراءة شاذة وقرى " شفوذا أيضا يبناء سئل الفاعل مع قتلت بضم الناء التسكيم و بسكونها على التأثيث فالقراءات الشاذة ناشراءة شاذة وقرى " شفوذا أيضا تطوى عند الموت وتنصر عند الحباب ( قوله بالتخفيف والتشديد ) سبميتان الاثراق والقشط لنسة فيه و بها قرى "شفوذا قالمهاء نفرع عن أما كنها كا يغزم النطاء عن الدى " وقيل نطوى السجل .

(قوله التنفيف والتشديد) هي فهما سبعيتان (قوله أجبت) هي لوقلت الكفار (قوله قر بت الأهلها ليدخاوها) أي هيكت وأحضرت للم وسهل طريقها الأنها تزول عن موضها (قوله أول السورة) أي الواقعة في أولها وقوله وماعطف عليها : أي وهو أحد عشر (قوله علمت نفس) إن قلت إن نفس نكرة في سياق الإنبات وهي النمخ . أجيب بجوابين : الأول أن العموم استفيد من قرينة المقام والسياق .الثاني أن وقوعها في سياق الشرط كوقوعها في سياق النق فتم أيضا ، ومعني العم بما أحضرته أنها نشاهد أهما لما مكتوبة في الصحف (قوله وهو) أي وقت حصول هذه الأمور (قوله هي النجوم الح) أي السيارة فبر الشمس والقمر (قوله أي ترجع في مجراها) أي من آخرالفك القهقري إلى أوله وخصها بالله كر الانها تستقبل الشمس فتحبس بالنهار وتغلهر بالليل وتخفي وقت غرو بها عن البصر (قوله إذ كر راجما) هو العامل في بينها ، وقوله إلى أوله : أي البرج (قوله في كنامها) أي عل اختفائها من كنس الوحش إذا دخل كناسه وهو بيته الذي يتخذه من أغصان الشجر (قوله والصبح في كنامها) أي على اختفائها من كنس الراد إقباله فهو أول الليل وهذا أول النهي و إن كان المراد إدباره فهذا مواله إذا تنفس) التنفس حث إنه إن كان المراد إقباله فهو أول الليل وهذا أول النهي و إن كان المراد إدباره فهذا مؤله إذا تنفس) التنفس حث إنه إنها في الأصل خروج النفس من الجوف وصف به الصبح من حث إنه إذا أقبل (قوله إذا تنفس) التنفس حث إنه إذا أقبل

التخفيف والتشديد: أجبت (وَإِذَا الْجَنَّةُ أَزْ لِهَتَ) قر"بت لأهلها ليدخوها، وجواب إذا أُول السورة وما عطف عليها (عَلِمَتْ نَهْسٌ) أَى كُل هَس وقت هذه للذكورات وهو يوم المقيامة (مَا أَخْضَرَتْ) من خير وشر ( فَلاَ أَقْسِمُ ) لا زائدة (بالخُنْسِ. الْجَوَارِ الْكُنْسِ) هي النجوم الحسة: زحل والمشتري والمريخ والزهرة وعطارد تخنس بغم النون: أَى ترجع في مجراها وراه ها بينها ترى النجم في آخر البرج إذكر واجعاً إلى أوله وتكنس بكسر النون تدخل في كناسها: أي تغيب في للواضع التي تغيب فيها (وَالَّيْلِ إِذَا عَسْهَ سَ) أقبل بظلامه أو أدبر (وَالسَّبْحِ إِذَا مَنْهُ سَ) أقبل بظلامه أو أدبر (وَالسَّبْحِ إِذَا مَنْهُ سَ) امتد حتى بصير نهاراً بينا (إنه ) أي القرآن (لَهُولُ وَسُولِ كَرِيمٍ) على الله تعالى ، وهو جبريل أضيف إليه لنروله به ( ذِي قُوَّةٍ ) أي شديد القوى (عِنْد ذِي الْمَرْشِ ) أي الله تعالى (مَكِينِ) ذي مكانة متعلق به عند (مُطَاعِ مَمَّ) أي تطبعه الملائكة في السموات (أمينٍ) على الوحي (ومَا صَاحِبُكُمْ ) محد صلى الله عليه وسلم عطف على إله آخر القسم عليه ( بَعْفُونُ ) كما زعتم (وَلَهَدُ رَآهُ) رأى محد صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته التي خلق عليه ( إلَّا لَافَي النبينِ ) البين ، وهو الأعلى بناحية المشرق ،

ظهر روح ونسيم فجعل نفساله (قوله ذي قوة) أى فكان من قوته أنه اقتلع قرى قوم لوط من الماء الأسود وحملها على جناحه فرفعها الى السهاء ثم قلبهاوأنه أبصر ابليس يكلم عيسى عليه السلام فنفحه بجناحه نفحة ألقاه إلى أقصى جبــل خلف الهند، وأنه صاح صيحة جمود فأصبحو اجاعين، وأنه يهبط من الساء إلى الأرض ثم يصعد في أسرع من رد الطرف (قوله ذي مڪانة ) أي إكرام

ونشر في (قوله متعلق به عند) أى فهو حال من مكين وأصله وصف فلما قدم المسترقية وقوله متعلق به عند) أى فهو حال من مكين وأصله وصف فلما قدم المسترقة وقوله مطاع، وقوله فى السبحة السبحوات تفسير لقوله ثم (قوله عطف على إنه الخ) أى فهو من جملة المقسم عليه بالأقسام السابقة وفى الحقيقة ذكر جبريل بالأوصاف المذكورة توطئة لذكر محد صلى الله عليه وسلم الأن المقصود منه ردّ قولهم : إعما يعلمه بشر، أفترى على الله كذبا أم به جنة لا تعداد فضائل جبريل وحمد خلافا الزعمرى الزاعم أن تك الآية تشهد بتغضيل جبريل على محسد بل إذا أمعنت النظر وجدت إجراء تك الصفات على جبريل في هذا القام دال على باوغ الغاية في تعظيم محمد حيث جمل السفير بينه و بين الله هذا اللك الوصوف بتك الصفات ، وفضل المصطفى مصر ح به في هذا الكتاب وفي سائر الكتب السهاوية كالشمس في رابعة النهار هذا زيدة ما أفاده الأثمة في هذا المقام (قوله ولقد رآه) معطوف على قوله سائر الكتب السهاوية كالشمس في رابعة من جملة المقسم عليه ، وهذه الزؤية كانت في غار حراه حين رآه على كرسيه بين السهاء والأرض في صورته الأصليسة وكان قد سأله أن يريه نفسه على صورته التي خلق عليها فوعده بحراء ثم أيجز له الوعد ، وتقدّم بسطه في قوله تعالى سافتوى وهو بالأفق الأعلى سائم في قوله تعالى سائم وهو بالأفق الأعلى سائم المناه التي خلق عليها وعده بحراء ثم أيجز له الوعد ، وتقدّم بسطه في قوله تعالى سائم وهو بالأفق الأعلى سائم المناه قوله تعالى سائم وهو بالأفق الأعلى سائم المنه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناء المناه الم

ألوله على الغبب) متعلق بطنين (قوله وفى قراءة) أى وهر سبعية آيضا (قوله أى بخيل) أى فلا يبخل به عليكم بل يخبركم له على طبق ما أمر ولا يكتمه كا يكتم السكاهن ماعنده حتى يأخذ عليه حاوانا (قوله وماهو بقول شيطان الخ) نن لقولهم إنه كهانة توسحر (قوله فأين تذهبون) أين ظرف مكان مبهم منصوب بتذهبون كافال الفسر فأى طريق تساسكون حيث نسبتموه المجنون أو السكهانة أو السحر أو الشعر وهو برىء من ذلك كله كما تقول لمن ترك الطريق الجادة بعد ظهورها هذا الطريق الواضح فأن تذهب (قوله وما تشاءون) رجوع المحقيقة و إعدم بأن العبد مختار في الظاهر عبور في الباطن على ما يريده الله منه .

[ سورة الانفطار ] مناسبتها لما قبلها وما بعدها ظاهرة لأن كلامتعلق بيوم القيامة (قوله إذا السهاء انفطرت الح أن المراد بهذه الآيات بيان تخريب العالم وفناء الدنيا. وذلك أن السهاء كالسقف والأرض كالبناء ومن أراد تخريب دارفانه يبدأ أولا بتخريب السةف ثم بلزم من تخريب السهاء انتشار الكواكب ثم بعد تخريب (٢٨١) المسهاء والكواكب يخرب

(وَمَا هُوَ) أَى مِحْدَ صَلَى الله عليه وسلم (عَلَى الْهَيْب) ماغاب من الوحى وخبر السهاء ( بِظَنَيْنِ)

بتهم، وفى قراءة بالضاد، أي ببخيل فينقص شيئًا منه (وَمَا هُوَ) أَى القرآن (بِقَوْلِ شَيْطَآنِ)

مسترق السمع ( رَجِيم ) مرجوم ( فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ) فَأَى طريق تسلكون فى إنكاركم القرآن

و إعراضكم عنه ( إِنْ ) ما ( هُوَ إِلاَّ ذِكْنُ ) عظة ( لِلْمَا لَمِينَ ) الإنس والجن ( لِلَنْ شَاءَ

مِنْكُمْ ) بدل من العالمين بإعادة الجار (أَنْ يَسْتَقِيم ) بانباع الحق (وَمَا تَشَاهُونَ) الاستقامة
على الحق ( إِلاَّ أَنْ يَشَاء اللهُ رَبِّ الْمَا لَمِينَ ) الخلائق استقامتكم عليه ،

(سـورة الانفطار)

مكية ، نسم مشرة آية

( بِسْمِ أَلَىٰ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ . إِذَا السَّمَاهُ أَنْفَطَرَتْ ) انشقت ( وَإِذَا الْكُو َ آكِبُ أَنْتَـ ثَرَتْ ) انقضت وتساقطت ( وَإِذَا الْبِيحَارُ فَجَرَتْ ) فتح بعضها فى بعض فصارت بحراً واحداً واختلط العذب بالملح (وَإِذَا الْقُبُورُ بُمْ ثِرَتْ ) قلب ترابها و بعث موقاها، وجواب إذا وما علخف عليها ( عَلِمَتْ نَفْسُ ) أى كل نفس وقت هذه للذكورات وهو يوم القيامة ( مَاقَذَمَتْ ) من الأعمال ( وَ ) ما ( أَخَرَتْ ) منها فلم تعمله ( يَالَّيْهَا الْإِنْسَانُ ) الحكافر ( مَاغَرَكُ بِرَبِّكَ الْكَرْمِم ) ،

كل ما طي وجه الأرض من البخار ثم بعد ذلك تخرب الأرض الق فيها الأموات (قوله انشقت) ى لنزول الملائكة (قوله انقضت وتساقطت ) أي فالانتثار استعارة لازالة الكواكب فشبهت بجواهر قطع سلكها وطوى ذكرالشبه بهورمز له بشي<sup>0</sup> من لوازمه وهو الانتثارةا ثباته تخييل على طريق الاستعارة المكنية ( قوله فجرت ) العامة على قراءته مبنيا الفحول مشددا وقرى مشذوذا البناء الفاعل والفعول مع التخفيف (قوله فتسح بهضهافی بعض) أى لزوال

البرزخ الحاجز (قوله بعثرت) يرادفه في معناه بحثر بالحاء قهما مركبان من البعث والبحث مضموما إليهما راء (قوله قاب ترابها) أي الذي أهيل على الموتى وقت الدفن وصار ماكان في باطن الأرض ظاهرا على وجهها (قوله علمت نفس) أي علما تفسيليا و إلا فالعم الإجمالي حسل لهم عند الموت حين يرى كل مقعده من الجنة أو الناو . واعم أن الإنسان يعلم ما قدمه من خير وشر عند موته علما إجماليا فيعم أنه من أهل السعادة أو الشقاوة فاذا بعث وقرأ صيفته عم ذلك تفسيلا (قوله يا أيها الإنسان الكافر والؤمن المنهمله في المعاصي (قوله يا أيها الإنسان الكافر) هذا أحد قولين ، والآخر أن المراد بالإنسان ما يشمل الكافر والؤمن المنهمله في المعاصي (قوله ما غير لا بربك الكريم) ما استفهامية ، والمعني أي شي خدعك وجرأك على عصيان الكريم الذي من حقه عليك الدكافر والإنسان بكرمه لأنه جواد وجوا يستوى عنده طاعة المطبيع وعصيان المذن فهذا بقتضي الاغترار به فكيف جعله هنا ما نعامنه ، أجبب بأن الآبة واردة

بهديد السكافر والعاصى حيث أنم عليه بتك النم وكافه بشكرها وأوعد من كفر بالعذاب الدائم فل يتم بشكرها فتضمنت عالفته استخفافه بالنعمة و بأواص المنم و بواهيه فليس فى لآية ما يقتضى الاغترار كا نزعمه الحشوية حيث يقولون : إيما قال يربك السكريم دون سائر صفاته ليلقن عبده الجواب حتى يقول فرآنى كرم السكريم ، فنى الحديث المالا هذه الآبة قال غرب جهله ، وقال الحسن غره والله شيطانه الحبيث (قوله حتى عسيته) أى بالمكفر وجعد الرسل وإنكار ما آنوا به (قوله الذى خلقك ) أى أوجدك من العدم (قوله فسؤاك) أى جعل أعضاء كسليمة مستوية امة المنافع والقديد والتعديل يرجع إلى فنى العوج والمقبح (قوله فى أى صورة ، ن الصور الى اقتضاما مشيئته والقبح (قوله فى أى صورة ، ن الصور الى اقتضاما مشيئته من طول وقصر وذكورة وأثوثة (قوله بل تكذبون) إضراب انتقالي إلى بيان ماهو السب الأصلى فى اغترارهم كأنه قال : إنكم لانستقيمون على مانوجه نعمى عليكم و إرشادى لكم بل تسكذبون (قوله و إن عليكم لحافظين) الحطاب و إن كان مشافهة إلا أن الآية عامة بالاجماع لجيع السكفين والجلة حالية من الواو فى تسكذبون (قوله من اللائكة) أى فيكل واحد من القريبين له ملمكان ملك المسكان ملك المسكان ما عن يمينه يكتب الحسنات وآخر عن بساره يكتب السبئات ، وقبل اثنان من النان من المنان ملك المسكان ملك السبئات ، وقبل اثنان عن يمينه يكتب الحسنات وآخر عن بساره يكتب السبئات ، وقبل اثنان

باليسل واثنان بالنهار ،

واختلفوا في الكفار ،

فقيل ليس عليهم حفظة

لأن أمرهم ظاهر وعملهم واحد ، وقيل عليهم حفظة

الظاهر هذه الآية . إن

وَاتْ فأَى شيء بكتب

الذي على يمينة مع أنه لاحسنة له1. أجيب بأن

الذي عن شماله يكتب

باذن صاحب اليمين فركون

شاهدا على ذلك ، فالمراد

بالحفظة هناحفظة الأعمال

الكانبون لها وأما حفظة التوسط فيه بخلاف الدنيا . البدن فهم المذكورون في التوسط فيه بخلاف الدنيا . في المدن فهم المذكورون في التوسط فيه بخلاف الدنيا . في المدن في المدن المدن في المدن في المدن في المدن في المدن في المدن في المدن والمدن والم

وفي هذه الآية دليل على أن الشاهد لا يشهد إلا بعد العلم لوصف الملائكة بكونهم حافظين كراما كاتبين يعلمون ما أنهاون (قوله إن الفجار إن الغبار الى نعيم) شروع في بيان ما يكتبون لأجلم كأنه قيل يكتبون الأهمال ليجازى الأبرار بالنعيم الح (قوله و إن الفجار لمي الفجار الدهيد الله كرى أى المتقدم ذكرهم في قوله بل تكذبون بالدين (قوله يصاونها) الجلة مستما نفة أو حالية من الضمير في تبر إن (قوله الجزاء)أى الذي كانوا يكذبون به (قوله وما أدر الد) ما اسم استفهام ستندأ وجلة أدر الد خبره والكاف مفعول أول وجملة ما يوم الدين من المبتدإ والحبر سادة مسد المفعول الثاني والاستفهام الأول للانكار والثاني المتعظيم والتهويل والمعنى وأى شيء أدر الله عظم يوم ألدين وشدة هوله أي لاعلم المنا وقوله يوم) بالرفع والنصب قبل أنه مفعول لفال عدوف وقرى شدوذا برفعه منونا لقطعه عن الاشافة فالرفع ها يقال إن بعض القاس القبولين يلكون الشفاعة لميره قالجواب أن المعنى شبوت الملك والأمم يومثة قد) أي ظاهرا وباطنا أى المهن شبوت الملك والأمم يومثة قد) أي ظاهرا وباطنا في المدون فيها وينسب لهم الملك والأمم والنهي ظاهرا وباطنا .

[سوره التطفيف] وتسمى سورة المطفقين (قوله مكية أو مدنية) أو كاية الخلاف، فالأولى قول ابن مسعود والفسطة ومقاتل في أحد قوليه. والثاني قول الجسن وابن عباس وعكرمة ومقاتل في قوله الآخر، وهذان قولان من أربهة أقوال الله أنها نزلت بين مكة والمعينة. رابعها كلهامدنية إلاقوله - إن الدين أجرموا - إلى آخر السورة في والشهور أنها مدنية للما روى عن ابن عباس قال: لما قدم أنني صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا، فأنزل الله تعالى - و يل المله في أول المطففين - فأحسنوا الكيل بعد ذلك ، قال الفراء فهم أوفى الناس كيلا إلى يومهم هذا، وروى عنه أيضا قال: هي أول سورة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة نزل بالمدينة وكان هذا فيهم ، كانوا إذا اشتروا استوفوا بكيل راجع واذا باعوا بخسوا الكيال والميزان، فلما نزلت هذه السورة انتهوا فهم أوفى الناس كيلا إلى يومهم هذا، وقال جاعة نزلت في رجل بعرف بأي جهينة واصمه عمرو كان له صاعان بأخذ بواحد ويعطى بآخر، ومناسبتها لما قبلها أنه لماذكر حال السعداء والأشقياء في اقبلها ذكر هنا ما أعد لبعض العساة، وذكرهم بأخس ما يقع من المعسية وهي التطفيف الذي لا يكاد ينني أحدها وينقر الآخر، ثم ذكر فيها ما أعد للكفار عموما والمطففين عبره وهذا الآخر، ثم ذكر فيها ما أعد للكفار عموما والمودي فهو معرفة و يجوز نصبه في غير هذا الموضع ويختار فها إذا كان معلمة بشدة عذابهم في الآخرة فهو دعاء عليهم بالهلاك وقوله أو واد في جهنم : أي يهوى فيه الكافر أوله كلة عذاب) أي معلمة بشدة عذابهم في الآخرة فهو دعاء عليهم بالهلاك وقوله أو واد في جهنم : أي يهوى فيه الكافر أوله كلة عذاب) المعافنين (قوله للمطففين) جع أرس خربفا قبل أن يبنغ قعره فهما قولان و يمكن الجع بأن الويل له ( ١٩٨٣) الملاقان (قوله للمطففين) جع

#### (ســـورة التطفيف) كنائسنة مددن

### مكية أو مدنية ،ست وثلاثون آية

( بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ. وَيْلُ ) كَلَةَ عَذَابِ ، أَو وَادَ فَيَجِهُمْ ( ِالْمُكَافَّةُ بِنَ ، الَّذِينَ إِذَا اللهُ اللهُ الرَّامُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

مطغف وهو الذي يأخذ في كيل أووزن شيئا قليلا ومنه قولهمدون الطفيف أي الشيء التافه لقلت وهذا الوعيد بلحق كل من يأخذ لنفسه زائدا ويدفع إلى غير، ناقسا قليلا أو كثيرا لكن إن لهيت منه فإن تابقبات نويته، ومن فعل ذلك

وأصر عليه كان مصرا على كبيرة من الكبائر ، وذلك لأن عامة الحلق محتاجون إلى العاملات وهي مبنية على أمم الكيل والوزن والدرع ، فلهذا السبب عظم الله أمر العكيل والوزن . قال نافع : كان ابن عمر بمر بالبائع فيقول : اتى الله وأوف الكيل والوزن فان المطففين يوقفون يوم القيامة حتى يلجمهم العرق ، فيكون عرقهم على قدر تفاوتهم في التطفيف ، فنهم من يكون إلى حقوبه ، ومنهم من يلجمه العرق إلجاماً . وفي الحديث السحيح « خمس مخمس : مانتص العهد قوم إلا سلط الله عليه عدوه ، وما حكوا بغير ما أثرل الله إلا فشا فيهم الفقر ، وما ظهرت فيهم الفاحشة : أى الزنا إلا فشا فيهم الموت ، ولاطفقوا الكيل إلا منعوا النبات وأخذوا بالسنين من القحط ، ولامنعوا الركاة إلا حبس عنهم القطر » (قوله على الناس) متعلق با كتالوا وعلى بمنى من كا قال المفسر ؟ و يصح أن يكون متعلقا بيستوفون قدم لافادة الاختصاص ، والمنى يستوفون على الناس خاصة ، وأما لأنفسهم فيستوفون لها (قوله يستوفون) أى يريدون على حقهم وليس المراد يستوفون حتهم فقط إذ ليس في ذلك بهي (قوله أي كالوا لهم) أشار بذلك إلى أن ضميره في على نصب مفمول لكالوا تعدى إليه الفعل بنفسه بعد حذف اللام وليس ضمير رفع مؤكدا للواو (قوله أو وزنوهم) حذفه في على نصب مفمول لكالوا تعدى إليه الفعل بنفسه بعد حذف اللام وليس ضمير رفع مؤكدا للواو (قوله أو وزنوهم) حذفه عما تعدم لدلالة هذا عليه (قوله بخسرون) جواب إذا (قوله استفهام تو بيخ) أى فلانافية دخل عليها همزة الاستفهام فألا هست استفتاحية بل مى همزة الاستفهام دخلت على لا النافية فأفادت التو بيخ والانكار (قوله ألا يظن أولئك أذلو أيقنوا مانقصوا فى الكيل والوزن ، وقيل الظن بمنى التردد والمن كانوا الاستيقنون بالمبحث فهلاظنوه حق يتدبروا و يأخذوا بالأحوط وثولتك إشارة المطففين أفي بها نظرا إلى والمنافقة وال

عن مرتبة الأبرار وعدم من الأشرار (قوله قناصبه مبعوثون) أى مقدرا لأن البدل على نية تكرار العامل (قوله حتا) أى فعصلا كلام مستأخف قالوقف على ماقبلها ، وقيل إنها كلةردعوزجر ، والعنيليس الأم على ماهم عليه من بخس السكيل والميزان ، فعلى هذا يكون الوقف عليها (قوله الفجار) أظهر فى مقام الإضار تسجيلا عليهم بهذا الوصف الشنيع (قوله أى كتب أهمال السكفار) أشار بذلك إلى أن كتاب بعنى كتب والكلام على حذف مضاف ، و بذلك الدفع ما يلزم من ظرفية الشيء فى نفسه (قوله لن سجين) اختلف فى نونه فقيل أصلية مشتق من السجن وهو الحبس وقيل بدل من اللام مشتق من السجل وهو اللكتاب (قوله قيل هو كتاب جامع) أى دون الله فيه أهمال الشياطين والكفرة من الثقلين موضوع تحت الأرض السابعة فى مكان مظلم موحش هو مسكن إبليس وذرّيته يذهبون إليه ليستوفوا جزاء أعمالهم (قوله وقيل هو مكان الخيار أقوله وقيل هو مكان المناب والوضع معا (قوله وهوعل إبليس) أى وفيه أرواح الكفار (قوله والاضافة على معنى فى وقد يجمع باأن سجين امم الكتاب والوضع معا (قوله وهوعل إبليس) أى وفيه أرواح الكفار (قوله والأضافة على معنى فى وقد يجمع باأن سجين امم الكتاب والوضع معا (قوله وهوعل إبليس) أى وفيه أرواح الكفار (قوله وما أدراك) مااسم استفهام مبتدأ (علم) وأدراك علام المسجين مبتدأ وخبر والجاة سادة مسد المعول الثانى

فناصبه مبموثون (يَمُومُ النَّاسُ) من قبورهم (لِرَبِّ الْمَا اَيِنَ) الحَلائق لأجل أمره وحسابه وجزائه (كَلَّ ) حقا (إِنَّ كِتَابَ الْهُ تُجَارِ) أَى كتب أعمال الكفار (لَهَ فِي سِجِّينِ) قيل هو كتاب جامع لأعمال الشياطين والكفرة ، وقيل هو مكان أسفل الأرض السابعة ، وهو محل إبليس وجنوده (وَمَا أَدْرَبِكَ مَا سِجِّينُ ) ما كتاب سجين (كتاب مَرْقُومُ ) مختوم (وَرُلُ وَمَا يُدْرِبُكَ مَا سِجِّينُ ) ما كتاب سجين (كتاب مَرْقُومُ ) مختوم (وَرُلُ الله كذيين يَوْمُ الله بِنَ الحَرَاء ، بعدل أو بيان المحذيين يَوْمُ الله بِنَ الله كذيين الله كذيين الله كذيين الله كذيين القرآن (وَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ) الحكايات التي سطرت قديما جمع أسطورة بالفم أو إسطار القرآن (وَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ) الحكايات التي سطرت قديما جمع أسطورة بالفم أو إسطار الكسر (كلًا) ردع وزجر لقولهم ذلك (بَلْ رَانَ) غلب (عَلَى قُلُوبِهِمْ) فنشيها (مَا كَانُوا الكسرونَ ) من المعاصى فهو كالصدإ (كلًا) حقا (إِنَّ يَهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْ تَثِلُو ) يوم القيامة (لَمَنْ المعاصى فهو كالصدإ (كلًا) حقا (إِنَّ يَهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْ تَثِلُو ) يوم القيامة (لَمَانَ الله المورة (ثُمَّ إِنَّ مُ هُو تُكَذَّ بُونَ . كَلًا) حقا (إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَ الِي الله المؤمنين الصادقين في إيمانهم (لَيْ عِلَيْنَ) عالمذا (المؤمنين الصادقين في إيمانهم (لَيْ عِلَيْنَ) ،

والاستفهام الأول الانكار والثانى للنفخيم والتعظيم ( قسوله مرقوم) بيان المكتاب المذكور فيقوله إن كتاب الفجار، والعني أنهنا الكتاب مكتوب فيه أعمالهم مثبتة كالرقم في الثوب لاينسي ولا ، يمحى وقيل الرقم الحتم بلغة حيروعليهمشي الفسرء والمن أن هذا الكتاب مرقوم بعلامة يعرف أنه كافر (قوله أو بيان) أي أونعت (قوله ردع وزجر) أي المعتدى الأثيم عن ذلك القول الباطل فهي

حرف ، وقال الحسن إن كلا بمنى حقا ( قوله بل ران ) أى أحاط وغطى

كتفطية النيم هسما، ورد « أن المؤمن إذا أذب ذنبا نكتت نكتة سودا، في قلبه فان تاب ونزع واستغفر صقل قلبه منها و إذا زادت حق تعلو قلبه فذلكم الران الذي ذكره الله تعالى في كتابه المبين» . وقال أبو معاذ الرين أن يسود القلب من الدنوب والطبع أن بطبع على القلب وهو أشد من الرين والاقفال أشد من الطبع وهو أن يقفل على القلب قال تعالى \_ أم على قلوب أفضالها (قوله حقا) وقيل حرف ردع وزجر أى ليس الأمركاية ولون بل إنهم عن ربهم الخ (قوله فلا يرونه) هذا هوالصحيح وقيل يرونه ثم يججبون حسرة وندامة ( قوله ثم إنهم لسالوا الجحيم ) ثم للتراخى في الرتبة فان صلى الجحيم أشد من الاهانة والحومان من الرحمة والكرامة (قوله ثم يقال لهم) أى من طرف الخزنة على سبيل التقريع والتو بيخ (قوله الدى كنتم به تكذبون ) أى في الدنيا ( قوله كلا إن كتاب الأبرار ) بيان لهل كتاب الأبرار وما أعد لهم من النعيم الدائم إثر بيان عل كتاب الفجر وما أعد لهم من العذاب الدائم (قوله حقا) وقيل حرف ردع وزجر فتحصل أن في كل واحدة من الأر بعة الواقعة في حده السورة قولين ( قوله أن عليين ) امم مفرد على صيغة الجمع لاواحد له من لفظه ، صمى بذلك إما لأنه سبب العلاق في الهرجك في الجنة و إما لأنه مرفوع في السهاء السابعة لما ورد مرفوع ها عليين في الساء المابة تحت العرش » .

(قوله قبل عوكتاب الح ) أى فهو عام طى ديوان الحير الذى دوّن فيه كل عمل صالح الثقلين ، ورد إن الملائكة لتصعد بعمل العبد فيستقبلونه فاذا انتهوا به إلى ماشاء الله من سلطانه أوى إليهم أنتم حفظة طى عبدى وأنا الرقيب على مافى قلبه وإنه أسمعه بعمل العبد فتركيه فاذا انتهوا به إلى ماشاء الله أوى إليهم أنتم الحفظة على عبدى وأنا الرقيب على قلبه وإنه لم يخلص لى عمله فاجعلوه فى سجين فال ابن عباس هو لوح من ذربجدة خضراء معلى تحت المرض أعمالهم مكتوية فيه وعالم بعد عاريش في بعد شرف بعد شرف بعد شرف بعد شرف بعد شرف بعد شرف أن الملائكة تكتب أعمالهم ويثابون عليها وانظر فى ذلك (قوله وقيل هو مكان الح ) قد يجمع عليين اسم لكل من الكتاب والمكان (قوله ماكتاب عليين ) هدذا التقدير إنما يحتاج له على القول الثانى فى تفسير أى عليين لاطى الأول (قوله عنوم) وقيل الرقم الكتابة والمعنى مكتوب فيه إن فلانا آمن من النار (قوله يشهده المقربون) عليه في المرب فى شأن الفجار (قوله ينظرون ) الجلة حالية من الضمير فى خبر إن أو مستا نفة وقوله على الأرائك متعلى بينظرون يسمى فى العرف الناموسية (قوله ينظرون ) الجلة حالية من الضمير فى خبر إن أو مستا نفة وقوله على الأرائك متعلى بينظرون كسمى فى العرف الناموسية (قوله ينظرون ) الجلة حالية من الضمير فى خبر إن أو مستا نفة وقوله على الأرائك متعلى بينظرون كسمى فى العرف الناموسية (قوله ينظرون ) الجلة حالية من الضمير فى خبر إن أو مستا نفة وقوله على الأرائك متعلى بينظرون كسمى فى العرف الناموسية (قوله ينظرون ) الجلة حالية من الضمية في المرف فى وجوههم من الثياب المائك متعلى في وجوههم من الناموسية (قوله ينظرون ) الجلة حالية من النامة هم المرف فى وجوههم من الثياب المائك وقوله على المرف فى وجوههم من النامة كلى المرف فى وحوههم من التوله المرف فى وحوههم من التوليد المرف فى وحوههم من المرف فى وحوههم من المرف فى وحوههم من النابة ولمرف فى وحوههم من المرف فى المرف فى المرف فى المرف فى وحوههم من المرف فى وحوههم من المرف فى وحوههم من المرف فى ال

الحسن والبياض وفي قلو بهسم من السرور والفسرح والخطاب النبي صلى الله عليه وسلم أو وهذه قرارة العامة وقرأ أبو جعنو بالناء مبنيا للفعول ونضرة بالناء مبنيا للفعول ونضرة بالناء سبنيا للفعول أيضا مع رفع نضرة نظرا إلى أن التأنيث عائرى (قوله بهجة التنع

قيل هو كتاب جامع لأعمال الخير من الملائكة ومؤمنى الثقلين ، وقيل هو مكان في السهاء السابعة الحت العرش (وَمَا أَدْرَ النَّ ) أُعلَّكُ (مَاهِ أَيُّونَ) ما كتاب عليين ، هو (كِتَابُ مَرْ قُومُ ) من الملائكة ( إِنَّ الْأَثْرَ الرَ لَنِي نَعِيم ) جنة ( عَلَى الْارَائِكِ ) السرر في الحجال ( يَنْظُرُونَ ) من الملائكة ( إِنَّ الْأَثْرَ الرَّ لَنِي نَعِيم ) جنة ( عَلَى الْارَائِكِ ) السرر في الحجال ( يَنْظُرُونَ ) ماأعطوا من النعيم ( تَعْرُفُ في و بُجُوهِم في نَصْرَة النَّهِيم ) بهجة التنعم وحسنه ( يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيق ) خمر خالصة من الدنس ( تَعْتُوم ) على إنائها لا يفك ختمه إلا هم (خِتَامُهُ مِسْكُ ) أَى آخَرَ شر به يفوح منه رائعة المسك (وَفِي ذَلِكَ فَلْمَقَنَافَسِ المُتَنَا فِسُونَ ) فليرغبوا بالمبادرة إلى طاعة الله ( وَمِزَ اجُهُ ) أى ماعزج به (مِنْ تَسْنِيم ) فسر بقوله ( عَيْنًا ) فنصبه بأمدح مقدرا ( يَشْرَبُ بِها الْقَرَ بُونَ )أَى منها ، أو ضمن يشرب معنى يلتذ (إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا) كأبي جهل ونحوه ( كَانُوا مِنَ اللَّذِينَ آمَنُوا) كممار و بلال ، يلتذ (إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا) كأبي جهل ونحوه ( كَانُوا مِنَ اللَّذِينَ آمَنُوا) كممار و بلال ،

من الأمراض والعلل وخوف الزوال وغير ذلك (قوله خالصة من الدنس) أى الكدر قال تعالى : لاذيها غول ولاهم عنها يغزفون (قوله محتوم على إنامها) أى لشرفها ونفاستها إن قلت قد قال فى سورة عجد صلى اقد عليه وسام وأنهار من خر والنهر لاختم فيه فكيف طريق الجمع بين الآيتين . أجيب بأن هذه الأوانى غير خر الأنهار (قوله ختامه مسك) صفة ثانية لرحيق وفى قراءة سبعية أيضا خاتمه بناه والمعنى خاتم رائحته مسك (قوله يفوح منه رائحة المسك تظهر فى آخر الشراب فوجه التخصيص أن فى العادة بمل آخر الشراب في الدنيا فأفاد أن آخر الشراب فوجه التخصيص أن فى العادة بمل آخر الشراب في الدنيا فأفاد أن آخر الشراب فوجه التخصيص أن فى العادة بمل آخر المسراب في الدنيا فأفاد أن آخر المسلوب فى الدنيا فأفاد أن آخر الشراب بنوح منه رائحة المسك فلا يمل منه بمكترة الأعمال الصالحة والنيات الحالصة لعسار همتهم وطهارة نفوسهم . قال الأبراد (قوله المنافون) أى الدين شأنهم المنافسة بمكترة الأعمال الصالحة والنيات الحالصة لعسار أهل الجنة (قوله أو ضمن تعلى أهل الجنة (قوله أو نسمت فلقر بون يشر بونها صرفا وتمزج لسائر أهل الجنة (قوله أو ضمن أوانى أهل الجنة على مقدار الحاجة فاذا امتلأت أمسكت فالمقر بون يشر بونها صرفا وتمزج لسائر أهل الجنة (قوله أو ضمن ألى أن التضمين إما فى الحرف أو فى الفيل (قوله إن الذين أجرموا الخ) لما هكر الله تعالى كرامة الأبرار فى الخرة ذكر بعد ذلك قبح معاملة الكفارمهم فى الدنيا تسلية المؤمنين وتقو ية لقاوبهم (قوله كأبى جهل ونحوه) أى وهو الوليد بن المنبرة والعاص بن والل وأصحابهم من أهل مكه .

(قوله و عوما) أى كتباب وصهيب وأصحابهم من فقراء المؤمنية (قوله رجعوا) أى من مجالسهم (قوله أعلبوا فا كيف) أى متقاذن برفعهم ومكاتهم الموصلة إلى الاستسخار بغيرهم فني الحديث وإن الهين بدا غريبا وسيعود غريبا كا بدا يكون القابض طي دينه كالقابض على الجور» وفيرواية و بكون المؤمن فيهم أذل من الأمني وفي أخرى والعالم فيهم أنقومن جيفة حمار براله الستعان (قوله وفي قراءة) أى وهي سبعية أيضا (قوله معجبين) راجع القراء بين أى متقاذين بذكرهم المؤمنين و بالضحك (قوله وإذا رأوهم) الضمير المرفوع عائد على الحرمين والمنصوب عائد على المؤمنين أى إذا رأى الحرمون المؤمنين فسبوهم إلى الفسلال رقوله لا يمامهم بحمد الح أى فيهم يرون أنهم على هدى والمؤمنون على ضلال حيث تركوا النعيم الحاضر بسبب شيء غائب لا يرونه (قوله وما أرساوا عليهم حافظين) حال من الواو في قالوا أى قالوا ذلك والحال أنهم ما أرساوا من جهة الحد موكلين بهم يحفظون عليهم أحوالهم وأعمالهم (قوله حتى يردوهم إلى مصالحهم) أى بل أمروا باصلاح أنفسهم لاباصلاح المؤمنين (قوله يحفظون عليهم أحوالهم وأعمالهم (قوله حتى يردوهم إلى مصالحهم) أى بل أمروا باصلاح أنفسهم لاباصلاح المؤمنين (قوله عليوم) منصوب بيضحكون الواقع خبرا عن المبتدا ولا يضر تقدمه على المبتدا لأمن اللبس وذلك أن الظرف المهم لا يصح وقوعه خبرا عن المبتدا بغلاف

ونحوها ( يَضْحَكُونَ ) استهزاء بهم ( وَإِذَا مَرُ وا ) أَي المؤمنون ( بِهِمْ يَتَفَامَزُونَ) أَي يشير المجرمون إلى المؤمنين بالجفن والحاجب استهزاء ( وَإِذَا أَنْفَلَبُوا ) رَجَعُوا (إِلَى أَهْلَهِمُ أَنْفَلَبُوا فَا كَوِينَ ) وفي قواءة فكهين : معجبين بذكرهم المؤمنين ( وَإِذَا رَأَوْهُمْ ) رأُوا المؤمنين ( وَالْوَا إِنَّ هُو لاَء لَشَالُونَ ) لا يمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، قال تعالى ( وَمَا أَرْسِلُوا ) أَي الكفار ( عَلَيْهُمْ ) على المؤمنين ( حَافِظِينَ ) لهم أو لأعالهم حتى يردوهم إلى مصالحهم ( فَالْيَوْمَ ) أَي يوم القيامة ( اللّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَارِ يَضْحَكُونَ . عَلَى الأَرَافِكِ ) في الجنة ( يَنْظُرُونَ ) من منازلهم إلى الكفار وهم يمذيون فيضحكون منهم كما شحك الكفار منهم في الدنيا ( حَلْ قُولُونَ ) ؟ فعم .

(ســورة الانشقاق)

مِكية ، ثلاث أو خس وعشرون آية

( بِسُم ِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحْمِ . إِذَا السَّاءَ أَنْشَقَتْ . وَأَذِنَتْ) سَمَت وأَطاعت في الانشقاق ( لِرَبِّهَا ،

وتغتمح لهم أبوابها فاذا رأوها وقد فتحت أبوابها أقبلوا إليها

للخبرية (قوله ينظرون)

حل من ضمير يضحكون

(قوله من منازلهم ) قال کعب : لأهل الجنة كوى

ينظرون منها إلى أهيل

النار، وقيلحسن شفاف

ينهم يرون منسه حلكم،

وفى سبب هــذا الضحك وجوه :منها أن الكفار

كانوا فى ترفه ونعسيم

فيضحكون من المؤمنين

بسمب ماهم فيه من البؤس والضروق الآخرة ينعكس

الحال فيكون المؤمنون فى النعيم والكفار فى

الجحيم ، ومنها أنه يقال

لأهلالنار وهمفيهاأخرجوا

يريدون الحروج والمؤمنون ينظرون إليهم فأذا انتهوا إلى أبوابها أخلقت دونهم يفعل ذلك بهم ممارا ، ومنها أنهم إذا دخاوا الجنسة وأجلسوا على الأرائك ينظرون إلى الكفاركيف يصدبون في النار ويرفعون أصواتهم بالويل والثبور ويلمن بعضهم بعضا فهذا سبب ضحكهم (قوله هل ثوب الكفار الح ) يحتمل أنه مقول قول عنوف والتقدير يقول اقد لأهل الجنة أو يقول بعض المؤمنين لبعض هل ثوب الح و يحتمل أنه متعلق بينظرون والمعنى ينظرون هل جوزى الكفار فمحلها نسب إما بالقول المحذوف أو بينظرون وقوله جوزى الكفار فعالماني وقوله المحذوف أو بينظرون وقوله جوزى إشارة إلى أن التثويب بمن الجزاء وهو يكون في الحير والدر والراد هنا الثاني وقوله نعم جواب الاستفهام على كل .

[سورة الافشقاق] (قوله إذا السهاء افشقت) أى الصدعت بغمام يخرج منها وهوالبياض في جوانب السهاء لتنزل الملائكة قال تمالى: و يوم تشقق السهاء بالنمام ونزل الملائكة تنزيلا (قوله وأذنت لربها) أى انقادت لأمره ( قوله محمت وأطاعت ) أى فشبه حال السهاء في انتيادها بتأثيرالدرة الله تعالى حيث أراد انشقافها بانقياد المستمع المطيع لآمره وذلك أن السموات لماطلت

مراد الله و الله تعالى وكذا المفتول والأصسل وحق الله عليها استاهها خذف الفاعل ثم المفعول وألفاعل في الأصمار عذوف وهو الله تعالى وكذا المفتول والأصسل وحق الله عليها استاهها خذف الفاعل ثم المفعول وأسند الفعل المه ضعير السموات. والمدنى وحق لها استاهها بأن مراد الله نافذ فهى أهل لأن تسمع وتطبيع قال تعالى: قالنا أثبينا طالعين (قوله و إذا الأرض مدّت) أي بسطت ودكت جبالها (قوله كا يمد الأديم) أي وهو الجلد لأنه إذا مد زال كل انتناء فيسه فامتد واستوى (قوله ولم يبق عليها بناء ولا جبل) أي فيزاد في سعتها لوقوف الحلائق عابها للحساب حق لا يكون لأحد من البشر إلا موضع قدمه لكثرة الحلائق فيها وظاهر الآية أن الأرض تقد مع بقائها وليس كذاك بل تبدل بأرض أخرى بعليل البشر إلا موضع قدمه لكثرة الحلائق فيها وظاهر الآية أن الأرض تقد مع بقائها وليس كذاك بل تبدل بأرض أخرى بعليل قي بطنها شيء (قوله وأذنت لربها وحقت) ليس تكوارا لأن هذا في الأرض وما تقدم في السموات (قوله وأطاعت فيذاك) أي الالقاء والتخلى (قوله دل عليه مابعده) أي وهوقوله فملاقيه (قوله تقديره لق الانسان الخ) قدره غيره علمت نفس وهو أحسن لأنه تقدم في التكوير والانططار. وخر مافسرته بالوارد (قوله يأيها حدل) الانسان ألخ) يعتمل أن المراد

به الجنس و به قال سميد وقتادة و يحتمل أنه دوين وهوالأسودين عبدالأسد وقبل أبي بن خلف وفيل جميع الكفار (قوله إنك كادح) الكدح العمل والكسب والسي (قوله إلى بك) إلى حرف غاية والمن كدحك في الحير أوالصرينتهي بلقاء ربك وهوالموت (قوله فملاقيه) إمامه طوف على كادح أو خرمبتد إعذوف أى فأنت ملاقيه والجلةمعطوفةعلى جلة إنك كادح (قوله أي ملاق عملك) أشار بدلك إلى أن الشمير في ملاقيه

وَخُوتَ ) أى حق لها أن تسمع وتطيع ( وَإِذَا الأَرْضُ مُدَّتُ ) زيد في سعنها كما يمدّ الأديم ولم يبق عليها بناه ولا جبل ( وَأَلْمَتُ مَا فِيها ) من المونى إلى ظاهرها (وَتَحَلَّتُ) عنه (وَأَذِنَتُ ) سمت وأطاعت في ذلك (لرِّهما وَخُمَّتُ ) وذلك كله يكون يوم القيامة ، وجواب إذا وما عطف عليها محذوف دل عليه ما بعده تقديره لق الإنسان عمله ( يُمَّ يُهما الإِنسان عمله ( يُمَّ يها الإِنسان عمله ( يَمَّ يها الإِنسان عمله ( يَمَّ يها الإِنسان عمله ( يَمَّ يها الإِنسان عمله ( يَمَينِهِ) أي ملاق الله كور من خير أو شريوم القيامة ( وَأَمَّا مَنْ أُونِي كَتَابَهُ ) كتاب عمله ( يَمَينِهِ) هو المؤمن ( فَسَوْف يُعَاسَبُ حِدَابًا يَدِيرًا ) هو مَرْض عمله عليه كما فسر في حديث الصحيحين مو المؤمن ( فَسَوْف يُعَام الله المؤمن الحساب هلك و بعد العرض يتجاوز عنه ( وَيَعْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ ) في الجنة ويه همن نوقش الحساب هلك و وبعد العرض يتجاوز عنه ( وَيَعْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ ) في الجنة وتجنل يسراه وراه ظهره فيأخذ بها كتابه ( فَسَوْف يَدْهُوا ) عند رؤيته ما فيه ( ثَبُوراً ) وتجنل يسراه وراه ظهره فيأخذ بها كتابه ( فَسَوْف يَدْهُوا ) عند رؤيته ما فيه ( ثَبُوراً ) الصاد واللام المشدّدة ( إنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ ) عشيرته في الدنيا ( مَشرُوراً ) بطراً باتباعه لهواه العاد واللام المشدّدة ( إنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ ) عشيرته في الدنيا ( مَشرُوراً ) بطراً باتباعه لهواه ( إنَّهُ طَنَّ أَنْ ) معنفة من الثقيلة واسمها محذوف : أي أنه ( اَنْ يَحُودَ ) :

عاد طى السكد على الدى هو بعن العمل والسكلام على حدف مضاف أى ملاق حسابه وجزاء و يصبح أن يكون عائد الحى الله تعالى والمعنى ملاق ربه فلامغوله منه (قوله هو المؤمن) أى ولوعاسيا مستحقا للنار (قوله هو عرض عمله عليه) أى بأن تعرض أعماله و يعرف أن الطاعة منها هذه وأن المصية هذه وأن المصية هذه والمناقشة ولا المنها قليل من المنظم ولا بالمبحدة عليه (قوله كافسر في حديث الصحيحين) أى وهو ماورد عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامن حوسب عذب قالت عائشة فقلت أو ليس بقول الله عز وجل فسوف يحاسب تحسابا يسبرا ؟ قال رسول الله على ولسكن من نوقش الحساب هلك، وفي رواية : عذب (قوله و ينقلب) أى يرجع بنفسه (قوله إلى أهله) أى من الآدميات والحور العسين وأصوله وفروعه (قوله وراء ظهره) منصوب بغرع الحافض (قوله تغل يمناه الحج) قصد بذلك أى من الآدميات والحور العسين وأصوله وفروعه (قوله وراء ظهره) منصوب بغرع الحافض (قوله تغل عناه الحج) قصد بذلك التوفيق يين هذه الآية وآية وأما من أوتى كتابه بشهاله (قوله ينادى هلاكه) أى يتمناه إذ نداه ما لا يعقل هوتمنيه (قوله بطرا) أى تيمن وعلم (قوله عففة من النقبيلة) أى ولا يستحرن معجرية لمنا بذلك عزا وماء وخول الاستعطع أبدا (قوله إنه ظن) أى تيمن وعلم (قوله عففة من النقبيلة) أى ولا يستحرن معجرية لمنا بلام عليه من دخول الاستعطع أبدا (قوله إنه ظن) أى تيمن وعلم (قوله عففة من النقبيلة) أى ولا يستحرن معجرية لمنا بلام عليه من دخول الاستعطى عنه المناه والحلالة سادة مسد مفعولى عن .

(قوله برجع إلى ربه) أى فالحورالرجوع والتردد فى الأمر وبابه قال ودخل (قوله بلى) جواب النق وقوله : إن ربه الخجواب قسم مقدر فهو بمنزلة التعليل للجعلة المستفادة من بلى (قوله فلاأقسم) الفاء واقعة فى جواب شرط مقدر أى إذا عرف هذا فلا أقسم الخ (قوله بالشفق) أى وهو اختلاط ضوء النهار بسواد الليل عند غروب الشمس وهو الحرة التى تكون عند ذلك ، سمى شفقا لرقنه ومنه الشفقة على الانسان وهى رقة القلب عليه (قوله وماوسق) ماموسول اسمى أو نكرة موسوفة اور مدريه (قوله جع مادخل عليه) أى كالأشجار والبحارفانه إذادخل جع مادخل عليه) أى ضم ما كان منتشراً بالنهار من الحاق وهى ليلة الثالث عشر والرابع عشر و الخامس عشر من الشهر (قوله لتركبن) الليل الضموسكن (قوله وذلك فى الليالى البيض) أى وهى ليلة الثالث عشر والرابع عشر و الخامس عشر من الشهر (قوله لتركبن) جواب القسم بضم الباء خطاب للجمع و ختجها خطاب الواحد قراء تان سبعيتان (قوله طبقا) مفعول به أوحال (قوله بعد حال) أشار بذلك إلى أن عن بمنى بعد هده ( ٢٨٨)

رجم إلى ربه (كمل) يرجم إليه (إنَّ رَبَّهُ كَانَ مِهِ بَصِيرًا) عالما برجوعه إليه (فلا أُقْسِمُ)
لا زائدة (بالشَّفَقِ) هو الحرة في الأفق بعد غروب الشمس (وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ) جمع ما دخل عليه من الدواب وغيرها (وَالْقَمَرِ إِذَا أَنَّسَقَ) اجتمع وثم نوره وذلك في الليالي البيض (لَـرَّ كَبُنَّ) أيها الناس أصله تركبون حذفت نون الرفع لتوالي الأمثال والواو لالتقاء الساكنين (طَبَقًا عَنْ طَبَقي) حالاً بعد حال وهو الموت ثم الحياة وما بعدها من أحوال القيامة (فَلَ كُمُنُ أَي أي الكفار (لا يُوثمنون) أي أي مانع لهم من الإيمان أو أي حجة لهم في تركه مع وجود براهينه (وَ) مالهم (إذَ ا قُرِي عَلَيْهِمُ الثُّرُ آنُ لاَ يَسْجُدُ ونَ) يخضمون بأن يؤمنوا به لإجمازه (بَلِ الَّذِينَ كَنفَرُوا يُكذَّ بُونَ) بالبعث وغيره (وَاللهُ أَعْلَ مَا يُومُونَ) يجمعون في صفهم من الكفر والتكذيب وأعمال السوء (مَبشَرهمَ) أخبرهم (بعَذَابِ أَلِم ) مؤلم (إلاً) لكن (الَّذِينَ آمَنُوا وَحَمِلُوا السَّالِمَاتِ كُمُمْ أُجُرُ عَيْرُ مَمْنُونَ) غير مقطوع ولا من به هايهم .

(ســـورة البروج) مكية، ثنتان وعشرون آية

( بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ . وَالسَّمَاه ذَاتِ الْبُرُوجِ ) السكواكب، اثنا عشر برجا تقدمت في الغرقان ،

عكرمة رضيع ثم فطيم ثم غسلام ثم شسباب ثم شبخ ، وقيلاللعنى لتركبن سنن منقبلكم وأحوالهم ( قوله فمالهم ) الفساء لترتيب ما بعـــدها من الانكار والتعجيب على ماقبلها من أحوال يوم القيامة وأهواله الموجبة للايمـان لظهــور الحجة لأن ما أقسم به مسن التغيرات العلوية والسفلية يدل على خالق عظيم القدرة يبعدعمن له عقل عدمالاعان به والانقياد له (قوله واذاقري عليهم القرآن) أي من أيّ قارى وهذاشرط وجوابه لايسجدون وهذه الجلة الشرطيسة في محل نصب

على الحال معطوفة على الحال السابقة وهي قوله لا يؤمنون (ووله يخضعون) اى فالمراد بالسجود الحالة واليوم اللغوى لاالعرف وهذا أحد قولين والآخرأن المراد به السجود الحقيق الذى هوسجود التلاوة وقد اختلفت الأثمة فى ذلك (قوله فى صفهم) الأوضح أن يقول فى صدورهم لأن الومى معناه لغة الحفظ (قوله لكن الدين آمنوا الح) أشار مذلك إلى أن الاستثناء . الاستثناء نقطع لأن ماقبل إلا فى الكفار لاغير (قوله لهم أجر غير ممنون) استثناف مقرر لما أفاده الاستثناء .

[سورة البروج] حكمة نزول هذه السورة تثبيت المؤمنين على إعانهم وصبرهم على أدى الكفار بتذكيرهم بما جرى لمن تقدمهم (قوله دات البروج) أى صاحبة الطرق والمنازل التي تدبر فيها السكواكب السبعة ، حميت بروجا لظهورها لأن المبرج في الأمر الظاهر من التبرج ممارحقيقة عرفية القصر العالم، لظهوره (قوله تقدمت في الفرقان) فعه هناك : تبارك الحبي في الأمر الظاهر من التبرج ممارحقيقة عرفية والمبوران والأسد والسنجة والميزان والعقوب والحور والجوزاء والسرطان والأسد والسنجة والميزان والعقوب والمقوس والجدى والملح والمجوزاء والمحورة ولما التور والميزان ، وعطارد وله الجوزاء

والسنية، والقمر وله السرطان ، والشمس ولما الأسه ، والمشترى وله القوس والحوت ، وزحل وله الجدى والدلو المواود ) أى الوعود به ففيه الحذف و الإيسال (قوله يوم الجمة) خص مع أن باقى الزمان يشهد كذلك لاختصاصه بمزية وهي كونه فيه ساعة إجابة واجتمع الناس (توله كذا فسرت الثلاثة فى الحديث) أى وهوماروى و اليوم الموعود يوم القيامة واليوم المشهود يوم عرفة والشهود يوم القيامة دو الشهود يوم القيامة ماذكره فى الحديث ، ومنها الشاهد يوم التروية والشهود يوم عرفة ، ومنها الشاهد هوالله والمشهود يوم القيامة ، ومنها الشاهد يوم التمدى ماذكره فى الحديث ، ومنها الشاهد يوم التمود عليه هوابن آدم ، ومنها عبر ذلك ، والأحسن أن يراد ماهو أعم والملك نكرها ليم كل شاهد ومشهود (قوله عذوف صدره) أى لأن المشهور عن الناء أن الماضى المثبت المنصلة المنافق المنافقة على المنافق المنافقة على المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافقة المنافق المنافقة المنافقة على المنافقة على المنافقة ال

(بوله روى أن الله أنجى المؤمنين الخ) أى وكانوا سبعة وسبعين وهؤلاء لم يرجعوا عن دينهسم والدين رجعسوا عشر وقوله إلى من ثم: أى إلى من ثم قعود على الأخدود وقم يرد نص بتعيينهم واعلم أنه اختاف الفسرون في أصحال الأخدود ء فروى

(وَالْيَوْمِ الْمُوْعُودِ) يوم القيامة (وَشَاهِدٍ) يوم الجُمة (وَمَشْهُودٍ) يوم عرفة كذا فسرت الثلاثة في الحديث فالأول موعود به والثاني شاهد بالعمل فيه والثالث تشهده الناس والملائكة وجواب القسم محذوف صدره تقديره لقد (قُرِّلَ) لمن (أُصحَابُ اللاخْدُودِ) الشق في الأرض (النَّارِ) بدل اشتمال منه (ذَاتِ الْوَقُودِ) ماتوقد به (إِدْهُمْ عَلَيْهَا) أي حولها على جانب الأخدود على الكراسي (قُمُودٌ. وَهُمْ عَلَى مَا يَفْمَاوُنَ بِاللَّهُ مِن بالله من أَمَود به الإلقاء في النار إن لم يرجعوا عن إيمانهم (شُهُودٌ) حضور ، روى وأن الله أنهي المؤمنين الماقين في النار إن لم يرجعوا عن إيمانهم (شُهُودٌ) حضور ، روى وأن أن الله أخيى فأحرقهم فيها وخرجت النار إلى مَن ثمّ فأحرقهم فيها وخرجت النار إلى مَن ثمّ فأحرقهم فيها وخرجت النار إلى مَن ثمّ فأحرقهم فيها وخرجت النار إلى مَن ثمّ

عن صهيب « ان رسول لله صلى الله عليه وسلم قال كان ملك فيمن كان عبلكم وكان له ساحر فلما كبر قال الملك إنى قد كبرت فابعث إلى غلاما أعلمه السحر فبم الساحر من المراهب وقعد إليه فاذا أتى الساحر ضربه و إذا رجع من الساحر مع الراهب وسمع كلامه فأخبه فكان أهله ضربوه فشكا ذلك إلى الراهب وقال إذا خشبت الساحر فقل حبستى أهلى واذا خشبت أهلك فقل حبستى الساحر ، فبينا أهله ضربوه فشكا ذلك إلى الراهب فقال إذا خشبت الساحر فقل حبستى أهلى واذا خشبت أهلك فقل حبستى الساحر ، فبينا أو المحتال المحتال

فشقه به حق وقع شقاه ، ثم جى ، بجليس الله فقيل له لوجع عن دينك فأبى ، فدفعه إلى غر من أصبه فقال لهم اذهبه إبه المستمد وقع شقاه ، ثم جى ، بالغلام فقيل له ارجع عن دينك فأبى ، فدفعه إلى غر من أصبه فقال لهم الحبل خاذا بلنتم ذروته فان رجع عن دينه و إلا فاطرحوه ، فذهبوا به فسعدوا به الحبل فسقطوا ، وجا عشى إلى الملك فقال له الملك مافعل أصابك ؟ قال كفائهم اللهم اكفنهم بما شلت ، فرجف بهم الحبل فسقطوا ، وجا عشى إلى الملك فقال له الملك مافعل أصابك ؟ قال كفائهم الدفعه إلى نفر من أصابه فقال اذهبوا به فاحماده في قرقور فتوسطوا به البحر فان رجع عن دينه و إلا فاقدفوه ، فذهبوا به فقال اللهم اكفنهم بما شلت فانكفأت بهم السفينة فغرقوا وجاء يمشى إلى المك ، فقال له الملك مافعل أصحابك ؟ قال كفائهم الدفعيم الذاس أنه فقال الله المالك مافعل أصحابك ؟ قال على حذع ثم تأخذ سهما من كناني ثم ضع السهم في كبد القوس ثم قل: بسم الله رب الغسلام ثم ارمى فانك إذا فعلت ذلك على حذع ثم أخذ سهما من كنانته ثم وضع السهم في كبد القوس ثم قال بسم الله وضع السهم في كبد القوس ثم قال بسم الله تقبل أن أيت ما كنت تحذر فقد و قد نزل بك حذرك قد آمن الناس ، فأم بالأخدود خدت بأدواه السكك وأضرم رب الغلام ثم رماه دوقع السهم في صدغه دوضع يده على صدغه موضع السهم فيات نقال الناس آمنا برب الغلام نكنات تحذر فقد و قد نزل بك حذرك قد آمن الناس ، فأم بالأخدود خدت بأدواه السكك وأضرم النبران وقال من لم يرجع عن دينه فأحموه ، فقماوا حق جادت امرأة معها صبى لما نقاعست أن تقع فيها ، فقال لما المنالان وأخرى بالشام وأخرى بالشام والتي خارس طرق أصحابها بالنار ، أما في أنول الله فيهما قرآ نا وأنزل في التي كانت الأمادي فينول الله فيهما قرآ نا وأنزل في التي كانت الأمادي في بنول الله فيهما قرآ نا وأنزل في التي كانت الأمادي في بنول الله فيهما قرآ نا وأنزل في التي كانت الأمادي فينول الله فيهما قرآ نا وأنزل في التي كانت بأماره موسع المن من من المنار وأخرى بالشام وأخرى بالشام وأخرى الشام وأخرى أنها وأنزل في التي كانت الأماد والتي خارك وأمر كانت الأماد والي بالشام وأخرى الشام وأخرى المراء

بنجران ، وذلك أن رجلا مسلما عمن بقرأ الانحيل آجر نفسه في همل وجعل يقرأ الانجيل فوأت بنت المستأجر النور يعني من قراءة الانجيل فذكرت لأيها فسأله فلم يخبره فلم يزل به حق أخبره بالدين

( وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمُ إِلا أَنْ يُوْمِنُوا بِأَنَّهِ الْمَزِيزِ ) في ملكه ( الْجَمِيدِ ) المحمود ( الّذِي له مُلْكُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَأَلَّهُ كُلِّ شَيْءَ شَهِيدٌ ) أي ما أنكر الكفار على المؤمنين إلا إيمانهم ( إِنَّ الَّذِينَ فَقَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُوْمِنِاتِ ) بالإحراق ( مُمَّ لَمَ يَتُو بُوا فَلَهُ . عَذَابُ جَهَنَمَ ) بالإحراق ( مُمَّ لَمَ يَتُو بُوا فَلَه . عَذَابُ جَهَنَمَ ) بكفره ( وَلَمُهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ ) أي عذاب إحراقهم المؤمنين في الآخرة ، وقيل في الهنيا بأن خرجت النار فأحرقهم كما تقدّم ( إِنَّ الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحات لَمُنَ تَعْتَمَ الْأَنْهَارُ ، )

والاسلام فتابعه على دينه هو وسبه وتمانون إساما مايين رجل واص ه

وهذا بعد مارفع عيسى دايه السلام إلى الساء وقبل مبعث النبى صلى الله عليه وسلم بسبعين سنة فسمع ذلك رجل اسمه يوسف ابن دى نواس خد لم في الأرض وأوقد لهم فيها فرصهم على الكفر فمن أبى أن يكفر قذفه في النار ومن رجع عن دين عيسى لم يقدفه . وروى أن امرأة جاءت ومعها ولد صدير لا يتكلم فلما قامت على شفير الحندق نظرت إلى ابنها فرجعت عن النار فضر بت حق تقدمت فلم تزل كذلك ثلاث مرات فلما كانت في الثالثة ذهبت ترجع فقال لها ابنها بإأماه إنى أرى أمامك الزلا لا تعلق في النار في يوم واحد سبعة وسبعين إنسانا ، وروى غيرذلك (قوله وما تقموا منهم الخ) أى ماعابوا منهم إلا إيمانهم و إنما عبر بالستقبل مع أن الا بمان وقع منهم في الماضى لأن تعذيبهم والانكارليس الا بمان الذى وجد منهم في الماضى بل الدوامهم عليه في الستقبل إذ لوكفروا في المستقبل لماعذبوا على مامضى فكائه قال إلا أن يستمروا على إيمانهم (قوله الذى السموات والأرض) بيان لكونه انعز بزالحيد (قوله واقد على كل شيء شهيد) فيه وعد ووعيد (قوله إن الدين فتنوا المؤمنين الخ) أى حرقوم بالنار يقال فتنت فلانا إذا سرقته (توله مها مي كل شيء شهيد) فيه وعد ووعيد (قوله إن الدين فتنوا المؤمنين الخا والتعبير بنم إشارة إلى أن التوبه مقبولة ولوطال الزمان مالم تحسل الغرفية (قوله فلهم عذاب عبنم) هوخبر إن الدين فتنوا ودخلت الفاء لما تضمنه المبتدأ من الشرط (قوله عذاب الحريق) من إضافة المسبب السبالسب السبال عبنه إحراق المؤمنين (قوله إن الدين آمنوا) لماذ كروعيدال كفار أنبعه بذ كرماأعد المؤمنين (قوله تجرى من تحنها) أى من تحت صورها وغرفها يتلاذون بهردها في نظير الحرائة يحدوها لمفاورة والمنهم واعليه في الدنيا و يزول عنهم وي قذلك مع خضرة الحذان جيسم المضار والأحزان

(قوله دلك الفوز السكبير) اسم الاشارة عائد على ماذكر من حيازتهم للجنات وعبر بالاشارة المفيدة للبعد لعاق درجتهم في الفشل والشيرف (قوله إن بطش ربك لشديد) البطش الأخذ بعث فاذاوصف بالشدة كان متضاعفا جداوهو انتقامه وتعذيبه السكفرة (فوله بحسب إرادته) رد بذلك على الفلاسخة القائلين بأنه واجب بالدات كيف، وقد قال تعالى فعال لما يربد (قوله إنه هو يبدئ و يعيد) أى رمن كان قادرا على ذلك كان بطشه في غاية الشدة (قوله وهو النفور) أى الماحى المذوب المؤمنين و إن لم يتو بوا لأن الآية مذكورة في معرض المحدح والمحدح بكونه غفورا مطلقا أثم فألحل عليسه أولى (قوله المتودد إلى أوليائه بالسكرامة) أشار بذلك إلى أن فعولا بمنى فاعل و يصح أن يكون بمنى مفعول أى يوده عباده و يحبونه (قوله الحبيد بالرفع) أى و بالجر قراءتان صبعيتان فالرفع على أنه نعت المؤس ومجده علوه وعظمه (قوله فعال لمايريد) أي بسيغة اعال إشارة السكارة وختم به الصفات لكونه كالنتيجة لهاوالمعنى يفعل مايريد ولا يعترض عليه ولا يعلبه غاب فيدخل أواياء الحبة لاعنه مانه و بدخل أعداءه النار لا ينصرهم منه (الهم) على أن

ذلك الفرز الكبير . إن بَعاش رَ بَك) بالكفار (الشديد") بحسب إرادته (إنه هُوَ يُبدئ الخلق (وَيُمِيدُ) فلا يعجزه ما يريد (وَهُوَ الْفَقُورُ ) للمذنبين المؤمنين (الْوَدُوهُ) المتودد إلى أوليائه بالكرامة ( ذُو الْفَرْشِ) خالقه ومالكه (الْمَجِيدُ) بالرفع المستحق لكال صفات العلو (فَمَالُ لِلَ يُرِيدُ ) لا يعجزه شيء (هَلْ أَتَيكَ ) يا محمد (حَدِيثُ الْجُنُودِ . فَرْعَوْنَ وَ عُوْنَ وَعُوْنَ عَن أَتباعه ، وحديثهم أنهم أهلكوا بكفره وَ عُوْنَ ) بدل من الجنود واستغنى بذكر فرعون عن أتباعه ، وحديثهم أنهم أهلكوا بكفره وهذا تنبيه لمن كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم والقرآن ليتعظوا ( بَهلِ اللّذِينَ كَفَرُوا فِي تَسَكُنُدِيبٍ) بما ذكر (وَاقَهُ مِنْ وَرَاهُومْ مُحِيطٌ) لا عاصم لهم منه (بَلْ هُو َ قُوْآنَ تَجِيدٌ) عظيم ( فِي أَوْحَ ) هو في الهواء فوق السامة (تَحْفُونُولُ) بالجر من الشياطين ومن تغيير عناء مناه ، طوله ما بين الساء والأرض وعرضه ما بين المشرق والمقرب ، وهو من درة بيضاء قاله شيء ماس رضي الله عنهما .

(ســورة الطارق

مكية ، سبع عشرة آية (بشم الله الانظارة) ،

جميع أفعالالعباد مخلوقة لله تعالى ولا يجب عليه شي لأن أنعاله بحسب إرادته (قوله هل أتاك لخ) يصحأن تكون هل بعنى قد إن كان سبق له. إنيان أواطل الاخبار إن لم يكن أناه كانقدم (قوله بدل من الجنود) أي على حذف مضاف أي جنود فرعون وهو بدل كل من كل أو المراد جرعون هو وقومه واكتني بذكره عنهم لأنهم أتباعه وعليه اقتصر المفسر رخس فرعون وغود بالذكر لشهرتهما هند العرب (قوله وحديثهم أنهم الخ) أى قهو ماصدر

عنهم من المحادى والكفروالصلال وماحل بهم من العداب (قوله بل الذين كفروا) عمن قومك وهو إضراب انتقالي للاشد كأنه قيل لبس حال هؤلاء بأعجب من حال قومك فانهم مع علمهم عما حل بهم لم يتزجروا (قوله في تكذيب بما ذكر) أى النبي والقرآن (قوله و الله من ورائيم مجمع ) أى هم في قبضة قدرته و تصريفه كالشي المحاط به الذي لا يجد علما ولا مفرا فيجازيهم بأعملهم (قوله بل هو قرآن مجيد) إضراب عن شدة تكذيبهم وعدم كفهم عنه إلى وصف القرآن بما ذكر إشارة إلى أنه لاريب ولاشك فيه ولايصل إليه تكذيب هؤلاء (قوله فوق السهاء السابعة) أى معلق بالعرش (قوله بالجر) أى والرفع فهما صبقيتان فالجرعلى أنه نعت الوح و الرفع على أنه نعت القرآن (قوله طوله ما بين السهاء الح) أى وهو عن بين العرش مكتوب في صدره لإله إلا لله وحده دينه الاسلام و محد عبده ورسوله فمن آمن باقد وصدق بوعده واتبع رسله أدخله جنته (قوله وهو من درة بيضاء) أى وحافتاه الدر والياقوت ودفتاه ياقوتة حمراء وقامه النور وكتابته نور معتود بالعرش ، وأسله في حجر ملك . يضاء) أى وحافتاه والسمس والقمر والنجوم الأن

أحوالها فى أشكالها وسيرها ومطالعها ومفار بهامجيبة دالة على انفراد صافعها بالكالات لأن السنعة تدلى على السافع كال بعضهم : تلك آثارتا تدل علينا فانظروا بمدنا إلى الآثار

(توله أصله كل آت الخ) أى ثم توسع فيه فسمى به كل ماظهر بالليل كائنا ما كان ثم توسع به فسمى به كل ماظهر مطلقا ليلا أو بهارا ومنه حديث «أعوذ بك من شر طارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخبر يارحمن والطارق مأخوذ من الطرق وهو الدق سمى به الآتى ليلا لاحتياجه إلى طرق الباب غالبا ومنه المطرقة بالسكسر وهي مايطرق به الحديد (قوله وما أدراك) الاستفهام للانكار وقوله ما الطارق الاستفهام التعظيم والتفخيم (قوله النجم) خبر لحذوف قبره المفسر يقوله هو . واعلم أنه تعالى أقسم أولا بما يشترك أيه النجم وغيره وهو الطارق ثم أتى بالاستفهام عنه تفخيا وتعظيا ثم فسره بالنجم إزالة الدلك الابهام الحاصل بالاستفهام (قوله الثريا أو كل نجم) هذان قولان من ثلاثة ثالها أن المراد به زحل وعمله في السهاء السابعة لايسكنها غيره من النجوم فاذا أخذت النجوم أمكنتها من السهاء هبط فكان معها ء ثم يرجع إلى مكانه من السهاء السابعة فهو طارق حين ينزل وحين يصعد (قوله وجواب القسم الخ) أي وما بينهما اعتراض جيء به تفخيا المقسم به (قوله فهي مؤيدة) أي وكل مبتدأ وعليها خبر مقدم وحافظ مبتدأ مؤخر والجلة خبركل (قوله واسمهاعنوف) فيه نظر بل هي مهمة لاعمل لأن لام الفرق يؤتي به عند ( ٢٩٣) الامال لاعند الاعمال كا قال ابن مالك :

أصله كل آت ليلا ، ومنه النجوم لطاوعها ليلا (وَمَا أَدْرَايكَ) أعلمك (مَا الطَّارِقُ) مبتدأ وخبر في عمل المنعول الثاني لأدرى ، وما بعد ما الأولى خبرها ، وفيه تعظيم لشأن الطارق المنسر بمابعده هو (النَّجْمُ) أى الثريا، أو كل نجم (الشَّاقِبُ) المضى ، لثقبه الظلام بضوئه وجواب القسم (إِنْ كُلُّ نَنْسِ مَلَا عَلَيْهَا حَافِظُ ) بتخفيف ما فهى مزيدة و إن مخففة من الثقيلة واسمها محذوف أى إنه واللام فارقة و بتشديدها فإن نافية ولما بمعنى إلا ، والحافظ من الملائكة يحفظ علها من خير وشر ( فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ ) نظر اعتبار ( مِمْ خُلِقَ ) من أى شيء ؟ جوابه ( خُلِقَ مِنْ مَاء دَافِق ) ذي المُفاق من الوجل والمرأة في رحها ( يَغْرُجُ مِنْ بَيْنِ العَبْلُبِ ) للرجل ( وَالتَّرَائِبِ ) للمرأة وهي عظام الصدر ( إِنَّهُ ) تعالى ( عَلَى رَجْمِهِ ) بعث الإنسان بعد موته ( لَتَادِرْ ) فإذا اعتبر أصله علم أن القادر على ذلك قادر على بعثه ،

وحففت إن فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل (قوله واللام فارقة) أى بين الخففة والنافية (قوله و بتشديدها) أى وها قراءتان سبعيتان (قوله والحافظ من الملائكة من العاهات والآفات وهم عشرة بالليلوعشرة بالنهار لكل آدى فان مؤمنا وكل الله به مائة وستنين ملكا

يذبون عنه كايذب عن قصعة العسل الذباب ولو وكل العبد إلى فسه طرفة عين لاختطفته الشياطين، أو حفظ الأعمال وها وقد معتبد معلمه در سالفس ، وقبل الماد والحافظ الأر تعالى فته

عين الاختطفته الشياطين ، أو حفظ الأعمال وهما رقيب وعتيد وعليه درج المفسر ، وقيل المراد بالحافظ الله تمالى فتحصل أن الحافظ قيل السكاب أو مطاق الملائكة الحفظة أو الله تعالى والأحسن أن يراد ماهو أعم (قوله فلينظر الاسان الح) لما ذكر تمالى أن كل نفس عليها حافظ أتبع ذلك بوصية الانسان بالنظر فأول نشأته والأمر الايجاب (قوله مم خلق) الجار والحجرور متعاق بخاق و الجلة في على نصب بقوله فلينظر المعلق عنها بالاستفهام (قوله ذي اندفاق) أي انصاب وأشار بذلك إلى أن دافق صيفة نسب كلان وناص فالمني خلق من ماه متدفق أومدفوق (قوله في رحها) متعلق بدافق (قوله من بين أحزاء الصاب المحافق وهو عظام الظهر و بين زائدة لأن بين إنما تضاف لمتعدد وهنا ليس كذلك إلا أن يقال المراد من بين أحزاء الصاب المحافق (قوله والتمائب المرأة) وقال الحلسن المعني يخرج من صلب الرجل وتراثب الرجل وصلب المرأة وتراثب الرأة (قوله وهي عظام الصدر) أي وهي على القلادة وهذا أحداقوال ، وقيل التراثب ما بين شديها ، وقيل التراثب أربعة أضلاع من عنة الصدر وأر بعة أضلاع من يسرة الصدر، وقال القرطي إن ماء الرجل ينزل من الدماغ ثم يتجمع في الأنثيين ولا يعارضه قوله تعالى يخرج من الأم بالنظر إنما هو لأجل التفكر في المعاد والمبعث (قوله إنه على رجعه نقادر) نتيجة النظر المذكور لأن الأم بالنظر إنما هو لأجل التفكر في الميعاد والمبعث (قوله بعث الانسان الخ) هذا هو المتحديج اللائق بمنى الآية بدليل ما بعده الأم بالنظر إنما هو لأجل التفكر في الميعاد والمبعث (قوله بعث الانسان الخ) هذا هو الصحيح اللائق بمنى الآية بدليل ما بعده الأم بالنظر إنما هو لأجل التفكر في الميعاد والمبعث (قوله بعث الانسان الخ) هذا هو الصحيح اللائق بمنى الآية بدليل ما بعده

وفي الآرة تفاسير أخر منها أن الضمير يعود على الانسان والمن إنه على رجع الانسان لحالة النطفية لقادر بأن يرده من الشيوخة المشبوبه ومنها الصباومنه إلى كونه حملا إلى مضفة إلى علقة إلى نطفة ومنها أن الضمير عائد على الماء الدافق والدى إنه على رجع الماء الصاب والترائب بعد انفصاله الرحم وصيرورته وادا لقادر (قوله يوم تبلى السرائر) ظرف لرجمه لالقادر لأنه تعالى قادر في جميع الأوقات لاتختص قدرته بوقت دون وقت (قوله ضائر القلوب) أي ما أخنى فيها وقيل السرائر فرائض الأعمال كالصلاة والصوم والوضوء والنسل من الجنابة فانها سرائر بين الله و بين العبد ولو شاء العبد لقال صمت ولم يصم وصليت ولم يسل واغتسلت من الجنابة ولم ينقسل فيختبر حتى يظهر من أداها عن ضيعها فيديض وجه الودى و يسود وجه المنسيع (قوله في ما من قوة) أى في نفسه وقوله ولا ناصر أى من غيره (قوله المطر) هذا أحداقوال ، وقيل الرجع الأحوال التي تجيء وتذهب كالليل والنهار والأمطار والفصول من الشتاء وما فيمه من يرد ونحوه والصيفوما فيه من حر ونحوه ، وقيل المراد ذات النفع وقيل ذات المرتكة لرجوعهم فيا بأهمال العباد (قوله الشق عن النبات) وقيل ذات الحرث لأنه يصدعها وقبل ذات الطريق المدعها المادة ، وقبل غير ذاك ، واعل أنه تعالى كاحمل كيفية ( ٢٩٣) خلق الحيوان دليلا على معرفة المبدلا تصدعها المعاد دالله على معرفة المبدلا

القسم كيفية خلقه النبات فقوله والسهاءذات الرجع أى مى كالأب والأرض دات المسدع مي كالأم تتولد من بينهما النع العظيمة التي ينتفع بها مادامت الدنيا (قوله إنه لقول فصل) جواب القسم الذي هو والسماء الخ والمراد بالفصل الحكم الذى ينفصل به الحقمن ألبــاطل (قوله وما هو بالهزل) أي بل هو جدّ كله فالواجب أن يكون مهاباً في الصدور معظما

(يَوْمَ تَبُلَى) تختبر وتكشف (السَّرَائُرُ) ضمائر القلوب فى العقائد والنيات ( فَالَهُ) لَهٰكر البعث (مِنْ قُوقَ ) يمتنع بها من العذاب ( وَلاَ نَاصِرَ ) يدفعه عنه ( وَالسَّمَاء ذَات الرَّجْمِ ) المطر لموده كل حين ( وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ) الشّق عن النبات ( إِنَّهُ ) أى القرآن ( لَقَوْلُ فَصْلُ ) يفصل بين الحق والباطل (وَمَاهُوَ بِالْمُزْلِ) باللمب والباطل (إلَّهُمْ) أى القرآن ( لَقَوْلُ فَصْلُ ) يفصل بين الحق والباطل (وَمَاهُو بِالْمُزْلِ) باللمب والباطل (إلَّهُمُ ) أى الكفار (يَكِيدُونَ كَيدًا ) يعالمون المسكايد للنبي صلى الله عليه وسلم (وَأَكِيدُ كَيدًا) أستدرجهم من حيث لايعلمون ( تَهَوَّلُ ) يامحد ( السكافرين أَمْهِلُهُمْ ) تأكيد حسنه مخالفة أى أنظرهم ( رُوَيْدًا ) قليلا وهو مصدر مؤكد لمعنى العامل مصفر وودا أو إرواداً على الترخيم وقد أخذهم الله تعالى ببدر ونسخ الإمهال بآية السيف : أى بالأمر بالقتال والجهاد .

(ســورة الأعلى)

مكية ، تسع عشرة آية

قى العاوب كف وهو حطب رب العالمين لعباده فالاصغاء إليه والاسماع له والانتمار باوامره والانتماء بنواهيه فرض (قوله إنهم يكيد ون كيدا) اختلف فيها فقيل هي إلقاء الشبهات كقولهم : إن هي إلاحيا تناالدنيا ، من يحيى العظام وهي رميم و تحوذك ، وقيل قتله صلى اقد عليه رملم والأحسن أن يراد ماه و أعم (قوله وأكيد كيدا) أى أجازيهم على كيدهم وسى الجزاء كيدا مشاكلة وقيل المعنى أعاملهم معاملة ذى السكيد بأن أمدهم ظهرا بالنعم استدراجا لهم وعليه اقتصر المفسر (قوله فمهل السكافرين) أى لا تستعجلهم بالانتقام منهم ولا بالدعاء عليهم (قوله مخالفة اللفظ) أى من حيث إن الأول مستدالظاهم مع النصيف والثاني مسند الضمير مع الحمز (قوله على الترخيم) راجيع لقوله أو إروادا أى تصغير ترخيم وهو حذف الزوائد . واعلم أن رويدا أى متمهلين و نعتالمصدر المفضي مغلمة فيضاف تارة كقوله فضرب الرقاب ولا يضاف أخرى نحورويدا زيدا و يقع حالانحوساروا رويدا أى متمهلين و نعتالمصدر بعدوف نحوساروا رويدا أى سيرارويد (قوله و نسخ الامهال بآية السيف) أى على أن المعنى اترك السيال كثرة ما اشتملت عليه من محذوف نحوساروا رويدا أى في قول الجهور وقال الضحاك مدنية وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها لكترة ما اشتملت عليه من العلى مكية إلى في قول الجهور وقال الضحاك مدنية وكان النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان يقرأ في الأولى بسبح اسمر بك العلى موفى الثانية بقل يأن الماك افرون ، وفي الثائمة بقل هو المعود تين ومن جهة فوائدها أن الاكثار من تلاوتها يورث الحفظ الأعلى موفى الثانية بقل يأن المناه المعالية والمعود تان النبية فوائدها أن الاكثار من تلاوتها يورث الحفظ المناه المعالية فوائدها أن الاكثار من تلاوتها يورث الحفظ النائمة المورة الأعلى موفى الثانية بقل يأن المعالية فوائدها أن الاكثار من تلاوتها يورث الحفظ المعالية فوائدها أن الاكثار من تلاوتها يورث الحفظ المعالية فوائدها أن الاكثار من تلاوتها يورث المخط

(قوله سبح اسم ربك) الأمر و إن كان النبي إلاأن المواد منه العموم النوالاصل علم الحصوصية إلا الديل (قوله الله ترر و بلك) الما من الديل المور المناه والما المورد المناه الما المورد المناه الم

قدر ) مفعوله مدنوف قدره بقوله ما شاه : أى من أنواعها وأشخاصها ومقاديرها ومسافاتها أحوالها (قوله فهدى) أي أرشد ماقدره لمسالحه فهدى الانسان ودله على سبيل الحير والشر وهدى الأنعام لمراعيها وجميع الدواب لمعاشها ومصالحها الدواب لمعاشها ومصالحها

( بِسِمَ اللهِ الرَّخْنِ الرَّحِيمِ . سَبَّعِ اَسْمَ وَ بَكَ ) أَى نَوْه رَبَكَ عَا يَلِيقَ بِه وَلَفَظُ الْمَ زَائِد ( الْأَعْلَى ) صَفَةً لَر بِكَ ( الَّذِي خَاتَى فَسَوَّى ) مَلُوقَه جِمله متناسب الأجزاء غير متفاوت ( وَالَّذِي قَدَّرَ ) ماشاء ( فَهَدَى ) إلى ماقدوه من خير وشر ( وَالَّذِي أَخْرَتِ الْمُرْعَى ) أَبْتَ المشب ( فَحَمَلَهُ ) بِعَد الخَضْرة ( غُثَاء ) جافًا هشيا ( أَحْوَى) أسود يابسا ( سَنَقُرْ ثُلُكَ ) القرآن ( نَلَا تَفْسَى ) ما تقرؤه ( إِلاَ مَاشَاء اللهُ ) أَن تنساه بنسخ تلاوثه وحكم وكان صلى الله عليه وسلم يجهز بالقراءة مَع قرَاءة جبريل خوف النسيان فكأنه قيل له وكان صلى الله عليه وسلم يجهز بالقراءة مَع قرَاءة جبريل خوف النسيان فكأنه قيل له القول والقمل ( وَمَا يَخْفَى ) منهما ،

(قوله والذي أخرج الرعى) اى ماير عي كالحشيش و بحوه (قوله غاه) بضم الفين والمد من باب (ونيسرك تقد وهذا مثل ضربه الله للكفار بذهاب الهدنيا بعد فضارتها (قوله أحوى) نعت لغناء وهو مايشيرله المفسر، وقوله أسود باليا: أي بعد وصفه بالغناء يكون أسود باليا كاهوالعادة في الزرع الجاف إذا تقادم و يطلق الأحوى على الأسود الذي يضرب إلى السواد وعليه فيكون حالا من المرعى والاصل أخرج المرعى أحوى فجعله غناء والفاء لجرد الترتيب المني فضت مدة فجعله الخ إذ لا يسبر غناء عقب إخراجه بل بعده بمدة (قوله سنقر ثلث فلا تفسى) بيان لهداية الله تعالى الجاحة وسوله إثر بيان هدايته العامة لجميع الحاق، وهذه الآية تدل على المعجزة من وجهين: الأول الاخبار من الله تعالى عايم على من غير دراسة ولا تكرار ولا ينساه أبدا (قوله فلا تفسى ما تقرقه) أي مفسوخا أوغيره ليظهر كون الاستثناء متصلاء وقوله: إلاماشاء الله استثناء مفرغ (قوله بنسخ تلاوته وحكمه) الباء سببية ، والمني من غير دراسة ولا تكرار ولا ينساه أبدا (قوله فلا تفسى ما تقرقه) أي تعليل لماقبله أن سدخ تلاوته (قوله فكانه قبل الخي أي فهو نظير قوله ابن علينا جمعه وقرآ نه الرقوله إنه يعلم الجهرائح) تعاليل لماقبله في مؤادك ما شفع وصديع المصر يقتضى أنه تعليل لحدوف قدره بقوله فلا تنعب نفسك (قوله وما يحقى) ما امم موصول وعائده في مؤادك ما شفع وصديع المصر يقتضى أنه تعليل لحدوف قدره بقوله فلا تنعب نفسك (قوله وما يحقى) ما امم موصول وعائده في مؤادك ما شفع وصديع المصر يقتضى أنه تعليل لحدوف قدره بقوله فلا تنعب نفسك (قوله وما يحقى) ما امم موصول وعائده في مؤادك ما شفع وصديع المصر يقتضى أنه تعليل طحدوف قدره بقوله فلا تنعب نفسك (قوله وما يحقى) ما امم موصول وعائده في مؤادك ولا يقتل ولا يقال يعلم في مؤلم ومود وعائدة منه عدمه عدم ومود

ما يعود عليه ﴿ قُولُه وتِيسَرُكُ الْيَسَرِي ﴾ عطف على نقر لك وما ينهما اعتراض جيء به العمليل ، والمعني أو اللك توقيقا مستمرأ المطريقة البسرى في كل باب من أبواب الدين علما وتعليها واهتداه وهداية وغير دلك ، والداورد « ماخبر بين أمرين إلااختار أبسرها مالم يكن مأهما ، وورد « بعثت بالحنيفية السمحاء » وحكمة إسناد التبسير الداته ولم يقل ونبسر البسرى الله الإبذان بقوة تمكنه عليه الصلاة والسلام من اليسرى والتصرف فيها بحيث صار ذلك جبلة له صلى الله عليه وسلم فبين طبقه ودينه موافقة في البسر والسهولة (قوله الشريعة السهلة) أي الطريقة البسرى في حفظ الوحى والتدين (قوله إن نفعت الدكري) إن قلت هو صلى الله عليه وسلم مأمور بأن يَذكرهم سواءنفعتهم الذكرى أم لم تنفعهم ليكون حجة لهم أوعليهم. أجيب أن في الآية اكتفاء: أي ولم تنفع على حدَّ سرابيل تغيكم الحرَّ : أي والبرد ويؤيده قوله ـ سيذكر من يخني وينجنبها الأشقى ـ فتدبر ( توله سيذكر من يخشى ) أى من خلق الله في قلبه الحشية وهذا وعد من الله تعالى بأن من يخشى يحصل له الاتعاظ و ينتفع به والوعد لايتخاف (قوله هي نار الآخرة الخ) هذا قول الحسن ويدل له ماورد ﴿ نَارَكُمْ هَذَّهُ جَزَّهُ من سبعين جزءا من نار جهنم، وقيل يكون في الآخرة نيران ودركات متفاضلة فالسكافر يصلى أعظم النيران ، وقيل النار السكيرى مي السفلي . قال تعالى ـ إنَّ المنافقين في الهـ لك الأسفل من النار ـ ( قوله فستر م ) جواب همايقال ـــ لاواسطة بين الحياة والموت (290)

( وَنَيْسَرُكُ لِلْيَسْرَى ) فلشريعة السهلة وهي الإسلام ( فَذَ كُرُّ ) عظ بالقرآن ( إِنْ نَعَمَتِ الذُّ كُرِّى ) من مذكر المذكور في : سيذكر ، يعني و إن لم تنفع ونعمها ابعض وعدم النفع لبمض آخر ( سَيَذَ كُرُ ) بها ( مَن يَخْشَى ) يخاف الله تعالى كَآية فذكر بالقرآن من يخاف وعيد (وَيتَجَنَّنُهُمَا) أَى الذكرى أَى يتركها جانبا لا يلتفت إليها ( الْأَشْنَى) بمعنى الشق أَى الكَافَرِ ( الَّذِي يَعَلَى النَّارَ ٱلسَّكَبْرَى ) هي نار الآخرة ، والصغرى هي نار الدنيا (مُمَّ لاَ يَمُوتُ فِيهِمَا ) فيستر يمح ( وَ لاَ يَحْدُنِي ) حياة هنيئة ( قَدْ أَفْ يَحَ) فاز (مَنْ تَزَ كُي) نطهر بالإيمان (وَذَكرَ أَمْمَ رَبِّهِ)مكبراً (وَصَلَّى) الصلوات الحس وذلك من أمور الآخرة ، وكفار مكة معرضون عنها ( أَبَلْ يُؤثِّرُ ونَ ) بالتحتانية والفوقانية ( الْحَيْرَةَ الدُّنْيَا ) على الآخرة ( وَا لْآخِرَةُ) المُشتملة على الجنة (خَيْرٌ وَأَبْتَى . إِنَّ هٰذَا ) أَى إِفلاح من تزكى وكون الآخرة خيرا ( لَفِي الصُّهُ فِ لَآولَى ) أي للنزلة قبل القرآن ( مُعَفِ إِرْ اهِيمَ وَمُوسَى ) وهي عشر

بالتحتانية ) أي وعليه محف لإبراهيم ، والتوراة لموسى . فالضمير راجع للأشقي وقوله والفوه بيه": وعايه فهو انتمات والحطاب إما للبكفار فقط او لعموم الناس والقراءتان سبعينان (قوله خير وأبهتي) أي لاشتمالها على السعادة الجسمانية والروحانية والدانها غير مخاوطة بالآلام وهر دائمة باقية والدنيا ليست كذلك ( قوله أى إفلاح من ركى الح ) أي فالإشارة إلى قوله ... قد أفلح من تركى .. إلى قوله .. وأبق .. وماذ كر في السحف الأولى بالمعنى لابهذا اللفظ والشرائع المتقدمة متفقة على مافي هذه الآيات ، ورد عن أبي ذر" قال و دخلت السجد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسجد تحية ، فقلت وما تحيته يارسول الله ؟ قال ركعتان تركعهما ، قلت يارسول الله هل أنزل الله عليك شيئا بما كان في محف إراهيم وموسى ؟ قال يا أيادر اقرأ ــ قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فسلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خبر وأبهي إن هذا لار سحف الأولى صف إبراهم وموسى - قلت بارسول الله فما كانت صف موسى؟ قال كانت عبرا كلها: عجبت لمن أيقن بالموت كمف يفرح مجبت لمن أيقن بالناركيف يضحك مجبت لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها عجبت لمن أيقن القدر ثم يغض عجبت لمن أيقن بالحساب ثم لايعمل ، وعن أبي ذر أيضا قال ﴿ قلت بارسول الله فما كانت صحف إبراهيم قال كانت أمثالا كايها : أيها الملك السلط المبتلي للغرور إني لم أبعنك لتجمع الدنيا بعضها على بعض ولسكني بعثتك لتردّ عني دعوة اللظاوم فاني لاأردها ولوكانت من فم كافر ، وكان فيها أمثال : وعلى العاقل أن يكون له ساعة يناجي فيها ر به وساعة يفكر فيها

فكيفوصف الله الأشق بأه لاعوت فيها ولايحياء فأجاب بأن المعنى لايموت موتا فيسترجح به ولايحيا حياة ينتفع بها (قوله مكبرا) أي تحكبيرة الاحرامالتي مىأحدأجزاء الصلاة ( قوله ودلك من أمور الآخرة) تهيسد لارتباط هذه الآية بما بعدها فقوله بل تؤثرون الح إضراب عن مقدر يستدعيه القام (قوله

فى صنع الله عز وجل وساعة أيحاد فيها لحاجته من للطم والمشرب،وعلى العاقل أن لا يكون طامعا إلا فى ثلاث: تُزوّد لمحلد وسمعة لمعاش ولدة فى غير محرّم وعلى العاقل أن يكون بسيرا بزمانه مقبلا على شانه حافظا للسانه ومن عدّ كلامه من عمله قلّ كلامه إلافى ما يعنيه ، قال قلت فما كانت صحف موسى ؟ قال كانت عبرا » إلى آخره ، وقوله ومرمة لمعاش : أى إصلاح له .

[ سورة الغاشية مكية ] أى بالاجماع (قوله هل أتاك ) أشار الفسر إلى أن هل بمعنى قد ، وقوله أناك : أى في هذه السووة فالماضي إخبار هما وقع له في الحال و يصح أن يراد بالاستفهام التعجيب والتشويق إلى استماع حديثها الله كور بقوله وجوه يومئذ الح ) استئناف يومئذ ـ الح ( قوله الغاشية ) من النشاء وهو النطاء ومنه الغشاوة وهى شي يغطى العين ( قوله وجوه يومئذ الح ) استئناف واقع في جواب سؤال مقدّر تقديره وماحديث الغاشية ووجوه مبتدأ سوغ الابتداء به وقوعه في معرض التفصيل وخاشمة خبره وعاملة ناصبة خبران آخران ( قوله يومئذ ) أى يوم إذ غشبت فالتنوين عوض عن جملة . إن قلت إنه لم يتقدّمها جملة تعطيم أن يكون التنوين عوض عنها . أجيب بأنه تقدمها لفظ الغاشية وهو في معنى الجملة لأن أل موصولة باسم الفاعل فكأنه قال الق غشبت فالتنوين عوض عن هذه الجملة التي أكل لفظ الغاشية إليها ( قوله عبر بها عن الدوات ) أى فهو مجاز مرسل من التعبير عن الكلّ بالجزء وخص الوجه لأنه أشرف الأعضاء ولأنه يظهر عليه ذلك أوّلا ( قوله بالسلاسل والا علال ) أى بسبب جرّ السلاسل وحمل الأغلال وكذلك في الدول في الذال وكذلك في الدول في الدل وكذلك المناه ولأنه يظهر عليه ذلك أوّلا ( قوله بالسلاسل والا غلال ) أى بسبب جرّ السلاسل وحمل الأغلال وكذلك في الدين في الوحل والصعود واله وط في الألا

## ( ســـورة الغاشية ) مكية، ست وعشرون آية

( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمِ الرَّحْمِ . هَلْ ) قد (أَنيكَ حَدِيثُ الْفَاشِيَةِ) القيامة لأنها تفشى الخلائق بأهوالها (وَجُوهُ يَوْمَئِذِ) عبربها عن الذوات في الموضعين (خَاشِمَةٌ ) ذليلة (عامِلةٌ نَاصِبةٌ ) ذات نصب وتعب بالسلاسل والأغلال (تُصالي ) بضم التاه وفتحها ( فَارّا حَامِيةً . تُسْقَى مِنْ عَيْنِ آنِيةً ) شديدة الحوارة ( لَيْسَ كَمُمْ طَعَامٌ إِلّا مِنْ ضَرِيعٍ ) هو نوع من الشوك لا ترعاه دابة خلبته ( لاَيُسْمِنُ وَلاَ يُهُ فِي مِنْ جُوعٍ . وُجُوهُ يَوْ مَثِذِ فَاعِمَةٌ ) حسنة الشوك لا ترعاه دابة خلبته ( لاَيُسْمِنُ وَلاَ يُهُ فِي مِنْ جُوعٍ . وُجُوهُ يَوْ مَثِذِ فَاعِمَةٌ ) حسنة ( اِسَمْيِمَ ) في الدنيا بالطاعة ( رَاضِيةَ ) في الآخرة لما رأت ثوابه ( فِي جَنَّةً عَالِيةً ) حسنا ومعنى ،

النارقال تعالى اذالأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحيم ثم في النار يسجرون وهذا جزاء لما ارتكبوه من إراحة أبدانهم في اللذات والشهوات. قال سعيدبن عبير: تكبرت في الدنيا عن طاعة الله تعالى وأنصبها في النار يجرالسلاسل الثقال وحمل الأغلال والوقوف حذاة

عراة في العرصات في يوم كان مقداره حمين أنف سنة ( قوله بضم الناه وقتحها )

أي فهما قراء تان سبعيتان والضمير الوجوه على كل ( قوله نارا حامية ) أي لائه أوقد عليها مدة طويلة ، في الحديث وأحي عليها ألف سنة حق اسودت فهي سوداه مظلمة » ( قوله عليها ألف سنة حق اسودت فهي سوداه مظلمة » ( قوله آنية ) أي بلقت أناها في الحرارة ، والمني اتهي حرها (قوله ليس لهم طعام إلامن ضريع) قال أبو الحدداء والحسن : إن الله تعالى يرسل على أهل النار الجوع حتى يعدل عندهم ماهم فيه من العذاب فيستغيثون فيغانون بالفسريع وهوذوغهة فيغسون به فيذكرون أنهم كانوا يجيزون النصص في الدنيا بالماء فيستسقون فيعطشهم ألف سنة ثم يسقون من عين آنية لاهنيئة ولاهر يشة فلذ أدنوه من وجوههم ساخ جاود وجوههم وشواها فاذا وصل بطونهم قطعها فذلك قوله تعالى و إن يستغيثوا يغانوا بسام كالمهل يشوى الوجوه ، وقوله تعالى و وسقواماء حمها فقطع أمعاءهم و إن قلت كيف حصر الطعام هنا في الفريع مع أنه في الحاقة في الحاقة فال و ولاطعام إلامن غسلين و 1. أجيب بأن العذاب ألوان والمعذبون أنواع فمنهم من يكون طعامه الزقوم ومنهم من يكون طعامه النسبية وهكذا (قوله لا يسمن ولاينني من جوع) كل منهما صفة لضريع مونهم من يكون طعامه النسبية الوقه خبرا ثانيا عن الوجوه والمني أنهم راضون بأعملهم الرأوامن الجزاء عليه (قوله لسمهم راضية) اللام يمني الباء متعلقة براضية الواقعة خبرا ثانيا عن الوجوه والمني أنهم راضون بأعملهم الرأوامن الجزاء عليه (قوله حسنه أي لأن الجنة درجات على عدة آي القرآن بعضها أعلى من بعض فبين العرجين مثل ما بين الساء والأرض ، وقوله ومعنى: أي وهو أي لأن الجنة درجات على عدد آي القرآن بعضها أعلى من بعض فبين العرجين مثل ما بين الساء والأرض ، وقوله ومعنى: أي وهو أي لأن الجنة درجات على عدد آي القرآن بعضها أعلى من بعض فبين العرجين مثل ما بين الساء والأرض عدد آي القرآن بعضها أعلى من بعض فبين العرجين مثل ما بين الساء والأرض ، وقوله ومعنى: أي وهو أي لأن المؤلف المنابع المها والمرف والمؤلف وقوله ومعنى: أي وهو أي لأن المؤلف الم

العرف والرفعة (قوله بالمياء والتاء) أى ولكن الفعل طى الياء مبنى الفعول لاغير وعلى التاء فهو مبنى الفاعل والفعول فالقرا أت ثلاث سبعيات (قوله لاغية) صفة المجماعة أى جماعة لاغية و يسم أن يكون مصدوا كالعاقبة والعافية كقوله: لا يسمعون فيها انوا ولا تأثيما (قوله فيها عين جارية) أى على وجه الأرض من غير أخدود لا ينقطع جريها أبدا والمواد بالمين الجنس الصادق بالأنهار المتقدم مرتفعة في السياء ما لم بحي أهلها ، فاذا أراد أن يجلس عليها صاحبها تواضعت حتى يجلس عليها ثم ترتفع إلى مواضعها (قوله وأكواب) مجمع كوب (قوله لاعرى لها) أى ولاخرطوم (قوله معدة لشربهم) أى فسكاما أرادوا الشرب وجدوها محاوه بالشراب و يسم أن المراد موضوعة بين أيديهم يتلذذون بالنظر إليها و يسم أن المراد موضوعة عن حد السكر فهى متوسطة وحينئذ فيكون نظير قوله تعالى \_ قدروها تقديرا \_ (قوله وغارق) جمع غرقة بضم النون والراء وكسرها انتان (قوله وسائد) جمع وسادة وهى للعروفة بالمقدة (قوله مصفوفة) أى فوق الطنافس (قوله وزرابي) جمع زربية بتثليث الزاى (قوله طنافس) جمع طنفسة بتثليث الفاء والطاء ففيه تسع لفات صفة لبسط وتسمى أيتنا السجادة فلها ثلاثة أمماء سجادة وطنفسة وزربية (قوله أفلا ينظرون إلى الأبل كيف خلقت) استثناف مقرر لما مضى من حديث الغاشية والممزة داخلة على محذوف والفاء عاطفة عليه والتقدير أحموا فلاينظرون وهواستفهم إنكارى توبيخي (٢٩٧) وخصت الابل لكترة منافعها والفاء عاطفة عليه والتقدير أحموا فلاينظرون وهواستفهم إنكارى توبيخي (٢٩٧) وخصت الابل لكترة منافعها والفاء عاطفة عليه والتقدير أحموا فلاينظرون وهواستفهم إنكارى توبيخي (٢٩٧) وخصت الابل لكترة منافعها والفاء عاطفة عليه والتقدير أحموا فلاينظرون وهواستفهم إنكارى توبيخي (٢٩٧)

أكل لحمها وشرب لبنها والحدل عليها وركوبها والتنقل عليها إلى البلاد البعيدة وعيشها بأى نبات وصبرها طى المطش عشرة أيام فأكثر وطواعيتها والمحلل من فادها ولوصغيرا بالأحال الثقيلة ولاتؤدى من وطئته برجلها وتناثر بالطوت الحسن مع غلظ أحسادها ولا شيء من ما

(لاَ يُسْمَعُ) بالياء والمتاء ( فِيها لاَغِيةٌ ) أي تفس ذات لغو أي هذيان من الكلام ( فِيها عَيْنُ جَارِيةٌ )بالماء بمني عيون ( فِيها سُرُر مَوْ فُوعَة ) ذاتاً وقدراو محلا (وَأَ كُوّابٌ ) أقداح لاحرى لها (مَوْضُوعَةٌ ) على حافات النيون معدة لشربهم (وَ عَسارِقُ ) وسائد (مَصْفَهُ فَةٌ ) بعضها بجنب بعض يستند إليها ( وَزَرَا بِنُ ) بسط طنافس لها خل ( مَبْشُونَةٌ ) مبسوطة (أَفَلاَ يَنْفُرُ وَنَ) أَي كفار مكة نظر اعتبار (إلى الإبل كَيْفَ خُلِقَتْ . وَإِلَى اللها عَكَفْ رُفُوعَة ، وَإِلَى اللها عَلَيْفَ مُطَاعِحَت )أى بسطت فيستدلون رُفِعَت . وَإِلَى الأَرْض كَيْفَ سُطِحَت أَي بسطت فيستدلون بها على قدرة الله تعالى ووحدانيته ، وصد رَت بالإبل لأنهم أشد ملابسة لها من غيرها وقوله سطحت ظاهر في أن الأرض سطح وعليه علماء الشرع ، لاكرة كا قاله أهل الهيئة و إن لم ينقض ركنا من أركان الشرع (فَذَ كُرُ ) م نعم الله ودلائل توحيده (إِ تَمَا أَنْتَ مُذَ كُر .

الحيوانات جمع هذه الأشياء غيرها ولكونها أفضل ماعند العرب جعاوها دية القتل والابل اسم جمع لأواحد له من لفظه و إيما له واحد من معناه كبعبر وناقة وجل ( قوله كيف خلقت ) كيف منصوب بخلقت على الحال والحلة بدل اشتال من الابل فهى في عل جر (قوله كيف رفعت ) أى فوق الأرض من غير حمد (قوله كيف نصبت) أى على وجه الأرض نصبا ثابتا و اسخا لا يتزلول ( قوله فيستدلون بها الح ) الحكمة في تخصيص هذه الأشياء بالله كر أن القرآن نزل على العرب وكانوا يسافرون كثيرا في الأودية والبرارى منفردين عن الناس والانسان إذا اففرد أقبسل على التفكر فأول ما يقع بصره على المعير الحيال ، و إن نظر المعير الدى هو راكبه فيرى منظرا هجا ، و إن نظر إلى فوق لم يرغير السهاء ، و إن نظر يميناوشحالا لم ير غير الجبال ، و إن نظر إلى تحت لم ير غير الأرض فكا أنه تعالى أموه بالنظر وقت الحاوة والا نفراد ولا يحمله الكبر على ترك النظر (قوله وصدرت) أى هافاله أهسل المهيئة قالوا إن الأرض كرة بطبعها وحقيقتها كالبيضة فالسموات السبع قواعد الشرع فلا يضر في العقيدة لأن علماء المهيئة قالوا إن الأرض كرة بطبعها وحقيقتها كالبيضة فالسموات السبع عبطة بالأرض من كل جانب ، والعرش عيط بالجميع لكن الله تعالى أخرج الأرض عن طبعها بفنه وكرمه بتسطيح بخيطة بالأرض من كل جانب ، والعرش عيط بالجميع لكن الله تعالى أخرج الأرض عن طبعها بفنه وكرمه بتسطيح بضها لاقامة الحيوانات عليها رحمة بهم (قوله فذكر) مفرع على ماتقدم من ذكر دلائل التوحيد (قوله إنما أنت مذكر) حمليل للأمر بالتذكير

﴿ قُولُهُ وَفَى قَرَّاءَةً ﴾ أي وهي سبعية أيضا ﴿ قُولُهُ فِي بُسلط ﴾ هذا تضير القراءتين ﴿ قُولُهُ وهذا قبل الأمر بالجهاد ﴾ أي فهو منسوخ بآية السيف (قوله لسكن من تولى الح) أشار بذلك إلى أن الاستثناء منقطع والاستدراك لدفع توجم أنهم معوكون في الآخرة كالدنيا وذلك أنه أص جدم التعرض لهم في مبدإ الأص فريمـا يتوهم أنهم في الآخرة كذلك فأفاد أنه وإن أمهلهم في الدنيا لايفلتهم من العذاب في الآخرة ( قوله إن إلينا إيابهم ) تعليسل لتعذيبه تعالى بالعذاب الأكبر ( قوله ثم إن علينا حسابهم) أي بمقتضى وعيدنا لاوجو با علينا وثم لاتراخي في الرتبة لافيالزمان فان الترتيب الزماني بين إيابهم وحسابهم لابينه كون إيابهم إليه تعالى وحسابهم عليه تعالى فانهما أمران مستمران وجمع الضمير في إيابهم وحسابهم باعتبار معني من -

[سورة والفجر محكية] أى في قول الجهور وقوله أو مدنية . أي في قول على بن أبي طلحة (قوله أى فجركل يوم) هذا أحد أقوال كثيرة في تفسير الفجر وهو قول على وابن الزبير وابن عباس ، أو فجر أول يوم من الهرم منسه تتفجر السنة لُو فِر يوم النحر لأن فيه أكثر مناسك الحج وفيسه القربات، أو فجر ذي الحجة لأنه قرن به الليالي العشر ( قوله أي مصر ذى الحجة ) أى و إنما نكرت لأنها أفضل لبالي السنة وماذكره للفسر أحد أقوال،وقيل هي العشر الأواخر من رمضان ، وقيل العشر الاول من الحرم (٢٩٨) ( قوله والشفع والوتر ) قال مجاهد ومسر، ق الشفع الحاق كله قال تعالى

النَّتَ عَلَيْهُمْ عِمْسَيْطِرِ ) وفي قراءة بالصاد بدل السين أي بمسلط ، وهذا قبل الأمر بالجهاد ( إِلاًّ ) لَكُن ( مَنْ تَوَلَّى ) أعرض عن الإيمان ( وَكَفَرَ ) بالقرآن ( فَيُمَذُّ بُهُ ٱللهُ الْمَذَابَ الْأَكْبَرَ) عذاب الآخرة والأصغر عذاب الدنيا بالقتل والأسر ( إنَّ إلَيْنَا والشقاوة والليل والنهار إِيَابَهُمْ ) رجوعهم بعد الموت (ثُمَّ إنَّ ءَكَمَيْنَا حِسَابَهُمْ ) جزاءهم لانتركه أبداً .

#### (ســورة والفجر)

#### مكية أومدنية ، ثلاثون آية

( بِسْمُ أَفَّهُ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ . وَالْفَحْرِ ) أَى فَجْرِ كُلُّ وَمْ ( وَأَيَالُ عَشْرٌ ) أَى عشر ذى الحجة ( وَالشُّمْعُ ) الزوج ( وَالْوَرْرِ ) بَفِيْحِ الواءِ وكسرها لفتان : الفرد ( وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ ) مقبلاً ومدبرًا (هَانْ فِي ذَٰلِكَ ) القسم ( قَسَمَ ۖ لِذِي حِجْرٍ ) عقل ، وجواب القسم انفراد صفات الله تعالى عذوف أى لتعذبن يا كفار مكة ( أَلَمُ عَرَ ) تَعْلَمُ يَامِحُد ( كَيْنَ فَعَلَ رَ بَكَ بِهَادٍ ،

**عز بلا ذلوقدرة بلا مج**ز وقوة بلا ضعف وعلم بلا جهل وحياة بلا موت ،

- ومن كل شي<sup>م</sup> خلقنا

زوجين \_ الكفر والايان

والهدى والضلال والسعادة

والساء والأرض والبر

والبحر والشمس والقمر والجن والانس. والوترهو

الله تعالى قلهو الله أحد

وقيل الشفع تضاد صفأت المخاوقين من العز والذل

والقدرة والعجز والقوة

والضعف والعملم والجهل

والبصر والمي والوتر

وقيل الوتر يوم عرفة لا نه تاسع والشفع يوم النحر لا مه عاشر ، وقيل غــــبر ذلك ( قوله بفتح الواو وكسرها ) أى فهما قراءتان سبعيتان ولغتان جيمدتان (قوله والليل) قسم خامس بعد ما أقسم بالليالي العشر على الحصوص أقسم بالليل على العموم،وقيل ليلة الزدلفة خاصة ، وقيل ليلة القدر لسريان البركة فيهما (قوله إذا يسر) إذا معمول لحدرف هو فعل القسم وللعني أقسم بالليل وقت سراء ( قوله مقبلا ) أي بادبارالنهار ، وقوله ومدبرا : أي باقبال النهار وفيه إشارة إلى أن إسناد السرى لليلحقيقة ، وقال غيره إن اسناد السرى له مجازعقلي من الاسناد للزمان والمعني يسرى فيسه وكل صحيح ( قوله هل في ذلك الخ) استفهام تقريري لفخامة شأن الأمور المقسم بها واسم الاشارة عالد على لا مور المقسم بها (قويه القسم) أي ألحلف وأل جنسية صادقة بالمذكور من الاقسام وهي خمسة وكذا يقال في قوله وجواب القسم الح ( فوله عقل ) سمى حجرا لاً نه يحجر صاحبه ويمنعه عن القبائع ( قوله وجواب التمسم محذوف ) وقيل هو قوله تعالى ـ أن ربك لبالمرصاد ـ وقيل غير ذلك ( قوله ألم تر الح ) شروع في بيان أحوال الامم الماضية وذكر منهم عادا وتمود وفرعون لأن أخبارهم كانت معلومة عنفهم والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولكنه عام لكل أحد .

﴿ قُولُهُ إِنَّ ﴾ هو في الأصل اسم جدَّ عاد ، وهو عاد بن غا صين إرم بن سام بن نوح عاتيه السلام سم ت القبيلة بأسم جدهم عله رعاش الله سنة وماثق سنة ورزق من صلبه أر بعة آلاب ولد وتزوج الله إسرأة ومات كامرا ( قوله أى الطوا، ) هذا أحد أقوال ، وقيل إن الراد به الأبنية الرَّمة على العمد فسكانوا ينصبون الأممدة فيبنون عليها القصور ، وقيل ذات العماد ذات للقوة والشدة قال تعالى ــ من أشد مناقوة ــ وقيل غير ذلك (قوله كان طول الطو بل الح) نحوه قول السكازروني طول الطويل منهم خسماتة ذراع والتصمير ثاثمانة ذراع بدراع نفسه ورد ذلك ابن العرق بقوله هو باطللان في الصحيح « إن الله خلق آدم طوله ستون ذراعاً في الهواء فلم يزل الحلق ينقصون إلى الآن» اه . وقال قتادة إن طول الرجل منهم اثنا عشر ذراعا (قوله الق لم يُخلق مثلها في البلاد ) أي لم يخلق مثل فلك القبيلة في الطول والقوة وهم الذين قالوامن أشد مناقوة . وقيل مي مدينة بناها شداد بن عاد . وحاصل قصتها أنه كأن لعاداً بنان شداد وشديد فماكما بعده وقهرا العباد والبلاد فمـات شديد وخلص اللك لشداد فملك الدنيا ودانت له ملوكها وكان يحب قراءة الكتب القديمة فسمع بذكر الجنة وصفتها ودعتسه نفسه إلى بناء مثلها عتوا على الله وتجبرا فروى وهب بن منبه عن عبد الله بن قلابة أنه خرج في طلب إبله شردت فبينها هو يسبر في صحارى هدن إذ وقع على مدينة في تلك الفلوات عليها حسن وحول الحسن قصور كثيرة ، فلما دنا منها ظن أن فيها أحدا يسأله عن إلج فلم ير خارجاً ولا داخسلاً فنزل عن دابته وعقالها وسلّ سيفه ودخسل من بأب المدينة فاذا هو ببابين عظيمين وها مهممان بالياقوت الامحمر ، فلمنا رأى ذلك دهش ففتح الباب ودخل فاذا هو بمدينة لم ير أحد مثلها و إذا فيها قسور فى كل قصر منها غرف وفوق الغرف غرف مبنية بالذهب والفضة وأحجار اللؤلؤ والياقوت َو إذا أبواب الله القصور مشمل مصاريع باب المدينة يقابل بعضها بعضا وهي مفروشة كلها باللؤلؤ و بنادق السك والزعفران فلمبا (٢٩٩) عاین ذلك ولم یر أحدا هاله

ذلك ثم نظو إلى الأزقة فاذا في تلك الأزقة أشجار مثمرة وتحت تلك الأشجار أنهار بجسرى ماؤها في قنوات من فضة فقال الرجل في نفسه هذه الجمة

رَمَ) هي عاد الأولى فإرم عطف بيان أو بدل ومنع الصرف للعلمية والتأنيث ( ذَاتِ الْمِ.اَدِ) أَى الطول كان طول الطو يل منهم أر بعمائة ذراع ( الَّتِي لَمُ ' يُخْلِقُ مِثْلُهَا فِي الْمِلَادِ ) في الطهر وقوتهم ( وَ ثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا ) قطعوا ( الصَّخْرَ ) جمع صخرة وانخذوها بيوتا ( إِاْلْوَادِ ) :

وحمل معه من لؤنؤها ومن بنادق مسكها وزعفراتها ورجع إلى العين وأظهر ما كان معه وحدّث بمنا رأى فخلغ ذلك معاوية . فأوسل إليه فقدم عليه فسأله عن ذلك فقص عليه مارأى فأرسل معاوية إلى كعب الاحبار ، فامنا أتاه قال له يأأبا اسحق هل في الدنيا مدينة من ذهب وفضة ؟ قال نع هي إرم ذات العماد بناها شداد بن عاد قال فحدثني حديثها فقال لما أراد شداد بن عاد عملها أمر عليها مائة قهرمان مع كل قهرمان ألف من الأعوان وكتب إلى ماوك الاثرض أن يمدوهم بمنا في بلادهم من الجواهر فخرجت القهارمة يسيرون في الإرض ليجدوا أرضا موافقة فوقفوا على صحراء نقية من التلال و إذا فيها عيون مأء ومروج فقالوا هذه الأرض التي أمر الملك أن نبني فيها فوضعوا أساسها من الجزع الىماني وأقاموا في بنائها تلثمائة سنة وكان عمر شداد تسعمائة ، فلمنا أنوه وقد فرغوا منها قال انطلقوا فاجعلوا حصنا يعني سورا واجعاوا حوله ألف قصر وعنسد كل قصر ألف علر ليكون في كل قصر وزير من وزرائي ففعلوا وأمر اللك وزراءه وهم ألف وزير أن يتهيئوا للنقلة إلى إرم ذات العماد، وكان اللك وأهله في جهازهم عشر سنين ، ثم ساروا إليها ، فلما كأنوا من المدينة على دسيرةً يور وليَّلة بعث الله عليسه وعلى من كان معه صيحـة من السهاء فأهلـكتهم جميَّها ولم يبق منهِّم أحــد ، ثم قال كعب وسيدخاما رجــل من المسلمين في زمانك أحمر أشقر قصير على حاجبيه خال وعلى عنقه خال يخرج في طلب إبل له ، ثم النفت فأ بصر عبد الله بن قلابة ، فقال هــذا والله ذلك الرجل وهــذه الدينة تزعم العامة أنها دائرة في الدنيا وهو من الحرافات بل هي في مكانها غــير أن الله تعــالي يعمى الخلق عنها فلم يهد لهما إلامن وعسده بها ( قوله في بطشهم ) متعلق بمناها والضمير عائد على القبيلة باعتبار أهلها (قوله والذبني جابوا الصخر ) صفة الثمود والباء في بالوداي بمعني في وتمود عطف على عاد وهي قبيلة مشهورة (قوله واتخذرها بيواً) قيسل أول من نحت من الجبال والصخور والرخام نمود، وروى أنهم بنوا ألفا وسبعمائة مدينة كلها من الحجارة ، وقيل سبعة آلاف كلها من الحجارة . (قوله وأدى الترى) موصع بقرب المدينة من جهة الشام (قوله كان يتدارجة أوتاد الح) أى يدفها للعذب ويشده بها مطورط على الأرض ثم يعذبه بما يريد من ضرب و إحراق وغيرها (قوله الدين طغوا) إما مجرور صفة للمذكورين أو منصوب أو مرفوع على الدم (قوله نوع عذاب) فسره بذلك لقول الفراء سوط العذاب كلة تقولها العرب لكل نوع من أتواع العذاب مرافع على الدم (قوله إن ربك لبالمرصاد) تعليل لما قبله إعلاما بأن كفار قومه عليه السلام سيصيبهم عمل ما أصاب الذكورين من العذاب (قوله يرصد أعمال العباد) أشار بذلك إلى أن في الكلام استعارة تمثيلية شبه حفظة تعالى الأهال عباده ومجازاته عليها بحال من قعد على الطريق مترصدا لمن يسلمها ليأخذه فيوقع به ما يريد واستعبر اسم المشبه (قوله فأما الانسان) أما هنا لجيرة التأكيد لاللتأكيد مع التفصيل لعدم مقتضيه وهوم تبط بقوله إن ربك ابالمرصاد فكأنه قيل إن الله لايرضي من عباده إلا الطاعة والاخلاص لما في الحديث لا إن الله لا ينظر إلى قاو بكم وأعمالكم، فأما الانسان فلا يلتفت لتلك الحوله مطبوعا على خلافه و إيما يلتفت للعاجل وما قررناه سالم من الدسيسة الاعتزالية الواقعة في كلام الزعشري حيث نفي عن الله ارادة العاصي والقبائيء وضرع عارته : فإن قلت بم اتصل قوله فأما الانسان ؟ قلت بقوله إلا الطاعة في كلام الزعشري حيث نفي عن الله لا يد من الانسان إلا الطاعة هو فندر (قوله إذا ما ابتلاه لا يربد من الانسان إلا الطاعة في در وقوله إذا ما الإنسان الايربد ذلك ولا بهمه إلا العاحلة الع فندر (قوله إذا ما ابتلاه لا يربد من الانسان إلا الطاعة في در وقوله إذا ما الإنسان فلا يربد ذلك ولا بهمه إلا العاحلة العندر (قوله إذا ما ابتلاه

وادى القرى ( وَفِرْ عَوْنَ ذِى الْأُوْتَادِ ) كَان يِتد أَربِعة أُوتَاد يشد إليها يكى ورجلى من يعذبه (الذِينَ طَفَوْ ا ) تجبر وا ( فِي الْبلاد و . قَا كَثَرُ وا فِيها الفَسَاد ) القتل وغيره ( فصَب عَلَيْهِ ، وَ رَأْكُ سَوْطُ ) نوع (عَذَاب . إِنَّ رَبَّكَ لَبِها لِمُرْصاد ) يرصد أعمال العباد علا بفوته منها شيء ليجاريهم عليها ( فَأَمَّا الْإِنْسَانُ ) الكافر ( إِذَا مَا أَبْتَلَيهُ ) اختبره ( وَرَبُّهُ فَأَكْرَ مَهُ ) بللل وغيره ( وَ نَدَّمَ هُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَ مَن . وَأَمَّا إِذَا مَا أَبْتَلَيهُ فَقَدَرَ ) ضيق ( عَليه و رَقِهُ عَلَى الله الله في والإهانة بالفقر و إنما هو بالطاعة والمهمة فيقُولُ رَبِّي أَكْرَ مَن . وَأَمَّا الْبَيْمِ والإهانة بالفقر و إنما هو بالطاعة والمهمة وكفار مكة لا يتفهون الذلك ( رَبُلُ لا يُكرِمُونَ الْيَتِيمَ ) لا يحسنون إليه مع غناهم أولا بهطوله حقه من الميراث ( وَلاَ يَحُشُونَ ) أنفسهم ولا غيرهم ( عَلَى طَمَام ) أي إطمام ( المُشكرين . وَيَا كُلُونَ النَّرَاثَ ) الميراث ،

ر به الخ) إعاسى كلامن بسط الرزق و تقتيره ابتلاء لأنه يختبر حال العبد فى فقد اختسبر حاله أيشكر أم يكفر و إذا قدر عليه فقد اختبر حاله أيصبر أم يحزع فالحكمة فيهما واحدة معاملة المختبر (قوله المال وغيره) أى كالجاه والولد (قوله ونعمه) أى جعله (قوله ونعمه) أى جعله

متقذا بنك النعم ( قوله فيقول ربى أكرمن ) أى نضلى وأحسن إلى التخفيف والتشديد قراء تان سبعيتان . ( قوله وأما إذا ما ابتلاه ) مازائدة لوقوعها بعد إذا وكذا يقال في لأولى (قوله نقد ) بالتخفيف والتشديد قراء تان سبعيتان . إن قاله وأما إذا ما ابتلاه ) مازائدة لوقوعها بعد إذا وكذا يقال في كرمه و نعمه . أجيب بأن البسط إكرام من الله لعبده وليس ضده إهانة بل ترك للكرامة ، فإذا أهدى لك إنسان هدية فقد أكرمك بها و إذا لم يهد إليك فل يحصل منه إكرام ولا إهانة، وأين هيه إشارة إلى أن تقتير الرزق لا يلزم منه أن يكون دليلا على إهانة بل قد يكون دليلا على الحبة والتكريم لما وود «أشدكم لاه الأنبياء ثم الأهلياء ثم الأملياء ثم الأملي فقول العبد ربى أهانني من قصوره وغفلته و إلا فالمطاوب منه أن يضى ويسلم (قراء فيقول ربى أهانني) أى لم يحسن إلى ولم يفضلني وفي ياء أهانني وأكر منى خلاف بين القراء فبعضهم يثبتهما وصلا و يحذفهما وقفا ( قوله ردع ) أى عن الشة بن بدليل قوله أى أبس الأكرام وبضهم يكذفهما في الحالي المن المناعة والاهانة بالكفر والماصي وكثير من جهاة المؤمنين يعتقدون هذا الاعتقاد وهو غلط وغرور (قوله بل لا يكرمون التم بالطاعة والاهانة بالكفر والماصي وكثير من جهاة المؤمنين يعتقدون هذا الاعتقاد وهو غلط وغرور (قوله بل لا يكرمون التم به أن الطعام مصدر عمني الاطعام وفيه إيماء إلى أن إكرام اليتيم والحث على إطعام المساكن من أعظم الحسال فضية من الوراثة كان تجاهوتكاءة .

(قوله أكلا بنا) أي جماء فالم الجمع يقل لمت آدي جمته ومنه لم الله شعنه أي جمع ما تفرق من أموره (قوله آي شديدا) صفة لموصوف محذوف أي جما شديدا (قوله اللم نصيب النساء الح) أي فاتهم كانوا الايورنون النساء والعبيان و يأكلون أنسباء أو يأكلون الجمعة الورث من خلال وحرام عالمين بذلك . إن قلت إن السورة مكية وآية المواريث مدنية ولا يعلم الحل والحرمة إلا من الشرع ، أجيب بأن حكم الارث كان معلوما لهم من قايا شريعة إسماعيل فهو ثابت عندهم بطريق عادتهم (قوله وفى قراءة) أي وهي سبعية أيضا وقرى في السبع أيضا تحاضون وأصله تتحاضون حذفت إحدى الثامين : أي لا يحف بعض مضا (قوله وفى قراءة) أي وهي سبعية أيضا وقرى في السبع أيضا تحاضون وأصله تتحاضون حذفت إحدى الثامن : أي لا يحف بعض مضا (قوله وزلزلها لنسب أيضا كم مضا (قوله إذا دكت الأرض) أي محسل رجيها وزلزلها لنسب أيضا كي عن جمع المال وحبه وعدم إكرام اليديم (قوله إذا دكت الأرض) أي سدباب ، وكذا يقال هنا دكا بعسد دك حق تزول الجبال وتستوى الأرض (قوله أي أمره) دفع بذلك ما يقال إن الجيء يسدباب ، وكذا يقال هنا دكا بعسد دك حق تزول الجبال وتستوى الأرض (قوله أي أمره) دفع بذلك ما يقال إن المجيء وتنا المناد (قوله أي أمره) دفع بذلك ما يقال إن المجيء وعده (قوله صفاصة) أي صفا بعد منف . لما ورد عن ابن عباس رضى الله عنهما أن الحلائق إذا جعوا في صعيد واحد الأولين والآخرين أمر الجايل جل جلاله بملائكة سماء الدنيا أن يتولوه ؟ فيأخذ كل واحد منهم إنسانا وشخصا من واحد المولين والما وحمة وإذاهم مناهم عشر بن مرة ، نم تذل ملائكة من وراء إلحلق حلقة واحدة فإذا هم أكثر من أهل الأرض بعشر مهات نم إن الله تعالى يامم بملائكة الساء الثانية فيحدقون من وراء إلحلق حلقة واحدة وإذاهم مناهم عشر بن مرة ، نم تذل ملائكة ( ١٩٠٥) الساء الثائلة فيحدقون من فيحدةون بن محاقة واحدة وإذاهم مناهم عشر بن مرة ، نم تذل ملائكة ( ١٩٠٥) الساء الثائلة فيحدقون من في محلقة واحدة وإذاهم مناهم عشر بن مرة ، نم تذل ملائكة ( ١٩٠٥) الساء الثائلة فيحدقون من في محلة واحدة وإذاهم مناهم عشر بن مرة ، نم تذل ملائكة ( ١٩٠٥)

وراء الكل حلقة واحدة فاذاهم مثاهم ثلاثين ضعفا ثم تنزل ملائكة السهاء الرابعة فيحدقون من وراء الكل حلقة واحدة فيكونون أكثر منهم فيكونون أكثر منهم بلائكة السهاء الحامسة فيحدقون من ورائهم فيحدقون من ورائهم

(أكلاً كُماً) أى شديد اللم نصيب النساء والصبيان من اليراث مع نصيبهم منه أو مع مالهم (وَيُحيِّونَ الْمَمَالَ حُمَّا حَمًّا) أى كثيرا فلا ينفقونه وفى قراءة بالفوقانية فى الأفعال الأربعة (كلاً) ردع لهم عن ذلك (إذا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكاً دَكاً) زلزات حتى ينهذم كل بناء عليها وبنعدم (وَجَاءَرَ بلُكَ) أى أمره (وَلَمَدَلَكُ) أى الملائكة (صَفًّا صَفًّا) حال بناء عليها وبنعدم (وَجَاءَرَ بلُكَ) أى أمره (وَلَمَدَلَكُ ) أى الملائكة (صَفًّا صَفًّا) حال : أى مصطنين أوذوى صفوف كثيرة (وَحَى، يَوْمَئِذَ بِجَهَمَمَّ ) تقاد بسبعين ألف زمام كل زمام بأيدى سبعين ألف ملك لها زمير وتغيظ (يَوْمَئِذِ) بدل من إذا وجوابها (يَتَذَكرُ اللهُ مَانُ أَلَى الكافر هافرط فيه ،

حلقة واحدة فيكونون مثلهم خسين مرة ، ثم تنزل ملانكة الساء السادسة فيحدقون من وراء الكلّ حلقة واحدة وهم مثلهم سبعين مرة ، والحلق مثلهم سبعين مرة ، والحلق مثلهم سبعين مرة ، والحلق الملهم سبعين مرة ، والحلق المدامج حتى يعاد القدم ألف قدم لشدة الزحام ويمخوض الناس في العرق على أنواع مختلفة إلى الأذقان وإلى الصدور وإلى الحقوين وإلى الركبين ، ومنهم من يصيبه الرشح اليسير كالقاعد في الحام ، ومنهم من رموسهم حتى لو مد أحدهم يده الله كالماطش إذا شرب الماء ، وكيف لايكون القلق والعرق والأرق وقد قرت الشمس من رموسهم حتى لو مد أحدهم يده لناله الناماء وقال بعض السلف : لو طلعت الشمس على الأرض كهيئة ايوم القيامة لاحترقت الأرض وذاب لنالما ونشاعف حرّ ها سبعين مرة ، وقال بعض السلف : لو طلعت الشمس على الأرض كهيئة ايوم القيامة لاحترقت الأرض غير الأرض البيضاء التي ذكرها الله حيث يقول: يوم ببدل الأرض غير الأرض إلي بعيء و بجهنم قائم مقام الفاعل (قوله كلّ زمام الأرض إذ جيء بجهنم الح (قوله كلّ زمام بأيدى سبعين ألف ملك) أي يجرونها حتى تقف عن يسار المرش . قال أبو سعيد الحدرى : لما نزل وجيء يومئذ بجهنم نفير لون وسول الله على الله على رضى الله عنه وجهه حتى اشتد على أصابه ثم قال أقواني جبريل - كلا إذادكت الأرض دكادكا لون وسول الله صلى الله على وقل يومئذ تألم يقود كل زمام يقود كل زمام سبعون ألف ملك فقسرد شردة لوترك لأحرقت أهل الجمع تعرض لى جهنم فتقول مالى ولك يامخد إن الله قدحرم كل زمام سبعون ألف ملك فقل نفسى نفسى إلا محدصلى الله على من إذا) أي والعامل فيها تذكر الذي هو الجواب وهذا مذهب طي فلا يولوله ونفيظ) أي غليان كفليان صفر النفيان (قوله بعل من إذا) أي والعامل فيها تذكر الذي هو الجواب وهذا مذهب إذك وله ونفيط أن إذا) أي والعامل فيها تذكر الذي هو الجواب وهذا مذهب إلى ولك والمواب فيها تذكر الذي هو الجواب وهذا مذهب إلى ولك والمواب فيها تذكر الذي هو الجواب وهذا مذهب إلى ولك والمواب فيها تذكر الذي هو الجواب وهذا مذهب إلى ولك والمواب فيها تذكر الذي هو الجواب وهذا مذهب إلى ولك والمؤاب والمواب فيها تذكر الذي هو الجواب وهذا مذهب المؤاب والمواب المورد المؤاب والمؤاب والمواب المؤاب والمؤاب والمؤاب والمؤاب والمؤاب المؤاب والمؤاب و

صببويه ، وقال غيره البدل على نية تكزار العامل فالعامل في البدل عذوف نظير يلمل البعل منه (قوله وآتى) اسم استغنام خبر مقدم والدكرى مبتدأ مؤخر وله متماق بما نعلق به الظرف (قوله استفهام بمنى الذي) أى فهو إنكارى (قوله التغبيه) أى والتحسر (توله الحبر والايمان) أشار بذلك إلى أن مفمول قدمت عذوف (قوله لحياتى) اللام إما التعليل أى لأجل حياتى هذه الكائنة في الآخرة أو بمعني وقت والمراد بالحياة الحياة الدنبوية وقد أشار لهما المفسر (قوله بكسر الدال) وقوله بكسر الثاء أى فأحد فاعل فيهما (قوله أى لا يكله إلى غيره) أى لايأمرغيره بمباشرته والمراد بالغير غير الملائكة فلا ينافى أنه تعالى يكله إلى ملائكة العذاب لأنهم يباشرونه باذن الله وأمره لهم و يحتمل أن الدى لا يعنب أحد من خلق الله تعذيباً مثل تعذيب الله هذا الكافر ولا يوثق واقة أحد من خلق الله إيناقا مثل أو الزبانية المتولون العذاب بأمره تعالى (قوله مثل تعذيبه) مصدر مضاف المغمول وهو الكافر (قوله يا أيتها النفس الطبئنة) لما ذكر حال من كانت همته الدنيا ذكر حال من اطمأنت نفسه بالله فسلم إليه أمره الكافر (قوله يا أيتها النفس الطبئنة) لما ذكر حال من كانت همته الدنيا ذكر حال من اطمأنت نفسه بالله فسلم إليه أمره المؤمنة وعن عاهد أيضا الراضية بتفاء أله التي عامت أن ما أخطأها لم يكن ليصيبها وأن ما أصابها لم يكن ليخطئها ، وقال الموقفة . وعن مجاهد أيضا الراضية بتفاء أله التي عامت أن ما أخطأها لم يكن ليصيبها وأن ما أصابها لم يكن ليخطئها ، وقال الموقفة المال المائنة بذكر الله ، وقبل المؤمنة بذكر الله ، وقبل غيره المؤمنة كل من المائلة التي لاتصبر عنه

(وَا بَنَى لَهُ الذّ كُرَى ) استفهام بمنى النفى: أى لا ينفعه تذكره ذلك ( يَقُولُ ) مع تذكره وَ الله المنبية في الآخرة أو وقت حياى ( يَا ) التنبيه ( كَيْتَنِي قَدَّمْتُ ) الخير والإيمان ( لَحَيَاتِي ) الطيبة في الآخرة أو وقت حياى في الدنيا ( فَيَوْ بَيْدِيْ لا يُعَدِّبُ ) بكسر الذال ( عَذَابَهُ ) أى الله ( أحَدُ ) لذى لا يكله إلى غيره ( وَ ) كذا ( لا يُوثِقُ ) بكسر الثاء ( وَثَاقَهُ أَحَدُ ) وفي قراءة بفتح الذال والثاء فضمير عذابه ووثاقه الكافر، والمنى لا يعذب أحد مثل تعذيبه ولا يوثق مثل إيثاقه (يأ يُتُهَا النَّمْس المُمْمَنِّنَةُ ) الآمنة ، وهي المؤمنة (أرْجِمِي إلى رَبِّكِ ) يقال لها ذلك عنذ الموت: أي ارجمي إلى أمره و إدادته (رَاضِيَةً ) بالثواب ( مَرْضِيةً ) هند الله بعملك: أي جامعة بين الوصفين وها حالان؛ و يقال لها في القيامة ( فَادْ خُلِي في جَلة ( عِبَادِي) الصالحين ( وَدُخُلى جَنَّق ) معهم:

قلك المانى سحيح لأنه مق ثبت لها الايمان عند الموت تحققت بذلك الحطاب فكلام المفسر من جوامع الكام (قوله ارجمي إلى ربك) هوخبر في المغاهر (قوله عند في الظاهر (قوله عند الموت) قال عبد الله المؤمن أرسل الله هن وجل المؤمن أرسل الله هن وجل

إليه ملكين وأرسل إليه بتحفة من الجنة فيقد اخرجى أيتها النفس المطمئنة اخرجى إلى روح (ريحان وربك عنك راض فتخرج كأطيب ريح مسك وجده أحد في أفغه والملائكة على أرجاء السهاء يقولون قدجاء من الأرض روح طيبة ونسمة طيبة فلاتمر بباب إلاقتح لها ولابمك إلاصلى عليها حتى يؤتى بها الرحمن جل جلاله فتسجد له ثم يقال لميكائيل اذهب بهذه النفس فأجعلها مع أفض المؤمنين ثم يؤمى فيوسع عليه قبره سبعون فراعا عرضه وسبعون ذراعا طوله و ينبذ فيه الروح والريحان ، فإن كان معه شيء من القرآن كفاه نوره وإن لم يكن جعل له نور مثل نور الشمس في قبره و يكون مثله مثل الدروس بنام فلا يوقظه إلا أحت أهله إليه ، وإذا توفى الكافر أرسل الله اليه ملكين وأرسل قطعة من كساء أنتن من كن تعن وأخش من كل خشن ، فيقال أيتها النفس الحبيثة اخرجى إلى جهنم وغذاب أليم وربك عليك غضبان اه وماذكره المفسر من أن النداء عند الموت أحد قولين ، والآخرانه عند البث ، ودمن قوله فادخلى في عبادى ) الاضافة للتشريف و إلا في كل عباده (قوله فادخلى في عبادى) الاضافة للتشريف و إلا في كل عباده (قوله وادخلى في عبادى) الاضافة للتشريف و إلا في كل عباده (قوله وادخلى جنق معهم) أى القالمين لتفوزى بالنعيم المقمئنة ارجى الى ربك أى صاحبك وهوالجسد فيأم فا كل عباده والضوالة (قوله فادخلى في عبادى) الاضافة للتشريف و الا يناه النفس المطمئنة ارجى الى ربك أي الفائك عما سواه راضية بالدنيا مؤدم فيها وهدورة فيهم وعسو بة منهم ولدخلى جنة شهودى في الدنيا ماذمت فيها وهي الجنة المجلة ، فادخلى في عبادى الصافحين : أى فكونى معدودة فيهم وعسو بة منهم ولدخلى جنة شهودى في الدنيا ماذمت فيها وهي الجنة المجلة ، ويقال لها ذلك أيضا عند البث على التفسير المتقدم ويراد حيثذ بالجنة جنة الحالي

وقسر وَا بِذَلِكَ تَولُه تَعَالِى ؛ وَلِمُن حَافُ مُقَامَ رَبِهِ جِنتَانَ . أَى جِنةُ الشهود في الله نيا القارف ابن الفارض رحمه الله على الله الله على الله الله الله على الله على الله على الله على الله على الله الله على ا

وجنة الحلود فى المتنبى وهذا النداء الواقع فى الدنيا يسمعه العارفون إما فىالمثام أو بالإلهـام وتقدم تقسيم النفس ومأخذ حكل . قسم فى سورة القيامة .

[سورة البقد مكية ] أى بالإجاع (قوله زائدة) هذا أحد احتالين والآخر أنها نافية لكلام نقدمها وتقدم ذاك (قوله مكة) أى لأنها مهبط الرحمات يجي إليها غمرات كل شيء جعلها الله حرما آمنا ومثابة للناس وجمل فيها قبلة أهل الدنيا بأسرها وحرّم فيها الصيد وجمل البيت العمور ما زائه وغير ذاك من فضائلها ، فلما استعجمت لك الزايا والنضائل أقسم الله تعالى بها (قوله وأنت حل بهذا اله) جملة حالية جيء بها تعلية له صلى الله هليه وسلم و تعجيلا لمسرته حيث وعده فتح مكة في المستقبل وعبر عنه بالحال لتحقق الوقوع على حد: إنك ميت و إنهم ميتون ، وقد أنجز الله له ذاك فعند ما نزع الففرعنه يوم الفتح جاء رجل فقال بارسول لله ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتاوه فقتله الزير ، وخص هدا الحال لأن مكة و إن كانت عظيمة في نفسها إلا أنها في تلك الحلة أعظم لا تنقال أهلها من الظلمات إلى النور ، وفيه إشارة إلى عظم قدر المسطق وشرف البقاع به فحكة زادها الله تشريفا بقدومه عابها وهو حلال (قوله فالجلة اعتراض) أى لانعلق لها بما قبلها ولا بما بعدها قسد بها الاخبار بما سيكون والأحدي جطها حالية كا علمت لأنه بستفاد منها (٣٠٥) عسرف مكة في تلك الحالة المالة الله الله الله المالية على سنفاد منها (٣٠٥) علم مكة في تلك الحالة الله الله الله المها ميكون والأحدي جطها حالية كا علمت لأنه بستفاد منها (٣٠٥) علم مكة في تلك الحالة المالة الله المنالة الله المنالة المنالة المالة الله المالة الله المنالة المنالة المالة المالة المنالة المالة الله المنالة المالة المنالة المالة الله المنالة الله المنالة المنالة المالة ال

### (سمورة البله)

#### مکية ، عشرون آية

( بِهُمَ اللّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ . لا ) زائدة ( أَقْسِمُ بِهِذَا الْبَلَدِ ) مَكَة ( وَأَنْتَ ) با محمد ( حِلّ ) حلال ( بِهِذَا الْبَلَدِ ) بأن يحل لك فتقاتل فيه وقد أنجز الله له هذا الوهد يوم الفتح فالجلة اعتراض بين المقسم به وما عطف علية (وَوَ الّدِ ) أى آدم ( وَ مَا وَلَا ) أى ذرّ يته ، وما بمنى مَن ( لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ ) أى طلبنس ( فِي كَبَدٍ ) نصب وشدة يكابد مصائب الدنيا وشدائد الآخرة ( أَيَحْسَبُ ) أيظن ( الْإِنْسَانُ ) قوى قريش وهو أبو الأشد بن كلدة ،

الستازم زیادة تشریفه صلی الله علیمه وسلم و اکرامه و تنظیمه حیث آحل له مالم یحل لأحد و ماوله) أقسم الله بهم فیهم من البیان والنطق و التدبیرواستخراج العلوم و فیهم الأنبیما أمر اللائت

بالسجود لآدم ونعليمه جميع الاسماء ومامشى عليه المعسر من أن الراد بما وله دريته يستفاد منه العموم للعمالج والطالح ، وقيل هو قسم بآدم والسالجين من ذريته ، وأما الطالحون فكالهم ليسوا من أولاده (قوله لقد خلقنا الانسان) هذا هوللقسم عليه (قوله في كبد) بفتحتين المشقة من المكابدة للشي وه يحمل المشاق في فلا به أوله المارة إلى أنها قد أحاطت به إحاطة الظرف بالمظروف (قوله يكابد مصائب الدنيا وشدائد الآخرة) وذلك لأنه أول مايكابد قطع سرته ثم يكابد الفطام الذي هو أشد عليه يكابد النسيق والدب ، ثم يكابد الفطام الذي هو أشد من اللعام ، ثم يكابد الختان والأوجاع والأحزان ، ثم يكابد نبت أسنانه وتحريك لسانه ، ثم يكابد الفطام الذي هو أشد من اللعام ، ثم يكابد الفطام الذي يكابد شغل الأورب وسياسته والأستاذ وهيبته ، ثم يكابد شغل المتور و بناه القسور مثل المتور و وانتحبيل فيه والترويج ، ثم يكابد شغل الأولاد والحداد والأجناد وملاحظتهم ، ثم يكابد شغل المور و بناه القسور ثم السكبر والهرم وضغف الركبة والقدم ومصائب يكثر تعدادها ونوائب يطول إرادها من صداع الرأس ووجع الأضراس ثم السكبر والهرم وضف الركبة والقدم ومصائب يكثر تعدادها ونوائب يطول إرادها من صداع الرأس ووجع الأضراس مشقة ، ثم الموت بعد ذلك كله ، ثم سؤال الملكين وضغطة القبر وظلمته ، ثم البحث والمرض على الله تعالى إلى أن يستخر مشقة ، ثم الموت بعد ذلك كله ، ثم سؤال الملكين وضغطة القبر وظلمته ، ثم البحث والمرض على الله تعالى إلى أن يستخر به القرار إما في نار ، هكذا قرره العاماء (قوله وهو أبوالأشد) بفتح الممزة وضم الثبين المعجمة وتشديد الدال المنطرين ولهنظ وهو بالإفراد في كثير من النسخ بها لكثير من الفسع به كلدة .

(قوله بقرقه) الباء سببية ومن قوته أنه كان يجمل الأديم المكاظى تحت قدميه ويقول من أزالن عنه فله كذا فيجذبه عصرة حقى يمزق ولا تزول قدماه (قوله أنان يقدر عليه) أى على بعثه وجازاته (قوله يقول) أى افتخارا (قوله على عداوة محد) على بعضى فى (قوله لبدا) بضم اللام وكسرها مع فتح الباء قراءتان سبعيتان جمع ابدة وهو ما نلبد والراد به السكترة (قوله ألم أيسب أن لم يره أحد) استفهام إنسكارى (قوله ليس عما يشكتر به) أى يفتخر بكترته لأنه أنفقه فها يغض الله (قوله ألم محسل له عينين) أى يبصر بهما المرئيات شقفناها له وهو فى ظلمة الرحم وقدرنا بياضهما وسوادها وأودع هما البصر على كيفية يعجز الحلق عن إدراكها (قوله ولسانا) أى يترجم به حما فى ضميره (قوله وشفتين) أى يستر بهما فأه و يستعين بهما على النطق والأكل والشرب والنفخ وغسير ذلك ، وفى الحديث « يقول الله تعالى ياابن آدم إن نازعك له نك فها حرّ مت عليك فقد أعنتك عليه بطبقتين فأطبق وإن نازعك لمسرك إلى بعض ماحر مت عليك فقد أعنتك عليه بطبقتين فأطبق وإن نازعك بله وهو من فروة الفطرة إلى حضيض الشقوة ففيه تغليب ، والمعنى ببنا له أن الحجر بالرفعة والنجدية ظاهر بخلاف الشر فانه هبوط من فروة الفطرة إلى حضيض الشقوة ففيه تغليب ، والمعنى ببنا له أن طريق الحبر يتجر وطريق الشر فالهرس ولاس ودى، وسلوك الأول عموح والثاني منموم ، وهذا قول ابن عباس طريق الحبر يتجرب وطريق الشر في المرس ودى، وسلوك الأول عموح والثاني منموم ، وهذا قول ابن عباس طريق الحبر يتجرب وطريق الشر في المرس و الشاني منموم ، وهذا قول ابن عباس طريق الحبر يتجرب وطريق الشر في الشر في المرس المرس المرس المرس الشوة فقية تغليب ، والمعنى ببنا له أن

آموته (أنْ) مخففة من الثنيلة واسمها محذوف أى أنه (لَنْ يَقَدِرَ عَلَيْهِ أَحَدُ ) والله قادر عليه المَهُولُ أَهُلَكُتُ ) على عداوة محد ( مَالاً لُبَدًا ) كثيرا بسفه على بسض ( أَيَحْسَبُ أَنْ ) أَى أنه ( لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ ) على عداوة محد ( مَالاً لُبَدًا ) كثيرا بسفه على بسض ( أَيَحْسَبُ أَنْ ) أَى أنه ( لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ ) غيا أفقه فيم قدره واقه عالم بقدره وأنه ليس مما يتكثر به ومجاز به على فعلهالسهى (ألم يَجْمَلُ) استفهام تقرير أى جملنا (لَهُ عَيْنَدُينِ . وَلِسَاناً وَشَفَتَ يُنِ . وَحِدَ بُنَاهُ اللّهُ طريق الحمير والشر ( فَلاَ ) فهلا ( أَوْ يَحْمُ الْمَقَبَةَ ) جاوزها ( وَمَا أَدْرَابِكَ ) أُعلمك (مَا الْمُنَبَةُ ) التي يقتحمها تعظيم لشأنها والجلة اعتراض وبَيِّن سبب جوازها بقوله ( فَكَ رَقَبَةً ) من الرق بأن أعتما ( أَوْ أَطْمَ مَ فِي يَوْمٍ ذِي مَ مَنْهَ بَهُ ) مجاعة ( يَسَدِيًا ذَا مَثْرَبَةً ) أي لصوق بالتراب لفقره وفي قراءة ( يَسَدِيًا ذَا مَثْرَبَةً ) أي لصوق بالتراب لفقره وفي قراءة المدل الفعلين مصدران مرفوعان مضاف الأول لرقبة وينون الثاني فيقدر قبل المقبة اقتحام ما الله المنتها المناه الم

إذا دخلت عسلى ماض بدل الفعلين مصدران مرفوعاد تكرر كقوله تعالى : فلا والقراءة المذكورة بيانه ، صدق ولا سلى . أجيب بأنها مكررة في المعنى كأنه قال فلا فك رقبة ولا علم مسكينا

وابن مسعود وقال عكرمة

النجدان الثديان أي

لأنهما كالطر يقين لحياة الولد ورزقه (قوله فهلا)

أشار بذنك إلى أنّ لا بعني

هلا التحضيض وهوأحد

احتمالين والآخرانها باقية

على أصلها للنق أى لم يشكر على لك النع الحليلة

بالأعمال المسالحة . إن

قلت لم أفردت لا مع أنها

إنها مكررة في المنى كانه فال فلا فلك ربه ولا علم مسكياً واقتحامها مجاوزتها ثم أطلق على مجاهدة النفس في فعل الطاعات وتوله اقتحم المقبة) هي في الأصل العلم يق الصعب في الجبل واقتحامها مجاوزتها ثم أطلق على مجاهدة النفس في فعل الطاعات لكن باعتبار الأصل وليس مرادا هنا فلوقال أى تلبس بها ودخلها لكان واضحاء أو يقال المراد بالعقبة العلم بي القي توصل الى الجنة فانه ورد أنه بين العبد والجنة سبع عقبات ، والمراد باقتحامها عجاوزتها بغمل الطاعات في الدنياء فمعني قول المفسر جاوزها: في فعل أسباب المجاوزة (قوله والجلة اعتراض) أى لبيان المقبة (قوله بأن أعتقها) أى وباشرة رهو ظاهر أوتسبيا لأن إخراج المل فيه أثقل على النفس (قوله ذا مقربة) قيسد اليتيم بكونه قريبا لأنه يجتمع حيثة في الاطعام جهة المسلة والصدقة (قوله أى لموق بالتراب) أى فهو كذاية عن الافتقار (قوله وفي قراءة) أى وهي سبعية أيضاً (قوله مضاف الأول لرقبة) أى من إضافة المعدر إلى مفعوله (قوله فيقدر قبل العقبة) إنما احتيج إلى تقدير هذا الخاف ليطابق المنسرالمفسر وذلك غير جائز، وأما القراءة الأولى فالفسل فيها بعدل من قوله : اقتحم فلاجتاج لتقدير مضاف الأولى وذلك لائن المنسر بكسر السين مصدر والمفسر بفتحها وهوالعقبة غير مصدر فلولم يقدر الضاف ليطابق المفسر وها مفسرا لاسم العين وهي العقبة وذلك غير جائز، وأما القراءة الأولى فالفسل فيها بعدل من قوله : اقتحم فلاعتاج لتقدير مضاف الاسم العين وهي العقبة وذلك غير جائز، وأما القراءة الأولى فالفسل فيها بعدل من قوله : اقتحم فلاعتاج لتقدير مضاف .

( قوله ثم كان من الذين آمنوا) آنى بنم إشارة لبعد رتبة الإيمان وعاقها عن رتبة العتق والعدقة (قوله وثم الترثيب الدكرى) أي لأن الايمان هوالسابق ولا يصح عمل إلا به (قوله بالصبر على الطاعة الح) أى وعلى ماأصابه من الحن والشدائد (قوله أولئك) مبتدأ وقوله أصحاب الميمنة خبره وأنى باسم الاشارة تسكر بما لهم أنهم حاضرون عنده فى مقام قر به وكرامته وذكرهم بما يشار به للبعيد تعطيما لهم و إشارة الهاق درجاتهم وارتفاعها (قوله أصحاب الميمنة) أى الذين يؤتون كتبهم بأيمانهم أولان منزلتهم عن بحين العرش (قوله هم أصحاب المشأمة) ذكرهم بضمير الغيبة إشارة إلى أنهم عائبون عن حضرة قدسة وكرامة أنسة (قوله النهال) أى لأنهم يأخذون كتبهم بشهالهم ، أولان منزلتهم عن الثهال (قوله عليهم نار) خبر ثان أومستأنف (قوله بالهمز والواو) أى فهما قراءتان سبعيتان ولفتان جيدتان ، يقال آصدت الباب وأوصدته إذا أغلقته وأطبقته (قوله مطبقة) أى عليهم تفسير لكل من القراءتين ، والمعنى لا يخرجون منها أبدا ولا يدخلها روح وريحان .

[ سورة والشمس مكية ] أقسم الله سبحانه وتعالى بسبعة أشياء إظهارا لعظمة قدرته وانفراده بالألوهية و إشارة إلى كثرة مصالح تلك لأشياء وعموم نفعها (قوله وضحاها) أى وهو وقت ارتفاعها . (٢٠٥) والحاصل أن الضحوة ارتفاع النهار

(ثُمَّ كَا نَ) عطف على اقتحم وثم للترتيب الذكرى والمعنى كان وقت الاقتحام (مِنَ الَّذِينَ الْمَثُوا وَنَوَ اصَوْا وَلَا خَمَةً فَي الطاعة وعن المصية (وَنَوَ اصَوْا بِالْمُرْحَمَةِ) الرحمة على الحلق (أولئك) الموصوفون مهذه الصفات (أصحابُ الْمَيْمَ مَا الله عَلَيْمِمْ فَارْ مُوْصَدَةً ) المهمزة والواو بدله : مطبقة .

# (ســـورة والشمس) مكية ، خس عشرة آية

(بِسْمِ ٱللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِمِ . وَالشَّمْسِ وَضُعَاهاً) ضَومُها ﴿ وَالْقَمَرَ إِذَا تَلَاهاً ﴾ تبعها طالعاً عند غروبها ﴿ وَالنَّهارِ إِذَا جَلاَّها ﴾ بارتفاعه ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَمْشَاهاً ﴾ يغطبها بظلمته و إذا في الثلاثة لمجود الظرفية والعامل فيها فعل القسم ﴿ وَالسَّما عَوَمَا بَنَاها وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهاً ﴾ في الخلقة ،

والضحى بالضم والقصر خوقذلك والضحاءبالفتح والمدإذا امتة النهار وكاد ينفصف (قوله ضوئها) هو أحــد أقوال ثلاثة ، وقيمل هو النهار كله ، وثالثها هُوخر الشمس. وحكمة القسم بذلك أن العمالم في وقت غيبسة الشمس عنهم كالأموات قاذا ظهرأثر الصبحصارت الأموات أحياء ونكاملت الحيساة وقت الضعوة ، وهذه الحالة تشبهأحوال القيامة ووفث الضحي يشبه استقرارأهل الجنة

فيها (قوله تبهها) أى ظهر ضوؤه وسلطانه بعدغرو بها وخامها في انتشار الضباء فلاينافي أنه قد يوجد مصاحبا لها كالليلة الخامسة من الشهر مثلا (قوله طالعا عند غروبها) حال من ضمير تبعها، والمراد ظهوره بعد غينتها في أى وقت من الليل فيشمل أول الشهر وأوسطه وآخره (قوله والنهار إذا جلاها) الضمير المستتر المرفوع إما عائد على النهار أو على الله تعالى والبارز المنصوب إما المشمس أو المغالمة ، والمدنى أظهرها وكشفها (قوله والليسل إذا يغشاها) أنى به مضارعا ولم يقل غشيها مراعاة الفواصل أو إشارة لدوام القسم بهذا الأم واستمراره شيئا بعد شيء فلم يلتزم فيه صيفة الماضي وأنى به متوسطا إشارة إلى أن ماقبه وما بعده محمول عليه (قوله ينظيها بغلمته) أى فيزيل ضوءها فالنهار يجليها و يظهرها والليسل يغطيها و يسترها (قوله لجره الظرفية) من إضافة الصفة للوصوف أى الظرفيسة المجردة عن الشرطية (قوله والعامل فيها فعل القسم) استشكل بأنه يلزم عليه اختلاف العامل والمعمول في الزمان وذلك لأن فعمل القسم إنشاء وزمانه الحال و إذا الاستقبال ، وحينتذ فلا يستميال تبعا في إذا . أجيب بأن فعمل القسم يدل على الحال ما لم يكن مقرونا بظرف يفيد الاستقبال كاذا و إلا فيكون للاستقبال تبعا لمعموله (قوله بسطها) أى على الماء (قوله بعدى نفوس) أشار بذلك إلى أن التنكير التكثير (قوله وماسواها في الحلتة) المعموله (قوله بسطها) أى على الماء (قوله بعدى نفوس) أشار بذلك إلى أن التنكير المتكثير (قوله وماسواها في الحلتة)

(قوله وما في الثلاثة مصدرية) أى و بناء الساء الخ وحينشة فالكلام إما على حذف مضاف: أى ورب البناء والمنحو والتسوية أو القسم بلك الأشياء لعظمتها وجلالة قدرها كا تقستم في القسم بالشمس وبحوه (قوله أو بمن من) أى ومن بناها الح وبه استدل من بجوز وقوعها على آحاد أولى العلم لأن المراد به الله تعالى (قوله فألممها فجورها وتقواها) الإلهام في الأصل إلقاء شي في القلب بطريق الفيض ينشر حله الصدر ويطمئن ثم أطلق هنا على مطلق التبيين (قوله طريق الحير والشر) لمن الماضي الثبت المتصرف الدى لم يتقتم معموله عليه إذا وقع جوابا القسم الزمه اللام وقد و يجوز الاقتصار على أحدها عند طول الكلام أو الفرورة (قوله من زكاها الح) الفاعل ضمير من في الوضهين، وقيل ضمير عائد على الله تعالى والتقدير من زكاها الله بالطاعة وقد خاب من دساها الله بالمسية (قوله وأصله دسسها) مأخوذ من الندسيس وهو الاختاء والمعنى أخدها وأخداها بالكفر والمدسية لأن الماصي تذل النواصي (قوله كذبت ثمود) مناسبتها لما قباما أنه لما أقسم بنك الأقسام المذكورة على فلاح المطاعيع وخيبة العاصى ذكر في تلك القسة المطيع وهو سالح عليه السلام والعاصى وهو قومه الأقسام المذكورة على فلاح المطاع في فلانا على الأم قابعت له والمعنية لما معلى فابعت له معلى ذاك النادي النادي من قوله بعث تقول بعثت فلانا على الأم قابعت له والباعث لهم على ذلك الناديس وهو أشعى وهو أسعت قدار) أى بوزن غراب ابن سالف وهو أشعى والباعث لهم على ذلك النادي في ذلك النادي في ذلك النادي على ذلك النادي في ذلك النادي بن مالف وهو أسمى في ذلك النادي بن مالف وهو أسمى في ذلك النادي بن مالف وهو أسمى في ذلك النادي بن سالف وهو أسمى والمندين (قوله واسمه قدار) أى بوزن غراب ابن سالف وهو أسمى والمنتيات والمنادي المورد على النادي بردن غراب ابن سالف وهو أسمى والمنتيات والمنادي المنادي المنادي المنادي بردن غراب ابن سالف وهو أسمى والمنادي والمنادي المنادي ا

الأولين وكان رجلا أشقر

أزرق تصيراء وفي الحديث

إن رسول الله صلى الله
 عليه وسلم قال لعلى بن

أبي طالب: أتدري من

أشقى الأولين ؟ قات الله

ورسوله أعلمء قال عانر

الناقة ، قال أقدري من

أشقى الآخرين ؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال فا الك»

(قوله برضاهم) قال قتادة

وما فى الثلاثة مصدرية ، أو بمنى مَن ( فَأَ لُمَمَهَ أَنْجُورَهَا وَتَقُوّاها ) بين لها طريق الخير والشر ، وأخر التقوى رعاية لردوس الآى ، وجواب القسم ( قَدْأُ فُلَحَ ) حذفت منه اللام الحول الكلام (مَنْ زَكَاها) طهرها من الذنوب (وَقَدْ خَابَ) خسر (مَنْ دَسَّاها) أخفاها بالمعية وأصله دسسها أبدلت السين الثانية ألفاً تخفيفاً ( كَذَّبَتْ تَمُودُ ) وسولها صالحاً ( بِطَقْوْاها ) بسبب طنيانها ( إِذِ أَنْبَعَثَ ) أسرع ( أَشْقَاها ) واسمه قدار إلى عقر الناقة برضاهم ( فَقَالَ بسبب طنيانها ( إِذِ أَنْبَعَثَ ) أسرع ( أَشْقَاها ) واسمه قدار إلى عقر الناقة برضاهم ( فَقَالَ لَمُ مُنُولُ أَلَّهِ ) صالح ( فَاقَةَ الله ) أى ذروها ( وَسُقَياً ها ) شربها فى يومها وكان لها يوم ولهم يوم ( فَكَذَ بُوهُ ) فى قوله ذلك عن الله المرتب عليه نزول المذاب بهم إن خالقوه ( فَعَقَرُ وها ) قتلوها ليسلم لهم ماء شربها ( فَدَ مُدَمَ ) أطبق ( عَلَيْهِمْ مَرَّهُمْ ) المذاب ( إِذَ نَبْهِمْ فَسَوَّاها ) أى الدمدمة عليهم ، أى همم بها فلم يفلت منهم أحد ،

طِغِنا أنه لم يعقرها حتى الرياب بهم م الله المعدد عليهم الى عهم به علم يسب مهم الحد . تابعه صغيرهم وكبيرهم ولذ كرهم وانتاهم (قوله فقال لهم) أى بسبب (ولا)

الانبعاث، والمن أنه كما عرف منهم العزم على عقرها قال لهم ماذكر (قوله ناقة الله) الإضافة التشريف من حيث إنها دالة على توحيد الله بسبب مافيها من الأمور الغريبة المخالفة العادة التي لا تمكن من غيره تعالى (قوله أى فروها) أشار بغلاله إلى أن ناقة منصوب على التحذير والكلام على حذف مضاف: أى فروا عقرها واحذروا سقياها (قوله شربها) بضم الشين وكسرها اسحان و بفتحها مصدر شرب، والمعنى و شروبها (قوله ولهم يوم) أى يشربون فيه هم ومواشيتم (قوله فلك عن الله) دفع بذلك ما يقال إن تحديرهم من الناقة وسقياها إنشاء والتكذيب من معارض الاخبار، فأجاب المفسر بأن تكديبه من حيث نقله عن الله فهو خبر (قوله المرتب عليه نزول العذاب بهم) وذلك أن صالحا قال لهم يأتيكم العذاب به دئلائة أيام ، قالوا وما العلامة على ذلك العذاب ؟ قال تصبحون في اليوم الأول وكان هو الأربعاء وجوهكم مصفرة ، وفي اليوم الثاني وهو الحبس وجوهكم محرة ، وفي الثالث وهو الجمة وجوهكم مسودة ، وفي الرابع وهو السبت يأتيكم العذاب ، فصل ذلك وتقدة مسلمه (قوله فعقروها) أى عقرها قدار في رجليها فأوقها فذبحوها واقتسموا لحمها (قوله فام عليه الذب أطبقه ، والمني أهلكهم (قوله فلم يغلث منهم أحد) فأوقة من أمن من صالح وهم إطباق الشيء على الشيء يقال دمدم عليه القبر أطبقه ، والمني أهلكهم (قوله فلم يغلث منهم أحد) أى فهو المن أمن من صالح وهم إربة آلاف .

(الوله بالواو والله) أى فهماسبعيتان أما الواو فإمالنحال أومستأفة والقاء التعقيب (قوله نبعتها) أى عاقبة هلكتهم كا تخاف اللوك عاقبة ما تفعله فهو استعارة تمثيلية لإهانتهم و إذلالهم و يجوز عود الضمير على الرسول: أى أنه لايخاف عاقبة إنذاره هم العسمته بالله تعالى ، وقيل الضمير يرجع العاقر فهو زيادة فى التقبيح عليه .

[ سورة الليل مكية ] هذه السورة نزلت في أنى بكر الصديق رضى الله عنه وفي أمية بن خلف ، فالمسديق بالله الناية في الايمان والصدق والكرم ، وأمية باغ الغاية في الكفر والسكذب والبخل والعسبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب (قوله والليل إذا يغشى) أقسم به تعالى لكونه جليلا عظيا تسكن الحلق فيه عن التحرك و يغشام النسوم الذي هو راحة لأبدانهم (قوله كل ما بين السهاء والأرض ، وقيل تقديره النهار أو الشمس وكل صميح (قوله والنهار إذا تجلى) أقسم به لأنه مظهر جمال الله إذ به ينكشف ما كان مستورا بظلمة الميل وفيه تتحر ك الناس اهايشهم والطور من أوكارها والهوام من مكانها فلوكان الدهركله ليلا لتعذر المعاش ولوكان كله نهارا لمدمت الراحة فكانت المسلحة في تعاقبهما (قوله لمجرد الظرفية ) أى الظرفية المجردة عن الشرط (قوله والعامل فيه فعل القسم) أى المقتر ويأتي هنا ما تقدم من الاشكال والجواب (قوله بمعنى من) أى فهى اسم موصول و يكون تعالى أقسم بنفسه : أى والقادر على خلق الذكر والأثنى (١٠٠٧) أى تعلقت قدرته بخلقهما على خلق الذكر والأثنى (١٠٠٧)

(وَلا) بالوار والفاء ( يَخَافُ ) تعالى ( عُقْبُدِهَا ) تبعتها . ( ســــورة الليل )

مكية ، إحدى وعشرون آية

( بِهِ مُم اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ ، وَالَّاثِيلِ إِذَا يَمْشَى ) بظامته كل ما بين السباء والأرض ( وَالنَّهَارِ إِذَا تَبَعَ لَى ) تكشف وظهر و إذا فى الموضمين لمجرد الظرفية والعامل فيها فعل القسم ( وَمَا ) بمعنى مَنْ أو مصدرية ( خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأَنْثَى ) آدم وحواء ، أو كل ذكر وكل أنثى والخنثى المشكل عندنا ذكر أو أنثى عند الله تعالى فيحنث بتكليمه من حلف لا يكلم ذكرا ولا أنثى ( إِنَّ سَمْيَكُمْ ) عملكم ( آشَقَى ) محديث ، فعامل للجنة بالطاعة وعامل للنار بالمعصية ولا أنثى ( إِنَّ سَمْيَكُمْ ) عملكم ( آشَقَى ) محديث ، فعامل للجنة بالطاعة وعامل للنار بالمعصية ( فَأَمَّا مَنْ أَهْعَلَى ) حتى الله ( وَأَنَّهَى ) الله ( وَصَدَّقَ بِالْحُشْنَى ) أى بلا إله إلا الله فى الموضعين ( فَسَنْهُ يَعَلَى ) مُحديث الله ،

(قوله آدم وحواء) أى فتكون أل العهد (قوله أو كل ذكر وكل أنى) فأل للمتغوات وقيل فأل الاستغواق ، وقيل الآدميين فتكون أل استغراقية استغراقاعرفيا (قوله والحنى المسكل ، وقوله مبتدأ وقوله عندناظرف ذكر الخ خبر وقوله ءند الله ظرف لقوله ذكر الح

وهو جواب عن سؤال مقدر تقديره لم يدخل الحنى المسكل في عموم الذكر والا عموم الأنى فاجاب بما ذكر (قوله فيحنث بتكيمه) أي الأن الله تعالى لم يخلق من ذوى الأرواح من ليس ذكرا والا أن والحنى إبماهو مشكل بالنسبة إلينا خلافا لمن قال هو نوع ثالث و يرده قوله تعالى \_ يهب لمن يشاه إناثا \_ الآية (قوله إن سعيكم لشق) جواب القسم رسعيكم مصدر مضاف فيد العموم فهوجع في المعنى وإن كان لفظه مفردا وإنه الخبرعنه بالجع وهوشق فهو بمعنى مساعيكم (قوله مخالف) أى متباعد الأبعاض الأنه منقسم إلى ضلال وهدى والضلال أنواع والمدى أنواع ويصح أن المنى مختلف الجزاء فمنكم مثاب بالجنة ومعاقب بالنار (قوله فأما من أعطى) تفصيل لتلك الساعى المختلفة وتبيين الأحكامها (قوله حقالله أثر بذلك إلى أن مفعول أعطى واتقى محدوفان الإفادة العموم فيشمل إعطاء حقوق الله في المال با نفاقه في وجوه البر والنفس ببنيا في طاعة الله تعالى وتقوى واتقى مامنال مأموراته واجتناب منهياته (قوله أى بالماله بالمالة ) أى مع محد رسول الله ، وقيل المراد بالحسنى الجنة لقوله تعالى مامناله المنال بالمنال بالمنال بالمنال بالمنال والمال وإعمال الانبيان بالسين التحسين الكلام وترقيقه (قوله فسنيسره البسرى) التنفيس ليس مهادا الأن المتبعير حاصل في الحال وإعما الانبيان بالسين لتحسين الكلام وترقيقه (قوله الجنة) أى لما ورد و مامن نفس بنفوسة الله مكانها من الجنة أو النار ، فقال القوم بارسول الله أفلا السعادة وأما من كان من أهل الشقاوة فانه مبسر لما خلق له أمامن كان من أهل الشقاوة فانه مبسر لما في المعادة وأما من كان من أهل الشقاوة فانه مبسر لما خل أمل كان من أهل الشقاوة فانه مبسر

لعمل أهل الشقاوة ثم قرا \_ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى \_ وقيل معن اليسرى أسباب الحبر والسلاح (قوله واستغنى هن ثوابه) أى تسكبرا وعنادا (قوله بالحسنى) أى بالتوحيد أو الجنة (قوله نهيئة) دفع بذلك ما يقال إن المسرى لا تسبر فيها . فأجاب بأن المراد بالتيسير النهيئة وهى كا تسكون في البسر تسكون في العسر ، والمعنى نجرى على يعيه عملا يوصله إلى النار (قوله ومايني عنه ماله) متعلق بالشق الثاني ، والمعنى إذاهيأناه أممل النار سقط فيها وهلك ولا ينفعه ماله ألى بخل به وتركه لورثته (قوله إذا تردى) أى سقط (قوله إن علينا الهدى) أى بمقتضى حكرتناوته القدرتنا و لا فلا يجب على الله تعالى شي وقوله لتبيين طريق الحلال ألى تعين كل منهما وإيضاح جواب المفسر أن المواد بالحدى التبيين ومعموله محذوف والتقدير إن علينا لنهيدى والفلال من غيرنا فقد أخطأ ) أى فهذه الآية بمنى قوله تعالى \_ من كان يريد ثواب الدنيا فعند أله ثواب الدنيا والآخرة (قوله تأخلى) مرفوع بضمة مقدرة على الألف المتمذر صفة لنارا (قوله وقرى ) أى شذوذا (قوله تواب المعروف عن الهدها) مضارع على بكسر اللام والصدر صليا بضم فكسر مع تشديد الياء (قوله وهذا الحصر مؤول) أى مصروف عن لايسلاها) مضارع على بكسر اللام والصدر صليا بضم فكسر مع تشديد الياء (قوله وهذا الحصر مؤول) أى مصروف عن ظاهره وقصد المفسر جهذا السكلام ارد على المرجئة القائلين لايضر مع الإيمان ذنب مستدلين بظاهر هذه الآية حيولة على على النار في السكفار فقة شاها الكمار في الكفار الموله النار في السكفار في الكفار في الكمار في الكفار المولة الكفار المولة على الأله المولة على الأله المولة على النار في الكفار في الكفار أو وجه الدون الآية عمولة على دخول النار في الكفار في الكفار في الكفار المولة على الأله المحروف عن المولة على المولة الكفار الكفار أو وجه الرد أن الآية عمولة على المولة على المولة المولة المولة الكفار أن الكفار أو وجه المولة الكفار المولة على المولة على المولة على المولة المولة المولة الكفار أن المولة المول

( وَأَسْتَفْنَى ) عَن ثُوابِه ( وَ كَذَّبَ إِلْحُسْنَى. فَسَنْيَسَرُهُ ) نهيئه ( لِلهُسْرَى ) للنار ( وَ مَا ) نافية ( يُغْفِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى ) في النار ( إِنَّ عَلَيْغَا لَلَهُدَى ) لتبيين طريق الهدى من طريق الضلال لميثل أمر نا بسلوك الأول ونهينا عن ارتكاب الثابي ( وَإِنَّ لَنَا لَلْأَخِرَةَ وَاللَّهُ وَلَا لَكَا الله وَ ال

له خول الو بد فلا ينافى يدخلونها ثم يخرجون يدخلونها ثم يخرجون منها بالشفاعة ، إذا علمت دلك تعلم أن كلام الفسر لايلاقى كلام الرجشة فكان عليه أن يقول مؤول بحمل الصلى على اتأبيد والحاود وأماقوله المون ذلك لمن يشاء سالمون ذلك لمن يشاء سلرجئة إلا أن يقال له

مدخل من حيث مفهومه إذ مفهوم لمن بشاء أن من لم يشا الففران له لم يففرله بل يدخله النار ( قوله يتزكى ) بدل من يؤتى أوحال من فاعله ومشى الفسر على الثانى حيث قال متزكيا ( قوله وهذا نزل في الصديق ) الاشارة لقوله وسيج بها الاتقى الذي يؤتى مائه يتزكى (قوله كالشترى بلالا ) أي من سيده وهو أمية بن خاف وكان الصديق رضى الله عنه يبتاع الفهفة فيعتقهم فقال له أبوه أى بنى لوكنت تبتاع من يمنع ظهرك فقال منع ظهرى أريد فنزات الآية ورد وأنه كان بلال لبض بنى جمح وهو بلال بن رباح واسم أمه حمامة وكان صادق الاسلام طهر القلب وكان أمية بن خلف يخرجه إذا حميت شمس فيطرحه على ظهره ببطحاء مكة ثم يأمم بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره ثم يقول لا ترال هكذا حق عربه أو الله تعلى وسلم لأبي بكر إن بلالا يعذب في الله ، ثم قال الذي على منزله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر إن بلالا يعذب في الله ، فعرف أبو بكر الذي يريده رسول الله صلى الله عليه وسلم فانصرف إلى منزله في هذا المسكين ؟ قال أبت أفسدته فأ نقذه بماترى ، فق رواية أنه قال له عندى غلام أسود أجلد منه وأقوى وهو على دينك فأعظام له وأخف لالا فأعتقه وقال سعيد بن المديب : بانني أن أمية بن خلف قال لأبي بكر في بلال حين قال له أنبيمه ؟ قال نم أبيمه بغيطاس عبد لأبي بكر وقال سعيد بن المديب : بانني أن أمية بن خلف قال لأبي بكر في بلال حين قال له أنبيمه ؟ قال نم أبيمه بغيطاس عبد لأبي بكر وكان فسطاس صاحب عشرة آلاف دينار وغلمان وجوار و واس وكان شركاحله أبو بكر على الاسلام على أن يكون ماله له وكان نسطاس صاحب عشرة آلاف دينار وغلمان وجوار و واس وكان شركاحله أبو بكر على الاسلام على أن يكون ماله له وكان نسطاس صاحب عشرة آلاف دينار وغلمان وجوار و واس وكان شركاحله أبو بكر على الاسلام على أن يكون ماله له

فأبي فأبنضه أبو بكر فلما قال أمية أبيمكه بغلامك نسطاس اغتنمه أبو بكر و باعه به وكان قد أعتق قبله ست رقاب:وهم علم أبن مهرة شهد بدرا وأحداً وقتل يوم بترمعونة شهيدا وأعتق أم عميس وزهرة فأصيب بصرها حين أعتقها ، فقالت قريش ما أذهب بصرهًا إلا اللات والعزى ، فقالت كذبوا وبيتالله ما تضرّ اللات والعزى و اينفعان فردالله تعالى عليها بصرها ، وأعتق الفهرية وابنتها وكاتنا لامرأة لبني عبد الدار فمرّ بهما وقد بعثتهما سيدتهما يحتطبان لها وهي تقول لهما والله لاأعتة كما أبداء فقال أبو بكر كلا يا أم فلان ، فقالت كلاأنت أفسدتهما فأعتقهما ، قال فبكم ? قالتبكذا وكذا . قال قد أخذتهما وهما حرقان ، ومرَّ بجارية من بني المرسل وهي تعذب فابتاعها فأعتقها ، وفي ذلك يقول عمار بن ياسر :

> جزى الله خيرا عن بلال وصبه عنيقا وأخزى فاكها وأباجهل ولم يحذرا مايحذر المرء ذو العقل شهدت بأن الله ربى على مهل لأشرك بالرحمن من خيفة القتل ومومى وعبسى نجني ثم لاتمل على غير حق كان منه ولا عدل

عشية ما في بلال بسيوءة بتوحيده رب الأنام وقوله فان تقتلوني تقتــاوني ولمُ أكن فيارب إبراهيم والعبد يونس لمن ظل يهوى الغيّ منآل غالب

نزل قوله تعالى \_ ومالأحد \_ ﴿ قُولُهُ فَقَالَ ٱلْكُفَارَ الْحُ ﴾ المناسبأن يقول ولماقال الـكفار إنمافعل ذلك الح

> فقال السكفار إنما فعل ذلك ليدكانت له عنده فنزل (وَمَا لِأَحَدِ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةً يَجُزَّى . إِلاًّ) لَكِن فَعَلَ ذَلِكُ (أَ بَتَهَا وَ ذِهِ رَ بِّهِ الْأَعْلَى) أَى طلب ثواب الله (وَلَسَوْفَ يَرْضَى) بما يعطاه من الثواب في الجنة ، والآية تشمل من فعل مثل فعله رضي الله تعالى عنه فيبعد عن النار ويثاب .

> > ( ســورة **و**الضحي ) مكية ، إحدى عشرة آية

ولما نزلت كبّر صلى الله عليه وسلم آخرها فسن التكبير آخرها ، و روى الأمر به خاتمها رخاتمة كل سورة بعدها ، وهو الله أكبر ،

الخ (قوله إنما فعل) أي أبو بكر ، وقوله ذلك : أى شراء بلال و إعتاقه وقوله ليد كانت له: أي نعمة كانت لبلال عند أبى بكر بأن صنع معانى بكرمعروفا فأحدأبو بكر مكافأته بمافغله معه وقوله فنزل أى تكذيباللكفار (قوله وما لأحد عنده) أى عند أبي بكر الامن

بلال ولاغيره ( توله تجزى ) صفر لنعمة : أي يجزى الإنسان بها وأتى به مضارعاً مبدّيا للقعول رعاية للفواصل ( قوله لكن فعل ذلك الخ ) أشار بدُلك إلى أن الاستثناء منقطع لأن ابتغاء وجه ربه ليس من جنس النعمة وهومنصوب.على أنه مفعول لأجله ( قوله ولسوف يرضى ) جواب قسم مقدّر : أي والله لسوف يرضى وهو وعد من الكريم تعالى لأني بكر بنيل جميم مايتمناه على أبلغ رجه وأحجله والعامة على بناء يرضي للفاعل وقرى شذوذا ببنائه للفعول أي يرضيه الله: أي يعطيه حق يرضي . [سورة والضحى مكية] (قوله كبر) أي قال الله أكبرأولاإله إلاالله والله أكبر أولاإله إلاالله والله أكبر ولله الحمد وحكمة تسكمبيره تذكره عظمة نعمة الله تعالى عليه فشكرريه على ذلك ولم نشغله النج عن المنع (قوله فسن التكبير آخرها) أي أخذا من نعله عليه الصلاة والسلام ومن أمره . واعلم أنه اختاف هلالتكبير لأول السورة أولحاتمتها فعلىالأول يكبر بين الليل والضحي وفيأول الناس ولا يكبر في آخرها وطيالثاني لا يكبرأول الضحي ويكبر آخرالناس ومفشأ الحلافأنه كان تكبيره صلى الله عليه وسلم آخرقراءة جبريل وأول قراءته هوصلىاقه عايه وسلم.واعلمأيضا أنهيتاً تى طىالقولين المذكورين حال وصلالسورة بما بعدها تمانية أوجه يمتنع منهاوجه واحد وهووص آخرالسورة بإلتكبير بالسملة معآلوقف عليها لئلايتوهمأن البسملة لآخرالسورة والسبعة الباقية جائزة إثنان منها طيتقدير أن يكون التكبير لآخرالسورة وها وصل التكبير بآخر السورة التي بعدها والوقف عليه مع وصل البسملة بأول السورة التي بعدها ووصله كآخرالسورة والوقف عليه وعلى البسملة فيتف علىكل منهما وقفا مستقلا واثنان منها على تقديرأن كون لأولها وهما قطءه عن آخر السورة ووصله بالبسملة معالوقف عليها ثمالابتداء بأول السورة وقطعه عن آخرالسورة ووصله بالبسملة معوصالها بأول

السورة ، وكلانة عنمة النقديرين وهي وصل التسكبير بآخرالسورة و بالبسمة و بأول السورة التي بعدها وقطعه عن آخرالسورة وعن البسملة مع وصل البسملة بأول السورة وقطعه عن آخر السورة وعن البسملة وقطع البسملة عن أول السورة وهسذه الأوجه السبعة تجرى من آخر الضحي إلى آخر الفاق . وأما بين الليل والضحي فيجوز خمسة أوجه فقط الاثنان على تقدير كونه لأول السورة والثلاثة الهتملة وبين الناس والفاتحة يجوز خمسة أيضا الاثنان على تقديركونه لآخر السور والثلاثة الهتملة (قوله أولاإله إلا الله) هذه مي النسخة الصحيحة وفي بعض النسخ ولا إله إلا الله بالواو وهي بمعني أوفأ فاد المفسر روايتين و بقيت رواية ثالثة وهي الجمع بين التهليل والتسكبير والتحميد وعليها العمل (قوله والضحي الخ) قدم الضعي هذا على الليل وفيالسورة التي قبلها قدم الليل وذلك لأن في كل مزية تقتضي تقديمه ، فقدم هــذا تارة والآخر أخرى فالليل به السكون والهدو وعل الحلوات والعطايا الربانية والنهار به النور والسمى في للصالح واجتماع الناس أو لأن السورة المتقدمة سسورة أبي بكر وهو قد سبقله الكفر فقدم فيها الليل وهذه سورة محمد صلى الله عليه وسلم وهو محض نور فقدم فيها الضعي . إن قلت ما الحسكمة فى ذكر الضحى وهو ساعة وذكر الليل بجملته . أجيب بأن في ذلك إشارة إلى أن ساعة مَن النهار توازى جميع الليل كما أن محمداً يوازي جميع الحاق وأيضا الضحي وقت سرور والليل وقت وحشة ففيه إشارة إلى أن سرور الدنيا أقل من شرورها (قوله أوكله) أى وعليه ففيه مجاز من إطلاق الجزء على السكل (قوله إذا سجى) إذا لحبرد الظرفية والعامل فيها فعل القسم المقدركا تقدم نظيره (قوله غطى بظلامه) أي كل شيء (قوله أو سكن) إسناد السكون له مجاز عقلي والعني سكن أهله من من إسناد الشي و لزمانه (قوله ماودعك) بالتشديد في قراءة العامة من التوديع وهو في الأصل مفارقة الحبوب مع التألم أطلق  $(7) \cdot )$ وأريد منه مطلق الترك بدليل القراءة الشاذة بالتخفيف من الودع وهو الترك (قوله وماقلي) مضارعه من

أو لا إله إلا الله والله أكبر (بِسْم ِ ٱللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم ِ . وَالصُّحَى ) أَى أُولَ النهار أوكله في سبب نزولَ هذه الآية 📗 ( وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى ) غطى بظلامه أو سكن ( مَاوَدُّءَكَ ) تركك يامحد ( رَ بلُّكَ وَمَا ۖ تَلَى ) على أر بعة أقوال: الأول | أبغضك ، نزل هذا لما قال الكفارعند تأخر الوحى عنه خمسة عشر يوما إن ربه ودعه وقلاه ماروى أنه صلى الله عليه ( وَ لَلْاَ خِرَةُ خَيْرٌ لَكَ ) لما فيها من الكرامات لك ( مِنَ الْأُولَى ) الدنيا ،

باب ضرب وقتل (قوله نزل هدا الخ) اختلف وسلم اشتكى ليلتين

أو ثلاثًا فجاءت أم جميل اصاء أبي لهب وقالت يامحمد إلى لارجو أن يكون شيطانك ركك (ولسوف لم أرَّه قر بك منذ َ ليلتين أوثلاثاً فنزلت.الثانى أنه أبطأ الوحيُّ حتى شق عليه فجاءه وهو واضع جبهته على الكعبة يدعو وأنزل عليه الآية.الثاث ماروي أنّ خولة كانت تخدم النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن جروا دخل البيت فدخل تحت السرير فمات فمكث النبي صلى الله عليمه وسنم أياما لا ينزل عليه الوحى فقال صلى الله عليه وسلم وياخولة ماحدث في بيق إن جبريل لايأتيني قالت خولة فكنست فاهويت بالمكنسة تحت السرير فاداجرو ميت فا خذته فا لقيته خلف الجدار فجاء نبي الله صلى الله عليه وسسلم ترعد لحياه وكان إذا نزل عليه الوحى استقبلته الرعدة فقال باخولة دثريني فلما نزل جبريل عليه ساكه النبي عن التا خر فقال أماعات أنا لاندخل بيتا فيه كاب ولا صورة.الرابع ماروى أن اليهود سالوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح وذى القرنين وأصحاب الكهف فقال صلى الله عليه وسلم سأخبركم غدا ولم يقل إن شاء الله فاحتبس عنه الوحى إلى أن نرل جبر بل عليه السلام بقوله تعالى ولا تقولن لشيء إنى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله وأخبره بمـاساً ل عنسه ونزلت هذه الآية (قوله خسة عشر يوما) هذا قول ابن عباس وقال ابن جرير اثني عشر يوما وقال مِقائل أر بعون يومامروي أنه لماجاه جبريل قالله ماجنت حتى اشتقت إليك فقال جبريل إنى كنت إليك أشوق ولكني عبد ما مور وأنزل عليمه وما تتغزل إلا با مر ر بك (قوله وللا خرة) اللام للابتداء مؤكدة لمضمون الجلة (قوله خبراك) إنما قيد بقوله لك لأنها ليست خبرا لكل أحد مِل الناس على أر بعة اقسام: منهم من له الحير في الدارين وهم أهل الطاعة الأغنياء ، ومنهم من له الشر فيهما وهم الكفرة الفقراه، ومنهم من له صورة خير في الدنيا وشر: في الآخرة وهم الكفرة الا عنياء ومنهم من له صورة شر في الدنيا وخير في الآخرة وهم الفقراء المؤمنون . قال بعض أهل الأشارات في الآية إشارة إلى أنه صلى الله عليسه وسلم دائمًا يترقى في الكمالات إلى غير نهاية فمقامه في المستقبل أعلى منه في الساضي ، وهكذا و يدل لذلك أيضا قوله في الحديث وإني ابنان على قلبي فاستغفر الله

في اليوم سبعين مرة به فاستغفاره للكونه أرتق مقاما أعلى من الأول ، فرأى أن الدى انتقل منه بالنسبة للذى انتقل إليه ذبا (قوله ولسوف بعطيك ربك في الآخرة) للناسب أن تبتى الآية على حمومها لأن إعطاء من يرضى ليس قاصرا على الآخرة بل علم في الدنيا والآخرة فهو وعد شامل لما أعطاء له من كال النفس وظهور الأمر و إعلاء الدين ولما ادخر له بما لا يعلم كنهه سواه تعالى وقبل عطاؤه هو الشفاعة وقبل بعطيك ألف قصر من لؤلؤ أبيض ترابها المسك وفيها ما يليق بها والحق التعميم عما لا يعلم كنهه إلا الله تعالى (قوله وواحد من أمق) أى الموحدين فالمراد أمة الاجابة وقد أشار الدلك بعض العارفين بقوله على فسر قاو بنسا ذاك العطاء

وحاشا بارسول الله ترضى وفينا من يعسذب أو يساء

(قوله ألم يجدك ينيا الح) التصد من هسذا تسليته صلى الله عليه وسلم ليزداد شكرا وصبرا والوجود بمعنى العلم فيتيا مفعول ثان والسكاف مفعوله الأول (قوله استفهام تقريرى) أى بما بعد النفى (قوله بفقد أبيك) مصدر مضاف المعوله (قوله قبسل ولادتك) أى بعد حمله بشهرين وقيل بسبعة وقيل ولادتك) أى بعد حمله بشهرين وقيل بسبعة وقيل بسبعة وقيل بسبعة أشهر وقيل جمانية وعشرين شهرا والصحيح الأول وكانت وفاته بالمدينسة الشريفة ودفن فى دار التبابعة وقيل دفن بالأبواء قرية من أعمال الفرع وتوفيت أمه وهو ابن أربع سنين وقيل خمس وقيل ست وقيل سبع وقيل نمان وقيل تسع وقيل تسمن وقيل النقى عشرة سنة وشهر وعشرة أيام وكانت وفاتها بالأبواء وقيل بالحجون ومات جده عبد المطلب وهو ابن تمان سنين في فيله عمرة أبو طالب لأنه كان شقيق أبيه ، « وورد أنه لما مات أبواه قال الملائكة بتى نبيك يتبا فقال الله تعالى: أناله كافل» وسئل بعض العلماء لم يتم صلى الله عليه وسلم فقال لئلا يكون لخاوق (٢١٩) عليه منة فيتمه صلى الله عليه وسلم

كال ولذا قال البوسيرى: كفاك بالسلم في الأص معجزة

ف الجاهليــة والتأديب ف البتم

( قـوله فـآوى) العامة

(وَلسَوْفَ يُمُطِيكَ رَعْبُكَ) في الآخرة من الخيرات عطاء جزيلا (وَ تَرَضَى) به ، فقال صلى الله عليه وسلم: إذن لاأرضى وواحد من أمتى في النار، إلى هنا تم جواب القسم بمثبتين بعد منفيين (أَلمَ يَجِدْكَ) استفهام تقرير أى وجدك (يَتماً) بفقد أبيك قبل ولادتك أوبعدها (فَآوَى) بأن ضمك إلى عمك أبي طالب (وَوَجَدَكَ ضَالًا) عما أنت عليه الآن من الشريعة (فَهَدُى ) أى هداك إليها (وَوَجَدَكَ

**على قراءته** بَأَلْف بعــد الهمزة رباعيا من آواه يؤويه وأصله اأوى بهمزتين الاولى مفتوحة والثانية ساكن**ة أبدلت الثانيــة** ألمنا ومصدره الايواء كالاكرام وهو متعد بإنفاق وقرئ شذوذا بنسير ألف ثلاثيا كرمى ومصدره إواء بوزن كتاب وأووى بوزن فعول بالضم واوى بوزن ضرب وهو يستعمل لازما ومتعديا (قوله بأن ضمك إلى عمك أي طالب) أي بعد وفاة جدك عبدالطلب وقيل هو من قولهم درة يقيمة ، والمعنى ألم يجدك واحدا فى قريش عديم النظير فا واك إليه وشرفك بنبوته واصطفاك برسالتم (قوله ووجدك ضالا عما أنت عليه الآن من الشريعة) أي وجدك خاليا من الشريعة فهداك بانزالها إليك والمراد بغلاله كونه من عير شريعة وليس المراد به الانحراف عن الحق لكونه مستحيلا عليه قبل النبؤة و بعدها فهذا كقوله تعالى : ماكنت تدرى ماالكتاب ولا الايمان وما ذكره المفسر أحد أقوال فى تفسير الآية وقبل الضلال بمعنى الففلة قال تعالى و إن كنت من قبله لمن الغافلين وهو قريب من الأول وقيل وجدك ضالا أى فىقوم ضلال فهداهم الله تعالى بك وقيل وجدك خالا عن الهجرة فهداك إليها ، وقيل ناسيا شأن الاستثناء حين سئلت عن أصحاب الكهف وذى القرنين والروح فذكرت وقيل وجدك طالباً للقبلة فهداك إليها قال تعالى قد نرى تقلب وجهك في السهاء الآية فيكون الضلال بمعني الطلب والحد قال تعالى إنك لني ضلالك القديم أي محبتك، وقيل إن حليمة لما قضت حق الرضاع جاءت برسول الله صلى الله عليمه وسلم لترده على عبه الطلب فسمعت عند باب مكة هنيتًا لك يابطحاء مكة اليوم يرد الله اليك النور والبهاء والجال قالت فوضعته لأصلح شآتى فسمعت هدة شديدة فالتفت فلم أره فقلت يامغِشر الناس أين الصبي فقالوا لمرر شيثا فصحت واعجمداه فاذا شيخ فان يتوكماً على عصاء فتال اذهبي إلى الصنم الأعظم فإن شاء أن يرده إليك فعل ثم طاف الشيخ بالصنم وقبل رأسه ، وقال يارب لم تزل منتك على قريش وهذه السعدية تزعم أن ابنها قد ضل فرده إن شئت فانسكب على وجهه وتساقطت الأصنام وقالت إليك عنا أيها الشيخ فهلا كناعلى مد محمد فألق الشيخ عصاه وارتعد وقال إن لابنك ربا لايضيعه فاطلبيه علىمهل فانحشرت قريش

إلى غبد الطلب وطلبوه في جميع مكة فلم يجدوه قطاف عبد الطلب بالكعبة سبعاً وتضرع إلى الله تعالى أن يرده فسمعوا مناديا ينادى من السهاء معاشرالناس لاتضجوا فان لمحمدر بإ لايخذله ولايضيعة و إن محمدا بوادى تمامة عند شجرة السمرفسان عهد الطلب هو وورقة بن نوفل فاذا النبي صلى الله عليــه وسلم قائم تحت شجرة يلعب بالأغصان و بالورق ، وفي رواية مازال عبد الطابيردد البيتحق أتاه أبو جهل على ناقة وعمد على الله عليه وسلم بين يديه وهو يقول ألا تدرى ماذا جرى من ابنك فقال عبد المطلب ولم فقال إنى أنخت الناقة وأركبته خلني فأبت الناقة أن تقوم فلما أركبته أماى قامت الناقة قال ابن عباس رده الله تعالى إلى جده بيد عدوه كما فعل بموسى عليه السلام حين حفظه عند فرعون وقيل إنه عليه السلام خرج مع عمه أبي طالب في قافلة ميسرة عنسه خديجة ، فبينها هو راكب دات ليلة مظلمة ناقة فجاء إبليس فأخذ بزمام الناقة فعدل بها عن الطريق فجاء جبريل عليسه السلام فنفح إبليس نفحة وقع منها إلى أرض الحبشة ورده إلى القافلة (قوله عائلا) هذه قراءة العامة يقال عال زيد أي افتقر وأعال كترت عياله وقرى شذوذا عيلا بكسر الياء المشددة (قوله بما قنعك به) أي بمارضاك به وقوله من الغنيمة أي و إن كانت لم تحصل إلابعد نزول هذه السورة لكن لما كان الجهاد معاوم الوقوع كان كالواقع، وقيل أغناك بمال خديجة وتربية أبى طالب ولما اختل ذلك أغناه بمال أبى بكر ولما اختل ذلك أمره بالجهاد وأغناه بالغنائم (قوله وغيرها) أي كال خديجة ومال أبي بكر و باعانة الأنسار لماروى «جعارزق تحت ظل سيني ورمحي» (414)

عَائِلاً ) فقيراً ﴿ وَأَغْنَى الْمُعْنَاكُ مِمَا قَنْعَكُ بِهِ مِنْ الْغَنْيَمَةُ وَغَيْرِهَا وَفِي الحَدَيْثُ وَالْمِسَ الْغَنَّى عَن كَثْرَةَ العَرَصُ وَلَكُنِ الغَنَى غَنَى النفسِ» ﴿ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقَهْرُ ۚ ) بأخذ ماله أو غير ذلك (وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرَ ) تزجره لفقره (وَأَمَّا بِنِهِ مَة رَبِّكَ) عليك بالنبوة وغيرها (فَحَدَّثْ) أخبر، وحذف ضميره صلى الله عليه وسلم فى بعض الأفعال رعاية للفواصل .

(سـورة ألم نشرح)

مكية ، نمان آيات

أي

﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّاحْمَٰنِ الرَّحِيمِ . أَلَمَ نَشْرَحْ) استفهام تقرير ،

بأخذ ماله) أىكم كانت العمرب تفعل في أموال اليتامى تأخذ أموالهم وتظامهم حقوقهم ، وروى أنه صلى الله عليه وسلم

حين الهجرة (قوله عن

كثرة العرض) بفتحتين

المال وفي الحديث «قد أفاح من أسلم ورزق

كفافاوقنعه الله بما أتاه»

(قوله فأمااليتيم)منصوب بتقهر وهــذا مفرع على

قوله ألم يجدك يقما فآرى فالمعنى اصنع من عبادى

كا صنعت معسك (قوله

قال «خبر بيت في السلمين بيت فيه يقيم يحسن إليه ، وشر بيت في السلمين بيت فيه يتيم يساء إليه ، ثم قال با صبعيه أناوكافل اليتيم في الجنة هكذا وهو يشير با صبعيه» (قوله أو غير ذلك) أي كاذلاله واحتقاره (قوله وأما السائل) منصوب بةنهر وللعني إما أن تطعمه أوترده برفق ، وقبل الراد بالسائل مايشمل طالب العلم فيكرمه و ينصفه ولا يعبس فى وجهه ولا يتلقاه بمكروه وهذا العموم أولى وهو مفرع على قوله ووجدك عائلا فا عنى ، والمعنى أغن عبادى وأعطهم كما أغنيتك وأعطيتك (قوله وأما بنعمة ربك الخ) هذا عام و إيما أخر حقالة تعالى عن حقاليتيم والسائللأنهما محتاجان والله هوالغنى وتقديم المحتاج أولى ولأن القصود منجميعالطاعات استغراق القلبَفىذكرالله تعالى وشكره فختمت به للعموم (قوله فحدث) أىبالنعمة لأن التحدث بهاهو شكرهاوالتحدث بالنعمة جائز لفيردصلى الله عليه وسلمإذا قصدبه الشكروأن يقتدى به غيره وأمن على نفسه الغرور والكبرقال الحسن ابن على رضى الله عنهما: إذا عملت خير الحدث به إخوانك ليقتدوا بك وورد «أن شخصا كان جالساعنده صلى الله عليه و-لم فرآه رث الثياب فقال له ألك مال قل نم نقال له إذا آناك الله ما الافاير أثر وعليك » وورد «إن الله جميل يحب الجمال و يحب أن برى أثر النعمة على عبده» وقوله بالنبوّة وغيرها أى من العلوم والقرآن وسائر عطاياه التي لاتتناهي وقد نعل صلى الله عليه وسلم فحدث بما أعطاه ربه من النبم فبلغ القرآن ونشر العلوم وأعطى حقوق ربه عزوجل (قوله في بعض الأفعال) أى وهوفـآوى فهدى فاعنى والأصل فـآواك فهداك فأغناك [ -ورة ألم نصرح ، حكية ] أى في قول الجهور وقال ابن عباس إنها مدنية (قوله استفهام تقرير) أي وهو حمل المخاطب على

الى الكواريما بعد النولان الاستفهام إذا دخلهل منفائره اصارمفناه كدكترعنا واذلك معف عليسه المسامي وليس مغناه الانشاء حق يقال يلزم عليه عطف الحبر على الانشاء فيما لاعل له من الاعراب وهو مردود أوضعيف باللراد لازمه وهوالأخبار جسرح الصدر وماجده فهذه السورة من جملة النم التي أمر بالتحدث بها في السورة قبلها (قوله أي شرحنا) الشرح في الأصل بسط اللحم ونحوه يقال شرحت اللحم بسطته وشققته وللرادهنا توسغة الصدر بالنور الالهي ليسع مناجاة الحق ودعوة الحلق فسلومهبط الرحمات ومنبع البركات (قوله بالنبوة وغيرها) روى وأنجر بل عليه السلام أناه وهوعند مرضعته حليمة وهوابن ثلاث سنين أورار بع فشق صدره وأخرج قلبه وغسله ونقاه وملام علما و إعمانا ثم رده في صدره و حكمة ذلك لينشأ على أكمل حال ولا يعبث كالأطفال وشق أيضاعند بلوغه عشر سنين ليأتى عليه البلوغ وهو طىأجمل الأخلاق وأطيبها وعندالبعثة ليتحمل القرآن والعاوم وليلة الاسراء ليتهيأ لملاقاة أهل الللا الأعلى ومناجاة الحق جسل جلاله ومشاهدته وتلقيه عنه فمرات الشق أر بع زيادة في تنظيفه وتطهيره ليكون كاملا مكملا لايعلم قدره غير ربه والحسكمة في قوله لك ولميقل ألم نشرح صدرك التغبيه على أن : نافع الرسالة عائدة عليه صلى الله عليه وسلم لالغرض يعود عليه ، تعالى الله عن الأغراض والعلل ( قوله ووضعنا عنك وزرك ) معطوف على مدلول الجلة السابقة كأنه قال قد شرحنا لك صدرك ووضعنا ، وعنك متعلق بوضعنا وقدمه على المفعول الصريح تعجيلا للسرة وتشويقا إلى المؤخر (قوله الذي أنقض ظهرك) الانقاض في الأسل الصوت الحني الذي يسمع من الرحل فوق البعير من شدة الحمل والمراد لازمه وهو الثقل (قوله وهذا كقوله تعالى ليغفراك الح) أى فهو مصروف عن ظاهره فيجاب عنسه بأجوبة : منها أن المرادوضعنا عنك وزر أمتك و إنما أضافها إليه لاشتغال قلبه بها قال تعالى ـ عزيز بها لأن الاسلام يجب ماقبله. عليه ماعنتم وفأوز ارأمته قبل إللامهم موضوعة عنهم بالاسلام فلا يؤاخذون (217)

أى شرحنا ( قَكَ ) يامحد ( صدَّركَ ) بالنبوة وغيرها ( وَوَضَمَناً) حططنا ( عَنْكَ و زُّرَكَ الله مُرَتَكَ ) وهذا كقوله تعلى: ليغفر لك الله ماتقدم من ذنبك (وَرَفَمْنُ لَكَ أَنْهُ مَنَ ) بأن تذكر مع ذكرى فى الأذان والإقامة والتشهد والخطبة وغيرها ( وَإِنْ مَمَ الْمُمْسُر ) الشدّة ( يُسُرًا) مهولة ،

و بعد الاسلام توضع عنهم بالتو بة أو بشفاعته صلى الله عليه وسلم لمن مأت مصرا ، ومنها أن المراد وضعنا عنك أثقال النبوة والتبليغ وذلك أنه

صلى اقد عليه وسم كان في ابتداء البعثة يشق عليه الامر ويقول اخاف ان لا أقوم بحق الدعوة الوضعه الله عنه ، ومنها أن المراد بالوزر خلاف الأولى فكان إذا ارتكبه وعانبه الله عليه ثقل ذلك الأمر عليه وشق، وتسميته وزرا بالنسبة لمقامه من باب حسنات الأبرار سيئات المقر بين كاذنه المنافقين في التخلف حين اعتذروا وأخذه الفداء من أسارى بدر ونحو ذلك ، ومنها أن المراد بالوضع العسمة فالمن عصمناك من الوزر ابتداء وانتهاء فلم نقدر عليك وزرا أصلا وكل من هذه الأجوبة صحيح ولا مانع من حمل الآية على الأبياء قبلك وأمرناهم بابشارة من الاودينك يظهر عليه وأخذنا على الأنبياء المهد إن ظهرت وأحدهم حى ليؤمنن بك ولينصرنك وهم يأخذون على أعهم ذلك العهد كا تقدم في قوله تعالى ـ وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيت كمن حكاب وحكمة ـ الآية ، وفي على المعهد كا المعهد كا تقدم في قوله تعالى ـ وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيت كمن حكاب وحكمة ـ الآية ، وفي على المعهد كا تقدم في قوله تعالى ـ وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيت كمن حكاب وحكمة ـ الآية ، وفي

#### ملمضت فترة من إلرسل إلا جمرت قومها بك الأنبياء

والحسكة فى زيادة لك ماسبق من أن رفع الذكر عائد ثمرته عليه لالغرض يعود عليه تعالى (قوله والحطبة) أى على المنابر وخطبة النسكاح (قوله وغيرها) أى كيوم المفطر والأضحى ويوم عرفة وأيام القشر بن وعند الجار وعلى السفا والمروة ومشارق الأرض ومفاريها ولو أن رجلا عبد الله تعالى وصدق بالجنة والنار وكلشى ولم يشهد أن محدا رسول الله لم ينتفع بدى وكان كافرا (قوله فان مع العسر يسرا) مع يمعنى بعد وعبر بها إشارة إلى أن اليسر يجىء عقب العسر بسرعة كأنه مقارن له زيادة فى النسلية وتقوية القلوب وأل فى العسرالأول للجنس وفى الثانى المهد الذكرى واذلك ورد فى الحدث لما زلت هذه الآية قال عليه الملاة والسلام وأبشروا قد جاء كم اليسر لن يغلب عسر يسرين ، وورد «لوكان العسر في جحراط ابه اليسر حتى يدخل عليه إنه لن يغلب عسر يسرين » (قوله الشدة) أى المشاق التي تحسل المشخص الدنيا او الآخرة

وقوله مهولة أى عصل في الدنيا أوالآخرة والتنكير في يسرا التفخيم والتعظيم (توله إن مع العسر يسرام جرت علاة العرب أنها إذا ذكرت اسما معرفا ثم أعادته كان الثانى هو الأول و إذا ذكرت اسما نسكرة ثم أعادته كان الثانى غير الأول جاء القرآن في أسلوبهم ففيه إشارة إلى أن البسر فالب في العسر ووجه ذلك أن العسر الذي يصيب المؤمن في الدنيا لابه له من يسر في الدنيا و يسر في الآخرة فيسر الدنيا ماذكره في الآية الأولى و يسر الآخرة ماذكره في الآية الثانية ومعلوم أن يسر الآخرة دائم أبدا في حذا المعنى الممارة في هذا المعنى ا

فلانیأس إذا أهسرت بوما فقد أیسرت فی دهر طویل فسلانظنن بربك ظن سوء فان الله أولی الجیسل فان السدق كل قیل فان العسر یقبعسه یسار وقول الله أسدق كل قیل

(قوله فأذا فرخت من الصلاة الح) ماذكره للفسر أحداقوال ، وقيل إذا فرخت من دنياك فسل ، وقيل إذا فرخت من الفراتف فا فسب في قيام الليل ، وقيل إذا فرخت من التشهد فادع قدنياك وآخرتك ، وقيل إذا فرخت من تبليغ الرسالة فأنسب استغفر قدنبك وللؤمنين والحل على العموم أولى قال همر بن الحطاب : إنى أكره أن أرى أحدكم فارغا لافي همل الدنيا ولافي عمل الآخرة وفي الحديث وإن الله يكره العبد البطال» (قوله و إلى ربك فارغب) أى اجمل رغبتك إلى ربك الذي أحسن إليك بغضائل النم في جميع أحوالك لاإلى أحد (٤١٤) سواه فالمطلوب من الشخص أن يرى ساعيا في حسنة لمعاده أودرهم لمعاشه و يكون

( إِنَّ مَعَ الْمُمْرِ يُسُرًا ) والنبي صلى الله عليه وسلم قاسى من السكفار شدة ثم حصل له البسر بنصره عليهم ( وَإِذَا فَرَحْتَ ) من السلاة ( فَأَ نُصَبَ ) اتسب في الدعاء (وَ إِلَى رَبِّكَ فَارْ غَبُ ) تضرع .

(سمورة والتين) مكية أو مدنية، عمان آبات

( بِسُم ِ أَفَّ الرِّحْنِ الرَّحِيمِ . وَالنَّيْنِ وَالرَّيْنُونِ) أَى لَلْأَكُولَيْنَ ، أَو جِبلَيْنَ بِالشَامِ يَنْبَتَانَ الْمَاكُولِينَ ( وَطُورِ سِينِينَ ) ه [فائدة] ذكر بعض السالحين خواص لهذه السورة منها أن من كتبها في إناء من زجاج وعاها عنه الهم والحزن وضيق عنه الهم والحزن وضيق السدر وتكتب في مطلق الناء وتمعى بماء وتشرب للحفظ والفهمومن لازمها عقب السلوات الحيس

أكرهمه الآخرة .

عشر مرات حصل له النيسير في الزرق و التوفيق في المبادة ، ولقضاء ما أهم العبد يعلى ركمتين الجبل و يجلس مستقبلا عني طهارة و يقرؤها عدة حروفها مائة وثلاثة ثم يدعو بما أهمه يستجاب له إن شاء الله تعالى وهوجرب صميح . [سوررة والتين مكية] أي في قول الجهور وقوله أو مدنية أي في قول ابن عباس وقتادة (قوله أي المأكولين) هو قول ابن عباس وخس التين لانه فاكه وغذاء و يشبه فواكه الجنة لكونه بلا مجم . ومن خواصه أنه طعام لطيف صريع الانهضام عباس وخس التين لانه فاكه وغذاء و يشبه فواكه الجنة لكونه بلا مجم . ومن خواصه أنه طعام لطيف صريع الانهضام لا يمكث في المعدة يضر على الطبع و يقال البانم و يطهر النكليتين و يزيل مافي الثانة من الرمل وهو مرض يستولى على مقر البول فيحجز الماء عن الحروج بأجزاء دقيقة كالرمل يعسر معها البول و يتأذى به الانسان فاذا زاد صار حصاة و يفتح صدد الكبد والطحال و يسمن البدن و يقطع البواسير و يطول الشعر وهو أمان من الفالج ومن أكها مناما نال مالا و يستصبح به وشجرته في أغلب البلاد ولا يحتاج إلى خدمة وتربية و يثبت في الأرض ألوفا من السنين ومن رأى ورق الزيتون ومنها أن التين مسجد موح عليه السلام الذى بن على الجودى والزيتون صحبه بيت المقدس ، ومنها أن التين المسجد الحرام ومنها أن التين المسجد المرام ومنها أن التين مسجد موسها أن التين مسجد منها أن التين المسجد المرام ومنها غير ذلك

(قوله الجبل الدى كام أله تعلى عليه موسى) أبى وهوجبل عظيم فيه عيون وأشجار . إن قلت كيف ذلك مع قوله تعالى \_ فلما تجلى ربه الجبل جعله دكا \_ المقتضى أنه دلة ولم يبق له أثر . أجيب بأنه مقسع والذى دلة منه قطعة منه ، وتخصيصه لكونه مباركا تحترف بتكيم موسى ربه عليسه (قوله ومعنى سينين البارك) أى فهو من إضافة الموصوف لصفته وسينين بجور أن يعرب بالحركات الثلاث على النون مع لزومه الياء فى أحواله كلها ويكون ممنوعا من الصرف العامية والعجمة لأنه علم على الباعة أو الأرض وأن يعرب مجمع المذكر السالم بالواو رفعا وبالياء فسبا وجرا (قوله لأمن الناس فيها) أى فلا ينفر صيده ولا يقطع شجيه (قوله الجنس) أى الماهية من حيث هي الشاملة المؤمن والكافر (قوله في أحسن تقويم) أى في أعدل كامة وأحسن صورة يقناولى مأكوله بيده مزينا بالعلم والفهم والعقل والخييز والنطق والأدب (قوله في بعض أفراده) أشار بذلك إلى أن في استخداما حيث ذكر الانسان أولا بمني وهو الجنس ثم أعاد الضمير عليه بمني آخر وهو الانسان بمني بعض أفراده (قوله أسفل سافاين) السافلون هم الصغار والزمن والأطفال فالشييخ الكبير أسفل من هؤلاء لأنه لايستطيع حيلة ولا يهتدى سبيلا أضف بدنه وحمه و بصره وعقله وثقله على أهله وجيرانه (قوله كناية عن (١٩٥٣)) الهرم والضعف) أى فالمدى المنفف بدنه وحمه و بصره وعقله وثقله على أهله وجيرانه (قوله كناية عن (١٩٥٣)) الهرم والضعف) أى فالمدى

مجعانا مضعيفا هرما فهو رَعَى : ومنكم من يرد إلى أرذلالعمر ، ومن نعمره ننكسه في الحلق ، وما ذكره الهفسر أحد قولين في الراد بالرد إلى أسفل سافلين والآخر أن المراد رددناه إلى النار الأنها دركات بعضها أسفل من بعض (قوله إلا الدين آمنوا وعملوا الصالحات الخ) مشى اللفسر على أن الاستثناء منقطع وحينثذ فيكون المعنى ثم رددناه أسفل سافلين فزال عقله وانقطع عمله فلايكتب له

الجبل الذي كلم أفه تعالى عليه موسى ، ومعنى سينين المباوك أو الحسن بالأشجار المشرة (وَ هٰذَا البَهِ الْأَمِهِينِ ) مكة لأمن الناس فيها جاهلية و إسلاما (لَقَدُّ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ ) الجنس ( في أخسَنِ تَقُويِمٍ ) تعديل نصورته (ثُمَّ رَدَوْنَاهُ ) فى بعض أفراده (أَسْفَلَ سَافِلِينَ ) كناية عن الهرم والضمف فينقص عمل المؤمن عن زمن الشباب ويكون له أجره لقوله تعالى ( إلا ) أي لكن (الَّذِينَ آ مَنُوا وَحَمُلُوا السَّالِحَاتِ فَلَهُ مُ أُجُرُ هَيْرُ مَمْنُونٍ) غيرمقطوع وفي الحديث وإذا بلغ المؤمن من الكبر ما يسجز عن المهل كتب له ما كان يسل ( فَلَ يُتَكَذُّ بُك) أيها الكافر ( بَمَدُ ) أي بعد ما في كو من خلق الإنسان في صورة ثم ردّه إلى أوذل المعر الدال على القدرة على البحث ( بالديني ) بالجزاء المسبوق بالبحث والحساب أي ما يجعك مكذبا بذلك ولا جامل له ( أَلَيْسَ اللهُ بِأَحْكُم الْمَاكِينَ) أي هو أقنى القاضين ، وحكه بالجزاء من ذلك وفي الحديث و من قرأ والتين إلى آخرها فليقل : بل وأنا على ذلك من بالمحدث و المحدث عن وأنا على ذلك من بالمحدث و المحدث عن الشاهدن »

حسنة لسكن الذين آمنوا وهماوا الصالحات ولازموا عليها إلى أيام الشيخوخة والهرم والضعف فأنه يشب لهم بعدالهرم والحرف مثل الدى كانوا يعماونه في حال الشباب والصحة وأما على القول الآخر فالاستثناء متصل و يكون المعنى رددناه أسفل عن سفل خلقا وتركيبا صنا ومنى وهم أهل الثار إلا الدين آمنوا الح فيكون بمنى قوله تعالى به إن الانسان لني خسر إلا الدين آمنوا الح فير مقطوع) أى ولا يمق به عليهم (قوله من الكبر ما يسجز) من تعليلية وما مفعول به واقعة على زمان ، والمعنى إذ الجه المؤمن سبب الكبر زمانا بسجز فيه عن العمل ، وفي بعض الغسم ما يعجزه ، وحيثتذ فيكون من الكبر بيان لما مقدما عليه الأومن سبب الكبر زمانا بسجز عن العمل (قوله قما يكذبك الح) الاستفهام إنكارى والحطاب الانسان الكافر بطر يق الالتفات ، والمعنى فما الذي يحملك أيها الانسان على التكذيب بالبحث : أى أى سبب يحملك على التكذيب فني الكلام تعجب وتسجيب ، وذلك أنه تعالى لما قور أنه خلق الانسان بالجزاء لأن ما يتعجب منه يخنى سببه وهذا ما مشى عليه الفسر ، وقيل إن ما والحطاب له صلى الله عليه وسلم ، والمعنى فمن يكذبك أيها الرسول الصادق المصدق بما جثت به من الحق بعد ظهور يعنى من والحطاب له صلى الله عليه وسلم ، والمعنى فمن يكذبك أيها الرسول الصادق المصدق بما جثت به من الحق بعد ظهور المعنى من والحطاب له صلى الله عليه وحكه بالجزاء) مبتدأ وقوله من ذلك : أى من جملة قضائه خبره .

[ سورة افرأ ] وي نسخة سورة العلق وفي أخرى سورة القلم فأعماؤها بدئة (قوله أول مانزل من الترآن) أي ثم بعده ي والقلم ثم المزمل ثم المدثر هكذا قال الخازن ولسكن المصهور عن غيره أن أول مانزل بعد اقرأ سورة المدثر. واختلف السلف في ترتيب سور القرآن ، والمحيح أن اختلافهم كان قبل عرض القرآن على جبريل في المرة الأخيرة ومن يوم العرص المذكور رتب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن على ما هو عليه الآن . عن ابن وهب قال سمت مالكا يقول : إنما ألف القرآن على ما كانوا يسمعونه من رسول الله صلى الله عليه وسلم . وذكر ابن الأنباري ف كتابه الرد أن الله تعالى أثرل القرآن جملة إلى صاء الدنيا ثم فرقه على النبي صلى الله عليه وسلم في عشر بن سنة ، وكانت السورة تغزل في أمر يحدث والآية تغزل جوابا لمستخبر يسأل و يوقف جبر بل النبي صلى الله عليه وسلم على موضع السورة والآية ، فانتظام السور كانتظام الآيات والحروف فكله عن رسول الله خاتم النبدين عن رب العالمين ، فمن أخر سورة مقدمة أو قدم أخرى مؤخرة كمن أفسد نظم الآيات وغير الحروف والكامات ولا حجة على أهل الحق في نقديم البقرة على الأنمام ، والأنعام نزلت قبل البقرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عنه هذا الترتيب وهو كان يقول ضعوا هذه السورة موضع كذا وكذا من القرآن ، وكان جبريل عليه السلام يوقفه على مكان الآيات انتهى . إن قات حيث كأن الجمع والترتيب من رسول الله فما معنى قولهم إن عنمان بن عفان جامع القرآن ! فالجواب أن الني صلى الله عليه وسلم روى عنه القرآن وترتيبه حفظا لاوضعا في الصاحف وعثمان جمعه في الصحف على طبق الحفظ المروى عن رسول الله ، فإن المحفوظ كان مفرّ قا في صدور الرجال وفي صائف غير كاملة فليفهم هذا المقام (قوله رواه البخاري) أي وعبارته عن عائشة أم الومنين أنها قالت : أول مابدي به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحى الرؤيا السالحة فكان لايرى ثم حبب إليه الخلاء فكان مخلو بغار حراء و يتحنث فيه الليالي ذوات العدد (T17) 'رؤيا إلاجاءت مثل فلق الصبح

(سسوة اقرأ)

مكية، نسم عشرة آية

صدرها إلى مالم يعلم أول مانزل من القرآن وذلك بنار حراء رواه البخارى ، ( بِنْمِ اللهِ الرُّحِيمِ . إِقْرَأُ ) أوجد القراءة مبتدنًا ( بِاسْم رَبُّكَ

نم يرجع إلى خسديجة ويتزود لمثلها حق جاءه الحق وهو فى غار حراء ، فاءه اللك فقال اقرأ قال ما أنا بقارى فأخذنى فغطنى حتى باغ منى الجهد ثم أرسلنى فقال اقرأ قات

ما أنا بقارى ، فأخذى فقطى النانية حق بلغ منى الجهد ثم أرسانى فقال اقرا قلت الذى خلق خلق النانية حق بلغ منى الجهد ثم أرسانى فقال – اقرأ باسم ر بك الذى خلق خلق الانسان من علق اقرأ ور ك الأكرم – حق بلغ ما لم يعلم فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم برجف فؤاده ، فدخل على خديجة بنت خويله فقال زماونى ز ، اونى فزماو ، حق بلغ ما لم يعلم فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم برجف فؤاده ، فدخل على خديجة بنت خويله فقال زماونى ز ، اونى فزماو ، حق ذهب عنه الروع ، فقال لحديجة وأخبرها الحبر لقد خشبت على نفسى ، فقالت له خديجة كلا أجمر فوالله لايخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرى الضيف وتعين على نوالب الحق ظانطاقت به خديجة موان عم خديجة ، وكان عمن تنصر غالبا المعرانى فيكتب من الانجيل بالعبرانية ماشاهالله أن يكتب وكان شييخا كبيرافد عمى ، فقالت خديجة ياان عم اسمع من ابن أخيك ، فقال ايابن أخى ماذا رى ؟ فأخبره رسول الله عليه وسلم حبر مرأى، فقال له ورقة مذا الناموس الذى أنزل الله على موسى يا ليتنى فيها جذعا ليتنى أكون حيا إذ يخرجك قومك ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أر غرجي ح ؟ قال نعم لم يأت رجل قط عثل ماجت به إلا عودي و إن يدركنى يومك حيا أقصرك نصرا مؤزرا ، لم يلبث ورفة أن توفى وفتر الوحى فترة حى حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيا بلغنا حزنا غدا منه مرارا إلى أن يتردى من مواهق الجبل فكاما أوفى بذروة جبل لكى يلق نفسه منه تبدى له مجريل ، فقال ياعد إنك رسول الله ك مدين النب عبديل ، فقال ياعد إنك رسول الله ك مدين النب مزيدة والنقدير افرأ اسم ربك وعبر بالرس فلما أنه عابه وسلم واشارة إلى أنه تعالى كار ومفعول اقرأ عادوف مقال الم مزيدة والنقدير افرأ اسم ربك وعبر بالرب نطفابه صلى الله عابه وسلم واشارة إلى أنه تعالى كار ومفعول اقرأ عدوف على ونبل إلى الله مناد ذلك (قوله مبتدئا باسم ربك وعبر بالرب نطفابه على الله عابه وسلم وإشارة إلى أنه تعالى كار ومفعول اقرأ عذول ويل إلى الله مزيدة والنقدير افرأ اسم ربك وعبر بالرب نطاقه عابه وسلم واشارة إلى أنه تعالى كار ومفعول اقرأ عذول ويل إلى الله المعالية من المراكة الله كار والمه والنارة الله أنه الله كار والمه والمراكة المها والمراكة الموركة المؤراء المناك كار واله مبتدئا بالمه المه كار واله المعالية عرب المعالية عمل المها والمراكة الموركة المها والمه كار

أمته وقرآ يم . قال البوميري في هذا للمني : حور منه أشبهت صورا سسسنا ومثل النظائر النظريه

و إضافة رب إلى كاف المحفاب التجريف (توله الذي خلق خلق الانسان) يجوز أن يكون الثانى توكيدا لفظيا نظير قام قام ذيف ويجوز أن يكون حدف المعمول من الأول تقديره حلق الحلائق كا قال المفسر وقوله خلق الانسان تخصيص له بالدكر لشرفه (قوله الجنس) أى الصادق بالدكر والأنهى (قوله جع علقة) أى لأن كل واحد مأخوذ من علقة كما في الآية الأخرى وأطاق الجع على العاق تسمحا أو هو جع لنوى و إلا فعلق اسم جنى (قوله من العم الغليظ) أى الذى أصله الني فأول الأطوار الذي ثم العلقة وهو العم الغليظ المتجمد ثم الفغة إلى آخر معناه اقرأ المتبليغ وتعليم الأمنون (قوله تأكيد الأول) هذا أحد قولين والآخرائه تأسيس فالأول معناه اقرأ في نفسك والثانى معناه اقرأ المتبليغ وتعليم الأمة (قوله الذي لايوازيه كريم) أى لايساويه فضلا عن أن يزيد عليه لأنه تعالى يعطى الشيء من غير عوض ولاغرض وليس ذلك لأحد غيره (قوله حال من ضمير اقرأ) أى فالمغنى اقرأ مأيوسى إليك والحال أن ربك الأكرم لا يتنظر منك عوضا ولا يخز لك فهو تطمين له صلى الله عليه وسل حيث خشى على نفسه أن لا يقوم بما أمره به ربه (قوله الذي لا يتقلى من فضل الكتابة التي بها تعرف الأمور النائبة وفيه تغييه على فضل الكتابة المافيها من المنافع على قوله بعد علم الانسان (قوله الحلم) أى الكتابة التي بها تعرف الأمور الغائبة وفيه تغييه على فضل الكتابة المافيها من المنافع على قوله بعد علم الانسان (قوله الحلم) أى الكتابة التي بها تعرف الأمور الغائبة وفيه تغييه على فضل الكتابة ما استقام أم المنطمة لأن بها ضبطت العام ودوّت الحكم وعرف أخبار الماضين وأحوالهم وسيرهم ومقالاتهم ولولا الكتابة ما استقام أم الدول إلى ولطيف تديره دليل إلا

بالقلم) قال القرطبي الأقلام ثلاثة في الأصل القلم الأول الذي خلقه الله تعالى بيده وأمره أن يكتب في اللوح لحفوظ والثاني قلم الملائكة لذن يكتبون به المقادير والصحوائن من اللوح المحفوظ والثالث أفلام المحفوظ والثالث أفلام

الذي خَانَ ) الحلائق ( خَلَقَ الإِنْسَانَ ) الجنس (مِنْ عَلَق) جمع علقة وهي القطعة اليسيرة من اللهم الغليظ ( أَقَرَأُ ) تأكيد للأول ( وَرَبُكَ الْأَكْرَمُ ) الذي لايوازيه كربم حال من ضمير اقرأ ( الذي عَلَمَ ) الخط ( بالقَـلَم ) وأول من خط به إدريس عليه السلام ( عَلَم من ضمير اقرأ ( الذي عَلَم ) الخط ( بالقَـلَم ) وأول من خط به إدريس عليه السلام ( عَلَم لَانْسَانَ ) الجنس (مَالم \* يَمْلَم \*) قبل تعليه من الهدى والكتابة والصناعة وغيرها (كلاً ) خا ( إن الإنسان آ ايمُلنَى أنْ رَآه ) أي نفسه ( أسْتَشْنَى ) بالمال . نزل في أبي جهل ورأى علمية واستغنى مفعول ثان وأن رآه مفعول له ( إن إلى رَبك ) يا إنسان ( الزُحْمَى ) ورأى علمية واستغنى مفعول ثان وأن رآه مفعول له ( إن إلى رَبك ) يا إنسان ( الزُحْمَى )

الذس يكبون بها للامهم و بعاون بها لى مآربهم ، وعن عمر قال حلق الله هاي الربعة أشياء بيده ؟ ثم قال تعالى السائر الحيوان كن فكان ومى : التم والعرش وجنة عدن وآدم عليسه السلام (قوله إدريس) وقيل آدم (قوله الجنس) هذا أحد أقوال وقيل للراد به آدم ومعدوق ما الأسماء كاها فهو نظير وعلم آدم الأسماء كاها ، وقيل هو محد صلى الله عايه وسلم (وله قبل تعليمه) متماق بالذي والمن علمه الشي الذي انتي علمه به قبل أن يعلمه (قوله من الحدي) بيان لما والرادبه الرشد والسواب في القول والفعل (قوله حقا) هذا مذهب الكسائي ومن تبعه وعليه نسكلا مرتبطة بما بعده الأنه ليس قبلهاشي يقتضي الزجر والدع حتى تبكون كلاردعا له . وقال أبو حيان وصوّبه ابن هشام إنها بمني ألا الاستفتاحية لوجود كسر همزة إن بعدها كافت بمني حقا لما كسرت إن بعدها لكونها واقعة موقع مفرد فتحصل أن كونها بمني حقا سحم من جهة المني إلا أنه يبعده كسر إن فكان الناسب الفسر أن يجعلها بمني ألا الاستفتاحية (قوله أي نفسه) أشار بذلك إلى أن في رأى ضعيرا عائدا على النسان شها فتقول رأيتي وظننتني مقوله استني مفعول أن . والمني أن الانسان ليتحقق بالطنيان والكفر من أجل رؤيته نفسه مستفنيا عن قد تعالى (قوله نزل في أبي جهل) أي والعبرة بمعرةم اللفظ لابخصوص السبب ، فكل من اعتقد أنه غني عن ربه طرفة عين وتند تحقق والطنيان والكفر من أجل رؤيته نفسه مستفنيا عن قد تعالى (قوله نزل في أبي جهل) أي والعبرة بمعرقم اللفظ لابخصوص السبب ، فكل من اعتقد أنه غني عن ربه طرفة عين وتند تحقق أن الخسير فير بك عائد على الانسان للتقدم ذكره ففيه التفات من النيبة للخطاب تهديدا له وتحذيرا من عاقبة الطنيان كانه قال لانتقر باستفنائك فان ربه في كل طرفة عين .

(قسوله آى الرجوع) أى من الننى الفقر ومن العزائفال ومن القرة العجز ومن الحياة المات فلامغر من الله (قوله التعجب) أى التحجيب وهو إيقاع الحالم في العجب والحطاب قبل النبي على الله عليه وسلم ، وقبل لكل من يأتى منه الحطاب واعلم أن أرأيت هنا بمنى أخبرنى فتتمدّى إلى مفعولين كانهما جها اشتفهامية وقد ذكرت ثلاث مرات صرّح بعسد الثالثة بجملة استفهامية فهى في موضع المفعول الثانى لتلك الثالثة ومفعولها الأول عدوف وهو ضعير يعود على الذي ينهى عبسها وذكر مفعوله الأول المنفول الأولى والمفعول الأولى والمفعول الأولى والمفعول الأولى من الأول والمفعول الثانى من الثالثة عليه فتحصل أنه حذف عليه ، وأما الثانية في والمفعولان من الثانية والأولى من الثالثة لدلالة المذكور وليس من باب التنازع الآنه يقتضى إضارا المفعول الأولى المنافقة عنوف دل عليه المفعول المؤلى المنافقة في عيز الثانية والثالثة عدوف دل عليه الجلة الاستفهامية (قوله هوأ بوجهل) وذلك أنه قال هل يعفر عدوجهه بين أظهركم فقيل نم فقال واللات والعزى لمن رأيته يفعل ذلك الأطأن على رقبته ، قال الله المنافئة على رقبته ، قال الله المنافئة منه والموري بنكس على عقبيه في القراب ، قال فأنى رسول القد عليه وسلم وهو يسلى ليطاً على رقبته ، قال الله المنافئة منه والمورية وينه خدية من نار وهؤلاء الله وهو ينكس على عقبيه في القراب ، قال فأنى رسول القد عليه وسلم وهو يسلى ليطاً على رقبته ، قال الله المناك ؟ قال إن بين و بينه خديدة من نار وهؤلاء الإوهو ينكس على عقبيه

أى الرجوع تخويف له فيجازى الطاغى بما يستحة (أرَأَيْتَ) في مواضعا الثلاثة التعجب (الذِّي يَدْهَى) هو أبو جهل ( عَبْدًا ) هو النبى صلى الله عليه وسلم ( إِذَا صَلّى . أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ ) أى المنهى ( عَلَى الْهُدَى . أو ) التقسيم ( أَمَرَ بِالْتَقْوَى . أَرَأَيْتَ إِنَّ كَذَّبَ) أى المنهى النبي ( وَتَوَلّى ) هن الإيمان ( أَلَمْ يَمْلُمْ بِأَنْ الله يَرَى ) ماصدر منه أى يعله فيجازيه عليه ، أى اهجب منه بإشاطب من حيث نهيه هن العلاة ومن حيث إن المنهى على المدى آمر بالتقوى ومن حيث إن الناهى مكذب منول هن الإيمان ( كَلاً ) ردع له ( لَأَنْ ) لام قسم ( لَمْ يَفْتَهِ ) هما هو عليه من الكفر (لنَسْفَعَا بِالنَّاصِيةِ ) لنجر أن بناصيته إلى النار (نَاصِيةِ ) لنجر أن بناصيته إلى النار (نَاصِيةِ ) بدل نكرة من معرفة ( كَاذِبَة يَ خَاطِئة ) وصفها بذلك مجاز والمواد صاحبها ( فَلْيَدْعُ نَادِية ) أى أهل ناديه وهو المجلس بنتدى يتحدث فيه القوم وكان قال النبي صلى الله عليه وسل الما الله عنه ما عن الصلاة :

لأى جهل (قوله لنسفعا) الله عليه وسلم لما انتهره حيث نهاه عن الصلاة: بحتمل أن النون للتكام المغلم نفسه وهوالله تعالى أوقه وملائكته ، والسفع القبض على الشيء بشدة

أجنحة فقال النبي صلى الله

عليه وسسلم لو دنا ، ني

لاختطفته اللائكة عضوا

عضوا (قوله عبدا) لم يقل ينهاك تفخيا لشأنه

وتعظما لقسدره (قوله

النقسيم) الناسب أن

يقول بمن الواو (قوله إن كذب وتولى) أى

دام مى ألتكذيب والتولى

(قوله أى يملمه) تفسير

لبری (قوله ردع له) أی

المعظم نفسه وهواقد تعالى أوقد وملائكته ، والسفع القبض على الشيء بشدة والنون في نسفه المخولة تعالى أوقد وملائكته ، والسفع القبض المنا بالنون الثقيلة (قوله بالناصية) هي في الأصل مقدم الرأس أوشعر القدم أطلق وأريد هذا الشخص بهامه (قوله إلى الثار) وقيل في الدنيا يوم بدر لما ورد : أنه جاءه عبد الله بن مسعود فوجده طريحا بين الجرحى و به رمق علف أن يكون به قوة فيؤذيه فوضع الرمح على منخريه من بعيد فطعنه ثم فم يقدر ابن مسعود على الرق على صدره لضعفه وقصره فارتقى إليه بحيلة فلما رآه أبوجهل قال يارويي الغنم تقد رقيت مرقى عاليا فقال ابن مسعود الاسلام يعلو ولا يعلى عليه ، ثم قال لابن مسعود المسلم يعلو ولا يعلى عليه ، ثم قال لابن مسعود المسلم يعلو ولا يعلى عليه ، ثم قال لابن مسعود المسلم يعلو ولا يعلى عليه وسرا وجريل يين يديه بضعك (قوله كاذبة) أى في قولما وقوله خاطئة أى في فعلها والحملاً ضدالصواب في الدين المرتكب خلاف الصواب عن عمد والمقطى المرتكب خلاف الصواب عن عمد (قوله أى أهدل ناديه) أشار بذلك إلى أن المكلم على حذف مضاف لائن النادى هو المجلس الذي يتحدث فيه القوم والمجلس لابدى فاحتيج لتقدير المضاف ، والمدى فليده عشيرته ليستنصر بهم (قوله أما إنهره) أى انتهر النبي صلى الله عليه وسلم .

( أوله الله علمت مابها) أي بَكُة ( توله خيلا حردا) اى أسيرة الشروقولة مردا أى شبله ( فوله سندع الزبانية ) واحدها في بنية مكسر أوله وسكون ثانيه وكسر ثالثه من الزبن وهوالدفع ( قوله الفلاظ الشداد) أى وه خزنة جهنم أرجلهم فى الأرض وودوسهم فى السياء ، سموا زبانية لأنهم يزنبون السكفار أى يدفعونهم فى جهنم ( قوله صل ) أى دم على السلاة وعبر عنها بالسجود لأنه أفضل أركانها لما فى الحديث و أقرب ما يكون السد من ربه وهو ساجد» ( قوله واقترب منه ) أى من الله ومامشى عليه المفسر من أن الراد بالسجود الصلاة هو المشهور عند جهور الأنمة . وقال الشافى : الراد بالسجود سجود التلاوة لما ورد فى صحيح مسلم عن أبي هو يرة و أنه قال سجدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى إذا السياء انشقت وفى اقرأ باسم ر بك سجدتين » فيسن السجود عند الشافى فى هذين الموضمين ، ومبنى اقترب تقرّب إلى ربك بطاعته و بالدعاء قال باسم ر بك سجدتين » فيسن السجود عند الشافى فى هذين الموضمين ، ومبنى اقترب تقرّب إلى ربك بطاعته و بالدعاء قال الما قله عليه وسلم و أما الركوع فعظموا فيسه الرب ، وأما السجود فاجتهدوا فى الدعاء فيه فقمن : أى حقيق أن يستجاب لم كان صلى الله عليه وسلم و أما الركوع فعظموا فيسه الرب ، وأما السجود فاجتهدوا فى الدعاء فيه فقمن : أى حقيق أن يستجاب له كنه عليه وسلم يكثر فى سجوده البكاء والتضري .

[سورة القدر مكية] ( قوله أومدنية) هذا هوالأرجح ، وحكى بعضهم أنها أول مائزل بالمدينة ولعله تكرر نزولها عبيها على مزيد شرف ليلة القدر (قوله أوست آيات) أى بناء على أن قوله : تغزل الملائكة والروح فيها باذن ربهم آية مستقلة (قوله إنا) يؤتى بان لتأكيدا لحكم والرد على منسكر أوشاك والمخاطبون فيهم ذلك فقد قالوا من تلقاء نفسه وقالوا أساطبرالأولين وقالوا تغزلت به الشسباطين ، فردٌ على جميع ذلك بذكر الانزال لا أنه (٣١٩) عندتن ولامن أسطبر الأولين .

لقد علمت ما بها رجل أكثر ناديا منى لأملا أن عليك هذا الوادى إن شئت خيلا جردا ورجالا مردا (سَنَدْعُ الرِّ النِيةَ ) الملائكة الفلاط الشداد لإهلاكه، في الحديث «لودعانا ديه لأخذته الربانية عيانا» (كَلاً) ردع له ( لاَ تُطِيهُ ) يا محد في ترك الصلاة ( وَأَسْجُدُ ) صل فه ( وَأَوْ تَرِب ) منه مطاعه .

( ســـورة القدر ) مكية أو مدنية ، خس أوست آيات

﴿ بِيهُم ِ اللَّهِ الرَّحِيمِ . إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ ﴾ أي القرآن جملة واحدة من الدوح الحفوظ

ان قلت إن المؤمنيين السحدةون خبرالولى الم تأكيد والكافرون الما التأكيد الميب بجوابين الأول بمنع أن الكافرين ما التأكيد ما التأكيد الميب الانقياد التأكيدات فر بما حسل الما قيد الميم هداية بسب ذلك .

يعاهدون مع التا كيد فلانسام حصر إن في التا نيد بل قد يؤتى بها ترفيبا في تلقى الحبر والننبية بعظيم تدره وشرف حكمه والمحتمل الهما للمستكلم المعظم نفسه وهو الله تعالى إشعارا بتعظيم المغزل والمنزل به و يحتمل أنها المستكلم ومعه غيره فان اقد أنزله والملائكة لحم مدخلية في إفزاله ، والمعنى إنا وملائكة قدسنا أنزلناه على حد : إن الله وملائكته يساون ، والاسناد أله حتيقة إجماعا والملائكة قبل كفك وقبل جاز وهليه فلا مانع من الجمع بين الحقيقة والحباز ، يقال بن الأمير وعملته المدينة ولايعترض بالجمع بين القديم والحادث في ضعير واحد فانه حاسل في ضعير يسلون : ألبس الله بأحكم الحاكمين ونحوه ، وأما قوله عليه السلام المخطيب بلس الحطيب لما قال من يطع الله ورسوله فقد اهتسدى ومن يعسبهما فقد غوى فلائن الحطب على اطناب وقبل وقف على قوله ومن يعسبهما قبسل الجواب (قوله أغزلناه) ، إن قلت الإنزال وصف للأجسام والقرآن عرض الاجسم فكيف يوصف بالانزال ؟ . أجيب بجوابين : الأول أن الانزال بعنى الإيحاء وفي الكلام استعارة نبعية حيث شبه الإيحاء بلانزال واستعير الإيحاء للانزال واستعير الإيحاء للانزال واستعير الإيحاء للانزال واشتعى من الانزال الزلتا التران أن السناد الذولى إليه مجاز عقلى وحقه أن بين بالم فالتجوز إما في الطرف أو الاسناد (قوله أي القرآن) أشار بغلك إلى أن الضعير في آترلناه عائد على القرآن . إن المفوط الح) أى مم نزل به جبريل طي النبي صملي الله عليه وسلم نجوما مفرقة في مدة عشر بن سنة أو الاث وعصر بن سنة ، وكانت ظلى المن الوح الحفوظ الى مهاد الدنيا أن جبريل طي النبي صمل الله علي ملائكة ساء الدنيا فكتبوه في صحف وكانت ظلى ومن إنزله جهة من اللوح الحفوظ إلى مهاد الدنيا أن جبريل طي النبي صحف وكانت ظلى من الوح الحفوظ إلى معاد الدنيا أن المعرف أنزله بالمكاد المناه الدنيا في كان تلى معن المن النبي صحف وكانت ظلى وصف كان خلى المناه الدنيا فيكتبوه في صحف وكانت ظلى ومن الموح المفوظ المهاد المناه الدنيا فيكتبوه في صحف وكانت ظلى وسلم الموسلة الدنيا فيكتبوره في صحف وكانت ظلى المناه الدنيا فيكتربور في صحف وكانت ظلى المناه الموسلة الموسلة المناه المناه المناه المناه الموسلة المناه الموسلة الموسلة المناه الموسلة الموسلة المناه الموسلة ال

الصحف في عمل من لك السياء بقال له بيت أامزة (قوله إلى سياه أله نيا) أي إلى بيث العزة منها ومأذكره الفسر من أن الولد إنزال. القرآن جملة إلى سماء الدنيا أحد أقوال في تفسير الآية ، وقيل المني ابتدأنا إنزاله على محمد صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة إن قلت إن البعثة على رأس الأر بعين وميلاده كان فر بيع فكيف يكون مبدأ الوحى في رمضان في ليلة القدر ؟ . أجيب بأنه ألني السكسر أوجبر أوذلك بناء على أن ميلاده في رمضان وقد قيل به أومبدأ الوحى المنام في ربيع ومبدأ إنز ال القرآن في رمضان . وحكمة إنزاله من الاوح المحفوظ لى سهاء الدنيا ثم إنزاله منها مفرتنا ولم ينزله مفرتنا من اللوح المحفوظ أن سهاء الدنيا مشتركة بين العالم العاوى والسفلي فانزاله إليها جملة فيه تعجيل لمسرته بغزول جميعه عليهو إنزاله متهامفرقا فيه تأنيس للقلوب وترويع للنفوس وتلطف صلى الله عليه وسلم و بأمته فلم يفته نزوله جملة ولامفرقا (قوله الشرف والعظم) هذا أحد أقوال ، وقيل القدر بمن تقدير الأمورأي إظهارها في دواوين اللا الأعلى ، حميت بذلك لأن الله تعالى يقدّرفيها مايشاء من أمره إلى مثلها من السنة القابلة من لم آلوت والأجل والرزق وغير ذلك و يسلمه إلى مدبرات الأمور وهم الأر بعة الرؤساء جبريل وميكاتيل و إسرافيل وعزراتيل وقولنا أي بظهارها في دواو ين اللا الأطي بدفع ماأورد إن تقدير الامور أزلى . فان قلت إن تقدير الامورليلة النصف من شعبان بجاب بأن ابتداء التقدير ليلة الصفمن شعبان وتسليمه لللائكة ليلة القدر ، وقيل القدر بمعنى الضبق من قوله : فقدر عليه رزقه فظن أن لن نقدر عليه لضيق النضاءبازدحاممو اكباللائسكة فيها (قوله ماليلة القدر )أىمامقدار شرفها وليس الرادماحقيقتها فانها مدة مخصوصة من الزمن (قوله تعظيم لشأنها) أى تفخيم لأحرها . قال سفيان بن عيينة : إن كل مافىالقرآن من قوله وماأدراك أعلم ألَّه به نبيه صلى الله عايه وسلم ومافيه ومايدر يك لم يعلمه به ، والمراد إعلامالله تعالى في ذلك السياق نفسه فلاينافي أنه عليه السلام لم يخرج من الدنيا حق أعلمه الله بكل ماخني عنه مما يمكن البصر علمه ، وأما التسوية بين علم القديم والحادث فكفر (قوله خبر من ألف شهر ) أي وهي ثلاث وثمانون سنة وأر بعة أشهر . واختلف في حكمة ذكرالعدد فقيل المقصود مطلق السكترة ، وقيل إنه ذكوارسول الله صلى الله عليه وسلم (٣٣٠) رجل من بن إسرائيسل حمل السلاح على عاتقه في سبيل الله عزوجل

ألف شهر فعجب رسول الله إلى مهاء الدنيا ( فِي لَيْـ لَةِ الْفَدْرِ ) أَى الشرف والعظم ( وَمَا أَدْرُ يِكَ ) أعلمك يا محمد وَعَنَى ذَلِكَ لا مُنْ لَهُ أَلْمَ أَلُو مَا لَيْ لَمُ ٱلْقَدْرِ ) تَعْظُمُ لشَأْنُهَا وَتَعْجَيْبُ مِنْهُ الْقَدْرَ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ ضَهْرٍ )

يارب جعلت أمنى أقصر الأعمام أعمارا وأفلها أعمالا فاعطاه الله ليلة القدرفهي من خسائص هده الأمة وهي باقية على الصحيح خلافًا لمن قال برنعها مستدلا بحديث ﴿ خرجت لا علمكم بليلة القدرفتلاحي فلان وفلان فرفت ﴾ وردّ بأن الذي رفع تعيينها بدابل أن في آخرالحديث نفسه : وعسى أن يكون خيراً لسكم فالتمسوها فيالشرالا واخر إذ رفعها بالمرة لاخير نيه ولايناً في مصه التماس . إن قلت الرفع بسبب الملاحاة متنضى أنه من شؤم الملاحاة فسكيف يكون خيرا ٢. قلت هو كالبلاء الحاصل بشؤم معصية بنض العصاة فاذا تلتى بالرضا والتسليم صارخيرا . إن قلت فمما هوالذي فات بشؤم اللاحاة وماهو الحير الذي حصل قلت الفائت ممرفة عينها حتى يحمَّسل غاية الجد والاجتهاد في خصَّوصها والحير الذي حصـل هو الحرص على التماسها حق يحي ليالى كشيرة في الجملة . قالوا أخل الرب أمورا في أمور لحنكم : ليلة القدر فيالليالي لتحيا جميعها وساعة الاجابة في الجمة ليدعر في جميعها والصلاة الوسطى في الصلوات ليحافظ على السكل والاسم الاعظم في أسهائه ليدعي بالجميع ورضاه في طاعته ليحرص العبسد على جميع الطاعات وغضبه في معاصيه ليغرجر عن السكل والولي في الوَّمنَين ليحسن الظنّ بكل منهم ومجيء الساعة في الأوقات الخرف منها دائمًا ، وأجل الانسان عنسه ليكون دائمًا على أهبة ، فعلى هسذا يحصل ثوابها لمن قامها ولولم يعلمها ، نعم العالم بها أكل ، هذا هوالا طهر ، واختلفت المذاهب فيها فقال مالك إنها دائرة كناأمالم كه والفالب كونها فى رمضان والغالب كونها فى العشر الأواخرمنه وقال أبو عنيفة والشافى هى في رمضان لاتنتقلمنه والغالب كونها فى العشر الأواخر واشتهرعن أبى بن كعب وابن عباس وكثير أنها ليلة السابع والعشرين وهي الليلة الني كانت صبيعتها وقعشة بعير التي أعنر الله بها الدين وأنزل الله ملائكته فيها مددا السلمين وأيده مضهم بطريق الاشارة بأن عدد كلمات السورة ثلاثون كأيام ومضان ، واتفق أن كلة هي تمام سبعة وعشرين وطريق آخر في الاشارة أن حروف ليلة القسفر تسعة وقد ذكرت في السورة ثلاث مرات وثلاثة في تسعة بسبعة وعشرين ، ونقل عن بعض أهل الكشف ضبطها بأول الشهرمن أيام الأسبوع ضن أبي الحسن الشاذلي إن كان أوله الاحد فليسلة تسع وعشرين أوالائنين فاحدى وعشرين أو التسلانا فسبع وعشرين

أُولاً أن بعاء نتسمة عشر أُوالحُيس مخمسٍ وعشرين أُوالجُمة فسبعة عشر أوالسبت فثلاث وعشرين . ومنها مافُلُه بعشهم أُ ياحب الانتين والجمه مواعيدك والحد والأربعا وإي لتبعيدك كالي السبت هي ياخيس عبدك كابد ثلاثا ليالي القدرمع سيدك فاذا كان أول الشهر ، الاثنين أو الجمعة تسكون ليلة إحدى وعشر بن ورمزه باحب بالجمل أو الأحد أو الأر بعاء فقسع وعشرين ورمزه طبي أو السبت فثلاث وعشرين رمز بكا أوالحبس فحمس وعشرين ورمزه هبي أوالثلاثاء فسببع وعشرين ورمزه كابد والمشهور في ألسنة علماء الحديثأن الغالب كونها في العشر الأواخر وأنها في الأوتار . قال سيدى أحمد زروق وغيره : لانفارق ليلة حجمة من أوتار آخر الشهر ونحوه عن ابن العربي ( قوله لبس فيها ليلة قدر ) جواب عما يقال إن الألف شهر لابة فيها من ليلة قدر فيلزم عليه تغضيل الشيُّ على نفسه وغيره ﴿ قِولُه فالعمل الصَّالِحُ فيها ﴾ أي من صلاة ودعاء وتسميح وغير ذلك (قوله تعزل الملائكة ). أصله تتغزل بتاءين حذفت إحداها تخفيفا كاقال المفسر على حدّ قول ابن مالك :

ومابتاءين ابتدى قد يعتصر فيه على تاكتبين المسبر

والتاء في ملائكة لتأثبث الجمع و إذا حذفت امتنع صرفه لصيغة منتهي الجموع وبه يلغز فيقال كلة إذاحذف من آخرها حرف امتنع صرفها جمع . لك وأصله ملاك ووزنه فعال فالهمزة زائدة ومادته ندل على اللك والقوّة والسلطنة ، وقيسل وزنه مفعل فالميم زائدة، وقيل هو مقاوب وأصله مألك من الألوكة وهي الرسالة قلب قلبًا مكانيًا قصار ملاك وفي وزنه القولان المتقدّمان وطى كل فيقال سقطت الهمزة فصار ملك واللائكة أجسام نورانية لا يوصفون بذكورة ولا بأنوثة لهم قدرة على التشكلات بالصور غيرالحسيسة لايعمون الله ما أمرهم و يغملون مايؤمرون وعبر بتنزل إشارة إلى أنهم ينزلون طائفة بعد طائفة فينزل فوج و يصعد فوج ، روى «أنه إذا كان ليلة القدرتنزل اللائكة وهم سكان سدرة النتهى وجبريل عليه السلام ومعه أر بعة ألوية ولواء بملى ظهر السجد الحرام فينصب لواء على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولواء على ظهر بيت المقدس (٣٢١)

ولواء على ظهر طورسيناء ولا يدم بيتا فيه مؤمن عليه ويقول يامؤمن أو بامؤمنة السلام يقرثكم

ليس فيها ليلة قدر ، فالعمل الصالح فيها خير منه في ألف شهر ليست فيها ﴿ تَنَزَّلُ الْمُلَائِكُةُ ﴾ بعذف إحدى التاءين من الأصل ( وَالرُّوحُ ) أي جبر يل ( فِيهاً ) في الليلة ( بِلإِذْنِ رَبِّهُمْ ) أو مؤمنة إلا دخه وسلم بأمره (مِنْ كُلُّ أَمْرٍ) قضاه الله فيها لتلك السنة إلى قابل ومن سببية بمعنى الباء (مَالاًمْ هِيَ )

السلام إلا على مدمن خمر وقاطع رحم وآكل لحم خنزير» وعن أنس أن رسول الله صلى ألله وسلم قال ﴿ إِذَا كَان ليلة القدر نزل جبريل في كبكبة من اللائكة يسلون و يسلمون على كل عبد قائم أوقاعد يذ كرالله تعالى ، وروى ﴿ أَن اللائكة في تلك الليلة أكثر من عدد الحصي ﴾ ( قوله والروح ) إما مرفوع بالابتداء والجار بعده خَبرء أو بالفاعلية عطفا على الملائمكة ( قوله جبريل ) هذا أحد أقوال في تفسير الروح وعليه فعطف الروح على الملائكة عطف خاص لشرفه ، وقيل الروح نوج مخسوص منهم ، وقيل خلق آخر غير الملائكة ، وقيل أرواح بن آدم ، وقيل عيسى مع الملائك ، وقيل ملك عظيم الحلقة تحت العرش ورجلاه في تخوم الأرض السابعة وله ألف رأس كلّ رأس أعظم من الدنيا وفي كل رأس ألف وجه وفي كل وجه ألف فم وفي كل هُمْ أَلْفُ لَسَانُ يَسَبِّحُ اللهُ تَمَالَى بَكُلُ لَسَانَ أَلْفُ نُوعٍ مِنَ النَّسِبيحِ وَالنَّهِ مِيدُ وَالْحَلَّ لِسَانَ لِغَةً لا تَشْبِهُ لَغَةً الآخر فاذا فتح أفواهه بالتسبيح خرت ملائكة السموات السبع سجدا مخافة أن يحرقهم نور أفواهه و إنما يسبح الله تعالى غدوة وعشية فينزل في ليلة القدر لشرفها وعلق شأنها فيستغفرالصائمين والصائمات من أمة محمد سلى ألله عليه وسلم بثلك الأفواه كلها إلى طلوع الفجر (قوله فيها) إمّامتملق بتنزل أوحال من الملائكة والروح ، وقوله باذن ربهم إمامتملق بتنزل أو بمحذوف حال أيضا ، والمني تنزل اللائكة والروح فيها حال كونهم ملتبسين باذن ربهم لامن تلقاء أنفسهم (قوله من كل أص) يحتمل أن من يمني باء السببية وعليه درج المفسر و يصبح أنها للتعايل متعلق بتغوّل : أي تغوّل من أجل كل أمر ( قوله قضاء الله فيها) أي أراد إظهاره لملائكته هذا هو المراد بالقضاء فيها لاالقضاء الأزلى (قوله لتلك السنة ) أي مجاهو مفسوب لتلك السنة من أجل أمر الموت والأجل والرزق وغير ذلك ( قوله إلى قابل) متعلق بمحذوف تقديره من الله إلى مثلها من قابل ( قوله سلام هـى) بسمح أن يكون ضمير هي مائدًا على اللائكة وسلام يمعني التسليم ، والمعنى أن الملائسكة يسلمون على المؤمنين و يسمع أن يعود على لية القدر وسلام أبضا بممنى التسليم ، والمعنى أن الليلة دات تسليم من الملائكة [ ۱۱ - صاری - رابع

على التُومَنين توطى يعضهم بعضا و يسمح على هذا الوجه أن يجعل سلام بمعن سلامة : أي ليلة التدودات سلامة من كل شرّ. عال الكرطبي : ليه اللهم سلامة وخيركها لاشرّ فيها حق مطلع الفجر . وقال الضحاك : لايتمتر أنَّه في نلك الليلة إلا السلامة وفي سائر الليالي يقضى بالبلايا والسلامة ، وقيل مي ذات سلامة من أن يؤثر فيها شيطان في مؤمن أومؤمتة (قوله خبر مقدم) أي فيفيد الحصر: أي مأم إلا سلام وجعلت هين السلاممبالغة على حدّ زيد عدل وماذكره المفسر هو المشهور وجوّز الأخفش رفع سلام بالابتداء ومي بالفاعلية به لأنه لايشترط عنده اعتماد الوسف على نني أواستفهام (قوله حق مطلع الفجر) متعلق بتنزل وهو ظاهر أو بسلام وفيه أنه يلزم عليه الفصل بين ألصدر ومعموله بأجني وهو المبتدأ على إعراباللفسر إلا أن يتوسع في الجار ، وأما على إحراب الأخنش فلا إشكال (قوله ختح اللام وكسرها) أى وجاسبعيتان وهلها مصدران أوللمتوح مصدر وللكسورامم مكان خلاف. [فائدة] ذكرااعلماء البلة القدرعلامات منهاقلة نبيع الكلاب ونهيق الحير وعذو بة الماء الملح ورؤية كل مخاوق ساجدا فه تعالى وسماع كل شيء يذكراله بلسان المقال وكونها ليلة بأجة مضيئة مشرقة بالأنوار وطاوع الشمس يومها صافية نقية لبست بين قرنى الشيطان كيوم غيرها وأحسن ما يدعى به في تلك الليلة العفو والعافية كما ورد ، و ينبغي لمن شق عليه طول القيام أن يتخبر ماورد في قراءته كثرة الثواب كآية الكرسي ، فقد ورد أنها أنشلآية في القرآن وكأو خرالبقرة لمـاورد من قام بهما في ليلة كفتاه ، وكسورة إذا زلزلت لماورد أنها تعدل نصف القرآن ، وكسورة السكافرون لماورد أنها تعدل ربع القرآن والإخلاص نعدل ثلثه ، و يس ٓ لما ورد أنها قلب القرآن وأنها لما قرئت له و يكثر من الاستغفار والتسبيح والتحميد والتهليل وأنواع الدكر (٣٢٣) عليه وسلم ويدعو بما أحبّ لنفسه ولأحبابه أحياء وأموانا ويتصدّق بما والسلاة على النبي صلى الله

خَبر مقدَّم ومبتد: ( حَتَّى مطَّام ِ الْهَجْرِ ) بفتح اللام وكسرها إلى وقت طلوعه ، جعلت سلاما لَكُتُرة السلام فيها من الملائكة لاءر مؤمن ولا مؤمنة إلا سلمت عليه . (سىورة لم يكن)

تبسرله ومحفظ جوارحه

عن المعاصى وَيكني في

قيامها صلاة العشاء

والصبح في جماعة ، وورد

« من صلى المغرب والعشاء في جماعة فقد أخذ بحظ

وافرمن ليلة القدر ، وورد

﴿ من صلى العشاء في ا

مكية ، أو مدنية ، نسع آيات

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمْنِ الرَّحِيمِ . لَمْ يَكُن ِ اللَّذِينَ كَفَرُ وَا مِنْ) البيان (أَهْلِ الْكِنَاب وَا أَشْرَكِينَ ﴾ أي عبدة الأصنام عطف على أهل ( مُنْفَكِّينَ ) خبريكن ،

جاعة فكأتما قام شطرا لليل فاذا صلى الصبح في جماعة فكاتما قام شطره لأخر » وقد ورد و من قال لاإله إلا الله الحالم الحريم سبحان الله رب السموات السبع ورب العرش العظيم ثلاث مرات كان كمن أدرك ليلة القدر، فينبغي الاتيان بذلك كل ليلة .

[ سورة البينة ] وتسمى سورة لم يكن وسورة المنفكين وسورة القيامة وسورة البرية (قوله مكية) هو قول ابن عباس وقولًه أو مدنية هو قول الجهور ومناسبتها لماقبلها أنه لماثبت إنزال القرآن أخبر تعالىأن الكفار لم يكونوا منفكين هماهم عليه حق يأتيهم الرسول يتلوعلهم الصحف المطهرة التي ثبت إنزالها عليه وفيها تسلية له صلىالله عليه وسلم كأن الله يقول له لا تحزن طى تفرقهم وكفرهم بل تسلُّ عَمَا أوحى إليك ، روى أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأني بن كعب «إن الله أمرثي أن أقرأ عليك .. لم يكن الذين كفروا .. فقال أبي وسماني لك . قال النبي صلى الله عليه وسلم نم فيكي أبي فقرأها صلى الله عليه وسلم واستفيد من الحديث آداب: منها قراءة الأطي على من دونه التواضع ولا يأخ السكرير من قراءته على الصغير ، ومنها تخصيص سريع الحفظ والإتقان بالعلم ، وفى ذلك فضيلة عظيمة لأبى حيث جعل، وضع سرّ رسول الله وتظره إشعارا بأنه ثقة يصاح للتعليم والتعلم وأمر رسول الله من الله بأن يقرأ عليه ( قوله من للبيان) أى فالدين كفروا هم أهل الكتاب والمشركون . إن قلت إن أهل الكتاب لم يكونوا جميعا كفارا قبل النبي بل بعضهم كان متمسكا بنبيهم وكتابهم والبعض كفار كمن غير و بدل ومقتضى المفسر أن جميعهم كفار وليس كذلك فالأحسن جعل من التبعيض والواو في والمشركين العية والمشركين مفعول معه والعامل فيه يكن (قوله منفكين) اسم فاعل من أنفك الذي يعمل عمل كان واسمها ضمير مستنكن فيها والحبر محذوف قاتره المفسير بقوله هماهم عليه و يسمع أن تكون نامة فلا تحتاج لتقدير خبر (قوله خبريكن) أي واسمها الاسم الموسول فهي ناقسة ، وقوله من أهل

الدكتاب حل من التعل كفروا ، والعن أن أهل الدكتاب وم اليهود والتصلي والتشركين وم عبعة الأرقان من التحب كافرا يقولون فبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم الننفك عما نحن فيه من ديفنا حتى ببعث النبي صلى الله عليه وسلم الذن عليه ومنهم من كفر فيكي الله تعالى ما كانوا يقولون أولا وما فصلوه آخرا (قوله أي والاين الخ ) أشار بذلك إلى أن الانفكاك بمني الزوال ، والمعني أنهم متملقون بدينهم لايتركونه إلا عند مجبي محمد صلى الله عليه وسلم (قوله حتى تأتيهم البينة) غاية لعدم انفكاك بمع عبادة الأصنام في حق المشركين ، فالمعنى لم يكن الفريقان منفلكين عليه قبل مجبيء النبي على شرعهم في حق أهل الكتاب وعلى عبادة الأصنام في حق المشركين ، فالمعنى لم يكن الفريقان منفلكين عما كانوا عليه في المن يسونيه مدح ولا ذم لهم ، الثاني أن المراديما كانوا عليه هو إيمانهم بمحمد إذا ظهر ، والمعنى لم يكونوا منفلكين عن العزم على الايمان بمحمد إذا ظهر : أي لم يفارقوه ولم يتركوه إلا بعد مجيئه صلى الله عليه وسلم ، وفي هذا المن تو بيخ لهم إذ كيف يؤمنون في الغيب قبل مجيئه و يكدرون به لماجاء ورأوا أنواره ومعجزاته إذا عليه عمل أن كلام المفسرأولا محتمل المعنيين عن العزم وآخرا معرج على المنى الثاني (قوله بدل من البينة) أي بدل اشتال ومن الله متعلق بمحذوف صفة لرسول أوحال من صفا لكونه نعت نكرة قدم عليها (قوله هوالني مجد) وقيل جبريل (قوله هو المجاه) معلمورة) أي مطهرا ما فيها وهو واخرة نعت نكرة قدم عليها (قوله هوالني مجد) وقيل جبريل (قوله هد المهارة) كانوا عليه وهو

أى زائلين هما هم عليه (حَقَى اَلْآيَهُمُ) أتهم (الْدِيَّةُ) أى الحجة الواضحة ، وهي محمد صلى الله عليه وسلم (رَسُولُ مِنَ اللهِ) بعل من البينة ، وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم (بَعْلُوا مُحماً مُطَهَرَّةٌ) من الباطل (فِها كُتُبُ) أحكام مكتوبة (فَيَّةٌ) مستفيمة : أى يتلو مضمون ذلك وهو القرآن فنهم من آمن به ومنهم من كفو (وَمَا تَفَرَّقَ اللَّذِينَ أُوتُهُ الْكِتَابَ) في الإيمان به صلى الله عليه وسلم (إِلاَّمِنْ بَعْدِ مَاجَاءٌ مُهُمُ الْبَيِّنَةُ) أى هو صلى الله عليه وسلم أو القرآن الجائى به معجزة له ، وقبل مجيئه صلى الله عليه وسلم كانوا مجتمعين على الإيمان به أو القرآن الجائى به معجزة له ، وقبل مجيئه صلى الله عليه وسلم كانوا مجتمعين على الإيمان به إذا جاء فحسده من كفر به منهم (وَمَا أُمْرُوا) في كتابَيْهم التوراة والإنجيل (إلا لِيَهْبُدُونَ اللهُ اللهُ أَنْ يعبدوه فحذفت أن وزيدت اللام (مُخْلِصِينَ آهُ اللهُ بنَ ) من الشرك (مُنفَاء) مستقيمين على دين إبراهيم ودين محمد إذا جاء فكيف كفروا به ؟،

اتقرآن (قوله من الباطل) عن فتطهير الصحف كناية عن كونها لا يأنيها الباطل أصلا (قوله فيها كنب أى مكتوبات في قراطيس فألقرآن يجمع غمرة كتب الله تعالى المتقدمة عليه والرسول و إن كان أميا لكنه لما تلامشل ما في الصحف كان كانتالى لها الصحف إليسه وهو أي

لايقرا ولا يكتب (قوله مى يتلا مصمون دلك) أى مضمون المكتوب في الصحف وهو القرآن لاندس المكتوب لأنه صلى الله عليه وسلم كان يتلا القرآن عن ظهرقلب ولم يكن يقرؤه من كتاب فتحل أن الراد بالصحف القراطيس التي يكتب فيها القرآن والراد بالكتب الأحكام المكتوبة فيها التي هي مدلول القرآن المكتوب لفظه ونقشه (قوله فمنهم من آمن) مفوع على محذو والتقدير فلما أتنهم البينة فمنهم الخ (قوله وما تفرق الذين أوتوا الكتاب الخ) تصريح افادته الفاية قبله وأفرد أهل الكتاب بالله كر بعد الجع بينهم و بين المشركين إشارة لبشاعة حالهم لأنهم أشد جرما ويعلم غيرهم بالطريق الأولى وذلك لأنهم لما تفرقوا مع علمهم كانوا أسوأ حالا من الدين تفرقوا مع الجهل (قوله وزيدت اللام) الجولة مفيدة لقبح ما فعلواء والمعني نفرقوا بعد ماجاءتهم البينة والحال أنهم ما أصموا إلا بعبادة الله الخ (قوله وزيدت اللام) الأولى أن تجعل عمني الباء ، والمعني وما أمروا إلا بأن يعبدوا الخراء والمعني من الأغيار بأن يكون مقصوده بالممل وجه الله تعالى (قوله حنفاء) حال ثانية ، والحنف في الأصل الميل مطلقا ثم استعمل في الميل إلى الحبر، وأما الميل إلى التسروعين الخارة والمين مواد والنصاري والصابتين والمجوس والمحركين وعن فروعها من جميع الاعتقادات الباطلة وتوابع ذلك وهو مقام المتقين قاذا ترقى العبيد منه إلى ترك الشبهات خوف الوقوع في الشبات فهو مقام الأورع والزاهد والزاحة عليه المكان عو مقام المتقين قاذا ترقى العبيد منه إلى ترك الشبهات خوف الوقوع في الشبات فهو مقام الأورع والزاهد والمناه فالأله والمنه المناف المنه المناه المناه المناه المتابعة المكاني عو مقام الأورع والزاهد والمناه المناه المناه المناه والمناه في مقام الأورع والزاهد في المرمات فهو مقام المؤروع والزاهد في المرمات فهو مقام المؤروع والزاهد في الشبك عهد المالة والمؤركة وليد والنوارة والمؤركة المؤركة والمؤركة وال

(قوله و يقيموا الصلاة) عطف طل يعبدوا لله وخص الصلاة والزكاة لشرفهما (قوله وذلك) اسم الاشارة عائد على الأسور به من العبادة و إقامة الصلاة و إيتاء الزكاة (قوله الملة القيمة) قدره إشارة إلى أنَّ دين مضاف لحذوف والقيمة صفة الدلك الحذرف دفعا لما يقال إن إضافة دين إلى القيمة من إضافة الموصوف إلى صفته وهي بمنزلة إضافة الشيء إلى نفسه وفيها خلاف ( قوله إن الدين كـفروا) شروع في بيان جزاء كل فريق ومقره(قوله في نار جهنم)خبر إن . والمعني أنهم مشتركون في جنس العذاب لافي نوعه عذاب الكفار غنلف على حسب كفرهم (قوله حال مقدرة) أي من الضمير المشكن في الحبر (قوله من الله تعالى) متعلق بخاودهم، والمعنى نحَن ننتظر خاودهم بسبِّ اعتقادنا أن يخلدهم فيها فالتقدير منا والحاود القدر من الله تعالى ( قوله شر البرية) أفعل نفضيل وذلك لأنهم أشر من قطاع الطريق لأنهم قطعوا طريق الحق على الحلق وأشر من الجهال لأن الكفر مع العلم أسوأ منه مع الجهل والبرية بالهمز في الموضعين وتشديد الياء سبعيتان ( قوله جزاؤهم) مبتدأ وقوله عند ربهم حال وقوله جناتٍ عدن خبره وهذا من مقابلة الجمع بالجمع فيقتضي القسمة على الآحاد فيكون لسكل واحد جنة وأدنى جنة الواح. مثل الدنيا ومافيها عشر ممات كما أفاده بعض المفسرين (قوله تجري من تحتها الأنهار) أي الأربعة الحمر والمباء والعسل واللبن (٣٧٤) محمدوف: أي دخاوها وأعطوها وقوله أبدا ظرف زمان منصوب نخالا ب (قوله خالدين فيها ) عامله

﴿ وَيُقْيِمُوا الصَّاوَةَ وَيُواْتُوا الزَّكُوةَ وَذَٰلِكَ دِينُ ﴾ الملة ﴿ الْقَيَّمَةِ ﴾ المستقيمة ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُ وَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا) حال مقدرة : أي مقدرا خلودهم فيها من الله تعالى ( أُولَٰمُكِ هُمْ هُمَرُ الْبَرِيَّةِ . إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَعِمُوا الصَّاخِاتَ أُوائيكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ﴾ الخليقة ﴿ جَزَ اوْهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنَ ﴾ إقامة ﴿ تَجْرَى مِنْ تَحْتِيهَا الْأَنْهَارِ خَالِدِينَ رِنِيهَا أَبَدًا رَضِي اللهُ عَنْهُمْ ) بطاعته (وَرَضُوا عَنْهُ ) بثوابه ﴿ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبُّهُ ﴾ خاف عقابه فانتهى عن معصيته تعالى .

(ســورة الزلزلة)

مكية ، أو مدنية ، نسم آيات

(بشم اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ . إِذَا زُنْزِلَتِ الْأَرْضُ )حركت لقيام الساعة (زِلْزَاكَمَا):

ورضي الله عنهم بجوز أن يكون مستأنفا وأن يكون خبرا ثانيا وعسبرهنا في أهــل الجنة بأبدا ولم يذكرها في أهـــل النار لأن المقام مقام بسلط وجمال فالاطناب فيه من البلاغة (قوله بطاعته) أى بسببها وهو مصدر مضاف لمفعوله أىطاعتهم إياه أى قبلها منهم وجازاهم علما (قوله بنوابه) أي بسبب إثابته لهم فهومن إضافة المصدر لفاعله قال الجنيد: الرضا يكون على قدر قوة العلم والرسوخ في المعرفة و يصحب العبد في الدنيا والآخرة وابس كالحوف

وَالرَجَاءُ والصَّبَرُ والاشْفَاقُ وسَائرُ الا حوال التي تزول عن العبد في الآخِرة بل العبد يتنتم في الجنة بالرضا و يسأل الله تعالى حتى يقول لهم برضائى أحلهكم دارى : أىبرضائى عنهكم. وقال محمدبن الفضل الروح والراحة فى الوضا واليقين والرضا باب الله الا عظم ومحل استرواح العابدين (قوله ذلك لمن خشى ربه) امم الاشارة عائد على المذكور من تفصيل الجزاء الحسن [سورة الزلزلة عصية] أي في قول ابن مسعود وعطاء وجابر وقوله أو مدنية أي في قول ابن عباس وقتادة ( قوله إذا زلزنت الأرض الخ ) إذا ظرّف لما يستقبِل من الزمانجوابة تحدث وهو عامل النصبُ في إذا ولدًا يتولون خافض لشرطه منصوب بجوابه وهذا هو التحقيق عند الجهور ( قوله حركت لقيام الساعة ) هذا أحد قولين وهو أن الزلزلة للذكورة نكون عند النفخة الأولى ويشهد له قوله تعالى \_ إن زلزلة الساعة شي عظيم يوم ترونها تذهلكل مرضعة عمر أرضبت \_ الآية وعليه جهور المفسرين والثاني أنها عنسد النفخة الثانية ويؤيده قوله بعد : تحدث أخبارها فان شهادتها بما وقع عايها إبما هو مد النفخة الثانية وكذلك الصراف الناس من القبور. وأما قوله وأخرجت الأرض أثقالها فمحتمل (قوله زلزالها) . صدر مضاف لماعله وهو بالكسر في قراءة العامة وقوى شفوذا بالفتيح وها مصدران بمنى وأحد وقيل المكسور مصدو والمفتوح اسم (قوله تحريكها الشديد الح) أى فلا تسكن سق تلق ماعلى ظهرها من جبل وشجر و بنا، (قوله كنوزها ومخاها) المناسب أن مقام الاضار لزيادة التقرير (قوله أتقالماً) جمع تقل بالسكسر كمل وأحمال (قوله كنوزها وموتاها) المناسب أن يعبر بأو لا نهما قولان قبل المراد إخراج الانتوات ، وقبل المراد إخراج السكنوز والأول بعد النفخة الذنية والنانى فى زمين عيسى وما بعده وها مفرعان طى القولين المتقدمين فأعطى الله الأرض قوة على إخراج الاثقال كا أعطاها القوة طى إخراج النبات اللطيف الطرى الذى هو أنم من الحرير (قوله السكافر بالبعث) أى بخلاف المؤمن فانه يعترف بها و يقول هذا ماوعد الرحمن وصدق المرسلون (قوله إنسكارا انتلك الحالة) المناسب أن يقول تهجبا من المكافر البلدل منه وقيل غيره والتنوين عوض عن الجل الثلاث المذكورة بعد إذا (قوله تحدث أخبارها) أى والعامل فيه هو العامل فى البدل منه وقيل غيره والتنوين عوض عن الجل الثلاث المذكورة بعد إذا (قوله تحدث أخبارها) اختلف في هدا التحديث فقيل هو كلام حقيق بأن يخلق الله فيها حياة و إدراكا باللسان وحدث يتمدى إلى مفعولين الأول محذرف تقديره الناس وائناني قوله أخبارها (قوله أوس لها) عداه باللام لمراعاة الفواصل والوحي إليها إنها بإلهام م أورسول من الملائكة (قوله بذلك) أى بالتحديث بأخبارها (قوله في الحديث الح) أشار بذلك إلى حديث جرير قال «قرأ رسول الله عليه وسلم هذه الآية \_ يومئذ تحدث أخبارها (قوله في الحديث ما خيارها في الخدون ما خبارها قالوا الله وسلم والوحي البها إنه فارن المدينة المن الملائكة (قوله بذلك) أى بالتحديث بأخبارها (قوله في الحديث الح) أشار بذلك ورسوله أعلم قال فان أخبارها أن تشهد على كل عبد أوأمة عاعمل على ظهرها ( هوله أغم قال فان أخبارها أن تشهد على كل عبد أوأمة عاعمل على طهرة الآية عاعمل على طهرة المناه المناه

رواه أحمد والترمذى وصحه الحاكم وغميره (قوله يومئذ) بدلو من يومئذ قبسله أومنسوب بيصدر (قوله من موقف الحساب) أى وقيسل رجعون من قبورهم إلى رجعون من الناس جمعها من الناس جمعها من الناس جمعها أي

تعريكها الشديد المناسب لعظمها ( وَأَخْرَجَتِ الأَرْضُ أَتْمَاكُما ) كنوزها وموقاها فألقتها على ظهرها ( وَقَالَ الْإِنْسَانُ ) الكافر بالبعث ( مَا لَهَا ) إنكاراً لذلك الحالة (يَوْمَمْذِي بدل من إذا وجوابها ( نُحُدِّثُ أَخْبَارُهَا ) تخبر بما عمل عليها من خير وشر ( بأنَّ ) بسبب أن (رَبَّكَ أُوْحَى لَهَا) أي أمرها بذلك ، في الجديث وتشهد على كل عبد أو أمة بكل ماعل على ظهرها ( يَوْ مَثْذِ يَصَدُرُ النَّاسُ ) ينصرفون من موقف الحساب رأَشْتَانًا) متفرقين ، فآخذ ذات الشهال إلى الغار (لِيُرَوْا أَعْما لَهُمْ) أي جزاءها من الجنة ، وآخذ ذات الشهال إلى الغار (لِيُرَوْا أَعْما لَهُمْ) أي جزاءها من الجنة أو الغار ( فَنْ يَمْمَلُ مِثْفَالَ ذَرَةً في وَنَعَ عَلَى صغيرة ،

على حسب وصعهم بالايان وضده وتفاوتهم في الأعمال وهل الايان على حدة واهل الكفر على حدة فآخذ ذات اليمين إلى الجنة وآخذ ذات النهال إلى النار (قوله لبروا أعمالهم) متعلق بيصدر وهومن الرقية البصرية يتعدى بالهمر إلى اثنين أولهما الواو التي هي الد الفاعل والنها أعمالهم (قوله لبروا أعمالهم (قوله في يعمل مثقال فرة الحي تفصيل المواو في قوله لبروا أعمالهم قال مقاتل نزلت في رجلين أحدها كان يأتيسه السائل فيستقل أن يعطيه التمرة والكيسرة والجوزة ، وكان الآخر يتهاون بالدنب اليسير كالكفية والفيبة والنظرة و يقول إيما وعد الله تعملى النار على الكبائر فنزلت هذه الآية الترغيم في القليل من الحديث ولهذا قال صلى الله السلاة والسلام «ماتقوا النار وكو بشق تمرة من لم يجد فبكامة طيبة ولتحدرهم اليسير من الذنب ، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم والنائدة والنظرة والمورات الذوب فان لهما من الله طالباء وقال ابن مسعود: هذه الآية أحكم آية في القرآن و صدق وقال كعب الأحبار: لقد أنزل على محد صلى الله عليه وسلم آيتان أحصنا على التوراة والانجيل والزبور والصحف ولا ينمل يعمل متقال ذرة خيرايره ومن يعمل مثقال فرة شرايره سلم أيتان أحصنا على التوراة والانجيل والزبور والصحف ولا يلزم من يعمل منقال ذرة خيرايره ومن يعمل مثقال فرة شرايره سيان قلت كيف عهم مع أن حسنات الكافر عبطة بالكفر وسيئات المؤمن وكافر عمل خيرا كان أوشرا إلا أراه الله إياد قام المؤه ونفية على المؤه ونية على من المؤمن وكافر عمل خيرا كان أوشرا إلا أراه الله إياد قام المؤه ونوا ونعنها فكل من المؤه منها وزن حب شعير وأربع ذرات وزن خردلة ، وقال ابن عباس : إذا وضت دك على لارض ورفعتها فكل واحدة عما الذق من التراب فرة وفسر المرة جزء من ألته واحدة عما الذق من التراب فرة وفسر المرة جزء من ألته واحدة عما الذي من القراء من المناه واحدة على الارة عزء من ألته المناه واحدة على المرة عزء من ألته المناه واحدة عما الدائل من الكوة وقبل المرة عزء من ألته واحدة المن الكوة وفسر المرة عزء من ألته المناه واحدة عن المناء المناه المناه الدائل من الكوة وفسر المرة عزء من ألته المناه وحدة المناه الدائل من الكوة وفسر المناه المنا

وأر بعة وعشرين جرها من الشعيرة (توله خيرا) عييز مثقال وكذا شرا و يسم أنهما بدلان من مثقال و يره فىالموضعين جواب الشرط جزوم بحذف الألف وهى قراءة العامة وقرى شنوذا باثباتها و يكون عجزوما بحذف الحركة المقدرة على حد قول الشاص: إذا العجوز غضبت فطلق ولا ترضاها ولا تملقى

وفى الهاء قراءتان سبعيتان إحداها سكونها وقفا ووصلا فى الحرفين والثانية بنسمها وصلا وسكونها وقفا . [فائدة] ورده أن من قرأ إذا زلزلت أر بع مرات كان كمن قرأ القرآن كله وورد عن ابن عباس عنه صلى الله عليه وسلم قال هإذا زلزلت تعدل نصف القرآن ، وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن وقل يأيها السكافرون تعدل ربع القرآن » .

[سورة والعاديات] وتسمى سورة العاديات بغير واو (قوله مكية) أى فى قول ابن مسعود وغيره وقوله أومدنية أى فى قول ابن عباس وغيره و يؤيده ماروى أنه عليه السلام بعث خيلا فمضى شهرلميانه منهم خبر فنزلت إعلاماله بماحصل منهم (قوله والعاديات الح) أقسم سبحانه وتعالى با قسام ثلاثة على أمور ثلاثة تعظيما للقسم به وتشفيعا على المقسم عليه والعاديات جمع عادية وهى الجارية بشرعة من العدو وهو الشي يسرعة (قوله الحيل تعدو فى الغزو) أى تسرع فى السكر على العدو وهو كناية عن مدح الغزاة وتعظيمهم (قوله وتضبح ضبحا) (٣٢٦) أشار بذلك إلى أن ضبحا منصوب بفعل محذوف وهدف الفعل

( خَيْرًا يَرَهُ ) بِر ثوابه ( وَمَنْ يَعْمُلُ مِثْقَالَ ذَرَ فَي شَرًا يَرَهُ ) ير جزاءه .

(ســـررة والعاديات)

مكية أومدنية، إحدى عشرة آية

الفرس والمحاب والدهاب والمعاب المنظم المنطق الرسم المنطق الرسم المنطق الرسم المنطق الرسم المنطق الرسم المنطق المن

حال من العاديات (قواه هو صوت أجوافها) أى صوت يسمع من صدور الحيل عند العدو وليس بسميل ولا همهمة. وقال ابن عباس ليس شى من الدواب يضبح غير الفرس والكابوالتعلب الحيوانات إذا نغير حالها من تعب أو فزع (قوله فلموريات) عطفه وما العدو (قوله تورىالنار) العدو (قوله تورىالنار)

إذا ضربتها بحوافرها يقال ورى الزنديرى وريا من باب وعد فهو لازم وأوريت وعطف ملاق سل محدوف تقديره راعيا لازما ومتعديا وما فى الآية من قبيل المتعدى بدليل تفسيد المفسر (قوله قدحاً) مفعول مطلق سل محدوف تقديره تقدح ولم يذكره المفسر انكالا على ماقاله فى ضبحا (قوله فالمنيرات) أسند الاغارة ومى مباغتة العدو النهب أو القتل أوالأسر المحيل مجازا عقليا لحجاورتها لأصحابها وحقه أن يسند لهم (قوله وقت الصبح) أشار بذلك إلى أن صبحا منصوب على الظرفية والصبح هو الوقت المعتدة فى الغارات يسيرون ليسلا لئلا يشعر بهم العدو و يهجمون عليهم صباحاً ليروا مايا أنون وما يذرون (قوله بمكان عدوهن الخيا) أعاد الضمير على المسكان و إن لم يتقدم له ذكر لأن العدو لابد له من مكان ، وقوله أو بذلك الوقت أى وقت الصبح فهما تفسيران وعلى كل فالباء من به يمنى فى (قوله فوسطن) أتى بالفاء فى هذا واللذين قبله لترتبب كل على ماقبله فان توسط الجم مترتب على الاثارة المتقدمة على الاغلرة المترتبة على العدو (قوله بالنقم) أشار بذلك إلى أن صعبر به عائد على النقع والباء لملابسة والمعنى صرن وسط الجم من الأعداء ملتبسات بالنقم (قوله أى صرن وسط ألح من الأعداء ملتبسات بالنقم (قوله أي صرن وسط ألح من الأعداء ملتبسات بالنقم (قوله أي صرن وسط ألى المؤون وسط المحريك و يجوز على قلة إسكانها يقال جلست وسط المحرون ووسط العدر بالتحريك و وسط المحرون وسط الحرب التحريك و

(قوله على الاسم) أي على على عن الأسماء الثلاثة بدليل قوله واللائي عدمان الح وقوله لأنه أي الأسم وقوله في تأويل القط أي الوقومه بعلة لأل و إلى ذلك أشار ابن مالك بقوله :

واعطف على امم شبه فعل فعلا وعكسا استعمل تجده سهلا

(قوله إن الأنسان) هذا هو جواب القسم (قوله السكافر) هذا أحد وجهين والآخر أن الراد به الجنس ، والمعنى أن الأنسان عبول على ذلك إلا من عسمه الله من تلك الحسال (قوله لسكفور) أى فيقال كند النعمة أى كفرها و بابه دخل ، وفى الحدث والسكنود الذى يأكل وحده و يمنع رفده أى عطاءه و يضرب عبده وقال ذوالنون المصرى: الهاوع والسكنود هو للدى إذا مسه الحير منوع وقيل هوالجهول لقدره ، وفى الحسكم : من جهل قدره هنك ستره ، وقيل هو الحقود الحسود (قوله و إنه على الكنسان واسم الاشارة عائد على الكنود ، والمسنى و إن الانسان على كنوده لشهيد والراد شهادته فى الدنيا فان حاله وعمله بدلان على (٣٢٧) كنوده وكفره وهذا مامشى عليسه

المفسر وهو أحد احتمالين والآخر أن الضمير فيأنه عائد على الله تعالى ، والعني وإن الله تعالى الشهيدعلى كنودالانسان فيكون زيادة في الوعيد (قوله بصنعه) أي بما صنعه وعمله فالباء سببية (قوله لحدالحير) متعلق بشدید قدم کالدی قبله رعاية الفواصل واللام للتقوية وحبه للمال يحمله على البخل وقيلالتعليل ومعنى شديد بخيل ( أوله أفلايعل الممزة داخلة على مذوف والفاءعاطفة عليه والتقدير أيفعل مايفعل من لقبائح فلايعلم الحوالهمزة

للانكار وعلم بعنى عرف والمعدى المفعول واحد وهو محدوف تقديره إنا مجاريه دل عليسه قوله إن ربهم بهم يومثذ فحبير، وقوله إذا بعثر ظرف المعدوف ولا يصح أن يكون ظرفا للعلم لأن الانسان لا يقصد منه العلم في ذلك الوقت و إنما يراد للعلم وهو فى الدنيا ولا لبعثر لأن المضاف إليه لا يعمل في المضاف ولا القوله خبير لأن ما بعد أن لا يعمل فيا قبلها فتمين أن يكون ظرفا المنعول الحدوف تأمل (قوله إذا بعثر ما في الفيور) البعثرة بالعين والبحثرة بالحاء استخراج الشيء واستكشافه وعبر بما تغليبا لنير الماقل (قوله نظرا لمني الانسان) أى لأنه امم جنس (قوله دلت على مفعول يعلم) أى الحذوف الذي هو عامل في إذا والتنوين في يومئذ عوض عن جملتين والتقدير يوم إذ بعثر مافي القبور وحسل في العدور وصو يوم القيامة (قوله في إذا والتنوين في يومئذ عوض عن جملتين والتقدير يوم إذ بعثر مافي القبور وحسل في العدور ومو يوم القيامة (قوله وتعالى خبير بهم في كل زمن فأجاب بأنه أطلق العلم وأراد المجازاة في تعالى خبير بهم في كل زمن فأجاب بأنه أطلق العلم وأراد المجازاة فعن قوله لحدير أنه يجازيهم ولا شك أن الجزاء مقيد بذلك اليوم نظير قوله تعالى ـ أولئك الذين يعلم الله ما في قلويهم أن يحار عهم .

[سورة القارعة] مناسبتها لما قبلها أنه تعالى لمنا ذكر بعثرة القبور وختم السورة التقدمة بقوله إن ربهم بهم يومشط لحيمه أحبعه بأحوال القيامة كأنه قبل وما ذلك اليوم فقيل هو القارعة (قوله ثمان آيات) هذا أحد أقوال وقيل عشر وقيل إحدى عشرة آية (قوله القارعة) هى فى الأصل السوت الشديد معيت القيامة بذلك لأنها تقرع القارب بالفزع والشدائد وعليه درج المفسر وقيل لأن إسرافيل يقرع السور بالنابع ، فإذا نفع النفخة الأولى مات جميع الحلائق ، وبالثانية بحيون (قوله الق تقرع القاوب) أى تفزعها ولا مفهوم القاوب بل تؤثر فى الأجرام العظيمة فتؤثر فى السموات بالانشقاق وفى الأرض بالتبديل وفى الجبال بالدك والنسف وفى الكواك بالانتثار وفى الشمس والقمر بالتكوير وغير ذلك (قوله تهويل لشأنها) أى وقاكيد الجبال بالدك والنسف وفى الكواك بالانتثار وفى الشمس والقمر بالتكوير وغير ذلك (قوله تهويل لشأنها) أى وقاكيد لفظاعتها بكونها خارجة عن دائرة علم الحلائق وفى كلام المفسر إشارة إلى أن ماالاستفهامية فيها معنى التعظيم والتعلم والتعلم والتبد إلمفظه وها مبتدأ وخبر ) المبتدأ هو ما الاستفهامية والحبر القارعة وقوله ما القارعة للتهويل والتعظيم وأما الأول وهو وما أدواك (قوله نه والمنى أنه والمنى أنه لا لالمن علمه من غير وحى منا فالمنى علمه من غير وحى منا فالمنى علمه من غير وحى

## (ســـورة القارعة) مكية، ثمان آيات

( بِسِنُم اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيمِ . الْقَارِعَةُ ) أَى القيامة التى تقرع القلوب بأهوالها (مَا الْقَارِعَةُ) لَهُ اللهُ ا

(قوله ف على المفعول الثاني لأدرى) أى والكاف مفعول أول (قوله دل مليه القارعة) أي ولا يسمح أن يكون العامل فيه لفظ القارعة الأول للفسل يينهما بالحبر ولا الثاني ولا الثالث لهدم التثامه معه فىالمنى نتعين أن يكون عامله محذوفا دل عليه لفظ القارعة (قوله كالفراش المبثوت) أى ووجه الشبه الكثرة والانثثار والضعفوالذلة والاضطراب والتطاير إلى النسار والطيش الذي

بات المجراد) النوغاء الجراد الصغير بعد أن ينبت جناحه الذى ينتصر في الأرض ولابدرى أين يتوجه وقيل هو شي شبه البعوض الجراد) النوغاء الجراد الصغير بعد أن ينبت جناحه الذى ينتصر في الأرض ولابدرى أين يتوجه وقيل هو شي شبه البعوض ولا يسمى اضعه ووجه الجمع بين ماهناو بين آية كأمهم جراد منتشران أول حالهم كالفراش يقومون من قبورهم متحيرين لايدرون أين يتوجهون ثم لما يدعون الحساب يكونون كالجرادلا ناما وجها تقصده (قوله كالسوف المندوف) أى بعد أن تتفتت كالرمل السائل ثم بعد كونها كالمهن ثم صيرورتها هباء منبئا وقوله المندوف أى الفروب بالمندفة وهي الحشبة التي يطرق بها الوتر ليرق و إنما جع بين حال الناس وحال الجبال تغييها طي أن تلك القارعة أثرت في الجبال العظيمة الصلبة حتى تعيير كالعهن المنفوش مع كونها غير مكافة فكيف حال الانسان الضعيف الذى هومقسود بالتكليف في الجبال العظيمة الصلبة على أن المواد عبن الله وفي عيشة راضية) أى وأولى إذا عدمت سبئاته ولم يوجدله إلاحسنات (قوله فهوفي عيشة راضية) أى حياة طيبة وقوله في الجنة منسو بة المرضا كلابن وتامي ، ولذا فسرها بقوله : أى منحة أو مهنية فهو إشارة إلى أن المراد عيشة منسو بة المرضا كلابن وتامي ، ولذا فسرها بقوله : أى معنية وفي إشارة الحيل أن المراد عيشة منسو بة المرضا كلابن وتامي ، ولذا فسرها بقوله الما عضية وفي نسخة أو مهنية فهو إشارة إلى أن المراد عيشة منسو بة المرضا كلابن وتامي ، ولذا فسرها بقوله المناهل مهنية وفي نسخة أو مهنية فهو إشارة إلى أن المسناد عازى أى راض صاحبها بها فهو عاز عقلى أو أطلق اسم الغاعل

وأرأد امم الفعول فهو مجاز خرسل ، والعنى أن من رجب حسناته على سبئاته فهو في حياة طبية في الجنة ورضا من الله تحالى عليه وهو مع ذلك راض بما أعطاء له ربه فرضى الله عنهم ورضوا عنه (قوله بأن رجعت سبئاته على حسناته) أى وأولى إذا علمت حسناته رأسا . إن قلت إن ظاهر الآية يقتضى أن المؤمن العاصى إذازادت سبئاته على حسناته تكون أمه هاوية . وأبيب بأن ذلك لا يعدل على خاوده فيها بل إن عامله ربه بالمدل أدخله النار بقدر ذنو به ثم يخرج منها إلى الجنة فقوله : فأمه هاوية يعنى ابتداء إن عامله بالعدل وهذا مادر ج عليسه المفسر ، وقيل المراد بخفة الوازين خارها من الحسنات بالسكاية و وال موازين الكفار ، والمراد بشقل الوازين خلوهامن السبئات بالكلية أو وجود سبئات قليلة الوازين الحسنات ، و بتى قسم الله وهو من استوت حسناته وسيئاته وحكمه أنه يحاسب حسابا يسيرا و يدخل الجنة ، والحاصل أن من وجدت له حسنات فقط وهو من استوت حسناته فهو في الجنة ، ومن الجنة ، ومن وجدت له سبئات أو زادت على سبئاته فهو تحت المبئية إن شاه الله عفا عنه و إن شاء عذبه بقدر جرمه ثم يدخل الجنة ومن وجدت له سبئات فقط وهو الكافر في أواه النار خالها فيها ، في أل الأولاد إليها ، وقيل المراد أم رأسه ينى أنهم يهوون في النام الأولاد إليها ، في الله المراد أم رأسه ينى أنهم يهوون في النام على رءوسهم و به قال قنادة الوق هاوية ) صحيت بذبك لهاي تعمم المراد إلها و بعد مهواها ، روى وأن أهل النار يهوون فيها سبعين خريفان فتحصل أن المراد بالهاوية (قوله هاوية) صحيت بذبك لغاق والماق على الماق المنافق و فيها النافقون في المنافق و هذبه فتحسل أن المراد بالهاوية (قوله هاوية) صحيح طاقها و تطاق على هذب فيها النافقون في المنافق و هذبه فتحسل أن المراد بالهاوية وهيم على الماقها و تطاق على الماقية و وهيم وهو الكافرية وجهتم وبقية المنافقة و هيه المنافقة أسفل بعد فيها النافقون في المنافق و المنافق و المنافقة و هيه و عن المنافقة و هيه والمنافقة و وهيه منافقة أسفل عد فيها النافقة و هيه المنافقة المنافقة المنافقة و هيه المنافقة المنافقة

أسمائها نطلق عامة وخاصة وفى الآية احتباك حذف من الأول فأمه الجنسة وذكر فى عيشة راضية وحذف من هنا فى عيشة ساخطة وذكر فأمه هاوية فدف من كل نظيرما أثبته فى الآخر (قوله ماهيه) مبتدأ وخبر والجلة سدت مسدالفعول الثاني لأدر الك

بأن رجحت سيئاته على حسناته ( فَأَمَّهُ) فسكنه ( هَاوِيَة " . وَمَا أَدْر ايكَ مَاهِية " ) أى ماهار بة عى ( فَأَر خَامِيَة " ) شديدة الحرارة ، وهاء ههه السكت تثبت وصلا ووقفاً وفي قراءة تحذف وصلا .

### (ســـورة التكاثر) مكية، ثمان آيات

( بينم ِ أَنْهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم ِ . أَنْمَا كُمُ ) شغلِكم عن طاعة الله ( التَّكَأَثُرُ ) التفاخر بالأموال والأولاد والرجال (حَتَّى زُرْمُمُ الْمُقَا بِرَ ) بأن متم فدونتم فيها أو عددتم الموتى تكاثراً

(موله هي نار) أشار بدن إلى أن نار حبر لهذوف ( موله وفي قراءة) أى وها سبعيتان رقوله بحدف وصلا أى وتثبت وقفا .

[ سورة التكاثر ] أي السورة التي ذكر فيها فيم التكاثر ومناسبتها لما قبلها أنه لما في كرأهوال القيامة فيم الله بين والشكاف منعول مقدم واتبكاثر فاعل مؤخر فالهمزة من بنية السكامة تنبت ولو في الحرج ، والمعني شفائكم التباهي بمكترة الأموال عن عبادة ربكم والتكاثر تفاعل كالتجاذب وهو يصون بين اثبين ، لأن أحد الشخصين المتفاخر بن يقول لمساحبه : أنا أكثر منك مالا وأحز نفرا ، وألى التكاثر للمهدوهو التكاثر في الدنيا والناتها وعلائقها الشخل هن حتوق فيه تعالى ( توله هن طاعة الله) هي شاملة الواجبة والمندوبة ( توله والرجال ) أى الانتساب إليهم كالأقرباء والأحباب ( قوله حتى زرتم القابر ) حتى غاية الالهاء الملك وهذا هو محط الذمو إلا فان تاب من ذلك قبل موت تقبل عن طاعة منه تكاثر ( قوله بأن متم فدفئتم فيها ) أى فيقال زار قبره إذا مات ودفن ، والمعني ألها كم حرصكم على تكثيراً موالكم عن طاعة ركم حتى أتاكم الموت وأنتم على ذلك ، ولا يقال إن الزيارة تمكون ساعة وتنقضي والمبت يكث في قبره ، لأنا نقول إن الموتي برتحاون من القبور للحساب فيكان مدة مكته في قبره زيارة له والمقابر جمع مقبرة بتثليث الباء وهي الهل الذي تدفن فيسه الأموات ( قوله أو عدم الموتي) بمنهم وعليه فزيارة الما بركم عن الانتقال من ذكر الأحياء إلى ذكر الأموات تغاخرا ، وإنما كان نهكما لأن زيارة القبور شرعت الذكر الموتي حي الانتقال من ذكر الأحياء إلى ذكر الأموات تغاخرا ، وإنما كان نهكما لأن زيارة القبور شرعت الذكر الموتي حرابهم على حرابهم النه المن المناهاة والنفاخر وهؤلاء

عكسوا حيث بعلوا زيارة القبور سببا لمزيد القشاوة والاعتشرافي في حب الدنيا والتفاخر في الكفرة . فلصل الوجهين راجع الى أن المراد بالزيارة إما الانتقال إلى الموت أو الانتقال من فركر الأحياء إلى ذكر الأموات وتعدادهم والتفاخر بهم ومن فلك ما ينما أهل زماننا من زخرفة النموش والقبور وما يقبع ذلك عاهو مفسوم شرعا وطبعا . وأما ذكر مكارم الأخلاق والطاعات فيجوز إن لم يكن على وجه العجب بل على سبيل التحدث بالتم أو ليتقدى به (قوله ردع) منى الفسر على أن كلا الأولى والنانية حرف ردع ، والثالثة بمنى حتا ، ، وقبل إنها في الثلاثة بمنى إلا الاستفتاحية (قوله عند المزع ثم في القبر) فئ ونفير مرتب فقوله عنسد العزع راجع لقوله سوف تعلمون في الثلاثة بمنى ألا الاستفتاحية (قوله عند اللزع ثم في القبر) فئ ونفير مرتب فقوله عنسد العزع راجع لقوله سوف تعلم الأولى الثلاثة أن النرض هو الفعل لامتعلقه والعلم بعني للعرفة فيتعدى لمفعول واحد أشار له المفسر بقوله سوء عاقبة تفاخركم الأفعال الثلاثة أن النرض هو الفعل لامتعلقه والعلم بلى اليقين من إضافة الموصوف إلى صفته ، والمنى لوتعلمون ما بين أيديكم علما يقينا ماشغلكم التكار عن طاعة الله تعالى (قوله عاقبة التفاخر) بيان لمفعول العلم وقوله ما اشتغلتم به جواب لو (قوله علما يقينا ماشغلكم التكار عن طاعة الله تعالى (قوله عاقبة التفاخر) بيان لمفعول العلم وقوله ما اشتغلتم به جواب لو (قوله موسد (قوله وحدف) أى ولا يصبح أن يحكون جوابا الو لأنه محقق الوقوع فلا يصح تعليقه . والرؤية هما بصرية تتعدى إلى مفعول واحد (قوله وحذف منه لام الفعل) أى وهى الياء وقوله وعينه : أى وهو الممزة لأن أصله ترأيون بوزن تغالان مفعول واحد (قوله وحذف منه لام المفعل) أى وهى الياء وقوله وعينه : أى وهو الممزة لأن أصله ترأيون بوزن تغالان مفعول واحد (الممزة الراء قبلها النات الفا فالتق ساكنان

حلفت الأقم لالتقاء

الساكنين ثم دخلت نون

التوكيد الثقيلة فحذفت

نون الرفع لتوالى الأمثال وحركت الواو بالضمة

لالتقاء الساكنين ولم

تحذف لعدم الدليل الذي

يدل عليها (قوله تأكيد) هذا أحد قولين والآخر

(كَلَاً) ردع ( سَوْفَ تَمْكُونَ . ثُمَّ كَلاَّ سَوْفَ آمْكُونَ ) سوء عاقبة تفاخركم عند النزع ثم في القبر (كَلاً ) حقا ( لَوْ تَمْكُونَ عِلْمَ الْيَدَيِنِ ) أي طما يتينا عاقبة التفاخر ما اشتغلتم به (لَتَمَرَوُنَ الْجَدِيمَ ) النار جواب قسم معذوف وحذف منه لام القمل وهينه وألق حركتها على الراء ( ثُمَّ لَدَّتَرَوُنَهَا ) تأكيد ( عَيْنَ الْيَدَيِنِ ) مصدر لأن رأى وعابن عمني واحد ( ثمَّ لَتَسْتَكُنَ ) حذفت منه نون الرفع لتوالي النونات وواو ضمير الجم لالتقاء الساكنين (يَوْمَيْذِ) يوم رؤينها ( عَنِ النَّمِيمِ ) مايتلذذ به في الدنيا : من الصحة ، والقراغ ، والأمن ، والمطمم ، والمشرب وغير ذلك .

أن الأول هو رؤية اللهب المداب (قوله عين اليةين ) صفة (سورة والمانى هو رؤية ذاتها وما فيها من أنواع المذاب (قوله عين اليةين ) صفة

للصدر محدوف: أى لقرونها رؤية هى عين اليقين ووصفت الرؤية التى هى سبب اليقين بكونها نفس اليقين مبالغة اوالفرق بين عم اليقين وعين اليقين أن علم اليقين هو إدراك الشيء من غير مشاهدة اوعين اليقين هو العلم به مع الشاهدة مع لللاصقة والممازجة ، وقد أخبر الله هنا بالأولين وأخبر بالثاث في سورة الواقعة حيث قال وأما إن كان من المكذين الآية ( قوله ثم نشئان) الأظهر أن الحطاب المكفار الأنهم عم المشتفاون بالدنيا والتفاخر بقاتها عن طاعة الله تعالى وقيل هو عام في حق المؤمن والمكافر ، فعن أنس أنه قال و لمائزلت الآية قام رجل أعراب محتاج فقال هل على من النم شيء ؟ فقالله رسول الله على الله عليه وسلم الفلل والنعلان والماء الباردي . والأولى أن يقال السؤال يم المؤمن والمكافر لكن سؤال المكافر تو بينغ وتقريم لتركه الشكر وسؤال المؤمن تعريف وإظهار افضله وبشير بأن يجمع له يين فيم الدنيا والآخرة وثم على بابها من الترتيب المنوى لأنهم يرون النار في الموقف تحدق بهم ثم يذهبون الحساب فيستاون (قوله حذف منه أمن الرفع) أى كفلال المساكن والأشجار والأخبية (الوله عن النعيم) أى هن جميع أفراده وأنواعه فأل للاستغراق (قوله وغير ذاك) أى كفلال المساكن والمائية وأعلى المناكر والمن القرائم والعائية والماء البارد وكل البين وليس الانسان ثوب أخيه وشبع البطن وافدة النوم والعائية وأعلى المناكر والمن يقرأ ألف آية وكل يوم؟ كالوا ومن يستطيع أن يقرأ ألف آية في كل يوم؟ كالوا ومن يستطيع أن يقرأ ألف آية الم أما يستطيع أحدكم أن يقرأ ألف آية في كل يوم؟ كالوا ومن يستطيع أن يقرأ ألف آية في كل يوم؟ كالوا ومن يستطيع أن يقرأ ألف آية؟

[سورة والنصر مكية] أي في قول ابن عباس والجهور وقوله أو مدنية أي في قول قتادة ونقل هن ابن عباس أبنا (قوله الثب آيات) هذه السورة والسكور أقصرسور القرآن وها و إن كانتا من جهة الألفاظ قليلتين فمعناها كثير لا يقف عند حد (قوله والحصر) قسم من أقد تعالى وجوابه قوله : إن الانسان لني خسر (قوله الدهر الخ) هذا أحد الأقرال الثلاثة التي ذكرها المقسر في معني العصر ووجه قسمه بالدهر أنه يحصل فيه السراء والفراء والسعة والسقم والنفي والفقر ومحود ذلك ، ولأن العمر لا يقاوم هيء فاو ضيعت أقد سنة فيا لايمني ثم ثبتت السعادة في المحجد الأخيرة بقيت في الجنة أبد الآباد فكان أشرف الأشياء حياتك في قك الحجة ولأن الدهر والزمان من جهاة أسول النم » وقوله أو مابعد الزوال إلى الغروب: أي ووجه القسم به أن فيه عياتك في قك الحجة ولأن المحمر في من الته أول النهار » وقوله أو صلاة العصر : أي فأقسم بها لشرفها ولأنها السلاة الوسطى في قول بدليل ما في مصحف عائشة وحفصة : حافظوا على السلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر ولما ورد و من فاتنه صلاة العصر في قوله : لعمرك إنهم لني سكرتهم يعمهون » ففيه تنبيه على أن عصرد أفضل العصور و لجده أفضل البلاد وحياته أضل من حياة غيره » وقيل العصر زمانه وزمان أمنه لأنه ختام العصور وأفضلها وفيه ظهووالساعة وعجائبها (قوله إن الانسان أضل من حياة غيره » وقيل العصر زمانه وزمان أمنه لأنه ختام العصور وأفضلها وفيه ظهووالساعة وعجائبها (قوله إن الانسان الحسر) مشى الفسر على أن للراد بالانسان الجنس الشامل السلم والسكافر ، وذلك لأن الانسان لا ينفك عن خسران لأن أخسر) مشى الفسر فان كل ساعة تم من هم الانسان إماأن تكون (٣٣١) عناك الساعة في طاعة أومعية

#### (ســورة والعصر)

### مكية أو مدنية ، ثلاث آيات

(بِهُمْ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيمِ . وَالْمَصْرِ ) الدهر ، أو ما بعد الزوال إلى الغروب ، أو صلاة العصر (إنَّ الْإِنْسَانَ ) الجنس (لَـنِي خُـدُمرِ) فى تجارته (إلاَّ الَّذِينَ آ مَنُوا وَتَمِلُوا الصَّالِحَاتِ) فليسوا فى خسران (وَتُوَاصَوْا) أوصى بعضهم بعضاً ( بِالْحَقِّ ) أى الإيمان (وَتُوَاصَوْا بِالصَّارِ ) على الطاعة وعن المصية .

فان كانت في معسية فهو الحسران البسين و إن كانت في طاعة فلعل غيرها أفضل فكان فعل غير الأفضل تضييعا وخسرانا وأيضا رج الإنسان في طلب الآخرة وحيها والاعراض عن الدنيا ؟ فلما كانت الأسسباب الداعية إلى

الآخرة خفية والأسباب الداعية إلى حبّ الدنيا ظاهرة و لذر اشتغال الناس بحب الظاهر كانوا في خسار و بوار قد أهلكوا أفضهم بتضييح أهماره فيا لم يخلقوا له وقوله : لن خسر : أى غبن . وقيل هلكة . وقيل عقوبة . وقيل شر . وقيل نقص ، والم متقاوب ، وقيل المراد بالانسان الكافر بدليل استثناء المؤمنين بعد وخسرائه ظاهر (قوله إلا الدبن آمنوا) الاستثناء متصل الهالحات) أى امتثاوا المأمورات واجتنبوا النهيات . واعل أنه سبحانه وتعالى حكم بالحسران طي جميع الناس إلا من آتى بهذه الاشياء الاربعة ، وهي الايمان والعمل السالح وانتواصى بالحق والتواصى بالحسر ، والحسكة في ذلك أن هذه الأمور اشتملت طي ما يحتى الله بودي الايمان والعمل السالح وانتواصى بالحق والتواصى بالحق والتواصى بالحق والتواصى بالحق والتواصى بالحق والتواصى بالحق والتواصى بالمعتمد فقد الأمور اشتملت طي ما يحتى الله وحق عباده (قوله أوصى بعضهم بعضا ) أشار بقبك إلى أن تواصوا فعل ماض لا نعل أمر (قوله أى الإيمان) أي وفروعه من الطاعات وانباع الساف السالح والزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة ونحو ذلك (قوله وتواصوا بالمسبر) كرد الفعل لاختلاف المقمولين ، والسبر و إن كان داخلا في هوم الحق إلا أنه أفرده بالنحكر اعتناء بشأنه لما فيه من زيادة حبس النفس والرضا بأحكام الربو بية (قوله على الطاعة وعن المصية) أى وطى البلايا والمسائب وهذا المن يوصاس أعمام الى كنوا المناس في المناس قائم وان ضعفت أجسامهم لاينقصون معنى وطى هذا المنى فتكون هذه الآية بمني قوله تعالى ـ قلك ـ قطنا المناس في أحسن تقويم ثم رددناه أميل ساقلين إلا الذين آمنوا وهماوا الصالحات فلهم أبه يقي تعلى قدم النفي أحسن تقويم ثم رددناه أميل ساقلين إلا الذين آمنوا وهماوا الصالحات فلهم أبهم وان ضعف أجمل ساقلين إلا الذين آمنوا وهماوا الصالحات فلهم أبهم ومعنهم ثانهم وإن ضعف أجمل ساقلين إلا الذين آمنوا وهماوا الصالحات فلهم أبهم ومن هذه الآية بمن توقي قدا المنى فتكون هذه الآية بمن توقي قدان المناس في أحسن تقويم ثم رددناه أصالهم أبهم المناس المناس المناس في أدم الفسر والناسالحات فلهم أبهم والن ساقلين إلى المناس أمن المناس أم وعلى المناس في أنهم والن من من والناسالحات فلهم أبهم والناس أله المناس الم

[ سورة الهمزة ] مناسبها ما قباها أنه لما قال : إن الانسان الى حسر بين في هسفه حال الحاسر بين وبها هم ( تواه كلف عذاب ) أي كلة يطاب بها العذاب و يدمى بها وطى هذا فتكون الجلة إنشائية سوّغ الابتداء بي مع كونها نسكرة قصد الدعاء عليهم الهلكة . إن قلت كيف يدعو الله بذلك ، م أنه هوالمنشي الاقعال كلها ؟ . أجب بأنه طلب من نفسه إلحاق الويل لهم إظهارا لآا المضبه كا يفعل النفسان بن غضب عليه وتقدم ذلك (قوله أو واد في جهنم) أولتنويع الحلاف وعلى هذا فالجلة خبية ويكون و يل حينتذ معرفة لكونه علما (قوله لسكل هزة لمزة) الهمزى الأصل الكسر والمؤاظمين الحسيان شمخها بالنكسر الأعراض الناس والعلمن فيهم والتاء فيهما المبالغة في الوصف واطرد بناء فعلة بصم الفاه وفتح المين لمبالغة الفاعل أي بالنكسر الأعراض الناس والعلمن كان يكثر لمن غيره ولعنة بسكون المين إذا كان ملمونا الناس والهمز كالمزوز تا ومعني و بابه ضرب . قال ابن عباس : هم المناه ون بانجيمة المفرقون بين الأحبة الباغون البرآء العيب الباغون العب الباغون البرآء العيب وعلى وعلى هذا التولى فالمزة الذي يعيبك في الوجه ، وقبل بالمكس ، وقبل الهمزة الذي يعيبك في الوجه ، وقبل بالمكس ، وقبل الهمزة الذي يهمزالناس عتلي مهناها المهزة الذي يعيبك في لوجه ، وقبل بالمكس ، وقبل الهمزة الذي يعيبك في العبه م وقبسل المهز بالله المهزة الذي يعيبك في الوجه ، وقبل بالمكس ، وقبل الهمزة الذي يعيبك المهزة الذي المهزة المهزة المهزة الذي المهزة المهزة الذي المهزة الذي المهزة الذي المهزة الذي المهزة الذي المهزة الذي الم

# (ســورة الهمزة)

## مكية ، أو مدنية ، تسم آيات

( بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ . وَيْلُ ) كُلَة عَذَاب ، أو وادٍ في جَهْمِ (لِكُلُّ مُحَزَّةٍ لَزَةً) أَى كَثَير الهُمز واللهز : أَى الفيبة . نزلت فيمن كان يغتاب النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين كأمية من خلف والوليد بن المفيرة وغيرهما (الَّذِي جَمَعٌ ) بالتخفيف والتشديد (مَالاً وَعَدَدَهُ) أحصاه وجعله عدَّة لحوادث الدهم ( يَحْسَبُ ) لجهله (أَنَّ مَا لَهُ أَخْلَدَهُ ) جمله خالداً لا يموت أحصاه وجعله عدَّة لحوادث الدهم ( يَحْسَبُ ) لجهله (أَنَّ مَا لَهُ أَخْلَدَهُ ) جمله خالداً لا يموت ( كَلاً ) ردع (لَيمُنْبَذَنَ ) جواب قدم محذوف : أى ليطرحن ( في الخُطَمَةِ ) التي تحطم كل ما ألق فيها ( وَمَا أَدْرُايكَ ) أعلمك ( مَا الْخُطَمَةُ ، نَارُ اللهِ الْمُوقَدَةُ ) :

بؤدی جلیسه بسوء اللفظ واللمزة الذی یکسرعینه و یشیر برأسه و برمز اعتاجیه ، وهذه الأقوال کایا ترجع إلى الطمن و إظهار الدیب فیدخل فی اقواله من الا الله و أفعاله من الفاس و أفعاله من و الله من و الله و ال

المسعرة وجميل بن معمر والعبرة بعموم الله لا يحصوص السبب المهدة في النار إن مات كافرا و إلا فهو بحت المشيئة (قوله فهذا وعيد لمن بفتاب المسلمين ولاسيا العاماء والصلحاء ولكن يقال هو محل في النار إن مات كافرا و إلا فهو بحت المشيئة (قوله الذي جمع مالا) دل كل من كل (قوله بالتخفيف والتشديد) أى فهما سبعيتان فقراءة التشديد تفيد النفاقي والمبالغة في الجي يخلاف دراءة التخفيف ونكر مالا التعظيم (قوله وعده) العامة على تشديد الدال الأولى وقرى شذوذا بتخفيفها والفسمة إما عائد على المسلم والتقسدير وجمع عدده أى أحساء وعلمه أوعائد على نفسه ، والعني جمع مالا وجمع عدد نفسه من عشيرته وقار به وعلى هذين الوجهين فعدده اسم معطوف على مالا و يحتمل أن عدد فعل ماض يمفي عدّه إلا أنه غير مدغم (قوله وجعله عدة) الواو يمفي أو لأنهما تفسيران ، فعلى الأول هو مأخوذ من العد وعلى الثاني من العدة بمعنى الاستعداد إلا غار أوداث الزمن (قوله يحسب أن ماله الح) إما مستأخف واقع في جواب سوال مقدر كأنه قيل مابله بجمع المال و بهتم به أي حال من قاعل جمع (قوله أخله) هوماض معناه الضارع أى يظن لجها أن ماله يوصله إلى رتبة الحادد في الدنيا فيصير غابدا أي وعلم من تشييد البنيان وغرس الا شجار وهمارة الأرض عمل من ظن أن ماله أبقاه حيا (قوله الذي المنيان وغرس الا شجار وهمارة الأرض عمل من ظن أن ماله أبقاه حيا (قوله الذي تحيم ما لفظا ومه في الذي المنه لفظا ومه في لا نها بوزن همزة ولمزة (قوله وما أدراك) استفهام إنكارى بمه في الذي أى لم تسلم قدر هو كما وعظمه إلا بوحى من ر بك (قوله نار في) الاضافة التفخيم والتعظيم .

( لحوله السعرة ) بالتخفيف والتشديد أى الهيجة الشديدة الهب الى المخمد أبدا ( قوله الى نطاع على الأنتدة ) أى رساها وتحيط بها ، وخس الأفسدة بالدكر لكونها ألطف ما فى الجسد وأسده تألما بأدنى عدّاب ، أولانها على العقائد الزائفة والنيات الحبيثة فهى منشأ الأعمال السيئة ( قوله وألها ) أى القاوب ، والعنى تألمها أشد من تألم غيرها من بقية البدن . ومن العلام أن الألم إنما وصل إلى الغؤاد مات صاحبه فهم فى حال من يموت وهم الايمونون ، قال تعالى : الايموت فيها والايحيا ، قال محد بن كعب : تأكل الناو جميع ما فى أجساده حتى إذا بلغت إلى الفؤاد خلقوا خلقا جديدا فترجع تأكلهم وهكذا وقوله بالحمز و بالواو ) أى فهما سبعيتان ( قوله بضم الحرفين و بفتحهما ) أى فهما سبعيتان أيغا وقرئ شدوذا بضم فسكون وهو تخفيف القواءة الأولى فعلى الضم بكون جمع عمود كرسول ورسل ، وقيل هو جمع عماد ككتاب وكتب وعلى الفتح يكون اسم جمع الممود ، وقيل هو جمع أه وفى بمنى الباء : أى موصدة بعمد عددة لما ورد عن الني صلى الله عليسه وسلم « إن الله ببعث إليهم ملائكة بأطباق من نار ومسامير من نار وعمد من نار فتطبق عليهم بناك الأطباق وثشد بنك السامير وعمد بناك العمد فلايبق فيها خال يدخل فيه روح ولا يخرج منه غم و ينسؤهم الرحن على عرشه : أى عجمه عن رحته و يتشاغل أهل الجنة بنعيمهم ولا يستغيثون بعدها و ينقطع الكلام فيكون كلامهم زفيرا وشهيقا فذلك عجمهم عن رحته و يتشاغل أهل الجنة بنعيمهم ولا يستغيثون بعدها و ينقطع الكلام فيكون كلامهم زفيرا وشهيقا فذلك عرفه تقالى النار داخل ( ٣٣٣) العدم وه داخله و يطبق عايم

المسعرة ( الَّتِي تَعَلِيمُ ) تشرف ( عَلَى الْأَفْئِدَة ) القاوب فتحرقها ، وألمها أشد من ألم غيرها المطفها ( إنَّهَا عَلَيْهِمْ ) جمع الضمير رعاية لممنى كل ( مُواْصَدَة ) بالهمز و بالواو بدله : مطبقة ( فِي مُحَدِي ) بضم الحرفين و بفتحهما ( مُمَدَّدَة ) صفة لما قبله فتكون النار داخلة العمد .

(ســـورة الفيل) مكية، خس آيات

(بِسْمِ ٱللهِ الرَّحْفُنِ الرَّحِيمِ . أَلَمَ ثَرَ) استفهام تعجيب: أَى اعجب (كَيْفَ فَمَلَ رَبَّكَ بِأَصَابِ الْفِيلِ ) هو محود ، وأصحابه أبرهة ملك البين وجيشه ، بنى بصنعاء ،

وعليه درج المفسر، وقيل المنى يعذبون بعمد وقيسل العمد الأغلال في أعناقهم ، وقيسل القيود في أرجلهم ، وقيل معنى عسد عددة دهن مؤ بد لا آخر له .

[سورة الفيل] (قوله ألم تر) الحطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم والرؤية علمية لابصرية لأنه لم يكن

وقت الواقعة موجودا (قوله استفهام تعجيب) اى وتقرير ، والمعنى اقر بانك علمت قصة العيل وحدفت الألف من تر للجازم (قوله كيف فعل ربك) كيف معلقة الرؤية منصوبة على المصدرية بالفعل بعدها وربك فاعل والتقدير أى فعل فعله والجائم سعت مسعد مفعولي تر ولايصح فعبها على الحال من الفاعل لأنه يلزم وصفة تعالى بالكيفية وهو غير جائز (قوله هو محود) أى وهو الذى يرك وضر بوه فى رأسه وكان معه اثنا عشر فيلا ، وقيسل عمانية عشر ، وقيل ألف ، وأفرد الفيل إما موافقة لروس الآى أولكونه أنبه أله عمود (قوله أبرهة) بفتح الحمزة وسكون الموحدة ، فتح الراء واسمه الأشرم ، سمى بذلك لأن أباه ضربه بحربة فصرم أففه وجبينه وكان فصرانيا (قوله ملك البين) بعل من أبرهة وكان من قبل النجاشي ملك الحبثة وكان جبير وعكرمة عن ابن عباس من قبل النجاشي ملك الحبشة وهو أصحمة جد النجاشي الذي آمن بالني صلى الله عليه وسلم كان بعث أبرهة أميرا على الني النجاشي ملك الحبشة وهو أصحمة جد النجاشي الذي آمن بالني صلى الله عليه وسلم كان بعث أبرهة أميرا على الني فقط به واستقامت له السكلمة هذا في ثم إنه رأى الناس يتجهزون أيام الموسم إلى مكة لحج بيت الله عز وجس غسد العرب على مذلك ثم في كنيسة بسنعاء وكتب إلى الم الجاشي في قد بنيت لك بسنعاء حكنيسة لم يبن المك مثلها ولست منتهيا على ذلك ثم في كنيسة بسنعاء وكتب إلى المعاشي في قد بنيت لك بسنعاء حكنيسة لم يبن المك مثلها ولست منتهيا حتى أصرف إليها حتم العرب ، فسمع به مالك بن كنانة فخرج لها ليلا فدخسل إليها فقعد فيها ولطنع بالمسذرة قباتها ، فبلغ حتى أصرف إليها حتم العرب ، فسمع به مالك بن كنانة فخرج لها ليلا فدخسل إليها فقعد فيها ولطنع بالمسذرة قباتها ، فبلغ فلك أبرهة فقال من اجترأ على قسكس في من العرب من أهسل ذلك المبين قد سمع بالذى قلت ، خاند

أرحة عنسد دلك لبسيرة إلى السكعبة ثم يهدمها فسكتب إلى النجاشي يخبره بذلك وسأله أف يبث إليه بغيار وكأن فيلا يقال له محود وكان فيلالم يرمثه عظما وجسما وقوة فبعث به إليه ، على أبرعة من الحبشة سائرًا إلى مكة وخرج معه بالفيل فسنتمث العرب بذلك فعظموه ورأوا جهاده حمًّا عليهم ، عُرج ملك من ماوك البين يقال له ذو نفر بمن أطاعه من قومه فقاتله فهزمه أبرهة وأخذ ذا نفر ، فقال لأبرهة يا أبها اللك استبقى فان بقائى خير الله من قتلى فاستحياه وأوثقه وكان أبرهة رجلا حليا ، ثم -ارحتي إذا دنا من بلاد خثم خرج إليه نفيل بن حبيب الحثمني في خشم ، ومن اجتمع من قبائل العين فهزمهم وأخذ نغيلا فقال نفيل أيها اللك إنى دليل بأرض العرب فاستبقاه وخرج معه يدله حق إذا مر بالطائف خرج إليه مسعود بن منيث في رجال من تقيف ، فقال أيها الك نحن هبيدك ليس عندنا خلاف لك إما تريد البيت الدى بمكة تحن نبعث معك من يدلك علم فبعثوامنه أبارغال مولى لهم عرج حق إذا كان بالمنمس مات أبورغال وهوالدي يرجم قبره الآن وبث أبرهة رجلامن الحدثة يقال له الأسود بن مسعود مقدّمة خيله وأصره بالنارة على نم الناس فجمع الأسود إليه أموال أصحاب الحرم وأصاب لعبد للطلب مائق بعير ، ثم إن أبرهة أرسل حناطة الحيرى إلى أهل مكة وقال له سل عن شريفها ثم أبلغه ما أرسك به إليه أخبره أتى لم آت اقتال إنما جنت لأهدم هذا البيت ، فاندلق حق دخل مكة فلق عبد الطلب فقال له إن اللك أرسلني إليك لأخبرك أنه لم يأت لفتال إلا أن تقاتلوه و إعماجاء لهدم هذا البيت ، ثم الانصر اف عنكم ، فقال عبد المطلب مله عندنا قتال ولا لتا يد أن ندفعه هما جاءله فان هذابيت الله الحرام و بيت إبراهيم خليله عليه السلام فان يمنعه فهو بيته وحرمه و إن يخل بينه وبين ذلك فواقه مالنا بدفعه قوة قال فانطلق معي إلبه ، فزعم سف العلماء أنه أردفه على بغلة كان عليها وركب معه بعض بنيه حتى قدم العسكر وكان ذو نفر صديقًا لعبد المطلب ، فقال بإذا نفر هل عندك من غناء أى نفع فيها نزل بنا ؟ قال أنا رجل أسير لا آمن أن أقتل بكرة أوعشية ولكن سأبث إلى أنيس سائس الفيل فاته لى صديق فأسأله أن يسنع الى عند اللك ما استطاع من خبر و يعظم قال فأرسل إلى أنبس فأتاه فقال : إن هذا سيد قريش وصاحب عبر مكة (277)

يطم الناس في السهل والوحوش في رؤوس والوحوش في رؤوس

الجبال ، وقد أصاب اللك له ماتي بعير فان استطعت ان تنفعه عنده فانعمه فانه

صديق لى أحب ماوصل إليه من الحير ، فدخل أنيس على أبرهة فقال أيها اللك هذا سيد قريش وصاحب عبر مكة الذي يطم الناس في السهل والوحوش في رؤوس الجبال يستأدن عليك وأنا أحب أن تأذن له فيكلمك فقد جاء غير تاسب الى ولا عنالف عليك فأذن له وكان عبد الطلب رجلا جسيا وسيا فلما رآه أبرهة عظمه وأكرمه عن أن يجلس تحته وكره أن تراه الحبشة يجلسه معه على سرره فجلس على بساطه وأجاس عبد الطلب بجنبه . نم قال لترجماته قل له ماحاجتك إلى اللك فقال له الترجمان ذلك ، فقال له عبد للطاب حاجق إلى اللك أن يرد على ماثق بعير أصابها ، فقال أبرهة لترجمانه قل له قد كنت أعجبتني حين رأيتك والله زهدت الآن فيك . قال لم ؟ قال جئت إلى بيت هودينك ودين آبائك وهوشرفكم وعصمتكم لأهدمه لم تسكلمني فيه وتكامى في مائق بعير غصبتها لك . قال عبد الطلب أنارب هذه الإبل ولهذا البيت رب سيمنعه منك . قال ما كان لمينمه مني قال فأنت وذاك ، فا من بابله فردّت عليه ، فلما ردّت الإبل طي عبد الطلب خرج فأخبر قريشا الحبر وأمرهم أن يتفرّقوا في الشعاب و يتحر زوا في رؤوس الجبال خوفا عايهم من معرة الحبش ففعاواوآتي عبد للطلب وأخذ حلقة الباب وجعل يدعو فلما فرغ من دعائه توجه فى بعض لك الرجوء مع قومه وأصبح أبرهة بالمنمس قد تهيأ للدخول وهيأ جيشه وهيأ فيلم وكان فيلا لم يرمثه في المظم والقوة . و يقال كانت الأفيال اثني عشر فيلا فأقبسل نغيل إلى الفيل الأعظم ثم أخذ بأذنه وقال له ابرك محودا وارجع رشيدا فانك ببد الله الحرام نبرك نبعثوه فاثني فضربوه بالمعول في رأسه فاتدخل محاجنه تحت مراقه ومرافقه ففزعوه ليقوم فائني فوجهوه راجعا إلى العين فقام يهرول ووجهوه إلى قدامه ففعل مثل ذلك ووجهوه إلى للشرق ففعل مثل ذلك فصرفوه إلى الحرم فبرك وأبي أن يقوم ، وخرج نغيل يشتد حق صعد الجبل وأرسل الله عزوجل طبرا من البحر أمثال الخطاطيف مع كل طائر منها ثلانة أحجار حجران في رجليه وحجر في منقاره أكبر من العدسة وأقل من الحصة فلماغشيت القوم أرسانها عليهم فإنسب بتلك الحجارة أحدا إلاهك وخرجواهار بين لايهتدون إلى الطريق الدى جاموامنه وصرخ القوم وماج بنضهم فيمش بتساقطون بكل طرين ريها كون على كل منهل و بعث الله على أبرهة داء في جسده فحل تتساقط أنامله كلما سقطت أعلة أتبعها منة من قبيح ودم فاتهى إلى صنعاء وهو مثل فرج الطير وما على سه الصده عن قلبه ثم هلى ، واظافت وزير أبرهة أبو يكسرم وطائره فوق رأسه حتى وقف بين يدى النجاشي ناما أخبره الحبر سقط عليه الحجر فمات بين يديه ، وأما عمود ديل النجاشي فر بض ولم يشجع على الحرم فنجا ، وأما الله إلا الأخر فشجعوا فرموا بالحسباء (قوله كنيسة ) أى وكان قد بناها بالرخام الحبرم والأحمر والأسود والأصفر وحلاها بالدهب والنفة وأتواع الجواهر وأذل أهل البين في بنائها ونقل فيها الرخام المجزع والمجارة المنقوشة بالدهب والفضة من قصر بلقيس وكان على فرسخ من موضعها ونصب فيها صلبانا من ذهب ونفة ومناير من علج وآبنوس وغيرذلك وكان بناؤها مرتفعا عاليا تستط قلنسوة الناظر عن رأسه عند نظره إليها (قوله ليصرف إليها الحجاج) أى وقد صرفهم بالفعل وأمرهم بحجها فجوها سنين وكانوا يحبون البيت في هذه المدة أيضا كذا قبل (قوله فأحدث رجل) أى موجوا هاربين يتساقطون بكل طربق وكان هلا كهم قرب عرفة قبل دخول أرض الحرم على الصحيح ، وقبل بوادى محسر بين مزدلفة ومني وأصيب أبرهة في جسده بداء الجدرى قرب عرفة قبل دخول أرض الحرم على الصحيح ، وقبل بوادى محسر بين مزدلفة ومني وأصيب أبرهة في جسده بداء الجدرى وصاه كيدا لأن وأصابه وأعفاؤه وسال منه المديد والقيح والدم ومامات حق انشق قابه (قوله ألم بحل كيدم) أى مكرهم وصاه كيدا لأن صبية حسد سكان ألحرم وقصد صرف شرفهم له وهو خني فسمى كيدا لالك (قوله أم بحد) أشار بذلك إلى الشارع لحكاية الحال الماضية (قوله وأرسل عايهم) عطف على قوله (١٩٣٥) عمل والاستفهام مساط عليه أن الضارة على الشارع لماكان الماضية (قوله وأرسل عايهم) عطف على قوله (١٩٣٥) عمل والاستفهام مساط عليه

كنيسة ليصرف إليها المجاج عن مكة ، فأحدث رجل من كنانة فيها ولعلخ قبلتها بالعذرة احتفارا بها ، فحلف أبرهة ليهدمن السكعبة ، فيا ، مكة بجبشه على أفيال مقدمها محود فين توجهوا لهدم السكعبة أرسل الله عابهم ماقصه في قوله (ألمَ يَجْمَلُ) أي جل (آيدهُمُ ) في هدم السكعبة (في تَصْلِيل ) خسار وهلاك (وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِبل) جاعات عنه على لاواحدله كأساطير ، وقيل واحده أبول أو إبال أو إبيل كمجول ومفتاح وسكين (ترعيبهم بيجارة من سبعيل علين مطبوخ (فَجَمَاهُمْ كَمَصْف مَا كُول ) كورق زرع أكلته الهواب وداسته وأفنته : أي أهلك ما أنه تعالى كل واحد بحجر مكتوب عليه اسمه وهو أكبر من المدسة وأصغر من الحصة يخرق البيضة رالوجل والفيل و يصل إلى الأرض . وكان هذا علم مولد النبي صلى الله عليه وسلم .

قالمن قد جعل وأرسل (قوله طبرا) الطبر اسم جنس يذكر و وؤث من جهة الساء لم يرقبلها ولا بعدها مثلها، ورد عن النب عباس عن النب صلى الله عليه وسلم قال والأرض عباس ين الساء والأرض عباس كان لما والأرض عباس كان لما خراطيم كراطيم الطبر ا

وا كم كا كف السكلاب . وقال عكرمة : كانت طبرا حضرا خرجت من البحر لها رؤوس (رؤوس السباع ولم تر قبل ذلك ولا بعده ، وقالت عائشة : إنها أشبه شي الحطاطيف ، وقيل بل كانت أشباة الوطاو يط حمرا وسودا (قوله جاعات جاعات) أى بعضها إثر بعض (قوله قبل الاواحدة المشددة وسكون المي بكسرالهمزة وفتحالوحدة المشددة وسكون الواو كسنور (قوله طين مطبوخ) أى عرق كالآجر وكان طبخه بنار جهنم وهي من الحجارة التي أرسلت على قوم لوط وناسب إهلا كهم بالحجارة الأنهم أرادوا هدم السكمية . قال ابن عباس: كان الحجر إذاوقع على أحدهم نفط جله وكان ذلك أول الجمري ولم يكن موجودا قبل ذلك اليوم ، وعنه أيضا أنه رأى من تك الحجارة عند أم هاني المحقيقية عملة بحمرة كالجزع الظفاري (قوله كعصف) واحده عصفة وعصافة وعصيفة (قوله وداسته) صوابه وزائته : أى ألقته روثا ثم يبس وتفتت ولم يتل فجالهم كروث استهجانا الفظ الروث (قوله مكتوب عليه اسمه) أى و إدراك الطائر أن هذا لفلان بخصوصه إما بمجرد إلهام أو بمعرفته ذلك من السكتانة والله أعلم بحقيقة الحال (قوله يخرق البيضة) أى الق فوق رأس الرجل من حديد ، وقوله والرجل: أى فيدخل من دماغه و يخرج من دبره ، وقوله والقبل : أى الذي هورا كبه وجبيع الفيلة قدهلكت إلا كبيرها وهو محود فانه نبا لماؤته من المعل الجميل الذي لم يق مثه من المقاد ، ولذا قال البوصيرى :

كم رأينا ماليس يعقل قد السميم ماليس يلهم العبقلاء إذ أبي الغيل ما أتى صاحب الفيسل ولم ينفع الحجا والذكاء (قوله علم موله النبي صلى الله عليه وسلم ) أى قبل موله، مخمسين يوما على الصحيح وذلك ببركة النور الحمدي ، إن قلت إنه

انتقل من عبد الطلب بل و من عبد الله إلى أمه آمنة . أجبب أنه و إن انتقل من جدّه وأبيه إلا أن بركته حاملة وبانية في حلم كوعاء السك إذا فرخ منه فان وأنحته تبق ، وقيل كان عام الفيل قبل ولادته صلى الله عليه وستم بأر يعين سنة ، وقيل بثلاث وعشرين ، وقيل غير ذلك .

[ سورة قريش ] أى السورة التي ذكر فيها الامتنان على قريش وتذكيرهم بنم الله عليهم ليوحدوه ويشكروه (قوله مكية) أى في قول الضحاك والسكلي (قوله لإيلاف قريش) اختاف المفسرون في هذه اللام فقيل هي متعلقة بقوله - فجلهم كصف مأكول - في السورة قبلها كأنه قال-أهك أصحاب الفيل لتبيق قريش وما ألفوا من رحلتي الشتاء والسيف. قال الزخشرى: وهو بمنزلة التضمين في الشعر وهو أن يعلق معنى البيت بالدى قبله تعلقا لا يسحة إلا به ، ولهذا جعل أبي بن كعب هذه السورة وسورة الفيل واحدة ولم يفسل بينهما في مصحفه بسملة ورد هذا القول بأن الصحابة أجمت على أنهما سورتان منفسلتان بينهما بسملة ، وقيل متعلقة بمحنوف تقديره فعل ذلك . أي إهلاك أصاب الفيل لإيلاف قريش ، وقيل تقديره المجبوا ، والمنى المجبوا لإيلاف فريش رحلة الشتاء والسيف وتركهم عبادة رب هذا البيت وقيل متعلقة بما بعدها تقديره فليعبدوا وب هذا البيت لإبلاقهم رحلة الشتاء والسيف: أى ليجعلوا عبادتهم شكرا لهذه النعمة و إنحادخلت الفاء لما في السكلام من معنى الشرط كأنه قال إن لم يعبدوه لما تعملوه لا يلافهم عبادتهم شكرا لهذه النعمة و إنحاد قريش مشتق إمامن التقرش وهو التجمع سموا بذلك لاجتاعهم بعد افتراقهم . أبونا قريش كان بدمي مجمعا به جمع الله القبائل من فهر قال شاهره : المناه بين كان بدمي مجمعا به جمع الله القبائل من فهر

أومن التقريش، يقال قرش (٣٣٦) يقرش عمم، فنش لكونهم كانوا يفتشون على ذوى الحلات لبسفوا حاتهم .

قال الشاعر:

أيها الشامت المقرش عنا عند حمرو فهل له إبتاء وقال ابن عباس: حميت باسم دأبة في البحر يقال لها القرش تأكل ولا تؤكل وتعاوا ولا تعلى .

قال الشاعر:

(ســورة قريش)

مكية، أو مدنية أزبع آيات

( بِهُمُ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ . لِإِيلاَفِ قُرَيْشِ . إِيلاَفِهُمْ ) تَأْكُمه ، وهو مصدر آلف بالمد ،

(رخ

وقريش مى التى سكن البحسوبها سميت فريش قريشاً المعلمة بالعلو فى لجة البحسر على سائر البحور جيوشا تأكل النث والسمين ولاتتسرك فيه لدى الجناحين ريشا هكذا فى السكتاب حى قريش بأكلون البلاداً كلاكشيشا ولحسم آخر الزمان نبى يكثر القتسل فيهم والحيشا علام الأرض خيلة ورجالا يحشرون العلى حشرا كميشا

وهو مصروف هنا إجماعا لكونه ممادا به الحي إذ لوأريد به القبيلة لامتنع صرفه . قال سيبويه : في معد وثقيف وقريش وكنانة هذه للاحياء أكثر و إن جعلتها اسما للقبائل فهو جائز حسن . واختلف القراء في قوله لإيلاف فبعضهم قرأ لإيلاف باثبات الياء قبسل اللام الثانية و بعضهم قرأ بحذفها ، وأجمع الكل على إثبات الياء في الثاني وهو قوله : إيلافهم ، ومن غريب ما انفق في هذين الحرفين أن القراء اختلفوا في سقوط الياء وثبوتها في الأول مع انفاق المصاحف على إثباتها خطا واتفقوا على إثبات الياء في الثاني مع انفاق الصاحف على سقوطها منه خطا فهو أدل دليهل على أن القراءة سنة متبعة ما خوذة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا انباعا لحرد الحط (قوله تأكيد) أي لفظي ورحلة مفعول للاول ، وقيل بدل لأنه أطلق البدل منه وقيد البدل بالمفعول وهو رحلة (قوله وهو مصدر آنف بالمد) أي أن إيلاف الثاني وكذا الأول على قراءة إثبات الياء مصدر آنف بالمد كأكرم يقال آلفته أؤالفه إيلافا ، وأما على قرامة حذف الباء فهو مصدر لألف

( قوله رحلة الشناء ) مفعول به بالمسهر والمسهر مضاف الفاعله أى الآن القوا رحلة والأصل رحلق الشناء والسيف ، و إلحما أفرد لأمن الابس . وأول من سن لهم ارحلة هاشم بن عبد مناف وكانوا يقسمون ربحهم بين الني والفقير حتى كان نقيرهم كفتيهم ، واتبع هاشما على دلك إخوته فكان هاشم يؤالف إلى الشام وعبد شمس إلى الحبشة والمطلب إلى اليمن ونوفل إلى فارس وكانت تجار قريش يختلفون إلى هذه الأمصار بجاه هؤلاء الاخوة أى بأمانهم الذى أخذوه من ملك كل ناحية من هسنده النواحي ، والرحلة بالكسر اسم مصدر بمعني الارتحال وهو الانتقال ، وأما بالضم فهوالشي الذي يرتحل إليه مكانا أرشخسا ( قوله وهم ولد النضر بن كنانة ) أى فكل من ولده النضر فهو قرشى دون من لم يلده النضر و إن ولده كنانة وهذا هوالسحيح ، وقيل هم ولد فهر بن مالك بن النضر بن كنانة فهن لم يده فهر فليس بقرشي و إن ولده النضر ، قال العراقي :

فالحاصل أن بنى فهر قرشيون اتفاقا و بنوكنانة الذين لم يادع النضر ليسوا بقرشيين . واختلف فى بنى النضر و بنى مالك وفهر هو الجد الحادى عشر من أجداده صلى الله عليه وسلم والنضر هو الثالث عشر وذلك أنه صلى الله عليه وسلم عمد ابن عبدالله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصى بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك ابن النضر بن كنانة إلى آخر الفسد الشريف (قوله والفاء زائدة) (٣٣٧) أى وله فد جاز تقديم معسمول

مابعدها عليها وقيسل إنها ليست زائدة بل هي واقعية في جواب شرط مقدر تقسديره إن لم يعبسدوه لسائر نسمه فليمبدوه لإيلافهم فانها أى من أجسله) أشار بذلك إلى أن من تعليلية والكلام على حسنف مضاف والتقدير أطعمهم من أجسل إزالة الجوع

(رِحْلَةَ الشَّدَاء) إلى البن (وَ) رحلة (الصَّيف) إلى الشام فى كل عام يستمينون بالرحلتين للتجارة على اللهام بمكة لخدمة البيت الذى هو فحرهم ، وهم ولد النضر بن كنانة (فَلْيَمْبُدُوا) تعلق به لإيلاف والفاء ذائدة (رَبَّ لهٰذَا الْبَيْتِ . الَّذِي أَطْمَنَهُمْ مِنْ جُوعٍ) أى من أجله (وَآمَنَهُمْ مِنْ خُوفٍ ) أى من أجله ، وكان يصيبهم الجوع لعدم الزرع بَمِكة وخافوا جيش الفيل .

### (ســورة الماعون)

مكية ، أو مدنية أو نصفها ونصفها ، ست أو سبع آبات

( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ . أَرَأَيْتَ الَّذِي يُسَكَذَّبُ ۖ بِالدِّينِ) بالجزاء والحساب،

عنهم وامهم من أجل إزالة الحوف عنهم ، وعيل إن من بمعنى بدل ولايحتاج لتقدير مضاف ، والمعنى فأطعمهم بدل الجوع وآمنهم بعد الحوف نظير قوله تعالى : أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة ، وقيل من بمنى بعد ، وقيل فى معنى الآية أنهسم لما محد بو محد على الله عليه وسلم وأخب عدد على الله عليهم القحط وأصابهم الجهد والجوع فقالوا بامحد ادع الله لنا فإنا ، ومنون فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخسبت البلاد وأخسب أهل مكة بعد القحط والجهد وهذا حجة من يقول إن السورة مدنية (قوله وخافوا جبش الفيل) أى وهذا وجه مناسبتها لما قبلها وذلك أنه بسد أن ذكر لهم أسباب خوفهم امان عليهم بازالتها كأنه قال قد أزلنا عنكم ما تكرهون من الحوف والجوع فالواجب عليكم أن تشكروا تك النع وتصرفوها فى مصارفها ، وقيل آمنهم من خوف الجذام فلايسيبهم ببله هم الجذام ، وقيل آمنهم بمنحوف الجذام فلايسيبهم ببله هم الجذام ، وقيل

[سورة الماعون] وتسمى سورة الدين (قوله أونسفها ونسفها الأول نزل بمكة في العاص بن واثل والثاني بالمديئة في عبد الله بن أبي بن ساول المنافق ، وعلى القول بأن جميعها مكى تسكون تو بيخا للكفار مكة كالعاص بن واثل وأضرابه ، وتسميمهم مصلين باعتبار أنها مفروضة عليهم، وعلى القول بأنه مدى يكون تو بيخا المنافة بن البكائين في المدينة كعبد الله المن أبي وأضرابه وتسكذ يبهم باله بن باعتبار باطنهم والعبرة على كل بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فالوعيد المذكور لمن

[ ٤٣ \_ ماوي \_ رابع ] السف بنك الأومان .

( قوله أى هل هرفته ) أشار بذلك إلى أن الرؤية بمن المعرفة فتنصب مفدولا واحدا وهو الاسم الوصول . وقيل إن الرؤية بسرية فتتمدى لانتين الأول الوصول والناني محذوف تقديره من هو وقله بتمدير هو بعد الفاء ) أى قاسم الاشارة خبر لهذوف تقديره هو والذى بدل أوعطف بيان على اسم الاشارة والجالة حواب شرط مقدر قدره الفسر بقوله إن لم تعرفه وقرنت بالفاء الآن الجالة اسمية ( قوله الذى يدع اليتيم ) كأبى جهل كان رسيا على يتيم فجاءه عرياتا يسأله من مال نفسه فدفعه و يصح حمل الحق على البراث الأنهم كانوا الايور ثون النساء ولا الصبيان و يقرب بالحسام ، ودع بالتشديد من باب رد وقرى شذوذا بالتخفيف أى يدعوه ليستخدمه قهرا ( قوله أى بطمامه ) أشار بذلك إلى أن الحض يتعلق بالمصدر الذى هو فعل الفاعل الابالتي الملموم ( قوله نزلت في الماص بن وائل ) وقيسل نزلت في أبى جهل وقيسل في همرو بن عائذ الهزيم وقيل في عبسد الله بن أبي ابن ساول وتقدم ذلك ( توله فوبل المصلين ) ويل مبتدأ والمصلين خبره والفاء سببية ، والمن أن الدعاء عليهم بالو يل متعلق بالمسلين الوصوفين منسب عن هذه الصفات الدميمة ووضع الظاهر وهوالصلين موضع المضم الأنهم مع التكذيب وما أضيف إليه ساهون عن المسلاة غيرمكترثين بها ، وهذا على أن السورة كلها إما مكي أومدني وعلى القول بالتنسيف قالو يل متعلق بالمسلين الوصوفين أو بدل أو بيان وكذا الموسول بعده ( قوله عن المل النفاق في المسلاة وغيره بان أردت معرفة جزاء أهل النفاق في المسلاة وغير هن دون في الحرب هن دون في الحرب هن دون في ( قوله الذين ) فعت المصلين أو بدل أو بيان وكذا الموسول بعده ( قوله عنها عمن صلاتهم ) إنما عبر بعن دون في ( الحرب ) لأن صدادة المؤمن لا تخاوعن السهو فيها فالمذهر السهو عنها بمن

تركها والتفريط فيها لا السهو فيها من الأنبياء ( قوله يؤخرونها عن أوقاتها ) أي ولاينماونها بعد ذلك ووجمه تسميتهم مصلين من أنهسم تاركون لها أنها مفروضة عليهم

أى هل عرفته إن لم تعرفه (فَذَ قِكَ) بتقديرهو بعد الفاء (الَّذِي يَدُعُ الْيَدْيَمِ) أَى يدفعه بعنف من حقه (وَلاَ يَحُمُنُ ) نفسه ولا غيره (عَلَى طَعَامِ الْمُسْكِينِ) إِى إطعامه ، نزلت في العاص ابن وائل أو الوليد بن المغيرة (فَوَ يُلْ اللهُ عَمَّاتُينَ . الَّذِينَ هُمُ عَنْ صَلاَ بِمُ سَاهُونَ ) غافلون يؤخرونها عن أوقاتها (الَّذِينَ هُمُ يُرَاهونَ) في الصلاة وغيرها (وَ يَمْنَهُونَ الْمَاعُونَ) كالإبرة والقاس والقدر والقصعة .

فكانت جديرة بأن تضاف لمم فتحصل أن معنى ساهون تاركون لما رأسا ( سورة أو إن حسلت منهم تكون رياء وصمعة . قال ابن عباس : هم المنافقون يتركون السلاة إذا غابوا عن الناس و يساونها في العلانية إذا حضرواً ، وأما من ترك الصلاة وهو مؤمن موحد فهو عاص عليه أن يتوب و يقضيها فان مات وهو مصرّ على تركها فهو تحت الشيئة ، وأما إن تاب وشرع في القضاء فمات قبسل تمامه فانه مففور له ( قوله الدين هم يراءون ) أصله يراثيون كيقاتاون استثقلت الضمة على الياء فحذفت فالتتي ساكنان حذفت الياء لالتقائهما وضمت الهمزة لمناسبة الواو والمفاعلة بإعتبارأن الرائي يرى الناس عمله وهم يرونه الثناء عليه ، والغرق بين المنافق والمرائي أن المنافق يبطن الكفر و يظهر الإيمان والمراثى يظهرالأعمال مع زيادة الحشوع ليعتقد فيه من يراه أنه من أهل الدين والصلاح ، أما من يظهر النوافل ليقتدى به وقلبه خالص مع الله فليس بمذموم ( قوله في الصلاة وغيرها ) أي كالصفاقة وتحوها من أنواع البر ( قوله و بمنعون الماعون ) منع يتعدى لمفعواين ثانيهما قوله الماعون وأولهما محذوف تقديره الناس حذف للعلم به والماعون فاعول من المعن وهوالشيء القليل بقال مال معن أى قليــل أواسم مفعول من أعان يعين فأصــله معوون دخله القلب المـكانى فصار موعون تحركت الولو الأولى وانفتح ماقبلهاقلبت ألفا وهواسم جلمع لمنافع البيت كالقفر والفأس ونحوها وعليه درج المفسر الماروي عن ابن عباس قال ﴿ كُنَا نَعَدُ الْنَاعُونُ فِي عَهِدُ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهِ وَالْ إِلَّهُ والقفر ﴾ ، وهذا أحد تفاسير للماهون ، وتيسل هو ا الزكاة ، وقبل هو مالا يحلّ منعه مشـل المـاء والملح والنار ، و يلحق بفلك البئر والتنور . وقبل هو المعروف كله الديّ يتعاطاه الناس فيا هنوم في هـذه الآية زجر من البخل بهذه الأشسياء القليسة الحقيرة فان البخل بها نهاية البخل. قال العلماء : وهستجب أن يستكثر الرجل في بيته بما يحتاج إليه الجيران فيعيرهم و يتفضل عليهم ولايفتصر على الواجب .

[ سورة السكوثر ] وتسمى سورة النحر (قوله مكية ) أي في قول ابن عباس والسكابي ومقاتل والجهور وقوله أو مدلية أي فى قول الحسن وعكرمة ومجاهد وقتادة والمشهور الأول و يؤيده سبب النزول وهو أن العاص بن وائل السهمى تلاقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السجد عنسه باب بني سهم فتحدثا وناس من صناديد قريش جلوس في السجد ، فلما دخل العاص قالوا له من الذي كنت تتحدث معه فقال ذلك الأبتر يعني به النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد نوفي ولد. القاسم (قوله إنا أعطيناك ) أي إنا بجلالنا وعظمة قدسنا فالاتيان بان ونون العظمة التأكيد ولزيادة تصريفه صلى الله عليه وسلم، والمن قضبنا به ال وخصمناك به وأتجزناه ال في علمنا وتقديرنا الأزلى وإن لمتستول عليه وتتصرف فيه إلا في القيامة فالعطاء ناجز والتمكن والاستيلاء مستقبل . إن قلت إنه عبر هنا بالماضي وفي الضحى بالمضارع حيث قال ولسوف يعطيك ربك فكيف الجلع بينهما . أجيب بأن مافى الضحى باعتبار التمكن والاستيلاء وذلك يحصل في الستقبل في يوم القيامة وما هنا باعتبار التقدير الأزلى ( قوله الكوثر ) فوعل من الكثرة وصف مبالغة في البالغ الغاية في الكثرة ( قوله هو نهر في الجنة ) ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم «الكوثر نهر في الجنة حافتاه من النهب وجراه على الدر والياتؤت تربته أطيب من السك وماؤه أحلى من العسل وأبيض من الثلج، وقوله هو حوضه الصواب أن يقول أوهو حوضه لأنهما قولان مذكوران في التفاسير من جملة ستة عشر قولا و يعل لهذا الثاني قول أنس « بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغني إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما فقلنا ما أضحكك بإرسول الله ؟ قال أنزلت على آفنا سورة فقرأ بسمالله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك السكوثر فصل أعلم قال فانه نهر وعدنيه لر بك وانحر إن شانئك هو الأبتر ثمال أتدرون ما الكوثر؟ قلنا الله ورسوله (444)

# (سـورة الكوثر)

مكية ، أومدنية ، ثلاث آيات

( بِشْمِ اللهِ الرَّحْمِ الرَّحِمِ . إنَّا أَعْطَيْنَاكَ ) يا محمد ( الْسَكُوثِرَ ) هو نهر في الجنة ، هو حوضه ترد عليه أمته ، أو السكوثر الخير الكثير من النبوة والقرآن والشفاعة ونحوها ( فَصَلَّ لِرَبِّكَ ) :

ربی عز وجل علیسه خیر کثیر وهو حوض ترد علیه آمق یوم القیامة آنته عدد نجوم الساء فیختاج العبد منهم فا قول یارب إنه من آمی فیقول ماتدری ما أحدث بعدك وورد فی صفة الحوض أحادیث منها قوله صلی الله

عليه وسلم «حوضى مسيرة شهر مازه أبيض من اللبن وريحه اطيب من السك وكيزانه كنجوم الساء من شرب منه لم يظمأ أبدا ه زاد في رواية « وزواياه سوا» ومنها غير ذلك الثالث أنه النبوة الرابع الترآن الحامس الاسلام السادس تبسير الترآن وتخفيف الشريعة السابع كثرة الأصحاب والأمة والأنباع الثامن رفسة الله كر الناسع نور في قلبك دلك على وقطمك عما سواى العاشر الشفاعة الحادي عشر العجزات الثاني عشر لا إله إلا الله محد رسول الله الثالث عشر الفقه في الدين الرابع عشر الصلوات الحساس عشر الحامل من الامن السادس عشر الحبر الكثير الدنيوى والأخروى وكل من هذه الانوال تحقق به رسول الله صلى القعليه وسلم وفوق ذلك مما لايما غايته إلا الله تعالى، وزاد بعضهم فوق تلك الانوال أنه الذرية الكثيرة الباركة وقد حقق الله ذلك فلا تجد ذرية لاحد من الحلق مثل ذرية المسطق في الكثرة ولا في البركة إلى يوم التيامة ، واختلف في الحوض هل هو بعد الصراط أو قبله وهل هو بعد الميزان أو قبله والصحيح أنه قبلهما لان الناس بخرجون من قبورهم عطاشا في الحوض هل هو بعد الميزان أو قبله والصحيح أنه قبلهما لان الناس بخرجون من قبورهم عطاشا في الحوض هل هو ماء ؟ قال : أى والذى نفسي بيده إن فيه لماء وإن أولياء الله ليردن حياض الانبياء بريعت الله يدى رب العالمين هل فيه ماء ؟ قال : أى والذى نفسي بيده إن فيه لماء وإن أولياء الله ليردن حياض الانبياء بريعت الله من الصراط إلا المؤمنين فلا وجود الكفار هناك حتى يذادوا لسقوطهم في جهنم قبل ذاك (قوله ونحوها) أى الائه لا يسلم من الصراط إلا المؤمنين فلا وجود الكفار هناك حتى يذادوا لسقوطهم في جهنم قبل ذاك (قوله ونحوها) أى المناه وكثرة الاثباء وولائمة وغير ذلك (قوله فسل لربك) كان مقتفي الظاهر أن يقول فسل لنا فافتقل إلى الاسم المناه وهياية .

﴿ قوله صلاة عيد النحر ) هو قول عكرمة وعطاء وقتادة وهو يؤيد كون السورة مدنية . وقال سعيد بن جبير ومجاهد فصل العسلاة المفروضة بجمع مزدلفة وانحر البدن بمنى ، وقيسل هو أمر بكل صلاة مفروضة أو نافلة وهو يؤيد كونها مكية ( قوله وانحر نسكك ) أي هداياك وضحاياك وهو في الابل بمنزلة الذبح في البقر والغنم ، فقد ورد أنه صلى الله عليمه وسلم نحرمن خالص ماله فىحجة الوداع صبيحة منى مائة بدنة سبعين بيده الكريمة وثلاثين بيدعلى وخص الصلاة والنحر بالذكرلأن الصلاة مجمع العبادات وعماد الدين والنحر فيه إطعام الطعام ولأشك أنه قيام يحقوق العباد فني تلك الحصلتين القيام محقوق الله وحقوق عباده ( قوله إن شانتك ) امم فاعل شنى من بابي سمع ومنع شنأ بفتح النون وسكونها (قوله هو الأبتر ) يصح أن يكون هو مبتدأ والأبتر خبره والجلة خبر إن و يصح أن يكون ضمير فصل والأبتر خبر إن والأبتر في الأصل الشي المقطوع من بتره قطعه وحمـار أبتر لاذنب له (قوله أو النقطع العقب) أى النسل (قوله سمى النبي صلى الله عليـــه وسلم أبتر) أى حيث قال بتر محمد فلبس له من يقوم بأمره من بعده ، فلما قال تلك المقالة نزلت السورة تسلية وتبشيرا له صلى الله عليه وسلم ﴿ قوله عنـــد موت ابنه القامم ﴾. هو أول أولاده صلى الله عيه وسلم عاش سنتين ، وقيـــل سبعة عشر شهرا ، وقيل بلغ ركوب الدابة ومأت قبل البعثة ، وقيل جدها وهو أول من مات منَ أولاده وهم سبعة القاسم وعبد الله الملقب بالطيب والطاهر وإبراهيم وزينب ورقية وفاطمة وأمكائوم وكلهم من خديجية إلاإبراهيم فمن مارية القبطية ومانوا جميعا في حياته إلا فاطمة رضوان الله عامهم أجمعين وذريته صلى الله عليسه وسلم الباقية إلى يوم فعاشت بعده زمنا یسیرا ومانت (۴۶۰) القيامة من نسلها .

صلاة عيد النحر ( وَأَنْحَرْ ) نسكك ( إِنْ شَانِئْكَ ) أَى مَبْغَضَكَ ( هُوَ الْأَبْـتَرُ ) المنقطع عن كل خير أو المنقطع العقب ، نزلت في الماص بن وائل سمى النبي صلى الله عليه وسلم أبتر مند موت ابنه القاسم .

(ســورة الكافرون) مكية ، أو مدنية ست آيات

نزلت كما قال رهط من المشركين لرسول الله صلى الله عليه وسلم تعبد آلهتنا سنة ونعبد

المك سعة

[ سورة الكافرون ]

وتسمى سورة المعابدة

أى المخالفة في العيادة

والمعاندة فيها وسيسورة الاخلاص لأنها دالة على

الاخــلاص في العيادة

والدين كما أن قل هو الله أحسد تسمى سورة

الاخلاص لمكن هذهدالة

على الاخلاص فىالظاهر

( بِهُمْ ِ اللَّهِ الرَّجْنُ الرَّحِيمِ . قُلُ بِنَأَيُّهَا الْكَافِرُونَ .

والباطن والصمدية دالة على إحلاص القلب من الشرك فمن عمل

لأاعبد) بهما واعتقدها برئ ظاهره وبإطنه من الكفر والنفاق والدلك لايجتمعان في منافق ولا كافر ويقال لها وللاخلاص المقشقشتان أى المبرئتان . وورد فى فضَّلها أحديث منها ﴿ أنها تعدل ثاث القرآن ﴾ ومنها قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ قل يأيها الـكافرون تعدل ربع القرآن » ومنها ﴿ أَن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم أوسني فقال اقرأ عنـــد منامك قل يأيها الـكافرون فانها براءة من الشرك » ومنها قول ابن عباس « ليس في القرآن أشد غيظًا لابليس منها لأنها توحيد و براءة من الشرك » و إنما زادت الاحلاص في الثواب عنها لأنها مشتملة على صفات الرب تعالى صريحًا مع دلالتها على الاخلاص في التوحيــد (قوله مكية ) أى فى قول ابن مسعود والحسن وعكرمة وقوله أو مدنية : أى فى قول قتادة والضحاك (قوله نزلت لما قال رهط من المشركين الخ) حاصله كما قال ابن عباس أن سبب نزولها أن الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل والأسود بن مطاب وأمية ابن خلف هوا رسسول إلله صلى الله عليه وسلم فقالوا بإعجد هلم فلتعبد مانعبد ونعبد مانسبد ونشترك بحن وأنت في أمناكله فان كان الذي جئت به خيرا بما با يدينا كنا قد أشركناك فيه وأخذنا بحظنا منه و إن كان الذي با يدينا خيرا بما بيدك كنت قد أشركتنا في أمرنا وأخذت بحظك منه فا وزل الله عز وجل - قل يايها الكافرون - إلى آخرها والرهط بسكون الماء أفسح من فتحها جمع لاواحد له من لفظه يقال على مادون العشرة من الرجال ، وقيل مافوق المشرة إلى الأرجين ( قوله السكافرون) م جامة من السكفار عضوسون علم الله تعالى عدم إعانهم أصلا .

(قوله لا أعبد ما تعبيون) اعم أنه اختلف الفسرون في هذه السورة هل فيها تكرار أولا فعلى الأول هو التأكيد وقالمته قطع أطماع الكفار وتحقيق الأخبار بأنهم لايسلمون أبدا وهي الناني فكل جاز مقيدة بزمن غير الزمن الذي قيدت به الأخرى فعرج المفسر على أن النني الأول محول على الحال والثاني على الاستقبال ودرج غيره على العكس ومايسح أن تكون موسولة بمعنى الذي فان كان المراد بها الأصنام كافي الأولى والثالثة فالأمر واضح لأنهم غير عقلاء وما لغير العاقل وأما الثانية والرابعة فاما أن تكون واقعة على الله تعالى وتكون دليلا لمن يجوز وقوعها على العالم أو تجعل مصدرية والتقدير ولا أنتم عابدون عبادتي : أي مثل عادتي ويسح أن يحكون جميعها مصدرية أو موصولة أو الأوليان موصولتان والأخريان مصدريتان فتحصل أن ما في هذه السورة فيها أربعة أقوال : الأولى والثالثة بمعنى الذي والثانية والرابعة مصدرية . إن قامت ما الحكمة بمعنى الذي والأخريين مصدريتان . الرابع أن الأولى والثالثة بمعنى الذي والثانية والرابعة مصدرية . إن قامت ما الحكمة في التمبير في جانبه صلى الله عليه وسلم و إن كان يعبد بمنى الذي قبل البعثة إلاأنه لم يدع الناس إلا بعدها فلم يشتهر بها إلا حين الدءوة وأما هم فكانوا متلبسين قديما بعبادة الأصنام متظاهرين بها (قوله هلم الله منهم أنهم لايؤمنون) جواب عن سؤال مقدر حاصله كيف يقنطهم من الايمان مع أنه مبعوث لهدايتهم وقد كن حريصا على إعمانهم ، وحاصل الحواب أن هدا في قوم (٢٤٦) علم الله أنهم لايؤمنون أبدا لهدايتهم وقد كان حريصا على إعمانهم ، وحاصل الحواب أن هدا في قوم (٢٤٦) علم الله أنهم لايؤمنون أبدا

لا أَعْبُدُ) في الحال (مَا تَمْبُدُونَ) من الأصنام (وَلا أَنْتُم وَابِدُونَ) في الحال (مَا أَعْبُدُ)
وهو الله تمالى وحده (وَلاَ أَنَا عَابِدٌ) في الاستقبال (مَا عَبَدُتُم وَلاَ أَنْتُم عَابِدُونَ)
في الاستقبال (مَا أَعْبُدُ) علم الله منهم أنهم لايؤمنون ، وإطلاق ما على الله على وجه المقابلة
(الكُمْ دِينُكُمْ ) الشرك (وَلِيّ دِينِ) الإسلام ، وهذا قبل أن يؤمر بالحرب وحذف ياء الإضافة السبعة وتفا ووصلا وأثبتها يعقوب في الحاليق .

(ســـورة النصر) مدنية، ثلاث آيات

فأخبر نبيه بذلك لتظهر شقاوتهم (قوله و إطلاق ماعلى الله) أى فى الثانية والرابعة وأما فى الأولى والثالثة فهى واقعة على الأصنام (قوله على وجه المقابلة) أى الشاكلة وهذا مبنى على القول بأنه لا يجوز عما على العالم وأما على من يجوز ذلك على مذهب من يجوز ذلك فلا يحتلج للاعتدار المقابلة وكان المناسب

للمسر آن يقول و إطلاق ما على العالم فصيح وحسنه المشا له (قوله المكم دينكم الخ) اتى بهاتين الجملتين المثبتتين بعد جل منفية لا نه لما كان الا هم تباعده عليه السلام عن دينهم بدأ بالنني سابقا ، فلما تحقق النني رجع إلى خطابهم مهادنة لهم فهاتان الجملتان مؤكدتان لمجموع الجمل الا ربعة (قوله ولى دين) بختج الياء من لى و إسكانها سبعيتان (قوله وهذا قبل أن يؤم بالحرب) الاشارة راجعة إلى الآية الا خيرة ، وقيل إلى جميع السورة وهذا مبنى على أن المراد بالدين العبادة والتدين ، وقيل إن المراد بالدين الجزاء أى لكم جزاء أعمالكم ولى جزاء أهمالي وعليه فلانسخ (قوله وقفا ووصلا) أى لا تها من ياهات الزوائد فيم رميم المصحف وهي غير ثابتة فيه اكتفاء بالكسرة (قوله وأثبتها يعقوب) أى وهو من العشرة .

[ سورة النصر مدنية ] أى بالاجماع وتسمى سورة التوديع لما فيها من الدلالة على توديع الدنيا واتفق الصحابة على أن هذه السورة دلت على نعى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك لوجوه: منها أنهم عرفوا ذلك حين خطب وقال: إن عبدا خيره الله تعالى بين الدنيا وبين لقائه فاختار لقاء الله ، فقال أبو بكر فديناك بأنفسنا وأموالنا وآبائنا وأولادنا ، ومنها أنه لماذكر حسول النصر والفتح ودخول الناس في الدين أفواجا دل على حصول الكال والتمام . قال الشاعر :

إذا تم أمر بدا نقصه توقع زوالا إذا قيل تم

ومنها أنه تعالى أمره بالتسبيح والحمد والاستغفار واشتغاله بذلك يمنعه من اشتغاله بأمر الاُمة فكان هذا كالتنبيه على أن أمر. التبليخ قد تم وكمل وذلك يقتضى انقضاء الاُجل إذ لو بق بعد ذلك لكان كالمعزول من الرسالة وذلك غير جائز .

(قوله إذا جاء نصر الله) المبنى ، في الأصل اسم الوجود النائب إذا حضر والراد حسل وتحتق فنيه استعارة تبعية حيث شبه حسول النصر عند حضور وقته بالجيء ثم اشتق منه لفظ جاء بمنى حصل وعبر بالجبيء إشمارا بأن الأمور متوجهة من الأزل إلى أوقاتها المعينة لهما وأن ماقدر الله حسوله فهو كالحاصل بالفعل كأنه موجود حضر من غيبتسه وإذا ظرف لما يستقبل من الزمان منصوب بسبح الواقع جوابها وهى على بابها إن كانت السورة نزلت قبل الفتح فان كان النزول بعد الفتح فاذا بمن إذ متعلقة بمحذوف تقديره أكمل الله الأمر وأتم النعمة على العباد. إذا جاء نصرَ الله ونصر الله مصدر مضاف لفاعل ومفعول عذوف قدره الفسر بقوله نبيه (قوله والفتح) أل فيه عوض عن الضاف إليه عند الكوفيين : أى وفتحه أو العائد محذوف عند البصريين أى والفتح منه وعطفه على النصر عطف خاص على عام (قوله فتح مكة) أى الق حسل به أعظم فتوح الاسلام وأعن الله به دينه ورسوله وجنده وحرمه واستبشر به أهل الساء ودخل الناس في دين الله أفواجا . وسببها أنه وقع الصلح بالحديبية طي أنه صلى الله عليه وسلم لا يتعرض لمن دخل في عقد قريش وأنهم لا يتعرضون لمن دخل في عقده وكان عمن دخل في عقده خزاعة وفى عقدهم بنو بكر وكانا متعادبين ، عُرج بعص بن بكر و بن خزاعة فاقتتاوا فأمدّ قريش بن بكر غرج أر بعون من خزاعة إليه صلى أقد عليه وسم يخبرونه و يستنصرونه ، فقام وهو يجر رداءه و يقول لانصرت إن لم أنصركم بما أنصر به نفسي ولما أحس أبو سفيان جاء إلى للدينة ليجدد العهد و يزيد فى المدة ، فأبى صلى الله عليه وسلم فرجع فأص رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بالجهاز وأمر أهله أن يجهزوه وأعلم الناس أنه سائر إلى مكة وقالٍ : اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حق نبغتها في بلادها ، فتجهز الناس ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم عامدا إلى مكة لعشر مضين من رمضان وقيل اليلتين مضتا منه سنة عن من الهجرة فصام رسول الله والناس معه حتى إذا كان بالكديد أفطر وعقد الألوية والرايات ودفعها إلى القبائل ، ثم أحمد ، فلما نزل به أمرهم أن يوقدوا عشرة آلاف تاركل نار على (737) من الهاجرين والأنصار عنسه

حدة ، غرج أبوسفيان ( بِشم ِ أللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ . إذا جَاء نَصْرُ اللهِ ) نبيه صلى الله عليه وسلم على أعدائه

ابن حرب وحكيم بن حزام و بديل بن ورقاء يتجسسون (وَالْفَتْحُ) فَتْحَ مَكَةً ،

الأخبار ، وكان العباس بن عبد المطلب لقي رسول الله ( ورأيت

صلى الله عليه وسنم ببعض الطريق مهاجرا بعياله ، فلما رأى ذلك الأص قال : والله لئن دخل رسول الله محكة عنوة قبل أن يستأمنوه لهلكت قريش إلى آخر الدهم . قال العباس فركبت بغلة رسول الله البيضاء وخرجت لأجد حطابا أو ذاحاجة يعمشل مكة فيخبرهم بمكان رسول الله ليخرجوا إليه فيستأمنوه قبل أن يدخلها عليهم عنوة وإذا أنا بأبى سفيان فعرفت صوته فقلت يا أبا حنظلة نعرف صوتى فقال أبو الفضل ؟ فقلت نعم قال مالك فداك أبى وأمى ؟ قلت و يحك يا أبا سفيان هذا رسول الله قد جاءكم بما لا قبل لكم به بعشرة آلاف من السلمين . قال وما الحيلة ؟ قلت والله أبن ظفر بك ليضربن عنقك فاركب مجرّ هذه البغلة حتى آتى بك رسول الله فا ستأمنه لك ؟ فأردفته ، ورجع صاحباه ، فخرجت أركف به بغلة رسول الله كلما مررت بنار من نيران المسلمين نظروا وقالوا: عم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة رسول الله حتى مردت بنار عمر بن الحطاب، فقال من هذا ؟ وقام إلى ، فلما رأى أباسفيان على عجز الدابة قال : يا أباسسفيان عدو اقد الحدقد الذي أ محن منك بنير عقد ولا عهد، ثم خرج يشتّد نحو رسول الله ، وركضت البغلة فسبقته ، فلما وصلت النبي صلى الله عليسه وسلم دخلت عليه ودخل عايه عمر , فقال يارسول الله هذا أبو سفيان عدو الله قد أمكن الله منه بغير عهد ولا عقد فدعن أضرب عنقه . قال فقلت بارسول الله إنى قد أجرته ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب به ياعباس إلى رحلك فاذا أصبحت فاعنى به . قال فذهبت به إلى رحلى فبات عندى ، فلما أصبح غدوت به إلى رسول اقد ، فلما رآه قال و يحك يا أبا سفيان ألم يان لك أن تعلم أن لاإله إلا لقد ، قال با في أنت وأمى ما أحامك وأكرمك وأوصلك فما زال به حتى أسلم . قال العباس يارسول الله إن أباسفيان رجل يحب الفخر فاجعل له شيئًا. قال نعم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن أغلق بابه عليه فهو آمن ومن دخل السجد فهو آمن ، فلما ذهب لينصرف قال رسول ألله صلى الله عليه وسلم أحبسه بمضيق الوادى حتى تمر به جنود الله . قال فغملت ومهت مه القبائل على راياتها كلما مرت به قبيلة قال من هؤلاء بإعباس ؟ فا قول سليم ، فيقول مالى ولسليم ، ثم عر القبيسة فيقول من هؤلاء فا تول مزينة ، فيتول مالي ولزينة ، فلا عرقبيلة إلاسالي عنها حق ص رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبيته الحضراء

وقيها المهاجرون والإنسار لايرى منهم إلا الحدق من الحديد ، فتال سبحان الله من هؤلاء بإعباس ؟ قلت هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الهاجرين والأنصار ، فقال ما لأحد بهؤلاء من قبل ولا طاقة والله يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما قلت و يحك إنها النبوّة قال فنع إذا ، فقلت الجن الآن بقومك فذرهم فخرج سريعا حتى أتى مكة فصرخ في السجد بأعلى صوته يامعشر قريش هذا محمد قد جاءكم فيما لاقبل لكم به ؟ قالوا وكيف السبيل قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ، قالوا و يحك وما تنني هنا دارك ، قال ومن دخل السجد فهو آمن ومن أغلق عليه داره فهو آمن ، فتفرُّق الناس إلى دورهم و إلى السجد وجاء حكيم بن حزام و بديل بن ورقاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلما وبايعاه ثم بعثهما رسول الله بين بديه إلى قريش يدعواتهم إلى الاسلام ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وضرب قبته بأطى مكة ، وأمر خالد بن الوليد فيمن أسلم من خزاعة و بني سليم أن يدخلوا من أسفل مكة ، وقال لهم لاتقاتلوا إلا من قاتاكم ؟ وأمر سعد بن عبادة أن يدخل فى بعض الناس فقال سعد يا أبا سفيان اليوم بوم اللحمة : أي الحرب اليوم تستحل الحرمة ، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ، فأص، على لسان على كرم الله وجهه أن يدفع الراية لابنه قيس وأخبر أبا سفيان أنه لم يأمر بقتل قريش وأن اليوم يوم المرحمة وأن الله يعز قريشًا ، وخشى سعد أن ابنه يَتْع منه شي أيضًا فذ كرللنبي ذلك صلى الله عليه وسلم فدفعها للزبير وكانتسراية النبي صلى الله هليه وسلم والهاجرين مع الزبير أيضا قبعثه ومعه الهاجرون وخيلهم وأعره أن يدخل من أهى مكة وأن يغرز رايته بالحجون ولا يعرج حتى يأتيه ، وأما خالد بن الوليد فقدم على قريش و بن بكر والأحابيش بأسفل مكة فقاتلوهم فهزمهم الله ولم يكن بمكة قتال غيرُ فلك ، فقتل من الشركين اثناعشر رجلا أوثلاثة عشر رجلا ولم يقتل من السامين إلانلاثة وكان قد أمرهم النبي أن لايقاتلوا إلامن قاتلهم إلا نفرا صماهم أص بقتلهم و إن وجدوا تحت أستار الكعبة منهم عبد الله بن سعد وعبد الله بن خطل كانا قدأسلما م ارتدا ، ومنهم قينتان كانتا تغنيان بهجاء الني صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن خطل ، ومنهم الحويرث (484)

( وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللهِ ) أَى الإسلام (أَفُو اجًا ) جماعات بعد ما كان يدخل فيه واحد ، وذلك بعد فتح مكة جاء العرب من أقطار الأرض طائمين ( فَسَبِّعْ بِحَدْد رَبِّكَ ) أَى متلبسًا بحده ( وَأَسْتَفْفِرْهُ ،

ابن وهب ومقیس بن صبابة وأناس أخر ثم إن رسول الله صلى الله عليسه وسلم خرج لما اطمأن بالناس

حتى جاء البيت فطاف به سبعا على راحلته يستلم الركن بمحجن في يده ، فلما قضى طوانه دعا عثمان بن طلحة فأ خذ منه مفتاح الكعبة ففتحت له فدخلها ثم وقف على باب الكعبة وقد استكنّ له الناس فى السجد ، فقال : لا إله إلا الله وحده لاشريك له صدق وعده ونصرهبده وهزم الأحزاب وحده ، ثمقال : بإمعشر قريش ماترون أتى فاعل فيكم ؟ قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم ، ثم قال اذهبوا فا نتم الطلقاء ، فا عتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان الله أ مكن منهم عنوة فبذلك سمى أهل مكة الطلقاء، ثم جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام إليه على بن أبى طالب ومفتاح الكعبة في مده، فقال بإرسول الله اجمع لنا بين الحجابة والسقاية ، فقال رسول ألله صلى الله عليه وسلم في السجد أين عثمان بن طلحة فدمي له ، فقال هاك مفتاحك ياعثمان اليوم يوم وفاء و بر واجتمع الناس للبيعة ، فجلس إليهم رسول الله على الصفا وعمر بن الخطاب أسفل منه يا خذ على الناس ، فبايعوه على السمع والطاعة فيما استطاعوا المعافر غ من بيعة الرجال بايع النساء وقد أحدقت به الأنسار فقالوا فيما يينهم: أترون رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ فتح الله عليه أرضه و لجه يتيم به ، فقال ماذا قلتم . قالوا لاشي الرسول الله فلم يزل بهم عثى أخبروه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم معاذ الله الحيا محياكم والمات ممانكم وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة بمدفتحها خس عشرة ليلة يقصر المسلاة ، ثم خرج إلى هوازن وثقيف (قوله يدخاون) نصب على الحل إن كانت رأى بصرية أو مفعول أن إن كانت علمية (قوله أَفُواجا) حال من فاعل يدخلون وهو جمع فوج . والمني يدخلون زمرا زمرا من غيرقتال وقوله جاءه العرب لامفهوم له بل وغيرهم ( قوله فسبح بحمد ر بك ) أى قل سسبحان الله والحد لله تعجبا بما رأيت من عجيب إنعامه عليك (قوله واستغفره) أي سلاقة الغفران و إنماأص الله تعالى نبيه بالاستغفار مع أنه معصوم منجميع الدنوب صغيرها وكبيرها ليترقى ويرجع إلى حضرة الحق فانه وإن كان مشغولا بهداية الحلق إلا أن مقام الصفوة والحضور والأنس أطي وأجل فهو من باب حسنات الأبرار سبثات المقرّ بين ليزداد في التواضع والافتقار وليكون ختام عمله التنزيه والاستغفار وفيه تشريع الأمة إذا طعن أحديم في السن فالغالب قرب أجله فليكثر من ذلك ليختم عمله به .

أفوله إنه كان الدلالة على ولم يزل فسكان الدلالة على ثبوت خيرها الاسمها ومعنى كونه قوابا آنه يكاو قبول التوبة و بهذا المعنى المنقال المنقال الدكان الدلالة على أسحابه وفيم أبو بكر وعمر (قوله وعلم إبها أنه قد اقترب أجله) أى لقول مقاتل هذا نرلت وأها النبي على الله عليه وسلم على أصحابه وفيم أبو بكر وعمر وسعد بن أبى وقاص والعباس ففرحوا واستبشروا و بكى العباس فقال له النبي على الله عليه وسلم ما يبكيك ياعم قال نميت المنك قال إنه كاقلت فعاش جدهاستين يوما مارؤى فيها فاحكا وقيل زلت في منى بعد أيام التشريق في حجة الوداع فبكى عمر والعباس فقبل لهما هذا يوم فرح فقالا بل فيه في النبي على الله عليه وعن ابن عمر زلت هذه السورة بمن في حجة الوداع ثم نزل اليوم أكلت لمنكم دينسكم وأتمت عليكم نعمى فعاش النبي على الله فعاش بعدها إحدى وغشرين يوما ثم نزل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله فعاش بعدها إحدى وغشرين يوما وقيل سبمة أيام وقيل غبر ذلك (قوله وتوفى صلى الله عليه وسلم سنة عشر) إن قلت إن سنة عشر حج فيها وتوفى فيها وله وقي فيها والم عشرة خلت من وبيعالأول فكانت وفاته صلى الله عليه وسلم على رأس عشرة خلت من شهر ربيع الأول وكانت وفاته لا نفتى عشرة خلت من وبيعالأول فكانت وفاته صلى الله عشرة إذا اعتبر النظر لجمل التاريخ من الهجرة ( واته لا نفى عشرة خلت من وبيع الأول فكانت وفاته صلى الله عشرة إذا اعتبر النظر المنا التاريخ من الهجرة ( واته لا نفى عشرة خلت من وبيع الأول فكانت وفاته صلى الله عشرة إذا اعتبر النظرة بالنظر لجمل التاريخ من الهجرة ( واته لا نفى عشرة خلت من وبيع الأول فكانت وفاته على الحادة عشرة إذا اعتبر

إنه كَانَ تَوَّامًا) وكان صلى الله عليه وسَلم بعد نزول هذه السورة يكثر من قول سبحان الله و بحمده أستنفرالله وأتوب إليه وعلم بها أنه قد اقترب أجله ، وكان فتح مكة فى رمضان سنة شمان ، وتوفى صلى الله عليه وسلم فى ربيع الأول سنة عشر .

### (مـــورة تبت) مكية، خس آبات

( مِسْمِ أَفْيِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ ) كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم قومه وقال إلى نَذَير لكم بين يدى هذاب شديد مقال عه أبو لهب تباً لك ألهذا دعوتنا ، نزل

التاریخ من أول السنة السرعیة وهو الحرم فیصح أن یقال توفی سنة إحدی من الحرم و توفی سسنة عصر بالنظر لجمل التاریخ من یوم دخوله المدینة . سورة آبی لحب (قوله سکیة) أی بالاجاع (قوله لا دعا النبی) أی تادی قوله قیمه أی المؤمنین .

والكافرين وذلك أنه لما نزلت وأنذر عشيرتك الآفر بين خرج صلى الله عليه وسلم حق صعد الصفا فهتف باصباحاه فقالوا من هذا الذي يهتف قالوا عجد فاجتمعوا إليه فقال بابني فلان يابني فلان يابني عبدالمطلب فاجتمعوا إليه فقال أرأيتم لوأخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم مصدق قالوا ماجر بناعليك كذبا قال فاني نذير لكم بين يدى عذاب شديد فقال أبولهب تبالك ماجمتنا إلا لهذا ثم قام فنزلت هذه السورة فلما سمعت امرأته مازل في زوجها وفيها من القرآن أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في السجد عندالكعبة ومعه أبو بكر رضى الله عنه وفي يدها فهرمن حجارة فلما وقفت عليه أخذ الله بصرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تر إلا أبا بكر فقالت يا أبا بكر إن صاحبك قد بلنني أبو بكر والله أما تراها رأتك قال مارأتني لقد أخذ الله بصرها عن وكانت قريش قسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر يارسول الله أما تراها رأتك قال مارأتني لقد أخذ الله بصرها عن وكانت قريش قسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه بسبونه أي ذو ذمة وعهد صادق ، وقال صاحب الممرية في هذا المني ع

وأعدت حمالة الحطب النهسسر وجاءت كأنها الورقاء وم جامت خشي تقول أنى مشسب للمستر وجاءت كأنها الورقاء وم جامت خشي تقول أنى مشسب عمياء في من أحمد يقسال الهجاء وتولت وما وأنه ومن أيسسسن ترى الشمس مقسسة عمياء وقيل إن سبب نزولها ماحكاء عبد الرحمن بن زيد أن أبا لهب أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ماذا أعطى إن آمنت بك يا محمد فقال كايعطى المسلمون قال مالى عليهم فضل قال وأى شي تبتنى قال نبا لهذا من دين إن أكن وهؤلاء سواء .

(الرفة تبت يدا أبي لهب) باتسم الحاء وسكونها سبعيتان والمتان جيدتان واتفق القراء على فتح الهاء في قوله ذات لهب والقرق أنها فاصلة فاو سكنت زال التشاكل (قوله وهذه خبر) أى إخبار بحسول التباب له الذي دعابه عليه في الجملة الأولى، وهدا أحد قولين وقيل إن كلا الجلتين دعاء وصرح بكنيته لقبيع اسمه فان اسمه عبد العزى أو لأن الله تعالى أراد أن يحتى نسبته بأن يدخله النار (قوله ما أغنى عنه مأله) يسمع أن تمكون مانافية أو استفهامية وعلى الثانى فهو في عل نصب بأغنى والتقدير أي شيء أغنى قدم لمكونه له صدر المكلام (قوله ماله) أى الوروث من آبائه (قوله وكسبه) أشار بذلك إلى أن مامسدرية ويسمع أن تمكون اسم موصول بمنى الذي والعائد محذوف أي والذي كسبه (قوله أي واده) وهو عتيبة بالتسنير وأما عتبة ومعت فقد أسلما قال بعضهم :

كرمت متببة إذ أجرما وأحببت متبة إلا أسلما كذا معتب مسلم فاحترز وخف أن نسب في مسلما

ومات أبولمب بداء يسمى العدسة بعد وقعة بدر لسبع ليال.والعدسة (٣٤٥) قرحة تخرج بالبدن فتقتل صاحبها

كانت العرب تهرب منها نزعمهم أنها تعدى (قوله سیملی نارا) أی يحترق بها (قسنوله فهي مآل تکنیته) جواب عما يقال كيف ذكره بكنيته دون اممه وهو عبدالعزي مع أن ذلك إحكرام واحترام . و إيضاحه أنه ذكره بكنيته لموافقة حاله لما فان مصيره إلى النار ذات اللهب أو لأن ذكره باسمه خلاف الواقع حقيقة لأنه عبد الله لاعبد العزى (قوله وهي أمجميل) أي وهي أخت أى سفيان بن حرب وكانت

( بَبَّتُ ) خسرت ( يَدَا أَ بِي لَهَب ) أي جلته ، وهبر عنها باليدين مجازا لأن أكثر الأضال تزاول بهما وهذه الجلة دعاء (وَتَبَّ ) خسر هو ؟ وهذه خبر كقولهم : أهلكه الله وقد هلك ، ولما خوقه النبي صلى الله عليه وسلم بالمذاب فقال إن كان ما يقول ابن أخى حقا فإني أفتدى منه عالى وولدى نزل ( مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ) وكسبه أي وقعه وأغنى بمنى بغنى (سَيَصْلَى نَاراً ذَاتَ لَهَب ) أي تلهب وتوقد فهي مآل تُكنيته لتلهب وجهه إشراقا وحرة ( وَأَمْرَ أَتُهُ ) عطف على ضدير يصلى سوخه الفعيل بالمفعول وصفته وهي أم جميل ( حَمَّالَةُ ) بالرفع والنصب ( الْحَطَب ) الشوك والسمدان تلقيه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم المرفع والنصب ( الْحَطَب ) الشوك والسمدان تلقيه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم ( في جيدها ) عنقها ( حَبْلُ مِنْ مَسَدِ ) أي ليف ، وهذه الجلة حال من حالة الحطب الذي هو معت لام أنه ، أو خبر مبتدإ مقلو ،

عوراء ومأنت ضروة بحبلها (قوله حمالة الحطب) إن قلت إنها كانت من بيت العز والشرف فكيف يليق بها حل الحطب قلت أنها لشدة عداوتها للنبي سلى الله عليه وسلم لاتستعين فيذلك بأحد بل تفعله بنفسها (قوله بالرفع) أى على أنه نمت لأم أته وقرأ عاصم حمالة بالنصب على الناوطال من امرأته والعنى أنها تصلى الناوطال كونها حمالة الحطب لماورد أنها تحمل يوم القيامة حزمة من حطب الناركا كانت تحمل الحطب في الدنيا (قوله والسعدان) هو نبت له شوك يشبه به حلمة الثودي وهو بوزن سرحان (قوله تقيه) أى بالليل القسد أذية النبي سلى الله عليه وسلم (قوله في جيدها حبل من مسد) قيل إنها في الدنيا كانت تحتطب في حبل من ليف تجمله في عنقها فبينا عن ذات يوم حاملة الحزمة فقملت على حجر السنر يح إذ أناها ملك فجدبها من خلفها فأهلكها خنكا عبليا. وقيل هذا في الآخرة: قال ابن عباس. هوسلسلة من حديد ذرعها سبعون ذراعا تدخل من فيها وتخرج من دبرها و يكون سائره في عنقها فتلت من حديد فتلا عمكا اهو يكون المراد بالمسلد الحديد فأنه يطلق عليه أيضا كايؤخذ من القاموس ولا مان سائره في عنقها فتلد هو ليف القل وهو شجر الدوم أيض مشهور. وقيل مطلق الليف (قوله وهذه الجالة) أى المركبة من الخير (قوله أي ليف) قيل هو ليف المقل وهو شجر الدي مؤس مشهور. وقيل مطلق الليف (قوله وهذه الجالة) أى المركبة من الحبر الذي هو في جهدها (قوله أوخبر مبتدا مقدر)

أى وتقديره الراة المذكورة في جيدها حبل من مسد .

مرات بن له قصرف الجنة ومن قرأهاعشرين مرة بن له قصران في الجنة ، ومن قرأها ثلاثين مرة بن له ثلاثة قسور في الجنة . قال عمر بن الحطاب رضى الله عنه بارسول الله إدن

(ســـورة الإخلاص) مكية، أومدنية، أربع أو خس آيات

( بِهُمْ ِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ ) سئل صلى الله عليه وسلم عن ربه فنزل ( عُلُ هُوَ اللهُ أَعَدُ ) ،

تبكتر قصورتا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أوسع من ذلك » ومنها قوله صلى الله عليه وسلم « من فالله قرأ قل هوالله أحد في مرضه الذي يموت فيه لم يفتن في قبره وأمن من ضغطة القبر وحملته الملائكة يوم القيامة بأكفها حتى مجيزه من الصراط إلى الجنة » ومنها قوله صلى الله عليه وسلم «من قرأ قل هو الله أحد حين يدخل منزله نفت الفقرعن أهل ذلك المغزل وهن المجيزان » ومنها قوله عليه وطى أهله ومن قرأ قائد عليه ومن قرأ ها أن عشرة من بورك عليه ومن قرأ ها من بين بورك عليه وطى أهله ومن قرأها الله من تلاث مرات بورك عليه وطى جميع جبرانه ومن قرأها أن عشرة من بن القدله الذي عشر قسين سنة مأخلا الدماء والأموال فان قرأها مائق من كفر الله عنيه دنوب مائة سنة فان قرأها أنف من الميت عن يرى مكانه في الجنة أو يرى له ». ومنها أنه شركا إلى رسول الله عليه وسلم الفقر وضيق المعيشة فقال له لم يعن قرأها مائة ألله من قرأها من الله عز وجل فهي واحدة فقط الرجل ذلك فادر الله عليه الرزق حتى أفاض على جبرانه » ومنها أن من قرأها مائة ألله من قرأها من الله عز وجل فهي عنه من الله والله عليه في المناهة لايذكروني فائهم إن فائه كانه قبله بضاعة فليأخذها من الله عز وجل فهي عناه وسلم أله يوله سئل ملى الله وسلم ألى المناه وسلم أله المنه المائم والمنة ربك هل هو من نحاس أومن ذهب أوز برجداً وكف هوقولان فى كيفية السؤال، وورد فران ابن عبد مؤولان فى كيفية السؤال، وورد فران ابن من عرض الله علم عنه عض جفرج النبي صلى الله علم بخرج النبي صلى الله على الله علم بخرج النبي صلى الله علم بخرج النبي صلى الله على الله علم بخرج النبي صلى الله النبي صلى الله على الله على المناه المورد النبي سلام علم بغرج النبي صلى الله على الله على الله على الله على المناه المناه المن المناه المن

قال نَمْ قال أَنشِدَكُ اللهُ الذَى أَنزَل التوراة ُعلى ومن أتجدَّى في التوراة قال انسب ربك فارْبَعِ التي صلى الله عليه وسلم ظالى له جبريل عليه السلام : قل هو الله أحد إلى آخرها فقرأها فقال ابن سلام أشهد أنك رسول الله وأن الله يظهرك ويظهر دينك على الأديان و إلى لأجد صغتك في كتاب الله التوراة : باأيها الني إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ، أنت هبدى ورسولي سميتك المتوكل لست بغظ ولا غايظ ولاسخاب في الأسواق ولاتجزى السيئة مثلها ولسكن تعفو وتصفح ولن يقبضه الله حق تستقيم به اللة الموجة حتى يقولوا لا إله إلا الله يفتح بها أعينا حميا وآذاً أصما وقاوبا غلفا (قوله فالله خبرهو الح) هذا مبنى على أن ضمير هوعاً لمد على المسئول عنه في كلام الكفار وقيل إنه ضمير الشأن يفسره الجلة بعده فالله مبتدأ وأحد خبره وَالْجُلَّة خبرهو وهمزة أحد بدل من واو لأنه من الوحدة أوليست مبسدلة من شيء قولان و إنبات لفظ قل مع تنوين أحد هو قراءة العامة وقرى منذوذا بحذف قل وقرى أيضا قل هوالله الواحد وقرى أيضا بحذف التنوين لالتقاء الساكنين . واعلم أن هذه الآية يؤخذ منها عقائد التوحيد وذلك لأن الله تعالى علم على الدات الواجب الوجود الستحق لجميع المحامد ومن كان وجوده واجبا لزم اتصافه بسائر الكمالات كالقدرة والارادة والعلم والحياة وقوله أحد يدل علىالصفات السلبية وهى القدر والبقاء والنني المطلق والتنزه عن الشبيه والنظير والمثيل في الدات والصفات والأفعال و بذلك انتفت الكموم الحسة ومي ألكم المتصل والمنفصل في الذات والصفات والمنفصل في الأفعال فالمتصسل في الدات والصفات هو التركيب والمنفصل فيهما هوء أشبيه والنظير والمنفسل في الأفعال هو الشبيه فيها وكل هذه منفية ومستحيلة عليه تعالى ، وأما المتصل في الأفعال فهو ثابت لأن أنعال الله تعالى متعسدة لانهاية لها. بـ قي شيء آخر وهو أن أحد يستعمل في النفي ، وأما واحد فيستعمل في الإثبات فلم والقرآن وارد بذلك في غدير آية كره في الإثبات؟ . أجيب بأن ذلك أغلى وقد يستعمل كل في كل (5{V)

وآثر الأحد على الواحد لمراعاة الفواصل (قوله وأحد بدل) أى بدل نكرة من معرفة وهو جائز (قوله الله السمد) نتيجة ماقبله ولذا ترك

فالله خبر هو وأحد بدل منه ، أو خبر ثان (اللهُ الصَّمَدُ) مبتداً وخبر ، أى المقصود في الحوائج على الهدّوام ( لمَ يَلِدُ ) لانتفاء مجانسته ( وَلَمَ يُولَدُ ) لانتفاء الحدوث عنه ( وَلَمَ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدُ ) أى مكافئا وبماثلا فله متعلق بكفوا ، وقدم عليه لأنه محط القصد بالنني ، وأخر أحد وهو اسم يكن عن خبرها رعاية الفاصلة .

العطف ودلك لانه حيث ثبت أنه متصف بالكمالات منزه عن النعائص فلايقصد غيره ولا يعوّل إلاّ عليه (قوله أي المقسود في الحوائج) هذا أحد أقوال في معنى الصمد وهوالشهور ، وقيل هوالذي لاجوف له ، وقيل هوالدائم الباقي بعد فناء خلقه ، وقيل هوالدي ليس فوقه أحد ، وقيل غير ذلك ، و إنما عرف الصمد لعلمهم به ومعرفتهم إياه بخلاف أحديته وكر ر لفظ الله إشعارا بأن من لم يتصف به لايستحق الألوهية (قوله لم يله ولم يولد) ردّ على مشركي العرب القائلين الملائكة بنات الله واليهود القائلين عزيرابن الله والنطارى القائلين السيح ابن الله وهذه الجلة نتيجة ماقبلها لأنه حيث ثبت أنه متصف بالكمالات • نزه عن النقائص متصود في جميع الأمور فلم يكن علة في غيره ولا غيره علة فيه وأتى بالعاطف في الجلتين الأخيرتين دون ماعداهما لأنهما سيقتا لمعنى وهو نني الماثلة عنه تعالى بوجوهها لأن الماثلة إما ولد أو والد أونظير فلتغاير الأقسام أتى بالعطف لأنه يقتضى المغايرة وترك العاطف في لم يلد لأنه مؤكد الصمدية لأن الغن عن كل شيء الحتاج إليه كل ماسواه لابكون والدا ولا ولودا ، فهذه الجلُّ الثلاث في معنى جملة واحدة (قوله لانتفاء مجانسته) أي لنبره لأنَّ الولد من جنس أبيه والله سبحانه وتعالى لايجانسه أحدلانه واجب وغيره ممكن ولأن الولد يطلب إما لاعانة والده أوالتخلفه بعده راقد تعالى غنى عن كل شي ولا بفني (قوله لانتفاء الحدوث عنه) أي لا أن كل مولود جسم ومحدث والله تعالى ليس كذلك (قواء ويماثلا) عطف تفسير كراعلم أن الكف يم الشبيه والنظير والمثيل ، فالمثيل هو المشارك لك في جميع صفاتك والشبيه هو المشارك ﴿ غَالِهِا وَالنَظِيرِ هُو المشارِكُ فِي أَقَلُهَا وَاقَدُ سَبِحًا نَهُ وَتَعَالَى مُعْزَهُ عَنْ ذَلك كله (قوله وقدم عليه) أي وكان الأصل أن يؤخر الظرف لكن قدم لا هميته اعتناه بنني المكافأة عنمه تعالى لا نه المقسود (قوله لا نه محط القصيد بالنني) أي قالتصد نني المكافأة عن ذات الله تعالى فكان تقديمه أولى ، وهمذه السورة الشريخة نفت أصول المكفر الثمانية : التركيب والعدد والنقص بمن لاحتياج والقة بمن البساطة والمها والمعاول والتسبيه والنظير ء أما الكثرة والعدد فانتفاؤها بقوله تعالى :

\_ قل هو الله أحد \_ والنقص واقلة بقوله \_ قله الصمد \_ والعلة والعلول بقوله - لم يا ولم يوله - والشهيه والنظير بقوله - ولم يكن له كفوا أحد \_ .

[سورة الفلق] مناسبتها لما قبلها أنه تعالى لما يعن أمر الأتوهية في السورة قبلها بين هنا مايستماذ منه بالله تعالى لأنه لاملجأ سواه (قوله مكية) أى في قول الحسن وعطاء وعكرمة وقوله أومدنية أى في قول ابن عباس وقتادة وجاعة وهو المسحيح ويؤيده سبب التزول فانه كان بالمدينة ولم يظهر القول بأنها مكية وجه . وورد في فضل هذه السورة والتي بعدها محدث منها يقرف صلى الله عليه وسلم « التد أثرات على سورتان ماأنزل مثلهما وإنه لن يقرأ أحد سورتين أحب ولا أرضى عند الله منهما يعنى المتوذنين » وقوله : ماأنزل مثلهما أى في التحسن والتعوذ ، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم « ياابن عام الله أضل مما يقوذ به المتعوذون ؟ قلت بلي يارسول الله ، قال قل أعوذ برب الفلق وقل أغوذ برب الناس » ومنها وأنه كان صلى الله عليه وسلم يتموذ من عين ألجان ومن عين الإنس فلما نزلت سورتا المتوذنين أخذ بهما وترك مأسواها » ومنها قوله سلى الله عليه وسلم لبخض أصابه : «القرأ قل هوائة أحد والمتوذنين ثالاً يكنك من كل شي » وفي رواية « من قرا قوله المتوز والتي بعدها الحق أي باجماع الصحابة ( قوله لما سحر لبيد ) أى ابن الأعصم . وحاصله أنه لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية في ذى المجة ودخل الهرم سنة سبع وفرغ من وقعة خيع جاءت رؤساء البه الميد بن الأعصم وكان حليفا في بن زريق وكان ساحرا فقالوا أنت اسحرا : أى أعلمنا بالسحر وقد سحر عدا فر وقيه فيه سعرنا شيئا وضحن نجل لك ثلاثة دنانه فأتى غلاما فيه سعرنا شيئا وضحن نجل لك كان حلية في المن المتحرد فيا المرا وقول فيه المنا والته دائم وقعة خيا المرا وقال المنا معرا شيئا وضحن نجل لك كان حليفا في بن زريق وكان ساحرا فقالوا أنت اسحرا يؤثر فيه فجاوا له ثلاثة دنانه فأتى غلاما فيه سعرنا شيئا وضحن نجل لك كان حاصل كان تسحره المناسبة المناسبة سعرا شيئا في المناسبة دائم والته كان عليه في المناسبة ودخل المرا فقالوا أنت المحرا يؤثر فيه فياوله ثلاثة دنانه فأتى غلاما فيه المناسبة المؤثر فيه فياوله ثلاثة دنانه فأتى فلاما في المناسبة المورد والته دائم والمراسبة والمناسبة المراسبة والمناسبة والمراسبة والمراس

يهوديا كان يخدم النبي مسلى الله عليه وسلم فلم يزل به حتى أخذ مشاطة رأس النبي صلى الله عليه وسلم وعدة أسنان من مشاه وأعطاهاله فسحره

(ســـورة الفلق) مكبة،أومدنية، خس آبات

نزلت هذه السوره والتي بعدها لما سعر لبيد اليهودي التي صلى الله عليه وسلم

بها وكان من جملة السحرصورة من شمع على صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جعلواً في تلك الصورة إبرا مغروزة إحدى عشرة ووتر فيه إحدى عشرة عقدة وكان النبي صلى الله عليه وسلم كلما قرأ آبة انحلت عقدة وكما نزع إبرة وجد لها ألما في بدنه ثم يجد بعدها راحة ، وكانت مدة سحره صلى الله عليه وسلم أر بعين يوما ، وقيل سنة أشهر ، وقيل عاماً . قال ابن حجر وهو المعتمد . إن قلت كيف يؤثر السحر فيه مسلى الله عليه وسلم مع أنه معموم بِمِن الآية : والله ينصمك من الناس؟ . أجيب بأن العصوم منه ماأذى لحبل في عقسله أولضياع شرعه أولمونه ، وأما ماعداً ذلك فهو من الأعراض البشرية الجائزة في حقه كا أن جرحه وكسرر باعيته لايقدح في عصمته ، وأنكر بعض المبتدعة حديث السحر زاهمين أنه يحط منصب النبوة ويشكك فيها وماأذى لللك فهو باطل وزعموا أيضا أن تجو يزالسحرعى الأنبياء يؤدى لعلم الثقة بما أنوا به من الشرائع إذ يحتمل أن يخيل إليه أن يرى جبريل يكامه وليس هوثم وهذا كله مردود لقيام الدليل على ثبوت السحر باجماع الصحابة وعصمته صلى الله عليه وسلم وجميع الأنبياء وصدقهم فيما يبلغونه عن اقد، وأما ماكان متعلقا بأمور الدخيا فهم كسائر البشرنعر برم الأعراض كالصحة والسقم والنوم واليقظة والتألم بالسحر وتحوذلك ، وأماماورد في قصة السحرمن أنه كان يحيل إليه أنه يأتى أهله ولم يأت فمعناه انه يظهرله من نشاطه وسابق عادته الاقتدارهي الوطء فاذا دنا من المرأة فترعن دلك كماهير شأن للعقود وتسميه العامة المربوط لها ورد: أنه حبس عن عائشة سنة ، وعن ابن عباس أنه مرض وحبس عن النساء والطمام ر الشراب فق ذلك دايل على أن السحر إيما تسلط على ظاهر جسده لاعلى عقله . ثم اعلم أن مذهب أهسل السنة أن السحر حق وله حقيقة و يكون با قول والفعل ، ومن جملة أنواغه السيمياء وهي حيل صناعية يتوصل إليها بالا كقاب غير أنها لدقنها لايتوص إليها إلا آحاد الناس ومادته الوقوف على خواص الأشياء والعلم بوجوء تركيبها وأوقائها وأكبرها تخيلات فيعظم عند من لابعرف ذلك ، والحق أنه من الأسباب العادية الق توبيد الأشياء عنسدها لابها فيؤثر ف التأوب

كالحي والبنن وإهاء الحير والعر" وفي الأبعان بالألم والسقم ، وقعا علب الجاد حيوانا وعكمه فبلط لا معسورة الم أو قدر الساحر على هذا لقدر أن يده تعهه إلى الشباب بعد الحرم وأن يمنع تهيه من للوت ، وهر حرام إن لم يكن عايشهم غير الله أو يعتد تأثيره بنسه وإلا فهو كفر ( قوله في وتر ) بنتحتين : أى وتر القوس ( قوله فأحضر بين يديه ) ووى و أنه صلى الله على وسلم كان فأعا فات يوم إذ أناه ملكان قدد أحدها عند وأسه والآخر عدد رجليه ، فقال الذي عند وأسه ماباله الرجل ؟ فقال الذي عند رجليه طب ؟ قال ويم طبه ؟ قال معال الديل وشاطة . فالد وأين هر ؟ قال في خسطامة عن راعوفة في بتر فروان ، قانتيه الني صلى الله عليه وسلم أم عليا والزيير وهما ورحمة ورخوا المبن فالم ينه عليه وسلم مغروز فيه إحدى عشرة إرته وكان مقبله وإلا وتر معقود فيه إحدى عشرة عادة وإذا بمثال من عمع على صورته صلى الله عليه وسلم مغروز فيه إحدى عشرة إرته وكانت هله الملذكورات كلها موضوعة في الجنب وهو بضم الجبم وتشديدالفاء وعاء طلم النجل ، والراعوفة حجر أسفل الهرية وما المناع والمناع من المناق والزير يعوم عليه المناق المناق من عقال أى كأنا حل وأطلق منه (قوله الصبح ) هذا أحد أقوال في منى الله والزير والسبح المناق الحدن في المناق الوحمة إلى الأمن ومن الوحمة إلى السرود والسبح المناق المن وقبل المرود والسبح أهدا المناق من وقبل هذا المناق من وقبل هذا المناق من حرم ، وقبل هوات المناف المن والمناق من حرم ، وقبل هوات المناف من حرم ، وقبل ها عن الموان والحب والنوى ( ٩٤ ٢٣) وكل نبات ، وقبل المنات ، وقبل كان الكان ما خاق من الحوان والحب والنوى ( ٩٤ ٤٣) وكل نبات ، وقبل غير فاله عن المناق عن جميم ما خاق من الحوان والحب والنوى ( ٩٤ ٤٣) وكل نبات ، وقبل غير فاته يوقيل عن المناق عن جميم ما خاق من الحوان والحب والنوى ( ٩٤ ٤٣) وكل نبات ، وقبل عن عن الحوان والحب والنوى وقبل عن المناق عن جميم ما خاق من الحوان والحب والنوى وقبل عن المناق عن جميم ما خاق من الحوان والحب المناق عن جميم ما خاق من الحوان والحب والنوى والموان والموان والحب والموان والحب والموان والموان والحب والموان وا

فى وتر به إحدى حشر عقدة فأعلم، الله بذلك و يمحله فأحضر بين بديه صلى الله عليه وسلم وأمر بالتعوذ بالسورتين فكان كلما قرأ آية منهما المحلت عقدة ووجد خفة حيى المحلت العقد كلها وقام كأنما نشط من عقال .

( بِسُم ِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِمِ. قُلُ أَعُوذُ بِرَبُّ الْفَلَقِ) الصبح (مِنْ شَرَّ مَا خَلَقَ) من حيوان مكلف وخد مكلف وجملد كالسمّ وغير ذلك (وَمِنْ شَرَّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ) أَى اللَّيل إِذَا أَظَلَم ، أَو الفعر إِذَا قاب (وَمِنْ شَرَّ النَّفَّاتُكَ ) السواحر تنفث ( فِي الْعَقَدِ) النّ تعقدها في الحيط تنفخ فيها بنيء تقوله من غير ربق وقال الزعضري : معه ،

(قوله من شر ماخلق)
هذا عام وما بعده خاص
والمجار والمجرور متعلق
بأعوذ وما موصولة أو
مصدرية (قوله وغير فلك)
أى كالإحراق بالثار
والإغراق في البحار (قوله
ومن شرغاسق) نكر غاسق

لأرافضر وقد يتخلف فيهما وعرف النفائات لا نهن معهودا تقيل بئات أبيد وقيل أخواته (قوله أى الليل إذ ظم) سمى الليل فاسقالا نصباب ظلامه واستعد من الليل المدة الآفات فيه وإذا منصوبة بشر: ما عود باقه من الدير في وقت كذا (قوله أو القرس والمواده ، وقوله إذا غاب: أى استر بالكسوف أو الحاق في آخر الشهر واسوداده ، وقوله إذا غاب: أى استر بالكسوف أو أخذ في الحاق أو النقس وذلك آخر الشهر وفيه ، تتوفر أسباب السحر المصححة له ويسميه المنجمون إذ ذاك محسا وهو أنسب بسبب النزول ، وهذان قولان من جملة أقوال كثيرة ، وقيل الثريا وذاك لا نها إذا سقطت كثرت الإسقام والطواعين وإذا طامت ارتفع ذلك وقيل هو الشمس إذا غربت ، وقيل هو الحية إذا لسفت ، وقيل كل هاجم يضر كاثنا ما كان ( قوله السواحر ) صفة لموصوف محدوف : أى النساء السواحر وخس النساء بالذكر لا تسحرهن أشد من سحر الرجل لما ورد : أنه بعد إغراق فرعون وقومه و توجه موسى وقومه التا البجارين ملك نساء القبط مصر وأقمن فيها ستائة سة كما قصدهن عسكر صورن صورته وفعلن بالصورة ماشئن من قام الأعين و تطو الا عضاء فيتفق تظيره للمسكر القامد لهن قداله السكر ( قوله بشيء ) أى مع شيء : أى قول تقوله ، وقوله من غيم ويق متعلق بتنفيع ، واختلف في النف عند الرقية والسم باليد فمنع قوم لما فيه من المتشبه بالسحر وأجازه آخرون وهو الصبيح لما ورد عنها أنها رقت ونفت ، وقال على كرم الله وجهه و الهنكي عن عاشة كما الذي صلى الله علية وسلم وأثما أقول اللهم إن كان أجل قد حضر فأرحني وإن كان متأخرا فاشفني وعافي وإن كان بلاء فسرى فقال ملى الله علية وسلم وأثما أقول اللهم إن كان أجم بدي اله ( توله وقال الربيق في المشف قولان .

(قوله ومن شرّ حاسد إذا صد) الحسد ، في زوال عمة الحسود عنه و إن لم يصر العاسد مثلها موالله على مثلها ، فالمسه مدور الفيطة وعليها حل حديث و لاحسد إلا في افتين والحسد أوّل ذب عصى الله به في السهاء وأوّل ذب عصى به في الأرض خسة خسد إبليس آدم ، وقابيل هابيل ، والحاسد ، مقوت مبغوض ومطرود وملمون ، قال بعض الحكاء : بارز الحاسد ربه من خسة أوجه : أولما أنه أنف كل نعمة ظهرت على غيره ، ثانيها أنه ساخط لقسمة ربه كأنه يقول لم قسمت لى هذه القسمة . ثالثها أنه يعاند فعل فحه تعالى ، رابعها أنه يريد خذلان أولياء الله ، خامسها أنه أعان عدو الله إلمبس ، وقال بعضهم : الحاسد لاينال في الماسد لاينال في الماسة ولاينال عند الملائكة إلا لعنة و بغضا ولاينال في الحاجز عا وغما ولاينال في الآخرة إلا حزنا واحتراقا ولاينال من الله إلا بعدا ومقتا ، وفي الحديث و في الإنسان ثلاثة الطيرة والظن والحسد فيخرجه من الطيرة أن لا يرجع وغرجه من الطيرة أن لا يحقق و يخرجه من الحسد أن لا يبغى « (قوله أظهر حسده ) أى حمله الحسد على إظهاره لانه إذا لم يظهر الحسد لا يتأذى به إلا الحاسد وحده لاغتامه بنعمة غيره ، وفي هذا العني قال بعض العارفين :

ألا قل لمن بات لى حاسدا أندرى على من أسأت الأدب أسأت على الله فى فصله الأنك لم ترض لى ما وهب فكان جزاؤك أن خصنى وسد عليك طريق الطلب (٣٥٠) اصرعى حسد الحسو د فان مسرك قاتله

كبنات لبيد للذكور (وَمِنْ شرَّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ) أظهره حسده وعمل بمقتضاه كلبيد المذكور من اليهود الحاسدين للنبي صلى الله عليه وسلم ، وذكر الثلاثة الشامل لهاما خلق بعده لشدة شرها.

(ســورة الناس)

مكية أومدنية ، ست آيات

( بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ . قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ) خالقهم ومالكه م خصوا بالله كو تشريفا لهم ومناسبة للاستعاذة من شر الموسوس فى صدورهم ( مَا بِ اللهِ النَّاسِ . إله ِ النَّاسِ ) بدلان أو صفتان أو عطفا بيان ، وأظه المضاف إليه فيهما زيادة للبيان ،

فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله [فائدة]كرر لفسظ شر مع كل جملة لثلا يتوهم أنه شر واحدمضاف للجميع .

وقال بعضهم :

[ سورة الناس مكية ] ( قوله أو مدنية ) أى وهو الصحيح لما تقدّم من أن سبب النزول واقعة السحر وهي باللدينة سنة

سبع (قوله ست آيات) أى والسورة الى قبلها خمس فتكون الجلة إحدى عشرة

آية عدّة العدّد والإر الحاصلين في السحر (قوله قل أعوذ) أى أتحسن والأمر الني صلى أله عليه وسلم و يتناول غيره من أمته لأن أوامر القرآن ونواهيه لا تخص فردا دون فود (قوله الناس) أصله إما إناس حذفت الممزة أونوس مأخوذ إما من اس إذا تحرك خص بالبشر لأنه المتحرك الحركة المعتد بها الناشئة عن روية وتدبر تحركت الواو وانفتح ماقبلها قابت ألفا أومن الاس ضد الوحشة لأنه يؤنس به أومن النسيان لكونه شأنه وطبعه (قوله خالقهم) أى موجدهم من العدم (قوله خصوا بالذكر) أى و إن كان رب جميع الحلائق (قوله تشريفا لهم) أى من حيث إنه تعالى أخدم لهم ملائكة قدسه وجعل لهم ماني الأرض جميع وأمدهم بالمقل والعلم وكفائه عنده عنده الله السافلين وأمدهم بالمقل والعلم وكفائه عنده المناس ورب الناس فهورب غيرهم بالأولى (قوله ومناسبته للاستعادة الح) أى فكأنه قراءتان سبعيتان ثبوت الألف وحذفها ومعني اللك المتصرف فيهم بأنواع التصرفات من إعزاز و إذلال و إغناء و إفتار وغيرذلك وأوله إن الم المناس عيده الرب متصرف في خلقه غنى عن غيره فهو اللك ، ثم إذاراد تأمله عرف أنه يستحق أن يعبد لأنه لايعبد إلا الذي عن كل ماحداه (فوله زايدة البيان) على كل ماعداه (فوله زايدة البيان) على الله عرف أنه يستحق أن يعبد لأنه لايعبد إلا الذي عن كل ماحداه (فوله زايدة البيان) على على المناس والماكنات والموائلة ولم يكتف بضميره ما المناس المواه المنتقر إليه كل ماعداه (فوله زايادة البيان) على المن وهو المكرن فقط الناس الناوائا ولم يكتف بضميره من الناس كانياوائا ولم يكتف بضميره من المناس المن المناس المنا

مَع أَن أعاد اللفظين في الفظ والمتى معيب كالايطاء في الشعر كالجاب الماسر بلوله زيادة للبيان وعوجواب شق • وأحسن ملة أنّ يقال إن التكرار لإظهار شرف الناس وتعظيمهم والاعتناء بشائهم كما أنه حسن التكرار التقذ وإظهار فضل المكودي قوله عد ساد الناس كهلا وبإضا وساد على الأملاك أيضا عمد سميم : عدكل الحسن من بعض حسنه وما حيين كل الحسن إلا عجد عسد ماأحل شمائله وما ألد حديثا راح فيسه عجد

وهذا على تسليم أن للراد بالناس في الجميـع شي واحدءوأما إن أريد بالناسالأول الصغار وأضيفوا الرب لاحتياجهم إلى جو بيه أكثر من غيرهم ، و بالثاني الشباب وأضيفوا للك لأن شأنهم الطنيان والطيش فهم محتاجون للك يسوسهم و بكسر هيجان شبوييتهم ، وبالثاث الشيوخ وأضيفوا للإله لأن شأنهم كثرة العبادة لقرب ارتحالهم وقدومهم على ربهم وفناء شهواتهم فهم أقرب من غيرهم للتملق بالاله فلا أتحاد في للعني ( قوله من شرّ الوسواس ) متعلق با ُعوذ . إن قلت ما الحسكم: في وصف الله تعالى فهذه السورة نفسه بثلاثة أوصاف وجعل المستعاذ منه شيئا واحدا وفىالسورة قبلها بعكس ذلك لأنه وصف نفسه بوصف واحد وجعل الستعاذ منه أر بعة أشياء . أجيب بأنه في السورة المتقدّمة المستعاذ منه أمور تضرّ في ظاهرالبدن وهنا و إن كان أمراواحدا إلاأنه يضرّ الروح وما كان يضرّ الروح يهتم بالاستعادة منه . إن قلت كان مقتضي الظاهرتقديم ما به الاهتمام وهو الاستماذة من شر الوسواس إذ سلامة الروح مقدّمة على البدن . أجيب بائن تقديم سلامة البدن وسميلة للقصود بالدات وهو سلامة الروح (قوله سمى بالحدث) أي الصدر ، وقوله لكثرة ملابسته له : أي ملازمته للوسوسة فهو طيحد زيد عدل ومأذكره المفسر ليس بتعين فان الوسواس بالفتح كا يستعمل اسم مصدر بمنى الحدث (٣٥١) يطلق على نفس السيطان

الوسوس و يطلق أيضاطي ( مِنْ شَرِّ الْوَسُوَاسِ ) أَى الشيطان ، سمى بالحدث لكثرة ملابسته له ( الْخَنَّاسِ ) ما يخطر بالقلب من الشر. لأنه يخنس ، ويتأخر عن القلب كما ذكر الله ( الَّذِي يُوَسُّوسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ) واعلم أن خواطر القلب أربعة رحماني وملكي تلوبهم إذا غفلوا عن ذكر الله (مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ) بيان الشيطان الموسوس أنه جنى ونفسي وشيطاني فالرحماني مايازمطاعة بعينها واللكي

مايلزم طاعة لابعينها والنفسي مايلزم معصية بعينها والشيطابي مايلزم معصية لا بعينها فتمسك بهذا البزان (قوله لأنه يخفس) من باب دخل: أي يتواري و يختني بعد ظهوره المرة بعد المرة (قوله كليا ذكرالله) أي فالدكر له كالقامع الذي يقمع المفسد فهُوشديد النفور منه ولهذا كان شيطان الوُّمن هزيلا، وعن بعض السلفأن الوَّمن يفني شيطانه كايفيارجل بعيره في السفر. قال قتادة : الحناس له خرطوم كخرطوم السكاب ، وقيل كخرطوم الحنزير في صدر الانسان فاذا ذكر العبدر به خنس ، و يقال رأسه كرأس الحية واضع رأسه على ثمرة القلُّب يمسه و يحدَّثه فاذا ذكر الله خنس وتا َّخر و إذا غفل رجع ، وهل الراد الحقيقة، أوخرطوم الكلب والخنزير كناية عن قبحه وخبثه ونجاسته ورأس الحية كناية عن شدة الأذية ووضعه على الفؤاد كناية عن شدة التحكن؟ كل محتمل (قوله إذا غفاوا عن ذكر الله) أي بقلو بهم ولوكانوا ذا كربن بأكسنتهم وذلك لأن الوسوسة حالة في القلب فلا يطردها إلا الدكر الحال في القلب فمن كان من أهل الدكر فلا تسلط للشيطان عليه . قال تمالي \_ إن عبادى ليس اك عليهم سلطان \_ ولا يترك الانسان الله كر اللساني إذا وجد الففلة والوسواس في قلبه بل يَكثر الله كر ويديمه فلعلم يستيقظ قلبه ويتنور . قال العارفون : الدكر اللساني كقدح الزناد فاذا تسكر ر أصاب . قال بعضهم في ذلك •

و إنسى ،

اطلب ولا تشجرن من مطلب فكافة الطالب أن ينسجوا أما ترى الحبيل لتحكراوه في الصخرة الصاء قد أثرا

(قوله من الجنة) اسم جنس جمي يغرق بينه و بين واحده بالياء فيقال جن وجني كزنج وزنجى وغالبا يغرق بالتاء كتمر وتمرة وزيدت التاء في الجنة لتا نيث الجاعة، سموابذك لاجتنائهم : أي استتاريم عن العيون، وهم أجسام نارية هوائية يتشكلون بالصور الشريخة والحسيسة وتحكم عليهم الصورة وتقدم ما فيهم (قوله بيان الشيطان الوسوس) أى المذكور بقوله : من شر الوسواس فمن بيانية مشوبة بقبعيض : أي بعض الجنة و بعض الناس .

( الوله كقواه تعالى الح ) أي ويشهد أحديث وتبودوا بالله من شياطين الجن والانس و القواه والناس عطف على الوسواس أى وافظ شر مسلط عايه كأنه قال من شر الوسواس الذى يوسوس وهو الجنة ومن شر الناس وعليه قالناس الإصعوم مهم وسوسة (قوله وعلى كل) أى من الاحتالين وقوله يشمل أى الشر المستعاذ منه شر لبيد الح (قوله الله كورين) أى فى السورة السابقة وفيه تغليب الله كر وهو لبيد على المؤت وهو بناته (قوله واعترض الأول ) أى وهو أنه بيان الشيطان المسوس (قوله الايوسوس فى صدور الناس (قوله بمن الميق بهم ) أى كالمحمية و يخلسون إذا زجروا (قوله المؤدى) أى الوصل إلى ثبوتها فى القلب (قوله والله أعام ) أشار بذلك بليق بهم ) أى كالمحمية و يخلسون إذا زجروا (قوله المؤدى) أى الموسل إلى ثبوتها فى القلب (قوله والله أعام ) أشار بذلك بعده شيئا بل اقتصر على العمل به واستعذ بالله من الشيطان والحاسد لأن العبد إذا تمت نعمة الله عليه كثرت حساده إنسا بعده شيئا بل اقتصر على العمل به واستعذ بالله من الشيطان والحاسد لأن العبد إذا تمت نعمة الله عليه كثرت حساده إنسا وهو سر بديع وأول القرآن باء البسملة وآخره سين والناس كأنه قال بس أى تم وكل . ثم اعلم أن الجلال الحمل رضى الله عنه مورة الناتحة بعدد السنين القرآن في القرآن في الموقف في مسورة الفاتحة الحق والمناحة عن عادة المؤلفين مشتملة على حمد وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقير ذلك قصدا للاختصار وروما للاقتصار على الفائدة . ثم إنه لما فرغ من تضير سورة الفاتحة توفى إلى رحمة الله للاختصار وروما للاقتصار على الفائدة . ثم إنه لما فرغ من تضير سورة الفائحة توفى إلى رحمة الله للاختصار وروما للاقتصار على الفائدة . ثم إنه لما فرغ من تضير سورة الفائحة توفى إلى رحمة الله للاختصار وروما للاقتصار على الفائدة . ثم إنه لما فرغ من تضير سورة الفائحة توفى إلى رحمة المؤلفية على عادة المؤلفية على عادة المؤلفية على المناه فرغ من تضير سورة الفائحة توفى إلى رحمة الله المؤلفية على المؤلفية المؤلفية على المؤلفية على المؤلفية على المؤلفية على المؤلفية على

كقوله تمالى : شياطين الإنس والجن ، أو من الجنة بيان له والناس عطف على الوسواس ، وعلى كل يشمل شر لبيد و بناته للذكورين ، واحترض الأول بأن الناس لا يوسوس فى صدورهم الحن ، وأجيب بأن الناس يوسوسون أيضاً عمنى يليق بهم فى الغاهر ثم تصل وسوستهم إلى القلب وتثبت فيه بالطريق المؤدى إلى ذلك ، والله تمالى أحلم .

(ســورة الفاتحة)

مكية ، سبع آيات بالبسلة

كا ذكر في خطبته ضار تفسير الهاتحة في نسخ في الماتحة في نسخ في الماتحة الماتحة في نسخ الجلال مضموما لتفسير الحلى مضموما بعضه لبخص رضى المدعن الجميع ونفعنا بهم .

تعالى فقيض أقد تعالى

تلميذه الجلال السيوطى لتتميم تفسيره فابتدأ بأول

سورة البقرة وختم بالاسراء

إن الماتحة محكية] وهو قول الاكثر وقيل مدنية وجمع التواقيل مدنية وجمع بين التواين فقال نزلت مرتين مرة بمكة حين فرضت الصلاة ومرة بالمدينة حين حولت القبلة ولذلك سميت مثانى.وقيل نزل نسفها بمكة ونسفها بالمدينة والأول هو الصحيح لقوله تعالى \_ ولقد آتيناك سبعا من المثانى والقرآن العظيم \_ والحجر

ولعبدَى ماسأل يتول ألعبد .. اهدتا الصراط الستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير التشوب عليهم ولا الشالين .. يتول الله فهؤلاء لعبدى ولعمدى ماسأل، وورد في فضلها أحاديث كثيرة منها ماهو مسلسل بالحلف بالله العظيم. عن ابن العربي قال: إذا تمرأت الفاتحة فسل بسم الله الرحمن الرحيم بالحدقه في نفس واحسد من غير قطع فاني أقول بالله العظيم لقد حدثني أبو الحسن طى أبو الفتح الطيب بمدينة للوصل سنة إحدى وسمائة وقال بالله العظيم لقد صحت من أبي بكر من فمه ولفظة وهو أبو الفضل ابن محمد الكاتب المروى وقال بالله العظيم لقد حدثنا أبو بكر الشاشي الشافي من لفظه وقال بالله العظيم لقد حدثن عبد الله للعروف بأبي نصر السرخسي وكال باقد العظيم لقد حدثنًا محمد بن الفضل وقال باقد العظيم لقد حدثنا محمد بن يحبي الوراق الفقيه وقال باقت المظيم لقد حدثن محمد بن الحسن العاوىالزاهد وقال باقه العظيم لقد حدثني موسى بن عبسي وقال باقه المظيم للله حدثتي أبو بكر الراجع وقال بافئه العظيم لقد حدثتي أنس بن مالك وقال باقه العظيم لقد حدثتي محمد المصطني وقال « بافحه العظيم لقد حدثتي جبريل وقال بالله المظيم لقد حدثتي إسرافيل وقال قال تعالى بإإسرافيل بعزتى وجلالى وجودي وكرمى من قرأ مِسم الله الرحمن الرحيم مرة بفاتحة الكتاب مرة واحدة اشهدوا أنى غفرت له وقبلت منه الحسنات وتجاوزت عنه السيئات ولا أحرق لسانه في النار وأجيره من عذاب القبر وعذاب النار والفزع الأكبر و يلقاني قبــل الأنبياء والأولياء أجمين ﴾ اه من الناوى على الجامع الصغير (قوله إن كانت منها الخ) هذا التعبير يُوم في بادى والرأى أنها إن لم تكن منها فليست سبعا مع أنه يخالف مابعده فالمناسب أن يتول سبع آيات فان كانت البسملة منها فالسابعة صراط الذين إلى آخرها و إن لم تسكن منها فالسابعة غير للغضوب عليهم إلى آخرها و بعضهم جعل البسملة منها وجعل غير للغضوب عليهم الخ ثامنة و بعضهم جعلها ست في البسملة فقيل ليست آية من آيات والبسملة ليست منها وهذان القولان مرجوحان . واعلم أنه اختلف (٣٥٣)

الفاتحة بل ولامن كل سورة سوى سورة النمل و إنما يندب الابتداء بها كالاستعاذة وعليه قراء للدينة والبصرة والشام وفقهاؤهاوالأوزاعي ومالك

إن كانت منها ، والسابعة صراط الذين إلى آخرها . و يقدر في أولها .

قولوا ؟ ليكون ماقبل إياك نعبد مناسباً له بكونها من مقول العباد .

مستدلين بما روى عن ابى بكر وعمر وعثمان وعلى أنه كان يفتنح أحدهم بالفاتحة في صلاته إماما من غير أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم وهمل أهلُ اللدينة حجة ، وقيل آية من الفاتحة ومن كلُّ سورة وعُليمه قراء مكة والسكونة وفقهاؤها وابن المبارك والشافي استدلين بما روى أنه صلى اقد عليه وسلم « قال إذا قرأتم الحد لله فاقرموا بسم الله الرحمن الرحيم إنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المئاني و بسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها» . والحاصل أن البسملة من كلام الله قطعا فمن أسكرها كفر وكونها آية من كل سورة أولا خلاف بين الأثمة (قوله فالسابعة غير المنضوب الح) إن قلت إن لفظ غير صفة لما قبلها والصفة مع الموصوف كالشيء الواحد فكيف تكون آية مستقلة . أجيب مأن الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صفتان لله مع أنه عجم على أنهما آيتان فكذاك يقال هنا. ونوقش بأن لفظ غير أشد افتقارا إلى ماقبله من غيره لامنه لايتم معناه إلابها قبله فكان معه كاشي الواحد وأما الرحمن الرحيم ونحوه إذا أعرب نعتا فليس بهذه المتابة بدليل القراءة الثاذة برضهما أوضبهما فأنهما يحرجان عن الارتباط أجبب بأن الآية لايشترط فيها عدم ارتباطها بما قبلها وقد تخلص المفسر من هذا الإشكال بإعرابه بدلاكا يأتى ( قوله و يقدر في أولهـا) أي الفاتحة قبل البسملة على القول بأنها منها أو بعدها وقبل الحدلة على القول بأنها ليست منها (قوله بحكونها) الباء بمعنى في : أي في كون الفاتحة كلها من مقول العباد وفي نسخة بكونه وهي أوضع والضمير عائد على ماقبل إياك ، ومحسله أن إياك نعبد لما كان من مقول العباد احتيج إلى تقدير قولوا فيا قبله ليكون ماقبله من مقول العباد أيضًا فتكون الفاتحة كلها من مقول العباد ولو ترك هسدًا التقدير لاحتمل أن قوله الحمد قد رب العالمين إلى آخر الآيات الأربع ثناء على الله فيكون بعضها الأول من مقول الله و بعضها الثاني من مقول العبد ثناء من الله على نفسه [ ٥٤ - ماري - رابع] فيكون من مقوله هو ردنك محييج في حد ذاته

لَكُنَ النَّفَابُ أَبِكُمْ (قوله بسم الله الرحن الرحيم) لم يَسْكُلُم الجلال الحَمْلُ ولاتفيدُه عليها ولعلهما اتسكلا على شهرته وتشكلم على شيء منها فنقول: ابتدأ كتابه نعالى بالبسملة تعليها لعباده الاقتداء بذلك والأنيان بها في كل أمر ذى بال إشعارا بأنها أم الفائحة كا أن الفائحة أم القرآن كاأن الترآن أم الكتب السهاوية ، والدعم على الدات الواجب الوجود السّتحق لجيه علمامد ، والرحم المنم بدقائقها كذلك .

[قائدة] روى الشعبي والأهمش «أن رسول الله صلى المدعليه وسل كان يكتب باسمك اللهم حتى نزل وقال اركبوا فيها بسم أقد مجريها ومرساها كتب بسم الله فلما نزلت قل ادهوا الله أوادعوا الرحمن كثب بسم الله الرحمن الرحم كتبهاى وعن عبد الله بن مسعودقال: من أراد أن ينجيه الله من الزبانية التسعة عشر على مقتضى الميان وإنه بسم الله الرحمن الرحم ليجعل الله له بكل حرف منها جنة من كل واحد ، وقد فسرها بعض العارفين على مقتضى الميروف فقال إن كل حرف منها مغتاج كل اسم من أصافه تعالى مبدوه بذلك الحرف فالباء مفتاح اسمه تعالى بسير وباقى الميروف فقال إن كل حرف منها مفتاح الميه عمالي معيع سلام والميم مفتاح اسمه الله ونحوه والمائد مفتاح اسمه عادى ونحوه والراء مفتاح اسمه الله ونحوه والحاء مفتاح اسمه حليم ونحوه مفتاح اسمه تافع ونحوه والماء مفتاح اسمه عادى ونحوه والراء مفتاح اسمه تافع ونحوه والماء مفتاح اسمه عادى ونحوه والراء مفتاح اسمه تافع ونحوه والماء مفتاح اسمه عادى ونحوه والراء مفتاح اسمه تافع ونحوه والماء مفتاح اسمه عادى ونحوه والماء مفتاح اسمه على (قوله جلة) أى مركبة من مبتدا أوخبر وقوله خبرية : أى افتظا وهى إنشائية معنى بدايل قوله قسد بها إنشاء الثناء (قوله من أنه تعالى الخ) بيان خبرية : أى افتارة إلى (عربه المسادة إلى الم في المد بنسية وهو الأولى من جعلها استفرافية أو عهدية أما الأول

فلاله ليس في طاقسة العبيد حصر أفراد الحد وأمالتاني فلقسوره كذا قال النحسو بوق واختار السوفية أنها للعهدقائلين إن الله تعالى شاعم عبز الله تعالى شاعم عبز علقه عن كنه حددحد قسسه بنفسه ووضه لمم عمدونه به رهذا المنى

( مِنْم َ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ . الْحَمَدُ فِيْهِ ) جلة خبرية قصد بها الثناء على الله بمضمونها من أنه تعالى مالك لجميع الحد من الخلق أو مستحق لأن يحمدُوه، والله علم على المعهود بحق ( رَبِّ الْمَا لِمَيْنَ ) أى مالك جميع الخلق من الإنس والجن والملائكة والدواب وغيرهم وكل منها يطلق عليه عالم ، يقال عالم الإنس وعالم الجن إلى غير ذلك وظلب فى جمه بالياء والنون أولو العلم على غيرهم، وهومن العلامة الأنه علامة على موجده (الرَّحْنِ الرَّحِمِ) أى ذى الرحة

هو المناسب الحمد الراتع في الترآن فتدبر (قوله أو مستحق الح) وم المناسب الحمد الراتع في الترآن فتدبر (قوله أوقه والله هسلم على المعبود بحق ) أى ها شخص هرفي مرتجل جامد وهو الصحيح ومنى كونه علم شخص أنه هم على ذات معينة مستجمعة لصفات الكال وقال الزعشرى إنه اسم جنس صار علما بالغلبة مشتق من أله كعبد وزنا ومعنى أو من أله بمنى سكت أو من وله بمنى تحير ودهش أوطرب أومن لاه بمنى احتجب أو استغلر ومجوع الأقاويل هو المعبود الخواص والعوام المغزوع إليه في الأكم وطر بت إليه قاوب الكرام (قوله من الافهام المغلم بسفاته الفخام الذي سكنت إلى هبادته الأجسام وولمت به نفوس الأكام وطر بت إليه قاوب الكرام (قوله وب العالمين) الرب يطلق على السيد والمالك والمعبود والثابت والمسلح اقتصر المفسر على المالك لكونه المناسب القام وجمع تقدم كثرتها جدا في الواقع تنبيها على أنهم و إن كفروا فهم قلياون في جانب عظمته تعالى ، إن قلت الجمع يتنفي الأفراد في الحقيقة وهي هنا عثلفة ، أجيب بأنها متفقة من حيث أن كلا منها علامة على موجدها (قوله يقال عالم الانس والمنافة بيانية أي عام هو الافس (قوله وغلب في جمه الح) وقبل لاتغليب بل هو اسم وضع الدوى العلم من الملائكة موجده لأنه حادث وكل حادث عمل حدث عمل هي المنافة من الرحمة في الأصل رقة في القلب فتحف (قوله أي ذي الرحمة) أشار بفلك إلى أن الرحمن الرحم عبا المها أنه المنسبط في الله بمستحية في حدة تعالى فتحمل في غايها لان موجده في أنه بالموض في الأسل في حدة تعالى فتحمل في غايها لان ما منتجل في المؤمون في المنتجل في المؤمون في المناسبة في الأصل رقة في القلب ويواد منه الادمه وغليته .

(قوله وهي إراعة الحير الحق المحافة برب العالمين ترغيب بعد ترهيب فيكون أهون العبد على الطاعة وأمنع من العسنة (قوله ملك بارحن الرحيم عقب الصافة برب العالمين ترغيب بعد ترهيب فيكون أهون العبد على الطاعة وأمنع من العسنة (قوله ملك يوم الدين) من الملك بضم اليم وهو عبارة عن السلطان القاهروالاستيلاء الباهر والنهى (قوله أي الجزاه) أي بالتواب المؤمنين والعقاب السكافرين (قوله لاملك ظاهرا فيه لأحد) أي وأما في الدنيا ففيها المك ظاهرا لكثير من الناس، فتحصل أن الوصف بالمسكنة ثابت أزلا وظهوره يكون يوم القيامة لاقرار جميع الحلق به ففيها الله اليوم) الجار والحجرور خبر مقدم والمك مبتدأ مؤخر واليوم ظرف البتدا وقوله أن جواب منه تعالى عن السؤال (قوله من قرأ مالك الحج) اعلم أن في افظ ملك قراء تين سبعيتين الأولى بحدف الألف والوصف بهاظاهر والثانية باثباتها وفيها إشكال وهو أن مالك اسم فاعل و إضافته لفظية لا تغيده التعريف فكيف توصف المعرفة بالنكرة . وأجاب المفسر بأن على كون إضافة اسم الفاعل افظية إن لم يكن بمني الزمان المستمر و إلا كانت إضافته حقيقية . والحاصل أن اسم الفاعل إن قصد به الحال أو الاستقبال فاضافته حقيقية وإن قصد به المفي أو الدوام كا هو شأن أوصاف الله تعالى فاضافته حقيقية والتعويل على القراش . واختاف في أي القراء بين ألمغ ، فقيل ملك أم بالمك في ملك ملك ولا عكس ولأن أم المك تافذ على المالك في ملك حتى لا يتصرف المالك إلا عن تدبير المك أم والختصاص و إلاك نستمين معطوف على إياك نعبد أي لا نعبد (قوله إياك نعبد) إلى الحضور فهو تعليم من الله تعالى لعباده ولا نستمين معطوف على إياك نعبد أي لا نعبد الرباد المن المه المان إلى العبادة والاستعانة فهذا ترق من المه تعان إلى العبادة والاستعانة فهذا ترق من البيان إلى الميان والفيبة الترق فان العبد إذا ذكر

الحقيق بالحد وهو رب الأرباب عن قلب حاضر يجد ذلك العبد من نفسه عركا للاقبال عليه وكلا أجرى طى قلبه ولسانه صفة من تلك السفات

وهى إدادة الخير لأهله (مَلِكِ يَوْمِ الْهَدِّنِ) أَى الجزاء وهو يوم القيامة وخص بالذكر لأنه لا . لك ظاهراً فيه لأحد إلا له تعالى بدليل: لمن الملك اليوم فيه ومن قرأ مالك فسناه مالك الأم كله في يوم القيامة أى هو موصوف بذلك دائما كفافر الذنب فصح وقوعه صفة المسرفة ( إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ فَسَتَم بِنُ ):

المنام قوى دلك الجرك إلى أن يتول ذلك الأم لحاءة على السفات ، فينئذ يوجب ذلك الحرك لتناهيه في القوة إقبال فلك العبد على ربه وخالقه التصف بتلك الصفات ، فانتقل من الغيبة مخطابه والتلذ بمناجاته فأول الكلام مبنى على ماهو مبادى حلل العارف من الذكر والفكر والتأمل في أسمائه المظام والنظر في آلائه والاستدلال بسنعه على عظيم شأنه و باهي سلطانه مم بعد ذلك أنى بمنتهاه وهو الحطاب والحضور الشعر بكونه في حضرة الشهود ، و إلى هذا المنى أشار بعض العارفين بقوله : على الآثار العن أشار بعض العارفين بقوله :

وهومقام الاحسان المشارلة بقوله صلى الله عليه وسلم والاحسان أن تعبد الله كأنك تراه ، واعلم أن إيالا واجب الانصال واختلف فيه هل هو من قبيل الاسم المظاهر وبه قال الرجاح أو هو ضعير وعليه الجهور واختلف القاتلون بأنه ضعير على أربعة أقوال : أحدها أنه كله ضعير . الثانى إن إيا وحده ضعير وما بعده اسم مضاف إليه بخسر ما يراد به من تكلم وغيبة وخطاب . الثالث أن إيا وحده ضعير وما بعده حروف تغسر ما يراد منه وهو المشهور . الرابع أن إيا حماد وما بعده النمير والضمير المستكن في نعبد ونستمين القارئ ومن معه من الحفظة وحاضرى صلاة الجاعة أوله ولسائر الموحدين أدرج عبادته في عباداتهم وخلط حابته بحاجاتهم لهل عبادته تقبل ببركة عباداتهم وحاجته بجاب إليها ببركة حاجاتهم ومن هنا شرعت الجاعة في السلوات كال تعالى به وتعاونوا على البر والتقوى - وقال صلى اقد عليه وسلم ويد الله مع الجاعة على السامانة لأنهاوساة لطلب الحاجة فاذا على تضعيصه تعالى بكل من العبادة والاستعانة والتقذ بالمناجاة والحطاب وقدم العبادة على الاستعانة لأنهاوساة لطلب الحاجة فاذا على تضعيف العبادة أعانه وحذف المعمول من كل ليؤذن بالعموم فيقناول كل معبوديه وكل مستعان عليه وأصل مستعين أفرد العبد ربه بالعبادة أعانه وحذف المعمول من كل ليؤذن بالعموم فيقناول كل معبوديه وكل مستعان عليه وأصل مستعين فستعون استنقلت الكسرة على الواو فنقلت إلى الساكن قبلها فسكنت الواو بعد النقل وانكسرماقبلها فقلبت والقواءة المسبعية فستعون وقرئ شذوذا نستعين عليه ومن المضارحة وهائمة مطرعة في حرف المقارعة بصرة أن لا يكون مابهد حرف

المضارحة مضموما فان ضم كتلوم استنع كسر حرف الضارعة لثقل الانتقال من الكسر إلى الضم و بشرط أن يكون الضارع من ماض مكسور العين تحوهم أو في أوله همزة وصل تحو استمان أو تاء مطاوعة تحو تعم (قوله من توحيد الح) بيان المبلعة وهو إشارة إلى المبادات الأصلية الاعتقادية وقوله وغيره إشارة إلى العبادات العملية من صلاة وصوم وزكاة ونحو ذلك (قوله و بطلب المونة) بالباء عطف على بالعباد ولا يجوز أن يكون بالنون عطفا على نخصك لحروجه عن إفادة التخسيص (قولَه وغيرها) أي من مهمات الدنيا والآخرة (قوله اهدنا) أي زدنا هداية وأدمنا عليها والمسداية تطلق على الدلالة والتبيين ﴿ إِنَّ مَ يَحْسَلُ وَصُولَ نَحُو : وأما تُمُودُ فَهِدِينَاهُم : أَى بِينَا لَهُم وَتَطَلَقَ عَلَيْهما مع الوصولِ الخبر وهو الراد هنا ، ومادة المُداية تتعدى لمفعولين الأول بنفسها والثاني إماكذلك كما هنا وإما باللام أو إلى قال تصالى \_ يهدى التي هي أقوم، وإنك لتهدى إلى صراط مستةيم .. ( قوله الصراط ) هو في الأسل الطريق الحسى ، وللراد به هنا دين الاسلام فقيه مستمارة تصريحية أصلية حيث شبه دين الاسلام بالطريق الحسى بجامع أن كلا موصل القصود واستعير اسم الشبه به الشبه وأصل صراط بالصاد سراط بالسين وبها قرأ قنبل حيث ورد أبدلت صادا لأجل حرف الاستملاء وقد تشم الصاد زايا وبه قرأ خلف وكلها سبهي لكن لم ترسم فى الصحف إلا بالصاد والصراط يذكر و يؤنث ، فالتذكير لغة تميم والتأنيث لغة الحجاز وجمعه صرط ككتاب وكتب (قوله الستقيم) اسم فاعل من استقام: أي استوى من غير اعوجاج وأصله مستقوم أعل كاعلال نستعين (قوله ويبدل منه) أي بدل كل من كل أتى به زيادة في مدح الصراط (قوله الذين أنعمت عليهم) الإنعام إيصال الاحسان إلى الغير بشرط أن يكون ذلك الغير من العقلاء فلا يقال أنم فلان على فرسه ولا حماره (قوله بالحداية) أشار بذلك إلى أن للراد بالمنم عليهم الوَّمنون وهو أحد أقوال للفسرين ، وقيل م الذكورون في قوله تعالى \_ فأولئك مع الدين أنم الله عليهم من والصالحين \_ وقيل همالأنساء خاصة ، وقيل الراد بهم أمحاب موسى وعيسى (507) النبيين والصديقين والشهداء

أى يخصك بالمبادة من توحيد وغيره و بطلب المونة على المبادة وغيرها ( اهْدِ نَا الصَّرَ اطَ ليؤذن بالمموم فيشمل الْمُسْتَقِيمَ) أي أرشدنا إليه ، ويبدل منه (مِرَ اطَ الَّذِينَ أَنْمَنْتَ عَلَيْهِمْ) بالمداية ، ويبدل كل نعمة ونم الله تعالى من الذين بصلته (غَيْرِ الْمَفْتُوبِ عَلَيْمِمْ)،

قبل التحريف والنسخ وحمذف متعلق أنعمت لأيحمى باعتبار أفرادها

قال تعالى ـ و إن تعدوا نعمة الله لاتحصوها ـ وأما باعتبار جملتها فتحصى لأنها قسمان دنيوية وأخروية . والأول إما وهي أوكسي ، والوهبي إما روحاني كنفخ الروح والتزيين بالعقل والفهم والفكر والنطق أوجمهاني كتخلق البدن والقوى الحالة فيه والصحة وكال الأعضاء والكسي كتزكية النفس وتخليتها عن الردائل وتحليتها بالأخلاق السنية والفضائل والثانى وهو الأخروى أنه يغفر ما فرط منسه وينزله أعلى عليين مع الملائكة المقرّ بين أبد الآبدين ودهر الداهرين ( قوله عليهم ) لفظ عليهم الأول في محلّ نصب على المفعولية والنائي في محلّ رفع نائب المنضوب وفيه عشرلفات ست مرويات عن القراء الثلاثة الأول منها سبعيات ومىكسر الهاء وضمها مع إسكان الميم فيهما وكسر الماء وضم الميم بواو بعد الضمة وكسر الماء والميم بياء بعد السكسرة للاشباع وضم الماء والميم بواو بعد الضمة و بدونها وأربع لم يقرأ بها وهي ضم الهاء مع كسراليم و إدخال ياء بعدها وضم الهاء وكسر آلميم من غيرياء وكسر الهاء سع ضم الميم وكسرالهاء والميم من غير ماء (قوله و يبدل من الدين بسنته) أي بدل كل من كل ولايضر إبدال النكرة من المعرفة ، وقيل نعت الذين. واستشكل بأنه يلزم نعت المعرفة بالنسكرة وهو لايسح لأن غير متوغلة في الابهام لاتتعرف بالاضافة كمثل وشبه وشبيه . وأجيب بجوابين : الأول أن غير إنما تكون نكرة إذا لم تقع بين ضدين فأما إذا وقعت بين ضدين فتتعرف حينتذ بالاضافة تقول عليك بالحركة غير السكون والآية من هــذا القبيل . والثاني أن الموصول أشبه السكرات في الابهام الذي فيه فعومل معاملة النكرات، وغير من الألفاظ الملازمة للاضافة لفظا أو تقديرا فادخال أل عليها خطأ وقد يستثني بها حملا على إلا كابوصف بالاحملا عليها (قوله غير المنضوب) بكسرالراء بدل كاقال المفسر أونعت وتقدم مافيه وهذه قراءة العامة وقرى شذوذا بالنصب ملى الحال أوالاستثناء،والنضب ثوران دم القلب لارادة الانتقام ومنه قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ اتقوا النضب فانه جمرة تتوقد في قلب ابن آدم ألم تروا إلى انتفاخ أوداجه وحرة بينيه ع، قاذا وصف به الله تعالى فالمراد به الانتقام أو إدادة الانتقام فهوصفة فعل

أو صلة قات و بنى النب البهول ولم يقل غير الدين غنبت عليم تعليا لمباده الأدب حيث أسند الحير لنفسه وأبهم في البمر فنلا توله سالى : فأردت أن أهيبها ، فأراد ربك أن يبلنا أشدها ، وإذا مرخت فهو يتذين (توله وهم اليهود) أى التولى أسالى فيهم : من أمنه الله وغنب عليه الآية ولحدث « إلى للنسوب عليم هم اليهود وإن الضالين النصارى » (توله وغير النالين أشار بذلك إلى أن لا بمنى فيرفيى صفة ظهر إعرابها فيا يعدها و يق يدها قراءة حمر بن الحطاب وأي بن كعب وغير الشالين بدل لا وأنى بلا ثانيا لذا كيد معنى النبي الفهوم من غير ولئلا يتوهم عطف الضالين على غير فيكون من وصف الدين أضعت عليهم ، والضلال يطلق على الخفاء والغيبة ومنه قولم : ضل الماء في اللبن والهلاك ومنه قوله تعالى : أثذا ضائنا في الأرض ، والعدول عن الطريق الستقم وهوالراد هنا وفي الضالين مدان مد لازم على الأقف بعد الضاد وقبل اللهم المشددة وعارض على الياء قبل النون الوقف (قوله وهم النصارى) ولم القول تنبرا أنهمت عليم هو مصدوق غير المالين فحصدوق العبارات الثلاث هم المؤمنون عليم وغير الضالين فحصدوق العبارات الثلاث هم المؤمنون عليم والنه المناه المناه المناه المناه والمناه المناه المناه والمناه المناه المناه المناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه المناه عليم والمناه المناه المناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه عليم والمناه المناه والمناه المناه والمنال أن يضر النه والمله من المناه والمناه المناه والمنال أن يضر المناه عليم عليم المناه عليم والمنال أن يضر المناه عليم عليم المفاية والمنان كا درج عليه ( ٢٥٧) المنسر في قوله أنست عليهم المداية وساله المنال أن يضر المناه عليم المناه كالمناه كالمناه المناه المناه المناه والمناه عليم المناه المن

وهم اليهود ( وَلا ) وغير ( الضَائَينَ ) وهم النصارى ، ونكتة البدل إفادة أن للهندين ليسوا يهودا ولا نصارى ، واقه أعلم بالصواب ، و إليه للرجع والمآب .

وصلى افته على سيدنا محدوعلى آله وحبه وسلم تسليا كثيراداتما أبداً ، وحسبنا الله ونسم الوكيل ، ولا حول ولا قوة إلا بافته العلى العظيم .

ويراد من المنسوب عليهم والفالين عموم الكفار اعتبارا بموم الفظ لابخصوص السبب. إن قلت مافائدة الاتيان بنير المنفوب عليهم الح بسد قوله الدين أنست عليهم عليهم عليهم المخ

والحوف فعوله : الذين أنعمت عليهم يوجب الرجاء السكامل وقوله : غير المنفوب عليهم الخ يوجب الحوف السكامل فيتقوى الايمان بالرجاء والحوف .

فائدة سد افظ آمين ابس من الفاتحة بل ولا من الترآن قطعا بل يسن الانيان بها قالري الفاتحة منصولة منها بسكتة ليتميز ماهوقرآن عما ليس بقرآن ولكل داع وهي اسم ضل على الصحيح بمني استجب مبني على الفتح و يجوز فيه مد الحمزة وقصرها . وقيل هي اسم من أسهاء الله تعالى والتقدير يا آمين ، ورد بوجهين : الأول أنه لوكان كذلك لكان ينبني أن يبني على الضم لأنه منادى مفرد معرفة . الثانى أن أسهاء الله تعالى توقيفية وهو من خصوصيات هدف الأمة لم يعط لأحد قبلهم إلاماكان من موسى وهارون لما ورد في الحديث و إن الله أعطى أمن ثلاثا لم تعط أحدا قبلهم : السلام وهو تحية أهل الجنة وصفوف الملائكة وآمين إلا ماكان من موسى وهرون ومعناه أن موسى دعا على فرعون وأمن هرون فقال الله تعالى عند ماذ كردعاء موسى : قد أجيبت دعوتكما ولم يذكر كرمقالة هرون فسهاه داعيا . وقال على رضى الله عنه آمين خام رب العالمين ختم بها دعاء عاده ، وفي الحب و إن آمين كالطابع الذي يطبع به على الكتاب » وفي حديث آخر و آمين درجة في الجنة » فالأبو بكر : إنه حرف يكتب به لقائل درجة في الجنة ، وقال وهب بن منبه : آمين أر بعة أحرف بخلق الله من كل حرف ملكا يقول الهم اغفر لكل من قال آمين » (قوله والله أعم بالصواب الح ) هذه العبارة من وضع تلامذة الهلى لما عرف أنه قد شرع في نصع المول فكمل الفاتحة وارتحل إلى رضوان الله تعالى ، فيبعد أن يأتي بعبارة تشعر بالانتهاء والصواب ضد الحطأ والمرجع الرجوع والماس عمادف وقوله وحسبنا الله أي كافينا وقوله فم الوكيل أي المفتوض إليه الأص .

### عاتمة نسأل الله حسنها

#### ف آداب تعلق بالقرآت

متها أن لايمنه إلا طاهرا قال تعالى : لايمنه إلا الطهرون ، ومنها أن التالي يتطيب له و يستاك لقول يزيد بن أبي مالك : إِنَّ أَفُواهُكُمْ مِن طَرَقَ القرآن فطهروها ونظفوها مااستطعتم ، ومنها أن يستوى له قاعدا ولا يكون متكثا ، ومنها أن يلبس ثياب التجمل كما يلبسها للدخول على الماوك لأنه مناج ربه ، ومنها أن يستقبل القبسلة لأنها أشرف المجالس ، ومنها أنه إذا تثاءب يمسَكُ عن القراءة حق يذهب تناؤبه لأنه من الشيطان ، ومنها أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عند ابتسداء القراءة وإن لم يكن في أوّلسورة و يبسمل إن كان في أوّل سورة وإلا فيخر ، ومنها أنه إذا أخذ في القراءة لم يقطعها لمكالمة اجد من غير ضرورة ، ومنها أن يترأه على تؤدة وترتيل وتدبر حق يعقل ما عاطبه به ربه فيرغب في الوعد و يخاف عنسد الوعيد، ومنها أنهإذا انتهت قراءته يةول صدق الله العظيمو بلغ رسوله السكريم وأنا على ذلك من الشاهدين ، ومنها أن يقرأ القرآن على الترتيب ولاينكس ، ومنها أن يضع المسحف على مكان طاهم مرتفع أوفى حجره ، ومنها أن لا يمحو القرآن من اللوح بالبصاق ولكن ينسله بالمناء ويشرب اننسالة بقصد الأستشفاء أويدفنها في مكان طاهم بعيد عن ممر الأقدام ، ومنها أن لا يتخذ الصحيفة (١) إذا بليت بل يمحوها بالماء و يفعل بها ما تقدم ، ومنها أن يعطى عينيه حقهما من النظر في الصحف فني الحديث قال صلى الله عدليه وسلم « أعطوا أعينكم حظها من العبادة قالوا يارسول الله وماحظها من العبادة ؟ قال النظرفي المصحف والتفكر فيه والاهتبار عند عبائبه » وقال صلى الله عايه وسلم « أفضل عبادة أمن قراءة القرآن نظرا » ، ومنها أن لايتأول القرآن شيءٌ من أمور الدنيا يعرض له كقول الرجل إذا جاءه أحد : جثت على قدر بإموسي وكقوله انسيو فه مثسلا : كلو ا واشر بوا هنيئًا عِما أسلفتم في الأيام الحالية ، ومنها أن لايترأ القرآن بألحان الغناء كلحون أهل الفسق ، ومنها أن يجوّف خطه إذا كتبسه ، ومنها أن لايقرأ في الأسواق أو في مواطن اللغط وجمع السفهاء والتعرّض بتلاوته لسؤال الحلق ومنها أن لايصغر الصحف فانه ورد النهى عن تصغير السجد والمصحف ، ومنها أن لا يكتب على الأرض ولاطى حالط كا يفعل في الساجد فني الحديث ﴿ من رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب في أرض فقال لشاب من هذيل ماهذا ؟ قال من كتاب الله كتبه يهودى فقال لعن الله من فعل هذا لا تضموا كتاب الله إلاموضعه ، ورأى عمر بن عبد العزيز ولده يكتب القرآن على حائط فضر به ، ومنها أن يفتتحه كليا ختمه حق لايكون كهيئة الهجور فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ختم المَمْرَآن يقرأ من أوّله قدر خمس آيات . وقال صلى الله عايه وسلم لرجل سأله عن أفضل العمل فقال عليك بالحال الرّعل قالٌ وما الحال المرتحل قال صاحب القرآن يضرب من أوله حتى يبلغ آخره ثم يضرب فى أوله كلما حـل ارتحل ، ومنها إذا ختم القرآن أن يجمع أهله و يدعو بخيرالدارين كماكان السلف الصالح يفعلونه لإجابة الدعاء عند ختمه كما هومذكورفى الأحاديث الصحيحة ، ومنها إذا كتبه وشربه ينوي به الشــفاء من كل داء و بلوغ الآمال من كل خير فان الله يؤتيه على قدر نيتــه ، ومنها إذا كتبه حرزا فايجعله في غمد يحفظه من كل أذى كجلد محيط به ونحوه اله ملخصا من القرطي .

وهذا آخر ماقدر الله تعالى من هذا التعليق الشريف ، ولم يكن فى ظنى أن يجى على هذا المنوال المنيف لقصور باعى وفتورهمتى وضعف ذهنى ، ولكن فضل الله تعالى حصل بواسطة نور الظلام حبيبه المصطنى صلى الله عليه وسلم وأشياخنا الكرام ، عاء دلك التعليق مضمنا مافى أصله وفائقا ، صغير الحجم مهل الألفاظ رائقا ، كافيا للمقتصر عليه شافيا الناظر فيه بعين الرضا وافيا بالمطالب كابا معقولا ومنتولا شريعة وطريقة وحقيقة ، والحد فله الذى بنعمته تتم الصالحات ، والصلاة والسلام على سيد المخلوقات ، وهى آله وأصحابه انسا ات ، وعلى أشياخنا ولاسما أبو البركات .

تم بحمد اقد تعالى وعونه نوم اندلاناه المبارك لأر بع بقين من شهر ربيع الثانى سنة عُمان وعشرين بعد المائتين والألف من هجرته علمه الصلاة والسلام .

<sup>(</sup>١) موله : وبنها أن لايتخــذ انسحيفة الح عبارة العــلامة الجلل : أن لايتخــذ السحيفة إذا بليت ودرست وقاية المسكتب فان ذلك جناء ولكن يمحوها بالمـاء اه . فهرس

## فهسرس الجزرالرابع الجزراليرابع

## من حاشية الشيخ الصاوى على تفسير الجلالين

|             |     | معيفة |         |    | سحيفة |
|-------------|-----|-------|---------|----|-------|
| رة للنافقون | سور | 197   | رة غافر | سو | ۲     |
| التغابن     | •   | ٧     | ا فصلت  |    | 17    |
| الطلاق      | •   | 4.4   | الشورى  |    | 79.   |
| التجريم     | •   | 4.4   | الزخرف  | •  | ٤٣    |
| اللك        | •   | 784   | الدخان  | •  | ۶۹    |
| ن           | •   | 44.   | الجاثية | )  | 44    |
| 314         | •   | 444   | الأحقاف | •  | ٧٠    |
| <b>C</b> .  |     | 744   | القتال  |    | ۸۰    |
| نوح         | •   | 444   | الفتح   | •  | 4.    |
| الجن        | •   | 78.   | الحبرات |    | 1.1   |
| للزمل       | •   | 720   | ُ ق     | •  | 1:4   |
| المدور      | •   | 729   | 1       | •  | 117   |
| القيامة     | •   | 400   | الطور   | •  |       |
| الانسان     | •   | Yex   | النجم   | D  | 147   |
| _           | •   | 474   | القمر   | •  | 120   |
| القساؤل     | •   | 777   | الرحمن  | •  | 120   |
| والنازعات   | •   | 441   | الواقعة | •  | 107   |
| •           | •   | 440   | الحديف  | •  | 109   |
| التعكوير    | •   | TYA   | علمالجا | •  | 179   |
| الانفطار    | •   | YAI   | الحصر   | •  | 121   |
|             | •   | 444   | المتحنة | Ď  | 381   |
|             |     | 747   | النف    | •  | 14.   |
| البوج       | •   | XAX   | الجمة   | •  | 321   |

| ميفة |
|------|
|------|

٢٩١ سورة الطارق

۲۹۳ و الأط ۲۹۳ و الناشية

۲۹۸ و والفجر

۳۰۴ و البد

ه ۲۰۰۰ و والشمس

٣٠٧ ۾ والليل

۵۰۳ و الضعی

٣١٧ و ألم نشرح

٣١٤ و والتين

۳۱۳ د اقرأ

٣١٩ ﴿ الْقَعْرِ

۳۲۷ و البينة ۳۲۶ و الزارلة

۳۲۷ و والعاميات

مينة

٣٢٨ سورة القارعة

۲۲۹ و السكار

۱۳۲۹ و والغصر

۲۲۲ و المنزة

۱۳۲۳ و الفيل

۲۲۳۹ و قریش

۳۳۷ و الماعون

۳۲۰۹ و الكوثر

٠٤٠ و السكافرون

٣٤١ و النصر

۲۹۶۶ و تبت

٢٤٣ و الاخلاس

٣٤٨ و الفلق

۳۰۰ و الناس

نحانا و الناعة